



Carcina Caranta The Control of the Co أبذؤ تابئ دحيتة قيو وتعلى تموثم المحاوضة ولأبيتفعن بأبسمعن لحق وَلَهُمْ عُنَاكِ عَظِيْمٌ قوى المُروْتَزِل في ا بالمقديم متابالله وبالبؤم الاخراى بوم القبمة لانه أخرالايام وماهة يقلى لفظها يُخلِي عُن الله وَالَّذِينَ الْمُنْوَا بِإِظْهِ بكن خلات لمبويس اء يخادعن في فكوبرم مُرَجَّر البماانزله مرزاه وان لكفرتم بة وكمر م التعرف المتراثات المتراثات الله عليه وسلم قَالُوْاَ انْوُمْرِ عُكَّمًا الْمُرَى إلى لنا دالمورية عليهم وَعَلَكَا نُوْا مُهْتَكِنِ أَبُّ فِيهَا فَعَلَوْا مَثَالُهُمْ صِ ا موران ما الموران ما تَنُوكَكُ اوقد نَاجِلَ في ظِيهِ فَكُمُا أَصَّاءَتُ مَا أَرْتُ عَالِحُولِ مه الاسترقاد كرم ندن از كن تابين الدارمندي ذَهُ اللَّهُ بِنُوْرِهِمُ اطْفاهُ وَجُمِعُ الْمُ هم صُمُّ عَلَا لِحِيَّ فَلَاسِمُعُونِ السَّاعِ قَبِولِ ثَبُكُمْ أَخْرِسُ عِنَ الْحَبِرِ فَلَا يَقُولُونَا يق المرى فلابرونه وَهُمْ لا يَرْجُعُن عن الضلالة أَوْمِثلهم كَصَيِّبٌ الْحَاصِ المِط من صايصي آئيزل مِن السَّمَاءِ الْأَسْمَاءِ الْأَسْمِ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُعْلِينِينَ نجرة الى المورد الماريز الماراليم الماريز ا

الايس في في المراجع فيرة والمادي في المراجع وقرك وته وكرف لمعان صوته الذى يزجره به يُعْجَلُون المجعاد اللابنوس فأفانهم من جل صوح شرة صف الرعالة الأسمعوة الحائم ويا الموت من ساع هؤلاءاذانزل القران وفية ذكرالكفرالمشهه بالظلمات مة بالبرق بَسِلُ فَانَا وَانْمُ لِثَلَا سَمُعُولُهُ فِي لله مُؤيظ بالكِفِرْنِي علما وقدرة فلايفوتونه بَكِلا يقرب البَرَثُ يَ نهاسيم كُلْما أَصَاءُ هُمُ مَسِمُوا فِيهِ اي فَضِولَهُ وَلَوْ الطَّاوَعُلَمْ مَا الْمُوا ٳؖڣٵۜۿؙٵ*ٚ*ڹۿۧڹۼۣؖڠڷۅؠؖؗؗٛٛ؋ۏؙڞڷؿؘڣؠۧۼٲۺؖڡؖۅٝڣؽؖ؋ۿؙٳۼٛڹؙۘڣٛٷؖۊ۫ڣۿڡٳؽڔۿڮ بسمع معفاساعهم وأكفتار هو الظاهرة كمادهب الباطنة إناللة كان على المنافئ ؞ قَلِيْ وَمِن علادها بطِفَكُر يَايَّيُّا النَّاسُ فَي هُوَ الْفَافُ اعْبُدُوا وَحَدُوا رَبَّكُمُ الَّانِي حَكَمَّ انشاكم المرتكونواشيئا وَخُلَق الْمِنْ أَيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِمُكَالِّمُ مَنَّقُونَ عُ للرَّحِي وَفِي كلامِهِ تِعَالِي لِنَجْقِيقَ الَّذِي جِعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ فِرَاشًا حَالِ بِسِاطِا يِفنِوشَ لِإِغَا والسَّمَاء بِنَاء سَقَفا وَانْزَل مِنَ السَّمَاء مَاءً بهمِنَ انواع المُمُرتِ يرِيرُ قَالُكُمْ تَاكِلُونِهُ وَنِعَ لِعُونِ بِهِدِوا بِهُ وَلَيْ يَجْعَلُوا فالعبادة وأنأثم تعكيون أيوالج الوثور يخلقنن ولأبكون الها الأمن بخلو شك يِمُ الزُّكْ عَلَى عَبْدِيا فِي مَنْ القُرْانِ انه مر عَنْ لَلْهِ قَالَوْ السُورَةِ صِنْ اعهم عنله فالبار وحسالي مل والأخبار عن لغيب والسوة قطعته في اول واخروا قلها تلت يأت كَادُعُواشُهُ كَأَكُو الهِ تَكُوالِي تعبدهُ أَمِنْ وَنِ اللَّهِ أَي عَيْدُهُ النَّهُ أَنْ كُنْ مُ صَدِّقِ بُنَ ف ان محلة الهمن عند نفسه فافعلواذ للشرف انكرع بيون فصيراً عمثله ولما عزواعن د قال تعالى كَان لَمْ رَفَعَ كُوا ماذكر لعيزكم وَكُن تَفْعَ كُوا ذُلِكُ الْبِ الطَّهُ وَرَاعِي الْمُ أَعَمَ الْ بالايمان بالده واتبه ليسمن كلام السير الكائرالتي وفتوريها الناس الكفارة الجارة كام فكرلاك الالمعات عالى ليديخوه أعاك تفَّةً وَحَالَ لا مَنْ وَكَثِيرًا حَمِ النَّذِينَ امْتُوا صدة وابالله وَ إَنَّ لَهُ إِنَّا وَالْهُ إِلَا لِمِصْدِ الَّذِيُّ يَجَرَّى فَيْهِ ٱلْمَاءَ لَإِنَّ ا

يه هر ه کائيد من شو المهزل نی کونه سمخواسال

مِنْ أَنْ يَرِينَ قَالُوا خَذَا الَّذِي عَاصَ المَرْقِ فَا مِنْ فَكَ إِنْ إِلَى إِلَهُ حِيمِوا الزق منك إلى التنبذ بعضه بعضالوناد يختلفط وكمونيها أذواج متلحوده عيم مطهرة ملي الذباط المتكبون فرقوله تعاكم شالع تكبوت الراطاله بكرهن المشي تَضَيَّرَكِ عِلْمَثَلَامُ مُعول ول مَا تَكُرةُ موصوفة بالعِله المفعولُ فَان أَكَاتُ مُثَيِّلُ كَانَ اوزائ التأك مِانه لمَانِيه رَجِيكُم فَامَرًا الَّذِيْزَ الْمِنْوُافِيَعُمْ فِي النَّهُ الله اللَّهُ النَّابِينُ لواقع موقع هُمِن كَيْبُمُ وَأَمَّا الْحِيْرِ كَفَرُ وَافَيَقُوكُونَ مَاذَكَ اللَّهُ بِهِذَامَتُكُم غيزاى بِعِثْلَالمَثْرُومَ السَّنْفَامُ انْكَامِ سِتْلُا وَذَا يَعْفَالْهُ يَصِيلُ بِهِ اي بِهِ ذَا المُثَلِّ أَكُنْ رُاعِم البقما مُوَاتًا نظفاً فَكُلْ صلا فَكُ فَيَاكُمُ وَلَه رَحام والدنيا بنفخ الروح ونيكه والاستفام للتعريب هرهم مع دنيام من داف ابتاله و هواعظم من وقادر هو بيت بسروس من من وقادر هو فلانعتاروكان القادرم برسرار پخلفنی فے تنفیذاحکامی فیھاوھوادم وُبُكَ يُلَكُّرُ يَكَيْرِانِ جَاعِلُ فِي لَا تَهْتِ يَّنْسِكَ يَنْهَا بالمعامى وَيَسْفِك الدِّمَاءُ ويويقها بالقة لكافعل فولهان وكاروا فيها ولما افسادا ارسلامه ال وَيَحْنُ فُسِيِّحُ ملتبسانِ بَهُمُ لِأَاى نقول سجوا إله وجُرُو تُعَيِّرُهُ اليهم أكملائكة فطروسم المهجزاؤوالج زهك عملايليق بك فاللام ذائدة وللطلة حال المصنعين احق بالا فاستغلافاكم وان دربته فيهم للطيعوا للصفيظه إلعدل بينهم فقأ لوالزيخلق يُقنأله و لرويتينامالم يوه فخلق تعناً ادم من اديم الإرض اي المراز والمناوي 10 19 Const. J. all لنوز و الزين من المنظل الاجراء المنظم الأوراد المنظم و المنظم ال AN STANLING TO SE

المرود ا عَبْن آبِهِهَ ابِن قبض مَهُ اقبضة من جمير الوانها وعِنْت بللياه المختلفة وسوه ونفخ فيه الروح فع حيوناحساسابعان كانجادا وعكم الأمكاء والسميات ككركم التصعدا البكيتا أَيْرُونِي احبوب بِاسْمَاء هو كاء السميان إن كُنْتُم صرقبن فان الخاصاعلم منكواولك احتى الخلافة وجواب الشطه ل عليه ما قبله قَالُواسُبِعَيْكَ تَعْزِيهَا للصِّعْنَ الْعَطِيكُ لَاعْتِرَا خِطِيكُ لَاعْ كَتَالَاكُمَا عَلَيْنَا الله الْكَانَاتَ تَلْدِلْكَافَ لَعَلِيمُ الْعَكِيمُ الذِي لا يخرج شيء عنظه وحكته قَالَ تَعَالَى يَادَمُ اللَّهُ مُهُمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِيمُ الْمُلْكِمِيمُ الْمُلْكِمِيمُ الْمُلْكِمِي اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّ فكتا المباهر إسمانهم قال عالم وعالكم فلكوري اعكم عيب السملي والانم عابيه وَاعْكُمُ مَا أَنْذُوْنَ تَعْهِ وَلِن مِن وَلَكُم الْجَعْلِ فِيها الْخِوَمَا كُنْتُمْ تَكُمُّنُ لَتَ الرَّفِ من قولكولن يخلق فأ خلقاً اكرم عليه مناولاً علم وَآذكر إِذْ قُلْنَا لِلْكَائِكُةِ اسْجُرُوْ الْإِدَمَ سِجِو بَحْدِة بالانحناء فُسَجَّرُهُ الكافيليس هوابوالجن كان بين الملتكة آبي امتنعن البيع وكانستكُار ككبرعنه وقال ناخيرم وكان مِن الكِفِرْبَ في لم الله يعِيال وَقُلْنِ إِياكَمُ السَكْنُ آنْتَ تِاليد للضهر المِسبعة وليعطف عل مَنْ وَجُكَ حَوْء بِالْمُدِي كَانَ خُلُقِهَا مِن ضَلِعِهِ الْالْسِيرِ الْجُبِيّةُ وَكُلُامُنِهِ ٱلْكُلِيمِ عَلَيْ وَاسْعَالُا حِجَ فَهُ نغ حَيثُ شِنْمُا وَلا تَعْرَبِهِ إِللَّهِ وَالسَّعْرَةُ بِالْأَكُونَ الْمُعْرِةُ بِالْأَكُونَ الْمُعْرِةُ بِالْأَكُونَ الْمُعْرِةُ بِالْأَكُونَ الْمُعْرِةُ بِالْأَكُونَ الْمُعْرِةُ بِالْأَكُونَ الْمُعْرِةُ بِالْمُكُونِ الْمُعْرِةُ بِالْمُكُونِ الْمُعْرِةُ بِالْمُكُونِ الْمُعْرِةُ بِالْمُكُونِ الْمُعْرِةُ بِالْمُكُونِ الْمُعْرِةُ بِالْمُكُونِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ زَعَلُوْ من ظلم بعض م بعضا ولَكُمْ فِي لَا مُنْ مُسْتَقَرُّ موضع قرار وَمُتَاعَ مَا تَمْتِعِ فِي مُنَ ڹڹۣۅڡٙؾٵڹڡڞٵٵڿٳڵڮۏؘؾٙڴڡٞؽٵۮػؙؙؠؙڝؚڹڔۜڽ؋ڴڵؾؖٵؖۿٮػؖ؋ؠٳؗۼڎٛٷٛۼؖۯ؋ۺۻؖڿٛ ٵؿڽٷڛڹؠڔ؇ٷڶڶٳڰڵۣڎؘۣۜڣڔۼٳؠۿٳڣؾ<u>ٵؼۻٙڮ</u>؋ڣڔڸۊؠؾؚ؋ٳٷۿؙٷٵٮؾۜۊ؈ۛۼٷۼڵۮۿڰڿۣۿؙ ٳ؞ؿ۠؋ڿۿڕڹڹٳڟڵڹٳٳڰڵۣڎ۪ۜڣڕۼٳؠۼٳڣڗؘڲؚ<u>ؠ</u>ۻٙڮٙۼؚڣڔڵۊؠؾؚ؋ٳٷۿؙٷٵٮؾۜۊ؈ۛۼٷۼڵۮۿڰڿۣۿ جَيْبِيًّا أَرْبُ الْيُعْطَفَ عَلَيْ كَفَامِيًّا فَي أَدِعَامُ فَنَ الْ الشَّرَاحِية فِمِ المَرْبِيةِ ؖ؆ؙؿؿؚڹٞڴۯڡؚ۫ؾٚ<u>ٛ</u>ٛۿڗۜؽڬڎٳڡؚۻٷڣۘٮ*ؽ*ۺٙۼۿڒػٙ؋ڡ؈ڡٶۑڟڡڧڣڰٷٚڎٷڲؽۯؠؗۄڰۿۿۼٛڗؙؽ إِنْ لَهٰ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ كُفُّوا وَكُنَّا بُوا بِالْمَرْيَ كُنتِ الْوَلْيَا عَ أَضِي الْمَاسِ هُمُ فِي الْخُولُولِ ٳٮڔڵ؇ؠڣڹڮۅ؇ۼڔڿڮٳؠۜڹؿٛٙ<u>ٳڛؙٵۼۣڹڷٙ</u>ۅ؇ۮؠڡؚڡٙۅ<u>ڹۥ۬ۮؙۯ۠ٷڣۼۘٮۧؾۧٵڷٚؿؙۜٲ۫ڵۼٮؙؾؙػڷؽ۠ڴ</u>ڗٳڠٳٲؙؠ الانجام وخود وفلن ليوتظليل الغهم غيرد للعبان تينكروها بطاعت فآؤفوا بعقير

من المهان بعن صوالله عليه وسلم أون بعة ركم الذي عمل البكم من النواب ليه برخل الجنة <u>فَٱلْهُ مُنْ لِنَا فَا فَي مَلْ الْمِنَاءُ بِهِ دُونِ عِنِي وَالْمِنُوْاعِيَّا أَنْزَلْتَ مِنَ القرابِ مُصَلِقًا لِمَ مَكَمُّمُ مُلْ وَرَامَ</u> الموافقة اله في المتوجد النبوة وكاتكُونُواً وَلَ كَا فِي بِهِ من هدان كنب لان خدانكم متع لكم فالشهر وكانستنتروا تستبدنوا بإيلتي المتى كتابكم من عت محرصوا بمعطيه وسدتمذ الكيدكاء عوضاب اللهنيا الانتمام المعتمو المعون فوات ما تاخدونه من سفلتكم واتاي كَاتَّكُون خافون في الديدون عير وَكَا المُ الكِيسُومَ عَنطوالْكُنَّ الذي لالتُ عليكم بِالْبَاطِلِ الذي تَعْترونه وَلَا تَكُنُّو الْكُنَّ لعند مج حَداله خُلِيَّ الكَوْنَهُ مَعْلَقُنَ انه حَقَ وَكِيمُو الصَّاوَةَ وَانْوُ الرَّكُونَةِ وَانْرُكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صلواطح المحاصلين الله وعليهم ونزل ف على تُم وقد كانوايقول لأقربائهم لملسلين أنبتو على دين عرفانه حق كامرون الكاسوالير بلايا بحل الله عليه وسلم وسلم وينها بكونها فلا تأمونها به وَأَنْهُمُ مَنْ لَكِنَ الْكِرِيْبَ التَّوْدِيمِ الوعي على عن القوالع وافلاتع فأنى سؤفع كذبترجي فجملة النسدان علاسنع المرالانكارى واستيعينن ااطسالع خرية أعرادترا لألصلوة وقيل لخطار لليهود لمأعاقهم عثنالشرغ وحالبياسة فامروا بالأوهم الصوم يكاش المنكاكم بانورن الحنتوع ومتنع الكبروا تهاآى المصلاة لكبرة ثقيلة الكاعك الخنيتي ألساكنيل الك الَّذِيْنَ يَكُلُنُّنَ يُوقنن الْمُحْمُ مُلْقُوا مَرَيْمِمُ بِالبعث وَالْمَهْزِالِيَهِ مِرْجِعُونَ فَالأَخْرَةَ بَعِيَّانِيمَ لِيَنِيْ بِسُرِّاءِ بُلِكُ كُرُوا فِعْمَرِي ۚ كَنْعُمْتُ عَلَمَهُمْ بِالشَّكُوعِلِي الطَّاعِينَ وَكُنِّ فَصَّلَكُمْ الْمَاءِكُمُ عَالَهُمْ إِنَّا عَلَيْ إِلَيْ الْمُعَالَى إِنَّاءً عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ الْعَلَيْ إِنَّ عَلَيْ الْعَلَيْ إِنَّ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ إِنَّا عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ الْعَلَيْلِي عَلَيْكُمْ أَلْعَلَى إِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ الْعَلَيْلِي عَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَلِي الْعَلَيْلُوا عَلَيْ إِنْ عَلَيْكُمْ أَلِكُولُوا عَلَيْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ الشَّلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلِكُوا عَلَيْ عَلَيْكُمْ أَلِكُوا عَلَيْكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ الْعِلْمُ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْعُلْعُلِكُمْ أَلْعُلِمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلْعُلُوا عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُوالْعِلَى الْعُلِي عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِي عَلَيْكُمْ أَلْعُلُوا عَلَيْكُمْ أَلْعُلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْعُلِي عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُ عِلْمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْعُلُ نوانهم التَّقُوْ خافوا يَوَمَّا لَا يَجْزِي فِيهُ نَفْسُ عَنْ فَيْسِ شَيْئًا هُودِم القَيْمَةُ وَلَا يُقْبِلُ بالتاء والدعوني التَّقَالِيَّةُ الذنجينكم الخياءكم المطآبه مامعره المحردين فنمن نديب أصطلاع المتحل بالموعك أيأم ڵۅۣ<u>ؠڹ۬ٳڮۯؚ۫ۼۛڮؘڲٷٛ</u>ڡؙٛۅ۫ػؠؙۑڹڣۅڬؠۺؙۏٵڵۼڒٵڔٳۺٷڷڵۼڵڐڂڡۻؖ؉ۣڮؽ اعبغرهابه الصيعادنا وكأنثم ظركون باغا توضعكم العباق غيراهم المركز كاعتكم عودنو بكمرز بتوزاك اعليكَمَ إِذَانَيْكَامُونَ الْكِتْبَ التورن وَكُفُوزَقَانَ عطف فَفَانِوالفَادِسِ بَحَوْلْبَاوَلُهُ لَا وَالْحَرامِ لَكُمُّمَ مَنْ فَيُ مِنْ

المراول المرادية المورود و المالي المورود و المرود و المرود و المورود و المورود و المورود و المورود و المورود و المورود و المرود و المرو وَإِذْ قَالَ مُوسَى فَيُؤْمِهِ الذين عبلداالعِيلِ فَيْوْمُ التَّكُو مُلَكُمُ مُوال معموسي تعتانه واللامن عبادة العِلْ وَسَعَلُوك لاسْمَعُولُ فَيْ نُواْ مِرِّ لَكَ حَتَّى تُرَى لَلْهَ جَمَّنَ مَيِّانًا فَأَخَذَ لَهُ عُو الصَّعِقُ الصِّعَة فِي مَرْوَانَعُ الْعُلُووْنَ مَا حَكُلِبُكُو فَوْ تَعَشَّلُ لُو الصَّعِيدَ الصَّعِد فِي مَنْ الْحَالُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَجْدُ فَي مَنْ الْحَالُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَجْدُ فَي مَنْ الْحَالُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَجْدُ فَي مَنْ الْحَالُ اللَّهُ مِنْ الْحَجْدُ اللَّهُ مِنْ اللّ بَعَيْنِهُ وَيَرُو لَعَكُمُ لَسَنْكُرُ وْنَ نعمت ناه لَكَ وَظَلَّانًا عَلَيْكُو الْعَمَّامُ عَلَيْكُو الْعَمَامُ سنرنا حمايالسمّا الرقي م جوالشم في التيه و أَنْ كَمَا عَلَيْكُم فيه المن والسَّاني ما الترغب بن والطبوالسما ف بتخفيف المن والفصوفان كأوامن طيتبت ماكر فنكرد ولانتخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم ومماظكوك بذلك وَلَكِنْ كَا وُ أَا نَفْسَمُ مُ يَظْلُونَ لاروباله عليهم وَ إِذْ فَلْمَا لَهم بعد خروجهم من التيه ادْخُلُوا حِطَّةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَامَا الْعَفِرَ وَفِي قواءة بالياء وبالسّاء الله عرض عن معنات التاريخ غيما للفعد ل ضهراً المستخد خطيك و كي مُزيدًا المحسّين أن بالطاعة ثوا با في كل ل الذي خطيك طلكوا منها. غيما تعالق بين الغريبين ومن و ترايا نه بين بين بين العربي المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد البقارة وَلاَ عَبْرُ الدِی فِیْدُ لَمُعْدُونَ الواحِبَة فِي مِر اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل المكوافية وضعم الظاهم وضع المضم مبالغة في تقبير سنانهم يرجزًا عذاً باطاعونا مين السَّمَّأَ فون بسد فيسقهم اىخروجهم عن الطاعة فهالمع منهم في وهوالذي فربتوبه خفيف مهم كراس ارجل رحام اوكن آن فضير مه وكا فيه غيهم وَ فَكُنَّا لَهُ مَ كُلُوا وَ أَشَرَ بُوَامِنَ مِي رُقِ اللَّهِ وَ لا تَعْنَقُوْ الْ إِلْمَ رَضِ مُفْسِدِينَ حال موكمة و لعاسله س منى جسالمثلثة انساع المنطقة على المن المن المن المن والسالم المن والمن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن والمن المن والمن والم فَادَعُ لِنَارَتُكِ بَيْنِ جُرِلْنَا شَيًّا عَانَيْنِ لَا رَضَ مِنْ الْمِينَا وَبِلَوْ الْمِ الْمَا وَ فُوْمِ فَي منطتها وعكرسها وتبصراها وقال لهم موسى تشريب لوى الذي اشرف كتاخلوند مله والمرج للانكادفابواان يرحبواف يتعاسه فقال تعلى ارْفَارَ بَكُمْ فِيهُ مِنَّالَكُمْ مِن الله

كمون والخزى فيفي لازمترهم وانكا نوااغنياء لزوم الديره مجعوا بغضيهم فتألله ذلك أعاض والغض يَغُنَنُونَ بَهَاونون الحد في المعاص وكرَّره التأكيب إِنَّ الَّذِينَ امُّنُوا بالاسبياء من قَبْلُ وَالَّذِينَ هَ هرابه ووالنفض والصرابان طائفة مرابيوه اوالنصارى فأامن منهم باللهو والبؤم الاخرون ڽۼٮٚڡؖٷٙڰ<u>ۿؙٲڋٛٷڰؠ</u>ؖٵؽۊ۫ٳٮٵۿؠۼؚڹ۫ۮڮٙؾؚؠٛٷڰ ۻؠٳڡٷۼڵڣڟڡ<sup>ڎ</sup>۪ڣؠٳؠۼڔ؋ؚڡۼٮ۫ٳۿٳۘۅٙٳۮ<u>ڮڔۅٳٳڎٳڮۯۼٵڝ۫ؿؙٵۣٷڰٷ</u>ۼؠڔڮؠؠٳڶۼٳۼ؋ٳڶۊؖ الطُّوْرَ الجَبْلُ قَتَلَعْنَاهُ مِنْ صَلَهُ عَلَيْهُمْ لَمَ أَبْسِهُمْ فَبُولُهِمْ وَقَلْنَا خُنُونُوا كَلِيَانَتِبُنُكُونِ فِيَّةٍ فِي نَاكُمُ وَكُو لِوُ إِفِرُدَةٌ خَاسِتُنَى مبعدتن فكأنوها وهلكوابعد نلثة المام نجعكم كأعطاطغة عِظَةً لِلْمُتَقِّبُنَ الله وخصوا بالنكرة نهم المنتفعون بها بخلاعبهم وَادَكرَادُ فَاكَفُوسَى فَهُ فَهِ وتعتقلهم تقتيل لأبدى فتله وسالوه رران بيه هواالدهان ببينه لم فاستا اللّه يَامُرُكُمُ أَنْ تَكُنْ بَكُوا بَكُوا بَكُوا تَكُوا اللَّهِ فَي كُلُوا اللَّهِ فَي أَمْرُكُمُ وَالْبِأَلْعَبَ المُدَادِ فَال تَثَاكُوْنَ مِنَ لِجِهٰلِيْنَ المستهزءين فلما علوانه عزم قَالُواادْعُ لَنَا كَتُلِكَ بُبَيِّنَ لَيْأُ وَالْحِيَ مَرِّنَهُ أَعَلِيهُ بَقُولُ إِنَّهَا بِعَرَةُ لَمَّا فَأَيْ فَكَا يَرِضُ مَسْنَهُ وَكَا يِكُرُصْغِيرِةِ عَكَا<sup>ف</sup>َ نَصُّفُ بَيْرِ جِهِ ۚ قَالُوا وَعُكَارُتُكِ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَ بدالصفرة تسمط التنظرنب اليهابحسنها ي تعبهم قالوا دع كَا رَبُّكُ هِي أَسَاعُةُ أَمِ عَامِكُ إِنِي لَكُوْرًا يُحِسُبُهُ المنعن بِماذِكُ لِسَنَاكِهُ عَلَيْنَا لِكَثْرَتُهُ فلم نهتا لى المقصوة وَإِنَّاكَ نَشَاءً اللَّهُ كُهُمَّ كُونَ البها فَ الْحُرْمِينَ الْوَلْمُ بَسِّتَهُ وَالْمُ الْمِينَ <u>ٳؠۜٛٵؠۜۼۘۯۊؙ؆ڎڵۊڵٛۼؠڔڡٮؖ۬ڵڷ؋ؠٳڶۼڗؙؾ۫ڹڔٛٷڒؘۻٙۛؾڹڡڶؠٵڶڶۯڴڕؙۏڶڿڸ؋ڝڣ؋ۮڶۅڵٳڂٳ؋ۣ؋ٳڵ؈۫ڰ۪؆ٙ</u> جِثْتَ بِالْحُرِقَ نطقت بالبيان النام فطلبوها فوجده هاعندالفتى الباربامه فاشنزوه ابلأمسكم المراد ا

المناهد المناهدة المناهدية برور ليكم فري المعالي المروي الرور للمرارة ليروي ک وز گلن کی مسبوارد در برگراری در مساردی در برگراری در مساردین وهبانك بجوها وكأكاد والفع وكالعلاء غنها وتى الحسي لود بجواا كابقرة لاجزان يد الله عليهم وَاذِقَتَلْتُم نَفْسًا فَا ذَكُم عُمْ فيه ادغام عَاصمة وتلافعة فيها والله عَزْجُ مظهمً النَّهُ لَكُمُّونَ بانهاأ وعجب بهاتعي وقال فت فَقُلْنَا اضِر كُوْهُ اللَّه مَيْلِ يَعْضِ كَأَ فَصَرْبُ بَكُ لابنى عمه وما تا غوما للمراث وقد لا قال تعالى كَذَلِكَ الأحداء فَيْ اللَّهُ الْمُونَ وَيُرِيكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَيُرِيكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيلِيلِيلُونَ اللَّهُ اللَّالِيلَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللّل يْهِ كَعَلَّكُمْ تَعْقَانُونَ مُتَى برون فيعلمهان القادرعل ح كائل قدم بن يَمُ تَسَتُ قُلُونَكُمُ إِي اللهوج ٢٠٠٠ ويرسب الله بع ما قبل من الأيات في كالجارة في القسوة أواشَّلُ فَسُوةٌ منها وَلَكُ مِنَ الأنار والنامنها كماكيشفت فيهادهام المتاء في الا مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ يِنْزِلُمْنَ خدكه لوقتكه وتف قراعة بآ ولإنجنشع وكالله يغافي عَمَّاتُعَهُ فَيَ وَاعْلَاهُ يَنْمُعُونَ كُلَامَ إِللَّهِ فَالْتُورِيَّةُ نُعْرِيعُونَ فُونَا لِعَيْرِونِهُ مِنْ يَعْرِيكَا عَقَالُونُهُ فَ المراجع ون والهذة لانكاراً في تطبعوا فلهم سأبقة فالكفرواذ القوااى منا فقوالله بوداليا ڔ٩ في كتابنا والِكَاخَلَام جع مَعْضُهُمُ إلى بَعْضٍ قَالُوّا المني وهد نين بِمَا فَتُوَّاللَّهُ تَكُنِّكُو أَيْ فو آنچک نونهم ای لو فيتراف لتباعهم علكر بصرقة أفلائغ والآخرة ويقيمواعليكم الحجتر تتموهم فتنهوا فال نعالى آؤكا بعِنكُون الاستقهام للتقرير الله بَعْلُومًا يُسْرِّونَ وَمَا يُعْلِنُنَ مَا يَخْفَلُ وَمَا يَطْهُونَ مَنْ لَكُ وَعَيْرِهُ فَيْرَعُ 3. ١٤٠٤ كَنْ الْكِنْبُ الْكِنْبُ الْكِنْبُ الْمُعْرِثُمُ ظنا ولاعلم لم فَوَيْلُ شرةً. اوهاليهود The Walt THE RES 18

11. أَيْنِ يُرِيمُ مِن الْحَيْلُونَ مُنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْسِ بُونَ مِنَ الرَّشِي وَقَالُوا لِمَا وَعَنْ هم النبوالناد لَنَّ والأأنامًا مُعَافِدة قليلة العبن مِما مع عبادة المائم العجل منتزول كل نه هزة الوصال تعناء لهنرة الاستعهام عنكالله عَفارًا ميثاقام وَاللَّهُ عَمْلَ فَاللَّهُ مِلْ تَقُولُنَّ عَوَاللَّهِ عَالَاللَّهِ عَالَاتُعْمَا لَوْنَ إِلَّا عَسَا لَهُ وَكُلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ واكاطت به خطيئة ها لافراد والجماع بالشوطية واحتقت من كاجانب بان مات مشكا نَاوُلْطِكَ أَصْعِبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِرُونَ مَنْ هَي فَيه معنى من وَالْدِبْنِ الْمَنْوُا وَعَلَوُ الصَّلِطِيةِ اوليك أصغب للبنته هم فيها خلافت واذكراذا كخان مينتاق بني الشراويل فالتوله وقلناكانعبرون بالتاء والمياء والمياء والمياء والماء عُسَانًا بِرَا وَذِي لَفَرْنِي القرابة عِطْفُ عَلِي الدين والْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمُسْكِينِ وَقُولُو اللِيَّاسِ تُولا ئى بىقول دانكىل دورائقا تى دورائد مى مارىكى دورائد دى دورائد ئى دورائد دى دورائد دى دورائد د بضم لحاء وسكوك السبن مصد وصف بمبالغة وكقيموا الصَّلوٰ كَانْتُوا الرَّكُوٰةَ فَعْسِلْمَ inicontry وَكُوْ اللَّهُ وَلَا أَكُنُ كَامِيْتُا فَكُورُ وَقِلِنا فَاسْفِكُونَ دِمَا فَكُمْ مَرْبَعُومُ الْعَصْمَ بِعضا كَلَا يُخْرُجُونَ انْفُسَكُمْ مِنْ وِيَالِكُمْ لَا يَعْرِجُ لَعِضَكُم بِعَضَامَ واره لُوْكَا وَمُرْبِعُ قَبِلِمَ وَلِلْ الْمَبِثَاقَ وَانْمُ أَنْفُهُ لَوْكَا على فسكم كُيْرُ أَنْهُمْ يَاهُ وَكُنَّ يَقَنَّكُونَ أَنْفُسُكُمُ يِعْدَا بِعِضَكُ دِيَارِهِمْ تَظَاهُ وَنَ فيه ادغام الْنَاءُ فَالْأَصَّلُ فَالْظَاءُ وَفَ قَرَاعَ فَإِلَيْمَ بِالْمِيْمُ العصية وَالْعُنْ كَاتِ الظلم وَانْ كَاثُولُهُ الاسطالما وغيرة وهوعيا للبهم فكفوا عالشان اى احدمنزك الفك وكانت قريطة حالفوالاوسوالنصر الغزير وكاكل فريق بعاتل مرسيود الله يخري المهم المانية المراجع الفائه يخريج بالمهم المراجع الفائه يخريج بالمهم المراجع المانية المراجع ال بجزجهم الماس والهرجه كانوااذا سلولم تقنأ تكونهم تفاق فهم فألوا امزابالف أعيقا أفكم تقاتلونهم فيقكن حي مَوْمِنْكَ بِبَعُطِلْكِتْبِ وهولفك وَلَكُورُن بِبَعْضِ وهُولِ الفتل الخواج المظاهرة مَلْ اللَّهُ مِنْكُمْ إِلَّا خِرْجٌ هوا فَ وذل فِلْ تُحْيَوٰةِ النُّهُمِّ أَ وقر خروا بَقْسَل مَريظة ونعالن في Anson Printing of AND THE PARTY OF T الى لىشام وضر الجزية وَكِيْمُ الْقِيمَاةِ يُرِدُّونَ إِلَىٰ سَرِّ الْعَنَ الِحِكَ اللَّهُ عِنَا الْعَالَكُ الْكَالْ . dy 150. مر حبوه الديدي بالاجري بالاجري بالأوران وهاعليها فلا يحقق عنهم العن اب عي المعن المعنى والياء أولي الكرين الشكرة الخبوة الزينيا بالأجرة بالأرها على عَلَيْ عَمَا الْعَدَابُ Jis dri Ju عرب المرابع ال المرابع 

تِلْمَ ذَكِرِيا وَ يُحِيى وَقِالُوٓ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والتعي القول قال تعالى النصراب لعنهم الله العدهم عن دهمته وخزهم عن القبا صر قبرهم لخلاف قلورم كَفَيْلِيدُ مَتَا أَبُوْمِنُونَ مَا زَائِنَ التَاكِيلِ القلة الْمَيْلَة مَا لَكُومِ مناحلبهم بالنبئ لمبعوت تميزلفاع بشك والمخصوب بالنم آن يُكُفُرُون الى كفرهم وَمِمَّا ٱنْزُلُ اللَّهُ م الم المؤة فَبَاهُ وُرجو الْبِخَصِّينِ الله بكفرهم بمَأَنَّةُ لَ الله والتَّنْكُ بِرِلْنَعْظِيمَ عَلَى عَضَيِبَ اس ِ يَقُمُنُ فَعَ دواها مَهُ وَاذِ الْقِيلَ فَهُمُ الْمِمْنُوا مِّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ القرانِ وغيرٌ قَالُوَ انْوُمِ يَمَا أَذِلَ عَلَيْنَا اللَّورِيةَ قَالَ وَيَكُفُرُونَ الراولِعِ ال يَمَا وَزُاءَ وَسُواه اوبعِدهُ م لِلْمُهُمُّ أَكُلُ لَمُ فَلِمَ لَقُتُكُونَ آى قَتَلَامٌ أَنْبِيَآءُ اللَّهُ مِنْ أَ عنقتلهم والخطا يلموجودين فرزمن بنبنا صلالله عليه وسلم بافعال باؤه لرضاهمه وَلَقَلْجُاءَكُمُ مُوسَى إِلْبِينَتِ الْمُعْزِلِ كَالْعَصَا وَلَيْ رَفْلُوالْعِرُثُمُ الْخُلُولُولُو الْعِبْل خەلبەلىلىقان ئَانْتُمُ ظِائِنَ باتخاده <u>دَاذَا تَحُنْ كَامِيْدَا كَكُمْ عِلى مِي الْعَلِيمُ الْمُؤْ</u> فَكُمْ ماتؤمروب بمساء قبي قائؤاسم فنا تولك عصنيكا مراه وأشرنه وفي فكوبريم العيل يخالط كايخا بِمُوْرِهِ وَقُلْ لَم بِشِمَا شَيَّا اَيَّامُ كُمْ بِهِ إِيْمَا ثَكُمُ بِالْمُوْرِيةِ عِبْدِ كمانهمم المعنى نستم بمؤمنين لانكان لايمان لايام بعبادة العجاوا لمراد الأوم أي فكن المعانم عؤمنين بالنوارية وق كربتم محراصل المصطيه وسلم والايان بهلايا متيك

. لق بتمنيه الشرطان على الأول قبير في المقامان صدينتم في عكوانها لكرومن صلىلەعلىڭ سلمالمستلزم ككنبهم وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظِّلِيْنَ الكافرين فِيجازِيهم وَلَيْجَكِنَكُمْ لام فسيم المُحرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ وَاحْرَصْ مِنَ الَّذِيْنَ اشْرَكُو اللَّهُ لَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ إِنَّانُ مُصِّيعُمُ الَّيْنَ دون المشكين لا نكارهم له يُورِيُّ بِتِمَى مَنْ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ معدد المسترين لا نكارهم له يُورِيُّ بِتِمَى مَنْ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِ مصدر تاويل فعول يود وَمَاهُوا ي حدهم بُرَخْزِجِه مبعدة مِنَ الْعَنَابِ النادان يُعَ اعنعبره والله بصريريما بكأن بالياء والتاء فيجازهم وسال عبدالله ابن صورياللندى للسلم وعمرضى للمعنه عمن بإنى بالوحص الملككة فقال جبريل فقالهوعرونا ياتى بالعذاد ٧متنالان هَالخصكِ لسلم فنزل قُلَ لهم <del>مَنْ كَانَ عَرُقًا لِحِيمُ زِبَلَ</del> فليم كَ بِإِذْنِ بِامِ اللَّهِ مُصَرِّ تَكُلِّكَ أَبِينَ يَرَبُ وَبْلُهُ مِن الْكُنْدُ نِينَ مَنْ كَانَ عَدُ وَاللَّهِ وَعَلَيْكُتُ وَرُصُلِهِ وَجِبْرِيْلَ بَسَرَاعِيمُ وَفَتَهَ الدَّهَمَ يكليل عطف على للملككة من عطف الخاص العام وَ فَقَرَاعَ هُ مِيكاء بِلِهِم زَهُو 40 بلاياء فَاكَ اللَّهِ عَدُفُ لِتَكَهْرِينَ اوقع موقع لم يبيانا لعالم وَلَقَدُ كُنُرُكُ ٱللَّهُ عَالَى الْحَدَ للَّهِ عَيْرَاتُ اللَّهِ عَالَيْنَ عَيْرَاتُ اللَّهِ عَالَيْنَ عَلَيْنَ عَيْرَاتُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلِيلِكُ عَلِيلِ عَلَيْنَ عَلِيلِ عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَلِيلًا عَلَيْنَ عَل عاتركم اعهرف الله عَهْ اعلى على الله على النبي النبي المنظم المعافرة الله على الله المنسكة الإستغام الانكاري بلر اللها كالنورية وكراء كظهورهي والحله يعلوا بافهام لأيا الى الكهنية في رقبونه وفننى في العقويشاع الكورنع الغير في مراسيم سائراً لك الما الكهنية في رقبونه وفننى في العقويشاع الكورنع الغير في المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية والمراسية الشياطين المراسية ال المنبياء وماكان الاساحرا وَمَاكَفُرُسُكُمْ أَنْ اللهِ السَّانِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الشخراليه لقحال ضيركفوا ويعلونهما أنزل على الملكئين آخران كانا يعلى المتالهي وقيل كان انزلالت لِثَرَةَ اَحَدِحَتَّى يَقُوكُا لَهُ نَصِعَالِمُّا اَكُنْ فِينَدُهُ اللَّهِ مَ لام فسم عَلِيْوا عالم ودكر لكن لام المتعالمة معلقت لما فبلها من العل من موصولة الشكرية اختام البه والعلمة وكوكم مم أكله ودام والمنزو القران والكواعق ٩ كَمُوْرَةُ ثُوَابِهِ هومبتلُ والدم فيه للقسم مِنْ عِنْدِاللّهِ إَشْرَاءِ ، ٨٨٨ مَرَى مُواَنَعْكُمْ فِي نَهْدِ يَلْمَا أَنْرُوهُ عَلَيْهُ يَأَكُمُ الْإِنْ فِي أَفْوَلُوا اممن المزعادة وكانوا يفولون له ذلك وهي لغة إليه وستبعن الرعنة فستوا بنلك وخاطبو باالبو فنه فلوصنين عنها وَفُولُو الله انظرنا العانظرالينا والشكو اما تومون به سماع قب عَنَا الْأَلْمُ مُولِم هِوالنِهِ الْعَايَرَةُ الَّذِي بُنَ كَفُرُوْا مِنَ هُلِ الْكِتْبِ وَكَا الْمُشْرِكِ بْنَ مر الله المراس المين المراس المر مِنْ الْفَوْلِدُنْدَادِنَ الْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ وَالْمُورِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ الل من والبر من الاستفهام للتقرير الرُبَعْلَم أَنَاالَهُ لَكُولُو السَّمْ ۠ؖؖ؞ۅؘۜٵڵڮ؋ٛ؞ؚٛڡؚڹ<u>ٛۮۏڹؚٵڵڷٚۄٙٳؽۼؠڔٳٮٮڡڡؚڹٙۘ</u>ۮٵۺۊ۬ۊۜٳؾؚۣۼڣڟؚڮۄؘۘۅؘڵٳڣۣ

نَ نَسُنَا لُوْ ارْسُولَكُو كُمُ اسْئِلَ مُؤسى عساله قومه مِن قَبْل من قولهم إَرِيَّا الله جَهُرَةُ وعَيْر وَمَنْ بَيْتُكُولِ الكُفُورَ بِالْإِيْمَانِ اى ياخن وبله بنزلت النظر في الأيات البينات واقتراع بم سَوَاءَ السَّبِيْلِ اخطأطرِ بن الحن والسوء في صل الوسطود كَيْ يُرْمِينَ أَهُول الْكِينَةُ كَاعُقُوا عنهم التركوهم وَاصْفَعُوا عرضوا فَلا عَجادزوهم حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِإَمْرَهِ فيهم من القتال إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ وَآفِيْمُوا الصَّلَوْقَ وَالْكُوا الزَّكُوٰةَ وَمَا تُقَرِّبُمُوا لِإِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طاعةكصلوة وصدقة لَجِكُوْهُ أى ثوابه عِنْكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مِمَا تَعَهَّدُونَ بَصِيْرٌ فِيهِ انكُوْ وَعَالْكُوْلَنْ مَلِيْخُلِ لَيْحَنَّ لَهُ مَنْ كَانَ هُوْدًا جَمَعُهُمْ اللَّهِ وَلَكُ مِنْكَانَ هُودالمد ونطى بغرات لماتناظروابين برك النبى صوالله عليه وسلماى قال اليهودلن ببخلها الا اليهودوقال النصارى لن بيخلها الانصارى تِلْكَ المفولة أَمَانِيُّهُمْ شِهواتهم الباطلة قُلُّ لَمْ هَانُوا بُرْهَا نَكُورُ جِمَا يَعِلِي إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ فِيه تَلَى بِبِحَلَا فِيهُ عَيْهُم مَنْ آسُكُم وَيْجَهُ كُولِيُّهِ الْمَانِقَادِلَاهِ وَخَصَالُوجُهُ لَا نَهُ اللَّهِ الْمُعَضَاءَ فَعَيْنُ الْمُعَلَى وَهُو تَعْسِنَ مُوصَل جُرُهُ عِنْكَ مَن يِهِ الْمُعْلِهِ الْجِنةُ وَكَانَحُونُ عَكَيْرِمُ وَلاَهُمْ يَخُرُنُونَ فَالاَخْرة وَقَالَتِ لْبُهُوْدُ كَيْسَتِ لِلنَّصْرَى عَلَى نَنْتُعَ معتربه وكفرت بعسى وَقَالَتِ لَنَّصْرَى كَيْسَتِ الْبَهُوْدُعَو شَيْحُ معتدبه وكفرت بموسى وكلمُم الحالفريقِات بَيْنُ أَوْنَ الْكِينْبَ المنزل عليهم و في كتا الليه تصديق عيسى وفيكتاب النصاوى تصديق موسى والجمم لة حال كَلْنَالِكُ كما قال هؤلاء تَالَ الَّذِيْنَ كَابَعُكُونَ اللَّهُ مَن العرب وغيرهم مِثْلَ قَوْلِهِمْ مِيْنَ لَكُونِ مِن العرب وغيرهم اىقالوالكلذى دين لبيسوا على شئ فَاللَّهُ يَحَدُ كُوْ بِنَيْنَهُ ثُوْمَ الْقِبْمِ مَا فَوْبَمَ أَكَا كُوْآ فِيْ لِي يَخْتُكُمُ فَوْلَ مَنْ الْمُرْلِدِينَ فِيدَ خَلِ الْمِعَ الْجِنَّةُ وَالْمُبْطِلُ النَّاسِ وَمَنْ أَظْلُواْ أَيْلًا احاظلم مِكْنُ مَنْعُ مَسْعِكَ اللَّهِ أَنْ مَنْ كُرُ فِيهَا اسْمُهُ بالصاوة والنسيج وَسَعِ في نَحُرَابِهَا بِالْحِبِ مِهِ اوالمتعطيل نُزَلت اخدالم عن الروم الذين خربوابيت اللقا اوفالمشركين لماصنتوا لنبي والله عليه وسلم عام الحديثية عن المنت عَاكَانَ لَهُمْ أَنْ بَيْنُخُلُوْهَا لِلَّا خَالِيْفِيْنَ خبيمِينَ لا مِرَاى خيفوهم بالجهاد فلايرحل اَحِنَا مِنَا لَهُمُ فِي التَّهُمُ الْحَرَى هواح بالقتر والسبى وَالْجُرِيَّةِ وَلَهُمُ فِي الْاَخْرَةِ عَذَا كِ

وَلْمُغُرِّبُ اللهِ رَصَّلُهُ لا نهما ناحيتاً ها فَا يُثَمَّا نُوَلُوْاً وَجُوهُ كُم فَالْتُ والمصيرة من عمان الملكة منات الله الحين الله وكراً قال تعالى شبخته تنزيها له عنه م الله المسلمة الله الله عنه م كافي المستمارة والأرض مليما وخلقا وعبد الوالملكية مبيا فالملادة وعبر بما تعليب المالا بعقل كل الله على المرابعة الم السيق وَاذَا قَصَلَ مَلْدَامُمُ الْحَالِي بِيارِهِ فَالِمُّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ وبكون وَفَعَلَ هُ بالنصُّ جواباللُّهُ مُنَّقَالَ الَّذِينَ لَا يَعُمُ إِنَّ آكِهَارِهَهُ للنبي السَّعليه وسلم كُوكَّا هلا يُكِمِّنَا الله انك رسوله أَوْتَأْرِبُنَا أَبَةً مِما قِترَحْناه على قَكْنَاكِ كَمَاقَال هُولاء قَالَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِيمُ مَنَ هَاٰ لَأَهُمُ المَاضَيَةَ لَا نَبِياتُهُم مِثْلَ فَوَلْمِ وَمن النغنت وطلكِ يات تَشْبَهَ تَ قُلُوبُهُمْ نادفيه نسلية للنبي قَرَبَيُّنا الأينين لِقَوْمِ تَوْ قِنْفَ يعلوان النَّاكَرُسُلْنَاكَ مِا هِمِر بَالْحَقِّ بالهرى بَشِيْرَا من جاب البيه بالجين اليه بالناروكي تُشْتُلْ عَنْ أَصْحَبِ الْبِحِينَةِ الناداى لكفار ما لَمْتَمَرِّمَ يُؤْمَنَّوْا مَاعليَك البلاء وَفَ قَرَاءَةُ بَجِزِهِ نَسَعُلَ تَهِيا وَكُنْ تَرْضَى عَنْكَ الْبَهُوجُ وَكَاللَّصَاحِ حَتَى تَثَبُّعُ مِلْتُهُمُ دِينِه فُلْ إِنَّ هُرَكِ لِلَّهِ الاسلام هُوَالْهُ إِنَّ وَمَاعِلُهُ صَلالِ وَكِيْنِ لِامْ فِيمِ أَلْبُعَيْتَ هُوَا عُمُمُ الْتَي مبعونك البهافرض البكرا كمنزي جاءك من العيليو الوحى تألده مالك مِنَ لله مِن قُرلِتِ كماأنزل وكلحملة حاك وحق نصب على لصدار والخيرا وليخاك يُؤُمِنُون بِهَ نزلت في عاتما موام ليب المؤبدة عليهم نَسَبِي اَسْرَاءِ بُلُ ذَكَّرُوا نِعْمَتِي الْيَقِّ الْعُمْتُ عَلَيْكُهُ وَابِّنْ فَضَّ لُنْكُهُ عَلَى الْعَلِي تقىم منله وَانَّقُوْا خَافُوا لِكُو كَالْا بَحْنِ كَنْ نَعْنَ نَعْنَ فَفُسِ فِيهِ شَنْ يَكَا وَكَا يُقْبُلُ مِنْهَا كَاكُ فَلَا ﴿ وَلا هُو يُنْصُرُونَ عِمْنِعُونَ عَنَابِ الله وَآذَكُو الْذِابْتُكُلُّ الْرُاهِمِينَ وَهُ سَنَسَاق وَلَسُولِك وَقَصَ لَشَارِب وَفَرَقَ الرَّسِ قَلَم لاظفاد وَنَتَف لابط وَحَلَق العانَ الْعَانَ ال وَلَكَتَان وَلاستَنْجُاء فَاكْتُمْ أَنَّ اللَّهِ هِن تامِإِيرِ فِال تَعَالِي لِمَا إِنْ جَاعِلُكُ الْكَاسِ إِمَا مَا أَعَالَهُ

مَا وَقُولِدِنِ قَالَ وَمِنْ ذُيرٌ أَيْتِي اولادى جُعْلِعَة قَالَ لاَ بَيَالُ عَفْرِي الأَمْ الْظِلْمُ الكفرين ميناله غيرالظالوولذ جعلنا المينت الكعبة مَثَا بَهُ لِلنَّاسِ مرجاً يَوْتُكُ البَّهُ جاكب شلها ائت هدامها با وزكيلا غيديد البوستد دموالامهم واللا والخيرة المالناس مقام أبرهم هوالحجران قام طبه عند بناء البيت بان تصلوا خلقه ركعتي المطَّى وَفَي قُرْلُهُ قَا بِفَعْ الْمَا وَحَبِرَوْ عَهِدُ الْأَلْ الْمُرْهِمُ وَاسْمِعِيْلَ مِنْ الْمَا ن طَهِّنَ لَيْنِي مَنْ وَثَانَ لِلطَّلِيفِينَ وَالْعَكِفِينَ المقيمين فِيهُ وَأَرْكُعُ السُّجُوجِ عالت رم اسار والطلم احراق يص هلة خقهم بالرجاء لهم وفقة لقوله لآبيال عمك انظهر قال تعا هُ الْمُسْتَدِينَ الْعَفْيَةُ فُلِينِيا الْرَبْقِ فَلِيْكِرُمِونَ حَيَّاتُهُمُ أَضْطُرُهُ الْجَنَّهُ فَالْاحْوَالِهِ الْمُ السَّارِفلايْدِبعد، هيما وَنَيْسَ الْمَصِيْرُ الْمُرْجَعِ هِي الْمُوادِّعُ الْمُؤْمِمُ الْقُواعِلَ الاسل صَ الْبِيْتِ بِبِنِيهِ متعلى بيرفع وَالسَّمِيْلُ عطف على رهم يقولان رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِثَا بِنَاءِنا الْكُك <u>ا</u> لَتَ السَّيْمِيَةِ عِلْفَقِ لِ لَعَمِلِيمَ بِالفَعِلْ بُنَا وَاجْعَلْنَاهُ مِلْ يَلِيَنِ مِنْقَادِينِ لَكَ سُبِكَةُ كُكُ وَمِينَ لِنَبْعِيصِ أَى بِهِ لِنَقِرِم قُولِه لاينال عَمْرِ الظَّلِينَ وَآرِيّاكُ المَاكِثُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ النُّوَّا بُالْرِحِيْمُ سلاهُ النُّوبَةُ مَعْصَمَةً مَا تُواضعا و لِيْرِكَ آلْقران وَبُعِكِمْ مُمُ الْكِرِيْبُ القرابُ وَالْحِكْمَةُ مَا فِيهِ ٥٠ لشُرُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَنِ نَيُّ الغالبِ الْكِلِيمُ في صَعِمَ وَمَنَّ الْحَالِمُ عَبَّ نَ سَفِهُ فَعُسُمَةً جَهُلُهُ الْعَلْوقة لله يجب عليها عبادته واستخف وياه فالثُّنكياً بالوسالة والحلة وَزَنَّهُ فِلْلاَخِرَةِ لِمَنَ الصَّلِي بَيِّ الدِّيالِي الدِّيالِي أَسَلِمُ الْقَدَلِلَهُ الْخُلُصِلِهُ دِينِكُ قَالَ السُّكُتُ الْرَبِّ الْعَلِي بُنِ وَوَصَّى وَقَى قَرَاءَةُ ا وَيَغِمُّونَ بِبِيهِ قَالِ لِيَبِي إِنَّا اللَّهِ إِصْطَعَىٰ كَثُرُ الدِّيْنَ دِينَ الاسلام فَلاَ تَمُونَ كَالْ وَأَنْهُمْ مُسُلِكُ لَهُ عَن رَكُ لا سُكَرَمُ وَأَمَوْ النَّبَاتَ عليه الْحَضَّ ادفة الموت وَكما قاليه والسدَنِعَلَمات يوم مات ارصى بنيه باليهودية نزل آمُكُنْهُمْ شُهُكُاءً The state of the s المرابع المرابع

قىلەقال لِبَنِيْءُ مَانَعُبُرُونَ مِن بَعْرِئ بِعِمِن قَالْوَانَعْبُرُ الْهَاكَ وَإِلَّهُ أَبَا يُولِيَا إِلَه لشِمْعِيْلَ وَاشْعُقَ عِرَّاسِمعِيلِ مِنْ لاباءنغليبا ولان العم عِنزلة الاد الم وَكُونُ لَهُ مُسْلِمُنَ وام بمعن هن الانكالاي لم تحضره وقت موته فكيفية ى به تِلْكَ مبتدا والاستارة الى برهيم وبعقوب وبنيما وانت انين خرم أمَّه وركَّ وا هَا مَا كُسُبَتَ مِنْ لَعِلِ مِهِ إِهِ هُ استينا فَ وَكُمْ لِعَظامِ لِلْيِهِ وَ مَاكْسُبْتُمْ وَكَا نُشْئُلُونَ عَمَا كُا يَعُكُونَكُمُ لاسِتُلَوْ عَنْ عَلَمُ وَالْجِلْةِ تَأْكِيدِ لِاقْبَلْهِا وَقَالُوا كُونُوا هُوْرًا أَوْ نَصْرَى تَهْتُرُوا الْجِيد للتفصيل فاثل لاول بهود المدينة والنان تصابي نجراك فآلهم بَلَ نتبع مِلْكَ ابْرُهمَ حِينَهُا مُ ن الهيم ما ثلاع كالادبان كلها الى لدين القيم وَعَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكُ مِنْ فَوْتُوا خِطَالَا وُمِن الْمُتَا إِلَّا وَمَا أَيْرَاكِ لَبُنَا مِنْ القالِ وَمَا أَيْرِكُ إِلَىٰ بُرْهِمَ مِن الصفالِعِ شَرِياً مِنْ الْمُعِيلُ وَاسْعَقَ وَيَغِفُونَ وَالْأَنْسَبَاطِ اولاده وَمَا أُوْتِي مُوسَى مِن التوراه وَعِبْسِلَى مَن لا بَعِيلِ وَمَا أُوْتِي النَّبِيثِينَ مِن يَتِي من الكتب الأيات كَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَكَرِيمِّنْ فَهُمْ فنؤمن ببعض فنكفر ببعض كاليهود والنصارى وَتَحَيَّكُما مُسُولُونَ فَانَ الْمَتْ وَاللَّهِ وَولانصارى بِمِيثِلَ مَدْ وَمَا أَمَنُهُمْ بِهِ فَعَيْرا هُنَدُ فَا وَإِنْ مَتَوَكَّوُا الغرة صلامؤكد فامتنا ونصيه بفعام فأس الحصبغنا الله والمزجها ديبته الزنج فطرالنا سطيه تظهو اثره على حيه كانصبع في النوب عَمَن الله احِل حُسنُ مِنَ اللهِ صِبْعَاتُ عَيْرُوتَعَنَّ لَهُ عِبْدُوتَ المهود السكين نحن هو الكتاب لأول وقبلتنا قص ولمركبن لانبياء من لعرب لوكا محرنبيالكا فنزل قُلْهُم أَنْحًا جُوْنَكَا تَعَاصِمُونَا فِي اللَّهِ آن اصطَعَىٰ بِيامِن العرب وَهُورَتُبُكُمْ وَاللَّهِ ان من عباده من بيناء وَلَنَّا أَغَمَا لَنَا غِازى يها وَلَكُوْ اعْمَا لَكُوْ يَجَازون بِها فلا يبع النبكون في عالمنا مانستى كاكرام به وَيَحَنُّ لَهُ هُعُنْلِصُونَ الربين وِالعِلْ وينكم فني اولى الاصطفاء والهنزة والجرالتلث احول مم مل يَقْوْلُونَ بالنّياء وَالْتَاء أَنَّ الْرَاهِم وَإِسْمُعِيْلَ وَاسْمُعَ وَكَنَّ فَوْلَ وَكَانْصَانِهَا وَالْمَرْ كُورِونِ معه سَعِلَهُ وَمَنْ أَظْلَمْ عِينَ كُنُمْ أَخْفِي ثَالِنَا سَنَهَا دُهُ عِنْدَا فَا كَانْدَةُ مِنْ الله اع احلاطهمنه وهم لمهود كموسهادة الله في التونية كابره بم الخيفية وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ مُنَّا تَعْلَىٰ بَهْ مِنْلُوا مُنَهُ فَنَحَلَتْ لَهَا مَا لَسَبُتْ وَلَكُوْمًا لَسُبُهُ وَكَا ثُوْا

الأالا محرام عرابي والموالة وسح 4.417.5 عَنْ قِبْلَيْهِمُ الَّتِي كَأَكُوْاكَلِيَّهَا على لَيْقِبالها في الصادة رهج كلهافيام بالمتوجه الي جعد سناء لااعتراض عليه يَهْرِي مَنْ يَسَتَأَءُ هما يته إلَّا المعرب وقال صول لقبله المحالمين محدث دين الاسلام المح المتهدل على مناوكات كماهني الم الْقِبْلَةَ لَكُلْنَ لَغِيهِةَ الَّذِيْكُنْ تَعَلَّيْهَا وَلَا وَهِي عَلَيْهِا علايها فلماهاجرامها ستقبال بيتالمق برتالفاللهود فصلالي شكا في الدين وبطُسَّالِيِّ الشَّيْ فَحِيرُةُ مِنْ أَمِنَ وَتُوَلَّ لِمُ لَكُنَاكُ جاء مُزَوَّ فِعْف ف مرالتقيلة واسم عين وسَلَقُ اللهُ التَّتَ الْحَالَةُ اللهُ التَّلِيدُ اللهُ كَانَاللَّهُ لِيُضِيْعُ إِنِمَا نَكُمُ الصلانكُ إِلَى بَيْنَ المقبيِّر بَلْ يَشِيكُم عِلِيهُ لانَّ سنبقل لانها قبلة ابرهبم ولانه ادعى الى سلام العرب البهاقطالله بغافل عما بَعَوْدُن بالناء أيها المؤمني مَن متنال مره وبالياء أَيَّ البهودُ من بكا القبلة وَكُنْ لِنَا كُنَّا فَشُمْ أَنَيْنُ الْآِيْنِ أَنْ فُوَّا النَّكِينَ بِكُلِّلَ لِيَةٍ عَلَى اللَّهِ الْ سنبعنى فيلتك عنادا وطالنك بتابع فنبلتهم فطع لطبعه فاسلامهم وطمعهم بَعَضْهُمْ بِتَابِعِ فِبْلَهُ تَعْجِر إِلَيْهُ وَ قَبْلَةُ النَّصَارَى بِالْعَكَسِ وَكَثِنِ بمغيضا كالمعين العيلم الوحي إنك إذا أن اسعنهم فرض فِينَةُ إِي عِيرَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبُنَّاءَهُمْ بنعت فَكتابهم قال بن سلامً لقن عِرفته كُلْأَ عُرِفًا مِنْ مُعْوِي فِي الله واله المعارى وَانَّ مَرِيقًا مِنْ مُرَكِيدًا الْمُكَالِّينَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللّ 

ڗِجْهَةُ تَبَلَّةُ <del>هُوَمُولِيْهَا</del> رَجِهِةَ فِصِينَهُ در اللطامة وتبولها أينما تكونوا يات بالمراللة بجميعاً يجعكم يوم القيمة فيجاويم بلقاً للهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْعٌ قَرِيْرٌ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ للسَّفِرْ فَوَلِّ حُمَاكَ شَطْرَالْسِهُ لِلْحَامُّ وَانَّهُ لَكُونَّ الله بغافِل عَمَا لَعُهُ أَوْنَ بالتاء والياء تعتب مثله وكررة لبيان نسآدَحكم السقر غيرة وَمِنْ حَيْثُ كِ وَجْهَاكَ سُنْظُر ٱلْمَتِعِ إِلْحُ أُمِ وَحَيْثُ مَا كُنْهُ مُ فُولُوا كُورِ فِلْلَّا كَيْنَ لِيَكُّا بَكُونَ لِلنَّاسِ اليهو والمشكين عَلَيْكُمُ حُجَّةً اي مجادلة في التولى لى غيرها اى لينتفي مجادلتهم كم من قول اليهود يجد درينا وميتبع قبلتنا وقول المشركين مدع من أرهم وي البيات مراكا النائي ظلوا منهم بالعناد فانهم يقولوك فانتحول اليهاالاميلاالى بالمجه والاستثناء متصر فالمعن كأبكون لاحراطبيكو كلام الا كلام هؤلاء فَلَا تَحْنُشُوهُ وَ نَا فواجل لهم في لتولى ليها وَخَشُونِي بامتنال مرى وَلا يَوْ عطف على ؙڵڰڔڽۑڹ<u>ۼ۫ؠۘؾؽؙۘ؏ۘڷؽڴ</u>ڗؠڶۿڽٳ؞ٙٳؽڡٵڵۅۮؠؽڬۄۘۅؘڲڰڴۯؙڗۿ۬ؾۜڷٷٛڬٙٳڵڸڂۛٷ**ڲۘؠٲۯؙڛۘڵ**ڹٙٲڡٮڡڶۊۑٳڹؗؗؗؗۄ اعاتمان كاتمام كالرسالنا فينكر كشوكا منكر عداصل الدعليه وسلميت كواعكيك التياالقان وَيُرَكِّيُكُمُ يطهركم مِن الشراحُ وَيُعَرِّئُ مُو الْكِمْتُ القرابِ وَالْعِكْمُ أَنَّ الْمِدَانِ وَالْعِكْمُ أَلْمُونُا لَيْكُونُ الْمُلْكُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونُونُونَا لِيَعْلِي لَكُونُونَا لَيْكُونُونُونَا لَيْكُونُونَا لَيْكُونُونُونَا لَيْكُونُونُونَا لَيْكُونُونَا لِيَكُونُونَا لَيْكُونُونُونَا لِيَعْلِقُونُ لِلْكُونُونَا لِيَعْلِي لَكُونُونَا لِيَعْلِي لِلْكُونُونِ لَيْكُونُونَا لِيَعْلِي لَكُونُونَا لِيعُونُونَا لِيعْلِي لَالْكُونُونَا لِيعْلِيلُونُونَا لِيعْلِيلُونُ لِلْكُونُونِ لَيْكُونُونَا لِيعْلِي لِلْكُونُونِ لِلْكُونُونَا لِيعْلِيلُونُ لِلْكُونِ لِلْكُونُ لِلْكُونَا لِيعْلِيلُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونِ لِلْكُونُ لِلْكُونِ لِي لَالْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِي لَالْكُونُ لِلْلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلْكُونُ لِلْلِيلِيلُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلْكُونُ لِلْلْكُونُ لِلْلْلِيلُونُ لِلْكُونُ لِيلِيلُونُ لِلْلِيلِيلُونُ لِلْلْكُونُ لِلْلْلِيلُونُ لِلْلِيلُونِ لِلْلِيلُونُ لِلْلْلِيلُونُ لِلْلِيلُونُ لِلْلْلِيلُونُ لِلْلْلِيلُونُ لِلْلِيلُونُ لِلْلْلِيلُونُ لِلْلِيلُونُ لِلْلِيلِيلِيلُونُ لِلْلِيلُونُ لِلْلِيلِيلُونُ لِلْلِيلِيلُونُ لِلْلِيلِيلُونِ المؤد تَعَكُرُونَ فَاذَكُرُونِي بالصلوة والسبيروغوة اذَكُرُكُمُ قيل عناه اجازئكو وَك الحربيَّ عَن الله ذكرني وْ بَفْسه وَذَكُرِنه وْ نَفْسَهُ مِن ذَكُرِ فَي فِلْ ذَكُرْنه فِي مَلْاخْدِرِ مِنْ مَلاثُهُ وَالشَّكُرُو الْي نَعْمَتَى بِالطاعفة وَلا تُكُفُونِ المعصية يَآيَمُ اللَّذِينَ الْمَنُوااسْتَعِينُوْاعِوالاَخْرَة والبلاء وَالصَّالْوَة خصها بالنكر لتكررها وعظمها إن الله مجر الصيرن بالعرب وكاتفولوا لن يُفتل في سيسل الله اَمْوَاتُ بَلُ هم اَخْيَاءُ ارواحهم في وأصل طيورخضرت في المنات حيث متاعت لح بن لكُ وَلكِن كَا تَشَيْعُرُونَ تَعَمِيٰ مَا فِيهِ وَلَنَبْ لُو تَكُونَ أَيْنُ مِنْ الْكُونِ الْعَرِي وَالْجُوعِ القَعِطُونَةُ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالْهُ لَاكُ وَالْأَنْفُسِ بِالقتل والامراض والموت وَالْكُرْاتِ بِالْجُواعِ الْخُت برنكم فنظ يبة اجرة الله فيها وأخِلف عليه خبرار وفيه ان مصبلح النبي صلى الله عليه وكم طفي فا ساءالمؤمن فهومصيب فرواه ابوداود فيهر فقاعائشة رضاناهذأ مصبلح فقالكلعا

التبديا

يَّ الصَّفَاوَ الْمُرُونَةُ جَبِلان بَكَ فِينَ شَعَالِرُ الله واعلام دينه جمع شعيرة فمَنْ يَجِرً الْبِيرَ اى السط لج اوالعمرة واصلهما القصر والزيارة فَكَرُجُنَا مَ الْمُعَكِيْدُونَ يُطَوَّفَ فِيه ادعام التاء فالاعلاء فالاسر بمكابان يسع بينها سعيا نزلت كماكره المسلمين ذلك والحاهلة كانوايطوفن إهاوعليها صنبان بمسيخها وتحناب عباسكان السعي يرفرض لمآاة أدهم فعرالاتم من لتجذير وكال الشافع وغيرة وكأن وبأن صلاله عليه وسلم وجويه بغوله الاله كتب عليكم السع نوأة أيه عقى عَمْ وقال بِلُوا بِمَالِدُ الله بِهِ بِعِنَى الصفارة ومسلم وَمَنْ تَطُوَّعُ وَفَعْزَعَةُ بِالْتَعْ الْبَيْتُولَسَّةً لِآللمِ عِزوما وقيها دغام الثَّاء عَنَيْ اللَّهُ عَنِيرا عَعل الديجب عليه من طواف وغيرٌ فَانَّ اللَّهُ شَاكِرٌ لعل بالاثابة عليه عَلِيْهُم به وَتَزكِ اليهودِ إِنَّ الَّذِينَ ثَيْثُةُ وَ الناسِ اَتُولِنَا مِنَ الْبِيْنِةِ وَالْهُلِكَ كاية الرجم ونغت عمل مِن بَعْرِ فَابِيَّنَا أُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِمْتِ الْيَوْرِينِ فَاوْلِيْ لَكَ بَلْيِعَنَّهُمُ اللَّهُ فيبعدهم حمته وَلَلْعَنْهُمُ اللَّعِنْ فَيَ الملتكة والمؤمنونَ اوكلُّ شَيَّ بالدَّعَاءَ عَلَيْ مِبْ اللَّعِنة الْآلاالَّذِينَ تَا ابْوَا مجعوعن ذلك وأصلك اعلهم وكبتينوا ماكتهوه فاؤلفك أثوب عكيهم اقبل توببهم وأناالتواك الزخيم الملؤمنين إِنَّا الَّذِيْنِ كُفُرُواْ وَمَا ثُوَا وَهُمْ كُفَّاكُمُ الْوَلْمِينَاكُ كَلَيْتِ والتاكس أجمع بأن أعهم مستحقوا ذلك فالدنيا والاخرة والناسقيك موقيل المؤمنون خلير اللعنة اوالنا المداول بهاعليها لأيُحقَّفُ عَنْهُمُ الْعَيْرَابِ طَفِحَ عَينَ وَلَا هُمُ يُنظَّرُونَ بم أومعديمة وتزل لما قالواصف لينابرات والهنكة الكستية العبادة متكوالة وكحث لانظم ولا في صفات الكال الأهُوهُ والرَّمْنُ الرَّحِيْمُ وطلبوا بناع ولله فازل إنَّ فِي خَلْق السَّمَوْتِ وعافيها من العجاب واختيار والتراك النهار بالنهاب والمعي والزيادة والنقصان والفالي وَيَ تَجْرِي وَلا رَسْبِ مُوقِةً بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ الْهَا أَرْبِ وِلَا وَتَأَانُونَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مُعْ طرفاخيابه الأرض النبات يَغِلُكُونِهَا يبسها وَكُنُّ وَقَ وَلَمْ لِهِ فِيهَا مِن كُلِّ وَأَيْهُ وَلَهُمْ يَمُونَ بالغيصب الكائن وتضريف الريخ نقلبها جنوبا وشمالا حارة وباردة والسعاب الغيم المسخب المن ال بامر بعضيسيراني حيث شاء بأين السَّمَاء والأرضِ بلا علاقة لأبت دلال تعلى حلا تعالى لِقِوْمِ تَعْقِلُونَ مِتَكْبِرُون وَمِنَ النَّايِسِ مَنْ يَنْتَكِنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اىغيرِ هَ أَنْكَ دُا اصناماً يُحِيُّونَهُمُ بالمتعظيم والحضوع كحيُّ الله اى كحبهم له وَالْزِيْنَ الْمَثُوَّ اسْتَاثُ حُبًا لِللهِ من لانه لايعدلون عنه بعال والكفاريعدلون في الشريخ المالله وكورى تبصط عمل الميزير باتخاذ لانداد إذ يُرَدِّنَ بالبناء للَّقَّاعَلُ المفعولُ بيضون الْعَدَابَ لرأبت أمراعظ

ارى التحتانية والفاعلفيه قيل صرالسامع وقيل الزين ظُلُوا تَفي عِنى عِلْمُ وَأَنْ مِنْ الْعِلْمُ وَالْمُ عِنْ الْعِلْمُ الفعلىن وجواب لومعز وفي والمعنى لوعلو فالدنيا شرة عذاب وقت معائنهم لموهوبوم القيهة كما المحن وامن دونه انداه إذ كُرُّةً مَجعة الوالدنه إِنْكَارَّا مِنْهُمْ الْحَالَمَةُ عِينَ كَمَا تَكْرُّهُ وَاصِنَّا البوه ولوللهُ مَعْ فَ اللَّهُ كَمَا مَهُ مَهِم شَدَةً عَنْابِهِ وَتَبرا بعضهم من عِض يُرْبُهُمُ اللَّهُ اعْمَاكُمْ السببُ فَحَمَّ اللهِ عِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهُ اعْمَاكُمُ السببُ فَحَمَّ اللهِ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ اعْمَاكُمُ السببُ فَحَمَّ اللهُ اللهُ اعْمَالُمُ اللهُ اللهُ اعْمَالُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اعْمَالُمُ اللهُ الله عَلَيْهُمْ وَعَاهُمْ عِارِحِيْنَ مِنَ التَّارِ بعد دخولها وَنَرَل فَمِن حرم السُونَّ وَخُوهُ فِي لَا رَضِ حَلَا حَالَ طَيِّبًا صَفِة مُؤكِرِةِ إِي سِنْ إِنْ وَكِلَ مَتَبِعُوا خِيْلَ مِنْ طِرِف مَنْ خُرِيْقِوالمُرْجُومِ وَعَبِرِهِ وَلِذَا قِبْلِكُمْ يَهْ تَكُنُونَ الْحِق وَلَهِمْ فِهِ لِلانكَارِوَمُثَلُّ صَفَة الَّذِيْنِ كَفَرُومٌ وَمِن بَيْعُوهُم الْمَالْمُ يَنْعِقُ يصوت بِمَا كَا بَيْمَعُ إِلَّا ذُعَاءً وَنَيْلَءً اعِصونا ولايفهم عناه اعه في ساح الموعظة وعن كالبهائم تسمع صن راعبه ولانفهمه هم صم مُكُرِّعُ عَنَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الموعظة لَأَيْهَا الدِّ المُوْاكُلُوا مِن طَيِّلْتِ حَلالاتِ مَارَخَ فَنَكُوْ وَاشْكُرُوْا وَلَهِ عَلِما احل لكم عظمالفصود وغيره تبعله ومآاهل به لغيراللهاي بجعلاس غيرا مَع الصق وكانوا برفعنه عندالذب لألهتهم فكرناض طرّاى الجأنه الضورية الى كلفي مما وله عندرا على المسلمين وكاعادٍ متعد عليه مربقطع الطريق فكّاراث عَكَيْهِ فِأَكُلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَنُوسٌ لالمِيائه مَحِيْمٌ باهلطاعته حيث وسعهم فذلك وحرج الباغى والعبادى ويلعق بهيمأكل عاص بسفره كالأبق والكاس فلا يعل اكل شت

النَّالْذِن كُلُمُّ إِن مَّا ٱلْرُلُ اللَّهُ مِنَ الْكِنْبِ العربية المنافعة أقيمي غضباعليهم وكأ برله فالدنبا والعكناب بالكغفرة المعدة لهم فالأخرة لولسر سكتمرا فكما أي لِمهذلكِ الذى فكرمن كلهم النارو وابعده بِأَنَّ ب وَلَكُونَ الْبِرَآعَ الْبِهُودوالنصابي حبث مرعمؤذلك وَلَكِنَ الْبِرَآعَ الْبُرَاعِ البارِمَن البارِمَن المَارَ الله وَالْيَوْمِ الْمَاخِرَوَالْمُلْكِلَةِ وَالْكِيتَبِ اى الكُتب وَالنِّيِّيِّنَ وَالْتَ الْمَالَ عَلَى م حُبِته لَهُ ذَوى بَيْ وَالْسُلُوبُ وَافِنَ السَّعِيدِ لَ السافروالسَّ ى وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَأَنَّ الزُّكُوةِ المفرود المكانتبين والاسه لمه في التطوع وَالْمُؤْفِؤُنَ بِعَهُ بِهِمْ إِذَا عَاهَدُنَ الله والناس كَالصَّيم الموصوفون بمأذكر الكَّذِينُ صَدَقَوا في إِيمَانهما وادعاء البي وَازُلْشِكَ هُمُ الْمُتَّقَّفُنَ الله كُنِينَ الْمُنْوَاكْيِنَبَ فَرَضَ عَلَيْكُوْ الْفِصَاصَ الْمُ بان الفتل لايقطم اخوة الأنيمان ومن م والخنبرقَاتِمًا عُمَّ اح فعلى لعافي انساع للقتال بِالْمُعُرُونِ بان يطالبه بالديّة بلاع الله المراجعة ال

لحدها وهواحد قول لشافع والثاذيار الدية بدل عنبه فلوع في اولم يسمها فلاشئ ومن مجرد وطلقاتل كَوَا عَالَم الله والله والله ئِنْ رَبِّنِهُ عَلَيْهُ وَمِهُ بَدِمِ حَيثَ سَعَ فِي السَّرِ وَمِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِ النصاري الديني فَكِنْ عَتَرَى ظلم القاتر بان قتل مَغْدَذُ لِكَ اللَّهِ عَنْ فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا وَلَهُ النصاري الديني فَكِنْ الْمُعْمَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ال بالناداوال نيابالقَّتَ وَلَكُمُ فِي القِصَاصِحَيْوةُ أي بقاءعظيم الولي الأكبابِ ذوي العقل لان الق اذاعلم انه بقت الرتدع فاحيي نفسه ومركز فتل فسترع لكم لَعَكُ مُ تَتَعَوَّنَ القتل عافة القِوركية لمضمن الجملة فتله عَلَيْتُقَائِيَ الله وهِن مِنْسُوح بايةً المِثْلُ وَعِينَ الْأَوْضِيةُ لُوالْبَ مُنْ رَبِّالُهُ الْمُلْصَلَّا مُنْ اللَّهُ الْمُلْكُونَ مِنْ اللَّهِ الْمُلْكُونَا مِنْ اللَّهِ الْمُلْكُونَا اللَّهُ اللّ عَلَىٰ لَيْنَ يُبَالِّ لُوْنَهُ فَيه اقامذالظاهر مِقَامُ المِضِم إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعُ لَقُول المُحِي عَلَيْمُ بَعْعِمْ وهريمضانكماسياتي وقلله سبيان والكلفائن فكن كان مِنكُرُحبَن شُهُودة مَرِيضًا أَوْعَل مَنْفِر افراسفرالفصراجهرة الصوم فأكمالين فأفطرفيراة نعليه عردما افطرم فاكام أخر يصومها برله وَعَلَ الَّذِبْ لايطِيْفُنُهُ لَكبرا ومض يرجي وق فِيْرِيهُ هَيْ طَعَامُ مِسْكِيْنِ اعْقَل ماياكل فَ بُهِم رُهُومَ مُرَّرِّ عَالَمُ عَجُوهِ إِلَيْنِ بِكُلْ بِعِمْ وَ فِي قِلْءَ قَبْلُ صَافَة قَنَّى بَ غيرمقال في وكانوا عنبي في صَارِ إلا سيلام باين الصوروالعن يترسخ بتعيين الصورية فكن أشر م مُن كُم م الشَّهُ مُر فَلْيَضَّمَهُ قَالَ بَان عَبالسَّرَةُ الاالحاط والمرضَع أذا فطرتا خوفاع الوله فانهاباقية بلانسو فيحقهما فكن تكلوع كحيرا بالزمادة علاقدد المذكور في الغدسي

نُهُوًا والتطوع تَحْبُرُلُهُ وَأَنْ لَصُومُوا مبتلاخيره خَيْرُ لَكُمْ من لا فطار والفرية إن كُنْ مُو تَعَكُونَ انه خيفا فعلوَّهُ تَلَكُ آلَا يام شَهُ رُمِيَانَ الَّيْرِيُ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُانُ مَن اللوح المحفوظ الى لسماء الرنبي فليلة القرر منه هُنَّى حالها دبا من الصلالة لِلنَّاسِ وَبَيِّبَيْتِ ابات اصلا مِنَ الْمُؤْتَى مما يهدى الى لحق من الاحكام وَمن الْفُرْقَانِ مما يفرن بين الحق والباطل فَكُنْ شَرِم عِنْ رَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْبِيضُمْ فُومَنْ كَانَ مِرْبُصِّا أَوْعَلِي سَفِرِفَكِيكَ فَيْمِنْ أَيَّا مِرَافُحَرَنَقَدَم مِثْلُهُ وكرره الفطرفي المرض والسفرولكون ذلك في معنى المعراة ابيضا للاهربا لصوم عطف عليه وَلَنُكُمُ لُوا اللَّيْفِيف وِ ﴿ وَالْنَشَدِيدِ الْعُيرَةُ أَى عَدَةً صوم رمضان وَلِثُكُرِبُرُ واللَّهَ عَنْ لَكُمْ الْفَاعَلْ عَلْ عَلَهَ لَكُمْ السَّدُكُمُ مُ لعالم دينه وَكُعَلُّكُمْ تُشَكُّرُونَ الله على دلك وَسَال جاعة على لَبْقَ صَلَّ السَّعليه وسلم اقريب ربنا فنأجيهام بعيد فنناديه فنزل وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَقِق فَالِّنْ وَلِيْنِ عِنْهِم بِعِلْمِي فَاحْبُرْهِ بنلك أجِنبُ دَعْوَةُ الْدَاعِ إِذَا دَعَانِ بإنالتِهِ إِسِالٍ فَلْسَنْ يَعِيْرُوْ إِلَى ذَعْاَقُ بالْطاعة وُلُوْفِهُ وَي بديبواعل لا بمأن لَعَلَّامُمُ يَرُشُكُ وَتُنَّا بِهَ مَدُونَ أَحِلُ لَكُمْ لَيُلَةَ الطِّيبَامِ الرُّونَثُ بعن لا فَعَال الى نَسْمَا يَكُمْ بالجاء تَزَل سَعَالُما كان في صَلْ الاسلام من تخريمه وغريوالاكل والشرب بعد إليَّ العشاء هُنَّ لِيَاسُ لَكُرُوا نَهُمُ لِيَاسُ هُنَّ كَنابِة عَنِعَانِقُهُمُ اواحتياج كلمنها لصاحبه عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْهُمْ تَغَنَّا ثُونَ عَنُونُ تَغُونُونَ النَّهُ الْمُ الْجَمَاعُ لَيْلَةَ ٱلصياهِ وفع ذلك لعمروغين من الم واعتدن والى لنبي صواله صعليه وسلم قَتَّابَ عَكَبْكُوْ فِيل نُوبِنَكُمْ وَعَفَّاعَنَكُمْ فَالْنُقَ الْمَاحِل نكويًاشِرُوُهُنَّ جامعوهن وَانْبَعُنُو الطلبوا مَاكْتُبُ اللهُ لَكُمُ اعاباحه من الجهاع اوقدس من الولد وَكُوْا وَاشْرَ فَهُوَا الليل كله حِينَ يَسْبَرُنَ يظِهِ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَسْبَطُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْهُرُ اللصادف بيان للخبط الأبيض وبيان الأسرد عن وفي البيل شبه مابيا و من النه إَصْرِه ما يمتد معه من العَسِنَّ بعنيطين البيض السيض السود في لا متراكد تقر أيمو النصيام من الغير اَلِالْكِيلَ عالى خوله بغروب الشمسر وَكَا ثُباَ شِرْخُ هَيُ آئيساءكم وَٱنْتُمْ عَاكِفُنَ مَقْبِمِن بنية الاعتكاذ فالمسج ومنعلق بعاكفن جيل كالمخرج وهومعنكف فيجامع امراته ويعود تلك الاحكام المهزكورة حُرُفُواللِّي حَرَها أَلْعباده ليُقَفواعنها فَلَا تَقْرَبُوها اللغ من لا تعتيده بُرِنَةٌ ذَالَيْةً أَخُرُى كَلَنَاكِ كَمَا بِينَ لَكُمُواٰ ذَكُرِيُبَايِّ اللَّهُ ابْتِيهِ اللِثَّاسِ **اعْلَهُمْ بَيْقُونَ ع**َامِ مَ ولاتأكاؤاا موالكة بكيكم اكاياكا بعضكم البعض بالباطيل الحرام شرع كالسقة والغه Property of the state of the st

ולינפון אטושה אורינפון אטושה THE PROPERTY OF THE PROPERTY O مي کو تازيز ( مرفز المرفز ا مردود المرفز وكانتكا تلفوا يهامى تجكوم اوبالاموال رشوة إلى لفكام ليّا كافوا بالتّعالم فريقيًّا طائفة مِنْ أَمُوالِ للناس لأبهما للكروا وديم لملح ييل ولا تلزوان بانتنقبوافي نه برا وَلَكِنَ الْبِرِّ الْخِالْبِرِ مَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تخرجن وتاتركواالباب وكانوا يفع اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُعَا والاحرام والش بالة براعة أويقوله وا جُ جَزَاءُ الكِفِرِينَ فَإِنِ الْمَهُوا كالرا انتهوا عناك الم فلانعتالا عليهم الما عَلَى الْمُطْلِي إِنَّ ومن المَّقى فلسَر بظالم فلا عَرَف الما حلي التركم ونكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم فم بهثلها والنتهك فالحمادالاجرام بالمقابل به في الصورة والعُقُوا اللهِ في لانتصار وَتَرْكُ المُ بالعون والنصرةَ نُفِقُوا فِي سَ بنزل للهوطاعته الجهلارغير

مدوره اجروان الرياية لي بعاينان اس فالأسبر معالق ل قبل السادس لكراهية صويح عرفة المحاجر ولا يجوز صومها ايام الت السابع من ذى المجهة والافض على حرقول الشافع فَ سَنْعَكَمْ إِ العلالة المراء ملاينية المعالمة إِذَا مُرجَعُهُمُ الْ وَطَنْكُمُ مَكُفًّا وَتَعْيَعُهُمُ أَوْتَيْلِذَا فَرَغَهُم لَهُ اللَّهِ لمرامية من روية الجدان تفرد كل مهار وتمتر فعليه ذلك دهراحا وجه إيرا فاليلوملة التبتاءك ميديشيل انطق الاس كنابيهم المظا لكيابة عن النف بالعين والجحمع أونك حلاكم حلي والمقوااللك فيايام كمهه وينه ينن ميهاطالاءاك ؿڴؖٲڒڽڲؠ؋ۯؙڗڷٷۧٳۿڵٳڝۜٷٵڹۅٳڿۜؠ؈ٛٵڵڷڒڂۜڣؽۅۘڹڹڰڷ۪ؖٚعٳڶٮٵڛۄؘؾ ڔڹڔ ڵڛڣڕڮڔٷڷػۼؙؠؙڗٵڴٳڿٳڵڷؙڠٚۏؽڡٵڛؾڰؽؠ؋ڛۅٳڶٲڵڹٵڛۅۼ STATE OF THE PARTY N. P.

نقفوابها معهم ركانوا يففون بأكمزدلفة ترفداع الوفون تعهم فتمرك تركني فألن كرواس الله من فنوبكم إنَّ اللهَ عَفُورُ للمؤمنين مُرْجِيمُ بهم فَإِذَا قَضَيْتُمْ ادبيم مَنَا سِكُلُمْ عبادات جحكم بان رمينه جمرة العقبة وطفهم واستقربة نمني أُذكرُوا الله التكبير الثناء كَذِكر كُمُ الْبَاءُكُمُ كم وللمنته تذكرونهم عندفراغ ججكه بإلمفاخرا وأكشك ذكرا من ذكركم اباهم ونصب اشدعلي الحال من ذكر المنصوب باذكروا اذلوتا خرعته لكان صفخاله فين التّاسِ مَن يَّقُولُ مَ مَنَا الْيَاسِ فيؤته فيها دَعَالَهُ فِي لَا خِرَةِ مِنْ خَلَاتِ نصبب دَمِنْهُمُ مَنْ يَكُفُولُ مُرَبَّنَا أَيْنَا فِي الثُّنْيَا حَسَ نعمة وَفِي لَاخِرَةِ حَسَنَهُ مُعَى كَجِنة وَتَبِنَاعَنَا بَالنَّارِ بعرم دخولها وهذا بيان لماكان عل المشركون ولحال المؤمنين والقصربه الحشعلى طلب خيرالمأدين كماوع بالتواسيطيه بعتوله اولَيْكُ لَمْ مُرْبَصِيْبُ نَوَابِمِنْ إِجِل وَالسَّبُوا عِلوا مِن أَيْجُواللَّهُ سَرِمُعُ الْغِسَابِ يعاسب الخلق كلهم فى قدم نصف المراد من يام الدنيا لحديث بلزلك والذكر والله بالتكبير عدر مى الجهارة وَنَا يَا مِمُّعُرُودَتِ الْمَالِيَشِينِ النَّالِيَةِ فِينَ نَعَيَّلُ الْمُستَعِلِ الْفُرْمِن مَنِي فِي مُنَابِنَ ا في ثاني يا مرالتشريق بعن مي جاره فكرا في التعبير ومَنْ تَأْخُر بَهَا ليها الثال مهج جماده فَلَآ اِنْتُمَ عَكَيْهِ مِن لك عهم مخيون في ذلك ونفي لانفر لَرَيْ تُفَيِّ الله في بجه الانه الحاج عوالحقيقة وَاتَّقُو اللَّهَ وَاعْلُوْآاتُكُو إِلَيْهِ يَحْشُرُ فِنَ فَيْ لِاحْرَة فِيعِادْ بِكُوبًا عَمَا لَكُم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْجِبُكَ قُولُهُ فِي لِيَعْيَوْوَ الذُّنْيَا ولا يعجبك في لأخرة لمخالفت و باعتاره ويُشْرِكُ الله عَلَا مَانِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا فَقَ لَقُولُهُ دَهُو كُلُكُ الْحِصَامِ شَدِيدًا كَتَصْفِي بَالْكُ وَهُو كُلُكُ الْحِصَامِ شَدِيدًا كَتَصْفِي بَالْكُ وَهُو كَانَتُ اعْلَى لَعَد بن شَرِين كان منافقا حلوالكلام للنبي صواله عليه وسلم بجلف نه مؤمن ب

ادة اللهُ لا يُعِرِّبُ الْفَيْرِيكِ إِدَا يُ إِرْضَى لَهُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ النِّقَ اللهُ فَ فَعَلَافَ اخَلَ تُعْمَ العِنْ أَحدِي الأنفة والحية عَلَالْهُل بَالْحَرْثُهُ الذَّى الْمِنْ الْمُعْلَمُ وَلَهُ 1 لَهَا ذُالعَمْ الشَّحِيْ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَيُسْرُى بَيْنِي مِنْفُسَةُ أَى بِيرُهُمَا فَي طَاعَهُ الله تعنا ابتعَاءَ طَا رضات المومضاء وهوضهب لمأاذاه المنتركون هاجرالالم يث الشريهم لمافيه مضاه وتنزل وعبل معهن سيلهم وإصع بدلماء زموا السعت وكرهو المل يعبل المسلام للأي الآزي المنق الذخلق إلى المستم فقر الساية وكسن المسلام كآتَة المَاكَ فَكُمِيمِ شُرِالْكُ لَهُ وَكُلَّتَ بِعُوا خُطُوانِ طرق الشَّيْطِنِ اَيْرَ بِينَهُ بِالنَّعْرِقِ الْيُكُلِّمُ عَكَوْمَتِيْنُ بِيزِ الْعِدَاوة فِإِنْ مَرَالْلُقُومِ الدِّعِن اللَّهُ لَ فَحْبِيعِ مِنْ بَغِيمِ اَجَأَءً نُكُمُ الْبَكِينَ تُ الجح الظاهر وعلى نه حق قاعم في أرب الله عن أيكم يع وسنيء عن انتقامه من وحريبه فصنعه فل مَانِيْظُرُوْنَ ينتظر التاركون البخول فيه والكان يَأْتِيكُمُ اللهُ الالمُ الله العلامة وياقا من الماعي علابه فَ ظُلَّا حِمْ طَلَّهُ مِن الْعَكَامُ اللَّهِ الْهِ الْكِلِّكُ عَلَيْهِ وَقَضِي الْهِ مُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَضِي الْهِ مُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَضِي الْهِ مُ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الأَمُورُ؛ بَالْبِنَاء للفِغُولُ وَالفِاعُثُ قَالِمَ عِزَة فِيعِ أَزْى سَلَ ياغِيل بَنِي إِسْرَا فِيلَ سَكِيبًا كُورُ النَّبُ الْمُحْ معلقة نسكة للفعول الناف وهي ثان مفعول النياوميزهام في يتربين في المام النغرة لقالج وانزان المال المسلوك فبداوه أيفز وتريي لي لوع سَالله وعالنع الجهاية مِرْبَعِبُ وَاجْأُرِنَّهُ كَنِيلِ فَانَ اللَّهُ سَكِيمَ الْمُعْمَانِ لَهُ دُيِّنَ الْأَذِينَ كَيْجَمُ وُ را المرامول المرامول المرامون من الرين استوالفظ هر كعاره با وَ اللَّهُ يَرْ مِنْ مَنْ كَيْنَكُو بِغَيْرِ حِيسَامِيلُه عَالْ السَّعَافِلِ الْمُدَّةِ الدَّالدَانيا بان يملك المستغور منهم موال الساخرين من قابهم كَانَ النَّاسُ اللَّهُ وَالحِكَةُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ نَعِكُ اللهُ اللِّي بَنَ اليهم مُكِيْرِينَ من من بلجنة وَمُنْذِرِينَ من كُفِّر بالنادو آنز لَ مَعَهُمُ الكِد بعنى لكتب الكي متعلق بأناليتكرر فيْهِ اللَّذِينَ الْأَلْذُ بْنَ الْوَتُوْكَ اللَّهُ الْحَالِكَ الْمِينِ بِعِينِ وَكُمْ بِعِضِ مَعْ بِعِيلِ مَا حَاءً يَهُمُ الْبِيِّناتُ ن متعلقة بالختلف وهي ما بعله هي مقدم على لاستناء والمعنى فيا الكفرين بمنكم فهكك الله الذي أمنو اليااخ تلفوا في ومِن المي الحين با ذيه ما باداد مروالله كرئ من لينا و هلايته المامراط منستوير وطربق المعق وتزل ف جهداصاب المه البراء الربي المن المان المان المناه المان

مُبْلَحَسِبْهُمُ أَنْ تَكُخُلُوالْعِنَةُ وَكَتَالُم بَانِكُمْ مَثَلُ شبه ما ت الْنَانِي حَكُوا مِنْ قَبْلُ رُم يبهن المحرف فعصبوا كماصبرا معني تحمجلة مستانفة مبينة لما قبلها ألباساء شرف الفقر وَالضِّرَا ﴾ المرض وَمُ لِزِلُوا المرعِ عِلِ انواع البلاء حَتَى لَقِيْلَ بالنَّصَبُ والرَّفِع الحالَ الرُّسُولُ والتن المنوامة واستبطأ ألنص لتناهل فالمدة عليهم مقى يات تضايله النع عدناه ينفزون والسائل عسربن الجرح وكان شيخاذا مال فساللبي صواله عليه سلم عماينفق وعومن ميفق فخل هم ما آنفقة من تحدير سيان لماشاط القليل والكثير وفيصبان المنق الزىهو مدشق السوال واجاب من المصف الذي هو المثن الاخريقوله فَالِلُوَالِدَيْنِ وَأَلاَ فُسَرِبِينَ كَيْرُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِينِ لِي هم ول به وَمَا تَفْعَ لَيْ مِنْ خَيْرِ انفاق وغيق فَالِنَّ اللَّهِ ا لِيْمُ فِعِ اللَّهُ عَلِيهُ كُنِيِّ فِي صَلَّكُمُ الْعَيَّالُ الْكَفَاسِ وَهُوَ كُرُهُ مُكُرُّهُ مُكُرُّهُ طَبِهَ المشقَّته وعَنْسَى تَ مَنْ وَهُوا شَيْبًا وَهُو حَيْنِ لَكُوْ وَعَسَّى نَجْبُوا الْمُعَاوَّعُونَتُكُم لِللهٰ فَعَلَى الشهوت الموجب لما أيما والتكليفات المحية فسعادتها فلعل كمو فالقتال دان كرهنوه خيرا لانغيه اماالظفرو الغنيمة والشهادة والاجروني تزكه وان احببته والمن المن المنال والفقسب لى وحرمان الاحرق الله يعَلَّوُما هُوخيلِكُم وَأَنْتُمْ كَالْعَلَى وَاللَّهِ فِيا دروالعَايام كَمْ يَهُ السِّلَ والنبي النبي الله عليه وسالم ونسالية هُوَعِلَيها عَبِلَلْهُ بِي عِينِ فَعَا تَلُواللَّهُ كُلِبُ وقتلواان الخضري حر ﴿ يوممِن إِذَى لافرة والتَّسْمِيم برجب عبض الكفارياس علاله فنزل يَسْتَكُونَكُ عَنِ التَّهُرُ الْحَرَا وَيَالِ فِيهِ وُلِهِ الشَّمَالِ قُلْ هُمْ وَكَالُونِهِ وَكُولِ مُرْعَظِم وَ وَالمَالِقُ مَتَّلَ مُتَلَّ مُتَّلً النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دِينِه وَكُفْرَيْهِ بالله وَصنَعَنِ الْمُسْجِدِ لِلْحَامِرِا يَ مَكَةُ وَإِخْرَاجُ الْعُسَلِيدِ مِنْهُ وَهُمُ النِّينِ صَالِلهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ وَالمُؤْمِنَانُ وَحَبِرَالْمَبِينَ اللَّهُ اعظم وزرا عِنْكَ اللَّهُ مَن القتال فيه وَالْفِيْنَةُ الدال منكو كُلُومُ مِن الْقَيْلِ لَكُم فِيه وَلَا يُزَّا لُونَ أَيْ الله الله الله الم ابهاالمؤمنون حَقّ كَيْرُدُولُمْ عَنْ دِينِكُمْ اللَّاكُفُر إِن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يُرْدُونُ وَمِنْ كُرُ عَنْ دِينِهِ فَيَدُتُ وَهُوكًا فِرُ كَا وَلِيُلِكَ حَبِكُمْتُ بِطِلتًا حَالَهُ وَالصَالِحَة وَاللَّهُ وَالْأَخِرَةِ وَلا عدل بها وكانوابطيها والتقييد بالموت عليه يغيدانه لومهم الى لاصلام لمرسط عله فيناب ملية ولايمين كالج عليه مثلاوط والمشافع م والولينك المعنب التاريف فيها خواري ولماطن لْمُ مَنَّ لَا ثُوفِلا لِعِصْلِ لَمُ الْجُونِ لِلْأَنْ إِنَّ الْمُنْوَا وَالَّذِينَ هَا جُرُفًا فَالرقوا

اسم عَامَنُ إِنْ سَبِيلِ اللهُ ولاعلاعدين الْوَلْعِكَ يَرْجُ وإينمه كالحايين أعنهام ستعلخون المان حرمتها به المائن وكسكونك عاذ ي تعلى عنظرون! وُبسيرتاك معسك يجعملها نامية المثاني ذلك كان تخالطنه اى خلطانفقتهم نشان لاخران كيالكافاة الأفكلة لك كالله كيد هَا فِيهَانِ كَالِمِنهُ أُولُوسًا عَالِنَّا اللَّهُ كَاعَلَتَكُو لَضِيقِ عَلَي وكواعجب وتناله وحالها واليادا والعالين الترعن إلى المتار سعائهم الآل فوركم فيرة أكاعرا المجد فتجلط بته بتذويج اولياته ويبئين اييته للناس كعكهة كيتك كرون سعظ عَنِ الْكِينِينِ الْحَيْضَانَ فَا أَنَّا يَعْمُ الْأَلْفِ الْمُسَاءُ فَيْهِ قُلْ هُوَ ذَكَّى قَلْ الْوَفْحَ لَهُ النِّسَاء الكواوطيهن في لغيض في تنبه وكالوكا تَقْرَ يُوْهُنَّ الْحَاء حَقَّى يَظْهُرُ بَ بِمَا والفَكْ وَنِيهُ أَدْعَامُ التِرَاءِ فِي الْأَصْلُ فَالْطَاءَ أَي فِيسَانَ بَعْدًا نَفَظَاعَ كَفَارَا كَطَهُنَ موالحيض موالعتل لاتعربه الغيري إن الله يجب فَأَنُّوا حَرْثُكُمُ أَي عِلْ وهِ القَبْلِ كَنَّ كَيْفَ شِيثُمْ من قياً مروقعه واضطح اعواقبال واد The state of the s

فَنَاهِ ﴿ الْمُوكُ مِنْ إِنَّ الْمُراتِهِ فِي قِبْلُهَا مِنْ هِيهَ دَيْرِهِ الْجَاءِ الْولْدَاحُولُ وَقَلَّ ا المحالكوة كيش كوثمينين الذين انقوه بالجنة وكالمجتع كواالله اعلى لفية بازة كِنْرِوالْحِلْف بِهُ أَنْ لَا يَتَرِّزُوا وَتَقَوَّوا وَنَصْبِلَيْ أَبْنِي التَّاسِ فَتَكُرِهُ افيه الحنث ويكقن بخلاف فانتعلى فعل للبرو يخوه فهي فاليمتر للعني لا تتعوامن فعل ماذكوم البب ومخوة والحلفة حليه بل توه وكفن وكان منكرت نزوها الامتناع بن ذلك والله سميم لاقوالك لِلْ لَهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِمَا هَلَكُ فَى اللَّهُ فِي أَنْ عَالِمِينٌ مِنِ الوَلْمُدُّ أُوا رُكُنٌ يُوْمِنَ بِاللهِ وَلَيْهِ وَلِلْهِ وَلِلْهِ وَلَنَعُولَنَهُ لَنَ الْحَاجِ فِي لَحِي الْمِن ال وتلوابين وذلك ائهن الترتق أن أراد و آراص لاحكا بينه كالاضرار المر لاشط لجوكز الرجيعة وهذا في الطلاق الرجعي وآجق لانفضيل فيه الألاحق لعبرهم ن العن وَكُوكَ عَلَا لَهُ وَالْمُ مِنْ لَا الَّذِي لَمُ عَلَيْهِ فِي مَنْ الْمُعْرُونِ شَا وتزك الضرار ومخوذالك والزيجال عكبهن ورعي فضيلة فالخقامن لما سافي من ألمهم وله نفاق وَ اللهُ عَزِيْنِ فِملَد عَكِيبُم فِي دبر المخلفة الطَّاوَقُ الحالم المسافق الم

طَلْقَةُ مِنْ لِكُوْ آَنَ يَخِيا إِنَّ الْحَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نآءللمفعول فالتلاه فضقراءة بخافاماله ر كالكيطلقاً أى لاحرج على الرُّقيج في خده ولا الدوجة في بذلة تلكُّ الاحكام المذكورة مُنْ وُدُاللَّهِ فَلَا نَعْنَنَا أَوْ هَا وَمَنْ يَبْعُكُ أَحَالُو وَاللَّهِ فَأَو لِيِّلْكَ هُوُ الظَّلْوْنَ فَإِنْ حدوداهيودلا معتدل قها وَمَنْ يَبْعَالُ حَلَوْدَ اللهِ فَأَ و لِيَّاكُ هُمُ الظَّلْمُونَ فَإِنْ طَلَقَهُمَّ الْزِوجِ بِعِنْ الثنتين فَلَوْ فَحِلُ لَهُ مِنْ مَعِلَمُ إِلْطِلَقَةُ التَّالِثَةُ حَيْ تَثَكِّمُ تَكُمْ وَجُرَّمَ مُوجًا عَلْيَةً ويطأها كَافَ الْحَالَةِ مانده م. مرب To sugar رواه الشيخان فَازُطَ لَقَهُمُ الزِ وجِ النِيَانِي فَكَدَجُوكَا حَ عَلَيْهِمَا أَى الزوجة والزوج ألا ول آتَ اللَّهُ الله الله الله College Cong يَنُو الفَوْمِ لَجُ أَوْلَ يَمَا يُرِهِ ن وَ إِذَاطَلُهُ The state of the s تنقضىعانهن وكالمكيكوهن بالرجعة ضرار والتطين وتضويل الحيد هُ سَعَرِ بِضِما الْحَ ﴿ وَمَنْ يَقِعُهُ إِذَا لِكَ فَقَدُ ظُكُمْ نَفَدُ تَخِلُقُ الْبِيَ اللهِ هُرُ وَانهِ وَإِبْهَا لِهَا لَهُ الْعَلِيُّ وَالْحَكْرُ لَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُو بَالاسلام وَمَنَ انْزَلَ عَلَيْكُو مِر الْبَيْدَ البقرخ لقرارة الحِكْمة ما فيه من المحكام تعظ كرية بانكروها بالعل به واتفواالله واغكوا آلله كُلِّ أَنْ وَعَلِيْمٍ لَهُ فَعَلِيهُ شَعْ وَإِذَا طَكَفَتُهُ اللِّيسَّاءُ فَبَلَغَنَ آجَلَهُ كَا انقض الاولياء اى لا تمنعوه ومن آن تَبَعْ فِي مَن ارطلقها ذوجها فارا دان براجعها فه باشرعاذ لك النهيء ذاتراضواأكلازواج والكنشاء تكبيرهم بإ بالعلاقة بينهاوالله يعتكم مكافي ٢ ٢ تَعَكَمُونَ ذَ لِكَ فِالنَّغِوا مِنْ وَالْوَالِلَاثَ بُوْضِعَى اللَّامِ الْبُرْضِعِنَ أَوْ لَا دَهُنَّ حَوْ لَبْنِ عالمَانِ كَا مزيادة عليه وَعَكَى الْمُؤْلُوْدِ الْهُ عله موكنة ذالك لين آئراد آز بيَّت هم الرَّضَاعة طولا رِزُوْفُونَةَ اطعام الواللات وَكِيْمُونَةُ <u>عَلَىٰ المَحْرُوْ</u> عَلَىٰ الْمُحَرِّوْفِ هِنِهِ يُن هُون عَمَاطافته مَ تَضَارٌ وَ إِلِدَهُ بِوَلَدِهَا بِهِ بِن سُرِب اللهِ <u>لاَيضارَ مَوْلُوَگُلَةً بِوَلَدَ } اى بسببه بان يجلف فوق طاقته واصافة الولدالي ا</u> مادنعة دجالزدير المولاد المولاد المولي المولي الموليد الموليد الموليد الموليد الموليد الموليد الموليد والموليد والموليد الموليد المول

طاف وَعَلَى الْوَارِيْنِي اِي وَلَرَبْ الأَبِ وَهُوالْصِيلِي عَزِولِيهِ فَمِالُهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ الذي الموالمة من الرزق والكسوة فَإِنَّ أَكَركَ الى الوالمان فِصَالًا فطاما له قبل لحولين صادر اوتنتا وربينهما يظهم صلية الصيوفية فلاجنار عكيرما فخلك وان أردتم خطابلا الوكادكة ماضع عبرالوالمات فكالجداح تكبيكم فيه إذاسكمتم المهن عاام الرجتم إيتاؤه لهن من الإجرة بِالْمُعُرُونِ بالجبيل طبب النفسرة اتَّقَوَّ اللَّهُ وَاعْلُوْااَتَ اللَّهَ مَا تَعْلُقُا بَضِيَّرُ وَلاَ يَعْفَى عَلْيَهَ شَيْعُمنه وَالْزِيْنَ يُبَوَقُوْنَ يَبوتون مِنْكُوْ وَيَنَ مُرْفِنَ بنزكون أَزُولِجًا يُنْزَقُّ شرعا وَاللَّهُ مِمَانَكُمْ وَنَ حَمِياً يُرْعالم سِاطن عَظاهره وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ وَبَهَا عَرَّضَمُ وَحْتَم النيسكاء المتوفئ عنهن زواجهن فى العدية كيقول الإنسان متلاانك لجبيلة ومن يجرمتلك ومر ،فيك أَزَاكُنْنُكُمُ اصرتم فِي الْفُسِكُوْمن قصر بْكاحِين عَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولانصبرون عنهن فأبله لكم المتريين ولكين كانتواع رفطن ويتاكما وكالمادهاما تَوُلَّا مَتَعُرُونًا الْمُ عُونِشِهَا مَن التعريضِ فلكم ذلك وَلانتَغِزِمُوا عُقَدُةُ النِّيكامِ الْمَعْلِيمِ الحالمكنوب من العداق المُجَلَّدَ بان ينتم وَإِعْلَوْ أَنَّ اللَّهَ يَعْدُمُ مَا فَيْ أَنْفُنِ كُوْمُ ان يعاقبكم إذا عزمم واعكواك الله عَفور لر مصلاية ظرفية اكانبعة عليكو في الطلاق فمن عمل لله انه لأنظر المقل الروجة مكتاعاً عميعا بِالْعُرُونِ شِعَاصفة مناحاً عَلَى لَهُ مُوسِنِيْنَ المطيعين وَإِنْ طَلْقَمْتُوهُ هُنَّ مِنْ قَبُلِ النَّهُ كأفرضتم يجبطن وبرجع لكوالنصف الألك أن بعقول الو عُقِيةُ الْكِكَابِ وهوا وجه فيترك لها الكوادِ عن إن

العصراوالصيراوالظهرا وغيرها اقوال وافرقها بالدكر لفضلها على عبها وقومو الله فالم ن القولة صيالله عليه وسلم كل قنوت والقراب فهو طاعة روا ه احرو غير دفي عَلَيْكُمْ بِالولياء اللَّيت فِيمَا فَعَلَن فِي أَنْفِسِهِنَ مِنْ مَعُوْدٍ فِي سَرَعَا كَالَّمْنِ وَرَكْ بابه الربخة أسهو عشالسابغة للتاخرة فالنزول والسكفنا بتة لهاعندالشامع والمكلفيت فُومَونَ بْنِيَ اللَّهِ عَلَى دَمَع الطَّاعِينِ بلادِهم فقره افْقَالَ هُمُ اللَّهُ مُؤْثِوا فَمَا تَوا نُتُمَّا حَيَاهُم ثريدعاء نبيهم حرقنبر بك الزللوت كايلبسني نؤبا الاعاد كالكفن واسترت فاسباطهم هؤلاء وَلَكِنَّ ٱلْكُرُا لِتَاسِ هم الكفار لا يَشْكُرُونَ والقص من ذكر خبره ولاء تسني لإنجانفاق الدفي سبيل للمتح وكالحسكابان ينفق المستعالى طب اللك وترجعن فالاخرة بعايم اعالكم الكرتك للإقامن بعطاسه العالم الرام المراجع ا

المرافع الم ان كتيب عكيكو القيتال ألا تقليل خيرعسى والاستفهام لنقر برالتوقعها فالواوماكنا أكا نفنني في سَبِيل الله و فكن مُخْرِجُهَا مِن دِيَارِيّا وَأَبْنَا فِي السِبْرِيم و قتلهم و الخفانع لنامنه مع وجود مقتضيه قالتحافكم كيتب عليهم القيئال نوكؤ اعيبه وجببوا كالكيابكمين وهم الذين عبروا النهم وطرا لون حماسيا والله عيلية والظرائي ببهاذيم وسالانه بالرال مَلْكُ فَأَجَابُهُ الْأَنْهَ الطَالُون وَ وَكُلِّيمُ إِرَّاللَّهُ فَالْ نَعِيثُ لَكُمْ طَالُونِ مِلِكًا قَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالِي اللَّهُ اللّ كِيف تَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ آحَقُ بِإِلْمُلْكِ مِنَهُ لا مِدليس سَبِطُ الْمُعَلَّةَ وَلا اللبوة وكان ﴿ دِبَاعْ الْوَرْعِيمَا وَكُمْ يُوْمُ رَسِعَةً مِنَ لَمَالِ لِسنعين بِهَاعِلَاقامة اللَّهِ قَالَ البني اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴿ إِخْتَا عَالَمُ الْعَقَلِيَّةُ وَرَادَةُ لِسُطَّةً سِعةً فِلْعِيلَ وَالْعِلْمُ وَكَانَ اعْلَمِ فِي سَرَاء بَلَّ يَوْمَعُا وأَجْلُهُم واتهم خلقا والله يوق كركم من ليساعد الماءه لا اعتراض عدية الله والسيح فضاله عليهم وَقَالَ هُوْ يَكُمُ إِلَى مُنافِقِهِ عَلَى السَّالِيِّ الْمُنْسَلُكُمْ التَّابُونِ الصنافِي الصنافِي الصنافِي كا صعمراه نبتاءانزله سمنع عفيدم وستراربه فغلبتهم العيالفة عليدوا خذوه وكانواستفتويج على رومه ويقد و دف لفتاك يسكنون اليه كاقال تعافيه سيكينا والمانينة لفنكو بموسن وسي والمرانية المُعَيَّةُ بُرِينًا لَرُكُولِي وَالْحُرُونَ اى نزكاه وهونع لاموسى وعِصاً ه وعمامة هاروروين المقرخ المن الذي كان بنزل عليهم وصِ كُون لا اواح تَخْوَلُهُ أَكَالَةٌ عَكَدَ الْمِن فاعل بالسَّاقة الرَّفِي لاَيَّةً كَالْمُوعِلِي لَكُنْ يُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَعِلْمَا لِللَّهُ مِنْ السَّاء وَالْمُ ضِ هم سنظرون السَّه حني روض عالوتفاق وابكر وتسلعوالالجها فاختاص شبائهم سبعين الفافكتا فصك خرج طالوت بإلجنود من بيت للقام و كان حراشار بإوطام وامنه الماء قال إِرَّاللَّهُ مُنْبَتَكِيدُ عَنْابُر كُوبَهُمْ لِيظْهِم المطيع منكه والعاص وهوبين الهزدن فلسطين فكت تترب منكة اعمن سأة فكليس ميتى اى التباعة مَنْ أَنْطِعَهُ بَدُنَّهُ فَالْتَهُ مِنِي كُمَّ مِنْ عُرَاغَةُ وَكُونَا الفيزولضي بِيَالَةُ فاكِيفي بهاولم يزىعليها فانه من تَنَهُرُ وامين ما و يوه بكترة كا فكيلاً مَنْهُم فالنقر وأعلى الغرفة وعى انهاكه من لشرهم ودوابهم كأنوان أنها والصبعة عشرفه كالجاوي همووا للوني المتوامعة وهاللايافعاد عالغونة قَالُوا عالدين شرج كالمَاقَتُ آيتَوم عِبَالُوتُ فَجَنُوْدٍ وَ أَي بِقِينَا لِمُ وجبنوا ولم بيجاورو قَالَ الَّذِينَ يَظِيُّونَ يوقنون آئمُ مُثَّلِقُوا اللهِ بِإِلغِيثِهِم اللَّاين حَاوَزُوهُ مَ جماعة عِلَيَا لَهُ عَلَيْتَ فِيكَةُ كُنْبَرَةً بِإِذْ زِلْقِيمِ بالاحدُ وَاللَّهُ مَمَّ الصِّبري بالنصروالعون وَكُمَّا بَرَيْهُوا إِنْ نَنْ مَا مُجُنُودِهِ الْمُفْهِمِ النَّالْمُ ونصافوانَا لَوْارَتُبَّا آغِزْغُ عَلَيْنَا صَمَّعُوا وَتَبَتَّت آفَارُ لَمَّتَ

سكرطالوت كالوث والله الكواد الله المكاك في باساع ئى الله ورنينه ورن الناس يَعْضِ لَفُسَكَتِ الْأَرْضُ بغلبة الْمُرْضُ بغلبة الْمُرْضُ بغلبة الْمُرْضُ بالمنات حرفالك وفضر كالعلم أن ومعرب مبعض المعالية لا بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ الْوَهَ الْفَصَّمَ عَلَيْكِ يَا عِمِي الْحُقِّ بِالْصِيفَ وَانْكِ كِينَ إِنْرُسِيلِينَ التآكيديانَ الكفارلة لست مرسلا تلك مبتدا الرسل صفة والعنب فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ علىغبره بعموالدعوة وختم النبوة به وتفضيرامت علىائراً لأمم والمعزات المتك العِربة وَانْدُيَا عِنْسِيَ أَبْنِ مَرْبَعِ الْبَيِّنْتِ وَأَبَّرُنْكُ وَمِنَاه مِرْوْحِ الْقُرْسِ جبروبالسِّعْرُ رَكُوسُكُ اللَّهُ هَدَى النَّاسُجَمَّيَّ كُلُوا قَتَكُلُلُانِ مِنْ بَعْدِهِمْ بِعِدَالِهِ بَعْرِطَاجَآءُ مُنْكُمُ الْبِيَيْنِ لَاختلافهم ونضلبر لعبضه مبعضا كالكرن خُتَكَفُوا لمشينه دلك إِ أَفِينَهُمْ مَنَ أَمَنَ تَبْسَعِكُ لا يمان وَمِنِهُمُ مَنْ كُفُرِكَ النصارى بعل السيح وَكُوسَكُ عَاللَّهُ مَا افْتَمَالُوا وَكُيْبُ وَلَكِنَّا لِللَّهَ بَفِعَ لُهَمَا بُرِيْبُ من توفيق من في وخري لان من البناء لَيَا يُهَا الَّذِنبَ المنوَّا انْفِعُوا يَرُفُتُكُونُ وَلَوْنَهُ مِنْ قَبْلِ آنِ يُلْقِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ مَلْ فِيهُ وَلاَحُلَّةٌ مَلْ قَهْ تَنفع وَلاشْعَاعَة بغماضه وهوبوه الفناة وفى قرامة برفع التلثة والكفزمون بالله اوعا فرض عليهم مم الظُّلُونَ الوضعهم امرالله نعالى فىغاير معله الله كالله كالله الامعبود بحق فالوجود ألا مُعَوَالْعَيُّ الدائع البقاء القَيْقُ فِي المبالغ في القيام بتدب يخلفه لاَنَا خُرُ أُسِنَةُ نِعِاسٍ وَلَا نُوَمُ لَهُ مَا فِي السَّفَقَ وَوَافِكُ لَا يُضِ مِلْكَا وَخَلْقًا وَعِبِيدًا مَنْ ذَالَّذِي الَّذِي الَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال بَعْكُوْمَا بَيْنَ أَيْكِيْهِمُ الْكُلُّقِ وَمَا خَلَفَهُمُ اللهُ وَالْنَهْ وَالْاَحْرَةَ وَلَا يُحْيِظُونَ لِشَيْعًا مِنْ عِلْكِمْ لمن شيرام معلوما تا الله يحاسنا وان بعيلهم به منها باحد السَّمَوْبِ وَأَلْمَحُنَ عَبِلِحَاطِهِ بَهُما وفيراطِكُ وقير الكرسي بعينه مش بَعَ فِي الكُرْسِي الأَكْدَيْرَا هُم سبعة القيت في تُرْسُ وَكَايَوُدُهُ بِنَفْ لَهِ حِفْظُهُمَ آئ السَّمَوت وَلارض وَهُوالْعَرِيُّ فوق خلقه بالقه الْعَظِيمُ الكبير الْوَاهُ فِي الَّذِينِ على خول فيه قَرْنَبُ إِنْ الْرُشْلُ مِنَ الْعِي اعظهر بالايات السبنات ان الايمان رسن العَوْجُ

نزكت فبمن كان له من الانصار إولاد الردان بكرهم على للسكام فكرو فَيَ نَاصِ لَّذِينَ الْمُنُوا يُخِرِجُهُمْ مِينَ الظُّلُمَاتِ الكَفَرِ إِلَا النُّولِ الْإِيمَانَ وَالِّذِي بُنَ كَفَرُوْ ا مِعْ الطَّاعُونَ مُعْ رَجُونَهُمْ مِنَ الْغُورِ إِلَى الطَّلْمُتِ ذَكَرًا لاخراجِ المعقابلة قول معرجهم فْ كَانَامِنَ النبي صلاله عليه وسلم قبل بعثه من المهود تَركَفريه فَأُولِيَّا وَآصْعُ النَّارِمُ فَيَا لِيُنْ كَالْحُرُّزُ إِلَى الَّذِي حَاجِّ إِبْرِهِ فِي رَبِّهِ أَنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكِ الْحَالِي الدي الذي الذي الذي الذي المناطقة الله المنظمة الله على المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة ا نَكُلُّ الْكُلُوروونن فِي آذِبِهِ مِن حُكْم قَالَ إِبْرَهِ بَيْم لما قال لِهَ مِن يَلِكُ لذى تدعونا الميه مَر في الَّذِي يَجْنِي وَيُمِينِتُ أَي يَخِلُقُ الْحِيوةَ وَالْمُوتُ فِي لاجسادَ قَالَ هَوَانَا أَنْحِي وَأُمِينِتُ بالفتل والعفو عنه ودع بجلين فقتل حدها وترك لأخرفلما لأه غبيا قال إثره يم منتقلا الحجة اوضيفها عَانَ اللَّهَ عَالَيْ بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِنِ فَانْسِيهَا أَنْتُ مِنَ الْمَغْرِبِ بَمُهُبِ ٱلَّذِي كَافَرَ يَحَيِّرِهِ هُسُ وَلِلْهُ لَا يَهْرِي الْقَوْمَ الظَّلِيبَ بالكفرالي مَجْهُ الاحتياجِ أَوْمَ لَيْتَ كَالَّذِي الكَافْ مَا تُلَة سر تاك الرسل عَرَّعَلْ تَرْبَةٍ هي بيت للقنس لَكباعلى الومع في له تنبن وقد عصايروهو عزير وَهِي خَاوِمَةُ سافطة عَلِعُرُوشَا سَقَرَقِهِ الماخرِي ابخت نص قَالَ أَنَّ كَبِف يُجْبِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْلَ مَوْتِهَا استعظامالقرية الله تعالى فَأَمَا تَهُ اللَّهُ والبنه طِئَةُ عَامِر كُوَّ بَعَنَهُ احياه ليريه كيفية ذلك قَالَ نَعَالَى لَهُ كَمْ كِينَتُ مَكْتُت هِنَا قَالَ لَيِنْتُ بَوْعًا أَوْنَعُضَ يُوْمِ لانه ناها ول النها رفقيض واجيعنى لغروب فظن انه يوم النوم وَال كِن كِبنْتُ مِا ثُمَّ عَامِوَا نُظُرُ الْ كَلِيَامِكَ النبن وَ نَتُرَا لِكُ العصادِكُمْ بِيَسَنَّهُ لَمُ بِيَعْيِمِع طُو الزمان وْالْهَاء قِبِلَ صَلَّمَ سَالْهُ ثُو وُقِيلِلْسَكُتُ من سُلِّنيتُ وَفَى قُرَاعُهُ بِجَيْرُوْمِ إِوَانِظُرُ الْاِحِارِكُ كَيفِهِوْرًا مِمينًا وعظام صبيضنلوم فعليًا ذلك كمعهم وليجيك أبة بالبعث للناس انظرالي العظام من حارك كيف ننشر كه أخيها بضم النَّنْ وَقَرَى بَفْتِم أَمْن اسْرُ مِسْرَ لِغَيْرِن وَفِي قِراءة بُنَّكُم الْأَلْوَاي غُرَّكُها وَمُرفَعُها كُمُّ الْكُلُّوهَا لَكُمَّا كَنظراكِها وقد تركبت وكسيت لحما ونفر في مالروم ونهى فَكَمَّا سَبَّيْنَ لَهُ فِرلِك بالمستاهرة قال أَعْدَمُ على مشاهرة أَنَّ الله عَلِ كُلُّ شَيْعٌ قَرِيْرٌ وَفَقَرْهُ قِلْ عَلَيْهُمْ مِن الله له وَإِذِكُوا ذِيَّالَ ابْرُهِمْ مُرَبِّ أَيْرِ فِي كَيْفَ عَيْ الْمُونَ قَالَ تعالىلها وَلَمْ تَوْمِنَ يَقْرِرَ فَعَلَا حَيامُ سَالُه طه بابيمانه ببلك ليجيب عاساله فيعلم السامعن غرضه قال بكام

واخشلط لحسهض ومريشهن صلا مِنْهُ يَ جُزِءً لَنُ مُرادَعُهُنَّ اليك يَأْتِينَكَ سَعَيًّا سريعا وَلَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْرٌ لَا يَعِزِهِ شَيْ حَكِيْمٌ فَي صَنعه فاخد طاؤها وسَا وعندابا وديكا وفعسل بهن ماذكسر وا مسك نده ودعاهن فتطايرت الاجزاءالى بعضها حتى تكاملت م اقبلت الى م ورسها مَسَكُلُ صفة نفقات الَّانِ فِي يُنْوَسِعُونَ ا بْعَسَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلُةٍ مِا كُهُ حَ فكناك نفقتانهم تتضاعه بس وَاللَّهُ يُضعِهِ فُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه له عَـلِيْمُ بِمِن سِتَعَق المضاعفة أَكْرِيْنَ يُنْفِعتُ وَتَ مَوْلَهُ مُ فِي سَبِينَ لِي للهِ عَلَيْ يَعْنِي مَا أَنْفَقُ وَا مَنَ عَلَى لَمْ فَقَ عَلَيْهُ مِقُولُهُمْ مِثْ لَا قَدَاحِسَةُ وجبرت حاله وَلَا أَذَّى له بنكردلك الى من لايع وف عليه و مخوذلك لَمُنْ مُجُرُهُمْ شواب انعنا في فالأخرة فكول مَعْرُوه في كلام اثل جميل وَمَغُوْ رَةٌ لَهِ فِي الْحَارِحَةُ خَيْرًا مِنْ صَلِيكَةً الله والله والمرق وتعبيب المركة والله عن صدقة العباد حَسلِيْمٌ بتاخيرالعقود عن المان والموذَّ مِن اللَّهُ الَّذِينَ الْمَدُوا لَا يَتُوا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اجومها بِالْكِنِّ وَالْأَذَى ابطالا كَالَّذِ فَ الْكَالِّ فَيْ اللَّهِ وَالْكَوْمُ الْآلِفَ فَعَالَمَ الْكَالِ يُنْفِقُ مَالَهُ مِن تَا مَالِكَاسِ مِل مُبَالِه وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَجْرِوهُوْ الْمَنْأُ

مَثَلُهُ كُنتُلِ صَفْوَانٍ جِرام لس عَلَيْ وَيُزَابِ فَاصَابُهُ وَإِبِلُ مطرسَ لِ فَتُرَّكُهُ صَ المسركا بثئ عليه كابقنر يمون استينا فيسيان مثل لمنافق المنفق رثاء وجه المضهر باعتباد معتالة عَلِيَتُونَ فِي السَّبُوا عِلُوا يَجِرُون لِهِ ثُوا بِا في الخرة كما لا يوجِ على الصفوان شَيْءُم الذى كان عليه لاذها والمطرله وَاللهُ كَابِهُوكِ الْقَوْمَ الْكَغِرْنِي وَمِثَلُ نِفَقَات الَّذِنْ يُنْفِعُ امواكم ابتعاة طلب فالتورين الله وكننينكا من كفيرة اى عقبقا المتواري المي مخلا المنافقة النبن لأبرج به لانكارهم له ومن أبنك بنبة كميّل جنية بستان بُرْنُوة بضم الرَّاء وفيتم المراعدة تواصابها وابل فانتث عطت أكلها بضم الكاف يسكونها شرها ضِعْفَيْنِ مَثْلِها يَمْرَغِهِ كإن كم يُصِبُها وَإِيلٌ فَكُلُّ مطرخفيف بصيبها وبكفهالان تفاعها المعني تمرو تزكوك المطرام قر فكنلك نفقات م في وتركوعند لله كرتم الله عند الله عَمَا تُعَلُّونَ بَصِ يُرُ فَعِلْمُ لَهُم الله يُودُ الْعِلْكُونَ أَنْ نَكُونَ لَهُ جَنَّهُ فَاسِتان مِنْ يَخِيلِ قَاعَنَا بِ جُرِّى مِنْ تَحْيَهَا الْأَلْفُارُ لَهُ فِي اللَّهُ مِن كُلِّل المُّراتِو قَالَ صَابَهُ الكِيرُ فَضَعَ فَا كُلَّ شَبِّ وَلَهُ دُرِّر آية ضُعَكُم أَوْاولا وصعالًا يقدلون عليه كاصّابها وغيرال بي شديمة فيهوكا وكافت فتي فقعدها، وبرماكان اليهاوبق واولادة عنة متعبين لاحيلة لهم وهدنا غشيل ففقة المراق والمات فيذها بهاوعدم نفعها وجرم مكين اليهاف لاخر وكالمستعهام بمعنى النفي فيحن ابن عَبًا سُجِ وَلَرُجِل عن الطاعة بشربعث له الشبطان فعمل بالمعاص حتى غرق اعلاه كَنْ الِكَ كما بين لكم واذكر بُيبَيِّنُ اللَّهُ كُنُّهُ الْبِيرَكُمُ لَكُمُ مَنْ عَكُرُ وَنَ فَن سرون لَا يُمُ الْأِنْ إِنَّا الْمُنْوَا اَنْفِيقُوْ الْرِي الْمِنْ طَيِّباتِ جياد كَالْسَبْنَمُ مَن للال وَمِنْ طبيّات مَّى الْمُوجُبَ كَلْمُونِ الْأَرْضِ من الحبوب والممّار وَلا تَبَكَّمُ وتقصدوا الْحَيِبَتُ الرجى مِنْهُ أَى المن كورُنُنفِ فَدُنك فالزكوة حال من ضديتهموا وكسَّتُم بإخرن أيم المالخبيث لواعطينوه فحقوفكو الماك أنه والمالية فِيْهِ بِالسَّاهُ وَعَظُ أَبْصُرُكُم مِنْ عَدُونَ مِنْ مُحَيِّ اللهُ وَاعْلَوْ أَكُ اللَّهُ عَنْ عَن نفعا تكم مَيهُ لأ عَمود على لحال الشَّبُ طُن بَعِرُكُمُ الْفَقَرَ بِغِونَكُم بَمْأَن تَصْرَقَمَ فَمَسكُوا وَيَا مُرُكُمُ بِالْفَعَشَّاءِ الْبَعْل ومنع الزكوة والله يع كم على نفاق مَغْفِرة مِنْ له لن نوبكووضُ لا من قاخلفا منه والله واسع فضله عَلِيْمٌ بالمنفق يُعِزِّلِ كُلِمَة العلم لنافع المؤدى الحالعن مَنْ يُشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحُكْمَة تَعَنَّ وَيَ حَيْرًا كَيْنِي لَلْمُ يَوْ الله السمادة الإدبية وَمَأْيِدُ أَنْ فيهاد غام التاء في لاصل في المنال بتعظا الوكوا الكالباب اصاب العقل ومكا انفقتم ومن نفقة اديم منكوة اوصاقا مُرِيِّرٌ نَلُكِ فونيهم وكان المكتم في الكوعلي وماللطليق عمم الركوة والنازاوري

بمعاضي للعمن آنضاً إرمعانعين لم حمن عذا به إنت وانظهم الصّكة على الوافاقة هاليقتدى به ولئلا ينهم وايتاؤها الفُق لومتعين وكيوس ينن منه بين إر إلحانه خفالع المونياتي مندس فيراتعين ولهذا نصباله نه وَلمَّا منع النوص فالله عليه لم من التصل ف على المشركين ليد هُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَ وَلَا اللَّهُ الْمَاعِلِي اللَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَقِيدِي مَنْ تَيَكَّاء وهايته الحالاذ فاهل الصفة وهم اربع أنةم يَّرِي كِرَفَلُ الْحَرَّيُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْ المُحْرِثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْبُ الْ والزلجهد لآيئ كون التاس شيئا فبالمنواكا فأواى لاسوال طهواصلافلا يقع منهم الحاقي وهوالا والولال المراب ا وَمَا تُنْفِعُوْا مِنْ جَيْنَ قَالِمَا اللَّهُ مِهِ عَلِيْمُ فَيِهِمَا زَيَمُوعِلِيهِ ٱلَّذِينَ نَيْفِيعُونَ ٱمُوَاللَّهُ وَالنَّهَا أُرِيهُ ایباد من ایس سر و ایسال اور المولام لاور نا از در المولام لاور نا از در المولام المول المراقع المرا وهوالزبادة فالمعاملة بالنقود والمطعومات فالقيل اوالاجل أيور وي قَٱلْوَكَالِيَّهُمُ الْبُعَيْمِيثُ كَالِدٌ بُواْ قُالِجَوا ﴿ وَهِ زَامِ عِكُمُ الْمُسْدِيثُهُ مِ المان مواد و روز المربوعية و والمان بالمران والمرام عم با وَحَرَّمُ الرِّ الْمُفْرُجَاءَةُ ملغه مَوْعِظَةً وعظُّ مِنْ رِّيِّهِ فَانْتَلَى عن كله فَ لَهُ مَا إ ا بخوار بالمستوان المستوان المراد ال وَآمَرُ أَهُ فِي العِفوعند اللَّ اللَّهُ وَمَنْ عَاذَ الى كله مشبهاله بالبيع في الحل فَأُو الموادر المراد المرد المراد ا خِلاُ وَنَ يَعِينُ اللَّهُ الرِّيهِ الرِّبُوا سِعْصه وبينه المرابع المرا عَفْ نُوابِهَا وَاللَّهِ كَا يُعِينُ كُلُّ كُمَّ إِينِهِ لَيْلُ الربوا الَّهِمُ فَلَجر بُاكُلُهُ الْر رى كوالصلاي والثوالي يَا يَعِكُ اللَّذَيْنَ أَمَنُوااتَّقَنُوااللَّهَ وَذَيَّ وَالرَّكُوا مَمَا بَعْنِي مِنَ الرِّ الحِلْ مُوَّسِينِينَ مصاد فاين في بِأنكم فانمن شأن المؤمن استثال امراهه نزلت لما طالب يعض الصحا Mark Ju ، بِنَ قَالَ، يَ يَرَبُّ الْمِنْ الْمُنْ ا منارة الحالم المناطقة عالى المارة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ال المناطقة ال

وَا تُعَوْلِ يَوْمًا أَثْرُجُونَ بَالْبِنَاء للمفعولِ تُردون وللفاعِ أَنْصَيْرُونِ فِي إِلَى الله هويوم القيم كُنْ الْوَقْ فَا فِيهِ كُلُّ فَنْسِ جزاء مَا لَسَبَتَ عَلَتْ عَنْ حِيرُوسْ وَهُوَ لَا أَنْكُ بِنَفْص حسنة اول بئة يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَالِدَاتُكَابِئُهُمْ تَعَامِلَمْ بِرَانِي كَسَ بَكُمُرُكَاتِثِ بِالْعَدُلِ بِالْحِنْ فِي كِتَابِتُهُ لَا لِيَّالِيُكُفُّ أَنْ لَيُنْكُ آذادع الهاكما عَلَيْهُ وَ: الدبن لانه المشهود عليه فيقرليعه عاعليه وكينونا يلهو كربة في ملائه وكالمنخسر شُبْتًا فَانْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَيْ شَفِيْتًا مُّبُنَ رَا أَوْضَعِيفًا عَنَّ لَا مَلِوْلُهُ مِنْ أَوْ بداخلهما الناكرة الأخرى الناسية وجملة الاذكار فحل العكات د انت كوان ضلت ودخلَّت عَلِمَا لَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال العاشهداة عليه من لحن لكثرة وقوع ذلك صَغِيرًا كان أَوْكِبُرُواً قليلا وكثير الآل أَجَلَم وقت حلوله حالٌ من الهاء في نكتبوه ذلكُم اى لكتب أَفْسَطُ اعْدِل عِنْكَاللَّهِ وَأَفُومُ لِلنَّهُمَ ا وَقَ عن على قامنها لانه مين كرها وَادُنَيَّ افرب الى آن كانرُ تَابُوُّ آستكوا في قد العن والاجل تَكُنَّ نَقْعُ نِجَارَةً كَاحِزَةً وَفَي قَرْعُ ةَ بِالنصبِ فتكون نا فصة واسمها ضلم بر

いいのからいっていれていたのからいかられていること

النجارة نُكِنِيُووْمُهَا بِيَنَكُمُ تَعْبَضُونِها وَلا اجل فِها فَلَبْسَ عَلَيْكُمُ جُمَاحٌ فِي أَنْ كَا نَكُنْبُوْهَا وَالمرادِمِ المنجر فيه وَآشُهِ أَوْلِا ذَا تَبَا بَعِنَمُ عليه فانه ديغ للإختلافِ وهِن وما فَبْلَه امزل عُلْ وَكَانِكُ كَانِكِ وكالشي بنيك صاحب يخت ومن عليه بفتريق وأمتنا عرفن الشهادة اوالكتابة اولايض واصالا مَلايلَيق فِالكِتَابِة وَالشَهادة وَلَ<u>كَ تَقَعُكُوا</u> ما نهيتم عنه فَانَّهُ فَسُونِيَّ خروج عن الطاعة لاحو بكم وَاتَّفَوْ اللَّهَ فَإِمْ وَنَهِيهُ وَنُعِيِّ كُنُّو اللَّهُ مَصَالِحِ اموركم حَالَ مَقَارَة اوم <u>ۼٛڴڬؿٚؠؙٛٛڟٳڛڣٙڗٳؠڝڛٳۏڔڹۅؾڸؠڹؠڗڲۿڔۼۜٷڰٳڹڰٳڣۯۿڹٛۏڿۣڿٳٷۏڔۿڔڿؠۼۿڔۿڣٛۼڰ۪ڰ</u> ٵؙؙڵۺؙڹۼؖڋؖڔؖۯؙٲڷؚۿٚڹڰٛٵڮۻۅڔڿڔٳٮڮٳڽڬڷڟٛڷۜڡؖؿؽؖڲؠؖڰڒۘڒؖؽؖڷڷڷۊڷؿ؋ۑڽٳۺ ٣٠٠٠ منوم منوم تبرير مريد مي موجد الموجد ال الحلاائن المائن عَلَحَقَهُ فَلَم يرَهُنُ فَلَبُؤُدِّ الَّذِي وَغُنِّي الْحَلَالْ الْمُنامَانَتُهُ دينه وَأ فالالتكاتكنة والشهادة ادادعينه لاقامنها ومرنكيتها فاليك انتوت كلبة خصالا كالانمع الاسهاولانه الما غيرف بعافنه عاقبة الاغنب والتأيئ أنغ لوك عليه الابخوعليه شئ منه يتله عافي السماري وع وَإِنْ شُرُورًا تظهروا مَا فِي اَنفُسِكُمُ مَن السووالعزم عليه اَوْنَكُفُورُ سَرِيمٍ يُعَاسِبُكُمْ يَخ بَمر إللهُ يؤ . تلنشالها الفِيهَ فَتَيَغُو وَلِنَ كَسَنَّاءُ الغفرة لَةَ بُعَيِّ بُكِن كَيَنَّاءُ تَعَنيهِ والْفَعَ لَا بَالْجُرُمُ عَطف على جواب الشرط وَالْوَفِعِ الْحَمْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعًا قَلِ يُرُومنه عماسبتكور جزاؤكم الْمَنَ صرف الرَّسُولُ عِديما أَيْرُكَ لَيْ مِن آيَة من القران وَالْمُؤْمُونُ فَي عَطْف عليه مُكُلُّ تنوينه عوزع والمصااليه المن بالله وكَلْمُكُنَّت وكُنتُ بالجريه وأوركي أباكي يقولون كأنفر في المين كريم والميلية فنؤم بعض بمغض كافع البهو والنص سَيَعُتَامًا اَه مِنابه سهاع قبل وَاطَعُنَا نسالك عُ<del>قُرُانَا وَيَرَبُّنَا وَالْبُهُكَ الْمُصِ</del>يِّرُ المرجع بالبعث وَلَمَا نزلت الأبّة تبلها شكالمؤمنان من لويتنو وشق عليهم الح استبها فنزل كا يُكَلِّفُ اللَّهُ يَعَنْسَالُ لَا وَسُعَهَا اعاسع قِرانها لَهُا مَا كسكت مل لخيراى ثواره وعكبها كالكنسكت من لشراع وزمع ولايؤاخن حريب نباحك لاعالوكسب مادستوبه نفسه فؤلوا كَتَهَا كَا نُوَ احِنْ كَا العقارة تَسْلِيناً الْأَخْطَأْنَا تركنا الصوالاع على كالخدن به قبلنا وقد مرفع الدهند للشبعن هذه الامتكماور في لحديث فسلوله إعِيل بنعة الده رَبَّنا وَلا يُحْرِنُكُ أَنْكُ أَنَّا الم ببتقل ليناحل كمكك كمته كالزين مين قبليكا وبلح اسرع بلمن قتل لنفه واخراج بعزاكما فالزكوة وقر مضع النهاسة رَيُّناكَ لا عُجِلْنَا مَا لَا طَاقَهُ لَنَا بِهِ من النَّكَا وَالْبِلاءَوَا عَفْرَعَنَّا الْح ذوبنا وَاعْفِرُكُنَّا وَازْحُمْنًا فِي الرحمة زيادة على لمغفرة أنْتُ مَوُلْكَ ستيدنا ومتولى موزنا فَانْصُرُنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكِفِرِيْنَ باقاً العِبْلِين وقتا فالمشات لمولان ينصصواليه على لاعداء وفي الحين مانزلت الاية فقراها رسوالله قيل على وتعلق وقتا فالمسادة 

Para Company القاربية مركز فران المراز الم 13.1° مي وفيل بن ممن ميا وم للهُ لا إِنَّهُ أَلِكُ هُو أَلَةٍ لِهُ الْفَتَوْمُ نَنَّ لَ عَلَيْكَ بِالْحِدِ الْكُيثِ القَلْ للالة للتّأسّرهمرتهاو َحَنَّ بِخَلَا فَهُ وَٱنْزِكَ الْفُرِّ قَالَ بِعِنْ الْكَتْنَالْفِ ارْفَةَ بِينِ لَكُنَّى وَالْبَاط عُمَّااِنَّ الَّذِينِ كَفَرُو إِبَايِتِ الْعُوالقرابِ (Wing) Service V 8 المارد المارد المارد المارد مده ميني لياليل فالمرحمن سن ملسق يليل طراؤل لدهم وأرواه إيدين إيسرية مرفوعاً (45,11) والجراراة ای فی میم کاریب لمه في معينا آن ميكون من كالروا ناسنانه

والمارة المراع المارع المالك الانتعرانه سمع النه صالله عليهم يقومانك فقي وثلبت ووكونه الايفتران فتراه الكتاب فياخذة للومن ببتني واله البيال تاويله الالهال والمنابة كل من عند بناوماين كوالا اولوا الالباد الحديث إِنَّ الَّذِينَ كُفُوا لَنْ تُعْنِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ الللَّالْمِ اللللللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّاللَّاللَّا ا اَمْوَاهُمُ وَكُورُ وَكُورُ مِنَ اللَّهِ وَعِنَابِهِ شَيْئًا وَالْفِلْكُ هُ وَوَقُرُ وُالنَّارِ بِفِمْ الواوايودن ال ومهر الماري كمادة الرورعن والزوان من فبلرم من لام معادو عو كل بواليتركا فاكت هم الله اهلكهم يُنْ أُونِهِمُ والمحلة مفسرة ماقبلها والله تشريب الميقاب ونزل المام المنبي مواله عادسا اليهو بالأسلام في مجب من برد فقالواله لا يغرفك ن قتلت نغرامي وبيثرا على الا يعرفون القتال عُلَيا عِن اللَّذِينَ كَفُرُوْا من المهود سَتُغُلِّينَ بَالْتَأْءُ وَالْبَاءِ وَالْمِينِ الْمِالِقِتِل وَلا سِن ضرب وقَعْ ذَلَكَ وَتَحْتُثُمُ وَنَ بَالْوَجِهِ بِي فَالْأَحْرَةُ إِلَيْجَهُمْ فَتَدْخُلُونُهَا وَبِيْسُ الْمِهَادُ الْفُرَاشُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِرَةِ وَذَكِّرُ الفعل الفَصِّل فِي فِينَتَانِي فَرقتين الْتَقْتَا يِوم بهد القتال فَي مُتَّانِلُ في سينيل المواعظ عنه وهالنب والسعلية وسلم الصابه رخوكانواثلة الله وثلثة عشرجلا معم فسان دستة الزرع وثمانية سيون واكثرهم جالة وأخرى كافرة ترونهم بالتا والياء الحالكة الومينكية تم اللهم المراكبة والمراغوا عوالف كالعاني المعين المعية ظاهرة معاود للمرابعة مع تلتهم وَاللَّهُ يُؤَيِّلُ يقوى بِنَصْرِكُ مَنْ يُسَكَّاءُ نص إِنَّ فِي ذَلِكَ المنكور لَعِبْرَةً يُعْ وَلِي الْأَبْصَادِ الزوى لبصافوا فلانعتبرون بدلاك تتؤمنان زين المناس حب الشهري ما تشتهيه الانفس وتدعوالي منهية الله تعالى بتلاداوالشبطان من النِّسَاء والكبنين والقَسَّاط في الاموال الكذ المقنظرة المجمعة من الرَّه في الفيضة والخير السُّومة الحسان وألانعام الالبقوالعم وَلَكُونَ إِلَامِ عَذَالِكَ المنكوم مَنَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْمَ آيِمَتم به فيها توبيني وَاللهُ عِنْدَة حُسُنُ الْمَادِ المرجه المهنة فينبغ الخبة فيه فؤغيه فأيا عراقه وكأوكي المراعة واخرام بخري والماكل الموري المناه والمال المناورية أذا وخلوها وأثرواع مطفرة مناليين وعيره مماس مكساوله وضية لغتان ويض كفار فرئ الله والله بحسار عالم الفرآد فيجازي كلامنه فَاعْفِهِ لِكُنَّا لَا تُوْمِنَا صَمَّاتِ النَّارِ الصَّيرِينَ عِللظَّاعَة وَعَنْ الْعَصْيَةَ نَعْتَ الصَّرِقِينَ فَل

がなりまっていた بالزكرلانها وقت العظلة وابزة النومشمك Proportion . からからいいれいだい Joseph Jo Concept of the property of the · And Control وْصِنْعِ كُونَ الْذِيْنَ الْمِصْ عِنْقَ اللَّهِ مِوْلُوسُلُومُ إِخَالِسُمُ To a share in the same in the The Control of the State OF THE PARTY うかか يافنهاهمائة وس かんかん なかがら "KENO ت فع المواالالنوم ٥ منه بِيَرِكَ بقد تك ₹. 8,4

وتولج الناكر بدخله في لين فيزيد كالمناه فن المنافرة تحريج ة والبيضة ومرح البيت كالظعفة نَعْوَا مَا إِنْ صُرُوْرِكُمُ قلوبكم من مؤه تهم أَرْبَيْرُكُونُهُ تظهرِهِ يَعْكُرُهُ إِيلَهُ وَهِو يَعْكُمُ مَا فِالسَّمَانِي وَمَا فِي لَارْضَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرٌ وَمِنه تعديد مِن وَلَا هُمْ وَاذَكُر بَوْمَ فِي كُلُ لَعَنْ طَاعَ وَمَا فِي لَارْضَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرٌ وَمِنه تعديد مِن وَلَا هُمْ وَاذَكُر بَوْمَ فِي كُلُ لَعَنْ طَاعَ يُصِينُ اللَّهُ وَمِينَ الْحَبِي وَدُولُواكُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُدِينَةُ اللَّهِ الْمِيدُال وَيُحَيِّنِ مُ كُمُّ اللهُ نَفْسَ إِذَ كُورِهِ لَلْمَاكِيدِ وَاللَّهُ نام الاحباللة ليقربولاً أنسيه قُلَ لهم يا عرران كُنْمُ الْحِيْبُونَ لماقالوامانعبرالاص سَّعِوْنِي يَحْنِبُكُمُ اللهُ سعني نه لينشِكم وَيَغُوزُ لَكُوْذُ نُوْ نَكُمْ وَاللهُ عَفُولًا لف منه قبل فلك مرجيم به قُل له مراطِيعُوا الله وَالْرَسُولَ فيهما بامركم به من النوم كَلْنُ تَوْلُوْآ اعرضواعن الطاعة فَالِنَّاللَّهُ لَا يُجِيبُ الكَيْفِرِيْنَ فيه ا قامة الظاهر مقام المضمراى لا يجبهم المعنى إنه يعاقبهم إن الله اصطفي إختار ادم وَنُوْكَ الرابراهي بيم وال عيمرة بعن نفسها عكالعلين بجعل بنباء تاقت للولد فدعت الله واحد فِي بَطْنِي الْحُرَّالِ عَنْيَقًا خَالَصامن شَوْفِل لِمَا لَحْمَهُ بِمِيَّاكُ الْمَعْلِينِ الكاكأت المكينية للرعاء العكابيم بالنيات وهلاعمزن وهرجامل فكتكا وضعتها ولريج جامهة وكانت ترجوان بكون غلاماً اذكهريكن بجود الاالعشال قالكته معست نرمة بارتية إني وضعم أنفي والله وعمر أعام عم عافضعت جلمات ومن كلامه تعالى فالخ بضم الناء وَكَبِسُ الْأَنْكُرُ الْآَى طُلَبَتُ كَالْأَنْثَى المق هبت لانه يق الخلصة وهي لاتصل لها تضعفها وعوس نها ومن يمستريها من الحيض فخوه اوي و کنايي (لوکېلم کولونو کرکونونوکوک

كالتسمين المراء والأعين هايك ودين الاهام كالشيط الحجم المو مامن مولود بولد الأمسالالشيطان حين بولد فيستمال صابحا الامريوواينا وإواليا فتقبُّلُها مَنْهَا وقيل م يومن مها يِعَبُول حَسَن وَكُبْتُهَا مُنَاكِ حَسَنًا انشاها عِلْق تنبت فالبوم كماينبت المولود فالعام واتت كامها الإحبار سأنة بيت لقن وقالت ونك هنه الناتيرة فتناقب ويراونها بنتاماهم فقال ذكريا اناكح بهالان خالتا عندي فقالوا لا حق فقترح فا نطلقوا وهم تسعة وعشال الى الى المرحت والقوا قلامهم والنشية قلبه في الماءوصعدفهواولى بافثبت قلم زكريا فاختها وبنى لهاعرفة فالمسير يستم لايصعلالي غيرة وكانيانيها باكلها وشربها ودهنها فيعدعنها فاكهترالشتياء فالصيف وقاكهتراله قالشتاءكماق إيابيه تعالى وكفاكما ككريكاضهااليه وفى قراعة بالتيشي يدون وكرياء مود ومقصى والفاعل لله كُلَّما دُخُلُ عَلَيْهَا رَكُوتِا لِعُرْابَ الْعُرْفَ وَهُواشُونَ الْعَالَسِ وَجَلَّ عِنْدُهَا رِنْ قَا عَالَ لِبَرَ الْجُواتَ من ينكل هذا قالَتُ وهي معيق هُومِن عِنْدِاللَّهِ باللَّهِ باللَّهِ على من الجنة الكَ اللَّهُ يَرِينُ فَأُ مَنْ لِينَا أَيْنِ فِي رَحِسًا بِهِ وَقَاوَ السَّعَامِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَكُوما وَلا اللَّهِ وعلمان القادر على لانيان بالشي في غيرحينه قادر على نيان بالولد على ككبر وكان اهلينة انقرضودعام وتاركا مهة مادخل لطوب للصاوة فرجون الليل قال مريد هذاني وزالمناك ن عندك نُرِيَّةٌ طَيِبَةٌ ولد صالحالِنُكُوسَمِيْعٌ بحيب النُّعَاءِ فَنَادِيَّهُ الْكَلْوَدُمُ وَيُرْطِ وَهُوَكَا أَيُونِهُ لِي إِلَيْهِ آلِ اللهِ إِلَى اللهِ مثقلار في المعلم من المارة كالنة من الله عبسانة روز الله عبسانة روز الله وسم الم الانداق بكلة كنوسي المساوعاة كموا ملوعا عن الشاء ونبيا احتى الصليان وي انه لم يعمر خطيئة ولم يهدوا قَالَ يَهِ إِنَّ كَيْفِ بَكُونُ لِي عَلَيْ ولل وَقَلْ بَلْفَيْ الْكِيرُ اى الفت نهاية السز مائة وعشري سنة وافر إني عاقر وبلغة فاف وسعين سنة قال الأمر التلك من علق الله غلاما مثلما الله يغعل ماليساء لايعزه عنده شي ولاظهارها فالقرية العظيمة الهمما لله السؤل ليماب وثناتا قَدُ فَسَمَّا لَيْنَ عِمَّا لَلْنِيْنِ بِهِ قَالَ لَهِ الْجُعَلِ فِي أَيْهُ الْحَالَةِ على املى قال الميناف عليه القام لكام الكاس عقستم من الامم بغلاف كراس في المات الما المالكارة المستلة وادار كالمالكور المستحصل المتوا وكالراف الماروا الله فاذكران فالمتالك أعجبوا ليكامان الماضطف احتارات وكالمادي

لوجال واضكفنا وعلاساء العلمان اعاهل مانك يعرفه وأفني لركاد اطبعيه وانتعي والمكي منع المراكييين اعصل مع المصلين ذلك المنكوم من المريا ومربع من الما والغير اخبام واغاب هنك نُوجِين واليك ياعي عَمَا كُنْتَ لَكُنْ مِنْ إِذْ يُلْقُنْنَ أَفَلَامَهُمْ فَيَا لماء بقترعون ليظهرهم أيمم يكفل يربى مراء وكأكثث لكيرم إذ يختم فتعرف ذاك فتغنربه وانماع فتهمن جم أقالوجى واذكراذ والكياكاة لِمُرْكِمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُ الْحُرِيكِمُ مِنْ أَي ول اللَّهِ الْمِسْدُ عِلْمَانُ مُرْامِرُ خا البهامبنيها طابياتله بلااب انطدة الرجال نسبتهم إلى بأنهم وَجِينًا ذَا جُاهُ فِي الْنُهُ اللَّهُ وَالْنُهُ وَا وَالْإِخْرَةِ بِالسَّفَاعَةُ والدجاتِ العل عَينَ الْفَرِّبِينَ عِنِيلِيهِ وَيُكِيرُمُ التَّاسَ مَن فَت لَكُلام وَكُولًا وَصَ الصَّلِي أَبَ قَالَتْ مَنِ أَنَّ أَي كَبِفَ يَكُولُ لِي وَلَكُ وَلَكُ وَكَ يَشَرُ بِهَدْدِجِ وَلاَعْبِرُمُ قَالَ لا مركَدُ لِلْهِ من خلق ولد منك بلاام الله يُخْلِي كَايَتُ الْوُلِي أَمْرًا المخطفة كَامًّا يَقُولُ لَهُ لَنْ فَيكُونَ آيِنِوبكِن وَيُعَلِّهُ بالنون وَلْياء الكِلَّبُ الخط والجيلمة والتؤرم والإنجيل وبجعام سكالاتي المام فالصبا ويعل البلوغ ففرجه بإ وجبيب يهافيل كاري المطادكرف سرة مراج فلتاهشه الله تعالى الدين المراءيل قالهم اني دسول الهي البكم آني اى بان مَنْ جِنْتُكُورُ إِنَّ علامة على مدقى زَيْكُوهُ فَي آني و نْ قَلْهُ قُوْبُالْكُنَّالْسِنَيْنَا وَإِلَيْدُونَ إِصْ لِكُوْضِ الطِّيْنِ كُهُنِينَ فَالطَّيْرِمِ تن صورت موالكاف الم طُيْرًا وَفَقَرَا مِهْ طِائِرُ إِلَا لِيَالِدُ كِ اللَّهِ مِالرِينَهُ غَلَقَ لَم الخَفاسُ لانه خلفا فكان يطيرهم ينظرونه فاذاغا بعن اعينهم سقط ميناو بري اشفى الأكمة تحضيه الافرادان اعييا الاطباء وكان بعثه في من الطب فابرا في بوخ سيز الفأبال عادية والمراب والمح الون بإذن الله باردته كرده لنفي توهم الالوهية فيه فاحيا عاز رصابعاله واب المعيود وأبنة العاشرفعا شوا وولدهم وسلم بن نوم ومات في الحالح أميِّن عليه بِمَاتًا كُلُونَ وَمَا تَكَ حِرُونَ تَحْبُونَ فِي يُرُونَ وَلَهُ مِن مِلْ إِعالِينه عَكَان بِحَبِرالشَّحْص بِما اكل ويأكل بع إِنْ فِي ذِلِكِ المنكورَ لَا يَهُ لَكُوْ إِنْ كُنْهُمْ مُؤْمِنِ إِنْ وَجِنْتُكُومُ صُرِيًّا لِمُ الْبَيْنَ مَيْرَى مَ مِنَ النَّوْرِيةِ وَلَا حِرْكُ كُوْبَعُضَ الَّذِي حَرِيمَ عَلَيْكُوفِهَا فاحلهم السلك والطير مالاصيع لمرقبل حل إحمية بعض بعنى كل وَجِنْ كُلُم إِلَيْ مِنْ لَكُلُو كُرده تأكيدًا وليب فعليه فَا تَعُوا الله وَ لِيُعْنِي فِيامِ تَكِيبِهِ مِن تُوحِيلُهِ وَطَلَعَتُ الْأَنَّاللَّهُ وَلَكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا الذ STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA 25 3 ( W) A) ?

المكبيه صراطط بت مستقد فكزيوه ولديومنوايه فلكا احتراط الخالص فقيلكا نواقصا لمرين يحورون الشار بأنا مسيان مرببالمتايما أنزلت من الخيل والمعنا الرسول عيسي فالمتبنامة النه رق قال معالى وَمُكُرُوا اى كف الربني ال بعيسى اذوكلوابه من يقسله عَيلة وَمَكَّرا الله بهم بان القي شبه عيسى على و قتله بفتلوه ومهم عيسى والله خني الكرين اعلم به أذكواذ قال الله يعنيو المناف المناف المناف المناف المناف المنافية فللتُنكي بالفتال السبى وَالْاخِرَةِ باليناروَمَ الْمُؤْمِنْ تَصِير فِي منعين منه وَلَمَّ اللَّين إِن المُنوّا وَعَلْواالطلط يَوْتَ فَيُوقِقُونُمُ بِاللَّهِ وَالنِّينِ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِدِي الظَّلِينَ الْحِيمَ المُعَالَم مَ وَعَ الالمتعالى والني وسعاية فرفعته فتعلقت بهامه وبكت فعال لها الالقيفة تجعنا اسنين وروى الشيخان حربيث انه ينزل قرب الساعة ويحكوبشر بعة نبينا صلاالله الجزية وفيحديث فيحمر الماد بعر والبنه والارض قبل المعروب واللك المنكومن امرعيس مَعْلُوا مَنْ عَلَيْكَ يَا عِيرِ مِنَ الْأَيْتِ حَالَ مِن الهَامِ فَيْمَالُومُوفَا فَافَ فَلْكُ مِن مَعِقَ الْإِنتُ العكنيم المحكم العان الامتر ونيلى شانه الغرب غنك المع كمتر الحكم ك

قحاداك من النصاع في المري الما الما الما الما الما المراة والمعلوقية والمنت اللوعل الكيزين بان فقول اللم العراكانب في المرقية بجران لنلك لماحلجوه فيه فعالوا حن ننظر قامنا شمانتيك فقال ذور أبحم أقدع وفتم نبوته وانه ما باهل قوم نبيا الاهلكوا فوادعواالرجل وانصرفوا فاتوه وقلحرج ومعه الحسر والحسين وفاطم إقروعو يض إلله عنهم بقال فمراذا دعوت فاحنوا فاجواان يلاعنوا وصالحوه على الجزية مرواه ابو نعيم في دلائل النبوة وردى بوداود انهم صالحوة على لفي حلة النصعف في صفروالبقنية في ج وثلث بن دبرعة وثلثين فرسا وثلثين بعيل و شلناين من كل صنف من اصناف السلاح وتروى احدفي مسنده عن بن عباس مضى لله تعالى عنها فال لوخ النزين بياهلونه لرجوالا يجرون مالا ولااهلا وفهراية لوخوجوا لاحترقوال فالمكا لَنْكُونَكُولُولُونِكُولُ الْمُعَلِينِ الْمُحَالِّ الدى لاسك فيه وَمَامِنُ ذَاتُكُ اللهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ المُورِيْدِهُ فِمُلِكَ الْحُكِيْمَ فِصنعه كَانَ تُوكُوا اعرضواعن لايمان كَانَ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فِيهانهم وفيه وضع الظاهر موضع المضم قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ البهود والنصابي تعالؤال كل وسواء مصرا بمعنى مستوامها بنينكا وبكيكة هي كالعبك الأاللة ولانسنرك به شه بنا وكايتين مغضناً بعضائر بالإمن دون الله ك اتحث نتم الاحب الروالرهبان فكأن تتوكوا عرضواعن النوحيد فقولوا امن القرام مرافق هذ و الم المستركين موحدون وتزل لما قال ليهود الرهيم بهودى وعن على بينه وقالت النصابي كذلك يافل الكِسْب إلَو الْحَاجُونَ تعاصمون والمعديم بزعم كوافه على بينكور ومنا أنزلت التؤرية والإنجيل الامين بغيرة

1 1 45 ان اولي الناس حمر بالروب الذي المعود في وانه وها الله رون والبراللو الفران الشق علي اهدى الله النى هوالاسلام وماعله ضلال والجلة الكاكمة المنتيثة من الكثار تثنه ألمعه لاتقرؤابال ليخترق ذلك الإمن تنع كإنزيوم القياة لانكم اصردية بم كالله واسرم كنيرالفضل عايم من انهلايؤتئ احرصتل حااوت للهبن سلاماو دعمرجل الفاومائن اوقية ذهبا فاداه ينكركا يُؤُوِّ مِلْكِكَ لَمْ يَانته لِكُا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَاتِمَا الانعالق فَ المالة المرادة المالية التقين فيهوضم الظاهرون وانستالني صل المطروصل وهيدا الماليه

مراءب وارداك الغون الله واليهم بالايمات بالنبي صلى لله عليه وسلم واراء الامانة وَأَيْمَا نِهِمْ حلفهم به تعالى كإذ ثَمَناً قَلِيْلًا من الدينيا أُور مَنْظُولِكُهُمْ يرحهم فِي مَالْقِيمِ وَكُلَّ يُرَكِّيهُمْ يَظُّفُنُّهُمْ وَكُمْ عَنَاكِ النِّهِمْ مُولِمُ وَكُنَّ مِنْهُمْ آيَاهِ الكتب من تعدر كَثَرِيْقًا طَانَعَة كَلَعَبُ بِن الانت فأوترك فمأقال نصارى بخرات أن عبسوام مهما كُوْنُوْا عِمَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِكِنْ يِقُول كُوْنُوْا النبوة كَمُرْكُم يُعِولُ لِلنَّاسِ مُرَبُّ إِنْتِابُنَّ عَلَمُ أَوْعَامُ أَنْ مُنسوب اليالرب بزيادة الفيونوب تَفْخِيا يَمَا كُنْهُمْ تُعَ انده و در و و و قاری ای اسید انده م تاریسون ای انداز می كذلك فان فائد تهان نغلوا وكابَامُ اعامله والنص وعطفاع بفول الاست المان المراد المالية الوطورال كمااتخن تالصائبية الملئكة واليهود عرايرا والنصحاعيد المين والمرابي والمرابع المرابع المراب Security of the second الذى أَنَيْنُكُمُ إِلَّا وَ وَقَى قِراءَةُ انْدِينَكِهِ مِنْ كِينَّا ب لاخرى الأليق الكَتْبُ وَلَكْكُمْ فَ وَهُو فَيُحْمِصُلُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّكُمْ لَنُوْمِنُ إِيهِ وَلَا وامهم سعطم في خلك قال تعالى لهما أقرز يم بالك وَكَذَن مُ تَبِلمَ عَلْ ذَلِكُوْ إِلَ الزرناقال فالشهد فاعلىفسكموا تباعكم بدلك وأنامع كمرمض المتم بابي علي Oly was فَاوُلِبُكُ هُو الْفَيْ بردين الله يَبْغُونَ با إلماء والمايز لتَّوْلُكُ وَالْتُأْءُ وَلَهُ أَسْلَمَ انقاد مِنْ فِي لِيَكِمُونِ وَالْأَرْضِ ظَوْعًا لِرُأْمَاءً المركن المركبة يْجَعُوْنَ بَالْتُنَاءُ وَالْبِيَاءَ وَإِلْهِمزة للانكَارُ قُلْهِ مِا عِي الْمَتَا بِاللَّهِ وَمَا أُسْزِلَ مر المراجعة الم Sight of the state عَلَيْكِ إِوَعَا أَنْزِكُ عَلَى الْإِهِمِيمَ وَإِسْ لمعِيْلَ وَإِسْعَى وَنَعْقَىٰ بَوَالْاسْمَا وَاولاده وَمَمَّا أَوْ تِي مُنْوسِي وَعِيسِي وَالنَّبِيشُّونَ مِن تُرْتِهِمُ كَانُفُرِّقُ بَيْنَ أَ المرافق المراف

والتكنيب ويخركة مشياكن عنلصون فالعباحة ونزل فيموابرته ولحق بالكفاس ومن يتبيغ عبر كالسلام رِيْنًا فَكُنْ يُفْتِكُ مِنْهُ وَهُو فِي لَاخِرَةِ مِنَ الْخِيرِينَ الصيره المالناد المويدة عليه كَيْفَ اي هَلِي اللهُ قَوَّاً كُفُورً بَعْدَانِيمَ مِنْ مَا يَهِمْ مَنْ الْمُعْمَ اللَّهُ مَنْ الْرِيسُولَ حَقَّ وَ مَجَلَّمُهُمُ الْبَيِّنَ الْجِ الظاهرات عصدالنوصل عيه وسلم كَاللَّهُ كَابِهَ رِي الْقَوْمَ الظِّلِينَ الكافرين اولَيْكَ جَزَادُهُمُ آنَ عَلَيْمِمُ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَائِكَاةِ وَالنَّاسِ جَمَعِبْنَ خَلِينِيَ فِيْهَ اللهنة اوالنَارَ لَلْهُ لُولَ بَهُ عليها لَا يُعَظِّينَ عَبْهُمُ الْعِيَابُ وَلَاهُ يُنظُّونَ يهلون إلا التّ تَأْبُوْا مِنْ بَغْرِ خَلِكَ وَأَصْلِكُوْ عَلَى اللَّهَ عَنْوُدُ فَكُم رَجْدِيم بَهُم وَنَزْلَ فَالِهِ وَدَانَ اللَّذِينَ كَفَ رُوْا ى بَعْرَائِيكَ نِهُم بوسى فَرَّارُ هَ ادُوْا كُفْرًا بِحِرًا لَن تُقْبِلَ وَبُرَّهُمُ آذا غرغ وااد ما تواكفادا وَاوُلَيْكَ هُمُ الضَّا أَوْنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَا نُوْا وَهُ مُرَفِّكًا لا فَكَنْ يُعْبَلَ مِنْ آحَدِهِ مَم مِنْ أَلَا نُخِ مق الرمايله ها ذَهَبُ الْكُلُوا فْتَلَى بِهِ ادخل الفّاء في خبران نشبه الدين بالشط وايدان بنسبيب عدم القبول من المؤت على الكفر اوليوك هم عَذَاب النَّم مؤلو المجرِّجَ وَمَا لَهُمُ مِنْ نَصْرِ ابْنَ مَا نعين منه لَنْ مَنَا لُو الرُّبِرِّ الده وهو الجنة حَتَّى مُنْفِقَتُوا الرَّبِرّ الده وهو الجنة حَتَّى مُنْفِقَتُوا الرَّبِرّ الده وهو الجنة حَتَّى مُنْفِقَتُوا الرَّبِرِ الدَّ الله وهو الجنة حَتَّى مُنْفِقَتُوا الرَّبِرِ الدَّا وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل تصرفوا مِيّاً بَيْ بُنْ فَي مَنْ مُوالِكُو وَعَاتَنُفِقُوا مِنْ شَيْعٌ قَالِكَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فيعانى عليه وتنزل لما قال المهود انك تزعم انك على ملة ابراهم وكان لا يكل محوم الابل والبان أكل المعا كَانَ حِلَّا حَلَا لَيْهِي إِنْكَ إِنْكَ إِنْكَ كَاكْرَامُ إِنْتَامِ إِنْ بِعِقْوبِ عَلْ فَفْسِهُ وهوالا بل احصل له عرف النسا بالفي والقصر فنن دان شفى لا يأكلها غرم علية مِن قَبْلِ أَنْ تُنزُّلُ التَّوْرُيُّةُ وذلك بعدابرهيم ولمرنكن على عهده حراماك مان عموا قُلْهم فَأَنْوًا بِالتَّوْسُ مَة فَاصْلُوهُمَا ليتبين صرق قِلِكم إِنْ كُنْتُمْ صَرِقِيْنَ فيه فهتوا ولم باتوا بها قال تعالى فَسُن فَ تُركى عَلَىٰ لِنَهِ الكَّيْرَ بَعِن بَعْدِ ذَلِكَ اعظهور المجته بان التحريوا مُأكان من جهة يعقوب لاعل عمر ابرهيم فَاوُلْزِكَ هُو الطَّلِيُونَ المتجاوزون الحق الحالمباطل قُلْصَدَقَ اللَّهُ فِهِ فَالْمُحَسِيع مانخبه فَاتَّبِعُوْامِلَة ابْرَهِنَيمَ التي ناعليها كَنِيفًا مائلاعن كلدبن الى ين الاسلام وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ونزل لماقالوا قبلتنا قبل فبلتكم إِنَّ أَوَّلُ بَيْتٍ وَضِعَ متعبداً لِلنَّاسِ فِي الإيرِض لَكُنِيْ بِبَالَةً بِالْمِاء لَعْدَقُ مَلَة سميت بن العُلامًا مُبْكِ اعناق الْجَبَا بَرَةُ أَي تُل بناه الملئكة قبل خلق اذم ووضع بعره الاقصى وبنيتما أربعون سنة وقى حديث ان اول ما ظهر على جه الماء عند خلق السمل و والاس فيدية بيضاء فدحيت المرص نخته مُنْزَكَا حال نالذي الحَدْ بركة وَهُلَك النَّعْلَيْنَ لانه قبلتهم فِيهُ اللَّهِ

فَيْ مَمْ إِمْ عَيَّا مُ إِنْ هِيمُ اَى الْجُوالِذِى قام عليه عند بناء البيت فاثر قدماه فيه وبقى الحالات مرتطأول ألزمات وتتأول الايدى عليه ومنها تضعيف الحسنات فيه وأن الطير لا بعلوه يَمَنْ وَخَلَهُ كُولَ الْمِنَا لايتعرض له بقتل وظَّلْم اوغيز لك وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ جَرُّ الْمَهُتِ واجه المحاء وتنتخ أنعنتان في مصدرج بعن قصديدك من الناس من استنطاع اليه سَدِيكُ طربية النيروصني المه علية وسلم بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره ومَنْ كَفَر بالدهاوما فرضه من لِحِوَاتِ اللَّهَ عَنِي عَنِ الْعَكِيبُنَ الانسوالِجن والملئكة وعن عبادتهم قُلْ إِهُلَ لَكُمِتْ إِلْمَ تَكُفُرُونَ التيانله القان والله شميه وكتل النكائل فيجاز بكم عليه قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَرَتَصُرُّ وَنَ صَارَ عَنْ سَدِيْلِ اللَّهِ وِينِهِ مِنْ الْمَنَّ بِتَكُنْ بِتَكُنْ بِتَكُنْ بِتَكُمْ النَّبِي وَكُمْ مَعْنَهُ مَنْ عُونَا لَطلبون السبير عَوَجًا مص ية مائلة عن الحق والمنهم بشهر المراع المناب المرض هوالقيم دين الاسلام كما في تابكم وكاالله يغافِل عَمَّالَتُعُهُونَ مَن الكفروالتكن بَبُ وَانها يؤخركم الى وقتكو فيجاز يكو وتزل كما مربعظ ليهود على وسروالخزيرج فغاظه تالغهم فذكرهم بماكان بينهم في لجاهلية من الفتن نستاجروا وكادوايفستلوك يَايَمُ اللَّهِ يُنَ الْمَثْوَالِنُ تُوطِيْعُوا فِرِنْقِا مِنْ الَّذِيْنَ الْوُنْوَ الكِيلَابَ بَرُدٌّ وَكُمْ يَمْ كِانِمَا كِنْمُ كِفِرِنْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ استَغْمَام نَعِب توبيخ وَانْتُمْ نُتُنَا عَلَيْكُمْ الْبُ اللَّهِ وَفِيكُمْ مَرْسُولُهُ ` مَنْ مَعْتَصِمْ يِمَسَكَ بِاللَّهِ فَقَلْ هُرِعَ اللَّهِ صِرَالِمِ مَنْ سَنَقِتُمْ يَاتُهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّقَوَّااللَّهَ حَرَّتُقْتِم بان يطاع فلا يعصف ميتكرفلا بكفرورين كرفلا تيسى فقالوا يارسول لاه ومن يغوى علهن فنسخ بقوله فاتق الني استطعهُ وَلا تَمُونَنَّ إِنَّا وَانْهُمْ مُسْلِونَ موحال وَاغْتَصِمُوا عَسكوا بِحِبْلِ اللَّهِ اعد لَيْه جَمِيعًا وَلاَنقُونُ بعر لاسلام وَاذْكُرُوْا نِعِي كَاللَّهِ انعام مَعَلَيْكُمْ يَمعنسُ لاوس الخزيرج إِذْكُنْتُمْ فَبْل لاسلام آعَلَا كَالَّفَ جمع بَيْنَ قُلُوْبِكِمْ بالاسلام فَاصْبَعَتْمُ فصرت بِينِمْ يَنِهِ الْحِوَانَّا فِالْدَيْنِ وَالولاية وَكُنْنُمُ عَلَيْسَفَا طُرف حُفَرَةٍ مِنَ لِنَّا لِلبِرِيهِ يَهُ وَبِينَ الْوَقَوْعِ فَيْهَا الاان تموتواكفا لِ قَاَنْقَتُنَكُمُ مِنْهَا بَالابِمان كَمَالِكَ كما يبيئ كم مادك يُبَاتِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَكُوْ تَهْتَدُوْنَ وَلَتَكُنْ مِتَنْكُوْ أَمْنَهُ فَيَنْ عُوْنَ الْيَافُو *وَيَيْهُونَ عَنِ الْمُثَكَرِوا وُلِيْكَ الناعون الأمرو*ن المناهون هُمُ الْمُفْلِكُونَ الفائزون وص للنبعبض لان ماذكر فرضكفناً يه لايلزم كل لامة ولايليق بجل إحركالجاهل وُفَيَل ذائدة اى لتكونواا مة وَكَلَّ تَكُوْنُواْ كَالْكِنِيْنَ تَعَرَّقُوْا عن دبيتهم وَاخْتَكُفُوْا فيه مِنْ بَغْرِيَا جَاءَكُمُ الْبَيِيَّنْ كُوهم اليهن والنصاركُ أَوْ عَظْيْمُ يَوْمُ بَنْيَصَ وَجُوهُ وَكَنْ مُودِّوهُ وَكَوْرَةُ وَكُونُ وَكُونُهُمْ وَهِمُ الْقَيْمَةُ فَأَكَّا الْزِينَ اسْوَدُّتُ وَجُوهُمْ وَهِمْ الْعَيْمَةُ فَأَكَّا الْزِينَ اسْوَدُّتُ وَجُوهُمْ وَهِمْ الْعَالِمُ فيلقن فالنارويقال له وتوبيخ إ الكفري يُؤيف كلفاً يَكُون يوم اخدالمينا قَفَ وْوَالْفَكَ اسَرِ مَاكُنْتُمُ تَا 

وَأَمَّا الَّذِينِيَّ الْبَيْثَتُ وُحُرُهُمُ مُ وَهِم لَمُؤْمِنُ فَعِيْ مُخْمَة اللهِ الْحِنْمَ هُمُ فِيها خُلِرُونَ قِلْكَ النُّ اللَّهِ مَنْ لُوْهَا عَلَيْكَ ياعِي بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيْكُ ظُلَّا لَلْعُ لَمِينَ يرجزه ولالعوما في السَّمَوب وَمَا فِي الأَرْضِ ملكا وخلقا وعبيُّه اللَّه وَتُرْجُ وَتُنْهُونَ عَنِ الْمُتَكِرُونُونُ مِنُونَ بِإِللهِ وَلَوَامَنَ اهُلُ الْكِينِي بِاللهِ لَكَانَ الايبان خَ يُرًا هُكُ صِنْهُمُ الْمُوْمِينُونَ كعب الله بن سلام واصحابه وَأَكْنَرُهُمُ الْقُسِقُونَ الكافرون لَنَ بَصْنُ وَكُمُ آ اليهوديامعش المسلبن بشئ إلا أذكى باللسان من سب ووعبد وَإِن يُفِكَّا تِلُو كُمُ يُولُوكُمُ الْمُدْثَارُ منهزمين مُنْ يَكُونُكُ عَلَيْهُم بِلِ كَمِ النص عليم صَيْرَة عَكِيْرُمُ الِرِّلَةُ أَنْهَا تُقْتِفُوا حَيثما وجُدُ فلاعزاهم ولااعتصام إكاكا أثنين وتحبزج كالله وكصر متن الكاس المؤمنين وهو اليهم بالاسيمان علاداء الجزية اكاعصة لهم غبزلك وَتَأْءُ وَالرجعوا بِنَصْرِ عَرْنَ اللَّهِ وَجُ عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنِيَةُ ذِلِكَ بِإِنَّهُمْ الْمُسِبِ الْهُم كَانُوا يَكْفُرُونَ بِإِلْيْتِ اللَّهِ وَيَغْتُلُونَ الْاَنْدِيمَا ، يغَ ثلك تاكير بِمَاعَضُوا مرابعه وَكَانُوا بَعْتَدُونَ بِعِاورون العلال الحاكرام لَيسُوا كا ه الكتب سَوّاء مستوب مِن أَهُلِ لِكِتْبِ أُمِّيَّةً وَالْمِنْ مُستقيم فِي ثابته على الح سه بسلام واصعابه سَيْنُكُونَ الْبَرْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يصلون حال يُؤْمِنُونَ بإللهِ وَالْبُؤمِ الْأَخِرِ وَكَا مُرُونَ بِالْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُؤْكِر وَبُسَارِعُو فِي الْحَكِيمَةِ وَاوُلِيُكُ إِلَيْهِ وَفِي بِمِاذِكُرِمِنَ الصَّلِحِينَ وَمَنْهُمُ لَلْبَسُوا كُنَ لَكُ وليسا وَمَا لَيَّفُعَ لُوْ اللَّنَاءَ ايتِهَا الأُمَّةُ وْمَالِياء اىلامة القائمة مِنْ خَسَابُرِ فَسَكَنْ بُلُفُرُوْ لُا مِالوجِم اىقىموا ثوابه بل تجازون عليه وَاللهُ عَلِيمٌ وِلْلَتَّقِينَ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَنْ تُغْنِى ترفع عَنْهُمْ أَمُوا وَلَا اَوْلَادُهُمُ مِنَ اللَّهِ الْمُعَالِمِهِ شَكِيًّا خَصِهَا بِالْمِلَانِ الْإِنسَان بِهِ فَعِ عَن نفسه تادة بفيله المال وتاس ة بالاستعبانة بالأولاد واوليك أضحب التاره فِيْهَا خَلِرُ وُنَّ مَشَلُ صفة مَا بُنْفِي قُنْكَ آى الكفاد فِي هٰ زِيرٍ لَحَيْوةُ الدُّنْكَ فَعدا وة الذي صلىلاه عليه وسلم اوص قد اونخوها كَمَثَلِ مِنْجِ فِيْهَا حِنْ حَوْمِ حِسْد بدِ أَصَالَتُ حَرْبُ نرج قَوْمِ طَلَكُو ٱلنَّفُسَمُمُ بِالكفروالمعصية كَاهُلَّكَتْهُ فلم ينتفعوابه فكن الشنفقاتهم ذاهبة لاينتفعون بها وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ بِضِياع نفقاتهم وَلكِن انفُسُهُ مُ يَظْلُقَ الْكُفر الموجب بضياعها لَا يُهَا الَّذِبْنَ الْمَانُوْ لَا تَتَيْنَ اللَّهِ إِنَّا إِكَالَةً أَصفيا ونظلعونهم على مركم مِن دُوْ سَلِكُ

اعيركهمن المهود والمنافقين لأيالؤنكم خباكانضب بنزع الخافض لحى لايقصرن للمجعث في لفساد وَدُّوا مَنوا مَا عَنِيُّمُ الْعُنتكم وهوشة الضرر قَنُ بَكِ ظَهِ الْبَغْضَّا اللَّه الدافة كَرِمِنَ أَفْوَاهِرِمُ بِالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على ركم وَمَا لَكُنِ فَي صُرُفَرُهُمُ من العيل فَ لكم ٱلْبُرُّوَّ لَلْ بَيْكَا لَكُوْ الْإِيْتِ عَلَى الْمَهْمِ إِنْ لَنْتُمْ تَعْقِلُونَ ذلك فلانوالهم هَ ٱللتنبيا يَاٱوَكُمْ ۚ الْمُؤْمِنِينِ يَجُونُونَهُمُ لَقَرابَتُهُم منكم وصلاقَهُم وَلَا يُجُرِبُّوْنَكُو ۚ لِمَا لفتهم لكم فالدن وَتُؤُهُ الكِتْبِ كُلُّهِ اى إلكتْبِ كَالْهِ ولا يؤمنون بكتابكم وَاذِالقُوْكُمُ قَالُوْا الْمَثَّا وَإِذَا خَكُوا عَضُّوا عَلَيْكُو الْأَنْكُولَ اطراف الاصابح مِن الْغَيْطِ مَعْدة الغِضِ لِي رون من ايتلافكم وبعبر عن شرة المضبع بضالة نامل مجازوان لمريكن تفرعض فأن منو ينج بظلتم الحابقوا علب إلالموت فلن نروا مابسكم آق الله عَلِيمُ بِدَا سِلالصُّدُورَ أَبْهَ أَقَالُونَ وَمَّنَّهُ ما يضر ه هُولاءً إن مُسَسُكُمُ نَصبِكُم حَسَنَةٌ نعمة كنصروغينه فَتَسُوُّهُمْ يَخزنهم وَانْ يَصِيبُكُمْ سَيِّيَّةٌ لَهِ بين ب بَفْرُ حُوابِهَ وجملة الشطية عليه متصلة بالشط فَبَلْ وَمَا بَنْ يَهُوا عِبْرَاض وَالْعَنْ فَانْهُ متناهون فعاوتكم فلم نوالونهم فاختنبوهم وَإِنْ نَصْبُرُوا علىذاهم وَتَتَقَوَّا لله فَي مَوْلاتهم غيها الكيف الم بكسالضادوسكون الراءوضم بإوتسند بيه إليك في تشبيًا إنّ الله بم بَعُكُونَ ٓ بالبّاء والتاء مُعِينُظُ عام فيجازِيهِم وَأَذكرِيا فِي الْذِعْرُونَ مِنْ أَهْلِكُ من المربنية تُتُوِّئُ تَنْزُلْ كُوُّمِنِبُنَ مَعَاءِكُ مِرَاكِزِيقِفَوْ فِيهَا لِلْفِيتَالِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ لاَقُوالِكُو عَلِيْحُ باحوالْكُو وَهُو تَجْمِ احد خرج صلى الله عليه وسلم الف والاخمسين رجلا والمشركوب تلاشة الان ونزايالشد بومالسبت سابع شؤل سنة ثلاث من الهجرة وجل ظهره وعسكره الحاحره سوى صفوفهم واجلس جبيتنا من الرحاة واحرج لبهم عبدلالله بن جب برنسف في العبل وفال انضع وعنا بالنبل لا بأتوننا من وماه نا ولا تابر حوا غلبنا ا ونصرنا آية برك من إذ قبله هَمُّتُ كَا يُفَانِّن مِنْكُمْ بنوسلة وبينو حامة جناحاالعسكرآن يَفْشَآرِ بَجْسُاعن القتّالْ وَتُرْجِعا المادح عبدالله بن إَنَّ ٱلْمُتَأْفَقَ واصابه وقال على نقتراً نقسنا وولا فاوقال لابحاتم السلي القائل استلم التي ونبيم وانفسكم لونعلوقتاكا لانبعناكم فتنتهما الله نعالى ولمبيض فأوالك وكينهم أناضها وككرا لله فَلْيَتُوكِّ لِلْأُوْمِنُونَ لِيثقوابه دون غيرة وَنَزل لما هزمؤتن كيراهم بنِية الله وَكَقَلُ نَصَى كُمُ الله بِبَهُ رِموضَع بِينِ مَكة والمِينِة وَأَنْهُ أَذِلَّهُ بِقَلَة العِدْدُ والسلام فَاتَّقُوا اللهَ لَعَكُمُ تَشْكُرُونَ مُهُ إِذْ ظُرُفُ لِنَصْرُكُمْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ تَوْعَلُهُ وَتَطْمِينَ الْقَلُوبِمُ أَكُنْ يُكُفِي كُمُ 

اذلك وفي لانقال بالفك متصامره إولابها يناللوالغزيزالك أبم يؤتيهم بنصره إى ليهلك كِرْفًا مِنَ الْدِينَ كُفُرُوْا بَالِقْسُ ولاسِم آيَّ المغفرة له وَكُعَانَ بُ ٧ وليائه مَرجِيْمُ باهل طاعنه يَابَيُّ الَّذِينَ إِمْ يُؤْلِكُمْ تَأْكُلُوا الِّرِيوا أَضْعَا بان تزييروا في لمال عند حلول الإجلُّ وتُوْخروا الطَّلِبُ وَاتَّقُو اللهِ مَنْزَلَهُ لَعَكُمُ مُ تُقَالُ فَيْ وَو وَاتَّهُوْ اللَّارَ الَّذِي الْحِرَّثِ لِلْكِفِرِيْنَ ان نعن بوابها وَكَطِيعُوا اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَكُمُ ثُرُ حَمْوْنَ اللَّ مَعْفِزَةٍ مِنْ دُنِيِّهُ وَجَنَّتِ عَرْضُهَا السَّمْوبُ وَالْأَرْضُ الْعُوضِها لُو عِرَّبُ لِلْمُنْتَقِبُنَ الله بعوالطاع وترك المعاصى بهكه الانعال اىبيبهم والكزني إذا فَعَرَاوُ إِلَيْ حِسْبَةٌ ذِنْهِ الْقِيعِ الْمَالِنِ إِلَيْ مَهُمْ بِمادونه كالفنبلة ذَكُوُّاللَّهَ اي عيدِ هِ فَإِيسَ تَغَفَرُوْ الْدُنُونِهِمُ وَيَرَنَ الْاَبْغُورُ كلا الله وكريُصِرُ في بيديه واعل ما فَعَلُوا بلُ فلعواعيه وَهُمُ بَيْغُ غُفِرَةُ مِنْ أَيِّهِمُ وَجَنَّكُ تَعْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْارُ خَلِيْكَ جَالِ مُقَدَّرَةً أَى الخاود فيها آذا دخلوها ونغم أجر العليان بالطاعة هناآ لاجرونزل في

كيف كأن عَاقِبَهُ الْمُكُنِّ وَبِينُ الرسل علخرامهم من الهلاك قلا تحزنوالعلبتهم فا ما الم لَنَ العَرَانِ بَيَانِ لِلنَّاسِ كَلِم وَهُنَّى مِن الصَلالة وَمَوْعِظَهُ لِلْمُتَّقِينَ نواعن مَنْ آلُ الْكِيْلِارُكُلا يَجْزُرُ نُوْا على اصابكم باحِيرٍ وَإِنْهُمُ الْأَعْلُونَ بالف عَادِ جَابِهُ وَلَ عَلَيْهِ مِجِمِوعِ اقبله ا<u>ن يَنْسُسُكُمُ بَصِّبِكُو باحنَّنَ وَ</u> نَ الْمُنْجُرِ مُونِي الْمُنْ الْمُنْكِلِينَ الْمُعَلِّى الْمُنْكِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْكُمُ الكفارِ قَرْجُ مِنْكِهُ بِيرِدِ وَبَلْكَ الْأَكَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ مُزَاوِلُهَا نَصرَبُهَا بَيْنَ التَّاسِ بِومالفرقة ويومالاخرى لَيَنْعَظُوا وَلِيعَكُمُ اللَّهُ عَلَى طَعِيم المَنْ أَمُنُوا خلصوا في عالم من غيرهم وَ يَتَّخِينَ مِنْ كُوْسُهُكُ الْمُرْمَةُمُ أَالْشَهْلُاةَ وَاللَّهُ كالمحيث الكلي يت الكافرين اليعاقبهم وماتينًا بم عليهم اس يَعْكِمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَكُ أَمنكم عَلْمُ ظهور وَيَعْكُمُ الصَّرِيرِيْنَ فَيَ السَّنْكُ ثُلُ وَلَا فيه حزب احدى التاثين في الاصل الكُوبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْفَوْهُ حَيْثَ قَلْمُ ليد لنا يوماً كبوم بدلد لننال مانال شهن و فَقَدُّكُ اللَّهُ وَهُو آى سبب وهو الحرب وَانْتُمْ تَنْظُرُوْقَ اے بطمع تناملون المحالكيفي فلمانهن منم وكزل في هزيمنهم لما الشيعان النبي صلى للماصليه لم فَتَلُ قَال لِمُ إلمنا فقون ان كان قتل فارجعوا الح بينكم وَمَا عُجَدُّ الْأَرْسُولُ قَلْ خَلَيتٍ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا بِنْ مَاتَ أَوْقُتِلَ كَعَيْرُا نَقَلَبُرِهُمْ عَلَى اَعْفَا الِكُمْ مجعم الحالكفر والجملة الاخيرة محل لاستفهام الانكارى اعظمان معبودا فترجعوا ومن يبنقلب على عقبيك الله مَشْيَعًا وانما بضر بفسه وسَيمُ إِي الله الشَّركِرِ بْنَ نَعْمُهُ بَالْنَبْأَتُ وَعَاكَانَ لِيَفْيُر أَنْ مَكُنْ الكاباذُ بِاللهِ بفضائه كِيتَابًا مصرباى كتب الله ذلك مُؤَجَّدًا مونت كايتييم ولايت خوفلم الهزمنم والهزيمة لاتدفع الموت والشات لابقطع الحيوة وَمَنْ بُرِدُ بَعِمْلُهُ نَوْاَسِ التُنْبِيآاى جزاءه فيها نُوُرُنهِ مِنهَا ما قسم له فلاحظ له في لاخرة وَمَن بُرِدُ تَوَا سِ الإخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا اىمن نوابها وَسَيَخِرَى الشَّكِرِ نِيَ دَكَا يَتَنْ كَم مِنْ تَبْيِ قَسُن وكن مرواية قاسل والفاعل صتميره معيه خيرمه لَيْنِيْرُ جَهُونِ كُنِ كَثِيرُهُ كُنَّمَا وَهَنَّوْا جَبِنُوا لِمَااصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ م رقتال نبيائهم واصحابهم وكاضع فحق عن الجهاد وكالسَّنكَانُوا خصعوا لع كمافعلم حبن قيل قتل النى صلى لله عليه وس مون المرابع ا

وَعَاكَاتَ فَوْهُمُ عِندَقِت بنيهم مع شابتم وصبرهم إلا آن قَالُوا مُرَيَّنَا اغْفِر كَنا ذُنُونُهُ اوَاهُ تَجَاوَنْهَ نَالِكُ وَفَي مُرْيَا آذِبَ انَّا بان ما اصَابِهم لسوء فعلهم وهضمالا نفسهم وَثَبِتْ أَفْرَامَنَا بالقوة على ليمادو انصرنا عكى لفوم الكفورين فالتهم الله كواب الريم النصوالعنبة حُسْنَ تَوَابِ الْأَخِرَةِ إِي لَعِنهُ وَخُسْنَةً إِلْتَقَضِلْ فِي الْمُسْتَقَاق وَلِللَّهُ يُحِبُ الْمُسْنِينَ لَا يَهُا الَّذِنِيَ الْمُنْوَارِنَ تُطِيعُوا الَّذِنِيَ كَفَرُوْا فِيا يَأْمُونِ لَكُمْ بِهَ يَرُدُوْكُمْ عَلَى اعْقَارِكُوْ اللَّالْعَوْفَ مِينِيَ بَلِ لِللَّهُ مَوْلِكُمْ مِنَاصِرِ مِرَفُوحَ مِنْ النَّصِينِينَ فاطبعوه دونهم سَنْلَقِي فِي قُلُور كَفَرُواالْرُغَبَ بسكون إلَيْ بن وضمها المنوز وقدع زموابع ل خالهم ن احر على العوج واس لبن فرعبواوله بريجيعوا عَمَا اَشَرَكُوا بسبب إشراكم بإلاله والدُربُنَرِك بِهِ سُلْطَنَ حجة علعبادُ وهوالاصنام رَمَّاوْبُهُمُ النَّادُ وَبِيْسُ مِنْوَى مَاوى الظّلِيبِي الكافرين هي وكَقَدُ صَافَكُمُ اللهُ وَعَرَاهُ آباكه بِالْصَرَادُ نَكُنُ وَنَهُمْ مَقَتَاوِم بِإِذِيهِ بِأَرْدِته حَتَّى وَدَا فَيْنِلْمُمُ جبنه ع القتال وَتَنَامَعُهُمُ أَختلفهمْ في الأمراى المرائبي بالمقام في صفح الجبر للرمي فقال بعضكم نهب فقان صل صحابنا وبعض كري انخالف امرالنبي صلالله عليه وسلم وَعَصَيْنَ الْمُوامِقُ فتركم للركز لإجل طلب الغنيمة عِنْ تَغِيمُ أَرَكُمْ الله مَا يَجْبُونَ من النصريجواب الدادل معليهم كنص من مُزِين بُرنِي الثُّنبَ فترك المركز لاجل لغيه وَمِنكُمُ مَن بُرِيكُ الْاخِرَةَ فَتبت عَنْهُمْ الْكَفَادِلِيَنْتَلِيكُو لَمِتَعَنَكُم فِيظُم لَحَلْصُ عَبِرَهُ وَلَقَنْ عَعَاعَنْكُو مَا النكبموه وَالدُعْ دُوْفَضِيلِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَنَ بالعفواذَكُروالِذِنْصُولُونَ نبع فِي الارض هاربين وَكَا تَلُونَ نعرين عَلَاكَتِرِوَّالْرَسُوْكَ بَنْعُوْكُمُ فِي أَخْرِنَكُمْ اعْن ومِلْ تَكُم يَفُولُ الى عبادالله الى عبادالله فأتَّابكم فجائراكم عَكَمًا بالهزيمة بِغَيِّ بسبيغ كمالرسول بالمخالفة وقبل الباء بمعنى على المصفاعفا ؞؞ڔڣۅٮٵڵۼٮ۬ؽؗ؞ۃ ڲٙڲؽؖڰؘ؞ڡٮۼڵؙؾٛ۠ؠۼڧٵۅؠٳؿٵڮۄڣڵٳٵۺ؋ۛۼۜڗٛڹؖۏ۠ٳۼڵٵڡٚٲڰڰٛڗڡڶۼڹؠ۬ وكاكآ صَالِبَكُوْمن لقتل الهزين والله خَرِن إليما تَعَمُونَ تُعَاِّرُ لَكَ عَلَيْكُمْ مِينَ نَعْدِ الْعَسَمِ اَ مَنَاةً اَمِنَا لَغُمَاسًا مِل لَيْغَشَلَى بِالْبِأَدُوالِنَاء طَائِفَةً مِينَكُمْ وهم لِلوُمنين فكانوا عميلون تحت العجف وتسقط السيومنهم وكانفة منكم فكأهكنهم أنفسهم الحمالهم فلارغب المهرالا بجانها دون النبي صوالله عليه وسلم واصحابه فلم يناموا وهم المنافقون يطين بِاللَّهِ ظَنا عَنْيَرَ ظن الْعَيِّ ظَنَّ اى كظن الْجَاهِلِيَّةِ حيث ظنواان النبي قنل اولا بينص

ولؤن والطلقاون الأقرا كالمصران وعرناه من زائرة شوع فل هراف الأم كله النصب توكيل والرفع مبتل خبرة بله الافضاء سه يفعل وايشاء يُغِفَّن فَي انْفُسِيم مَا كَيْبُرُونَ يظهرُون لَكِ يَقُولُونَ بِيان لَمَا قِبِلِهِ لَوْكَانَ لِنَا مِن لَا هُوسَى مَا قُتِلْنَا هُهُ ا ائوكان لاختياد الينالم بغرج فلونقتل بكن خرجنا كرها فك هم توكنتم في بيئوتكم وفيكون كتبطيه القتل كبرز خرج المذين كيتب قض عكيم القتل منكراني مضاجيم مصادعهم فيقتة لوا ولم ينجهم تعويهم لأن فضاء المعتعالى كاثر محالة ومعل هافعل باحد ليكبنك يحتبر الله مان صُرُورِكُمُ علوبهم المخدوم النفان وليُحَصَّ عِيرٌ مَا فَ قُلُورِكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ بِذَا يِسِ الصُّرُورِ بِما فِي القلوب لا يخفي عليه شي وانما يبتلي ليظهي للناس إنَّ الَّذِن بُنَ تُوَكُّوا مِنْكُمْ عِنْ لِعَتَالَ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمُعِينَ جَمِع المسلمين وجمع الكافرين المصوره المسلمون الاالتى عشر حبد إيما استركل الزهم الشكيط بوسوسته ببعض كسر بوا من النانوب وهومخالفة امرالنبى صلى بدعليه وسلم وَلَقَلْ عَعَااللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّاللَّهَ عَعُوْرٌ للمؤمنين حَلِيْمُ لايعجر طلعصاة بَآيَتُهَا الَّذِينَ امْتُوالا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كُفَرُوا الْمُنافِقين وَيَا لَثُوا المِنْعَانِيهُمُا ي فِيشَّا بهم إِذَا ضَرَبُوْ السافروا فِي لَأَمْنِ فِما نَوْا أَوْكَا نُوْا عُرُبُي جَمَع فَاذَ فَعَتْ لُوا كؤكانؤاعِنْكَاما مَا ثُغُا وَمَا قُرِتُكُوٰ آى لا تَقُولُوا كَعُولُم وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ العُول في عاقبة امرهم حَسْمَةً فِي قُلُونِهِمْ وَاللَّهُ يُحْي وَكِيمِيتُ فلايسمنع عن الموت فعوج وَاللَّهُ بِمَا لَعَنْ مَلُكُا بالتّاء والميَّاء بَصِيرٌ فيعار بكوبه وَلَكِنْ لام فسم قُتِلَمُ فِي سَيِيلِ الله اى الجهادا وَمُنتُمْ بضَّمُ لَلَّهِ وكسُّها من مات يمن ويمات اى تاكم الموت فيه وكمع وا كاثنة وكاللولن نوبكم وكرمكة منه لكمعل ذلك واللام ومن خولها جواس العسد بَي وهوفي موضع إلفيول مبت أخبره خَيْرُ فِيًّا يَجْمَعُونَ من الربيا بالتَّآء والباء وَلَكُنُّ لامِ قتبم مُنتُمْ بِالرَّجِيُّةُ مِنْ أَوْقَيْلَتُمْ فِي الجهاد وغين كَالْكَ اللَّهِ لا المنعِينَ فَيُعَيِّرُونَ فِي لا حَقْ فِجادِيم فيما لمذائدة وتفية فتن اللهلينة باعي كمقراء سهلت فلاقال كمراذ خالفوائد وكؤ كُنْتَ وَظَالِسِي الخالِي عَلِيْظُ الْعَلْبِ جَافَياً فَاعْلَطْتُ لِم وَانْفَضُوا تَعْرِقُوا مِنْ حَيْ آلِكَ فَاعْهُ إِنْ اللَّهُ مُ اللَّهِ وَاسْتَنِعُولُهُ وَنُوبِهُم حَقَّ عَفِي فَيْ اللَّهِمُ استَحْرِ الرابع فالكور كان الحرب عد متطيب القائم موليس بأد وكان ضا المه ما الموسلم وللشاورة الموزاد اغزميت على مضاء عاثرته بعد المشاورة وتوكل على المتوشق The state of the s

مر المراد المورد المراد المرد المرد المراد المرد به لابالمشاورة الكاللة يُحرِبُ الْمُتُورِّلِينَ عليه إنْ يَنْصُرُ لَمُ اللهُ يعنكم على مم كيوم د فَكَا غَالِبَ لَكُمْ وَانْ يَحِنْ لَكُوْ بِترك نصركم كيوم إحل فَكُنْ ذَالَّذِي سَصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهُ إِي مِعْنَحْنَ لِإِنَّهِ أَى لا ناصلِكُم وَعَلَى اللهِ لاغيره اللَّهُ اللَّهُ مِنْوَلَ وَنَوْلَ لما فقى فظيفة صرام يوم برد نقال بعض الناس لعل النبي صوالله عليه وسلم إخا وَمَاكَانَ بِينِغِي لِنَيْتِ آنُ يَغُلُّ بِحَنِّ فِالْغَنِيمَةَ فَلَانَظْنُوابِهُ فَالْمُ وَفَى قَرْآءَةَ بَالْمِنَاءُ لَلْمُفَعِي اي ينسك الغلول وَمَن يَعُلُل يَانِيَ فِي مَاعَلٌ يُؤَمِّ الْقِيمَةُ حاملاله على منعه مُرَّدُّونَ كُلُ بُعُ وبتغطوش لله بعصبته الماشكة المراسي المام و داري من المراسي المام ا المرجع هي لاهم دُرَكُم جُنْ الْقُالْبِيرِ جُدِي عِنْكَ اللَّهِ الْمُعْتَلَقُوا الْمُنَامُلُ فَلْمُ مضوانه الثواب ولمن باء بسغطه العقاب وَاللَّهُ بَصِ أَرْ مِمَا يَبْعُلُونَ فِيجِ ازيم بهُ لَقَدُّ اللهُ عَلَىٰ لَوْصِينِيْنَ اِذِ نَعِتَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِينَ أَنْفُسُومُ اعْمِيا مِنْ لَهِم لَيفِهِ مِراعنه و به لاملكا ولاعجبيا سَتْلُوْاعَلَيْهُمْ الْيَتِهِ العَرَّانَ وَيُؤَلِّيْهُمْ يِطِهِ فَهُمْ مِنَ الدُّيْنَ بَعَهُ العَانِ وَلَكِكُمُ أَهُ السَّمَةُ وَلَنْ عَفَقَةُ الْحَامِي كَانُوا مِنْ قَبُلُ أَى فَبَلِ عِ ين منهم قُلْمُ متعجبين آتي مر لمن ورسول الله فينا والجلة الاخبرة في عوالاستفهاء الانكارى قُلُ لَم مُعَوَّم عِنْدِلَ فَشِيكُوْ لانكم مُزَكِّهُمُ المركز فِي للهُمَ إِنَّ اللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْحٌ قَدِيْرُ ومنه النص مِمَ وقدجان كم بخلافكم وَمَا أَصَاكِمُ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِين باحد فَيَاذِينِ اللَّهِ بايرادته وَلِيمَعْكُم الله علم ظهور المُؤْمِنِينَ حقا وَلِيعَلَمُ الْكِنْيَ يَا فَقَوْا وَالدِّينِ فِيلَ لَهُمْ لَمَا انص وهرعبك المهناب واحعابه تعكاكوا فاتلوا في سَبِيْلِ اللَّهِ عِلْهُ هَا وِادْ فَعُوْا عِنْ القوم منكث يرسوا وكمان لم يتفاتلوا قَالْوَاكُونَعُ لَمُ يُحْس قِيَّاكُا لَا تَبْعُنْكُمْ وَال تعالى تكن يبالم هُمْ لِلِنَكُوْرِ بُوَمِيَّةٍ إِنَّوْ مُنْهُمْ لِلْإِنْمُ لِلْإِنْمُ الْوَافِلَ اللَّهِ فَاسْتُ مَا ظهر فأمن حن لانهم المؤمنين وكانوافيل قرم الخيبان منحيث الظاهرية وأنن بإفواهم ماكبس في فكويهم ولوعلوقت كالرميت وَاللَّهُ اَعْلَمْ مِيمَا بِكُمُّونَ مَن النفاف الَّذِينَ بل من الذين فبل ه اونعب وَالْوالإنجو فالمع وَفَر فَعُكُونا عن الجهاد كُوْا طَاعُوناً اى شهاء احدا واخرابنا في القعود

مِ فَادْمَرُ وُالدفعوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُؤْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَلِي قِبْنِ فِإِن القِيرِدِينِ عُمْنَهُ وَنَنْ فِالشَّهِ لَا مُولَا تُعَسَّبُنَّ الَّذِينَ فُتِلْوا الْتِغِيفُ والسَّاتُ لِيَّا فِي سَبِيلًا للهواى لاعلام امْوَا ثَابِلُ هُم الْحَبَاءُ عِنْكُ مَرَاكُمُ الْمُحْمِ فَحُواصَّلَ فَيُولُخَضُ لَهُم فَالْجِنةُ حيث الله كماورم فيحديث يُزْمَرُ وُوْنَ ياكلون من شماد الجنة فَرِحِيْنَ عالمن ضهريرز وَن بَمَاالمُهُمُ الله مِن فَضَلِهِ وَهم بَيسُ تَبْشِرُون يغرحن بِالْدِيْنَ كَمْ يَكُمَ قُوْا بِهِمْ مِنْ خَلِفِهِمْ من خوانهم المؤمنين ويبدك من النبين آنَ اى بانَ لا خَوْنُ عَكَيْرَهُمُ ا كالنين لم يلعقوابهم وَلا هُوْ يَجْزُ نُوْنَ فالأخرة المعنى يفرحون بامنهم وفرحهم كيش تنشر وأب بينغمكة تؤاب مين اللح وفضيل زبادة عليه وَأَنَّ بالفتح عطعنا على خمة والكسل سنينا فا اللَّهَ كَا يُضِينُعُ آجُوَ الْمُؤْمِدِينَ بل باجرهم الكيزين مبتل استنجا بوالله والرسول دعاه بالخروج للقتال لما الردابوسفيا واصعابه العن وتواعدوا مع النبي صعى للصعليه وسنم سون ببرالعام المقبل من بوهر احد من بَعْرِيًّا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ باحد خبالمبتلُ اللِّينُ أَخْسَنُوا مِنْهُمْ بِطَاعْتِهُ وَاتَّقَاوُا مِعْالَفَتْ الْمُرْتَعْظِيْمُ هُوالْجِنْهُ ٱلْأَنْ بَنِ مِنْ مِنْ النابِ فَبِلَهُ ونعت قَالَ هُنْمُ الْتَاسُ اي فعيم لن تتنالوا بن مسعود الاشجع الثَّالَق النَّاسَ اباسفيان واحِمابه قَدْتَجُمُعُوالَكُمُ الجهوع ليسناصلوكم فَأَخْشُوْهُمْ مَ وَلا تات هم فَزَادَهُمُ ذلك القول آيُما أَثَا تصل يقابا لله ويقينا وَقَالُوا حَسْمُنَااللَّهُ كَافَيْنَا مِرَهُ وَنَعِمُ الْوَكِيْلُ المفوض اليه الأهر هو وخرجوا مع المنبى صى لله عليه وسلم فوافوا سوق بدر والقى لدج الرعب في فليابي سفيان واحعابه فلم بإنوا وكان معهم تجامزات فباعوا وريج وأقال تعالى فانقلبوا مرجعواعن بدينوم برمن الله وقضل بسلامة وم بح لم بنسستهم سُوع من قتل وجرح وَالْمُعُوْلِين ضُوانَ الله بطاعته ورسوله فالخروج والله ذُوْفَضِل عَظِيْم على هل طاعته إنكما ذا لِكُمِ الفائل نكمان الناس الخ الشَّجَيْدِ النَّرِي يُجَرِّفُ الْمُؤَلِّياءَهُ الكَعْنَارِ فَلَا يَجَالُونُهُمْ وَخَافُونِ فِي الْمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ حَقَّا لَكَ يَعْزِنْكَ بِضَمَّ الباء وكسر الزاعي وَبَفْتُمُ الراعي مَنْ حَرَّنَهُ لَعْهَ فلحزنه الزين يُسكارِ عُوكِ فِي الكُفْرِ يقعل فيه سريعالنصرته وهم اهل كية دالمنا فعوت اى نفىتى كى كى مرابع كُنْ يُصْرُ والله شَبَيًّا بغعله والمايض وانفسهم بِي نَدُ اللهُ أَمَّا يَجْعَلَ لَمُ مُ كَلَّا نصيبا فِي لَا حِرْقِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ے اخذوہ الله كن كيف رواالله كفره

فَأَلْأَخْرَى إِنَّكَا غُمْرِي مَهِلَ لَهُمُ لِيَزُدَا دُفُوا إِنْمُا بَكَتَرَةِ المعاصى وَلَهُمْ حَنَا هُ مَنَّ عَلَيْ ذُواهِ إِنَّهُ فِي الاخوة مَاكَانَ اللَّهُ لِبَدَيِ لِيهِ وَلِهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا انْهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّم بغيره كمتنا يميز بالتخفية في النتيبيبين يفصل المكينية المنافق بن الطّربت المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لنَّالك فَفَعُلَّ لَكُ يُومِ إِحِل وَقَاكَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبَ فَعَر فوالمنافق عَظِيمٌ وَلا بَجُسِبَنِي بِالنّاءِ وَٱلْبِأَءَ الَّذِينَ بَبِخُلُونَ مِمَّا اللَّهُمُ إِيلِهُ مِنْ فَصْلِهِ إِي زِكاتِهِ هُوَا عِبْد عَنِيًا لَهُ وَم معول ثان والصهر لِلْفَيْصُلُّ والأول بخلم مفتح أنبل لوصوع الفَرْفانية وقباللَّف ة بَلْ هُوَ شَيِّرًا هُمُّ مُسَّائِظُوَّ قُوْنَ مَا يَخِلُوْ إِنَّهِ 'ى زِكَاْ يَا مُطَّى لِلَّالِ بَغِمُ الْقَبْمَةُ بَانَ يُجُعِّلُ سه بیان ۱ فعنقه تنهينيه كماور فالجيب وللهم يراث التكان والاكن برتهما بعدفناء اهلها والله عِمَا تَعَلَّىٰ بَالْنَاهِ وَالْمِاءِ يَصِيرُ فَيِعِانِ كِيهِ بِهِ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْكَنْ فَيَ قَالُوْ آلَ اللهُ فَقِ لَيْ وعَن اعْنِياءُم هُم البَهِ وَ قَالُوه كَمَا بَرْلَ مَنِ فِإلله يقرض لله فيضاحسنا وقالوا لو كانٌ غَنيامِ السِت قرضِنا سَنَكُنتُ بَاهْرِيكِتب مَاقَالُوٓ آفي صحادت عَالَم ولِيجازواعليه وَفَ قَالَهُ أَنْ اللَّهُ عَمِلَ اللَّهُ عَمِلَ وَنكتبِ فَلْكُمْ بِالنَّصِيبِ الرَّفِعِ الْأَنْدِيَ أَعَنَّوْ لَ بالنف والباءا كالله لهم في لاخرة عَلَى لَسَان الْمُلْتُكَة ذُوْقُوْا عَنَ إِبَ الْحِرِبْقِ المنادويقال لهم اذاالفوافيها ذَلِكَ العناب بِمَاقَتُ مَتَ أَبْدِيكُمْ عبريهماعن الأنسان لان اكترالافعال وال بهما وَاتَّ اللَّهُ كَيْسَ فِظَلَّامِرِ بنى علو لَلْعَبِيْلِ فيعن بم بغير ذنب الَّذِينَ نعت الذين قبله قَالُوَالِحِيدِ إِنَّ اللَّهَ عَمِدَ الْكِيَّا فِالتورْيَةُ الْإِنْوْمِنَ لِرَسُولِ نصدقه حَتَّى إِنبَيَّا بِقُرْبَالِ تَأْكُلُهُ النَّارُ فلانوْمن الصحى نانينا به وهوما يتقرب به الى الله هالى من نعم وغيرها إفان قبل جاءت نامر بيضاءمن النارفاح قنه والابقي مكانيه وعهد اليهنا ساوبر ذال الافي لمسيع وعسميه إلى المعطيه وسلم قال تعالى قُلْ لِم تَوْبِيعًا قَلَ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن فَيْ إِبِالْبِينِيْتِ بِالْمِعْزَاتَ وَبِالَّذِي قُلْمُ كَرِيرِيا ويجيى فقتلت هم والخطاد فندمن نبينا وان كان لاجرارهم لرصاءه وبه وليرون

عَالَيْهُ كِصِعِفَ الْمِصِيمِ وَالنَّكِيمَةِ فَيُ وَفَقَرَاعِ ةَ إِلَيْهِ كَانْتِ لِيهَاء فِيهِمَ الْمُثِينِيرَ الواضِ هو النولة ولا بَعِ المُ الْمُنْ وَيَمُا تُونُونَ الْجُورُكُمْ جِزاء أعالَ لَهِ مِوْمَ الْمِنْ لَوْ وَهِ إِنْ فَيْحِ لتَّايِ وَأَدْخِلَ لَجُنَّةَ فَقَرْ فَانَرَّ نال عاية مطلوبه وَمَا لَكَيْوةُ التُّنْيَا ي العيش فها إلَّا عُ الْغُرُورِ الْبَاطِرِيمَتِع بِهِ قليلًا نُمِرِيفِي كُنْيَا كُونٌ حِينِ منه نون الرفع لنوالى النونات والواو إلجمع للتقاء الساكنين لتختبرت في كَمُوالِكُو بالفرائض فيها والْجُواعُ وَأَنْفُسِكُو بالعبادات مُعَنَّ مِنَ الْأِنْ إِنَ أَوْتُو الكِنْبِ مِنْ فَبْلِكُمُ اليهود والنصابي وَمِنَ الْأِنْ إِنَ الشَركُ وَا 10, CO. العرباًنَّكُ كَيْنَيْرُ من السياطعن والتشبيب بنسائكم وَإِنَّ تَصَيِّرُواْ عَلَى لَكُ وَتُنَقَّوُا لله قَالَّ ذَلِكَ عِنْ عَزَمِ الْأُمُّنِ أَى من معرصاتها التي يغرم علي الوجوي أَوَاذَكُر اذَاخَرَا للهُ مِنْ أَنَ الْكِنْ أُونُو الْكِيتَٰبِ الْخَالْمِينُ عَلِيم فِالْتُورِنْ فَلَنُبَيِّئُ فَأَوْلِكِيةٍ سِلِكَاسِ كَا مُكُنَّمُ فَيَ فَهِ بِالْكُمْ عُمَا وَلَا لَهُمْ عُمَا وَالْكُمْ عُمَا وَالْكُمْ عُمَا وَالْكُمْ عُمَا وَالْكُمْ عُمَا وَالْكُمْ عُمَا الْكُمْ عُما وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيكُ عَلَّهِ عَلَيْكُمْ عَلِ لياء في الفعلين فَسُكُنُوهُ طَرِحوالليناق وَكُمْ فَضُورِهِمُ فلديعِلوابه وَاشْتَرُوْابِهَ اخت وابدنه مُنَا كَلِيْلًا مَنَ لِلنَّهِ إِمْنَ سُفْلَتُهُم بِرِياسَتَهُم في معلى فكمنوه خوف وزنه عبرهم فينشَر عابشُتُر وَلَــُ شَلَوُهِم هِنْ لَا يَحْسَبَنَ بالمتاء والباء الَّذِينَ أَيْفَرُ حُنَّ بَيْمَاآتَوَ أَفعلوا من صلاك الساسرَ عُيتُونَ ٱ<u>ن يَخْمُ مَكُوْا بِمَا لَهُ رَيْغَ لَوْا</u> من لنمسك بالحق وهم على ضلال فَلَا تَحْسُبُنَهُمْ بالوجم بين اكدريمِقَائرَة بكان بنجن فيه مِنَ الْعَكَ آبِ فالاخرة بلهم ف كان بعن س وَكُورُ عَنَا ثُلِيمٌ مُولِم فِيها ومفعولا بجسب بذول العليه المفعولا بجسب الثانية على فنراءة المتعتانية وعلى لغوقانية حن فالثان فقط وَلِيَّاءِ فَلا التَّمَانِيِّ وَالأَمْرَضِ خَرَاسُن المطودالزن والمنبات وغيها والله على كُلِّ شَيْعٌ قَرِيْرٌ ومنه نعن بب الكافرين وانجاء المؤمنين إن في خلق الشكلوب والأرض ومافيها من العجائب وَاخْتِلَافِ النَّهُ وَالْمُرْتَ الرَّالْمُ اللَّهُ الرّ بالمجئ والمنهاب والزيادة والنقصات كأبيت دلالات على بيه يعالى لأولى الألباب لنرج العقول الذين نعت الماقبلة اورك مَن كُرُون الله قَيْم رَجَ فَعُودًا وَعَلَ جُنُو بِهِمَ مَضْطِعً ﺘﺪﻟﻮﻧﺒﻪﻋﯜﻕﭘﺔڝﺎﻧﻌۿٳڽۊۅڽڹڔۜڽؠؙۜڬٵڂۘڵڡؙ۫ؾۿڬٵ۠ڬڷۊٳڵۮٷۏ١٥ؠٳٙڴۣڰؚڡ؈ۼۺٵ بهديلامل مال تستع مستفنك تنزي الدع العبث فقينا عَنَابَ الدَّارِسَ مَبْ الْأَرْسَ الْمُ الْمُعْنَاكُ الله مَنُ كُنْ خِلِ لِكَالَكُ المَا لَهُ لَوْ فِيهَا فَعَنَ لَا خَرِيتُهُ آهنته وَمَالِلتَّكُولِينَ الكافرين في

وضع الظاهر وضع المضمرا شعاس بتخصيص الخزي بهم مرززائدة أفضار بينعهم مت الله رَبُّنَّ إِنَّنَا سَوَعُنَا مُنَادِيًا بَيِّنَادِي بِرَعُولُنَا إِرْ لِلْإِيمَانِ اللَّهِ وهو معل والقال ات اى أَنْ اَمِنُوْ إِرَبِيكُوْفَا مَنَا بِهِ مَنْ يَكِا فَاغِوْرُكَا ذُنُوْبَنَا وَكُوْرَ عَطَ عَنَا سَيِّالِتِنَا إِدِيَظِيهِ إِلِيعِ عليها وَتُوكَنَّا ا فبض واحنا مَعَ فجلة الأَكْرَار الاسبياء والصالحين رَتَبْنَا وَانْزَاا عَضْنَا عَا وَعَلْ تَتَ به عَلَى السَّنَة مُرْسُلِكَ من الرحمة والفضال سُؤَلَم ذلك وان كان وعده نعالى لا يخلف سؤال ان يَعْقَلُهُم من مستحقيه لانهم لمريني قنوااستعقاقهم له وتكرير رينيا ميالغة والمتضع وكالتُخْزِنَ يَوْمَ الْقِبِمَةِ إِنَّاكَ لَا تَخْلُفُ الْمِبْعَادَ الموعر بالبعث والْجُزاء فَاسْتَجَابَهُمُ مُرَبُّهُمُ دعاءمم آفِرْ اىبان لاأصِيْعُ عَلَى أَمِلِ مِنْ لَكُوْمِنْ ذَكِرًا وَأَنْنَى لَبُضُكُمْ كَانَ مِنْ بَغَضَّ اللَّه وبالعكس فالجملة مؤكدة كما قبلها أعهرسواء في المجائزات بالاعال تركيب تضييمها تَزَكِيتُ بارسوك الله لأاسمع الله ذكرالنساء في المَجِّقُ بشَّى فَالْكِرْزِيُّ هَا جَرُ من عكة الى المدينة وَأُخْرِجُوْمِن دِيَارِمِمُ وَأُوْدُوا فِي سَبِينِ قَديني وَقَتَكُوا الكفاروَقُتِكُوا التَقْفَية التشديدِ إِفِي آَلَةُ فِي عِنْدِيدِ كَأَكُورَكَ عَنْهُمْ سَيِّبالْهِمْ استرها بالمغفرة وَكَادُ خِلَتُهُمُ جَنْتٍ تَجْزُع تَحَيِّهَا الْأَنْهُ وَ يُوَالِّا مُصَرِّدُ مِن معنى لا لا نام وَلَا له مِن عِنْدِلللهِ فيه المتعاريع حُسْنُ النَّوْابِ الجزاء وَنزل لما فال لمسلب اعن الله فيمانوم ن الحريم عن في الممارا تَعَلَّبُ الْدِنْنِ كُعُزُّوْاً تَصْفِهِم فِالْمِلَادِ بِالنّجِ إِرة والكسيب ومَنَاكُمُ عَلِيْلٌ مِيم مِنْ يَخَنِيًّا إِنْ يَنْهُرُ خُلِدِيْنَ اى معَدْبِي إلى لودينِمَا نُزُّكَّ هوا يعد للصَّيْفَ ونصبه على لما ا مَنَاتُ وَالْعَأْمِلِ فِيهَا معنى الطربِ مِنْ عِيْدِلِ اللهِ وَمَا عِنْكَ اللهِ مَنْ الثوابِ صَيْرُ اللَّابُ رَادٍ مبهتاع الدينيا والتيمن اهزال كيتيب لمرت يؤور بالله كعب لسه بن سلام واصعاد النَّجَا قَعَا أَيْزَلَ لَكَيْكُمُ الْحَالُونَ وَكَا أُنْزِلَ إِلَيْهُمُ الْحَالَةُ والانجيلِ خَاشِعِينَ حال صميرة م عق معنى عتوضعين للولاكيش وكالبشر المتابي التهوالتي عندهم فالتومرية والانجبل منعط البنو صلاله عليه وسلم ممنا قليلاً من الدنيا بان يكمّوها خوناعل باست كفعل عرهم المرابدة ولينك في أخ هُم و الله عالم عِنكرتهم يؤتونه من يكافي الفصَّصَّ الله سَرايع مُ لَّى فَقَلْدُنْصَّفِنهُ رَصْ إِيام الدنيا لَا يَهَا الَّذِينَ الْمِبْوَالصِّبُولَ عِلْ اللَّهِ مأنبروعن لمعاصى قصآير والكعناد فلابكونوا اشد صبرا منك

على الحراد وَاتَّقَوُّا اللَّهَ في جميع احوالكو لَعَلَّكُوْتُفَرُ لِأَنَّ تَفْوِزُون بِالْجِنة وَتَجُونِ مَنْ النا سورة النساءمك يتامائة وخمسراه سياد هِ اللهِ الرَّحْيِرِ الْرَحِيْمِ يَآيَةُ النَّاسَ يَا اهل عَمَ اتَّقُوْا دَبَّكُمُ الْحَقابِ الرَّحْيِرِ الْرَحْيِر مُ مِنْ نَفْيِرِقَ احِرَةٍ إِدْم وَخُلَقَ مِنْهَا لَوْجَهَا حواء بالمدمن ضلعمن اضلاعه البسري بَتُ فرن ونشر مِنْهُمُ امن لام وحواء رِجَالاً كُثِيْرًا وَنِسَاءً كتبرة وَانْقُوااللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُنَ فيهامطامالتاء فالاصل فالسبن وفى قراءة بالتينعييغ يحيين فهااى ساءلن يهم فيمابينكم حيث يعول بعضكم لبعض سالك بالا صوانسن كالم متابقة والأنهجام ان تقطعها وفي فزاءة بالعطفا على المارة من المارة المن الرحم إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقِينًا حافظ الاع الكم فيجازيكم بهاى عصفا بنلك وكزك فيتيم طلب وليه ماله فبنعه والتوااليكني الصغارا لأولى لااد المُمْ الْمُوالْمُمُمُ اذا بلغوا وَكَا نَشَبُدُ لُو الْغَيْرِينَ الْجِرْمِ بِالْطَيْرِبِ الْحِيلالْ عَا خُنْ وهِ مِلْ إِي واخد الجبيب من مال المبتيم وجول لرحى من مالكم مكانه وكل تاكانوا آموا لهم مضمومة الكَّمُوالِكُمْ إِلَّهُ الْكَالِمُ عَنَيًا ذَنَبُ كَيْ يَكِي عظيما وْلَمَا نزلْتُ عُرِيجُوا من ولا ية البيني كان فيهم ا نحنه العشرا والمنان من لازواج ولابعدك بينهن فنزلت وَإِنْ خِفْتُمْ لِكُلَّ تَقْسِطُوا تعَدُّوا فِالْيَتَّى فتحرحنم من امرهم مخافواليضا الانعد لوابين النساء اذا نكعه وهرس فأنكي وانزوجوا ما بعلى من <u> كلات كَكُّرُ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنَى وَثُلَّتَ وَمُرْاعَ</u> الى شَبِّنِ النَّبِن وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا ولا نزيد وا على خلك فَانْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْرِلُوا فِهِن بالنفقة والقسم فَوَاحِرَةُ أَنكُوها أَوَ اقتصروا مل أَمْلَكَتُ بكاماءا ذلببر لهرمن كحقيف ماللزيجات فالكأ ويتكلح الاربعة فقط اوالواء الى أَلَا تَعُولُوا تَجُورُوا وَانْوُ العَطُوا النِّسَاءُ صَدُفِتِينَ جَمْ صِرَقَةُ مِهُورِهِن نِحْلَةً مصدعطية عربطبيف فَإِنْ طِبْنَ كَكُمْ عَنْ شَيْ مِينَاهُ نَفْسًا مَدِرْ عَوْلِ عِنْ لِفِياعِلِ اعان طابت انفسهن لكم عن شئ من الصالق فوهبنه لكم فَكُلُوهُ هَيْنِيًّا طِيبًا مَرْبَا لَمِي عَمُود المناكا باضرم فيه عليكوفى لأخرة سزل مراعل من كره ذلك وكا تُؤثُّوا إيا الأولداء مربن من الرجال والمس

٢٠٠١ الله المراجع المر المراجع عرة جميلة باعطاءهم مواهم اذامر بندوا وانبتكوا اختبروااليتي قبرالبلوغ فدينهم وتصرفهم فأخوالهم حتى إذا بكغوا التيككر الصاروا هلاله بالاحتلام والس وهاوسنكال ميرعشق سنة عندالش افع كَاكِ السَّيِّمُ الصريِّم مِنْ أَمْ مُنْ اللَّهُ صلاحا في بنه اللَّهُ اللَّهِ فَادْفَعُو ۗ الْبَرْمُ مَكُولَكُمْ وَكَا تَأَكُمُ وَهَا آيَهَ الأولياء الْمِيْرَاقُالْ بغير حَنْ عَال وَبِيَلَكُمْ اعْمِاد مِي اللَّهْ أَنْ بَكُبُرُوْ مِشِلْ نِيلِزُمَكِ سِيلِيمِ اللهِم وَمَنْ كَانَ عن البيديم ويبتنغ مُن أكل وَمَن كَانَ فَقِيْرٌ فَلْيَا كُلُّ مِنه بِالْمُعُوُّونِ بِق فَاذَادَفَعُهُمُ اللَّهُمُ اللَّيَامِ أَمُولَهُمُ وَأَنشُهُ ثُنَّا عَكَيْهُمُ انهم نسلموها وبرئتم فتزجعوالل لبينة وهذاا مرسنا دوكه ألته الماءنرائدة تحسيباحا فظاكاعان طقة ونتزل وإلماكان عليه المجاهلية من عدم نوريث النساء والصغار الريجالي الاولادوالاقام July Side حظامِمًا تُرَكُ الْوَالِمِ إِن وَالْاَقْرُنُونَ المنوفون وَلينِينَاءُ نَصِيبُ مِيَاتُرُكَ الْوَالِدِن وَالْا فَتَرَبُونَ مِمَّاقُلُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّ وقولواابها الاولمياء كأؤ اذكان الورثة 1 ۗ وَلَيْخَشَ ان لِيخِهُ عِلْ الْهِ بَيْ لَكِنْ كُوْتُرَكُوْ اعْقادِ وِالنيتَرَكُو اهِنَ ۚ يُغْرِمُ ال بعد موتهم صِعْقَا اولاً وَاصْعَالَ إِنْ الْعُلِيكُمُ الضياع مَلْيَتَعُوا اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا يحبون ان يفعل بنهيم من يعده ونهم وليكُولُواللميت عَوَلاً سَرِيئيّاً صوابا بان يا مروه ان ستصر ق ىدون ثلثه وىدع الباق لورنته ولابدعهم عالية إنَّ الَّذِينَ يَأَكُمُونَ حق إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ المِعْمَمُ مَا مَا يَرِي لِهِ إِنَّهِ إِنَّهِ إِنَّهِ وَسَدَ المتعاقبا "Vie Guilly by كان معه واحدة فله النصف وله النلة ان وان انفر خيط والميال فَالْنَ كُنْ الله ولا دنسك فقط وَفِي إِنْنَتَيْنِ فَكُونَ أَلْنًا مَا تُرْكَ الميت وكن الانتان لانه ولانتين بقرلة فل ما المثلثان مما البيت تستعق لشليت مع الن كرفه عرالا نثى وكى وَفَوْقَ قَبَراصُل وَ وَالْكُووْقُ قَبَراصُل وَ وَالدفع وَا ترك فهما وفي ولان مريادة النصب بزرازة الويرج لماقهم يتعفأن الاشتبين اسلاتين من جعل المثل Eg. La Williams 4

للواحدة مع المذكروك كانتُ المولودة واحركة وفي قرابه ة بالرفع فكان تامة فكها النِّصْف وكان بُر اىلىبت دىبىك منھمالِكُل وَاحِيرِ شِنْهُمَا السُّكُسُ مِ**مَا**تَرَكِ اِنْكَانَ لَهُ وَلَكُ ذَكُواوا ن ش وَنَكتة البِكَ افادت انهمالايشتركان فيه والحق بالولد وَلِدَأِكَا بِنُ وَبَالَابِ الحِي فَإِنْ كُنُمَ تَكُنْ لَهُ وَلَكُ وَوَسِ ثَهُ إِبُوا مُ فِقِط إِرْضِعُ زِرِج فَلِأُمِيَّهِ بِضَمَّ الْهَمْ وَبِكِسرها فَرَامِ إِمِنَ لانتقاً مرضة الكسق لنقله في الموضع بن الثُّلثُ الله عند الله المال إوم إبير قي يعر الزوج والساف للاب وَان كَانَ لَهُ انْحُودُ أَيْ الله فِصاعل ذكور إِذا نَا نَا فَالْمُوتِهِ السُّلُوسُ وَالمِا فَ للاد الله عَ للاخوة والرشمن ذكرما ذكرمن بين يتنفيان وعيية يؤجي بالمبناء للفاعل والمفعول بهاأو فضاء مني عليه وتقديم الوصية على الرين وان كانت مؤخرة عنه في الوفاء للأهَيمُ أمَّهُما أمَّ وَكُمْمُ وَابْنَا وُكُورُمبتلُ خبره لا تَدُورُونَ أَبَيْهُمُ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِالرَبْيَا وَالأَخْرَةُ فَطَانِ ان ابنه انفع له فيعطيه المياث فيكون الاسانفع وبالعكس وانماالعالم ببنالم الله ففرض لكم المبراث فَرِيْضَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بَعَلَفَ مُحَكِّبُمَّا فِيادِبِره لهم إي لم بيزل منصفابه لك وَلَكُمُ يَضِفُ مَا تُرَكُ ٱنْزُوا جُكُورُانَ كُمُر بَكُنْ كُونَ كُونَ وَكُنَّ مِنكُم أومن غيركم كَانْ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُو الرُّبُعَ مِمَّا نَرُّكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُّوْصِيْنَ بِهَا آوَدَنِي والمحق الم بالولى في ذلك ولد الابن بالاجماع وَهُونَ اللاوجات نعددن اولا الرُّبُعُ مِيَّا أَرَّكُ مُمْ اِن لَمْرَيْكُنْ لَكُمْ وَلَكَ فَالِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَكَ مِنْهِ وَكَا وَمِنْ غِيرِهِنِ فَلَهُنَّ الْمُرْبُوجِ مَا تَرْكُ in the second se مِنْ بَغْدِ وَصِبَّةٍ تُوْصُنُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وولالابن كالولد في ذلك اجاعاً وَإِنْ كَانَ مَجُلُ بُوْرٍ صفة والخبر كُلْلَةً الْكُولللهِ ولاولِي وَافْرَاقُ تُوسِ كُللةَ وَلَهُ الله ويوشالكلالة أَخُوا وُلْخُتُ اعمن امر وقرأ به أبن مسعد وعبي فَلِكُل وَاحِل مِنْهُمَا الشُّرُسُ مما ترك وَإِنْ كَا تُنوا ا عالاخوة والاحالة من لام أَكُنْ أَمِنْ خَلِكَ اعْن واحل فَهُمُ شُرُكًا مُ فِي الثُّلْبُ ليب توى فيه ذكورهم واناعهم من كغال وَصِيَّةٍ بُوْصَى كَا أَوْكَيْنِ عُنْيَ مُصَالِين حال من ضمير أيؤصى يمغيرمد خوالصراع فالورثة بان يوصى باكترم طلثلث وَصِيَّةً مصارمؤك ليوه <u>ڡؚڹؘٳڵڷۅۘٷؖٳٮڎؗۿۘؗۘڠڸۘؠؙؠ</u>ٛڹؠٳۮڔۄڮڶڡڡ؈ڬڶڡۯڂڮڶؽؗؠٛۜٛؠؾڷڂ؉ۣٳڵڡڣۅۑ؋۬ۼڹڡڹڂٳڵڡٛ السنة تومهينه من ذكريمن إيس فيه مانع من قتل واختلاف دين اومرق تَلِكُ الأحسكامُ المذكورة من مزامينتي وما بعده حُرُودُالله شرايعه التي حره العبارة ليعملوا بع ولايتعروها ومَنْ يُطِعِ اللهَ وَرُسُولَهُ نيماحكوبه يُذخِلهُ بالياء والنَّو الَّتَفَافا جَنَّهُ

تِ بَغِرُ الْمُعْظِيمُ الْأَنْارُ خُلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْسُ الْمُعْظِيمُ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهُ المُوْلَةُ وَيَنْعَانَ كُنُودَةً يُنْخِلُهُ الْوَجَّةُ مُن نَامَّ خِلِدِيْنَ فِهَا وَلَهُ فِيها عَنَا بُ بن ذواهانة وتروعي فالضائر في لايتين لفظ من و في خِلدين معنّاه تَأْتَيْنَ الْفَاحِشَةُ الزِنَامِن نِسَائِكُمُ فَاسْتَشْهِ كُوْاعَلِيْهِ ثَالْكِكُمْ أَصْرَاعِ مَن حال لبن كَانَ شَهِكُوْ اعليهِ مِن بها فَأَمُسِكُوْهُنَّ احسوهن فِي لَبُيُوْتِ اومتعوهن فِي البُيُوْتِ اومتعوهن فج الناس حَتَى بَيْوَفْهُ مُنَ الْمُوبِ العِلْكُتِهِ أَوْلِيان يَجْعَلَ لِلْهُ لَمُرْبَى سَبِيلًا طُرِيقا المالخروج منها أفروا بنالمط وللاسلام نفرجعل لله لهن سبيلا بجبل لبكرماثة وتغريبها عاما ومرجم المحصنة رقى الحديث لمابين الحديقال صوالله عليه وسلم خن واعنى خن و ا Tie Weit is a fall of Union اى لفاحشة الزناواللواطة مِنْكُمُراى من الرجال فَاذُوْهُمَا بالسَّبُ والضرب بالنعال فَانْ تَأْبَامِنِهِ أَوْأَصْلِكُمَ العِلِي فَأَغِرِضُوْاعَنْهُما ولاتؤذوهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تُوَّابّاً على من تاب سرجيمانه وهنامنسوخ بالحران ارببه بهالزنا وكناان ارببه بها اللواطكة عندالشافعي مكن المفعول به لايرجم عندم وإن كان محضيا بل يجل ويغرب والرحة اللواطة اظه برليل ننثية الضَّمْ بُرُولًا فِلْ فَالْ الرالزَّانَ والزانبة وبرده نبسيهما عن المنصلة بضمر الرجلُّ واشتراكهما في لاذى والنوبة ولاعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحب اِئِمُا التَّوْبَ مُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى فَسِه فَبُولِها بفضله اللَّذِيْنَ يَعْ أَنْ المُنْوَءَ المعصية بِجَهَالَةٍ حَالَى عَالَى عَصُوادِهِم فَرَّبِيُّوْبُونَ مِنْ مَن مَرِيتِ قبلان بغرعنروا فَاوُلْيِكَ يَتُونُ اللَّهُ عَكَيْرِمْ بِعِتِيل تُوبِهُم وَكَالَ اللَّهُ عَلِيْمًا المِنْلَةُ عَلِيمًا المِنْ وَلَبُسَتِ التَّوْمَةُ لِلَّنِ أَيْ يَعَلَّوْكَ السَّيِيّاتِ الدنوب حَتَى إِذَا حَصَّلَ حَدَهُمُ الْمُوتُ واخن في النزع فال عند مستاهدة ما هوفيه إنَّ تُنِتُ الْحَ فلا ينفعه ذلك ولا يَقْبُلُ مِنهُ وَلَا الَّذِينَ مَ بُوْرُيْنَ وَهُرُلُوْاوَ اللهِ افَى لاخرة عندمعائنة العناب لايقبل منهم إوُلِيُّك آغَتَنُ مَا عددنا لَمُ عَذَا بَالِيمًا مِثِلًا لِأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوالَا يَجِلُ لَكُمُ أَنْ تُرْفُوا السِّكَأَءَ اعذا تق كَرْهَا بِالْفَتْدِ وَالضَّمْ لَغْتَانًا ي مَرهِم مِن عَلِخَلْكُ كَانُوا فَالْجَاهِلِية يرَثَّونُ سَاءا قرباعهم فأن سَنَّاءَ وَاتَرَوْ خُبُوها بلاصل ف اوزوجها واخد واصل فها وعضلوها حق نفترك بماور شه اوتموت فيرفوها فهواعن ذلك وكآن تفضلوهن اي تمنعواازواجكوعن كلح غير

اين من معاق صوا

الحافن هابدلها بان طلفتنوها وَندانيَّا ثُمُّ الْحُدانَهُنَّ الالزوجات قَيْظَاكُّر فَلَاتَاخُنُوُامِنْهُ شَبَيًّا أَتَاخُنُونَهُ بِهُنَّا كَا ظَمَا وَلِيْنَا مَثِينَا بَيْنَا وَنَصِبِمِ عَلِي عَال الاستفهام للتوبيخ وللانكاد في قوله وَكَيْفَ تَأْخُنُ وْنَهُ آى باى وجه وَقَلُ اَفْضَى وَصِر اَعْضُكُمْ الإلَجَهِ إلى الجاع المقرر المهرواكنات مِنكُمْ مِنْهَا أَيًّا عَهِا غَلِيْكُما شربا وهوما امرابه الهن بمعروف ونشر جين باحسان وَلا تَنْكُوامَا بمعنى مَنْكُوابًا وَكُمْ مِنَ البِسَاوِلِيُّ لكن مفرعنه إنكأ اى كاحهن كان فاحِشُهُ قبيما وُمُفَتَّا سِ تأءبشر سببيلاطريقا ذلك جُرِّمَتْ عَلَبُكُوْ ان مَنْكُوهِن وشملت الجرات من قبل لاب أوالام وَمَنْتُكُمْ وشملت بنات الاولاد وَأَخُوتُ كُوْ مَن جهة الاب اولام وَعَي يِتُكُوّ أَ الحاحلات ال بادكم وخلافكم اع اخوات المفاسكو وجسا الأخت وتدخل فيهن بنا ع كُذُ اللَّهُ أَكْنُ صَعَنَ كُوْ فَدَ - وَٱنْجُوْتُ كُوْمِينَ الرَّضَا - وبنات الاخ وبنات يرم من الرضاع ما يحدم من النسب ماه البخاس ي وم وأمَّهُ نِسَا يَكُمُ وَرَبّاً يُبْكُمُ جمع دبيبة وهيبنا الوجن غيره الَّذِي فِي حُجُور مؤفقة للغالب فلامفهوم لهام ن نِسَكَا يُكُمُ الْيَقْ دَخَلَتُمْ مِهِنَ الْحَامَةُ وَعَلَيْهُمُ وَالْمَعْمَوْنَ <u>ؠۿؙؙۏؙڰۮڿؙڹٵڂۘ؏ڲڹڴؖڎٷۻڂۺٵؾۿڹڂٵڔڡٙڡڗۿڹڿۘػڰڒؿڷؙٳٮڒ؋ڔٵؠۜۘۘ؆ٳڰڴ</u> ى بنيتموهم فلكونكاح حلائلهم وَأَنْ تَجُسُمُعُوا مَرَ

واحدعلى لانفراج وملكهما معاديطا واعرة الألكن كاقتنسكف فالجاهلية مزيجاحه بعض ماذكر فلاجنام عليكو فيه إلى الله كان عَفْوَي للسلفينكم قبل الني رحيمًا بك فخلك وَحومت عليكم الْمُعْصَنْتَ اي والت الأنزواج مِنَ السِّسَاءِ ان سَكُم هِن فَبل مِفَامرة لهُ ازواجهن حرائرمسلماتكن اولا الكا ما مككت أيما تكومن لاماء بالسبي فلكم وطوءهن وانكان المن الرقام في اللحرب بعث السنت والم كيتب الله يضب على الصدر الحكتب بلك عَكَنَيْكُمْ وَالْحِيلُ بالبناءللفاعل والمفعول كاكثر ماوكراع ذليكم اعسوى حرم عليكوم النساءات تنبيعوا لَيْمُ مُنْتَعَمَّ بِهِ مِنْهُنَّ مَسْ تَزُوجِيمَ بِالْوطَى فَانُوهِنَّ أَجُوْرِهُرْ مَهورهَ لَتَي فُرضَمْ هُو هُ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَبْهُمُ النَّمْ وَهُنَّ بِهُ مِنْ تَعْدِلْ فَوْرَضَةَ مِن عُظْمِ العِض باية عيها النَّاللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بخلقه كَكِيْمًا فيادبره له وَمَنْ لَمُسِّنَّ مُطِعْ مِنْكُوْ طُولًا غناآن يَنْكُمُ الْمُصْنَاتِ العرارُ الْمُؤْمِنَاتِ هوجرى على الغالب فلامفهوم له فين ممّا مَلكَتُ يُمَا ثُكُونُ بِينَكُومِنْ فِيَلِيتِكُومُ الْمُؤْمِنِيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاكْتَفُو اللَّهُ وَكُلُوا السراجُ في اليه فانه العالم بنقاصيلها وترب من تفصل لحرة فيه وهذا تانبس بنكاح الاماء بَعَضُكُو مِنْ بَعْضِ كَانْتُمْ وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن فَا نَكِعُوْهُ فَيَ مواليهن وَانْوُهُو اعطهن أَجُوْرُهُ فَي مهورهن بِالْمُعُرُّفِ من غيرمُظل ونقص مُ فالفنجال عَيْرَمُسْفِعات بمانيات جمرا وكامُ يَخْوَلَ اخْدَانِ اخلاء يزنون بهاس فَاذِ ٱلْحُصِينَ ذُوجِنَ وَفَقَاعَةُ بَالِبِنَادُ لَلْفِيا عِلْ أَرْوِجِن فَإِنْ أَمَّابُنَ بِفَاحِتَ فِي بِزِنَا فَعَلَيْ انهلارجه طيهن اصلاذ للك ائكام الملوكان عندعدم الطول لمِنْ خَشِي خاف الْعَنُكَ الزنا واصله المشف نسسى به الزنام نه سبها بالحد فالدنيا والعقوبة فالاخرة مِنْكُمْ بِعَلافِمِن لا يَعَافِهِ مِن لا حزاد فلا يجلِ له تكاحم الكنامن استطاع طول حدة وعليهالشافعي وخرج بفوله من فتيتكوا لمؤمنت الكافران فلابجل له مكاحهن ولوعدم وخاف وَأَنْ تَصْبِرُوْاعن نكاح الملوكات عَيْنِ اللَّهُ لللايصير الولد رقيقا وَالله عَفُوْمَي

تَحَيَّمُ التوسعة فَخْ لَكُ يُرِيُكُ لِللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُوْسُرَا إِلَى دَيْنَكُمُ وَمَصَالِحِ امركم وَتَهُ يأء فالقليل والتخريم فتتبعوهم وكب حسيه التك ترعلها الحطاعته والله علي ولله علي والله علي والله أَنُ يَتُونُبُ عَكِيْكُمُ كُرِدِهِ لِيسْعِدِهِ وَيُرِيُكُ النَّيِّيَةَ بِعُونَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّمَ الجوسَلُ النظاة أن يَمْيُلُوا مَنَكُ وَعِظُمًا عَد لواعن المحق بارتكاب ما حروعليكم ونسكونوا مستله ويُولِلُ مل علي حدود كام الشرع وَحَلِقَ الْدِينَانُ صَعِيْقًا لايم مَأَنَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ مَنْ وَإِلَّا كُلُوا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِا لُبَاطِلِ الدِّيمِ وَالدَّ ، الروكل النَّ تَكُونَ تقع تجارة وفي قُراء كَالنَّصِ اي صِادِرَة عَنْ تَرَاضِ مُنْكُرُ وطيب نفس فَلكم ان تأكامها وَلَا تَقَا مايعة حى الم هلا كلها ايا كات في لل نياوا لأخ لكون ذلك وَمَن يَفِعُ أَخُ إِلَكَ اى ما هَعِنهُ عَلْ وَأَنَا تِجَا وَزُ الْكُلْأَلُ مَالٌ وَظُلَّاناً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَصْلَهُ مَا لَا يُعِترِق فَيْهَا وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى لِلْهِ لَيْنِيرُ أَهِينَا تهون عنه وهعاوردعيهاوي بكالقتل والزنا والسرقة وعراب يُّ أَيُّكُهُ الصِّعَامُ وِالطَّاعَاتُ وَنَا خِلْلُهُ مِلْخُ الله أوالوالدين لينك يؤخ كالمالتي أسل والتباغض للتخال ضيئب فروجه يسنزلت لمأة لت اوسلمة بالستنأكنا يجالا فجاهد ناوكا للبيام واَسْتَكُوا عِنْ ودونها اللهُ مِنْ فَعَلِهِ ما الْحَجْمُ الده لعطيكم النَّهُ الله كَانَ بِكُلَّ سَنَّى والفضل وسوالكو وليكل مناليجال والن مَّاكَ رَا لُوالُوكِ أَنَّ فُرُونَ لَمُ وَلِمُ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كالفأوالان عاهلة وهم فالمجاهلية عزالنه الم المسلمة المرابطة المالية ا حالكم وهوملنوخ بقوله واو لوالا اجام العبضهم اولي بعض الرَّمَالُ الوَّامُونُ سلطون عكرالله مناء مؤدبوم فيأخذ ون على يان ما فضا

اى بتفصيله له عليهن بالعلم والعقل والكابة وغير خ لك ويما أنفسوا عليه في من مواج فَالصَّلِكَ عَنهِن تَنبِتُكُ مطيعاتُ لازواجهن حفيظَ الْعَبُبِ اى نفروجه وغيها فيغيبة انزوجهن يكاخفظ هن لله حيث وصعليهن لانزدج واليتي تحافي نُشُوْرَ هُنَّ عَصِيانهن كومان ظهن المارته فَوَظُوْهُ فَي غُونوهن من الله وَاهْجُورُ فِلْكُصَّاجِعِ اعتزلوا الى فواش اخران اظهل النشوذ وَاخْرِبُوُهُنَّ صَرَاعْيِرمبرَحُ ان لَمَوْجُ بالهران كَانَ ٱطَعْنَكُمُ فيما يراد منهن فَكُ سَعْفُوا نظلبوا عَلَيْهِيَّ سَبِيلًا طريفا الحربهن ظلال الكاللة كان عَلِيًا لَبِينًا فاحدوه ان يعاقبكمان ظلمة وهن وَإِنْ خِفْتُمُ عَلَمَهُمْ شِقَاقَ خَلْفَ بَيْنِهِمَ أَبِينَ الزَوْجِينِ ولاضافة للاسْأَعْ اى شَقَا فَابِينِهِمْ أَوَلَا بَعُنُوا اليهما برضاهما حكما مجلام فأهله والربه وحكمامن اهلها وبوكل أزوج حكمه فطلات رقبول عض عليَّة وتوكل في حكم فأكر خيري فيعن ان ويامن الظالوبالرجع اديفرقان ان مل ياه قال نغالى إِنْ يُمِنِيُّ اللَّهُ كُمُ أَن الصَّلَاكُا أَيُّو فِن اللَّصُرُيْكُمْ أَ بَيْنَ أَزْدُجين ا يقدهماعل هوالطاعة من صدم اوفراق الكاللة كان عَلِيمًا بكل شي خَيِميراً بالبواطن كالظوه وطفيه والله وحدوه وكالتنز كوايه شنيكا وحسنوا بالوالد أيزا خساكا براولين j جانب وين عالمقرب العراية واليتني والمسكين والجاس ني العرب ال الانسبة الْعَالِوالْمُنْبِ البعيدعنك في لَجُولُولَانَسْيَتِ وَالصَّاحِيدِ الْمُنْبِ الرفيق في سفير اوصناعة وقيل أروجة وَابْنِ السَّبِينِ لِلنقطم فَمَعْرِه وَكَا مُلَّكِينِ الْكِيانُكُمْ مَر الارقاء إنَّ اللَّهُ كَا يُجِيبُ مَنْ كَانَ نَخْتَاكَا مَنكيرا فَوُمِّرًا على السهاأَنُ الَّذِينَ مُبتُكَ يَبَخُلُونَ بما يجبعلهم وَيَا مُرُونَ النَّاسَ وَالْمُعَلَى بِهُ وَبَيْتُمُونَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهِ مِنْ لعلم والمال وهم اليهي وَ اللَّهُ اللَّهِ وَعِيدُ مِنْ مِن الْعَتَلُ الْكُلُورِينَ بِن الدُونِ فِي عَنَ أَبَّا مُنْ هَيْنًا ذا اهان هُ وَالَّذِيْنَ عطف على الني قبله يُنفِعُن امواكم م الأعالم الماس من المن الم على الموكم باللهوكم باليوم الله خِرِكالمنافقين واهل كة وَمَن تَبَكُنِ السَّكْبُطِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل عَرِيثَا هووَمَاذَا عَلَيْمُ لُوَامَنُوْا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرَ أَنْفَعُوا فِكُارُ وَكُمُ اللَّهُ الصراعيم ف وللتوالاستفهام للانكادولومصديه فاكضهفيه وانساالض فياهمطيه وكاكاللة عِيمُ عَلِيمًا فِعِلزيم بماعلوالكَ الله كايطلو لحدا مِثْقَالُ وزن ذَمَّ قَاصغونم له باين فقي منحسناته وبزيها فسيأته كلف كك النه عَيْدَة من مؤمن وفي المرقع

عنة يُضلوفها من عشر إلى اكثر من سبعاثة وفي قراعة يضعفها بالسّن بي ويُون سِـ مِنْ لَمُنْهُ من عندا مع المضاعفة أَجَرًا عَظِيمًا لايقده احد فَكُيفَ حال لَكفاد إِذَا جِسُنَا مِنْ كُلُّهُ مَا يَنْ مِينِ يَشْهِ وَعِلْمَ الْعِلْهَا وَهُونِينَا وَجِنْنَا لِكَ بَا عِمْ عَلْ هُوْ كُونِيْ مِينًا يَوْمَنِينَ يُومِ عِجُ بَوَدُ الَّذِيْنِ كُفُرُوا وَيَعِصُوا الْرَسُولَ لَوْ أَيْنَ نَشْرَى بالبناء للمفعل والقاعل محدن إحدى المتائين فالأصر ومُعراد فامها في السَّبْ أَى تنسى برم الأرض بان يكونوا ترابام ثلها لعظم هوله كما في ية اخرى ويفول الكفريليت في نت ترابا و لا يُكُمُّون الله حَدَر الله عليه و و ف وقت أُخر بكيم في ولا له مريباً ماكنا مشكرين يأيم الله في المنوا لا تَفْرَيُوا الصَّالُوة أي لانصلوا وَأَنْهُمْ سُكَالَى من الشَّرَابُ لان سبب نزولها صلاة جاعذ في أَلَّةُ السكر حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُوا بان تصير وكاجنباً بالايلاج اوالانزال ونصبه علالجال وهويطلق على المفرد وغير الاعاليروي سيبيل طريقا الممسافرين حقي تتنبيلوا فلكران تصلوا واستننى للسافرلان له و وقيل المراد المنهي عن قربات مواضع الصلوة اى المساجل الاعبورها من غيرمك وَانْ كُنْتُمْ مُّرْضَى مرضايضره الماء اوَكُلْ سَعِيرا عسافرين وانت جنب ومحدثون أوْجَاء كَمْ عِنْكُمْ مِنَ الْعَائِيْطِ هُوالْكَان المعرفة ضاء الحاجة الحاجة الحاجة السَّاء وفي قراءة بلاالف عكلاهما بمعنى من المسر معولل باليد قاله بن علم يضى للد عنه وعليه الشا نعى مهمه الله والمحت الملجش آباق البشرة وعراب عياسهوالجاع فكفرنج رؤاماء تطهوب بهالصلة الطلب والتفتيش وهوس جُعُ الم اعداالمرضى فَتَتَكَيَّهُ اقصده ابعد دخول الوفت مِيْكُ كُلِيدًا مِرَا بِالْطِاهِلِ فَاصْرِبُوا بِهِ صَرِيبَانِ فَامْسُخُوا بِوُجُوْهِ كُيْرُوا بَيْنَ بَكُمْ رفقين ومسويعن أنفسه وبالحرن إنك الله كان عفةً اغفورًا الوكرالي الذبين أَوْنُوْانَصِيْبًا حظامِنَ الكِتْبِ وهم إليه وهم يَشْتَرُوْنَ الصَّلَاةَ بالهرى وَيُرْيِدُوْنَ اَنْ نَضِلُواالسَّبِينُ عَطَواطريق العن لتكونوا مثلهم وَاللَّهُ أَعْكُمُ بِآعَلَ إِكُمْ فيغ بركم بهم لتجتنبوهم وكفي بإلله وليّا كافظالكم وكفي بالله ونصير الله من كيبكم من الن أن ها الله قوم المجرّ في النبيرين الكراللة والله في سوّ كَنْ تَعْتَ تَعْمَلُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَنْ مَوْا خِسْمِ اللَّهِ وضع عليه ى صلى الله عليه وسلم ذا ورهم بينوي سَمِعُنَا وَلِكُ وَعَصِينَا مَعْعَ اللهِ مُسْمَعِ حال من الرعاء أو الله يسمع عال من الرعاء أو الله يسمع من الرعاء أو الله يسمع من الرعاء ا

ويقولون له ترايجنا وفديخي عن خطابه بها وهي كلهة سه قرحا فيالدِّنين الاسلام وَلُؤَانَّهُمُ فَالْوَاسِمِعْنَا وَاطَعْنَا بِلِ وعِصِينا وَإِسْمَعْ فِقِط وَاذْ انظرالينا بدل بزعنا لَكَانَ تَحَبُّرًا لَهُمْ مَما قالوه وَأَقُومَ اعِنْ مُنْهُ وَلَيْنَ كُعَنَّهُمُ اللَّهُ عن حمته يِكُفِر هِمْ فَكَا يُؤْمِنُونَ اللَّا كَلِيلًا منهم كعبدالله إن سلام واصعابه مَلَا يُهَا الَّذِينَ أوْنُو الكِينْبَ الْمِنْوَاعِ الزَّكْنَامِ القرانِ مُصَرِّقًا لِلْمَعَكُومُ مِن النورية مِن قَبْلِ أَن تَطْلِسُ فُحُوهًا تعوما فيهام العين والانف والحاجب فَنُرُدُّهَا عَلَاكَ بَايرِهَا فَعِعلها كالا قفاء لرِحاوا حد وَيُلْعَنَّهُمْ مُسَعِم قَرِهُ كُمَا لَعَنَّا مَسْعَنا أَصْعَبَ السَّبْتِ منهم وَكَانَ أَمْ اللَّهِ فَضَاؤه مَفْعُو لمعبناهم بنسلام فقيل كات وعبدا بننط فلها اسلم بعضهم منع وفيل بكون سغ فيْل قِيام السَّاعَة إِنَّاللَّهَ لَا يَغْفِرُأْنُ يُشْكُرُ إِنَّ اللَّهُ الدَّالِ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُو والكيم من الدنوب لمن بين المناع المعفرة له بأن بدخله الجدنة بالاعزاب ومن شاءعن م من المؤمنين بلنانوبه شمريب للهالجنة وَمَنْ بَيُّشْرِكُ بِاللَّهِ فَعَيْلِ فُتَرَكَى إِثْمَا أَسْاعَظِيْمًا كبيرا أَكَةُ تَرَاكَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُكُمُ مُم وهالمهود حيث فانوا غن ابنو الله واحسَّا و ك اىلبيرلا مربةزكينهم انفسهم بَلِياللَّهُ بُزَكِيِّ يطهم مَنْ لِيَّنَاءُ بَالايمان وَلَا يُظْكُنُكَ بِنقصل مناعاهم فَيَنِيْلًا قَرْرَفَتْ فِالنواة أَنْظُرُ متعِباً كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَيْنَ بناك وككه ابته إنتها مثينيتاً ابينا وتزل في كعب ب الانتان وبخوه مِن على الهود لما قدموا مكة وسناها قت بهم وحرضوا المشركين على لاخن بنَّناكرهم وَّعَا مربة النبي صلى لله علبه لم ٱلْكُرُرُ إِلَى الَّذِينَ أَوْنُوْا نَصِيبُا مِنَ الْكِنْبِ يُؤْمِنُونَ لِالْجِيْبِ وَالطَّاعُوٰ الْ اَنْ لَقَرِيشَ وَيَقُولُكَ لِلَّذِينَ بِيَقُولِ إِنْ سَفِيانِ وإِحَابِهُ حَيْنِ قَالُوالْهُمْ اِغْنَاهُمَّ المعاج ونقرى الضيف ونفاع العاني ونعقل المع وقدخالف دين ابائه وقطم الرحم وفامق الحرم هُو لاء الانتم اَهُ رَى مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا ا قوم طريقًا أُولِيُلِكَ اللَّذِينَ لَعُنَّاكُمُ اللَّهُ وَمَنْ تَلْعَيْ اللَّهُ فَكَنْ يَجِيرُ لَهُ نَصِيلًا ن به أم بل فَيْ نَصِدِ فِي مِنَ الْمِلْدِ الْمِيسِ فَي شَيْ مِنْهُ ولوكَانَ فَاذَا لَا يُؤْتُنَ النَّاسَ نَقِنِ بُرُّا ى سَنَيًا تَا فَهَا قَدْ مُرَّالُنَقَرَة ظَهِ اللَّوْةِ لَفَرْجُنَامُ آمُرْسِل بَحْسُرُوْنَ النَّاسَ النَّي وِّا لِللهُ عليهِ وبسه لمرحَلِي حَمَّا النَّهُمُ اللَّهُ <u>مِنْ فَضْل</u>ِهَ من المنبوة وكنرة الدسر اى يتمنون زواله عنه ويغولون لوكان نبيالا شتغل عن النساء فَقَلَ لَيْنَا ٱلْكَائِرُهِ الْمِيعَةِمَ

جرع كموسى داود وسليمن الكِنْبَ لَكِنْهُ لَهُ التورية وَانَيْنَهُمْ مُثْكًا عَظِيمًا فَكَانَ لِدَاوِدِ تَ تسعون امرأة ولسليمن لف ابين حرية وسرية فَيَنْهُمُ مَنْ الْمُنَ رِبَّهَ بَحِي وَمِنْهُمُ مَنْ صَدَّ اعرضَعَنَهُ فلم يؤمن وَكُفَى بِجُهَمُّ سَعِبُرًا عنا بالمن لايؤمن إنَّ الْدَن نُ كَفَرُوا بايتِناسُونَ نُصْلِيْهِمْ نَرْحُلْهُمْ كَاكِلَ بِحِنْرِقِنِ فِيهِ كُلُمُ أَنْظِيَتُ احتى فَاتَ جُلُودُهُمْ بِكَ لَهُمْ جُ عَيْرُهَا بان تعادالي حالها الأول غير محترق ليَنُ وْفُواالْعَكَ آبَ ليقاسوا سند م إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَزِنُرًا لابعِزِهِ شَيْ حَكِيْمًا في خلفه وَالَّذِينَ امْنُوْا وَعَلَوْالصَّلِل سَنُنَظّ جَنَّتِ بَجُرِي مِنْ تَحْيَمًا الْأَنْفُلُ خَلِدِنِيَ فِيمًا أَبَدًا لِمَهُمْ فِيْهَا آمَٰ وَاجْحُ مُنْطَعُ وَأَمَنا ا وكل قن دونُكُ خِلْهُمُ ظِلًّا ظَلِيكًا والله النسيخ المسموه وظل بجنة إنَّا الله كَيَا مُرْكُمُ تُؤدُّوا ألاَمنتِ ما أوْمِن عليه من لحفوف آلي هُلِهَا مَن لِما خِين عَلَي فَا مُفْتاحِ الكُّعبة عنمان بن طلحة المجنبي و المنظمة المعنى النبي صلى الله عليه وسلم مَلَّةُ عَامَ الْفَتْمَ وَمَنْ عَلَمَ الْفَتْم وقال لوعلت إنيه رسول الله لَيم المنع في أفره رسول الله صلى الله عليه وسلم برده اليه و خالدة تالدة فعي من ذلك فعزا له على بذفاسلم إعطاه عنا موته لاخيد شبية فبع في فرادة والأبية وان ومردت على بب خاص فعمومها معتبر بفريينة المجمعة وَلِذَا حُكُمُ مَرْ بَابْنَ النَّا سِرَ بإمركم أَنْ تَحْكُمُ مُوْابِالْعَدُكِ إِنَّ اللَّهَ نِعِيمًا فَيه ادعاتُم تَعْمِقُ النكرة الموصوفة ا ي نعم ننسبنا كَيْخِكُمْ بِهِ تَادِيهُ الْأَمَانَةُ وَالْعَكُمُ بِالْعِيلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا لَمَا بِقَالُ بَمَّا يفعل يَأْيُهُمَا الَّذِينَ الْمُنْوَاكِلِبْعُوااللهُ وَالْطِيْعُواالْرَسُولَ وَاوْلِياصِيابِ ٱلْأَقْرِ اللَّهِ مِنْكُمْ إِذَا هروكم بطاعة الله ورسوله فَإِنْ تَمَازَعُنُمُ اختلَفْتُم فِي فَرُدُّوهُ إِلَّا لِلهِ اعكتاب وَالرَّسُولِ مِنْ حياته وبعره الحسنته ائ كشفوا عليه مبهما إنْ كُنْ يَمُ نُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْبَيْوَمِ المخرذلك الحالوداليها خُير كمون لتناذغ والقول بالراى وَاحْسَنُ تَأُوبُكُ مَا لاونزل لما اختصم بهوج ومنافق فرع للنافق الكعب بن الاشرف ليحكم بينها ودعى ليهود الى النبي صلىله إلى: فاتياه فقضى لليهودى فلمريض لمنافن دانيا عمرفان كرله البهودى ذلك فقال للمنافق اكن لك قال نعب فقتله الكرتراك الزين كيزعمون اكه مراحسن إسما المنزل الكيك وَمَا أَنْزِلَ مِنْ تَبْلِكَ يُرِيُرُهُنَ آنَ يُتَعَا كَنْهُوْ الكَانْظَاعُوْتِ الكشير الطغيان وهـ و بر الانشرن وَقَدًا مُوكُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ولا بوالوه وَيُرِنبُ النسَّبُ طُنُ آنَ يَتَضِلَّهُمْ ضَلَاً بَعِينًا عن الحي وَإِذَا قِنْلَ لَهُمُ تَعَالُوْ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ فَالقرانُ مِن الحكم وَإِلَّى الْمُسْفَى لَ

لِيكُوسِينِم رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُلُّونَ يعرضون عَنْكَ أَلَى غَيْلَ صُرُّوْدًا تُكَبُفَ يَضْعُن إِذَالَعِي مُصِيْبَةٌ عَقُولة بِمَأْقَدُ مَتْ ٱبْدِيْرِيمَ من لكفروالمعاصى يقدرون على لاعزاض والفرارمة <u>ثُمَّ جَاءُونَةَ معطوف على يَعْلَقُونَ بِاللَّهِ إِنْ مَا أَرَحُ كَا بِالْخَاكِمة الْعَيْكِ إِلَّا الْح</u>َسَاكًا صلى اكْتَوْنِيْقًا تاليفابين الخصمين بألتقريب في لحكم دون الحرا على مراجى الْكِيْنَ الْكِيْنِ كَيْعُكُمُ الْمُ عَافِي ثَكْرُيرِيمُ مِن النفاق وكذبهم في عنهم فاكْفُرض عَنْهُمُ بالصفر وَعِظْهُمْ خونهم الله وَقُلْ لَهُ فَيْ سَانَ الْفَيْرِيمُ قُولًا بَلِيغًا مؤثرافيهم عاذجهم ليرجعوعن كفوهم وَمَكَا ٱلْسَلْنَامِنَ لِسُفَ لِ إِلَّا لِيُطَاءَ فيما يا مربه ويجكم بِإِذِنِ اللَّهِ بامرة لأبعص ويخالف وَكُوا بَيْ مُ إِذْ ظَا كُوا انفسكه في عَالَمِهِ إِنْ لِطَاعُوتَ مَبِّاءُ وَنَكَ تَاشِينَ فَاسْتُغُقُرُوا اللَّهُ وَاسْتَغُفُرُكُمُ الْرَسُولُ بن الخيطاب تضيفا استانه لوَحَرُ واللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه حَتَّىٰ لِيُكُلِّمُ لِهَ فِيمَا شَكِر احْتَلَط بَنِيَهُمْ نُحُرًّ لا يَجِدُوا فِي الفَيْسِهِمُ حَرِّجًا صَبِفاً أُولَهُ - كَا فَضَيْتَ بِهُ وَيُسَالِمُوا بِنِقادوالحكمك سَلْمِيًا من غين معارضة وَلَوْ آتًا كُتُبُنَا عَلَيْهِ مَ أَنِ مفسِقًا ثُنَّا أَنْفُسَكُو كُوا خُرْجُو اسْ بَارَكُو كَماكتبنا على بني اساع بل مَا فَعَكُونُ اي لمكنوب عليهم إِلَّا قَلِيْلٌ بِالرَفْعُ عَلَى الرَفْعُ عَلَى الرَفْعُ عَلَى الرَفْعُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ والحصلت مِنْ لَكُنَّا من عندنا آجُرًا عَظِيمًا هوالجنة وَلَهُ مَا يَنْهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَنفِيمًا قال بعصر الصهاية للنبي صلى المصليه وسلم كيف نزلك في الجنة وانت في الدم وا العَلَى وَنَعْنَ اسْفُلُ مِنْكُوفِيْزِلِ وَمِنْ يَبْطِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فِيمَا مَرَابِهِ فَأُولُزِكَ مَعَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ فِيما امرابِهِ فَأُولُزِكَ مَعَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ المعرالله عليهم من النب بن والصِّر المن اناصل صاب الانبياء لمبالغتم فالصّرف التصداق والشهد أم العتبا في سبيل الله والصلي في غير فن ذكر وحسن اولاك مرفيقاً وفقاعة الجنة بان يستعفيها بروستهم وزيارتهم والحضو معهم دانكان مفرهنم فدرجات طلية بالنسبة الغيهم ذال الكونهم مُمَّ ذكرمبت أخبر الفَصْلُ مِنَ اللَّهِ تفضل به طيهم ١٧ نهمنالوه بطاعتهم وككف بالله عليماً بتواب الاخرة فيُقواً بَمَأَنْ حَرَكُم بَهُ وَلَّا بنباك مَتُلْخبيرِيالَيُّهُا الْيَزِيْنَ الْمُنُوَاحِثُ وَاحِنْ مَنْ مَن صوكم المحتزروامنه وتيقُظُوله فَانْفِرُوْا انهضؤال قتاله ثبات متفرقين سية بعداخرى أوانفروا جَمِيْعًا معبقعين وَلِيَ مِنْكُو كُنُ كينظين ليتأخن عنالقتال كعهدا للهبن ابى المنا فق واصحابه وجعله منهم

ذِلَهُ النُّ مَعَهُمْ شَهِيْ إِلَا حَاصَل فاصاب وَلَيْنُ كُمّ قسم اصَابَكُمُ فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ كَفتر وغنيمة عُكَّانَ عَفَفَةُ وَاسمها مِعِن وِنِيابِي كانه لَمْ تَكُنَّ بالباء وَالْتَّاء بِنُيْنَكُمْ وَبَنِينَهُ مُوَدَّةً عرفة وصلقة وهلإله جزالي قوله قرآنغم لله على عترض بأبين القرآب ومقوله وهوياً للتنبيه عُ مَعَهُمْ فَأَ فَوْمَرَ فَوْمَنَ عَظِيمًا الْحِداحظاوا فرامن العنيمة قال تعالى فَلْيُفَاتِلْ فِيسَيْم الله ولاغلامدينه الَّذِيْنَ يَتْنُمُ فَيْنَ بِبِيعِن الْحَيْوةَ الثَّنْيَا بِالْأَجْرَةِ وَمَنْ يُتَعَا تِلْ فِي سَرِبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ سِتَشَهِ ١ وَنَعِذَلِبَ يَظْفُرِنِعِنْ فَسَوْفَ نُوْنِيُهِ أَعْزَاعَظِيمًا ثُوا باجزبيلا وَمَ الْكُمْرُ لَا تُعْتِيكُنَ استغهام توبيخ اكامانع لكم من العتال في سَبِيلِ اللَّهِ وَفَ تَخليص الْمُسْتَضَعَفِ بْنَ من الرِجَالِ وَالرِّسَاءِ وَالْوِلْلَ بِ النابِ حبسهم الكفارعن الجبرة وأذوهم قال بن عباس ضالع عنما نت ناوامى منهم الَّذِينَ يَقُولُونَ داعير يا رَبَّنَا أَخِرِجْنَا مِنْ هَارِ وَالْقَرْبَةِ مَلَهُ الظَّالِكِمِ اَهُلُهَا بِالكَفْرِوَ جُعَلُ لُنَا مِنْ لَنُ عَلَى مِنْ اللَّ وَلِيًّا بِتُولِي هِمْ وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُ نُلْتَ تصيراً بمنعنامنهم وقالستياب المهدي إعم فيسرل بعضهم الخروج وبقى بعضهم إلى ان فتحت مكة وولى صالله عليه وسلم عُلَيْهُم عَتْنَا نَبَانَ شَيْد فانصف مظلومهم مظاليهم ٱلَّذِيْنَ الْمُنُوا يُقَا تِلْوُنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَقُرُوا يُقَا تِلْوَكَ فِي سَبِيلِ لَكُاعُنُ فِي الشبطان فَقَاتِلُوُ ٱوَلِيِّاءَ الثَّكَبُطِي انصاردينه تغلبوهم لِقوتهم المعورَ كُيُرَالشَّ بُطُ بالمؤمنين كَانَ صَعِيبُفَنَا وَإِهِيالايقاوم كِيدالله بالكفرينِ أَنْهُوَّ الْكِذِيْنَ قِيلَ لَهُمْ كَفُوْ أَلْبِ بَيْكُمْ عن قتال الكفار لما طلبوه مكة لاذى الكفار لهم وهم جاعة من الصعابة وَآقِيْمُوا الصَّلْوَةَ وَالْتُوا الزَّكُواةً فَلَمَّاكُنُنِبَ مَضَعَلَيْهِمُ الْقُيرَ إِلْ إِيَا فَرِنُونَ مِنْهُمْ يَجُنْنُونَ بِخا فون النَّاسَ الكفاراع فلهم بالقتل كَنْ يَهْ هم عن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ الله الما المراج المرا مَرَّبُنَا لِوَكُنْنَتُ عَكَيْنَا الْقِتَالَ كَوْلاً هلااً خُرْتَنَا إِلَى كَبِلْ فِي يُبِي ثُلْ لِم مَتَاعُ الرُّبُيا ما يمّت به فيها والاستمتاعها قَلِيْلُ إِثْلِ لَالفناء وَالْأَخِرَةُ أَى لَعِنَهُ خَيْرُ لِكُنِ الْعَيَ عناب الله بترك معصيته ولا نُظُمُرُنَ بالْتَاء والياء تنقص باعال فَينيلًا قد قدة قالنواة فجاه اَيْمًا تَكُونُوا يُنْرِكُمُ الْمُوبُ وَكُونُنَمْ فِي أَرْفِحْ جَصِنَ مُسَيِّكُو مِ تِفعه ف تخنشواالقسال خود الموت وَإِنْ تَصِبْهُمُ آعالِهود حَسَنَكُمْ 

بَقُوْلُوُاهِلِينَ مِنْ عِنْدِلْ اللَّهِ وَإِنْ تَصِبُهُمُ سَرِيْنُهُ خُرب وبلاء كما حصل في صند قدم النبي صَكَّ الله عليه وسلم المربية يَغُولُوا هَزِهُ مِنْ عِنْدِكَ يا عِماى بشومك قُلَ هُم كُلُّ مَن الحسنة والسيئة مِنْعِنْ لِاللَّهِ مِن قبله فمالِ هَوْكُاءُ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَعْفَيُوْنَ اللَّهِ عاديون اى فهوا كَرِينَيًّا يلق اليه ومااستفهام نعجب فرط جعلهم دنغي مقارية المفعل شدمن نقير مَنَا أَصَابَكِ إِيهَا الأنسان مِنْ حَسَنَةَ حِيرِ فَيِنَ اللَّهِ التلاف صَلامنه وَكَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّ بلية فَيَنُ نَفْسِكَ المتك حيث لنكبت ما يسنوجنها من الدنوب وَأَنْ سَلْمَكُ يا هح لِلنَّاسِ كَسُولًا حال مؤكدة وكُفن إلله تَنْهِ نَيْ على سالتك مَنْ يُطِعِ الْرَسْنَ لَ فَقَانَ كَاعَ اللّه وَمَنْ نُوكِلَ اعرض عن طاعت ولا يهمنك فكمَّ ادسُكُنْكَ عَكَيْهِمْ حَفِيْظًا حافظالا عالم بننديرا والبينا امرمه فبغازبهم وهذا فبللامربا لفتال وكيقو لوك الحالمنا فقون اذاجا والعامن طَاعَةُ لَكُ فَاذَا بَرُزُوْا خرجوامِن عِندِكَ بَكِينَ كَلَايْفَةُ مِنْهُمْ بادخام المتاء فالطاء تزكيه الحاضِمَ عَنَالًا نَعْوُلُ لَكَ فَحِصُومِ الطَّاأَ عِصْيَا نَكَ وَاللَّهُ بِيَكُنْفُ بِإِمْرِيكِتَ كِابْبِيْنُونَ فَرَضَا تَعْمَ لَيْجَازُوأُ عَلَيْكُ عُنْهُمُ الصَوْوَرَتُوكُلُ عَلِي اللَّهِ بْبِّهِ فَانْهُ كَا فَبِكَ وَكُفَّى اللَّهِ وَكِيْلًا مَعْوضا اليه الْفَكَابَيْكَ يُرُّونَى والمحصلت الْقُزُانَ وَعافِيهُ مِنْ لَمُعا فَي لَبِرَيِّعِهُ وَكُوْكَانَ مِنْ عِنْدِي عَيْرِاللَّهِ لَوَجَرُ وَافِيهُ واخْتِلا قَاكَتِنْ يُرا سَافَ فمعانية وتبالينا فنظمه وإذا مجاء ميم أفرعن سرايا النبح سايسعديه وسدم احصاط عن الأم بالنطوا كنوب الهزيمة اذاعوايه افستوء نزل في جاعة من المنا فقين اوصعفاء المؤمني فايعلوا ذلك منضعف فلوب المؤمنين ويتاذى النبي صوالله عليه وسلم وكوثرة ووالخير إلى الرسوك إلى وكالكافرمنهم كالواعن كابرالصحابة الحسكتواعنه حتى ببروابه كتول ومكاينبغي أك بناء ولاالكن بن كيك من الرسول واولكم وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَالإسلام وَرَحْمَتُهُ لَكُم بالقران لَا تَبْعَثُمُ السَّيْطَنَ فيما يام عنك ألمعنى قاتل ولووحرك فانك موعود بالنص وكروض لمؤ مينين حنهم طالقتال ورغبهم فيه عَيسَى للهُ أَن مُجُلُفَ بَأْسَ حرب آلَيْ بُن كُفُرُوا وَاللَّهُ اَللَّهُ كَالْسًا مَهُم وَالشَّلْ مُنْكِيدًاً بِعِن يَسِا منهم فقال صلى لله عليه وسلم والذي نفسي بير الإخرجن ولو مُنْكِيدًاً بِعِن يَسَا منهم فقال صلى لله عليه وسلم والذي نفسي بير الإخرجن ولو وحدى تغريب ستبعين مهكبا الى بدد الصغرى فكعز الله باس الكفاد بالعاء الرعب في قلوا نع بي سفيان عن الخروم كسما تقرم في أل عبران مَنْ كَيْنُ فَكُمْ بالناس شُعَا عَدَ

نَهُ مَوافقة للشَّعُ يَكُنُ لَهُ نَصِيبُ مِن لاجرِمِنْهَا بسببها وَمَنْ كَيْشُفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً فِيهُ ئەتىگەنىلە<u>كۇلىنى</u> ئىسىسىلىلىنى ئىلىنى ئەلىنى ئەلىنى ئەلىنى ئەلىنى ئەلىنى ئەلىنى ئالىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى عل كِإِذَا كُتِينِينَةُ مُرْبِيَعِينَةً إِكَانَ قِيلَكُم سلام عليكُم فَكُنَّةُ أَالْمِينِ إِخْسَنَ مِنْهَا بان تقولُ له عليك السلام وبرحمة الله وبركاته أَوْرُحْ وُهَا بان تفولوا كما قال اعالواجرا حدها والاول فضل إن الله كان عَلى كُلِّ شَيْعٌ حَسِيْدًا معاسبانيجاني عليه ومنه من السلام وتحصت السنة الكافره المبتدع والفاسق والمسلم على اضلحاجة ومن في الحامر والأكل فلا يج الرجعليم بل يكوه في غيرالا خبر ميقال للكافر وعليبك الله كالالكافر والله ليجمع الكوم ا الى فى بَوْمِ القِيمَةِ كَارَيْبَ شَكْكُ وْبِي وَمَنْ اكْ احراضَاتُ مِنَ اللَّهِ حَدِيْنَا قولا وَلَمَا مَجْمَ مِنْ أَحْرِ احْتِلُفُ النَّاسِ فِيهِم فَقَالِ فُرِيِّ افْتَلِهِ وَقَالَ فَرِيقٌ كُلُّونُكُمُ الكُّمُ الْحَيْثِ فَي فِيَّنَيْنَ فَرَقِتِينَ وَاللَّهُ أَمْرُكُسُكُمْ مَرْجُ هُم يَجَاكِينَكُوْ آمِنَ الْكَفْرُوالْمُغَالِجُمَ أَنْزِيدُ فَتَ اَنْ لَكُنْدُ اصَكَالِلهُ اى عَدهم من جلة المهتدين وَكُوسَنَف امرفى الموضعين الانكار وَمَن يُضُلِلِ اللَّهُ فَكُنَّ يُعَدَلَهُ سَبِيْلًا طريقا الياهري وَدُّوْا مَنُوا لؤَتُكُوْوْنَ كَمَا كُفُرُّ اَفَيْكُوُ يُوْنِيَ ابْنِ وَهِمَسُوَاءً في الكفرفكا تَتَيُّنُ وُالْمِنْهُمُ وَلِيَبَاءُ توالونهم وأن اظهر والايمان حَتَّى يُهَا جِرُوْا فِي سَدِيرِ الله وهِرَةُ غقق ايمانهم فَانْ تَوَكُّوا واقاموع عاهم عليه فَنْ وُهُمْ بالاسرِ فَانْ تُكُوهُمْ حَيْثُ وَجَرُ مِنْهُمْ وَلِيًّا تُوالُونِهُ وَكَانُصِيْبُراً مَنْصِرُكُ بِهِ عَلَى وَكُمْ إِلَّا الَّذِينِ يَصِلُونَ يَعِياور مِينَاً وَيُعِمْ اللهُ مَانِهُمُ وَلَن وَصِلْ لِيهِمُ كَمَاعًا هِلَّانِي صِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ هَلَّا بنَع ؖٳٙۅؚؖؖڶڹڹڂۜٵٚٷٛڴؙۯۅۊٮڿٙڝؚڔؖ<del>ڹ</del>ٙۜڝٳ۫ڡؾڝؙ*ۯٷڰۿؠٞؗٛۼؽ*ٲڽؙؿ۠ڡۜٵؾڷٷؗڰۯؘڡڿۊڡؠ؆ٷؽڣٵؾڷٷڰۏؠڰؠٛ معكماى مسكيرعن فتألكم وقتا لهم فلاتعرض لاليهمبا خنولا فتن هذا وما بعره منسخ بايناس وَكُوْشَاءَ اللَّهُ نَسليطِهم عليكولَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُوْ بان يقوى فلوبكم فَكَفْتُ تُؤْكُرُ ولكنه لوييثا فالفي فى فلوبهم الرعب وَإِنِ عُتَوَ لُوَكُمْ فَكُونُهُا تِلْوُكُمْ وَالْفَوْ الِكَيْكُمُ السَّكُمُ الْحَاصِ الْمَانعادوا فَاجْعَلَاللَّهُ لَكُوْعَكِيْرُمْ سَيِدِيُلَا طريفِا بالاخزاوالقتر سَيْجَ رُوْنَ الْخَرِيْنَ يُرْدِيُوْنَ اَنْ يَامَنُوكُمْ بالظهارالايمان وكأمنوا قومهم بالكفراذا رجعااليهم دهواسرم والشاش اكليني وفي وفعوا شدوقوع فإن لأربع تر الوكر بنزاء قتال كوفي يُلفو الكيكم السَّكم المُمْعَنَكُم فَكُنُ وُهُمْ بَالاسرَوَافَتُكُوْ هُرُحَيْثُ تَقِفْمُ وُهُمْ وَجِلْعُهُمُ وَأُولَئِكُ وُجَعَلْنَا لْظَنَّامُّ بِنِيَّا بَرِهِ انابِينا ظاهر على فتلهم وسبيهم لعذرهم وَعَاكَاتُ لِنُورُمُونَاتُ كَيْقُتُلُ المون المرابع المون المرابع المون المون

ان الرور الزن الرور المرور ال اعاينيغ لهان يصدرمنه قتل له الأخطأ فغطنا في قتله من غيرفضد وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِيكًا نسمة مُوْمِنَة عليه وَدِيَة مُسَلَّلَة مُوداة الْكَاهَلِهِ الْحَرَة المقتل الْأَانُ الْحَلَّةُ وَابتَص عليه بهابان بعفوعها دُبينت السنة انهاما ثة من لابل عشر في بنت عاص كما انات وبنولبن محقاق وجناع ونهاعوعاقلة القاتل فهمعصبته الاالاصل والفرع موترج على لت سنيت على الفني من منصف بناروالمتوسط دبع كل سنة فان لم يقوا فس بيت فان تعيز و فعلى الحان قان كَانَ المفتول مِن تَوْجِ عَلْ إِحرب كُكُمْ وَهُومُ وُمِن تَكُوزُور كَبُ فَي مُؤْمِنَةٍ عِقَاتِله كفارة ولادية سلم اللهله لحرابيهم وَإِنْ كَانَ المقتول مِنْ قَوْمِ بَنْيَكُمُ وَبَيْهَا مُمْ وَيُنِيًّا فَي عَهِ كَاهِ النهِ مَا فَيْرِيُّةً لَهُ شُكِيَّةً إِلْى آهُ لِهِ وهِي ثلث ية المؤمن انكان يهوميا اونصرانبيا وثلثاعشرها افكر المرتج فالرقية بان فعرها وما بيصر لمهابه فَصِيَامُ شَهُرَنِي مُتَتَابِعَ بِنَ عليه كعنا دة ولم بينكراسه تعالى الاستعال الم للطعام كالظهاد وبه أخد الشافعي في صح قوليه تو مِنْ اللهِ مصرومنصى بغعله للقرار وكان اللهُ عَلِيَّ اللهِ مصرومنصى بغعله للقرارة الله الله الماديره الم قِعُنْ مُوْمِنًا مُتَعَمِّرًا الله يقصد فتله بما يقتل الباعالم المانه بَعْزَادُه مَحَهَمَّمُ وغضب لله عكيه ولغن ابعره من حمته واعَلَ أَهُ حَلَ العَظِيمًا في الناروها خلهاوبان هناجزاؤه ان جوزى ولابدع في خلف الرعيد لقوله نعالى وبغفر دلك لمن بيتاء وعن بن عباس بضلام عنها انها علظاه وانها ناسخة لغيرها من الا وتبينت السنة انبين العب والخطأ قتلابيه بشبه العدوهوان بفتتله بالاتعتاع الم مام فيه بلجية كالعد فالصفة والخطأ في التراجيل والعدل وهو والعداول بالكبف لمامنفرمن لصحابة بهوا للمعنهم برجكم فْ سَيِيْلِ لَلْهِ فَتَبَيِّعُوا وَفَقَرَاهُ وَ بِالْمُثْلَثَّةَ فِالمُوضَعِينَ وَكَانَقُوْلُوا لِمِنْ ٱلْفَي الْبِيكُمُ السَّلَمُ بِأَلْفُ ودونها اى التحية اوالاتعباد بعول كلة الشهادة التي هامارة طل سلامه كَسُتَ مُوْمِناً وا مَّلت هذا نقية لنفساف والله في عَتلوه مَّبْتَعُنَّ نَ تَطلبون بناك عُرضَ لَحيوةِ الدُّنْيَ

ب الغنيه و فَعِنْدًا للْهِ مَعَانِهُ كُرِيْدَهُ تعنيكهم ن قتل مثله مُداله كَانْ الْمُكَانَّةُ مِنْ كَبْلُ تَعصم دما مكم واموالكوب بجرد قولكم الشهادة فَكُنَّ اللَّهُ عَكَيْكُمْ بالاشتهار بالايماك الاست فتبيتنوان تقتلوامؤمنا وافعلوا بالداخل فالاسلام كمافعل بكم إن الله كان بما تعَلُون خَبِهَ فيجازيكمبه كاكتشتوى القاعرون من المؤمينين عن المهادعة والمطالقير بالرفع صفة والنصي سَتَتَناء من مَا نَهُ وعمو بخوه وَالْجُأْ هِرُوْنَ وَسُبِيلِ اللَّهِ مِامُوَلُهِمْ وَلَفْشِهِمُ مُصَالَالُهُ الْجُلِمِينَ الهيهُ وَانْفُرْسِهُمْ عَلَى القورِ بْنَ اصْرِحْرَجَهَ فَضِيلَة لاستوانهما فالنية قوزيارة العالمال عَظِمْ أَسِبِلُ منه وَرَجِيتٍ مِنْ منازل بعض افز بعض الكرامة وَمَعْفِرَةُ وَكُمْ مُ وكأالله عُفْوَكُم لادبياتُهُ يَحِيْمًا باهل طاعته وَنَزلَ فَجَأَعْتَأَسُلُودُم يَا جردا فقتلوبوم بري مع الكفارات الَّذِيْنَ تَوَدُّمْ مِمْ لِللَّكِيِّكَةُ ظَالِمِنَ الْفُسِيمَم بلنقام م الكفا وزات الحيوْ فَالْوَالْم موْجنين فَيْم كُنْمُم اي التَّالِي إمرد ببنكه فألؤله معد درب كتامس تضعفين عاجزين عن فالمة الدي في أصل من عَنَا الله وينيكيا نَكُّ إِنَّ اللَّهِ وَاسِعَنَّ فَهُمَا حِرُوْ فِيهَا مُلِي فِلْ الْمُلْ الْحُرْمَانِعُ فَيْ إِنَّا الْعَلَى فَالْتَعَلَى فَالْتَعْلَى فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا عَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ السِّمَاءِوَ الْوِلْدَانِ الدَينَ لَابَسْتَ طِيْعُنَ حِيلَةُ لاَدْق الْمُعِلْ فِي وَلانفقة وَلاَيْمُ سِيلًا طريقا الاص المجرة فاؤليك سَوالله أَنْ يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَانَا للَّهُ عَفُولًا عَفُولًا وَمَنْ يُهَاجِزُ سُمِيَةِ نَفِ الْأَرْضُ اعْمُ إِلَيْنَ مُرَا وَسَعَةٌ فِالرَبِ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مَهَا حِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولَهِ مُمَّ يُرْبِ بِيَ كَا وَعَمِ لِمِنْ عَالِمَ عَنْ اللَّهِ فَيُقَلِّنَ فَعَرَّ ثُبِي أَجْرُهُ مَكَالِلَّهِ وَكَالَ لِللَّهُ عَفُورٌ أَنْجِيرًا وَلَذَا ضَيْهُمْ الأرض ككيس عكري في كن تَعَصَّرُوا مِن الطَّنكوة وبان تردوها من بع الما ثنت بن إن خِفْتُهُ أَنْ يَفُ ؠڮۯ٥ ا<u>ڵڒۣؠٛڹۘڰڡٚٷ</u>ٳؠؠٳؖڽڵڶۅٛڡٙڗٳۮڒڵٷڵٳڡڣؠۻڵڡٳ<u>ڰۘٵڰؽٚۄڔٛڹٛڰٵؽٚٷڰڴؠۧۼؖڴڴ۠ٳڟۨؠڹ</u>ؾۜٵؠڽٳڶۼڵؽ؋ٙۏؠؖڔ إن المرد بالسفوا لطويل لمبلح وهار بعثم بم وهي محلتان يوخنص قوله فليعلي كوجنام انهرجه الم وعليالشانوب والد الشي بالمحرج اضرافيهم وانتم تخافن العروفًا تَمَثُ هُمُ الصَّلَومَ وهذا جري على والقرآ ولخطاب فلامفهوم له فَلْتَعَيُّمُ كَالْيُفَةُ مِنْهُمْ مَعَكَ ونتاخ طانِف وَلَيْكَذُكُ وَالرافانفة الق قامت ك السَّلِيَةُ مَهُم مَعُهُم وَاذَا سَجَهُ وَالْحَصُلُوا فَلْيَكُونُوا الْطَالْفَةُ الاخرى مِنْ الْرَاكِمَ يحرسن الى ن تقضو الصلوة وتل هدها كالطائفة نخرس فَلْتَانِ عَلَائِفَةُ أَذْكُ لَمُ يُصِلُوا فَلْيُصَلَّوُا مُعَكَ وَلَيَا حُنُونَ حِنْ مَرَهُمُ وَأَسْلِحَنَهُمْ معهم إلى نقضوا الصاوة وقد معل المنبي صلى الله لم كذلك وبطن نخل واه الشيغان وَدَّالَّذِينَ كُفُرُ وَكُونَتُ فَالْوَتَ افاقتم الله الصالوة

عببته 11 معارك

٢٠٠٤ منه و النام المراد و الم المراد المراد و الم عَنْ السَّاعِتَكُمُ وَامْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُوْ مَيْلَةٌ وَلَحِدَةٌ بان يُحاوا عليكوفيا خن وكم وه علة الامر باخن السلام وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُوْ اَذَّى مِنْ مَكْمِراً وَكُنْنَمُ مَنْ كَانَ تَضَعُوْا اسكيكك ولاخلها وهذا يفيدا بجابحها عندعهم العنهم هوحد فولى الشافورم والنااني انه سنة ومهج وَخُنُ وَاحِنْمَكُمْ من العدا على حنوز وأمنه ما استطعم إنَّاللَّهُ أَعَدُّ الْكُوْرِيْنَ عَنَا بَاهُ هِنِيًّا ذَاهَانَةً فَاذِا قَضَيْتُمُ الصَّلْوَةَ وَغَنَّمُ مِهَا فَاذَكُرُوااللَّهَ بَالْهَلِيلِ الشّبيرِ وَبَأَوَّ فَعَ وتكالح بؤيكم مضطعه يناى في كل المَ الْمُأْنَدُهُ آمنهُ فَأَقِبْمُوا الصَّالُوةَ ادوهم المحقوقها الثّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى لَلْوُمِينِينَ كِتَابًا مَكُتُونِا وَمَفْرُوضًا مَوْقُونًا مَقْصُلُ وَفَهَا فلا تؤخر عنه وَ لمابعث صويلا صعلبه وسلم طائفة في طلب بي سفيان واصحابه لمناهج عوامل من حَارَكَانِهَنُوْا تَضْعَفُو فِي نَبِعًا إِطْرِ الْقُوْمِ الكفارلِتقا تلوهم إِنْ تُكُونُوْا تَأْلُمُونَ تَوْنِ المالج به وحلف إنه ماسر فها فسال قومه النبي مل الله عليه وسلم أن يجادل عنه وببرته فنزل أَيَّاانُزُكُنَّا الكِيكَ الْكِتْبَ القران بِالْحَقِّ منعلق بانزلنا لَيَّكُكُرُ بَيْنَ النَّاسِ بَيَّا مَرْبِكَ عَلَى اللَّهُ فيه وَلاَتَكُنْ لِلْكَاتِنْنَ كَطْعَمَة خَصِيمًا عَناصاعنهم وَاسْتَغْفِواللَّهَ مَاهِمُمَت بِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْرًا تُحِيًّا وَلا نُجَّادِكْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَرَانُونَ ٱنْفُسَكُمْ يَغُونِهَا بالمعاصى لان وبال خياسَهم عليهم إنَّ اللَّهَ <u>ؠڲؙۺؙ؆ڹ۫ڰٳڹڿۜٷٳٮۧٲػؾڔڮڲٳڹ؋ٵؿؠڰٙٳ؈ۑٵڣؠڰۺۜۼ۫ۼٛ؈ۜٛٳؽڟڡؠڗۏ؈ڝٳڝۜڶڰٲڛ</u> عَفْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعُهُمْ يِعَلَّى هِ إِذَ يُعَبِّينُ فَا بِضَمْرُون مَّالَا يُرْضَى مِنَ الْقَرْلِي مِن عَزْمِهِم على لعلف على فع السقة ومرهى لبه وج بها وكان الله بِمَا بَعَكُونَ فِحِنْكُمَا علما هَا نَهُمُ بَاهُوُ كَاذِخ لقوم طعة جَادَلْتُم خاصمتم عَنْهُم اى طعة دنويه وقري عنيه في الحيوة الثَّانيا في الحيادة الثَّانيا في الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِبِهِ وَاداعن عِسم لَهُنَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا سَوْلَ اللَّهِ هُودِيَّةٌ نَبْعَ أَكَام يفعل ذلا وَمَنْ لَغِمُلْ اللَّهُوءَ دُنباليسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي أو يَظِلُونُفُسُهُ ذن قاص عليه مُن كَلِّ لَيَّن نَعْفِر اللَّهَ مِنه اى ببت يَجِر الله عَفْوَرُّله مَرْج بْيَا له وَمَن كَيْسِبُ اِنْتُكَا دَنْبَا فَالِنَّمَا لِكُسِبُهُ عَلَى نَعْنِيهِ ﴾ لان وباله عليه ولا يضرعن وگاك الله عَلِيثًا حَكِيبُمًا لِلْتُ وَنِياصِعِيرًا وَالْمُا وَنَبَالَهِيرَا ثُمُّ يَوْمِرِيهُ مَرِنَيْكُمْ مِ

TO SERVICE OF THE PARTY OF THE to Care CT CT C. C. C.C. وور الفضل المعتليات يا على المه عكم الكالكتات القراب والمحكمة عافيه من الا لْ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُلْكِ عَيْرَهُ عَظِيمًا كَانَةُ يَنِيا الموى من العربصالة والصلال بان عوبينه وبينه والهنيا ونص الولامه كَ صَلَا بَعِينًا عَنِ كَعَن إِنَّ مَا يَرْتُعُنَكَ يَعِب مِنْ دُونِهِ الْحَالِمَا عَيْمِ الْمُؤْلِنَا كَالْسِنَا مِامِوْمَتِهُ كَالْلاِسْةِ الْمُنَاةُ وَإِنْ مَا مَيْ عُنْيَ بِعِ Ū ديها والمستنطاق بياخارجاع الطاعة الطاعتم له فيهاوه لنهم عن لحق بالوسو كالمُرتينية ألقي في فلوب مُ زَلِّيْهُ إِنَّ كُنْ الله وينه الله وخواط ومالله وتحريم وااحل وَمَن بَيْجِ لَنَ وَلِيَّا يَتُولاهُ وَلَيْلِيهِ مُعْنُ دُونِ اللَّهِ اعْنِيرَهُ فَقَلْحَ يَرَجُسُرُ كَا لَمْ إِنْكَا بِي معرة المالتلا المورة عليه يور في طو العر يُحيِّين من الكامال فالدنيا والكابعث ولاجزاء العرفي للشيطن بالك الاعرد كاللا ZALZZYVAZYZK

المنت وكالجيلة من وون الله عنه وليبًا عفظه وكانتونيرا عنعه منه ومن كالتربين صَ الصَّلِطِتِ مِنْ ذَكُرٍ ٱوَانْنَى وَهُومُومُونَ فَاوُلَكُمَا مَنْ الْمُفَعِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الجنَّة وَلا يُظْلَمُونَ كُوتِيْرًا قد نقرة النواة وَمَنَ علاحلَ حَسَن دِينًا قِينَ أَسُكُم وَجَعَتْ انقادواخلص عمله يلووكو عُوس مرحد التَّبَعُ وَلَقَ الزهِيمَ الموافق للة الاسد خنيفا حال ع الدين العال المدين القيم وَانْخُنُ اللَّهُ الْمُواثِمُ خَلِيبُكُ صَفيا خالع المعبة له وَبِلْيَعِا فِي لِسَّمَانِ وَمَا فِي كُلْرَضِ مِكَا وَخَلْقًا وَعِيدًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ لَهُيْ عُجِبُكًا علماون بقآى لم يزل متصفا بن لك وكبت فتوكك يطلبون منك الفتوى في ست السِّكَاءِ ومين انهَن قُلِهم اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِي وَكَايُنُكُمْ فِيهِ الْعَلَيْكُمْ فِي الْكِسْبِ العران من الب المبراث يفتيكم بصاني يتمي السِّماع الَّذِي لَا تُؤنُّونَهُ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَتَرْتَعَبُونَ ايها الاولياءعن كَ تَنْكُونُونَ المِأْسَهِن دِنعضلوهن بيروجن طعاف ميراهر اى نيتيكم الاتفعكواذ للعرق في المُسْتَنصَعَفِيْنَ الصعارينَ الْوِلْدَانِ ان تعطى هم حقى قهم وَيَامَرُكُمُ أَنْ تَقُوْمُو اللِّيكَةَى بِالْقِسْطِ بالعرل فالمتارِ والمعرومَ انفَعَ لَوْ اص بَحَيْر افَاقَ اللَّهَ كَانَ بِهِ مَلِيمًا فِيعِادِيمَ عليه وَإِنِ مُرَاةً مُ مَوعِ بِفعلَ الفسرة خَافَتَ نو قعت مِنْ نَعِسُ لِهَا نروجها أستوكر ترفعا عليها بنزك مضاجعها والتفصير في نفقتها لبغضها وطموح عيني اللجل مها اَوْاعُرُ صَيَّا عِنِهِ إِيهِم فَلَاجُنَامَ عَكَيْهِمَا أَنْ بَيْتَ لَكَ فيه ادخام الناء في الاصل فالصاد وفي قرأعة بصلح أمراص بينهما صلكا فالقسم والنفقة بان بترك لها شبكا المقاء الصحية فاتكرضيت بزلك والافعلى الزرج ان يوفيها حفها اويغاس فف ﴿ كَالْصُّلِوْ حَيْنَ مَنْ الْفَرْفة والنسَّوز والاعراض قال تعالى فى بيان ما جدي عليه الانسان والتحضر الأنفس الشركت شدة البحال يجبلت طبيه فكانها حاضرته كالتعنيب عبنه ألمعن ان المراة لانكادنسي بنصيبها من زوجها والرجلة بكاديس وعليها بنفسه اذالحب أغيرها وَإِنْ يَحْسِنُوا عَشَرَةِ النساء وَمَتَقَوْ البورعليمن فَاكِ اللهُ كَانَ سِمَا كَعْسَمُ فَنَ تَحْدِيرًا فعانيكم به وَكُنْ تَسْتَطِيْعُوا آنُ تَعْدِلُوْ اسووا بَيْنَ النِسَاءِ في الحبه وَكُوْرُضُ مَمْ عَلَ خلك فَكَرْتُمِينُو كُلُّلْكُيْلِ عَالَى تَعْبُومُ فَي القسم والنفقة فَتَن يُوْهِي آاى تِرْكُوا المال على الْمُعَلِّمَةُ المَّيْكُ ولاذاب بعل كان نصل المالعدل فالقسم مَسَّعُوْا المبر كَانَ الْفَرَكَانَ عَفِينًا لمجمالكم وبالدكونية وكالمان مجان الطيون المالة المتعالمة

الخضله بان يرزقها تردجا غيره ويرزقه غيرها وكات الله واستكا بخلقه والفصل حكيتم هادم المرواطم والعرمان السمارة وماني الأرض وكفر وصنينا الرين أوثوا الكرنب بعنالك مِنْ فَبْلِكُمْ الله عَالِيهِ ووالنصارى وَالبَّاكُمُ بِاهِلِ العَرْان آنِ اللهُ عَافِواعقابه بان نطيعوه رَقَلنا لهم ولكم إن تُكُفُرُوا مِا وصيم به كَارِكُ اللهِ مَا فِي السَّمُوبِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ خلقا وملكا وعَبيدا فلايض كفركم وكان الله عَنبيًا عن خلقه وعن عبادتهم مَجَمِيْلًا محرفا وصنعهم وَلِيْهِ مَا فِي السَّمَانِينَ مَا فِي كَارْضَ مَرِيهُ نَاكِيلُ النقريرِ موجب المَقَوَى وَكُفِي اللَّهِ وَكُونِكُو شَهِ بان فيهاله إِن يُسَنَّا لَيْنُ هِبُكُمُ مِالُهُمَّا النَّاسُ فَمَانِتِ مِانْحَرِيْنَ مِرلَكُم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى لَلْكَ فَالِيًّا مَنْ كَان يُرِيْكِ بعله تُوَاللُّنْ مِنَا لَكُونَا لِللَّهِ لَوَاكِ الْأَنْيَا وَالْأَنْيَا وَالْأَنْيَا وَالْ احتيا الاخس مهلاطلب كاعل باخلاصه له حيث كان مطلبه كابوجال عندة وكان الله سَمِيْعًا يَصِيْرًا يَايُهُا الْمِنْ يَهَا الْمِنْ يَهَا الْمُونِي الْمُعْوَا كُونُوا فَوَامِنِي قَاسُمِين بِالْقِسْطِ بالعدل شُهَاكَ المحق لِلْهُ وَكُوكَانَت الشَّهَادَة عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَاشْهِرِهِ اعْبِهَا بان تقروا بالحق ولا تكنموه آوَعِ الْوَالْرَبِي كُلُّ أَوْلِيْ إِنْ كَيْنَ لَلشهود عليه عَرِيُّكُ أَوْ نَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَ بِهِمَا منكم واعلم بعصالحهما فَكَاتَسَبِّعُوالْهُوْكَ فِي شهادنكم بان بخابوا الغنى لرضاه اوالفقايد م خاله ل أنَّ لا تَعَارِلُوْ اعْتَالُوا عَرِلْ حَقَوْنَ تَلُوا آ تعرفواالسهافة في قراع في يوريولو يولي تخفيفا اوَلَعْرِضُوا عن دايها فَالْنَالِلة كَاعِمَا تُعُمُونَ حَمِيدًا نعجابهم به يأيم الزبن منوام والموثوادا وموعل عان إلله ورسوله والكلت الزي يؤل على سُو يقران والكيتر التبني أنزكم توث فبال على الرساع عن الكنت وفي قراعة بالسناء الفاً علقًا على الفعلين ومَنَ مَيُّهُ وَاللَّهِ وَمُلْكِكُنِهِ وَرُسُلِهِ وَلَيُومِ الْأَخِرِ كَقَلْصَلَّ ضَلْكَ يَعِيبَنَا عَنَ كَعَن إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وهمم الميمودية كفروا بعيادة العرائة امنوا بعره فتكفروا بعيسي نفا انزدادوا كفرا بعيلة الله وليغفور فلي واقاموعليه وكاليهاديكم سييك وكريقا الحالحق بتنتر اخبرا معرا النفقة بنا عَنْ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يتيك اليوهين فيهمن القوة أينبع في يطلبون عِنْدَهُم الْعِزَّة استفهام انكاراي مُ فَأَنُّ الْمُعِرُّ فَا يِلْهِ حَمْيِهُمَّا وَالدنيا وَكَلْحُرة وَلا بِنَالِهَا الا اولْيُاء وَوَقَلْ فَرْكُ والبناء والكتب القران وسرة ألانعام أن غففة واسم اعندون الحانه إذا سمِعة

الريادي المرادي التاللة كاوم النفوين والكفرين في حقة مرجيع كما اجمعوا فالدنيا على في المعموا النان بالمن النان قبله يُتَرَبُّ عَنْ الله الله الله المراد المراد الرفار فان كان الكر فا طعرو عندة الم الله قَالُوْ الكُمْ أَلَمُ نَكُنُ مَعَكُمُ فالدين وأَلْحِهَا دَفَاعُطُونًا مِن الغنيه وَكُنْ كَانَ الْكُوْنِينَ فَعَيْدُ من الظفر عليكم وَالْوَاهم الدُنسَتَعُورُ سُتُول عَكَيْكُمُ ونقال على خنكم وقتل كوفا بقينا علي والم غَنْعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِرِينَ أَن يَظْفُرُوا بَكُمْ بَعْن يلهم ومراسلاتكم بلخبارهم فلنا عليكواكنت قال تعالى فَاللَّهُ يَعِكُمُ مُنِينًا كُوْيَوْمَ الْقِيهَةِ بان بِيخِلَكُم الجنة وبيخلم الناروكن يَحْجُلُ اللّه للكفرين عَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيئُلَّا طَرِيقًا بَالْمُ سَبِيمال إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ بَجُولِ عُونَ اللَّهَ بَاظْهِامِ خلافطا بطنوهمن لكفولت فعواعتهم احكامه الدنيوية وكفوكادعهم مجاذيهم عل خداعه فالنبا باطلاع الله ببيه على ابطنوه وبعا قبون في لاخرة وكذا كالموالي الصلوة مع المؤمنين قَامُوْالسَّمَالَى مَسْأَقَلِين بَرِعُونِ النَّاسَ بِصلاتِم وَلا يَنْ أَرُوْنَ اللَّهُ بِصلوب إلا قَلِيلًا مِنْ مُنَنْبَنِينَ مُتَرِددين بَيْنَ ذَلِكَ الكفروالايمان كآمنسوبين إلى هُوُكُم والكفارة لا إلى والكفارة اىلۇمنىن وَمَنْ يَضْلِلُ لِللهُ فَكَنْ يَجْدَلُهُ سَبِينَ لَاللهٰ فِي لِآيُمُ ٱلَّذِيْنَ امَنُوا لَا يَتَحُونُ وَ المفنيك الكياءمن دوب المؤميزين الزير ون ان مجعد واللوعد الموسم مَنْ بِنِنَا بوهانا بيناحل نِفايتك وإِنّ الْمِنْفِظِينَ فِي الأَثْمُ الْيُ الْكُلِّ الْمَان الْأَسْفِل مِنَ التَّارِ وهوتعرف وَكُنْ يَجِدُ هُمُ نُصِيرًا مَانعا مَنْ لَعُنْكِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ لَنَفَاق وَاصْلَحُ اعْلَمُ مَاعُ وَثُقُوا بِاللَّهِ وَاخْلُصُوْا دِيْنَهُمُ لِلَّهِ مِن الرياء فَا وُلْخِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِ أَبَى فَياية تونه وَسَ إيُوْرِ اللهُ الْمُؤْمِرِ فِينَ الْجُرَا عَظِيمًا فَالاَحْرَةِ هُوَالْجِنَةُ وَآلِيَعْتِيلُ اللهُ بِعَنَ الْكُرُوانُ شَرَ نعه وَامْنُهُمْ بِمُولَاسِتَفِهَام بعني لنفي في لايعن بكم وَكَانَ اللَّهُ سَكَالِولَ لا عالى المؤ عَلِيمًا بَعَلَقَهُ كَالْمُحِيثُ اللَّهُ الْجُهُمَ بِالشَّوْءِمِنَ الْقَوْلِمِن عَلَى يَعِاقَبَ عَلَيهِ الْمُحْتَى وَالْمُعَنِينَ عَلَيهِ الْمُحْتَى وَالْمُحْتَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُحْتَى وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلْمُوالِقُولُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا بمايفعولان شُرُوا تظهرا حَيْل مناعال له اَوْتَخْفُوهُ تعلوه سل اوتعفوا عَنْ سُور طلو كال كَانَعُعُوا فَرِيْرِ إِنَّ الْذِينَ يَكُفُرُ وْنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَبُرِيْدُونَ أَنْ فَوْ فِيا بان يؤمنوا بعدونهم وكيفؤلون تؤمن سبغض من الرسل ويلف ومعف من أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ الكفر ولاسِمان سَمِيلًا لَمِيقَالِدَ هُمَ مِنْ اللَّهِ الْ مُكُمُّ الكَفِيرُونَ كَفَا مصديم وكد الضميل الجاة قياد والم

الآلبؤهن بهض تكول المكية واحدة دين ملة الإسلام ولك بالنارو لِلَّذِبْنِي إِمِّنُوا بِاللَّهِ وَمُرَّالِهِ كَلَّهُ وَكُولُو فَوْ اَبَيْنَ إِجْرِكُ سَوْتَ يُوْنِيْ إِمْ بِالنَّنْ قُ وِالْبِياءِ أَجُوْزَهُمْ تَوَالِعِالْمِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْفُومً لاوليائه وَيَحِيُمًا بِاهِل طاعنه يَسْتُلُكَ يَا عَمِلُ أَهُلُ الْكِتْبِ الْيهود أَنْ تُنَزِّلُ عَكَيْرِمُ كَ السَّمَاءِ جلة ولحرن كما انزل على وسي تعنت افان استكبر خالك فَقَلْ سَاكُوْ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُوْسَىٰ ٱكْبُرُ اعظمِين ذلك فَعَالُوْ آرِنَا اللَّهَ جَهْرَةٌ عَبانا فَأَخَلَ نَهُمُ الط نعنتوا في السول *تُنتَّا الْخَيْنُ واالْعِهُ لَ* الهامِن بَعْرِيا اخزالميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه وَقُلْنَا ودوالمنصاري احدالالبؤمن فبل ائحْلُوٰ الْبَابَ بالِلْقرية شِجَالَ سجو اغناء وَقُلْنَا لَكُوْ لَاتَعَاثُوْ وَفَ قراءةٍ بِهُ شن باللَّالُ وَفِيهُ ادْعَامُ النَّاءَ فِي لاصل فِي لِدَالِ الْ يَعْتِدُ وا فِي السَّبْتِ مَيْنَا قَاعَلِيطًا عِلْ خِلْكُ فِنقَصُوهِ فَهِمَانِقُضِهِمْ مَا زَابِيهِ وَالْمِ مرالمفتول لدانا تذانا قتلتا عليهما نرقيل ولكرئ شبهلهممن فتلوه 11 هر محلكا اولائهم كالواوظ بالزناوكولي مفتخرب إنا فَتَلْنَا الْمُسِيْرِ عِنْسَى إِنَّ عَيْرَ مِنْ اللَّهِ فَرَعْمَهُم اي بعج ذلك عنبناهم فال تعالى تكن ببالم في قتله وم افْتَالُونُهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلِكِنْ شُيِّرِ وَهُمُ الْمَهُ كَفِي شَلِيٍّ مِتِنَةً من قتله حيث قال بعضهم لما مراوا المقتول بل هوهوماكم أبه بقتله من عِلْوِلِلا أَتِّبَاعَ الطَّرِّن بوه وَمَا فَتُكُونُهُ يَقِينُا حال وُكدة 100 mm رُكَانَ اللَّهُ عَزِيْرًا فَ مِلكه حَكِيمًا في صنعه وَإِنْ مَا مِنْ أَهُ لِ اختالهم يمانقل مكن دقع المركن موت عليسي لما ينزل قرب الساعة كما ورخ في حاريث ويوم الغيف الخ موت عليسي لما ينزل قرب الساعة كما ورخ في حاريث ويوم الغيف الخ الأور الزار في الأور المور المو بنفعه أثنانه أوقبل موت عبسي لماينزل قزب

كَيُنُ عِيسَى كَيْرِمْ شَهِيئًا مِا مَعَلُوهُ لما بِعِث البِهِ أَيِظْلِم إِي بِبِ ظلمِنَ الَّذِينَ هَا دُوْا هم البهود مَرَّمْنَا مَكِيْرِهُ كِلِيْهِ أَحِلْتُ كُمْ إِهِ فِي قُولَهُ حُرِّمٌ اللَّهُ وَيُصَرِّهِمُ الناسُ عَنْسَبِيْلِ اللَّهِدِينِهُ صَلَّاكَتِيرًا وَآخُونِهِمُ الرِّبِوا وَقَلَ نَهُ وَاعْفَهُ فَالتولاة وَأَكْلِهِمُ آمُولَاللَّهُ بِالْبَاطِلِ بِالرشى فِالْمَكُمُ وَكَفْتَدُنَا لِلْكُيْفِرِينَ مِنْهُمْ عَنَا بَا الْمُهَا مؤلما لَكِنِ الرَّاسِعُينَ الثابني فالعلم منهم كعبدالله بن سلام وَالْمُؤْمِنُونَ المهاجران والانصار بُوْمِينُنَ بِمَا أَيْزِلُ الْمُلِكَ أَأْنِوْلَ مِنْ فَهُمْ لِكُ مِن لِكُمْتِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةَ نصب عَلَ لَمَرْمُ وَقَرْبُحُ بَا وَالْمُؤْثِنِينَ الْرَكْلَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِينَ إِلْاَ خِرِا وُلْكِلَّكَ سَنُوْتِيْنِهُم بالنَّكُ والمياء آجُ عَظِيْرًا هوالجنة إِنَّا أَوْحَيْنَا لِلْيَكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا لِلْ نُوْجِ وَالنَّبِينَ مِن بَعْدِهِ وَكُمَا أَوْحَيْتَ الأنزاه أيم والسمع بذل والسلي ابنيه وكبع فتؤك بن اسطق والأسباط اولاده وعيسلي وَالْوْبُ وتؤديس وكالم وت وسكتين وانتينا اباه والأركز أبؤس بالصنح اسم الكناب الموتى والضر مصدر بعنى من بورال عَكَتُوباً وَآرسلنا رُسُلًا قَدُ فَصَصْنَهُمْ عَكَيْكَ مِنْ فَبْلُ وَرُسُلًا لَهُ اعكيك بحكانه تغالى بعث غانية الاف نبى مراعمة الاف من بنى اسراء ييل والربعة الاف من سائر الناس قاله الشيخ في سورة غافر و كَلُوا للهُ مُوسِي للاوا سطة 3 تَكْلِينُهُما مُنْهُلَا بِول من دسلافَتِله مُكَتَّيْرِ نَهِنَ بالثواب من المن وَمُسُلِ مِرسِيْنَ ا العفاب من كفرار سكنا هم ليتَرَّا بَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَجَّةً في مقال تَغِدَ ارسال الرُّسُلِ البهم فيقولوا رببنا لولاارسلت الينارسولا فنتبع اليتك ونكوب من المؤمنين فبعث انقطع عن هم دَكَانَ اللَّهُ عَزِنْزًا فَعَلَه كَلَيْمًا فَصْعِه وْنَزْلِ لمَاسَالِ لِيهُ وَعَنْ سَوِتُهُ الله عليه وسلم فانكوده لكِي الله كَبشَهَا أَ يَبِينَ نبونك بِمَا أُرُزُلَ الْكِيكَ مِن القرآن المعجز أَنْزُكُهُ متلبسا بِعِلْمِ اعالمُهُ اورفيهُ مُلَهُ وَالْمَلْكِكَةُ بِينْ مَكُوْنَ لَكَ بِضَا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِبْ مُلْ على لك إِنَّ الَّذِيْنِ كُفُولًا بالله وَصَدُّوا الناسعَنُ سَبِيْلِ اللَّهِ دِبِ كلاسلام بكبتهم نعت محرصل الله عليه وسلم هم ليهود قَنْضَكُوا صَلْلًا بَعِيْدًا عن المتابِ اللَّذِيْنَ كُفَتْوا بالله وَظَلَّهُ وَا بنيه بكمّان نعته لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرُكُمْ وَكَالِيهُ دِيَهُ كَارِيْقًا من الطَقِ الْأَكْلِونِيَ بَحَمَيْمُ أَى الطريق المؤدى إليها خِلِرِيْنَ مقررين الخالوديني أذا دخلوها أَبْدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهي بَسِيمُ هَيْنَا لِأَيُّهُا الْكَاسَ الله اللهُ قَلْجُاءَكُمُ الرَّسُولُ محمد بِالْحَقِّصِ تُرَّبُّهُمْ فَامِثْوْا به واقصروا تحيِّرًا لكم ما انتم فيه من الكفر وَلِنْ تُكُفُّرُوا بِهِ فَالِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَالْأَصْ

الكِنْبِ الانجيلَ لَعُنْكُوا تَعَاوْطِ لِحِل فِي يَنكِمُ وَلا تَقُولُوا مَكِي الْمُورِ لِا الْعَقْ من تنزيهه عن الشريك والولد إِنْكَ الْسَدِيمُ عِلْسَوانَ مُرْبَعِ رَسُولُ اللَّهِ وَكِلْمَدُ فَ الْفَهَا وصلها إلى مُركَع وَمُرْفِحُ آى خوروم مِينَهُ أَصْبِفَ لِيه تعالى نشريفًا له ولبس كمازعمتم ابن الله اوالها مع اوثالث نلثه كان ذالرم مركب ولاله ينزة عن التركبيب عن نسبة المركب البه <u>عَالمَمِنُوا بِاللّه</u>ِ وَمُسُلِهِ وَكَاتَفُولُوا الألهة تَلَاثَةُ الله وعيسى مع إِنْهُواعِي ذَلك وانوا خَيْرًا لَكُمْ منه وهو لنحيد الْمُأَ اللَّهُ وَاحِيْ سُبِعَنَهُ تَنزِ بِالهُ عَنَانَ كُلُونَ لَهُ وَكُنَ الهُ مَا فِي السَّمْ وَعِي عَافِلُهُ وَعِ خلقا وملكا والملكمة تتنافى للبنوة وكفى إينه وكنيلاً شهيدا عدي لك كَنْ كِينْتَنْكُفِ يتكبره. المسيؤالك زعمته انه اله عن آنَ بَكُونَ عَبُكُ اللَّهِ وَلَا الْمُنْزِكَةُ الْمُقَرِّكُونَ عِنْ اللَّهِ يستنكفني ان بكونوا عبيدا وهذامن حس الاطراد ذكوللر وعلمن ذعم انها ألمة اوسات الله كماردب فبله على نصارى الزاعبن ذلك المفصود خطابهم وَمَنْ لَيُسْتَكُونَ عَنْ هِبَادَتِهُ وَيَسْتَكُ يُرُهُمُ إِلَيْكُ بَمِيغًا فَالْاخِرَة كَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلَوْ الصَّلِعَيدِ كَيُو يَيْهِمُ الْجُؤْسُ هُ مُ نؤاب عالم وَيَزِينُهُم مِنْ فَصَلِهِ ملاعين راب ولاادن سمعت ولاخطرع قليشرواكا الَّذِينَ اسْتَنْكُفُوا وَاسْتَكُبُولَ عَن عبادته فَبُعَنِّ بِهُمْ مَكَابًا مَعْلِ الْعِولَا لِلنَارَ وَلاَيْجِرُونَ لَمُ مِنْ وُفِ اللَّهِ عَنِي وَلِيًّا مِي فِع عَهِمَ وَكَانَصِلْمَا مِنْ مِهُمْ لَأَيُّما المَّاسُ قَلْ جَاءَ الميناني والمرازية المرسي المرسي المرسيدي بُرْهَاكُ حِدَ مِّنَ رَبِّكُمْ عَلَيكُم وهوالنبي صلى معليه وسلو وَأَنْزَلْنَا الِيَكُمْ نُوْمَّا مِثْنِلْيًا القران فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنْوَا بِاللهِ وَاعْتَصَمُّوْا بِهِ فَسَبُلْ خِلْهُمْ فِي رَجْمَ فَخِيرِنْ هُ وَفَضْ إِنَّ هَ اليه وصِل كَا طريقًا مُسْتَعِينًا هِ وبن الاسلام لَينْ تَفْتُونَكُ فَالْكُولُ قُولِاللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِالْكُلّ ان المراع والمنظم المسلام المكر المرك والدوه والكلة وكالم المن من الوين اوا منافكا نِصْغُمَا تَرْكَ وَهُوَ الْمَالْخُ كُنْ الْدُيَرِيمُ جَمِيعُ زَكْت إِنْ لَمْرَيكِنْ هُمَا وَكُنَّ فَان كان لها ولد ذكو ف لا شى لماوانتى فلمافضل عن نصيبها ولوكانت الاخت اوالاخ من أمر ففرضه الس كسإنقدم اول السورة كان كانتكآ ائلاختان أثنتين أيضاعد لانها تزلت في جآث And the state of t وقد قات عن اخوات فَكَهُمَا الثُّلُمْنِ مِكَا تَرُكَ الاخ وَإِنْ كَانَوْاً اى الورثة اِنْحُوفٌ يَرْجَعَا كُا وَنِيمًا عَلِلنَّ كُوِمنهم مِثْلُحَظِ ٱلْأَنشَيْنِ بِيَيِنُ اللَّهُ لَكُمْ شل تعدينكم لِ أَنْ لا تَصِالُوْا وَاللَّهُ يُكِلِ لمنتي ومنه الميراث تهوى الشيخان عن البراء المخوالية نزكت من الفرائض ٢٠٠٠ كور المواد الموا

الذي المرابط الموران ا المرابط الموران سورة المنعلة منتيت مائة وعشرون يقاوواننان اووثلث حِ اللهِ الرَّحْمِ إِلَيْ إِنَّى بَمِ يَا يَهُا الَّذِنْ الْمَنْوَ اوَفُوْا بِالْعُفُودِ العهود المؤكدة التي مُ وَبِينَ اللَّهِ وَالنَّاسِ أَحِلَّتُ يُكُونِهِ مِنْ الْكَفَامِ الابل البقروالعنم اكلابعدالذ ج على المن صَارِبُكُولِ اللهَ يَحُكُمُ مَا يُرِيدِ مِن البِعَلَيْلِ وَعَيِي لا اعزاض عليه يَايُّمُ النَّنِ بَنَ الْمُتُولَا يُحِلُّوا شَعَا لِرُ اللهِ جِمع شَعِبْق مِعالَمْ دَبَيْهُ بالصّيد في يَجِدِ مِرَوِلًا الشَّيْرَ لَعَرَامَ بالقتال فيه وللا المكني ما إهري اللحروس النعم بالتعرضة وكا الْقَكَّرُ ثِنَ جَمَعُ قُلَادة وهي كان بهمن شجرالع م لِبَامَن اى فلابنعض لها أولا صحابها وكآ تحلوا المِثَّانِينَ قاصِدينِ الْبَكْيَةِ بان تقاتلوهم يَنْبَعِنُونَ وَضِي لَا رِينَا مِنْ لَيْهِمْ بِالتَّجَامِةُ وَرِضُواْ كَامِينَةٌ بَقَصْمَةً ب وخ بأية يُزاءة وإذا بحَلِيثِم من لاحرام فَاصْطَادُوْا مَرْباحة وَلا يَجْرِ ؠٮؙڬؠۺؘڬٵؽؖؠڣۜڗؙؖٳڷڹۣڹۜٛۅڛػۘۄ۫ؠٳؠۼۻۊؘۅٛۄ؇ڿڸٲڹ۫ڝؠڷٷ*ڲڴۄؙۼڹ*ٲڵڛ*ؽ*ۼ <u>الْمُ إَمْرَانُ نَغْتَ رُوْ</u>ا عليهم بالقَّتَلُ عَبِهِ <u>وَنُعَا وَنُوْا كُلُّ الْبَرِّ</u> فَعَلَى الْمَرْتَوْبِهِ وَالْتَاغُولَى بنز ك نهبتم عنه وَكَانَعًا وَنُوْافِيه حَن حرى التَّاثَيْنِ فَي يَرْصِلُ عَكِي يَتُو المعاص وَالْعُنُ وَالِن التعرى فى حدود الله وَاتَّقَتُوا لِلَّهَ خافوا عقابه بأن نظَّيْعُوُّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِنْكِ الْمِقَالِيةِ لمن خالفه حُرِّمتُ عَكَيُكُمُ الْمَيْتَةُ أَي كَالِهِ الْأَلْثُمُّ اى الْمُسْفُوحِ أَمُا في لانعام وَكِيُّ الْحِنْ وَهَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ بَان دَبِح عَلِيهِم عَبِرِهُ وَالْمُغَنِقَةُ المبتة خنفا وَلْمُوفُودَةُ المفتول مربا وَالْمُتُرَّدِيَةُ السافظة مرجلوال السفل فمانت وَالنَّطِيْحَةُ المقتولة بنطواخرى لها وَمُ من الآهاز كَيْنَمُ أَعْدَاكُمُ منه الرحمن هذه الاشباء فن مجمَّوه وَمَاذُ بِجَعَلَى السَّالَةُ مِعْ مَلَى السّ النصيب جمع نصاب في الاصنام وَأَنْ تَسْتَنْ فَسِمُوا تطلبوا القسم والحكم بالإذ كام جمع المبيدة الزائ ضَمهامع فيخ اللام قِرح بكسالقاف هم صغيرًا بيش له يؤنصل وكانت سبعة عندهان الكعبية عليها إعلام وكانوا بجيلونها فان حرتهم اينزوا وان نصم مانه والذاركي فيسق خروج عن ڔٙڹۯڵؙڹۼڔۊ؞ڿۼڗٲڵڎٵٛٵڵؠٶؘۘؗؗڔؠۺؚٵڵٙڔڹؙڰؙڰۏۯٳۻٛڔؽڹڴؖؿۯٳڹڗڗڮٳۼڹڡڹۼ فَلْمُ يَذِلُ ثُبِيَا فَالْحَالِلُ وَلَا خُرُامِ وَالتَّهُمُ فَيَ عَلَيْكُمْ نَعِيمَةِي بِاللهِ وَقِيل بدخل عكة المناين

المنظمة المنظ الموامه واذكر وااستم اللومك 語 THE PARTY OF THE P الري الرياد الري الرياد الري الرياد مُعَاقًا كُلُهُ فَإِنَّا فَاعْتُ シメリンダスへつご المهام المواقع المواق

طاهرا فأمستن وكبؤه كمركة وكباب بكثر مع المرافق مينه بضربتين والباء للالصاق وببينت ال ان المراح استيعاب العضوين بالمسوما يُرِيُنُ اللهُ لِيَعَعُلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ فالدين ضيق بما فرض كيم من الوضوء والعسل دالتيم وَلَكِنْ مُنِي نَدُ اللَّهُ لِمُطَوِّمٌ كُمْ من الاحداث والدنوب وَلِيُتِمُّ الْفِيكَةُ عَلَيْكُمْ بَالاسلام ببيان شرايع الدين لَعَكَلُمْ نَشُكُرُونَ نعمه وَاذْكُرُ وُانِعَ مَنْ اللهِ عَكَبُكُمْ الاسلام وَمِنْ اللَّهِ عَمِرِهُ الَّذِي وَاتَعَكَّمُ بِهِ عاهدَ الله اللَّهُ النَّبِّي صلى عليه وسلم حين بايعتموه سَمِعْنَا وَكَطَعْنَا في كلماتا مربابه وتنى هما نحب وتكرى وانقُوا النِّنِينَ الْمُتُوْاكُونُوْا فَوَّامِينَ قَامَّين لِلَّهِ بِعقوق مَشُهُكُ فَيَالْقِسُطِ العدل قَلَا يَعْرُ مَنْكُمْ عِيلَكُمْ شَكَأْنُ بغض فَرَمِ إِي لَكَفَادِ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا فتنالوامنه لعداوتهم إعْدِلْوَا في العدة و الولى هُوَا عالمع لَ اَقْرَبُ لِلسَّفُولِي وَاتَّقُوا اللهُ مَانَ اللهَ حَيِن رُبِمَا تَعْمَلُونَ فِي ازبكم به وَعَمَاللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ أُو عَلِو الصَّلِي وعن حسنا لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَّٱجْرُعَظِيْمُ هوالجنة وَالَّذِينِ كَعَسَرُوْا رُكُنَّ بُوْا بِالْيَنِيَّا اوُلِيَّكَ ضَعَابُ بِحَيِيمٍ يايَثُهَا الَّيْنِيْ الْمُنْنِوا إِذَكُرُّوْا بغِسَمَةُ اللهِ صَلَيْكُمْ إِذَ هَمَّ فَوْمٌ هم قريش كَنْ يَتَسُطُوا بمد الكِيكُمُ البُرِيمُ لَيُفْتِهِ مِلْ الْكِيمُ مُعَنَكُمُ وعصمكوم المدوابكم وَاتَّغُوااللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَكُفَّاكُ فَكُاللَّهُ مِينَاكَ بَنِيَ الْسُكُومِينَ عابينكر بعد وَيَعِنْنَا فِيه التفاتِعِيِّ لغيبة اقبنا مِنهُمُ الثَّيْعَشُرُ لَعِيْنَا من كُلُّ سبط نعتيب ڮڹكفيدعُدُ قُولُهُ بِالْوَفَاءَ بَالْعُرِمُ تَوْتُعَة عليهم<u> وَفَالَهُم اللهُ اتِّيْ مَعَكَة</u> بالعرب والنصر لَتَنْ لام فَسَمْ أَفَدَةً الصَّلَوةَ وَالتَبْنَمُ الرَّكُوةَ وَالمَنْتُمْ بِرِسُلِي وَعَرَّدْ مُؤْدِهُمْ نَصْرَتِمُوهِم وَأَقْرَضْ مُمَّ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا بالانفاق فيسبيله لَا كُفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَا ذُخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ بَجْزِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ إِنْكُنْ كُفُرْ لَعِنْ لَهُ المِناق مِنْكُوفَعَ نَصْلُ سَوَّاء السَّدِيثِ إِنْ خِطاطريق الحق والسواء فالاصل الوسط فنقضوا لمينان قال تعالى فَيِما نَقَضِهُم ما ذائرة مِيْنَا فَهُمُ لِعَالَهُمُ المِدنا هـم من رحمننا وَجَعَلْنَا قُلُونِهُمْ فَسِيمَةً لا تلبن لقلوب للأيمان يُحِرِّفُونَ الْكُلِمَ الذي فالتورية من نعت عرصول لله عليه وسلم وغيرة حَنْ مُواضِعِه التي وضعه الله عليها اى يد الونه وكسَّوا تَرَكُواْ حَظَّا نصيبا مِّمَا دُكِرِ وَالمرابِ فالنورلة من التاع عمر وَلا تَزَالُ خطا دللنبي صوالله عليه وسلم تَطَّلِعُ نظهم عَلَحَالِمَ آيَا وخيانة مِنْهُمْ بنقط العمد وغبر الله فَلِي لَوُمْنِهُمْ مسن الله فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْفِرُ إِنَّ اللَّهَ يُحِيثُ الْحُسِنِينَ هِنَامنسورِ بِاللَّهُ السيف وَمِن الَّذِينَ قَالُوْا

كَانَطَلِّي متعلى بعوله أَخَذُنَا مِينَاقَهُمُ كما لخن ناحل بني اسراه يل اليهود فَلَسُواحَظَّا يُمَّا ذُكِّرُهُ بَهِ فَالانجِيرَ الإيا وغيرُ ونقضوالليثاق فَاغَرَيْنَا ونعنا بَيْنَهُمُ الْعَالَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَا يَوْمِ الْفِتْكُ بتفرقهم واختيلاف اهواء مم فكل فرقة تكفر الاخرى وَسَوْفَ يُنَيِّيْهُمُ اللَّهُ فَالْاخِرَةُ مِاكَا لُوْ ايَصْنَعُونَ انبيابهم عليه والمُفْلَ الْكِيتِ إليه ووالنصاد مَنَ جَاءَكُمْ مَسُولْنَا عِينَ بِينَ لَكُمْ كَنِيْرًا مِثَاكُنْمُ الْخُفُلُ لَا التوراية كالانجبركانية الرجم وصفته وكيفو اعر كالتيريس ذلك فلاببينه اذالم بكف فيه مصر الالاقتضاء حكم عَرْجَاء كُمْ مِنَ اللَّهِ مُؤِرَّه ولنبي لل يعليه وسلم وكين قران مَيني بن يَمْدِي اى بالكتاب الله مَن النُّبُع مِرضُوانَهُ بان امن سُبُكِ المُعَلِّم طرقَ السلامةُ وَيُخْرِجُهُمْ مِينَ الظُّلُ إِن الكِف الكَانُّوْلِ لايمان بِالْذِيْهِ بالردته وَلِهُرِيْهِمُ إلا حِرَاطِ مُنْسَتَعِيْمَ دين لاسلام لَفَنَ كَفُر الْبِن يَنَ فَالْوَا إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمُسِبُحُ ابْنُ مَرْبَكِم حيث جعلوه الهاوهم الميعقوبية فرقة من النَّصَارَ قُلُ فَمَن يُمُلِكُ اى سِ فَعُ مِنَ عَنَابِ اللهِ مَسْنِبًا إِنْ أَكُرُهُ أَنْ يُتُهْ لِكَ الْمُسِيْحِ ابْنَ مَرْبِيَّ وَالْمَدَ وَمَنْ فِي كَالْمُوْجِ بِيعًا الْحَاجِد علا ذلك دلوكان المسبع الهالقرر عليه ولليوملك السكما ويتواكانض ومكابينهما يخالق كابيتااء وَاللَّهُ عَلِي كُلِّشَيْعَ شَاءِهِ قَرِيْدٌ وَقَالَتِ إِنَّهُ وَدُوالنَّصْرَى اى لِمنها نَحْنُ كَانْزُوا اللّهِ اى كاسِنا كه فالقرب والمنزلة وهوكاباتنا فالشفقة والزحمة وكحِبّاني وللم ياعد فَكِم يُعِينَ بُكُم بِنُ نُوْبِكُمْ ان صدقتم في الدولابع ن المهاب واره ولا العبيب جبيب وقدع ن بكم فانتم كا ذبك بَلْ أَنْمُ السَّرِيُّ فَ جلة مَرْخَكُقَ مِرْلِيشِ لِكُم المه وعليكم اعليهم يَغْفِرُ لِنَ يَينَا أَوْ المغفرة للهَ وَيُعَرِّزُ بُمَنَ لَيْنَا أَوْنع رَبيهُ اعْتَرَا ٥ وَلِلْهِ عُلْكُ السَّمَا فِي وَ الْأَرْضِ فَمَا لَبَيْهُمُا وَلِكَبْهِ الْمَصِينِ الْمُوحِمِيا الْمُكُلِ الْمُكِنْفِ خَاءَكُمُ وَسُؤُنّا عِي الْبَيْبِ كُلَّمُ شَرْيِعِ الرَّبِيَّ عَلَى فَتَكَاعَ مِنَ الرَّسُولِ الله بين بينه وبين عبسي سُول مرة والمعاضم سُأونستونون ڹڬڵؙڷؙؙٛڬ؇ؾۘڠؙۜٷؙٛٷؖٳۮٵڡڹڹؗؠٙػٳڿؖٳؖۘػؘٵڝڹٙڔڸ؈ٛٙۺؽڔۣڐۜڰڹڹڔۣؽۘڡٞۯڿٳڲۿۥٟؽۺؚؠڗؖۊۘ۠ڮڹؖڋۏڒ؞ اذا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكْحَ قَلِ أَبُّ ومنه تع نبيكم أن لم بنتِعوه وَاذكر إِذْ فَالَ مُؤْسِى لِفَوْمِ هِ لِفَوْمِ اذْكُرُوارْ اللَّهُ النَّهُ الْذِجْعُلُ فِيكُمْ أَعْصِنكُم أَنْبِياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اصحاب صح خشم والتَّكُم المَهْ وَلَكُ الْعَلِيا منابئ السكوونلق المعوغ فيلا يتقوم اذخكواالارض المفكر سة المطهرة الكي كتب الله كأكم امرم مرخولها ۿڵۺٵؠٞٙڮٵڗ۫ؾڴٷٵۼۜڮۮۘڹٵؚڲڴؠؙٞؾۿڔۄڂڿڶڵۼڔۅؽؾؙۼڷؚڰٵڂڛڹۼؖ؋ٵڵٷٵؽٷڝڴٷڵٷۼٷڰٷٵٷٙڰٵج<u>ۘؾٳڮ</u>ٛ ૡૢૻૢ૿ૢૢૢૢૢૢૢૢ૱ૢ૽ૡૢૺૡૢૡ૱૱<u>ૼઌ</u>ૻૺૹ૽ૺઌ૽ૺ૽ઌ૽ૺ૱૽ૢૼૢ૽ૺ૱૽ૢૺ૱૽ૢૺ૱૽ૺઌ૽ૺૻ૽ૢ૽ૼૡ૽૽૱૽ૺઌ૽ૺઌ૽ૺ૽ૺૡ૽ૼૺઌ૾ૼ૱૽૽ઌ૽૽ૹ૽૽ૺઌ૽૽૱૽ૺઌ૽૽ૺઌ૽૽ૺઌ૽૽ૺઌ૽૽ૡ૽ૼૺઌ૽ૺઌ૽૽ૡ૽ૼૺઌ૽ૺૹ૽૽ૺઌ૽૽ૺઌ૽૽ૡ૽ૼૺઌ૽ૺઌ૽૽ઌ૽૽ૺઌ૽ૺૹ૽ૺૣ૽ૺ૽૽ૺ بَخَافَنَ فَيْهَ مِلْقَةً وَهِ إِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله ين مِعْمَ مُمْ فَكَشَفَا حُوا الجبابرة أَنْعَ اللهُ عَلَيْهِمَ الله عالما الطعاعلية مرحله بلاعن موسى بحلاد يفنية النقباء قا فستوه فجبنوا او حُكُوا عَكَيْرُمُ الْبَابَ بالبلقريب وليخشؤ فالهم بلاقلو 

July bus of sich لَ بَيْنَنَا وَكِنِنَ إِلْكُوْمَ الْفَسِقِينَ قَالَ نَعَ عة حنى فرغ من قترا لِهُ مَّرَ وْتَرُوكُ أَحِلُ فَعَ ان الشمس لمرتعبس على بشر الاليوشع ليالى سار إلى بنيت المقرس واتكر 点。 أَنْ تَنْبُونَ مُزْجِهِ بِالنَّهِي بِاللَّهِ قُتْلِ وَإِنْ كَاللَّهُ الذي لِاسْتِهِ مِنْ أَضْلَا لحدافتلك فأكون منهم قالنغا وبن على الم وحفر لمورا.

من كفواويزنا اوقطع طريق ومخوه فَكَأَثَمَا قَتَلَ لَكَأَ مَّلُونَهُ النَّاسَ مِينِعًا وقال بن عباس طمن حيث انهاك حرمتها وصور القارجاً اى بى سَرَا بِلِ مُسَلِّمَ الْمِينِتِ بالمعِزاتُ نَمْ الْ كَيْنِدُا مِنْ مُمْ مَعْدَ ذِلِكِ المن قتل واخر المال والقطع لمن خوالمال ولم يقتل والنع كمن خاذ فيقط قالها بن عباس وعليه السَّافع واصرِقُولَيَّهُ أَنَّ الْصَلَّبَ ثَلَاتَابِعِ اللَّقَّلُ ونَيْلِ قَبِلَ الْهُ قَلِيلًا وَلِيْقَ بَالْنَفِي السَّهُ هَ فَيَ السَّاعِ فِي السَّاعِ فَي السَّاعِ فِي السَّاعِ فَي السَّاعِ فِي السَّاعِ فَي السَّاعِ فِي السَّاعِ فِي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فِي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعُ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعُ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي السَّاعِ فَي الْ مغيره ذلك الجزاء للنكور لمكم خزى ذل في الثُّن أَ وَكُمْ مَ فِي الْأَخْرَة مِعَدَا هِ عَظِيثُ اللَّه هوصنا للناراتكا الذي تَاجُوا من لمحاربين والقطاع مِنْ أَبْلِ نُ تَقْدِمُ وَاعْلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا الْكَاللَّ عَقُورُ لَمْ مِا اتُوهُ مَحِيْمٌ بهم عبرين المعدون فلا تخريم لمبقيانه لا بسقط عنه بنوبته الا حرودالله دون حقوق الادميين كناظهرك ولمامهن تعرض له والله اعلم فاذا قتل واخان مر من المرابع المال يقتل ويقطع ولايصلب وهواصم قولى المشافعي ولاتفيد توبته بعدا لقدرة عليه The Columbia State of ۺيئاوهواصوقوليه ايصا يَاكَيُّهَا ٱلْزِيْنِ الْمَنُوااتَّقُوااللَّهَ خافواعقاً بِهِ بان تَطَيَّعُوهُ وَانْبَغُو اطلىوالكَيُوالْوَسِيُكَةُ مَا يِقْرِيكُم اليه منطاعته وَجَاهِرُو وَنُسِيبُلَ لاعلاء د فالخامسة مأك لسفافي الوالبوتركذاروا والشاخع ماك المجر المرادة المورد المرادة معادر ما دور المارس و معادر من المعادر المعاد 

٢٥٠٥ من المراجع المر يحيي فالتعبير بهنا ماتقتم فلاسقط بتوسته حق لادمى القطع ومراكمال نع انعفعنه قباللوفع الكامام سفط القطع وعليه الشافع ككرت كالمستفهام فيهلاتقرير لهُ النَّامُ وَرَوْ الْأَمْنِ بُعَارِّ بُعَنَ بَيْنَاءُ تَعَنيبِ وَلَعَوْرُ لِمَنَ يُتَنَاءُ المعفرة له وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيْرٌ ومنه التعن يبالمغفرة يَايُّهُا الْرَسُولُ لَا يَجُرُنكَ منع الَّذِيْنَ يُسَارِغُنَ فِالْكُمْ يقعن فيه بسعة اىظمرنه اذاوجرا فرصه مِنَ البيان الَّذِينَ قَالُوٓ ٱلْمُنَّا بَإِنْوَ آهِمِ ثُم الس متعلق بقالوا وكُمْ يُؤُعِن فُكُو بُهُمُ وهم لمنا فقون وَمِن الْيَرْبُينَ هَادُوْا قُوم سَمَّا عُوْنَ لِلْكُلِّ النكافترتهم حبارهم سماع قبول سماعن منك فيوم منع قوم الحرني مأنا المرود للم يأثف ك وهاهلخيبرنافيهم عصنان فكرهؤرجهما فبعثوا قريظة ليسالوا النبي صوالله عليه كمهما أيُحَرِّونَ الكَرَّمَ الذي في التوراة كاية الجيم مِن بَغْرِعُوا ضِعِهَ الني وضعها الله عليها اعبيبلونه يَقُولُونَ لمن السلوم إِن أُوتِينَ مُ هَالَ الحكوم المعلى المع وَإِنْ لَمْ نُؤْمَةُ مِنْ فِي الْمَهِ بَعْلَانِهِ فَأَخَذَ مُرْفِي اللَّهِ فِي مِنْ يُرِدِ اللَّهُ فِينَانَتَ كَاضَلَّا فَكَنْ مَمْلِكُ لَكُ مِنَ اللهِ شَكِيًّا فِ وَفَهِا أُولِيْكُ اللِّي أَنِي كُمْ يُرْجِ اللَّهُ أَنْ يُطَيِّمَ كُلُوبُهُمْ مِن الكُفرولوا الله الكان فِالنَّهُ نَيَاخِزَى دَل بالفضِيعِ فِولِجِنِيةٍ وَلَهُمُ فِي الْأَنْيَاثِ عَظِيمٌ هُم سَمْعُ فَيَ الْكَنِبِ أَكَّالُو **4** لِلسُّعَتِ بضم الماء وسكونه الآي لحرام كالرشي فَانِ جَاءُوكَ لِن كوبينهم فَاحْكُوبَيْنِهُمُ أَوَا عُرِضُكُمْ هنالتني يرمنسخ بقوله وأناحكوبنيكم الأبة فيجالجكم بينهم اذا ترافعوا لينا وهواصح قولح الشافعي في تونزافع والبنامع مسلم وجب اجاعا وَإِنْ نُعْرِضْ مَنْهُمْ فَكُنْ يَضُرُّولُكَ شَكِيمًا الله كَانِكَ مَنْ بينهم فَاحُكُو بَنْبَهُمُ بِالْقِسْطِ بالعدل إِنَّا للْهَ يَحْبُ الْقُسِطِينَ العادلين فلكم اى بنيبه وكَيْفَ يُجَلِّوْنَكُ وَعِنْكَهُمُ التَّوْزُلِةُ فِيهَا حُكُوا لَهُ وِبِالْجِمْ اَسْتَعْهَام نَعِنَ لم يفضروا بن المصموفة الحن بلهواهون عليهم تُم يَتُوكُونَ بعرض عن حكك بالرجم الموافق لكتاب مِنْ بَعْدِذَ لِكَ الْعَكَبِهِ وَمَا الْكِيْكِ إِلْمُؤْمِنِ بُنَ إِنَّا الْتَوْمِلِيةَ فِيهَا هُرَّى من الضلالة وَفُولَ سِيان للاحكام يَحَكُنُونَ النَّبِيُّنَ من بخاسل بن الَّذِيْنَ اسْكُوَّا انعَادوالله لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ وَالْرَبَّانِيُّنَ العلماء منهم وَالْمُحْدَبِ أَرُ الفقهَاء مِمَا بسباليني اسْتَخْفِظُوااستودعوه المستخفظهم الله اباه مِن كِيْبِ اللهِ انسبلوه وَكَانُوا عَكَيْهِ شُهُكَاكُمُ انه حِي فَلَا تَحْشُو النَّاسَ بِهِ المهود فاظهار واعندكومن نعت محرصوال معليه وسلووالجم وغيها واختثون فكمتانه والمتاتة سبراوا بِأَيْتِي نَصَمَنًا كَلِينِ وَمِنْ النياعِ كِمَانَهَا وَمَرْ الْمُ يَحُكُونِهَا أَزُلُ الْمُعَا وَلَيْكِ مِهُ

الكفرُونَ به وَكُمُّنُهُ وَصِنا كَكِيْرِمْ فِيهَا الْحَالِيَةِ أَنَّا لَكُفْسَ تَعْتَلِ النَّفْسِ إذا قبَّلْها وَالْعَبْنُ تَعْقاً بِالْعَبَيْنِ وَالْأَنْفَ يَجِدِع بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنُ تَعَطَّع بِالْأَذُنِ وَالْسِينَ تَعْلَع بِالْسِينَ وَفَعْلَ الله المراج في بعبة وَالْجُوْرُحُ بالرجهين قِصَاص كاقيتص فها ذاا مكن كالدوالرجل وللدكروغوذلك ومراديكو ومة وهذالعكهوان كتب عليهم فهومقر في شرعه المرتصرة وهذالع كهوان مكن ٥ فَهُوكُفُا كُونُ لَهُ لَهَانًا هُ وَمَنْ لَمُ يَحَكُمُ بِمَا أَنْزُلَ اللَّهُ فِالقصاصِ عَنِي فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُ نَ وَقَقْيُنَا اللَّهِ مَا عَلَىٰ تَكْرِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُكَارِّقًا لِمَا بَيْنَ لَكُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل انَّيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيهِ هُرَّى مَن الضلالة وَّنُورُ بَيان لَلْأَحَام وَمَصَرِقًا حَال لِيَابَيْنَ بَيُن يُومِنَ التَّوْمِيَةَ المانيها من لاحكام وَهُرِي وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَقَلْنَا لَيَكُمْ الْفُلْلِ بَعِيْلِ عِبَالْزَلَ اللهُ فِيبَهِ من لاحكام وَفَ قراءة بنصب يُحكُم وكسر في معطفا على معمول انتيناه وَمَنْ لَمُ يَكُنُ يُمِمَّا أَنْزُلُ اللَّهُ فَاوُلِينَكَ هُمُ الْفُسِيقُونَ وَٱنْزَلْنَا آلِكِكَ ياعِمِ الْكِتْبِ القران بِالْحَقِّ منعلق بانزلنامُصَلِّ قُا لِلَابِكِنَ مَدِيلِهِ وَالْكُتْبِ وَمُهَمِيكًا شَاهُمُ عَلَيْهِ وَالْكَتَابِ بَعِنَالِكَتِبِ فَاخِكُمْ يُنْكُو بَيْنَ اهر الكتاب اذا ترا فعوا ليك يَمِّا أَنْزَلَ لِللهُ اليك وَكَا تَنَيِّعْ اَهُوَاءَكُمْ عادُلاعَنَا كَا عَلَيْكُوا 11, 20 E كُكُلْ جَعُلْنَا مِنْكُمْ إيها الاهم شِرْعَةُ شريعة وَمِنْهَا جَا طريفا واضعا في الدين غستون عليه وَكُو شَآءًاللَّهُ لَجُعَلَكُمُ أُمَّاتًا وَاحِدَةً على شريعة واحدة وَلكِنْ فوقكم فرقالِيبُ كُوَلَّمُ ليخت بركم فِيمًا النكرُمن الشابع المختلفة لينظر المطبع من كمروالعاصي فاستنبيقو الخيرات ساس عوا اليها إِلَّا لِلْهِ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيبُها بِالبعث فَيُسَبِّكُمُ وَمِمَاكُنْ مُ وَيَ تَعَنْتَ لِفُقْ مِن المسرالدسين وينبرى كلا سنكربعمله وألا آخكو بَيْنَهُ مُ مِيهِمَا أَمُنُولَ اللَّهُ وَكِي تَنتُبُ وَأَهُ أَوْ عَلَى الْمُؤْلِكُ لِلْهُ اللَّهُ وَكِي تَنتُبُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَلِي تَنْتُلُهُ وَلِي اللَّهُ وَكِي تَنتُبُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي تَنْتُلُوا لِكُنَّا لِللَّهُ وَلِي تَنْتُلُوا لِكُنَّ فِي اللَّهُ وَلِي تَنْتُلُوا لِللَّهُ وَلِي تَنْتُلُوا لِنَا لِمُنْ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي تَنْتُلُوا لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي تَنْتُلُوا لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا لِلللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا لِللَّهُ وَلَّهُ مِنْ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ لللَّهُ وَلَّهُ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّا لِلللَّهُ وَلَّهُ مِنْ لِلللَّالِقُلْ لِلللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ لِلللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلِي لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْ يضلوك عَنْ بَعُضِ مَمَّا أَنْزُلُ اللَّهُ إِلَهُكَ قُرْنُ سَتُوشُوا عن ليح كم المنزل واس ا دوا غيره فَأَعْكِمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يَضْمِينَهُمْ بالعقوبة والدنيا بِبَعْضِ ذُنُو لِهِرِ مُ النى نوها ومنها المتولى ويجانه بهم على ميعها في الاخوة وَلِنَّ كَيْنِيرًا مِينَ التَّاسِ كفسيقُونَ أَغَوْكُمُ الْعَاهِلِيَّةِ بَسُغُونَ بالباء والْمَنَاء بَطِلَبُونَ مَنْ لمَالُهَنَّةُ وَالْمَبْلَ الْوَلُوااسَتَفِهَام انكارى وَمَنْ اي احلَ حَسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمِ عَنْد فوه يُؤُونُونَ به خصوا بالسن ٧ نهم المذين يتدبرون ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كَاتَعْيَفُ وَالْيَهُ وَدَ وَالتَّصَارَى الكياءم توالونهم وتوادونهم بعضهم أوليكاء بعض لا تحادهم فى الكف

وَيَم الْمُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَنْ يَنُوكُهُ مُ مِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمْ مَنْ جَلَّتِهُم إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْرِي إِلْقَوْمَ الطَّلِيبُ نعالى فَعَسَىٰ لَلْهُ آنْ كَا تِي بِالْفَيْرِ بالنصلِنبيه باظهاردينه آوَمُرُصِنْ عِنْدِهُ بِهِ أَقْسَمُوْ اللهِ جَهُدًا يُمَانِهُمْ عَالِية اجتهادِ مَم فِيها إِنَّهُمْ لَكُنُّوْ فَالدِنِ قال نَعَالَى حَبِطَتَ ب أَعَالُهُمُ الصالحة فَأَصْبَعُوا فصارِوا خيرِينَ الرنيابالفضيعة والأجرة بالعقاب لَكَيْمُ الَّذِينَ مَنْ بَرُيْنَ ﴾ الفيام في عام يرجع مِنكُمْ عَنْ دِبْنِهِ اللَّكْفراخبار بما علم نعال في عام وقا جاعة بعرى النبي والدف علية وسيلم فسَوْنَ بَأْتِي لِتَّهُ بِهُم بِقَوْمِ يُحِيَّهُمُ وَجُ صلىلله عليه وسلم هم قوم هَنَا وَاسْتَامْ إِلَى أَمْ وَسِي لَهُ شَعْرَتَى الْوَالْهُ الْكُاكُم فِي صحيحه أَذِلُةٍ عَلَ عَلَىٰ لَوْصِيْنِ اَعِرَّةٍ اسْلَ عَلَىٰ لَكِفِرْنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَرِيْلِ للهِ وَلَا يَعَنَّا فُوْنَ لَوْمَتُكُمْ فيه كما يخاف المنافقة ب لوم الكفار ذلك المن كومن الأوصاف فَضَلُ اللهِ بُؤْرَة ' مُومَنْ سَتَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِ عُرِكَتْ بِرَالْفُصِلَ عَلِيْجُ مِن هَا هِلَ وَنَزل لِمَا قَال ابن سلام بارسول الله ان فق هونا إِنَّمَا وَلِيُّكُو اللهُ وَرَسَّنُولُهُ وَلَدِنِيَ أَمِي وَاللَّنِ فَيَ يُعْفِي الطَّلَوٰ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ مَرَاكِعُونَ خاشعون اومصلون صلوة النظوع وَمَنْ تَيْنُولُ اللهُ وَمَنْ وَلَهُ وَالْكِرْنِيَ الْمَنْوَا فِيعِيْهم وينصهم فَاتِّ حِزْبَ لِللهِ هُمُّ الْعَلْمِبُونَ لَنص اياهم وقعه موفع فانهم سيانا لانهم من حزيه ا انداعه يَاكُمُ الكَّرِيْنَ الْمُنْوَاكُا نَتَيِّنُ والكَّرِيْنَ الْخُنُ وُا دِيْنَكُمْ هُرُوا مَهِ وَلَعِبًا فِنَ للبيان الكِّنِبَ الْوَنْوْ الْكِنْبَ مِنْ قَبْلِكُهُ وَالْكُفَّالَ المُسْكِينِ بِالْجِرِوالْنَصْبُ أَوْلِيّاءً وَانَّقُو اللَّهَ بِنَرك مولانهم إن كُنْنُمُ مُثُوْمِنِينَ صادفين في يمانكم والدين إذا نَادَيْتُمُ دعوت مر إلى الصَّاف ق بالاذات النَّخُنُّ وْهَا اللَّه اللَّهُ هُرُوَّا بِهِ كَلَعِبًا بان يستهزء وابها ويتضاحكون ذَلِكَ الاتخاذ بِأَنَّهُمُ أَى سِبِ انهم فَوْمُ كَابِغُعِلُونَ وَتَزل لما قال إيهو د للنبي صلى لله عليه ولم بمن تؤمر من الرسل ففال بالده وبما انزل البنا الأبة فلما ذكر عبسى فالوا لا نعلودينا شرامن ديبنكو قُلُ يَا هَلُ لَكِيْلِ هَلْ تَنْفِيمُ فِي مَنْفِيمُ وَنَ مِثْمَا إِلَّا اَنْ الْمَتَابِاللّهِ وَكَا أُنْزِلَ اللّبِكَا وَمَا أَيْرَكُ مِنْ فَبُلِّ الله نبياء وَأَنَّ أَكُثُر كُو فَسِيقُتِي عطف على امنا المعنى ما ننكرون

وللترام المان الك الذي تنفين المكنوكة توالم معوج تعرف عن اجمته وغض الكاغرية الشيطان بطاعته فى قاع فبضماء عبن اصافته العابع بع اسمجمع العبد المنتان المبيزلان عاولهم النارواصل عن سكوا والسبيل طريق الوسط وذكر شرفاضل في مفيابل في فوله لانعلم دبيا شل من يُلكِكم وَإِذَا جَاءِ وَكُمْ إِي مِنافِقُوالله قَالُوْااَمَنَا وَقُلُ كَخُلُواالبِكُم مَتَلْبُسِينَ بِالكُفُووَهُمُ وَلَكُوْ وَهُمُ وَالْخُرُجُو ا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَا نُوْا بَكُنَّهُ وَلَيْ مِن النِفِان وَرَّى كَثِيرًا مِّنْهُمُ اللَّهِ المُن اللَّهُ اللّ الْوَكُمُ يَنْهُمُ مُمُ الْرَبَّالِينُونَ وَالْاَحْبَارُ منهم عَنْ فَوْلِمُ الْإِنْثُمَ الْكِندِ عَاكَانُوْا بَصِيْمُهُ فَى تَرْكِ نِهِيم وَقَالَتَ الْبِي وَيُدِيلِ ضِيقٍ عِليم سَكَلَ يَبِ عليه وسلم بعلان كانوالك والناس الابكالله معلك معبضة عن درادالام ذافعلينا كنواً بأمعن البخل فعالى عن ذلك قال تعالى عُكْتُ أ وَلُعِينُوا بِمَا قَالُوا مِبْلِيكِ أَمُ مُنْسُوطَيْنِ مبالغة فالوصف الجود ونَيْ آلْدِينَا أَفَادِة الكَاثْرَةُ بناية السخ من العان يعطى بر وُقِينَ فَإِنَّا مِنْ لِلْهِ إِلَى إِلَيْهِ صِلْهِ عليه وَسِلْمَ أَظُعًا هَا اللَّهُ الْكُلَّا الروق ضِ أَسَادًا مُسَسِدِينَ المعاص واللهُ لا يُحِبُ المُسْدِينَ بمعنى نه يعا قد وَلَوْا تَنَا لَمُ الْأَلِمُ لِيهِ الْمُنْوَا تِعِلَى الْكُفُوا الْكُفُرُنَا عَنْهُمْ سَ مركبا فيهما ومينه الاعيان بالنبيط مالكنت كَرُكُونًا عِنْ نَوْ فِيرَمْ كَعِنْ طن بالنبي صلى الله عليه وسلم العين التعان سلام واصفا والعادية 

يَعَلَّنُ لَا يَهُ الْمِسُولُ بَلِغُ جَمِيمِ مَا أَزِلَ الْبَكِ مِنْ لِلْكَ وَلا تَكُمَّ شَيَّامِنَ لَيْ في ان تَبْيَال مكروه وَلَاثُ لَهُ تَفْعُلُ آى لم سَلِع جميع ما نزل الميك فَمَا بَكُعُتُ رِسُلْكُ فَهُا بِال ي من المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الله كالمالية الله كالمالية نِنَ قُلْ يَالْفُلُ الْكِيتِ كُسُمُّ عَلِي شَيْءً مِن لدين يُعَتَّلُ بُهُ حَيْ تُقِيمُوا التَّوْمِيةُ وَ يْلُ وَمَا أَنْزِلُ اِلْيَكُمْ مِنْ رَبِّهُمْ إِن تعلم ابها هيه ومنه الابمان إِ وَكَيْزِيْنِ كُكُونِيرًا مِنْهُمْ كَالْمُزِلَ الْبُكِ مِن كَتِلِكَ مِن الفزان طُغِيَانًا وَكُفْرًا بِهِ لَكُفرِم بِهِ فَلِاَ بَالْسَ تَحزن عَكَ الْقَوْمِ اِلْكِفِرِنْبَ ان امريةِ منوابلِد اى لا تهمّ بهم إِنْ الْكِنْبَ الْمُتُوَّا وَالْمَنِيْبُ هَا أَدُوّا البهود والصَّائِعُكَ فرقة منهم وَالتَّصْرَى وبيرك من المبتدأ مَنْ أَمَنَ منهم بالله وَالْيُؤمِ اللَّخ وَعَيمِلَ صَالِعًا فَكَانُونُ عَكُيْهِمُ وَكَاهُمُ يَكُرُ نُوْكَ فَالْخُرة خبرالمبتلُ ودال هل خباط لَفَ مِيتَاقَ بَنِي الْمُرَاعِيْلُ عَلِيهِ عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله ورسله وَأَرْسَلْنَا لِلْهُمْ مُسُلَّا كُلْمَا جَاءَهُمْ مَرْسُولِ ىكىنىدە فرنقامىم كىنىدا دقرنقامىم يقياكى كزكر لانجاليه ويجيى والبيعير يربج دون قبيلوا حكاية الحال الماضية للفاصلة وكسي منوا ظنواأناكا 京 بالرفع فأن عَنْفِقَ إِنْ النصب فَعَ الصبة إع يَقَعْ فِيتَ فَعَالِبهم على تكنيب الرسل وقتل بالعن فلميب وا وَتَصَمُّوا عَن استماعَ مُنوَّ تَا سَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَما تابوا نُشَّرَعَمُوا وَصَمُّوا ثانباكَتِيمْ مُلُهُ وَقَالَ لَمُ الْكُسِيجُ لِيَبِي إِنْ الْمُرَاءِ يُلَا عُبُدُ وَاللَّهُ مُرَاقًا وَقُولُ ٨ ولست بالمرانَّةُ مَن يُّشْرِكُ بِاللَّهِ فالعبادة غيره فَعَدُجُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَبُّةُ منعهانَ بيخلها وَكَاوْلَهُ النَّارُ وَكَالِلظِّلِينَ مِنْ ذَالْمُعْ آنْصَارِ بِسنعَ هُمُن صناب الله كَفَلَكُفُرُ الْزِنْنَ قَالُوٰ إِنَّ اللَّهَ تَالِتُ الله تَلَكَةَ عَلَيْهِ هواحدها الاحران عيسى امه وهم فرقة من النصاري وَعَامِنَ الْهِ الْآلِهُ وَاحِنٌ وَمِنْ لَمُرَبِّنَ مُواعَكًا بَقُولُونَ من التثليب و كُنْ الْكِرِيْنَ كَفُولًا اى شبتواعل الكفرمنهم بَرَتَابُ اَلِيمُ مولمهوالنا فِرُوْنَكُ مَاقَالُوه استَفَهَام نُوبِيخِ وَاللَّهُ عَكُورُكُمْن تاب مَحِيمٌ بِهِ مَالكُينِي ابْنُ خَكَتَ مضت مِنْ قَبُلِهِ الْرُسُلُ فهويمن مِثلهم وليس الله كمان هم والالمامن الغة فالصدق كآنا بإكلن الطعام كغيرهما من الحي

كَيْفَ مُبَيِّنًا لَهُمُ ٱلْآيِلَ عَلِي عَلِيمُ الْقُرَّانِ لَيْفُ الْطُوَّانَ كَيْفُ لِيعِمْ الْحُوْ م البرهان قُلْ اَنَعَبُ كُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اعْنِي مَا لَا يَمِلْكُ لَكُمْ ضَرٌّ وَكَانَفْنًا وَاللَّهُ هُو لَتَكُمِيْعُ لاقوالكم الْعَلِيْمُ باحوالكم وآلاستفهام للانكار قُلْ يَاكُفُلُ الْكُوتُ اليهود والنصاري لاتَعُنْ لَوْ الْحِدَ الْحِدَ فِي دِيْنِكُمْ عَلوا عَيْرَ لَكُونٌ بان نَضَعُوا عبسى اوترفعوه فوت حقته وَكَانَتُ عِنْ الْهُوَآءَ قَوْمِ قَلُ صَلَّوْا مِنْ قَبْلُ بغلوهم وهم اسسلانهم وَاصَلُوا كَشِيْرًا من الناس وَصَد تَوَّا عَن سَوَاءِ السَّعِينِ لِطِريق الحق وَالسواء في الإصل الوسط لْعِنَ الْدِنِنَ كَفُرُوْا مِنْ بَيْنَ الْمُرَاءِيلَ عَلَى لِيمَانِ كَافُرَدَ بان دعاعليهم فسنغوا قردة وهم صحاف بله وعيسك في مربك بان دعاعليهم فسنوا خَناز بروَهُم أَصَّابِ المائدة ظَلِكَ اللعن سِمَاعَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَرُفُنَ كَا نُواكَا مُؤَاكَا يَنِيَا هِوْنَ اىلاينهى بعضهم بعضاعَنَ معَاودة مُنْنَكِرِفَعَ أَوْهُ كِيشَ عَاكَا يُوْا يَفْعَلُوْنَ فَعلهم ه تَرَلَى يا عِمِد كَيْثِيرًا مِنْهُمْ بَتَوَكَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَمن هل كَهُ بغضالك لِبِشْ كَا قَدَّكُمتُ هُمُ أَنْفُسُهُمُ من العرالع ادم الموجب لهم أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَكَيْهِم وَ فِي الْعَدَابِ هُمْ خُلِرُوْنَ وَلَوْ كَافُوا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ عَلَى مُكُلُّ وَمَا أَيْزَلَ إِلَيْهِ مِمَا الْحُنَانُ وَهُ مُ اىالكفاس اَوْلِيَّاءَ وَلَكِنَّ كَيْنِيرًا مِنْهُمْ فَسِفْنَ فِارجِنْ عِنِ الأَيْمَان لَيْجِ لَكُنَّ <u>، أَشَكَ النَّاسِ عَلَا وَهُ كُلِّلَوِ بُنَ الْمَنُو الْمَهُوْدَ وَالْآنِ بْنَ أَيْثِهُمْ كُوْا من اهل مكة</u> نضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم فانتباع الهرى وَلَيْحَكُ آفَرَ بَهُمْ مُودَّةً اللَّذِيُّ اُمَنُوالَّاذِيْنِ كَالْوَالِيَّا نَصٰرَى ذَلِكَ الْحَالَ الْخَالِكَ الْخَرْبِ مُودِيْمِ الْمُؤْمِنِينَ بِإِنَّ بسبب ان مِنْهُمُ قِسِينِينَ عَلَاء وَرُهُمَاناً عَبَادا وَأَنْهُمُ لَا بَيَنْ عَكُمُ وَنَ عنعبادة الحركمايستكبر اليهوب واهلمكة تزلت فوقع النجاشي الفادمين من الحبيثة قراعليهم صلى المه عليه ایم ورد ایش فبکوا واسلموا و فالوا ما اشبه هزایماکان ینزل علی بسی فال نقالی می این اسلم سورة ایش فبکوا واسلموا و فالوا ما اشبه هزایماکان ینزل علی بیش می این این منافق مِسَمَّاعُرُفُوْامِنَ الْحِقِّ يَقُوْلُوْنَ مَرَبِّنَا الْمَنَّا صدقنا نبيك وكتابك فَاكْتُبُنَا مَسَعَ الليهدين المقربن بنصد يقهما وقالوا فجول من عبرهم بالاسلام من إليهوج وَمَالَنَاكُا نُوثِمِنُ بِإِللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحِقِّ القرآن اي انعلنامع وجود مقتضيه

المرافع في النام النام النام المرافع ا المرافع الم فَانَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا نَا لُوَا كِمَانِ نَجِرَى مِن تَحْيَهُا الْأَنْهُمُ خَلِدِينَ فِيهَا وَلَا لِكَ عَرَامُ الْحُنْيِ الله تعالى عنهمان بلانهموا الصوع والقيام وكايقربوا النساء والطبب ولأبأكلوا التحولا بنامو على الفراش يَايَّهُا الَّذِينَ أَمُنُو لَا نَكُرِمُوا طَيِبْتِ فَآاكُلُ اللَّهُ لِكُوْرُكُا تَعْنَكُ فَا تَجَاوِينِ وا ا مرالله إن الله كابجب المعتب إن وكانوا مِلما من فكو الله حلا طيبًا مفعل والجارا المرو حاب متعلق به وَالْقُواللَّهُ اللَّذِي اَنْهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِلُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوالكاش عَمَانِكُوْهِ وابسبن البه اللسان مَن غيرَضُكَ الْعَلْفِ كِقَوْلَ الْأَنْسَان لاوالله وبلي والله وَ لكِنُ لِيُؤْخِنُ كُمْ عِمَا عَقَلُ أَمْرُ بِالْتَغَفَيْفَ فَالْتَشْدُ بَالَّ فَقَالُهُمْ عَاقَلُ فَوَالْمُ كُلُ عن قصل قُلُقًا مُرَّةُ أَى لِيمِين اذا حنت مِن الْمُعَامُ عَشَرَةً مِسْلِكُمِينَ لَكُلُ منه أيهليكو القصدة واغله الإعلاه والااحتالا أوكسوتهم بماي لَيِّنِ وَإِنَّا أَنِّ وَعِلِيكُ النَّافِي أَوْتَغُورُ رُعْتَقَ وعمامة وانركر وكابيكغ في فعرفا ذكر الحمس مؤمنة كما في كفارة القتل والظهر حلالكم طلق على المقيد فكن لو يجد واحدام 温 فَصِيَامُ ثُلَثَةً وَإِنَّا مِركِفارتِه وظاهر انه لأَيْشَتُرُ الْتَتَأْبَع وعلينا الشَّانِع فَ الكَّ المدَ كَفَّا كُوَّا نَهُمَا ذِكُو إِذَا كُلُفَتُمْ وحنتُتم وَاحْفَظُوٓ الْبُمَا نَكُوُّ ان سَكَتْوُهَا فَآلُوتكن عوف اوا ذكر وقبيل رجاع ا والصِّلَاجِ بين النَّاسِ كما في سُوَّا لبقرُةَ كَذَلْكِ مَثَلًا إِ لَعَلَّهُ وَسَتَكُونُونَ عَلِيْكُ يَا يَكُمُ الْكُنِينَ الْمُنْوَالِنَّمُ الْخَبْرُ لِلْمُ P F الفهارة الأنضاك الاصنام وكلأذكام قلاح لسَّيْظِنَ الذي بِزينِهِ كَالْجَنَّيْبُوَّهُ الْمُرْسِّلُ المعبرِيمَ لَعَلَّكُوْ نَفُنْكِ إِنَّ أَيْرِينُ الثَّنَيْطُ أَنْ يُوْفِعَ بَنَيْكُو الْعَلَادَةُ وَالْبَعْضُ وذانيتم والما محصل فيهامرالشر والفتن وتصر كم بالاشينعال الصَّالُوتِي حضما بالنكرتَعُظِّيماً هُما ثُبُلَ النَّمُ مُنتَهُونَ عَنَّاتُهُ وَالْحِنْيِعُواالَّرِسُولَ وَاحْزَرُوا المعاصى كَانَ تُوكَّبْنَمُ عن الطاعِنْ كَالْمَا عَلَى الْعَالِيَةِ لَبُلُحُ الْمُبِينُ الابلاغ البينِ جزاؤكم عين النبسَ عَلَى الَّذِينُ الْمُنْوا وَعَلَوا الصَّ والتخريج إكا كالتقواالعرمات وامتنا وعملواال The Care 6

عضبه هرا مراديمان وا

٩ لاَنَقْتُنُكُوا لِكِنْيَدَ وَٱنْتُمْ مُحُومٌ عِرومنى بِجِ اوعمن وَمَنْ مَّا تثياة وحكم بهاابن عباسر هِ فَي الْعَدِيقِ مُن الْمِن جَزْءَ بَالِغَ الْكَعْبَ لَةِ الْكَعْبِ الْعَلِيمِ الْعِرِمِ فِي ماكينه ولايجوزان يذكخ حيثكان ونص به نعتالما فبله وان اضيف لاتفنبر يغريفا فان لمركين للصيد مشلص النعم كالعصفور والجراد فعليه فيمته أوعليه كَفَّارَةُ 13.35 Tig بقوة البلدفماليساوي الجزاء لكلم غيرلجزاء وان وجرقه اطع بالأورية كُمثر مُلِكَ الطعام ب تقرجزاء كفرة الدى تَيَقِيمُ اللَّهُ مِنْ أَوَ اللَّهُ الله المُحِلِّلُهُ الله الناء علامره ذُوانَيْقِاً مِرْمَى عصاه والحقابة ن صَيْلُ الْبِحُ ان تأكّلوه وهو مالا يع امه مايفن في الالساح اصبتا وْتَاكِلُونُهُ وَلِلِسَّتَيَاكَةِ ٱلْمُسَافِرِينَ لال فللعرم أكله ك A STANDARD OF THE STANDARD OF ر المهر الفاحر المرابعة المرابع المرا وَالشَّهُوا كُرُمُ بِم . **Š** William Strain S ت ورياس

اَنَّ الِلْهَ يَعْكُمُ مَا فِي السَّمَا وَيَ وَمَا فِي لَا مُضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ سَنَى عَلِيْمُ فَان جعله ذلا لحل المصالكودفع للضارعنكم فبل قوعها دليل هوعله بما فالوجوب وواهوكاش أغكوات الله تشريبا الْمِقَابِ لاعدانه وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ لاوليا ته مَحِيمٌ بهم مَا عَلَى لَّرْسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الار نكم والله يعكم ما أنب وق تظهرون من العراع الكُمَّني تخفون منه فيجازيم به قُلْ كاليَسْتُوخ الْخَبِنُ الرام وَالطَّبِيِّ الْعَلَال وَكُوْا عَجِبَكَ كُنْ الْخَيِينِ فَاتَّعُوا اللَّهَ فَ تَرَكَه بِأُولِي الْمُلِّمَا مِي لَعَكُمُ تُعْنِيكُنَّ نَعْوِرُونَ وَنَزل لما إِكْثُرُوا سُؤاله صلى لله عليه وسَلَّم لَا يُمُّ اللَّذِينَ أَمَّ لاَنْسَالُوْا عَن الشياءَ إِنْ تُنْبَ تَظُهِر لَكُمْ تَسُؤُكُمْ لانِها من الشفاة وَإِنْ تَسْنَكُوْا عَنها حِبْر بُنَرُ كَ إِنْ فُوْراكُ أَى فَيْ مِن النبي صلى الله عليه وسلم تبدلكم المعنى فاسالة عن شب بنزك القرات أبدائها ومنابداها ساءتكم فلانسطواعنها عَفَااللَّهُ عَنْهَا عن مسالتكم فلانفودو احكامها كثم أضيحوا صاروايها كغوزن بتركهم العل كأجعَل شرع الله مِن بَحِيرة وَلاسَائِم إِ وكأوصِبْكَةٍ وَكُلْحَامِ كما كان اهرالجاهلية بفعلونه تروى اليغارى عن سعب بن المسيب قالِ البحية التي يمنع ديرها اللطوعبت فلايحلبها ومن لناس السائية كاتوا يسيبونالالهيئة كموبة أيجز عليه أشئ والوصيلة الناقة البكرتن بكرفاوك نتلج الامل وانتي تثمثنى معثه بانتح كانوابسينونها لطاغيتهمان وصلت جدكها بالإخرى ليسبينها فكروالحام وسموه الخامى وَلاِئِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْنَرُونَ عَلَى اللهِ الكَيْرِبِ فَ اللَّهُ فَاللَّهُ الله وَأَكْنَ هُمْ مَ كَابَغُفِلُوْنَ أَن ذَلِكُ قِرَاعِ لانهم فلي الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوْ اللَّهُ وَالْحَلَّ الرَّسُولِ الْحَكَهُ مِنْ تَعْلِيلُ مَا حِرِمِتُمْ قَالُوا حَسْبِنَا كَافِينَا مَأْوَجُنْنَا عَلَيْهِ إِبَّامَنَا مِن الدين و الشريعة قال تعالى حَسبهم ذلك وَكُوكًا نَ أَبَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَنْيًا وَلَا يَمْتَدُونَ اللَّحِقّ و الاستفهام للانكارياتها الينن المنواعكيكة انفسكة الاحفظوها وفوموبصلاحها كا يَضُرُّكُمُ مَّنْ صَلَّاذَا الْهُتَكَ نَبْتُمُ قِيلَ لمرادِ لإيضركم من ضل من المالِ قِبِل المراهِ عِيم لحديث اوتغلبة للخشف التعنه أرسك الاصطالاه مايه وسلم فعال أتمروا بالمعروف طاعاوهوى متبعاودنيامؤثرة واعجاب كاندى ساى

تنصفة بما بم بالذين ٢-من فاول لمذي تا محق عيم وممولا ونرج مم كاتوا ولين في المركري قولها ميا الأين منوكمتها وة مبكم ماك لَيْكُ سَفْسُكُ مِنْ الْعَاكَمِ وعَيْنُ إِلَى اللَّهِ مَن جِعَكُمْ جَيِيعًا فِينْيِنَكُمْ عِاكَنْ مُ تَعَلَقُ به لَآيُمُ الَّذِينَ الْمُنُواشَهَادَةُ بِيَنِكُمُ إِذَا حَصَرَاحَدَكُمُ الْمُؤَ أَكُولُ أَيْ اوالمشهودله ذَا قُرْنِ قرابة مُناوَكًا نُكُمْ شَهَادَة الله الع امرنا باقام يْنَ فَكُونَ عُشِرَ اطلِع بعد حلفهما عَلَى تَعْمَا اسْتَعَقَّا آنْهَا اى فعلاما يوجب في المساود التوجيب المساود التوجيب المساود التوجيب المساود التوجيب المساود التوجيب المساودة بأن وجرع مُنْرِهما مُثَلًا ما انتهما المحادة بأن وجرع مُنْرِهما مُثَلًا ما انتهما المحادة بأن وجرع مُنْرِهما مُثَلًا ما انتهما المحاد عيا الهما البساعا ه چې ۱) بېتىپ بارىصىدىلانىئودىسىدىق دىمنىددىك يادنايجا دۆن كىمغالىقالالىتىزلايومۇل مركىم يىلىغىرودكل داكلىم كامونوغونلىيدىل ئىلىزىلىيە «اك يت اواوص اله فَانْحَرْنِ يَقْنُوْمِنِ مَعَاكَمُمْ آفى توجيه اليمين عليها مِنَ الَّذِ بْبُأَسْتَعَوَّ من اخران الأولكين المبتناى لا قربان الميه وقى فراعة عَلَيْهِمُ الوصيّة وهم الومرتة وببدل الاوّلِيْن جمع ول صيفة اوبدل من الدبن بَهُ فَسُومِن بِاللّهِ على جبانة الشاهدين ويعولات كِشَهَادَكُنَا بِمِينَا أَصِرِقِ مِن شَهَادَنِهِمَا بِبِينِهِ وَمَا عَتَكَ بَيْنَا يَجَاوِرِنا الحِن في الم لبشهد المحتضرع وصيبته الثنين أوبيوصي لبهمامن هر همى مارواه البخارى ان سرج 

فقال بتعناه من تنيم وعدى فنزلت لابة الثانية فقامهم الترمذى فقام عمرين الماح ويرجل خرمنهم فحلفا وكانا افزم امهان سلغاما ترك اهله فلمأمات اخت الجام ودفع الراهل بيعابقي ذلك الحك المين على ورثة آذن قرب ال أَن يَالُو العَلْشَهُودٍ إِذَا لِا فَصِياً عِلِيْ اللهُ كَا كَوْ عَلَى وَجُعِما عليه من غير تحريف الخيانة آوا قرب الحان يَخَافُوْ آنَ ثُرُدُ ٱلْبُمَانُ بَعْلَ اَيُمَانِهُمْ عَلَا لِعِرَبُ الْ المدعدين فيحلفون علحيامتهم وكذبهم فيفتضح ويغرمون فلايكن بوا وَانَّقُوااللَّهَ بِثُرَالِمِيْرَا والكنبوَ وَاسْمَعُوْ الْمَانَوُ وَنِ بِهُ سَمَاعُ قِبُولِ وَاللَّهُ لَكَ بَهُ رِكَ الْفَوْمَ الْفُسِقِيْنَ الخارجين طَأ السبيل غيرا ذكر يَوْمَ يَجُمِعُ الْرُسُلَ هويوم الفيْمة فَيَقَوْلُ هم توبيخا لفومهم مَاذَا آى الن ك بِرُوْحِ الْقُدُسِ جِيءِ بِلُكُلِمُ النَّاسَ حال من لكاف في البِّبَاك فِي الْهُكِرِ الْحُالِ قبرالساعة لانه دفع قبرالكهولة كماسين في العمل وَإِذْ عَلَيْكُ الكَثْبُ الْمِكْلِيةُ وَ وَلِذَا وَحَيْثُ إِلَى الْعَوَادِينَ احرته مع لِهُ الله الْهَ انْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم امَنَّا بِهِمَا وَٱشْهَرْ بِٱنَّنَا مُسْلِقُكَ اذَكُولِذُ قَالَ لَكُوكُولِيْنِ لَعِ سُوَ إِنْ مَن يُوَهِلُ لِبُنْ وَ اى يفعلَ تُبُكَ وَفي قراعة بالفوقانية ونصب مايع رفاى نقرران تس مِنَ السَّمَّاءِ قَالَ لَهُ مِعِسِى تَقُوُّ اللَّهَ فَا قَرَالْحَ الْأَيْاتِ الْأَكْثُمُ مُؤْمِنِيْنَ قَالُوْا مُرْبَدُ قَمْصَكَ فَتَنَا وَادِعَاءُ النبوة وَمُكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّهِ رِبْنَ قَالَ عِيْسَى إِبْ مُرْيَكُمُ اَزْنُ عَكِيْنًا مِنَا ثِيْرَةً مِنَ اللهُ مَاءِ مَنُونَ كَنَا اللهِ مِنْ وَلَهِ اَعِيْدًا نَعظمه ونشى فه يُؤَوَّلِنَا مِنْ باحادة الجاد كَاخِرِنَا من ياني بعن الرَّيَةُ مَرِّنَا فَي على قدر تنك ونبوت وَأَرْبُرُقُهَا الماها وَإِنْهُ

نغيب الهان مُكِرِّلُهُا بِالتَّغِفِيفِ السَّيْدِيكِ عَلَيْكُمُ فَمُنَّ أَيُكُفُّرُ بزاولحافامواانلا يخونوا ولامين عوا قرحة وخناذير واذكراذ كالأاى يقول الله لعيسوفي يوم القفاة توسينا يُسَى إِنَّ مَنْ يَوَءَ كَنْتَ كُلْتَ لِلنَّاسِ الْجَيْنُ وْنِ وَأَرْقَى الْفَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَ ب شَخْنَكَ تنزيهالك عمالايليق بك من النشر بك وغيره مَا نَكُونَ ا Wind The Said ولى للتبيين إن قُلتُ قُلتُه فَقَلَ عَلِمَتَهُ نَعَلَمُ مَا مَهُ فَكُمَّا تُوَفِّيْنَ فِي قَبِضَتِى الرفع اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَى كُلِّ نَنْتُقُ مِن قول لهم وقولم بعنى وغير ذلك تَشَهِيْنَ وَ مطلع عالم به إِنْ تُعَيِّرُ بَهُمُ اعمن قالم على كفرمنهم فَارَّهُمُ عِبَادُكَ انت مالكم نتصف فيهم كيف شتت لااعتراض عليك وَانْ تَغْفِرُكُومُ إِي لَى امن منهم فَالنَّكَ الْعَزِيْرُ الغالب على مِن الْحَكِيْمُ في صنع الله هائ اى يوم القيمة يَوْمَ بَنْفَعُ الشِّيوِقِيْنَ فالدنبا كعيسى صِرْقَهُ مَ الجزاء لَمَ وْجَنَّكُ جُرْكَ مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهُ دُخِلِي بْنَ فِيْهَا ٱبْدَّا كَرْضِيَا لِلَّهُ عَنْهُمْ نْهُ بِثُوابِهِ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْسُ الْعَظِيْمُ وَلاَبِنِفَعِ الْكَاذِبِينِ فَى الدَّ للهوعلك التكملوب والاكرض خزا وتعن ببالكاذب وخص لعقل ذاته نغالى فليبرعيها بفادى سيورق الإ كميتة الاومأ قدروا بتائح الاقانجا الوالإياسالث A STANDER OF THE PARTY OF THE P الاعلام سَلَكُ لَلا مُمْ إِنْ يَهِ اوْلَلْنَتُ اعْرَبُهُ اوْهِ الْحَثَّالَا يَتَ افْرِهُ الثَّالِيُّ قَالِهِ النَّا الكهف الكذي خكق الشموت والأرض خصمة آبالذكر لأنهما أعظم المخلوقا للناظرين وَجَعَلَ خلق الطُّلْنْتِ وَالنُّوْسَ الْكُلْنْتِ وَالنُّوْسَ الْكُلْمَة وبوردجعها دون صلكارة اسباها وهذا مر المراد المراد المواد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد مربر المراد المراد المراج فالرام مربر مربر فان فوران المن الأرب فربر (دولار) مربون فوران الأربول الأربول

دلائل حلنيته مُعُرُّ النِّنِينَ كَفَرُّوا مع فيام هنالدليل بِرَبِّيمْ يَعُ بِلُوْنَ سِنُوون بِهُ عَجِرِه فالعبادة هُوَالَّذِي كَلَقَكُمُ مِنْ طِيْنِ بِخلق البيكم أدم منه كُمُمَّ فَصَلَ كَبَلَا لَكم تمونون عند انها له وكبر مسمى مضوب عِنك ليعتكر في أنتم الكفار مَكرون تشكون فالبعث بعرى كمرانه ابتداخلفك ومن قدرعلى لابتداء فهرعلى لاعادة اقدل وَهُوَاللَّهُ مستعق العبادة في السَّملوبة وَفِي الْأَرْضِ لَيْكُمُ سِرًّا لَمْ وَجَعَرُ كُنَّ ما تسونه وما يَجْهرون به بينكم وَتَعْكُم كَاتُكْسِينُهُ فَا نَعِلُونِ مَن خيروشَرِهُمَا تَأْتِيهُمْ اللهِ لِمَلَةِ مِنْ زَائِلُهُ الْكِوْرِيِّ الْبُرِي من العران الأكانواعنها مُغرضين فَقَالَ لَنَ الوالِلْحِقّ بالقران لَكَاجّاء مُمْ فَسُنُونَ لَا نِيْمِمُ الْبُلُواعَوْقَ عَلَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ رِءُ وَنَ النَّهُ بَرُوْا في سفارهم المالشام وغيهم الكه خبرية بمعنى كثير اَهُكُلُنَامِنَ فَيَكِمِ مُنْ قُرْنِ إِمة من لام الماضية مَكَنَّهُمُ عليناهم كانا فِي الأَمْرِضَ بالفوة والسعت مالك مُمكِّن نعط كَكُرُفيه التفات عن الغيبة وكُرْسَكْنَ السَّكُمَّاءَ المطرعَكِيْرَمُ مَسِّنُ مَارًا متتابعا وَجَعَلْنَا الْأَنْهُا كَثِرِي مِنْ تَحْتِيمُ بَعْت مساكنهم فَأَهْلَكُنْهُمْ مِنْ نُوْرِمْ بتكديبهم الانبياءَوَانَشْنَا نَامِن بَغِيهِ فِوَوَرُنَا اخْرِيْنَ وَلَوْنَوُ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا مَكْتُوما فِي فِرْطَاسِ مرف كما قنزحوه فَكَمَسُنُوهُ بِآيْدِيْمِمُ اللغ من هاينوه لاته انفي للشك لَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُوۤ آكِنُ مَا هَنَ إِنَّا سِعُرُمُّيهِ بِنُ نَعنتا وعنادا وَقَالُوْالْوَكُمُ هَلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عِلْ عِلْكُ بِصِد فِه وَكُو اَنْزَلْنَامَكُكَّاكُمَا أَتْرَحُوهُ فله بِوَمنُوالْقَصِّي لَأَفَرُ بِهِ لاَكُهِم لَيْكُورُونَ بِبِهِ لون لتوب اومعنه فاكعادة الله فيمن فبلهم مناهلاكهم غنر وجود مقترحهم إذاله بؤمنو وكوجعلنا اىلمنزل البهم مَلَكًا تَجْعَلْنَهُ الللارَجُلُا العلى ورته ليتمكنوا من دويته اولا فوة للبشر يفولوا ماهناالابشر صُمُنك مر وَلَعَبِ الْسُتُهُ زِي بِرُسُلِ الرِنْ فَبُلِكَ فيه نشابية المنبي مالله عُلَيّا عَكَاقَ مَوْل بِالْكِذِينَ سَخِوْدًا مِنْهُمْ مَا كَا نُوْارِهِ بَسْتَهُرْءُونَ وهوالعزاب فكذا يجيق بمن استهزا مِكْ قُلْ لَمْ سِيْبُرُوْا فِي لَارْضِ كُمَّ انْظُرُواكِيفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْكُكِنِّ بِينَ الرسلمن هادكم بالعنك اليعتبروا كالكن مافي التكملوب والأكرض قل الله الله الم يقولوه لاجواب غيره كتب فضى عكل تفسي والزخمة فضلامنه دفيه تلطف في عامم اللايمان لَيَجُمُعَنَّكُمُ إلى يُومِ الْقِلِيَةِ لِيجاديكُم باعمالكم كارتب شك فيه الزين خَسِرُ فَا أَنْفُسُهُمْ بتعريض اللعذاب مبتدأ خ

لْتَكِمِيْعُ لما يقال الْعَكِيْمُ بما يفعل قُلْهُم أَعَيْرَا لِلْهِ النِّيْنُ وَلِيَّااعِينَ فَاطِرالتَهُ لُوجَ وَالْكُمْرُضِ ؞۪ڹ٤٠ ارَهُوكَيُطُومُ بِرِمَن وَلَا يُطْعَمُ بِرِمِن وَلَا يُطْعَمُ بِرِمِن وَلَا قُلْ اللهِ تَعَالَى الْمِن القَ وَقَيْلُ لَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكُينَ بِهِ قُلْ إِنَّ إِنِّهِ إِنْ عَضْيْتُ رَبِّي بِعِبِا دِقِ غِبِرِهِ عَلَابٌ يَوْمِعِظْهُ هويوم القبمة مَنْ بُضَوْ بالبناء المفعول العَذَابِ الفاعل عاسةُ والْعَاثِيرِ بَعَدُونَ عَنْهُ يَوْمَتِ إِنَّ فَقَلْمَ حَمِيمَةُ نَعَالَى كَامُ لِهِ لَهُ لِيَ كُولُكُ الْفَوْرُ الْمُبِينُ النِياةِ الظاهرةِ وَإِنْ يَمْسَمُكُ اللَّهُ بِضُيِّ بِلاء كمرض ففرفَكُ كَاشِفَ مَافِع لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَّنْسَنْكَ بِخَيْرِ كَحِية دغي فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرٌ و منه مسك به وكابقدر على وعنك غيره وهوالقاره والقادر الذى لا يعجزه شئ مستعلي فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ لَكِيْمُ فَخِلَقَهُ الْخَيْرَةُ بِبِواطنهم كظوهم وَنَزل لما قالواللنوص إلله عليه وسلم ائتناماينهد للطبالنهوة فان اهوالكتاب نكروك قُلْهم أَيُّ شَيْعً ٱكْبَرُ شَهَا دُهُ مَا مَا اللهِ الله ؙٳٳ۩ؙڝؙٳڹؙٳ؞ڔڽڣۅڵۅ٥٧ڿٳڹۼڽۼۿۅۺٙؠۣؽؙڰۺڣۣ۬ۯڛؙؽڴٷ۫ۼڸڝٮڦۘۏؖٲڎٚڿٵؚڮۜڟڞٵڵڠڗؖٳٛڬڰٟڹڒؚۘڎ يااهرمكة يه وَمَنْ بَكَمْ عَطْفَ عَلَ صَيْراً نَكَ كُيِّهِ أَجُمِّكُ بِلَغِيَّهُ الفَرْانِ مِنْ لانسروالجِنْ إِنَّكُمْ لَنَسَهُمَ لُوْتَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهِي كَا استفهام انكارةُ لَ لهم كَا أَشْهَ كُلُبُ للْفُعْلَ اللَّهَ اللَّهِ الله والم كَا أَشْهَا لُشْرِكُ لَبُ للْفُعْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ خَسِرُوَاكَفُشُهُمْ مَنهم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَه وَمَنَ اي احد اَظْلَمُ مِتَن فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَانِ بنسبة الشرك اليه آؤكُنُّ بَالِيتِهِ الفران إِنَّهُ الله الله الله الطَّلْمُ وَ بِنِلكُ وَإِذِ كُونَوْمَ نَحُنُّنُ مُ مَيْعًا نَمُّ نَقُوْلُ لِلَّذِي نِيَ النَّكُوُ الوبِيخِ الَّيْنَ شُرَكَا عُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمُ الْأَرْعُمُ فَيَ النَّمَ شَرَاء الله لَيْمَ لَكُرْتُكُنْ عُوالْمَيَّاءُ فِينَنَبُّهُمْ بِالنصْبُ وَالرَقْمُ اعْمَعَانَ رَبُّهُم إِلَّا أَنْ قَالُوْاً اعْقُولُهم <u>وَاللَّهِ مَرَبَّنِ</u>ا بالجريعية وا ٳۼ**ٵۧڵڹؖٵٞڡؙۺٛڔ**ڮڹؖۊٵڶٮۼٵؽؙڶڟؙۯۑٳۼڔڰۑڣۘػڒۘڹؙٷٳۼۘڵٲڹڡۺؠؠٙؠڹڣڸۺؖڵۣڿۼڹؠۅؘڞڰٵٮؚۼۘؠؗٛ۠ عَاكَانُوا يَفْتَرُونَ عَلِيهِ تَعَلَى مِنْ لَشَكَاء وَمِنْهُمْ مَرْنَ لِينَبِيمَ عُ الْكِيْكِ ادْاقُواتُ وَجَعَلْنَاعَلَ قُلُورِهُمُ ٱلْكِنَّةُ لِيةُ كَأَنَّ لا بَعْفَيْوُهُ بِعَلْمُوا لقران وَفِي الدَّا نِهِمْ وَفُرّاً صَمّاً وَلاَ سِمعونِهُ سماع قبل وَلن يُرووا كُلّ بَهِ لاَ يُوْمِنُوا يَا حَتَى الْوَاجَاءُ وْكَ يُجَادِلُونَكِ يَقُولُ الِّن بْنَ كُفُرُو ٓ انْ ماهلَ القرال الآكساطة بَ الْأَوْلَانَ كَالْأَصَّاحَيْكُ وَلَا عَاجَيْبَ عَلَمُ اسْتَطُورَةُ بَاكَضِم وَهُمْ يَنْهُونَ أسيعيثة المعن التباع النبي صلى الله عليه وسُلُم وَيُنوَّنَ بيتباعدون عَنْهُ ذَلَا يُؤُمِّنُونَ بِهِ وَقَيْلِ زَلْت فَي أَيْ طَالْبِ كَانَ يَنِي عَنِ إِذِلْهِ وَلَا يَوْمَنِ فِ وَإِنْ مَا يَهُ لِكُونَ بَالنَّاي عَسْمِهِ إِلَّا نَفْسُهُ فَ لَأَن ضربه عليهم

از المرادري الموالي المرادري الموالي المرادي إذ وُقِعُوا عضوا عَكَالْتُأرِفَقَالُوايَاللتنبي وَتُكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ برفع القَعْلِينَ استينا فاونصبهما فيجُ بالتآني وتجوب لولرابت مزعظيا قال تعالى بل للاضام عن الادة وارحه فقنوا فلك وكور كُور الدالا ن وجوالبالائتر الثابي يخدوف لفعديده فاحعل الجعلة جواب رول الفصود بيان حرصالبلغ على سلام فومه واندلوفدان باليهم بلايمان وقالوا معنكوالبعث آن ماهي الحلوة الإحكاثنا التنانك الْبِيالِحِينَ قَالُوْا بَلِي وَمَرَيِّنِكَا إِنَّهُ كَينَ قَالَ فَكُ وْفُوا الْعَكَابَ كَفْتَةً فِي أَةِ قَالُوا بَكِينَهُمَا هُوسُدَ التالوونداؤها مِجازاي هُنَّا وَإِنْكُ فَاحِضَ عَلَى أَوْرُطَكَا في هُو الله المعلق المَّالِينِينَ الْمُعَلِّمُ اللهُ الل امن امورالاجرة ولكنام الاخرة وفي قرامة الْ لِعِبُ وَكُونُ واما الطاعات ومايعين عليها ولللالاخرة الى بعنة تَخْيُرُ لِلَّذِينَ يَتَّعُونَ الشَّاحُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بَالْيَاء وَالنَّاع ذلك فيؤمن قَلَ للتحقيق نَعْلَمُ إِنَّهُ الْمُلْسَانِ لَيُعُو مُنَاعَ الَّذِي يَفْوُلُونَ ذلك مِن النَّكُونِيبُ فَإِنَّهُمُ كَا يُكُنِّ وَكُولُونَ ذلك مِن النَّكُونِيبُ فَإِنَّهُمْ كَا يُكُنِّ وَكُولُونَ ذلك مِن النَّكُونِيبُ فَإِنَّهُمْ كَا يُكُنِّ وَكُولُونَ ذلك مِن النَّكُونِيبُ فَإِنَّهُمْ كَا يُكُنِّ وَكُولُونَ ذَلْكُ مِنْ النَّكُونِيبُ وَالْمُمْ كَا يُكُنِّ وَكُولُونَ ذَلْكُ مِنْ النَّكُونِيبُ وَالْمُمْ كَا يُكُنِّ وَكُولُونَ وَلَا يُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ النَّكُونُ وَلَا اللَّهُ مِنْ النَّكُونُ وَلَا يُعَالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا يُعَالِمُ النَّاكُ مِنْ النَّكُونُ وَلَا اللَّهُ فَي لَكُونُ وَلَهُ مِنْ النَّالُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ فَلْ إِلَّهُ مِنْ النَّالِينُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ النَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَلْحُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِيلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ نن به قليك دَان كَانَ كَابُرْعَظِم عَكَدُكُ اعْمُوا صُهُمُ وصفة وفقاون سها وصفة لسلا ومجزان يكفا معلا كى ولكن لمربيتنا ذلك فلويؤ منوا فكر العامًا كَبَسُنِعِيْبَ وعاءك إلى لايمان الَّذِيْنَ بَشِمَعُونَ سماع تفتم واعتبار وَالْمُؤْتِ السَّاع بَبْعَثُهُمُ اللَّهُ فَالاخرة لَمُ الدُّه بُرُجُعُي يردون

عاله وكالواى مفاح كه ولا مرائز كعك إلى في المائدة والعصادالمائدة قل م تَاللَّهُ قَادِ كُمُ عَلَىٰ ثُيْرِ لَ الْعَفِيفِ فِالسِّنْ لَمِنَا لَهُ مَا وَتَرَجُو وَلَا ثَالُكُ مُمْ إِلَا يَعْمَلُونَ ان نولها بلاء عليهم ليجن هَلَاكُمُ إِنْ جَدَهُ هَا وَمَامِنَ اللَّهُ وَا كُلَّةٍ مَسْوَفِ الأَرْضِ لَا كَالْرِيْظِائِرُ بَلْمَرِي بِيَبَاكِيهِ وَلِهُ أَمُمُ امْنَالُكُوْ فَيَقَتَّلُ بَرِخُلُقُهُ اودنه فَهَا واحوالها مَا فَرَضَكَا تِرَكُنا فِالْكُتْبِ المعفظ مِن ذائرة شَيْقُ فَلمِنكُتبِهُ مُم اللَّهِ مِنْ الْكُرِيمُ لَيُنْسُرُونَ فيقض بينهم ويُقِيضُ لم القرياء يقوله كونوا ترابا والزن كالأبؤا بالبزكا القران صمم عن ماعها سماع تبول وَلَكُمْ عَن النَّطَقُ لَم فِي الظُّمُاتِ الْكَفْرِ مَنْ بَيْتُ اللَّهُ أَصْلاله يُضْلِلْهُ وَمَنْ كَيْثَا هَالِيَهُ يَعْجُلُهُ عَلَى حَلْطٍ طويق مُنْتَقِيمِدِينَالاسلامُ قُلْ يَا عِيهِ لاهِ لِهِ أَمَّ يُنَكُمُ احْدِدِ فِ انْ أَمْلَكُمُ عَنَا اللهِ فَالدَّفِ الْمُاتَكُمُ السَّاعَةُ القيلة المشتلة عليه بغتة أَغَيَّا لِلْهِ تَلْعُنَ لَا إِنْ كُنْتُمْ صَرِقِينَ فان الاصنام ننفعكم ناد عَوْهِ ابْلِيَّاهُ لاغبره <del>نَكُ عُوْنَ</del> فِالشَّمَاثُ ثَيَكُشِفُ مَاتَكُ عُوْنَ الْكِيُهِ اى بكنت عنكوم الضرو بخوه إنْ سَمَّاءً كشفة وتَنْسَوْنَ تَذَكُون مَاتُنْ رَكُونَ مَعَ مُن لاصنام ولا ترعونه وَ لَقَلَ لَهِ الْمَا الْمَامِينَ اللَّهُ قَبْلِكَ رسلافكن وهم فَاتَحَن نَهُمْ بِالْمَاسَاءِ شَلْ فَالْفَقْرُوالضَّاءِ المُون لَعَلَّهُمْ بِيَضَرَّعُونَ يتن لَلُون فيؤمن فَكُولًا فهلالِذُ جَاءَهُمْ بِالْسُنَاعِن المَانَصَرَّعُوا ك بمريفعلواذلك مع متيام المقتضى له وَلَكِنْ فَسَتْ قُلُونُهُمْ فَلَمْ تِلْنَالِا بِمَانَ وَزُيَّنَ هُمُ الشَّيْطُنُ والضاع فلم يتعظوا فَتَعَنَّزَا لِنَعْنَفْيَفُ والنَّسْمُ لِيَ الْمِيْرِيْمُ إِنْبُوابِ كُلِّنَ شَيْعً من النعم استدمل جالم حَتَّىٰ إِذَا وَرِحُوْا يَمِّا أُوْكُوْا فرح بطراحانهُمْ بِالْعِنَابِ بَغْتَهُ عَجْ أَهُ فَاذِاهُمْ مُهُ السِّن مَن كلخير فَقُطِّعُ كَايِرُ الْفَوْمُ الَّذِيْنِ كَظُلُّوا الحاخرهم بان استوصلوا وَأَلْهُنُ لِيْهِ مَنْ الْعُلْلِبُنَ عَلَّى نص الرس وهلاك الكافرين قُلْ لاهل كالمربي الله الكافرين المرابع اعماكم وَحُتُم طبع عَلَى فَكُوبِكُمْ فَلِانْعُرِفُونَ مُنْيِثًا مَنْ اللَّهُ عَيْرًا للَّهِ يَأْتِينًا ثُرَيْهِ بِما خدة منه بزعه كُوانْطُرُكُيفَ نُصَبِّرِهُ لَبُينَ الْأَيْتِ اللهُ لات على حاليتنا الْمُؤْكُونُ يَصُرِفُنَ بعرض عنها فلايؤمنك فُلْ هُواَكُمُ يُتَكُمُ الْمُ اللَّهُ مُكَابُ اللَّهِ بَغْتَ أَكْ وَجَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَّةَ انْفَوْمُ الظَّلِيُّ فِي الْكَافِونِ الْمَالِيةِ الْمُالِمِينِ الْمُنْسِلِينَ الْمُن وَمُنْدِرِيْنَ مِن كَعْرِبُالل فِكُنْ أَمْنَ لَهُمَ أَصَلَوْ عَمل مَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ

عن الطاعة فَلْ هُم لَا أَوْلُ لَكُمْ عِنْدِكُ خَرَاثِنُ اللَّهِ الْعَ مِنْهَا يِرِمْ وَلَا الْ الْعَلَمُ الْعَي كَبِنْ يَوِيُ لَا عَمْ إِلَا فِرَوَالْبَصِيْرُ المؤمن لا أَفَلَاتُتُكُمُّ وُنَ فَخِ لَكُ فَتُوْمِنِي وَأَنْفِي وَ بالقران الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَجُنُّ وْإِلَّا رَبِّهِ كَبُسُ فَهُمْ مِنْ دُونِهَ الْعَيْنُ وَكُي بنص مُ ا يشفع لهروتجلة النغيحال منضبر يحشروا وهي محال بخوت والمرادبهم المؤمني العاص كعكهم بَيْفُونَ الله با قلاعه عماهم فيه وعلى الطَّاعَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَنْعُنُ وَبَهُمْ بِالْعَافِةِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُنُكَ بعِبادتهم وَجْعَكُ نَعَالَى لا شيئا من عارظ له سياوهم الفقراء وكان المشركي طعنوافيه ان يطردهم ليجالسو وانرد النبي صل بده عليه وسلم ذلك طمعا في سلامهم مَاعَلَيْكَ مِن جِسَدُ مِتْنَ مْرَائِمُهُ شَيْعُ ان كانباطنهم غيرمرضي وَعَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِيْنَ شَيْعٌ فَكُطُودَ هُ جؤب لنفي مَثَّكُونَ مِنَ الطِّلِينَ إِن فعلت ذلك وَّكُنْ لِكَ فَتَكَّا المَنْ مَعْ مُعْمِمْ مِبْعَضْ إِي الثافر بالوضيع والغتى بالفعتر بأن قرمناة بالسبق الحايمان لِيَفْوَلُوْاً وَكُلَّا وَالاعنداء منكرين أَهْوُكُاءِ الفقراع مَنَ اللهُ عَلَيْمِ مِنْ بَيْنِياً بالهداية الحاوكان ماهم عليه هدى ماسبغونا اليه قال نعالى كَيْسُ لِلْهُ بِآعْلُو بِالشَّكِرِيْنَ لَه فِيهِ مِبْمِ بِلِي وَإِذَا جَاعَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْيَتِكَ فَقُلْهُم سَلْمُ عَلَيْكُو كُنَّبَ فَضَى رَكُكُمْ عَلَى فَسُمِهِ الْرَحْمَ الْأَرَاهُ الله الله مَنْ عَلِ مِنْكُمْ سُوعً بِعَهَالَةٍ منه حيث رَبْكِيه يُعِيِّ تَالِي رَجِع مِنْ تَغْدِم بعرها معنه وأصل عله قَالَتُهُ الله عَفُولُ له سَرْجِبُمُ به وَتَى قَاعَة بالفِيرَ إِي فَالِغِعْرَة له وَكَنْ لِكَ كماسِنا ما ذَكُونُكُمُ سبن ألاينت القران ليظهم الحق عبعل به وَلِنَسْتَنِي أَنَ نَظَهُ مُسْمِيْل طريق المَخْرُمِيْنَ فَتِمْتُبُ وَكَيْ قراعة التعتانية وقاحرى الفوقانية ونصب بيل طاب المنج صوالله عليه وسلم فألاتي نَهُنِيُّا نُ اَعَبُدَ الْذِيْنَ تَنْعُونَ نَعبدون مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلْ كَا تَبْعُ الْفُواْءَكُمُ فَصِيادتها فَارْ صَلَكُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ يه برب حيث الشركم ماعنري مانستع أون به من لعذاب إن ما الحكم في إليه وغيره الْكَالِلْهِ وحدة يَقْضِ القضّاء الْمَنَّ وَهُوحَ أَرُالْفَ إِصِابُنَ الحاكمين وَفِي فَرَاءَة لَيْقُصْ اى يقل قُل هم لَوَانَ عِنْدِ مُمَا سَنَ يَغِلُونَ بِهِ لَقَضِي الْأَفْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بَا اعجله لكم واستريج ولكنه عندالله والله والله والمالي الطليان مق يعاقبهم مكونك فتعلا مَعَالِمُ الْعَيْبِ حَزَامُته اوالطرق الموصلة العَلَم الْكَلِم الله مَعْلَ وهي المنسة التي

فعوله إن المسعنية صم الساعة الاية كماروا والبخادي وَيَعَلَمُ مَا عِدرَ فِي لَبْرِ القَعْنَارَ وَالْمَوْ الْقَرِّى الْوَجِ الْهِ بَهَ الرَّوَمَ اسْتَقُطُ مِنْ لائدة قُلْ قَدْقَة لِلاَيْعَلَمْ الْوَلَا حَبَةِ فِي ظَلْبَ الْأَرْضِ وكارظب وكاليرعط عروقة الأفركتي ميين هواللوح المحفرظ وكاستثناء بالشة المفله وهوالزي يتوقله باليل يعبض واحكم عندالنوم وتعبكم ماجرد وبغنكم في والخله الريرد الواحك ليقض أجَلُ مُسَمَّع هواجا للحيادة تُدر الله عَرْج كَمُّ يُنِيَّكُمُ بِمَاكُنْمُ تَعُلُونَ فِيجازيكم به وَهُوَالْقَاهِرُمستعليا فَوْقَعِ عَكَيْكُمُ حَفَظَةً مِلْكُ يَعْضِ عَالَكُمْ حَتَّ لَذَا جَلَة احْدَكُمُ الْكُرْدُ تُوفَّتُهُ وَفَ قَاعَةٍ يَوْسِ إِ رُصُكُنَا الملكة الموكَلُوكَ بَقَبْضَ لَأَرُواح وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ يقصرون فيما يؤمرون به مُثَمَّ مُرْجُوْا عَالِمُ اللَّهِ مَوْلَهُمُ مَا لَكُم الْكِقِّ الثابت العادل لمعاذيهم ألا كَهُ الحُدُ كُو الفضاءالنافن فيهم وَهُوَاسُرَ عُ الْعَاسِمِ مَنْ بَعَاسِبِ الخلق كلهم في مَرْفِصف بوم من يام الدينيا لحريث بن لله قُلْ يا عمر لا هل مكة مَنْ يُعَتِّيُّكُمْ مِنْ ظُلْت الْبَرِّو الْعَيْ اهلِهما فَيْسِفَا رَكِم حِينَ مَرْعُونَهُ تَصَرُّعًا عَلَائِيةً وَخُفْرَةً سَلْ يَقْدُولُونَ لَكُنْ لام فَسَم آغُيَّنْتُ وَ فَى قَرْاعَةَ الْجَانَا الْحَاسِهِ مِنْ هَلِينِهِ الطِّلَمَاتِ وَالْبَشِياتُ لَنَكُوْ مَنَ الشُّوكِرِبُنَ المؤمنان قُلِ لهم اللهُ يَنِحِينُهُمُ التَعْفَيْفُ والتَّنَّدُينَ مِنْهَا وَمِنْ كُورِي عنم سواها شُكَرًا نَهُمُ تُشْرِكُونَ به قُلْهُ وَالْقَادِسُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَبُ كُورَ عَـ نَأَبًا مِنْ فَوْوَكُمُ مِن السماء كِالْجِيادِةِ وِالْصِيعِةُ أَوْمِنْ خُنْتِ أَنْ جُلِكُمْ كَالْحُسف وُيُلْسِكُمُ يَخْلُطُكُم شِيعًا فَرِقًا غَيْلُفَةً الْأَهْوَاءُ وَبُيْنِ نِقَ بَعْضَرُكُمُ بَأْسَ تَغْضِر القين إلى فال صلى المديد المراب المرازلة هذا هون واسيري ولسمأنزل مما قتب المقال عَيْد بوجه القيراة العنابري وَر وي مستلو حابث سالبت م بي إن لا بجعل السرامي بينه م ف منعيه وَى حديث لما نزلت قَالَ مَا أَنْهَا كَافِيهُ قَوْلَم يَات تاويلها بعد انْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ين كَفُهُ لأنيتِ الدّلات على منه العُلَّهُمُ بَفُقُهُ فَي يَعلن ان مام عليه الله وَكُنَّ بَامِهِ الى الله وهنا قبل العربالقت الراكل مُنكّ خبح سُنتَقَر وقت يَقع فيه ويَسْتقر ومنه عذا بكم وَيُسَوْوَ يَعَكُمُونَ تَهِلِ بِلِهِ مِرَوَاذًا مَلَ مِنْ اللِّهِ فِي كَعُوضُونَ فِي أَيْقِنَا القران بالاستهزاء المعار المعالم في المرابع المعار المرابع المرا

مولیم ال مالی این این المالی این این المالی ا وعاهزائدة مكنسي يتكك بسكوب النوت والتخفيف وفتحها والتشك تَفُعُمُ لَكُمُ كَالِيُّكُونِي الْمُعَالِكُونُ الطُّلِي أَنَّ في مرضع الظاهر موضع للضروقال! حِسَابِهِمْ الْخَالْصَين مِنْ بَرَائِهُ أَمُونُ الْوَاجِ السَوْمُ وَلَكِنَ عَلَيْهُمْ ذِلْزَى مَن كُرة هُم وَعَطَة لَعُ النض وَذَير الرك الَّذِينَ الْحُن والدِينَهُمُ الذي كلقوه لَعِبًا وَكَهُوا باسته وَعُرَّبُهُمُ الْحَيْوُاللَّهُ فلاتتعرضهم وهذا قبرالة مربالقتال وكركيزعظ بية بالقال الناس اك كأنك المبسك ففش نسله يَاكْسُبُتُ علت لَيْسَ لَهَا مِنْ وُوْنِ اللَّهِ اي عَيْنَ وَلِيَّ كَاصِرَ وَكَانَكُ فَيْ يَعْتُمُ بِينَعُ عَما العن البَوَاعِ عَيْنَ وَلِيَّ كَاصِرَ وَكَانَكُ فَلِي كُلُّ عَنْكِ تَعْدَى كَلْ فَلْ وَكُونُونَ مَنْهَا مَا تَقْتُرَى بِهِ أُولُونِكَ الَّذِيْنِ الْبُسِلْوَا وِمَا كُسَّ بُوالْهُمُ مِنْ حَمِيمُ مِاء بالغ نهابة في لحرارة وَعَنَ الْكِالْمُ مُولو بِيَاكًا نُوْا لَيُفُرُوْنَ بَكُفرهم قُلْ اللَّ عُوْانع مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا بعبادته وَلَا يَصَرُقُ نَا بتركها وهوالاصنام وَنُرَدُّ عَلَى آغَقَا بِنَا مشكين بَعْدَادْ هَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الى الطويق يغولها له انتياً فلا يجيبهم فيهلك والاستفهام للانكار وجولة التشبيه حال مر كُلْ إِنَّ هُرَى اللَّهِ الذي هوالاسلام هُوَ الْمُلْكَ الْعُلَكُونَ وَأَنَّ الْمُ لِلِّنَّ كَيْمُواالْصَّلَافَةُ وَالْمُقُونَةُ تَعَالَى وَهُوَ ٱلَّذِي كَالِينُهِ تَحْتُثُرُونَ فَ <u> ٤ هُوَالَّذِيُ خَلَقَ السَّمَانِةِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقِّ اى عِفَا وَاذَكُر بَوْمَ يَقُوُلُ الشِئ</u> هويوم القيمة يوم يقول للخلق قوموا فيقومن قؤله المحق المصرق الواقع لامحالة وكأفي المنفور القرا القران النفخة الثانية من سرفيل لاملا فيه لغبي لمن الملك الميوم لله عَلِمُ الْغَبِّر وَالشُّهُ ادَةِ مَا عَابِ وَمَا شُوهِ مِنْ مُورَا لِحَكِيمَ فَ خَلِفِهِ الْخَيْرِيرُ مِباطن لاشياء كظاهم أوا ذكواذة إِبْرَهِنْ إِلَيْ بِهِ أَنْ وَلَقْبِهُ وَأَسَهُ تَأْنِي أَتَيْ كَأَصْنَاكًا الْحَدَّ تَعْبِدِهِ استَعْبَا مِ نُوبِيخِ إِنْ كَالْعِ وَقُوْمُكَ بَا يَخَاذِهِ الْفِصَلِ عَنَ كُونَ مَيْ يَنِ بِينَ وَكُنَ لَكِ كَمَا ارسِيَاهَ اصْلال إبهه والومه مَرْيَي ابْرُهِنِيمَ مَكَكُنْ مَ مَلَكُنْ مَلَكُ السَّمْرِةِ وَالْأَرْضِ لَيستدل مِهِ عِلْ صِلْنِيتنا وَلِيكُونَ مِنَ وَجِلة وكن لك معابع رها اعتراح وعطف علقال فَكَمَّا حَيَّ اظلم عَلَيْ عِالْمِيلُ كُلُّ كُولُكُمّا الزهرة مَّالَ لعومه ركانوا نجامين هَنَايَةِنْ في عِمْ يَنْكُا أَفَلَ عَاسِ قَالَ الْأَا مُحِبُ الْأَفِ

- لا يجذعليه التغير والانتقال لافهامن شأن الحودث فيهذ لك فكمًا كَالْقَبْرَيَامِعًا طالعا قَالَ لِم هِنَ مَرَ فِي فَلَمَّا أَفِلَ قَالَ لِينَ كُرُ هِيْ على له رى كَا كُوْنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِّينَ تَعْرِيخُ لِقَوِمه بانهم على النَّا فَلَم يَغُمُّ فَيْهُمْ التنكمس كابزغة قال هذا ذكره لمت كيخرج ترفي هذا المبر من الكوك الفرفكة وقوبنت عليهم المجمة ولمرميجعوا فاك يفؤم لوفي بُرِي عَنِي النَّفُور الله نعالي من الاص والاجرام المحاثة المحتاجة المحدبث فقالواله ماتعبد قال آتي ويتهنث وتجهى قصد بعبادتي للزئ فطرخلق الشهارية والأنض الحابله حنيفا ماثلاالالدين القيم ومماأنا موت لْنَيْرَ لَهُنَ بَهُوكَا يَهُ فَوْمُ فَأَجَادِلُوهُ فَدِينه وهرده فالأصنا مان تصيبه بسوان تركف قَالَ مَعَمَّا يَجُوْتِيْ مِنْتِدِينَ لِنُونِ وتَحْفِيفُها بَعِنْ أَحِدِي النونِينِ وهي نون الرفوعن للنعاة ونون الوقاية عنالقاء اى تجادلونني في وحالية الله وَقَارَهَ لَهِ بِنَالِي اللهَ الْكُلَّا كَافُعَا لُشَرُلُونَ يَ كَنْ لَاصنامان نصيبني بسوء لعدم فرن تها علي شي الله لكن اَن بَيْشُاء كَرِيْ شَنْبُا من المكوده يصيبني فيكون وَسِعَ مَرَ يِنْ كُلِّ شَيْعً اى وسع على كُلْنَينَ أَفَالا تَتَكَ كُرُونَ هَنْ فَتُومِنُونَ وَكُنَيْعَ اَخَافُ مَا اَشْرَكُمْمُ بالله وهي نضرولا تنفع وَكَا يَخَافُونَ انتهم الله تعالى اَنْكُوْ اَشْرَكُمْمُ بإلله فالعبادة ماكريكر ن به بعيادته عليكوسُلظنًا حجة وبرهانا وهوالقادم بَنِ كُتُنَّ بِإِلْمَمْنِ اغْنَ مَا نَهُمْ إِنْ كُنَّتُمْ تَعَنَّ كُونَ مِنْ عَقِيبِهِ اى هو بخن فالنبعوه قا مُنْوًا وَكَمْ كَيْبِسُوا يَخْلُطُوا آبِمَا نَهُمْ بِظُلُواى شَلَّ كَمَا فَسِي بِالْكُ الصعبعين الوليك مَمَّ مُن المَن من العناب وَهُمْ فَهُ مَن وَتِلْكَ مَبتن ويبدل م مجيَّتُنَ التي احتجيها ابرهيم على حدانية الله نعالى من افول الكوكب وما بعدة والحنر التَينُهُ ا الْرُهِيْمَ الريندياه لهاجه عَلَ فَوْمِهِ الْوَعُرُدَى خِيرِمَنْ نَسُنَاءُ بالاصَّافة والنسوين فالعلم والحكمة الكَّرَاكَ كَلِيمُ فَصنعه عَلَيْمُ بخلفه وَوُهَبُنَالُهُ السَّعْقَ وَكَيْمُ فَيْ سَبَ ؙٷڹؚ۬ؖڲٵۿ*ٮۜڹؽٳؠؽ*ؘڨڹڷٙٵڡڣڶؠۯۿؠۄۅؘۻ۬ۮ۬ڔڗؠۜؾؚ؋ٵؖؽۅ۬ڗۮٵٷۮ نه وَابَرُّوْنَ وَيُؤْسُفُ ابن يعقوب وَمُوْسِي وَهُ وَنَ وَكُنْ الْكِ كَمَا جزينهم بن وَرَكُرِيّا وَيَعَنِي ابند وَعِنِيلَ ابن مربيريفيدان الديرية تتناول اولاد وَإِلْيَاسَ أَبْنَا خِهُ وِنَ أَخِي مُوسَى كُلُّ مِنْهُم مِينَ الصَّلِي فِي السَّمْعِيْلَ ابر عابرهم سَعُ اللام ذائرة وَيُونِينَ وَتُؤكَّ ابن هاران اخ أبرهم وكُلاً منهم و المربر المربي المربي المربي المواجد المواجد المواجد المربي المر

ن الري الأولى المرابع ا المرابع عَكَالْهَا إِنْ بالنبوة وَمِنْ أَبَاءِهِمُ وَدُيرٌ فَيْتِهِمْ وَإِنْهِمْ عَطْفَ عَلَى لا أُونوحاً وهن المتبعيض لان م ٨ بكن له ولد ويعضم كان في ولده كا فر<del>كَّا بَنْكُيْنَاكُمُ</del> اخترناهم وَهَرَيْنِهُمُ إِلَىٰ عِسرًا طِ شُتَقِيْمِ ذَلِكَ الدين الذي هداليه هُرَى الله هُرَى اللهِ مَنْ بَسَنَا أُومِن عِبَ دِم وَلَوْاَشَرَكُوا فَضَا لَكِيطَعَنْهُمْ مُكَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اولَافِكَ الَّذِيْنَ اللَّهِ الْكُوتَا بعنالكت كَانْكُمْ الْحَكَمَةُ وَالنَّبْوَّةُ فَإِنْ تَكُفَّى عِهَا آى بهن القَّليَّة هُوَّكُمْ عِلَى الْحَلْمَة فَعُن وَكُلَّنَا مِهَا أَصِيبَ ا قَوْمًا لَيْنُوْا بِمَا بِكِفِرِنْنَ هـم المهاجرون والانصار أَوَلِيَّاكَ هَرَى هم اللهُ فَيَهُل كَفُرِمُر. رَا خُرْنَعُهُم مِنْ التَّوْصِيد والصَّبْرَافَتُهِ فَيها السَّبَتُ وقِفا ورصَّلًا وَفَقَرْاءَة بَجَّد قُها وكُلُّ الَّا قُلُ لاهُ لِهِ لَهُ لَا أَسْلُكُمْ عَكَيْهِ اللَّهُ إِن الْجُرِ الْعُطُونِ النَّهُ وَالقَرْانِ إِلَّا ذِكْرِي عِظيهَ لِلْعَلَيْنَ الانس الجن وَطَافِعَيْنَ اللَّهِ إِي البَّوْدِ حَقَّ قَرْبِ الطَّعظميَّ حَقَّ عَظْمَتُهُ اوَمَاعَ فِعِ عَ حق معرفة ه الحُدَّالُواللنبي صَلَّلَهُ عليه وسلم وفل خاصموة في لقران مَا أَنْزَلُ للهُ عَلَى بَشَيِ مِنْ يَيْ عُنْ فُلْمُ مِنْ نُزُكُ الْكِتْبَ الَّذِي جَاءِيهِ مُوْسِلَى نُوْرًا وَهُرَّي لِلِّبَّامِينِ بَجُعَلُونَهُ إِلَيْا والتاَّء في لمواضع الثلثة قَرَاطِيْسَ إي يكتبونه فحدقانير مقطَّعة يُبُرُونَهَا آي ايحبون ابرارة منها وَيُغَفُّونَ كُنِيْرًا مِمَّا فِيهَا كُنُعْتَ فَعَر صَّلًا للله عليه وسلم وَعُلِّنْهُمْ آيها المهود فالقان مَالَهُ تَعْدَكُوْاً نَهُمْ وَكَا أَبَاءُكُمْ من المتوراة ببيان ما التبس عليكم واحتلفتم فيه قُلِ اللَّهُ انزله ان لم تفولوه لاجواب غيره شُمَّ ذَيْرهُمْ فِي خَوْضِهُم باطلهم بَلْعَبُونَ وَهُ لَوَا ﴿ اللَّهُ انزله ان لم تِفولوه لاجواب غيره شُمَّ ذَبُرهُمُ فِي خَوْضِهُمْ باطلهم يَلْعَبُونَ وَهُلُنَا وَهُلُنَا وَهُلُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُولِكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ اللّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَا والياء عطف على معنى اقبله أَى انزَلنا هَ ٱلْبَرَة والنصديق ولتندربه أمَّ الْغُرَى وَعَنْ حَوْلُهُمَّا العهل مكة وسافزالناس وَالَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِهُ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ اللهِ اللهُ وَفَيْنَوْلُ سَأْنُونُ مِثْلُهَا أَنُرُكُ اللَّهُ وَهُمْ المِسْتُمْ وَوَلَ قَالُوا لُونِسْنَاء لِقَلْنَا مِسْل هِنْ وَلْكُو ترى يا محد لنذ الظلِدُن المذكورون في عَمَر سرسكوات الموت وَالْمَلْيُكَةُ بَاسِطُوا الْبِرَيْعِولَ اليهم بالضرب التعدبب يقولون لهم تعنيفا الخرجواكفشكو الينا لنقبضها اليكوم جُزُونَ عَنَابَ الْمُوْنِ الْعَمَانِ بِمَأْكُنُهُمْ تَقَوُلُونَ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَاكُونَ المنبوة الهيعاءكنَّبُا وَكُنْتُمُ عَنْ البَيْهِ تَسُمَّلُورُونَ مَكبرون عن لايمان بها وجولب لولرابيت

مرافظيعا ويعتالهم ذابعثوا لقك فيتمنئ كأفرادي منفردين عن لاهر والمال لولدكما خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّى إلى حفاة عزة عزة وَرَّكُمْ مُنَا حَوَّلْنَكُمْ اعطيناكم من لاموال وَسَلَّ يَم طَهُوْرِكُمْ فَالدنبا بغيلِ ختياركم وَيقال لهم توبيغا مَانَزَى مَعَكُمُ شُعَكَاءً كُمُ الأصنام الَّذِينَ مَنْ عَمْنَةُ أَنَّاكُمْ فِيكُمْ أَتُ فَاستحقاق عبادتكم شُكَّاءُ لِلَّهُ لَقَالَتُ لَقَطَّم بَيْنِكُمْ وَطّ اى نَشَتْتُ وَفَى قراع هَيِ النَجِيبُ إِلْمِنْ إِنْ صَلَكُم بِينَكُم وَضَلَّ ذَهِب عَنَكُمُ مَا كُنْ ثُمُّ تَزَعُمُ فى لدينيا من شعاعتها إن الله فالوق شاق لحت عن النباث والنّوى عن العَلْ يُخرج المحكامين لميتي كالانسان والطائرمن النطفة والبيضة وتغزيج الميتي النطفة والبيضة مِنَ الْمِيِّ ذَلِكُمْ الفالق المخرج اللَّهُ فَأَنْ تُؤْفَكُونَ فَكِيف تصرفون عن لايمان مغرا البرهان فَالِوَ الْإِصْبَاحِ مصر يبعن الصبوا عَشَاق عَمِقَ الصبودهواول مابيرومن سور النهارعن ظلة اللبل وَجَاعِلُ لَبُر سَكُنّا سَكن في مالغلق من النعب والشَّمُسَ والْقَدَّر بالنصبعطفاعلع والليُّل حُسْبَالگا حساباللاوقائية والباء عنه فة وهوحال من مقدل اى يجريان بحسم انكما في سورة الرحمٰن ذَلِكَ المنكور تُقَدِّرُ الْعَزِيْرِ في ملكه الْعَلَيْمَ بَخِلفه وهُوالَّذِي جَعَلَ كُمُ النَّهُ وُمَ لِتَهُنَّا وَإِيمَا فِي ظُلْتِ الْبَرِّرَةِ الْبَحْرَ فِي الاسفار قَدَ فِصَّلْ لَنَا بتيَّا الْأَيْتِ الله تعلق منالِقَوْمِ رِبُّعَ لَكُونَ بهند برون وَهُوَ الَّذِي اَنْفَا كُمْ خلقكم مِرْنِي وَ نَّفْشِ وَلَحِرَةٍ هَادِم فَهُ مُنْ يَنَقِرُ مَنك فَالرح وَمُسُتَوْدَعُ مَنكم فِالصَّلب وَف قراءةً بفتخالفاف عمان واركم قَدْفَصَّلْنَا الْأَبْتِ لِقَوْمِ تَفْقَهُ وَكُونَ مَا يِفَالِهُم وَهُوَالَّزِيَّ أَزُكُ مِنَ السَّمَاءِمَاءً فَأَخْرَجْنَا فيه النفات مِن الغبية بِهِ بللا عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْعً بينب فَاخْرَجْتَ مِنْهُ اىٰلنبات شبر أَخَضِرًا بَعن خصر عُرْجُ مِنْهُ من الخض حَبُّ أُمُّ تَرَاكِبًا بِكِيعِيمِ بِعِض كسنابل لخنطة ونخوها ومن النَّخِلْ حبروبيل منية مِن طلِّع با ول ما يخرج منها في كما مِّها وهوالمبتدأ قِنْوَاكَ عَرْجِين دَانِيَةٌ قريب بعضَّها من بعض وَاخرجنا به جَتْبِ لِسَاللَّهُ مِنْ كَعْنَابٍ وَالزُّنِيُّونَ وَالرُّمَّانَ مُفْتِيمًا وم قهما حال وَعَنْرُمُنَتُنَابِهِ شمرهما النظروا باعناطبين نظراعتبار الخاشري بفتوالناء والميموضهما وهوجمع سترة كشيرة وشجر نِيُ ذَلِكُمُ كَابِيتٍ دَلات عوفر نه نع الى على عَنْ وَغَيْن الْقَوْمِ رُوْمِنْ فَ خصوا بالن كرلا عه المنتفعي بها في لايمان بخلاف الكافرين وَجَعَلُوا لِلْهِ مفعول ثان شُرَكّاء مفعلى ول يبلهنه من فران المعلم أن المراق ا المراق المراق

لي حيث اطاعهم فعبادة إلاوتان وقد خَلِقَهُمُ فكيف يونون شكاعه وَيُحْرَفُونُ اللَّهُ فِي والتشكيد اختلقوا له سني وبمني بغير عليه حيث فألواغز برأن الله والملتكة بنت الله شبكت تنزيها له وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بان له ولدا هو تبينغ السَّمَان بِ وَالْأَمْرُ خِ مِد عُم من غيرمثال سبق آن كيف يَكُونُ لَهُ وَكُن وَكُمُ تُكُنُ لَهُ صَاحِبَ فَي رَبِّجَة وَخُلَق كُلُ شَيْءٍ من شانه ان بخلق وَهُوَبِكُلِ شَيْعً عَلِيْمُ ذَلِكُهُ اللَّهُ رَبُّكُمُ كَالِهُ إِنَّا لَا يُعْرَكُمُ لِكُونُ اللَّهُ وَتَبْكُمُ كَالِهُ إِنَّا لَا يُعْرَكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَنَجْمُ كَالِهُ إِنَّا لَا يُعْرِكُمُ اللَّهُ وَتَبْكُمُ كُلَّالِهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا يُعْرَكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ وحدده وَهُوَعَلِ كُلِ اللَّهُ عَا كُلِكُ وَهُ عَلِي كُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ الْأَرْفَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل المؤمنين له في الأخرة لقوله تعالى وجوه يومئن ناض في الربها ناظرة وحديث الشيف ين انكوسة ون مه بكوكما ترون القدر لبلة المبدى وقنيل المراد لا يتعبط به وهو أبيرة الأبضاد اى ياها ولاتراه ولا يجوذ في غيرة ان ميران البصر هولابيركه او بجيط به على وَهُوَ اللَّطِيفَ الموليائه الخيبة أبهم قل اعراهم فَلُحَاء كُوْ بَصَائِرُ جِحِ مِنْ تَتِيكُمُ فَمَنْ أَبْصَ هَا فَالْمِن فَلِنَفْسِ الصالى والماله ومن عبى عنها فصل فعكمة وبال صلاله وَعَالَنَا عَلَيْكُمْ عِن رقبيب لاعالكم انماانانك وككنالك كمابينا ما ذكرنُصِّ فبين الأبيتِ ليعِيتبروا وَلِيَقُولُوا عَلَكُفُ فعاقبة الامر أرسن فاكرت ها الكتاب فوق قاعة درست الكاتب الماضين وجئت بهذا منها وَلِنُبِينَ فِي لِقَوْمِ يَعُلُمُ كَا إِنَّهِ عُمَّا أُوْجِي الْلِيكَ مِنْ مَهِ اللَّهِ الْحَالَةُ الْحَالةُ وَالْحَرْضَ عَنِ الْمُشْرِكِبْنَ وَكُوْشًا عَالِلْهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَاتَ عَلَيْنِ مُ حَفِيظًا مِقِيما فَعِادِ كِي باعالم وَمَا اَنْتَ عَكَيْهِمْ بُوِكِيلِ فَعِيهِم عِلى لايمات وهذا قبل لامر بالفنال وَلا تَسُوُّ الّذِينَ مَنْعُونَ هُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ ا يَلاصنام تَسَكُ بُوااللَّهَ عَذَوَّا اعتن وظلما يغَيْرِعِلْوا يجهل منم بالعمكنالك كمارين لهؤلاء ماهم عليه مَرَيَّيُّ الْكُلِّلُ مُنَّاتِعُ عَلَيْتُمْ مِن المناب والشرفارة شُمَّرِ إلى رَبِيمُ مُرْجِعُهُمْ فَالْاخرة فَيُنَبِيُّهُمْ بِمَاكَالُوْا يَعْلَوْنَ فِيهِ بِيهِ بِهَ وَأَفْتُهُوا ي كفارجكة باللوجَهْك أنبمانهم اعفاية اجتهادهم فيهالَيَّن جَاءَثُهُمُ أَيَّةٌ هما استدحوا كَيُوْمِ نَنَ عَاقُلُ فِي إِنَّمَا الْاللَّهُ عِنْكَ اللَّهِ مِنْزَلِها كما يشاء وأنما انانن بروَمَ ايُشْوَرُكُ مُ يدم يكرباب مانكواذا جاءسائ نتم لاتدرون ذلك إيمالكا جَاءَكُ لاَيْدُومِنُونَ لماسبق فى على دَى قراعة بالتاءخطا باللكفاس وَفِ الْحَرَى بِعِنْ مِ ان بمعنى لعدل اومعسمولة لما قسبها وَنُقِيِّكِ أَنْوِرَ تَهُمْ يَحِق قلوبهم عن كمين فلايفقهونه وَالْبُصَارَهُمْ عنه فلا يبصونه فلا يؤمنون كَمَاكُو يُؤْمِنُوا آبِهِ اى عالمزل الميك من الأيا

وَلَ مَنَ فِي وَنَكَ مُرَهُمُ نَدَكُم فِي ظُعْنِيانِهُ صَلَّقَلِمُهُ وَكَيْرِيدُ فِي عَدِب وَلَوْ أَيْنَا نَزَّلْتَ الَيْهُمُ الْمُلْئِكَةَ وَكُلُّهُمُ الْوَيْ لَمَا قِيزِ حِوا وَحَشَرْنِا جَمِعِينا عَلَيْهِمُ كُلُّ شَعْقُ اللّ جمه فبيل عوجا فوجا وبكس للقائف فتوالباء أي في المني فشر الأنظمة بق فعلم الله اللَّا لَكُن آَن كُيتًا أَاللَّهُ آعِ أَنْهُمْ فَيُؤَمِّمُونَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ هُ عَجُهُ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيْ عَلُقًا كُماجعلنا هؤلاء اعراعك ويبدل منه وشَبِطِبْنَ هُرْة الْإِسْ وَالْجَ البُوحِي بوسس تَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ نُحْرُفَ الْقَوْلِ مِوهِمة من الْبَاطُلُ عُرُوْسًا على بغودِهِ وَلَوْسَاءَ مَرُبُكَ مَا فَعَكُوْهُ الْكُلْجِاء للنكورِ فَكُلُهُمْ دع الكِفارِوَةَ ايَفْنَزُونَ مَنْ لَكَفرو عَرِي مانزين لهم وهنا قبللام بالقتال وليتضغن عظف على ورزائ غيل آليهوا عازخوف أفيرة فالور الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ مِالْاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيغَارِّزُوْ الْبَسْبِوا عَاهُمْ مُقَانِزِ فُوْنَ من الن نوب ؙڡؙۼؙؠ۬ڔؙڵڷ**ۼؙۭۘۯڹؾۜۼ**ٵڟٮؚۼۘڴٲؖۊٵۻؠٳڣۑؽۅ۬ؠڹؽڬۄۘۘۘۅۿٛۅٳڷؽٟٚػٛٲڹٛۯؖڵٳؽۘػٛۄؙٳڵڮؚڬٛڎؙۭٳڵڮڶۛؖ ڡؠۑؽٵڣؠ؋ڵڮؾۛڡڹٳڶؠٳڟڸڮٙٳڷڒؚڹؠؙ۫ٵۣٛۯؠؙؽؙٵۣؽڮۣڎٚؾٵۣڵڹۏۣڔۣڸڎؘػۼؠٮڶڛڡڹڛ يَعْكُمُونَ أَنَّهُ مُنَزُّنَ بِالتَّعْفِيفَ والنَّسْ بَلِينَ تُتِلِكَ بِالْجَيِّ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُ فيه والمراح بن المالتقوير للكفارانه حق وَتَمَّتُ كَلِيرَةُ مَ يَلِكَ بالاحكام والموعيل صِلْقًا وَعَنْ لَا مُنازِكًا مُبَرِّلًا لِكُلِمِلْمِينَهِ مِنقِضٍ وخِلفِ وَهُوالسَّمِيْءُ لما يعتال الْعَلِيمُ بما يفعل وَانِ اكْنْزُمِنْ فِالْأَرْضِ الْكُفَّارِيُضِلُّولَكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ دينه انْ ما يَتَ بِعُونَ إِلَّا الطُّكُّ في مجادلتهم للع في امر لميت فاذ قانوا ما قتل لله احق ان تأكلوه مما قتلتم وَإِنْ مَا هُمُ إِنَّا جُرُصُنُ يَكُنبِن فَخِلُكُ فَأَنَّكُمُ اعْلَمُ آعَكُمُ آعَالُم مَنْ أَجْضِلٌ عَنْ سَدِيْلِهِ وَهُوا عَد لَهُنَدِيْنَ فَيَجَادَى كلم منهم فَكُلُوْا مِمَا ذُكُواسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَي جُعِلْ سِمِ انْ كُنْتُمْ بِالبتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَالَكُوْ أَكُوْ تَاكُلُوا مِمَّا لَأُكِرُ النَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ لَاتِ الْحُوفَ لَقَالُ البناء المفعول والفاعل في الفعلين لكرُمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُو في إنه حرمت عليكوليت قراعً ما ضطرِم الرَّاليَّه وم فهوايضاحلال لكولكعن لامان لكوم كالعاذكروق بين لكوالمحرم اكلة وهذا ليشرمن وأواكيثاراً ليُضِلُّونَ بغنة المياءوضما بِإَهُوَ أَيْرِهُم ممانهواه انفسهم من تخليل الميتة وغيرها يَغُنَيْرُ عِلْم بعمَى فَ فَلَا إِنْ سَ نَلِكَ هُواعَكُو بِالْمُعْتَدِينَ الْمِعْدِينِ الْجِلاِلِ اللَّهُ الْحرام وَذَمُوا نزكوا ظَاهِرًا كُونْتُووَكِا لِحِنَهُ علانيته وسرة ولانتُوتَيْلُ الْزُنَّادَتَيْلُ كُلُّمعصية إلَّ

مر المراق ال المراق المَّنِ إِنَّ لَكُسِبُونَ الْمُؤْمُ سَيْجُرُونَ فَالْمَحْرَة عِبَاكًا ثُوْا يَقْتَرِ فَيْنَ بِكِتْسِبُونِ وَلا تَأْكُلُوا مِ كَمُرُيْنَكُرِاسْمُ اللَّهِ عَكِيْهِ بان مات وذبح على معيرة والانماذ بجه المسلم ولم بيهم فيه عميل اونسيانا فهو حلال فاله ابن عباس بضئ لله عنه وعليه الشأفع وَإِنَّهُ اى كاكل منه كَفِيسُ فَيَ خروج عايع لَ التَّ يطِينَ كَيُوْحُونَ يوسوسن إلى اوْلِيغِرِمُ الكفار لِيجُادِلُوْكُمْ فَعَليل الميتة وَإِنْ ٱلْمَعْمَةُ فَهُمْ فِيهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَنزل في ابي جهل عَيْرِهِ ٱوْمَزْ كَانَ مَيْتًا بالكفر فَكَخْيَيْنَهُ الله ي وَجَعَلْنَالَهُ فَوْرًا تَيْشِي بِهِ فِي لِتَأْسِ بيص به الحزم خيرة وهوالايمان كَمَنْ مَتَثَلُهُ مَثْلُ اللَّهُ كَالِمُ اللَّهُ وَفِي الْخُلْائِ الْبُيْرِيجَ الْمِهِ وَمِنْهَا وهوالكا فريا لَكُلْكِ كما مُرابِّ المؤمنية الايمان زُيِّنَ لِلْكِفِرِيْنَ مَاكَانُوْا بَغَكُوْنَ مِن لَكَفروالمعاصَى وَكَنْالِكَ كما جعلنا فسا ق مكة كابرها جَعَلْنَافِ كُلِّ قَرَيَةٍ أَكْبِرَ عُجُرُونِهَا لِيسَبُكُرُوا فِيهَا بالصد عن لاسمان وَعَايَمُكُرُونَ إلا يِ نَفْسِيرَ مُهُ لان وباله عليهم وَمَا لَيَنْ عُرُونَ بِنلَا وَإِذَا جَاءَتُهُمُ الله عليهم وَمَا لَيْنَ عُرُونَ بِنِلَا عُلَا يَا يَعْمُ على الله عليهم وَمَا لَيْنَا عُرُونَ فَي الله عليهم وَمَا لَيْنَا عُمْ أَلْهُ عَلَيْهِ فَي الله عليهم وَمَا لَيْنَا عُرُونَ فَي الله عليهم وَمَا لا يَعْلَقُونَ الله عليهم وَمَا لا يُعْلَقُونُ فَي الله عليهم وَمَا لا يُعْلَقُونُ فَي الله عليهم وَمَا لا يَعْلَقُونُ فَي الله عليهم وَمَا لا يَعْلَقُونُ فَي الله عليهم وَمَا لا يُعْلَقُونُ فَي مُنْ الله عليهم وَمَا لا يَعْلَقُ فَي عُلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمُ الله عليهم وَمَا لا يُعْلَقُ لِلْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَا النبي صدايده عليه وسلم فَالْوَاكَنُ تَنْوُمِنَ به حَتَّىٰ نُوُنْ مِنْكَا ٱوْنِي مُسُلُ اللَّهِ مرالسالة ويوح البيالانا كثرمالا واكبرستنا قال المصقعالي اكتافا اعكم كحنيث يَجْعَلْ رِسَالْتَهُ بالجَمَّة والافراد وحبيث مفعول بأثقلفعل واعليهاعهم المجلم الموضع الصالح لوضعها في فيضع ولواننا وهؤلاء ليسوا هلالها سَبُحِيبُ الَّذِينَ ٱجْرَمُوْ آبِعُوهُم ذلك صَعَادُ ذَل عِنْكَ اللَّهُ عَنَاكُ سَرِينَ بِمَاكًا نُوايَكُرُونَ ا ع بسبب مكره فِيَرُنْ يُمِرْ اللَّهُ أَنُ بَهُ إِنَّهُ بَيْثُمَ مُ صَلْمَ فَ لِلْإِسْ بان يعْنَ وَفَى قُلْبِهِ نُوبِلِ فِيفَسِّرِ لَهُ وَيْقِبْلُهُ كَمَاوِر فَ حَلَّيْتِ وَمَنْ يُرُدُّأَنُ يُضِلُّهُ يَحْبَعَ صَنْحُ صَيْقًا التَعْفَوْ لِلْسَيْدَ اللَّهِ عَنْ قِبُولِه حَرَجًا شَدَيْلُ الصِّيقِ بكيرالراء صِفْة وفي مصدر وصفيه ميالغة كانتهابصعد وفغاءة يعير وفيهم أيدعام المتاء فألاصلا فالصادوفي جرى بييكونها في السَّمَاء افياكلف الايمان لشداتة عليه كذا الحجم الجعل يَغِعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَرِ الْعِنَابِ اوَالنَّسِيطَان ايسلطه عَوَ الْمَذِينَ كَايُو مِنُونَ بِعَا وَهُذَا النكانت عليه يا محر صِرَاظُ طريق مَر يَلِكَ مُسْتَقِيمًا لاعوم فيها ونصبه على لحال المؤكدة الخلَّة والعامل فيها معنى لأشارة قَرُفَصَّلْنَا بينا الْأَيْتِ لِعَوْمِرَ ثَيْنٌ كُرُونَ في ادغام المتاء في الاصل في المنال اى يتعظون وخصوابالنكرلانهم المنتفعل بها لَحَمُّ ذَارُ السَّكَمُ السلامة وهلجنة عِنْكَ رَبِيم وَهُو وَلِيُّهُم عِنَاكَانُوا يَعْكُنُ وَاذَكُر يَوْمَ عَنْدُ هُمْ مِالنَّوْنَ والميآءاك المه الخلق جميني آويقال لم بمع مَثَلًا كُنِينَ قَدِاسْ تَكُنُونُمْ مِينَ الْإِنْسَ باغوا حكو

وَقَالَ ٱوْلِينَهُ ثُمُ الدِّينَ الْحَاعِرِهِم مِنْ الْوِلْسِ لَهُنَّا السُّكُمْتُكُمُ بَعُضْنَا لِيَعْضِ المتعملانس بتزيين الجن لجم الشهوات والجن بطاعة الانسرهم وككفنا أنجكنا الكيزى المجلت كنا وهويوم القيمة لَهُنَا تَحْسِيمِ مِنهِ عَلِي تِعِالِ فِي عِلِسان الملككة النَّازُمَنُولَكُمُ مَا وسَمَ خَلِدِنيَ فِي الْكُلَّا اللهُ من الأوقات القي يُرْجِن منهانشي المبيم فأنه خِوْارْجها فماقال تعالى فم ان مرجعهم لالح ؞ڔٛۼڹٳڹۼؠٳڛۻٳڽڡۼؠٵڹۿۏۼڷؠؖٲڷۑڡڹڠؖٳڶڹؠؠڽۣۜڡ۪ڡڹ؋ڡڣڠۏؠۜ<u>؈ٛڗڰڰڰ</u> لِيْمُ فَصنعه مَعَلِيْمُ بَخلقه وَكَنَالِكَ كما متعناعصاة الانسوالجن بعضم ببعض نَوَلِيْ م لولاية تَغَطَّ الظِّلِيْنَ تَغِضًا مَعْ يَعِثُونِهِ كَاكُانُوا يَكُسِبُنَ مَنْ لَعَا صِيْعَشِهَ لَجِنَ الْإِنْسِ الْغَ أتكم رسك مِنْكُمْ أَى من مجموعكم الصادق بالانشوالجن اورس الجن ندرهم الذبيُّ المُسْمَعَى كلام اڵڔڛڶڣۑؠڶۼڮۊۅڡؠؖۑڣٛ<mark>ڴؽٚڮٛۘٛۼڮۘػ</mark>ؠٛٳ۠ؽؾؽؘٷؽؽ۬ڹۣۯ۠ۏؚؽڰؠؙٛڶ<u>ڡٚٵؖ؞</u>ؽؚۏٮڮؚؠؙۿڒؘٷاڰٳۺؠؽٵٚۛٚٚڡؽڵ أَفْسِنَاآن قِي بلغنا قال تعالى وَعُرَّتُهُمُ الْحَيَوٰةُ الْكُنْبِيَ فَلَا يَهِم نُو وَشَهِ كُوْا عَلَى أَفْسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُوْاكِفِرْبْنَ طَلِكَ اى رسال ارسل آنَ اللهم مقدة وهي مَغَفِيْهُ اى لانه لَمْرِيكُنْ مَهُ الله م الَقُرَى يُظِلِّم منها وَكُفُلُهَا غَفِلُونَ لَم يوسل ليهمرسك بيبين لهم وَلِكُلِّ مِن العلمين دَهَجُ فِيًّا عَكِوًّا مَن خيرون وَمُا مَرُكُ بِعَا فِلِعَ مُرَائِعً لَأَنَّ باليَّآءُ وَالْتَامِ وَرَبُّكُ الْغَوْلُ عن خلف وعباهم والدَّمْ عَزِانَ بِيُّنَا أَيْنُ هِبَكُمْ يَاهِل عَلَهُ بالاهلاك وَكَيْسَنَغُلِفَ مِنْ بَعْلِكُمْ كَالْبَيَّ أَمْ مَا لِخانَ كَمَا ٱنْتَكَالَمُمْ مِنْ ذُرِّرٌ يَّتَرَقَوْمِ إِخْرِنْنَ آخِهِم ولكنه تعالى ابغاكم محدثك إِنَّمَا تُوْعَرُوْنَ مرالساعة والعنابلات لاعالة وَمَا أَنْمُ بُعِيرِ بْنَ فَاسْتِبْ عَنَا بِنَا قُلُ لَم لِقَوْمِ اعْكُوا عَلَى مُكَانَتِكُم وَالْتَكُم إِنِي عَامِلُ عَلِحَالَقَ فَسَوْوَ لَعُنْكُونَ مَنْ مُوصُولَة مَعْعَلِ العَلَمُ الْكُونَ عَاقِبَةُ الدَّالِ العَاقِبَةِ الْمُحَدِيُ فَاللَّهُ لاَحْرَة ايخنَ مَا نَمْمَ إِنَّهُ كَايُفَرِ لِبِسعِهِ الطَّلِمُنْ الكافرون وَجَعَلُوْا يَفارمَك لِلْمِوسِمَّ إِلَيْ ذَكَرُ خلق مِن الْحُرْثِ الزرع والأنعا مِنْصِينَا يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيباب صرفونه المسدنتها فعَتَالُواهِ كَا يَلْهِ بِرَعْمِيمَ الْفَقْرُ وَٱلصِّيمِ وَهِ لَا الشُّرَكَ السِّبَ فكانوااذاسفط في نصيب الله شئ من نصيبها التقطوهاوفي نصيبها شئ من نصيبه تركوه وقالواانالله عنى عن هذاكما قال تعالى فَمَاكُانَ لِشُرَكُامِهُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ آى لجهته وَعَاكَانَ لِلْهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَا الثُرُكَالِيْمُ سَأَةَ بِسُمَا يَحُلُمُنَى حَكَمِم هن وَكُنْ الْكِ كَمَا زَيْنَ لَهُ مِمَا ذِكُونَ إِنَّ لِكُونِيرُ وَمِنَ الْمُشْرِكِ لِيْنَ قَدْ لَ وُلادِهِم بالوادِ شَكَ كَأَوْمِهُم من الجن بالرفع فاعسل مرين

۱ هنده بعد المرود الام فلان الدر فنه بر المن المود الهم المن المرود الم المضا فطلصا فالبه بالمغبرك ولإيضروا جنافة القتل المالشركاء لامهه به ليُرُخُوهُمْ بهوا 15 الله عَلَيْهَا عَنْدَ دَجِها بِلِ بِينِ كُرِونِ اسماصناهم دنسبواذلك الحالى لله أفيراء عِكَا نُوْابَغُنَرُوْنَ عَلَيه وَقَالُوا مَا فِي بُطْرُنِ هٰ لِهُ وَالْأَنْعُ مَا مِلْ الْمُحَوِّدُ وَهِ الْسِلَّةِ وَالْمِحَارُ حلال لِنُكُوْمِنُ وَهُعَرِّمُ عَلَىٰ أَزُواَجِنَا اعَلَانَ عَالَىٰ عَلَيْ مُبَنَّ وتذكيره فَهُمْ فِيهِ شُرُكًا أُسَيْعُزِيْنِ الله وَضَفَهُمْ ذِلْكُ بِالْعَلِيرُ وَالْتَحْرِبُوا وَمُرَاءِهِ Jegge Barrens عَلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَبِّ فَهُمُ اللَّهُ مِمَادَ لَا فَيَرَّآءً عَكَلَ اللَّهِ قَلْ ضَ ٱنْشَاكُ خلق جَنْتِ بساتين مَعْرُونشنِ مبسوطات على لامض كالبطيخ وَغَيْرِمُعْرُونشيتِ بان على التكاليخ وانشا النَّخِ أَوَالرَّرُعَ مُخْتَلِعًا أَكُلُهُ سُمْ وحبه في الهبئة والطَّعرَ الزَّيْتُونَ وَ الْرُمَّانَ مُسَشَاعًا ورُفَهُما وَعَمْرُمُ مُسَنَا بِهِ طعمهما كُلُوا مِنْ كَمَرَةً إِذَا كَثَارَكُم ونبل المنضروانو باعطاءكل شئ فلايبفى لعبيا لِكِوشَيُ إِنَّاهُ شامِرَ الْأَنْعَامِ مُمْثِلَةً صَالَحَة الْعَمَا عَلَيْهَا كَالْ الْكُبَارِ وَنَرْمَتُنَا لاتصراله كالأبر سمميت فرستالاناكالفرش إلارض لدينوها منها فكأثوا مكادئ فكموا لله وكا خُطَيْ السَّيْطِينَ طراعَتِهِ فِي التَّعليلِ فَالْتَرْبِعُ إِنَّهُ لَكُوْ عَلْ وَالْمِيْلِينَ بِينِ العِيلِوة تُمُ اصَنَّافِ اللَّهُ عَرْجُولَةً وفرستامِنَ الصَّانِ نوجين أَثَّيْنِ ذَكَّرَاوانَتَى وَمِنَ أَلَّكُ بالفية والسكوب أننين فل يا محتمل لمن حرم ذكورًا لانعام تأرة وأنا بنها اخرى ونس وللشِّ الْيَ الله وَاللَّ كُرُيْنِ مَنَ الصَّانَ وَللعز حَرَّمَ الله عليكم آعِرُ لا نَتُكُيْنِ مَه شَعَكَيْكِ أَنْ يَكِينُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ذلك إنْ كُنْنُمُ صَٰدِ مِنِينَ فَيهُ المعنى من ينجاء القريم فان كان من قبل الدكوم في خ الدكورحرام والانوثة تجميم الانات واشتال ارحم فالزوجان فهن بيالتخص

Service Control of the Control of th وَمِنَ الْإِبِلِ ثَنْيَنِ وَمِنَ الْبَقِرُ إِنْنَيْنِ قُلْ الدَّكُرِ بِنِ حَرَّمَ لِمِلْ الْفُكْرِينِ كَالشَّكُ عُلَيْكُ أَمْ بِلَكُنْهُمُ شُهَكًا وصول إِذُوصًا كُوُ اللَّهُ بِهِنَ اللَّهِ بِهِ فَاعتدا وَذَلك لا بل نتم كاذبو الما حلَّظُهُ مِن فَتَرَى عَلَاللهِ كَذِيًا مِن السَّلِي فِي النَّاسَ فِيمِي عِلْمِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُ إِلَى الطُّلِلِينَ فَلَ لَهُ أَجِدُ فِي مَا أُوجِي إِنَّ شِينًا مُحَرَّهًا عَلَى كَاعِ يَظْعَمُهُ وَأَقَ آنَ بَكُونَ بِالِياءَ وَأَلَيْنَا عَ مُنِيَّةً النصبُ في قراءة بالرفع مع المتمتانية أوْدُقًا مَسْفَوْتُكًا سِأَثِلاَ بِخَلْاَفْرَعِيْمُ كَالِكِبِدُالطَّي <u>ٳڹۜٷؠڔڿۺڂڡؠٟٳۯ۫ڣؽۿٵٞۿڡؚڷڸۼؠٛٳڵڵٶڔ؋ٵؽڂۘۼۼڶڛؠۘۼٛؠۨۼ؋ڣڛۧڶڞڟڗؖٵؽۺؿ</u> ماذكرفاكله غَيْرِبَاغِ وَلَا عَادِ كَانَ مَرَاكِ عُفُورٌ له ما اكل مَحِيمٌ به وتبلَّى بماذكربالس كلذى ناب من السياع ومخلب من الطير وَعَلَ الْبَرِيْنَ هَادُوْ العالِمِيود حَرَّمْنَا كُلَّ دِي ظُفْرٍ وهومالوتفرق بيناصابعه كالابل والنعام وص أبقروالغنيم حرمناعكيهم شفن محكم النروب وشعم الكلي الأَكَا حُلَتُ ظُهُورُهُما آرماعان بهمامنه أوَجلته الْحُوكِ الامعاء محاويا وجاوية افكا اختكط يعظيم منه وهوشعم الالية فأنه احلهم ذلك التعريم جَزَيْنَهُمُ المسلمة المسترسم على المسترة السَّاء وَلِتَّالَصَلْرِفُونَ فَاحْبارناومواعيل نا كَانُ كُنَّا يُوْكَ فَبِهَ احِنْتُ بِهِ فَقُلْ لَهُمَّ كُنَّكُمْ ذُوْرَجُمَ فِرْوَاسِعَةٍ حيث لمربعا لمجكوبالمعقى بقبه May be repaired in the state of وفيه تلطف ببعاعهم الميلايمان وكايرُرُ بأسُه عَمِن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشَكُوْا كُوْسَتَا عَالِلْهُ مَا أَشُرُكُنَا غَى وَكَا آبَا وُنَا وَكَاحَرُمْنَا مِنْ شَيْعٌ فَاشْرَاكِنا ويحربها بمشه المرخ في في المركز الم فهولهض به فقال نعالى كَمْنَالِكَ كَمَاكَن بِهِوْلاء كَنَّ بَالَّذِي بْنَ مِنْ فَيْلِهِمْ مِهلهم حَتَّىٰ ذَا قَنُوْا بالسَنَاعِنْ بنا قُلْ هَلَعِنْ كُمْ مِنْ عِلْمِ بان الله للصر الله تَعْزِنُ جُوْهُ لَنَا الله علم عن كم إِنَّ مَا يَنْبِيُّونَى فَخِلْكَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنَّ مِا أَنْمُ الْأَكَّةُ وَضُونَ تَكَنْبِ فِيهِ قُلُ ان لمريكن لَكُم حِيثَة عَلِيْهِ الْعِيَّةُ الْمَالِعَةُ التَّامِةُ فَلُوشًاءَ هَا يَكُو هَا أَهُمَا كُمُّ الْمُحْدِينَ قُلْ هَلَيَّ احضرا شُهَا كَأُمُلُمُ البنين بَشَهُ لَ فِي اللَّهَ حَرُّهُم هِ فَاللَّهِ عَرَّهُم هُ فَالْ اللَّهِ مِنْ فَالْ اللَّهِ مِنْ فَالْ اللَّهِ مُنْ فَا لَكُمْ اللَّهُ وَلا تَكَّ المُوَاء الَّذِينَ كُذُنُوا بِابْدِينَا وَالَّذِينَ لَا بُونُومُنُوكَ بِالْاَحْرَةِ وَهُمْ بَرَيْحٍ بَيْ لِوْنَ يشركُ فُلْعًا اَقُلُ مَعَ مَا حَرَّمَ مَرْتَكُمْ عَلَيْكُواَنَ مَفْسَقَ لَالْشَيْكُوا بِهِ شَيْكَاوَا حسنو ابِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَا كَا وَكَا تَفْتُكُو الْوَلَادُكُمُ بِالوادِمِنَ اجِلَامُلَاقِ نفرتغ إِنْ بِيَنْ يُرْزُمُ فَكُمُ وَلَيَّا هِمُ وَكَانَفُو آجُوا لَفُواحِينَ THE PROPERTY OF THE PROPERTY O الكب الزكالزن عرافظ كم منها ومابكل اعدنينها وسرها وكانفنتكوا التفس النئ اللهُ إِلَا يَاكِينَ كَا لَقَوْدُ وحر الرحة ومرجم المحصن ذلِكُم المنكور وَصْلُ مُن بِهِ لَعَكَ كُونَعُ قِلْكُو ٩٠ من المار الم المار المور المار المار المار المار المار المار الم

تندرون وَكَا تَقُرَبُوْا مَالَ الْيَنَيْمِ إِلَيْ إِلْتِي اى الخصلة القرهِ كَحْسَنُ وهي افيه صلاحة حَتَّىٰ يَبُلُغُ آشُكُ ﴾ بان يحتُ لم وَأَوْفُوالْكَيُلَ وَالْمُيْرَانَ بِالْفِسْطِ بالعرل وتولث البخس كَانُكَلِفُ نَفُسُدًا إِلَّا وُسُعَهَا طَافَتُهَا فَذَلْكُ فَانَ اخْطَأُ فَالْكِيلُ وَالْوِزْنَ وَالله يعلم صعة نبيته فلامواخدة عليه كماورج فيحديث وَلِوَا قُلْمُ وَحِكْم اوغيرُ فَا عَمِر لَوْا بَالصَدّ وَلَوْكَانَ المقول له اوعليه ذَا قُرُنِي قرابة لِكُم وَبِعَهْ لِاللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَّكُمْ لِهِ لَعَكُمْ تَنَكُّرُونَ بالسَّن بين معظون والسكون وَإِنَّ بالفَّحْ على قد براللام والكسر البيتيا فإ هلنا النى وصِّيتكم به صِرَاحِي مُسْتَقِيمًا حَالَ فَاشِّعُوهُ وَلَا تَدُّعُوا الشُّ بُلَ الطُّومَ الْمُخالفة له فَتُقُرُّقُ فِيه حنن الحرى التامُّين نميل بَهُمُ عَنْ سَدِيْلَ ودينه ذَلِكُمُ وَصَلَّكُمْ يِم كُعُكُمْ تَعْقُونَ ثُمَّ أَنْدَيْنَا مُوسِيَى لَكِيتُبَ التورية ورنم لترسب الأحباريما كَالله عَلَى الَّذِي تَحْسَنَ بالقيام به وَتَقَضِيُلُ بيانا لِكُلِ شَيْعَ عِتاج اليه فالدين وَهُدًى وَرَحْمَارٌ لَعَلَهُمُ ۯڡڔڔڸڡؚۜٵ<u>ٚۮۣ؆ؾۣؠؠ</u>ٛٚؠالبعث<u>ۥڽؙۏ۫ڡؙۣڹٛڮ</u> ۅٙۿڒٙالقرا<u>ڹڮؠؖڮٛٵڒٛڒۮۿڡٛؠڗٷػٲڰٛؠۣڠٷڰ</u> يااهل كة بالعلى افيه وَالْكُفُو الكفرلَّعُ كُكُمُ نُزْحَمُنِ انزلنا وَلْ اَنْ لا تَعْوُلُو الْإِنْ الكِيتْ عَلَى كَالْفَتَيْنِ البهود والنصارى مِنْ فَبَلِنَا وَإِنْ فَعَفَّة واسمها عَنْ وَفَ أَيَّا كَانَا عَنْ وَرَاسِيَّة الم قراع بهم كَغَلِفِلِ بَنَ لعدم معرفت المها ذليست بلغتنا اَوْتَقُولُوْ اَنُوْا كُوْا كَالْمِيْرُ لَا عَكَيْرُ كَا كُلْنَا اَهْلِي صِنْهُمْ لَجودة اذهاننا فَقَارْجَاءَكُمُ بِيِّينَ فَيْ سِيَانٌ لمن نبعه فَمَنَ أَى لاحداً ظَلَمُ مِمَنَ كُنَّ بَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَصَلَفَ اعرض عَنْهَا سَنَجْزِي تَ يَصْدِفُونَ عَنْ لِيْزِنَا لَمُنْوَءَ الْعُرَابِ اى اشته بِيَرَاكِيْ الْنُوا بَصْدِ فَيْ فَ بنتظرالمكن بون الكائ تأتيه مم البياء والمياء المكليكة لقبص إرواحهم أوكاتي للك الحامره بمعنى عنابه أوكاتي بَعُض اللَّتِ مُرَاكِكُ أَي علاما تصالالة على إساع يَوْمَ يَا تِيْ نَعْضُ الْبِي رَبِي وهوطلوع المتعسم نمغيها مما في حركيت الصحية كَايَنْفُعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمُرْتَكُنْ أَمَنْتُ مِنْ قَبْلُ الحِلة صفة نفس فَلْفُسْمَ المرتك كُسُبَّت في إن المنازياً المعالى المنافع المناف رَكَامُنْتَظِرُونَ دلك إِنَّالِيْنِينَ فَرَقُوْا دِيْبَهُمْ باختلافهم فيه فاخد وابعضه وسركوا بعضه وَكَالْنُواشِيَعًا فَرَقًا وَقُو قُرَاعَةُ فَارْفُوا يُنْرُكُوا دينهم الذي امروابه وهم اليهود و النص كُ لَنْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْعُ فَل سَعرض هم إِلَكَ الْمُرْمُمُمُ إِلَى اللَّهِ مِنْ وَكُنَّ وَ فَيْرَ يُنْكِينَ فُهُ

146 فالأخرة يماكا أؤا يفعلوك فيجانهم به وهن منسوخ باية الد اى لااله الالله قَلَهُ عَشَرُهُمْ ثَالِهَا وجزاء عشرمنالها وَمَنْ جَاءَ السَّيِنَةُ وَلَا يُجْزَى الْآ مِثْلَهَا وَجِزارُهُ وَهُمُ لَا يُظَلِّرُونَ ينقصون منجراهم شبعا ويبهل من محله دِينَا قِيمًا مستنقيا طِلَةَ (بُرْهِ يُهَكِينِهُا وَمَاكًا لاتي وفيكي عبادتهن بجودغيره وعكياى حياتي وكمكا ذِ ذِلْكَ وَبِينَاكُ عَالَمَ حِينَ مُرْبُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِينِيَ مَن هذه الم المنة وَزُرِ نَفْ أُخْرَى ثُمَّ إِلَا رَبِّكُمْ قَرْجِ فَكُوْ فَيُنْتِ فَكُمْ بِمَاكُنْ مُ فِيهِ نَفْتَ كِفُونَ وَهُوالَّذِي خَلْيْفَ الْأَرْضِ جمير خليفة اى خِلف بعضكم بعضافيها وَسُرَفَعُ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ بالمال الجاه وغير لل ليبكوكم أيعد بركم فيماأتكو اعطاكم ليظه المطبع منكم وال أه وَرَانَّهُ لَعَكُونُ مِن السَّوْمِنينِ مَنَّهُ اِنْ مَرَبِّكَ سَرِنْعُ الْعَقَابِ لَن عَص وفالاعرف مكبته الاواسئلهم عنالقرية الثمان والخمالا لَصْ الله اعلم بمراده بمن لك هين كِتْكِ أَيْنِ لَ اللَّهِ خطام اللَّذِي صلالله عليه سلم فَارَيكُنْ ويحرج ضيق مرتثه التسلغه كخافة آن تكند <u>. لِثُنْدِيٰذَ متعلق بانزل اى للأَنْزاد</u> الْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ فَاهِم التَّبِعُنُوا كَالْمُزْلَ الْمَكُمُّ مِرْدُ ، كَيْكُوْ اَى ٰلقَرانَ وَكَا مَلْيُعُوْ تَحَن و والغيلولة استرحة نصف النهاروان لم يمن معها نوم الحق جاءها ليدروم ق جاءها مهالك فَمَأْكًا كَعَوْمُهُمْ قُولِهُم إِذْ جَادَهُمُ بُالْسُنَا أَكُو اَنْ كَالْوَالِنَّا كُنَا ظَلِمِ إِنْ فَلَسَنْكُ نَ الْإِنْ إِنَ الْمُرْسِلَ إِلَيْهِمْ اىكامم عن اجابتهم الرسل وعلهم في البغهم وكنَّ الْكُرْسَ لِينَ عَنْ لا بلاغ فَكُنَ قُصَّرَةً عَ كم لغنبرنه عن علم بما فعلوه وَمَاكَنَا عَالَيْهِ فِنَ عن الله فِي السِل الام الخالية فيما ع نْ للاغِيمال ولَصَّالُفُها بميزان له لسان وكفتان كسما وسرد في حدايد ن يَوْمَيْنِ إِنَّ كَانِهِمُ الْسُوالِ الْمُن كُومِ وهو يوم القيمة الْمُثَّ العرب صفة الويزن ن يَوْمَيْنِ إِنَّى يَوْمُ السَّوْلِ الْمُن كُومِ وهو يوم القيمة الْمُثَّ العرب صفة الويزن 

به المجارة الم 149 ؠٵ<u>ڗٷٙڰڹۧٵڰڒؽڹػؘػڛؙٛٷٵٛڡٛڛؠؙؠۻؠؠ</u>ڔۿٵڵڶڶڶڔڛٵڰٷٳٳٳؾڹٵڲۼ بجدون وَلَقُرْمُكُنَّكُمْ بِبِنِي مِعْ فِلْهُمْ خُرُقُ وَجَعَلْنَا لَكُوْمُعَا بِسُ بِالْمِياء اس جمع معينة فَوَلِيُلِّ كَالْمَاكِيلِ لَقَلَة تَشَكُرُونَ عَلِي لِكُ وَلَقَنْ خَلَقَنْ كُوْلَ عَلَي المَادِمُ مُنْ صَوْلًا المحورناه وانته في ظهره نُدَّ قُلْنَا لِلْمُلْكِكَةِ النَّجُ وَالْأَدْمَ سِعود تحية بالانعناء فَسَجُ وَالْأَلْ اِبْلِيْسَ اللَّهِ وَكَانَ بِينَ لَمَلْكُهُ لَهُ يُكُنُّ مِنَ الشِّجِدِ بُنِ قَالَ مَا مُنْعَكَ الْخَرَانُ فَسَعُكَ الْخُرَادُ عِينَ امُرْتَاكِ قَالَ اللَّهُ خَيْرَةِ فَعَلَقْتَهِ مِنْ الرِّقَحَلَقَيْهَ مِنْ طِينِ قَالَ فَاهْبِطْمِنَمَا الْمِن الجنة بغير من السماوت فيما بيكُون بينبغي لك<u>َدَّانَ يَسَّكُ بَرُفِهَا فَاخْرُ</u> مَهَا الْأَكْ مِنَ الصَّعِونَ الناكِ قَالَ انْظِرْ فَيْ احْرِنِ الْأَبُومُ يُنْعَبُّونَ إِي الْناسِ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ وَفَاية احْرى الى يوه الوقت المع أوْم إى قت النفية الأولى قَالَ فَيُمَا أَعُونِينَ فِي الْعِلْو لِي الْبِادِ للفَسِّمُ وجولِهِ كَا قَعُ لَكُ الحلبغادم حِرَاكُكَ الْمُسْتَقِبْمَ المعالطريق الموصل الميك مُعَرَّكُ الْمِينَةُمُ مِيِّنَ بَيْنِ الْبِيهُم وَمِنْ عَلْفِرَةُ وَعَنْ ثَمَّا نِوْمُ وَعَنْ شَمَّا يُلِومُ اي كلجهة فامنعهم عن سلوكه قال ابن عباس ولا ستطيعان ياق من فوقهم لئلا يعول بين لعبرويين مهمة الله تعالى وَلَا يَحِكُ كُنْرُ هُ مُمَ شَكِرْنَ مُوْمِنِينَ قَالَ خُرُجُ مِنْهَا مَنُ ءُوْمًا بالهيزة معيباً اومصقوفا مَلْحُنْكًا مبعلُ علاحمة اعمنك بندينك ومن الناسرويه تغلبب الماضرعل فأش وفي لجلة معنى جزاء من الشرطيد اعن التعلاء عن به وقال يَادْمُ اسْكُنْ أَنْتَ ناكيد للضمير في سكن ليعطف عليه ومَن وُجُلِكَ حاء بالمراكِنَة فَكُرُ مِنْ حَنيك شِئْمًا وَلاَ تَقْرَبُاهِ إِن الشَّكَّرُةُ بَالا كل منها وهي كعنط فَتَكُوْنَامِنَ الظِّلِمِينَ قُوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْظَةَ اللسِرِلِمُبْرِي يَظْهِ لَهُمَّا مَا وُرِي فوعل الموالرة عنها مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَانِهِ الشُّعِرَ قِرَاكُا كُوا هـ آن تَكُونَا مَكَكُبْنِ وقري بكساللام أَوْتُكُونَا مِنَ الْحَيْلِينِيَ اعْفَلْكُ لانم عن كالمنهاكما في اية اخي هل دلك على شعرة الخلاف طك لاسيلي وكاسمَهُمَا أَيْ مَهما بالله النِّي لَكُمَّا لَكُنَّا لَكُنَّا اللَّ التصعيين فذلك فكالمهما حطهماعن منزلتهم أيغرور من مككثا ذا قاالشجرة اع كلامنها بك كمكرا سوافر المناف كالمنها قبل وقبل اخرد بره وسمى كلامنهما سواة لان انكشافه يسوء ٩ وَطَفِفًا بَيْصِفْنِ اخْواللزقان عليها مِن المَوْ الْجُنَّةِ ليستقرابه وَعَادلهُمَ Ca Change

To selling CHO CATA كَهُمَّا الدِّانْهُ لَمَا عَنْ تِلِكُمَّا الشَّعَرُ فِي أَقِلَ كُمَّانَ الشَّيْطِنَ لَكُمَّا عَنْ وَمُعْرِينَ بين العداوة استفهام تقرير قاله م بالظلنة أنفسكا بعصيتنا وان لرتع فولكا وكرحك النكون مين الغيري قال الهيكواى دم وحواء بمااستملتا طبه من دربيتكما بَعُضَّكُو بعض النربية لِبَعْضِ كُلُو مَن ظلوم معضم بعضا وَلَكُوْ فِي كَمُنْ مُسْتَقَرُّ مَان ستقال وَمَسَاعُ مُتَة قض فيه أَجالكوتَالَفِهَا اللارضَ عَكَيْنَ وَفِهُمَا مَثُوثُونَ وَمِنْهَا ثَخُرَ كُنِيَ اللهعة بالبناء للفاعلُ والمَفعل لِبَيني إدَمَ فَكُنْ نُزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا الْحَطِقِينَا هُ لِكُو يُعَوَاحِهِ يُواْتَكُمُ وَمِرْنِيثًا هُوهُ ابْتَجَلَ بُهِ مِن النِّيابِ وَلِمَاسُ لِتَّقُوبِي العمل لصالح أوالسم ن بالنصب عطف على باسا والرفع مبتدا خبره جملة ذالك خبره ذالك وين ايت الله كَلْ لَكُنْ لَهُ اللَّهُ ال يضلنكوالن يُظن اىلامتنعوة فتقتنواكما الجريج الوكية بفتنته من لجنة يَلْزِعُ حالعَنْهُمَا اللطافة اجسادهم وعدم الوانهم إيّا جَعَلْنَا النَّسَّيْطِيْنَ وَلِيّا مَا عَوْنَا وَرْنَاء لِلَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ كَاخَانُكُمُكُوْا فَاحِسَنَهُ كَالشِّكِ وَظُوا فَهُم بِالْبِيتُ عَلَىٰ فَاللَّيْنَ لانطوف في نياب عصينا الله فيها تنهواعنها قَالُوا وَجَزُكَا عَلِيَهُا أَبَاءًكَا فاقتدينا بهم وَاللَّهُ أَمَّرُكَا بِهَا ايضا قُلْ لِمُ إِنَّ اللَّهَ لاَيَامُ وُ بِ الْعَكَمُنْتُ آهِ ٱتَعَوُّلُونَ عَلَى للهِ مِمَا لَانْعَلَقُونَ انه قاله استفهام انكار قُلْ مُرَ آتِي بِالْقِسْطِ العدل وَآفِيْهُوا معطوب على عنى بالقسط اى قال فسطوا واقتبوا اوتبله فاقبلوا مقديل ومُجُوهَكُمُ لله عِنْكُ كُلِّ مَسْجِةً لِالْحُلْصُوالَه سِجُودِكُم وَأَدْعُوهُ اعبروه مُعْلِصِبْنَ لَهُ الرِّيْنَ مِنْ الشَّلِ كُمَا مِنْكُلُمُ خَلَقًاكُمُ ولم تكونوا شيئانعُودُ وُنَ اى بعيدكم احياء يوم القيمة وَيْنِقَا منكم هَنْ وَفَر بِفِيّا حَقّ عَكَيْرُمُ الضَّلَلَةُ إِنَّامُمُ الْحَدُنُ والنَّتَ يَطِينَ أَوْلَيّاءَ مِن دُونِ اللَّهِ عَنْ وَعَيْدَ وَعَلَا أَكُمُ مُ فَفَتَ لُونَ لْبَنِي الْدَمَ خُلُوا مِن يُنَكُّوُم ايستزعورنكم عِنْكُ كُلِّ مَسْجِ لِيعندالصلوة والطَّلَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ماشئة وَلانشرِ فَوْلانَّهُ لا بَيُوعُ المُسْرِ فِينَ قُل كاماعليهم مَنْ حَرَّمَ نِينَةَ اللَّهِ الْتِي أَخْرَجَ لِعِمَ من اللباس وَالطَّبِينِي المستلان مِن الْمِرْقِ قُلْ هِي الْأَذِيْنَ الْمُتُوْا فِي الْحُبِّوةِ النُّهُمِّي الله ون شاركهم فيهاغيهم خَالِصَةً خاصة بهم بالرقع والنصب حال يَوْمَ الْقِبْمَةِ كُنُ الْكِ نُفَصِّ الليني ببينها معتل فلك التعصيل لِقَوْمِ يَعُمَلُكُ يَتربرون فانهم المنتفعين بها قُل إستكما حَرَّمَ سَ بِي الْعُواحِشَ الْكَبَاتُرُكَالُونَا مَا ظُهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اىجِهِ هاوسها والإِ 

المعضية والبغى عوالناس بغيراكي موالظلم وآن تشر كنوا بالله ماكثمر بينزك اشركه له سُلُطْنًا حِية وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مِمَاكَا تَعَكُونَ مَن يَرْيِعِ مَالُم يَعْرِمِ وعَ وَلِكُلُّ أَمَّا فِي أَكُولُ مِنْ قَاوَا كِلَّهُ إِنَّكُ لِهُمُ لَا يَهِلُمُ لَا يَهِلُ مَا أَخُرُونَ عنه سَاعَةً وَلَا يَسْتَعْفِرِ مُوْلِ عليه المِينِيَّ أَدْمَ إِمَّا فِيه ادغام نَنْ الشَّطِيةَ فَي الزائرة الْيَكُمُرُرُسُلُ مِنْ كُوْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ النِّي فَيَن ثَعَي الشلَّ وَاصْرُعله فَلَا حَنْ فَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَخُرُنُونَ فَالاخرة كَلَّيْنِ نُن كُنَّ بُولِ بِالبِّيكَا وَاسْتَكُبُرُوا تَكْبِرِداعَنْهَا فَلْ بِرُمنو بِهَا اوْلِيْلُكَ اصْعَبْ النَّاسِ هُمُ فِيما خُيلُونَ فَمَنْ آي احل ظُلَمُ مِرِينَ فَتَرَى عَلَى اللهِ كَانِيا بَسِمة الشريك والولداليه اوُكُنْ بَالِيتِهِ القرانِ اولِيكَ يَنَا لَهُمُ يصيبهم نَصِيبُهُمُ حَظَّهُم مِنَ الْكِتْبِ مسماكة الم في اللوح المحفوظ من الوزق والاجل غير ذلك حَتَىٰ إِذَا جَاءَ ثُمُّمْ مُن كُنَّا الملك مَن يَتُوفُو كَالْوَالْفُ مَهُكِيتًا الْيُمَاكُنُهُمْ تَدُعُوكَ تعبدون مِن دُونِ اللهِ قَالُوْا ضَالُوْا عَالَيْ عَالِيهِ عَنَّا فَلَمْ رَهُمْ وَشَهُ لُواْ عَلَى الْفَشِيمَ عِنْ اللَّونَ أَنَّهُمْ كَانُوْ الْفِيزِيْنَ قَالَ تعالى فهم بُوم القَّ ادخانواني جلة أميم قَنْ خَلِيتِينَ قَبْلِكُوْ مِنَ الْجِينَ وَالْانْسِ وَالْتَارِمتعلق بادخلوا كُلِيمًا مَخَلَتْ أُمَّةُ أَلْمَادِلُعَنَبِي أَنْجِيكُما التي قبلها لضلالها بها حَيْنِ إِذَا رَكُوا للأَحْقَوا فِها جَيْعًا قَالَتَ اخْرِيْهُمْ وَهُمُ لا بَنَاعَ لِأُولْنَهُمْ الله عِلْهُمُ وهِم المتبوعُونُ رَبُّنَا هُوُكُا واصَّا وْ تَ فاتهم عَنَاكِا ضِعْعًا مضِيفِا مِنَ لَيَّارِقَالَ تعالى لِكُلِمنكُم ومنهم ضِعْفُ عناب مضعف وَلَكِنَ لَا نَعْ كَذُنِّ بِالبِيَاءِ وِالبِإِيمُ الْكُلِّ فَرِيقٍ وَقَالَتُ أَوْ لَهُمْ لِإِخْرِيمُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن تَصَنْيِلِ لانكه لم تكفوا بسببَنا فعَن وانتم سواء فال تعالى لهم فَنُ وْقُوا الْعَدَلَابَ بِمَأْكُونَهُ تَكْنِيبُ فَي اِنَّ الْدَنْ كُنُّ بُوْابِالْيْرِيّا وَاسْتَكُمْ فَا تَكْبُرُوا عَنْهَا فَلْمِ يؤمنوا بِهِ الْمُلْفِقُ فُكُونَ ابْوَابُ السَّمَاءِ اذاعرج بارواحهم اليها بعرالور فيهبط بهاالي سجاين بخار فالمؤمن فتفنه له ويصعد بروحه المالسماء السابعة كماورد فحرب وكالبرن فكن الجسنة حثى يكر ميرخل المحكمال فِسَوَمُ الْحِنْيَا لَمِ نَعْدُ إِنْ فِي مِنْ وَهُوغُ مِنْ كَانْ لَلْهُ وَحُولُمْ وَكُنْ لِكَ الْجِزْء بَعْزِي الْمُؤْمِنِينَ بِالْكَفْ المرقن حَهَا ثُمُ مِهَادُ فراش وَمِن فَوْقِهِم عُواتِينَ عَطبه من لنارهم عاشية وتنوينه عوض من المياء المحذوفة وكمن المُ بَعْزِى الطَّلِي بَنَ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَلَو الصَّلِطَ بِيَامِتُ وقوله الأنكلف كفسالة وسعها طاقهام العلاعتراض بينه وببن خبع وهو أوليفك أضطب قِهُمْ فِيهُ خَدِرُونَ وَنُرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ خِلْ حَقَلَ كَان بِيهِ م

والدنيا كجزئ من محزيم بخت تصوهم الأناثر وكالواعند لاستقرار فيم المنكالم البزئ هنابا لميان العره ناجزاؤه وماكنا لنهترى لؤكات هرينا الله حن على الولالوكي له ما قبله عليه كقَرْجَاة تَ رُسُلُ مَرَيِّنَا بِالْحِقِّ وَنُوْدُوْ اَنْ تَعْفِفُهُ اى انهارمفسن فالموضع الخسة ولكواكئة أؤرث موها عاكنتم نعكرن ونادى أضعك الجَنَّةِ اَصْعَيَ الْنَّارِ تقويرا وتبكيبنا آنُ قَدُ وَجُرْيَا مَا وَعَرَيَا مَنَ الْبُنَا مَن الشواب حَقَّا فَيْلُ وَكَبِلْ ثُمْمُ مَا وَعَلَكُمْ ثَكِيمُ مِن العنابِ حَقًّا وقَالُوْانَعُمْ فَأَذَّتُ مُؤَدِّنَ مَا دى مناد بَنِيَهُمْ بِينِ الفريقِينِ أَسِمَهُمَ أَنُ لَعُنَكُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِي أَنَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ الناس عَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ دِينَهُ وَيُبْغُونَكُما عَيطلبون السبيل عِوجًا معوجة وَهُمْ بِالْأَخْرَةِ كُورُونَ وَبَيْنَهُما اى صعابلىنة والنارج البحاج ويلهوسو الاعرف وعكل الأغرب وهوسور الجنة يهما ك توك حسناتهم وسياتهمكما في الحديث يَعْرُفُنَّ كُلَّا من اهل لجنة والنارسيم المهم بعلامتهم وهى بياض الوجوه المؤمنين وسوادها للكغرين لروييتهم فم اذموضعهم عال وَنَاوَوْا أَصْعَابَ الْجُنَّةِ إِنْ سَلْمُ عَلَيْكُوْ قَالَ تَعَالَى لَمْ بَرْخُلُوْهَا الْعَصَابِلَا عَلَا الْجِنة وَهُمْ يَكُمْ تُعُونَ فَى دخولها قال الحسن لم يطمعهم الانكرامة يربيه هابهم وكروى المعاكم عن حن بفة مضالله عنه قال بيناه مكن لك ا خطاء عليهم مربك فعال قوموا ادخلوا الجنة فقد عفرت لكم وَإِذَا صُرِفَتُ ٱلصُامُ هُمُ اعاصعاب الاعراب تلِقاً وَجهة أَضَّعْهِ التَّامِي قَالُوْامَ يَبَالَا يَجْعَلْنَا فِالنَّارِمَعُ الْقَوْمِ الظَّلِينِ وَنَادَى صَعْدِ الْأَعْرَانِ مِي جَاكً ناصعاب المناس يغرونونهم بسيمهم قالوامااعنى عنائلهمن لمنادج فكر المال اوكنزنكم وَكَاكُنُنْمُ لَسُنَكُمُ فِي أَى الله السنكباركم عن لابيمان ويقولون لهم مشيرين الى ضعفاء لمين اَهُوُكُمْ وَالَّذِينِ كَالْمُعْمَمُ لَا يُنَا لِمُرْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُخْلُقَ لَا تُحَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُخْلُقُوا الْمُحْلَقُ لَا يُحْوَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُعْلَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُخْلُقُوا الْمُحْلَقُ لَا يُحْوَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ عَلَيْكُمْ وَكِلَا أَنْ ثُمُ تَعُزُنُونَ وَوَرَى ادخُلُوا بالبناء للمُعَول ودخلوا فجملة المنفى حَالَ أَى مَقُولًا لِمُ مِذَلِكُ وَلَا ذَى أَضَعِبُ النَّالِ أَضَعْبَ الْجَبُّ فِي أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْد بِنَ لْمُنَاءِ أَوْمِهِ مِمَّادَمَ كَكُو اللَّهُ مِن الطعام فَالْوْلانَ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا منعهما عل الكفران المربى المحناد وادنيكم هوا وكعبا وعرفه مالحيوة الربيا فاليوم تنسلهم نتركهم فالنادكماك أسنواله فأء يؤمه فه طن البركه مالعمله وماكا كالثوا المِينَا يَجُهُ لُوْنَ آى وكما جدوا وَلَقَدُ حِثْنَاكُمْ ال العل مسكة

Control of the state of the sta الار فرس المراق اليور) فخبر بركنو יוליט אינוים אינוים בייניים איניים אי مَرْ لِلْعُوْمِ بُونِيْنَ بَهِ هَلِينَظُرُونَ ه يَوْمَ يَا قِنْ تَأْوِيْلَهُ هويوم الفيلة يَقُولُ الَّذِينِ نَسُنُوهُ مِن قَبْلُ وَكُوالاعان و لَى لَنَا عِنْ شَفْعًا ءَ فَيَشَفْعُوا لَنَا أُرْهِ A TOWN THE THE THE لَكَا كَنْكُونَ نوص الله ونترك الشائح فيقال فيها قال تعالى فَكْحَيْرُ كُلَّ ٱلْفُسَهُمُمُ أخصار والل مَاكُانُوْ اَيَفْتُرُونَ من دعوي الشريا من إيام الرنياء في فن هالانه لم يكن ت Start of Care of the Start of t Tight of the production Topico Ministration of the second of the sec لنبار مخففا ومشددااء يغط كلامنها س والقس والنيوم بالنصيطفاعلى لساق والرفع N. W. J. W. مُسَعَرْبَتِ من للات بِآمِرَ ﴿ بقد مِنْهُ أَلَاكُ الْعَلْقُ جميعا كَالْاَمْرُ كِلهَ تَنْبَرَكَ تَعَاظم الله مُركبُ مالك الْعَلَيْنِ أَدْعُوا مِ كَابُمْ تَصَرُّعًا حال مَن للا وَحُفْيَةً سَلِاتُهُ كَايُجِبُ الْعُتَارِ إِنِي فَالرعاء بالت S. T. وكانفنسك فإفاة كرض بالشاك أَتَكُتُ حَلْتُ الرَيْحُ سَعَابًا ثِقِكًا كَا بِللطرِسُقِينَ فِي إِي السَّعَا فواج غُرِنجُ الموكنَّ من قبورهم بالاحياء لَعُلَّكُوْ تَكُلُّوُنَ فَتَ والبكر الكليت الع يخرج سكاباؤنوكريه هيامثل للمؤمر الأيت لِقَوْمِ يَبْنُكُرُونَ الله فيوَمنون لَقَدُ

ادييم زول الفوقال ١٠ ق 9 النام تؤمنواو بووعيدو سال للاعى المعبادة فالى الاق B وقوي النصب على الاستثناء واق For

The all the second فَوَعَ اِلَّالْذَرَ لَكَ فِي صَلِّلْ مُبِينَ بِينَ قَالَ لِعَوْمِ لِنَسُ فِي صَلَّا الْأَهِاءِ ىلِتَكَفُّوُّالله وَلَعَكُنُ مُنْ حَمُوْنَ بِهِ الْكُنْ بُوْهُ فَا نَجَمَيْنَهُ وَالْزِيْنَ مَعَهُ م السفينة وَأَغَرَفُنَا الَّذِينَ كُنَّ بُوا بِالْتِينَا بِالطَّمْ فَانَ الْحُكُمُ كَانُوا فَوْمًا عَمِائِنَ لَكُن لَحق وَادَّ النَّعَادِالأولِي أَخَاهُمُ هُنُودًا قَالَ لِفَوْمِ اعْبُرُوا اللَّهَ وحدده عَالَكُمْ مِنْ الْهُ عَبُرُعُ أَفَاكَ تَتَّقُونَ تَخَاوْنِهُ فَتَوْمِنُونَ قَالَ الْمُكَالِّانِ أَنِي كَفُرُوا مِنْ قَوْمِ إِنَّا لَنَرْ لِكَ فِي سَفَا هَرِجَه النك قَالَ يْقَوْمُ لِبْسُ بِي وَإِنَّا لَنَظُنُّكُ مِنَ لَكُلِن بِنِينَ فِيسِهِ خُلَفًا ﴿ فَالْمَا عَلَى مَنْ مَعْدِ تَوْمِ ثَوْجٍ وَمَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَكُ قَوة وطولا كان وبليم ما تة ضرع وقصيرهم ستنبن فَاذْكُرُ وُآ الْأَعْدَاللَّهُ بِعِيهِ لَعَكَّاكُمُ تُقَلِّيْنَ تَعْوِزُون ، والمعدل معمان النقة بربوتيا من الوياه ومحقول بمعنى تخذون ءو ف اقتدان قته الى اسدتنا في لنعظيمها ويناج دت من عنده جودسا يطرو كسباب موقو وزركائ يت الأهما <u>ۼَالُوۡۤآ جَئۡتُنَا لِنَعُبُكَ لِلَّهَ وَحُرَهُ وَنَكَ رَنِةُ كَاكَ اَنَكِيمُ كُا بَا وُمَا فَاتِنَا عِمَا نَعِمُ كَا اَبِمِن</u> إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّيقِينَ فِي فِولا عَالَ قَنْ وَفَعِ وَجِد مَانَزُّكُ اللَّهِ مِهَا مَهِ بِعِبا دِنهَا مِنْ سُلُطِنَ جِنهُ وبرهان فَانْنَظِرُ وَاالعِدَاب المُنْتَظِرِيْنَ ذَلَكُ بِتَكَنِيمِ لَى فَارْسِلْتَ عَلِيهِم الرَّجِ الْعَقْبِمُ فَٱلْجُنِيْنُ الْحَاجِ وَالْكِنْيْنَ مَعَالَهُ اب بعبتها على كان المفدرة اوالمفهل عن النقد برجوزامن الجهاا من المؤمنين بِرَحْمَ فَيْ مِنْكَا وَقَلْمُعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ لَكُ بُوْا بِالْبَيْنَ آئَ اللهِ مَوَا كَا عَفُوا مُؤْمِنِينَ عطفعلى دبوا وارسلنا إلى بَهُوْجَ ببرك الصّ مردابه الفّبيلة احَاهَ مُ طبلِعًا ۚ نَالَ لِفَوْمِ اعْبُدُ واللَّهَ مَا لَكُوْمِ إِنَّ إِلَهِ عُنِيْ ۚ قِرْجَاءَ تَكُو بَيْنَهُ مَعِزة مِن رَّتِ كُوْ هارة فاقَةُ اللهِ لَكُمْ البَةَ حَالَ عَالَهُما مُعَنَّى لَلْ الله وكا نواسالو كان يخرجها الم أواق مجازوال المام الدوادى القرى ا <u>ڔڮ؆ڹۣؠؠٛٷڎؙڴۯؙٷؖٳ</u>ۮ۫جعؘڴڴٷٛڂٛڵڡۜٚٲۼ؋ؽڸاڕۻڝڹؙؠۼٮۑؚۼٳڿٷڹٷٲڰؠۧٲڛ قضوكا سكنونها فالضيف وتنخيتون آنجب 3,

إِ السَكَنوَمَ ا فَالشَّتَاء ونصبه على المقداة فَاذَكُرُوا الآءُ اللَّهِ وَكَا نَعْتُوا فِي لَارْضِ مُفْسِدِ النَّ وَا قَالَ الْمُكَا الْوَبْنَ اسْتَكُابُرُوا مِنْ قَوْمِ الكبرواعن لايمان به لِلَّوِيْنَ اسْتُنْضَعِفُوْا لِ الْمَنَ مِنْهُمُ الْمُن قَوْمِهُ مِلْ مَا قبله باعادة الجار الْعَكْمُونَ أَنْ صَلِعًا مُرْسَلُ مِنْ رَبِّهِ البكه قَالُوا نَعْ إِنَّا عِمَالُوسُ لِيهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُمْ رُوْالِكَا بِالَّذِينَ الْمَنْمُ بِهِ كَفِرْ رُوْنَ وكانت النا قة لها بومنى الماء ولهم يوم فملواعن ذلك معقروا النّاقير عقرها قترادامهم بان قتلها بالسب<u>ف وَعَتَوْا</u> تَكْمِرا عَنُ أَمْرِيَةٍ مُ وَقَالُوا بِطِورُ اثْرِينَا عِمَانَعِدُ مَا العلام ع قتلها إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَا كَنَانَهُمُ الْرُجْفَةُ الزلزلة المشديدة من الارمض والصبحة مَنْ السماء فَأَصَبُعُوا فِي دَارِهِمُ خِيرُينَ بَالْهُ بِن على الركب مبتين فَتَوَلَّى اعرض صالح عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَالَ الْكُنْكُورِ مِسَالَةً مَنْ فِي وَنَصَيْتُ كُلُمْ وَلَكِن لَا يَخِبُولَ بَيْ إِنَ وَاذَكُرُ لُوْظًا وببرك منه إذْ قَالَ لِقُومِهِ أَتَأْ نُتُونَ الْفَاحِسَةِ فَيْ إِي إِدب الله جال مَاسَبَقَكُمْ عَامِنَ كَرِمِنَ الْعَلِمِينَ الْاسْ الجِن عَالِّكُمْ بِنَعَقِيقِ الْمُمْزَانِ وَسَهْبِلَ الثَّانِية وادخال الف ببنها على الوجهين كَتَأْتُونَ الرِجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ السِّمَّاءِ سَبِلُ أَنْهُمْ قَوْمُ مُسْرِثُنَ مَنْ وَمَاكَانَ جَوَابَ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ فَا لَيُوا <u>ٱخْرِجْنِهُمْ</u> اىلوطا واتباعه مِنْ قَرْبَتِكُمُ إِنَّا ثُمْ أَنَاسٌ يَتُطَهُّرُونَ من ادبا والرجال فَٱنْجَيَنْهُ وَالْفُلَاثُورُ لَا هُرَا يَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيِرِيْنَ الْباقين في العناب وَأَمْطُرْ نَاعَكَيْ هِي مَّطَرًّا هوجارة السجيل فاهلكتهم فَانْظُرُكَيفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْجُرْمِ بْنَ وَارسلنا الْأَمَلُكُيْ اَخَالُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَفَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالكُمْ مِنَ اللَّهِ عَيْرُعُ قَدْ جَاءَ نَكُمْ بَيْت معجزة مِنْ كَبِّكُمْ عَلَى صلى فَأَوْفُواا عَوْالكُيلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَ يَخْسُوا تنقصوا النَّاسَ اسْتُ بَاءَهُمْ وَكَانَقُسِ لَ وَافِي لَا مُرْضِ بِالْكَفَرُولَ لَمُعَاصَى بَعْدَلِصْ لَاحِمَ الْبعث الرس الْكُمْ المنكوركَ يُرُكُمُ إِنْ كُنْمُ مُؤْمِنِينَ مَ سَكِلايمان فبادر فاليه وَلا تَقْعُدُوا بِكُلّ صِرَاطِ طربِق تُوْعِرُ وَنَ تَعْوِفُ الناسِ بِاحْدِيثِيا بَهُمُ اوالمكس منهم وَيُصُرُّونَ نَصر فورِن عَنْ سَبِيْلِاللَّهِ دينه مَنْ مَنْ بِهِ سَوْعَلَ مَهُ إِياه بِأَلْقَتِل وَتَبَغُّونَكُمْ تَطلبون الطريق عِوجًا مُعُوجة وَاذْكُرُوْا الذُّكُنْمُ قَلِينَا لَا فَكُنْرُكُمْ وَانْظُرُوْاكَيْفَكَانَ عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ قبل بتكنيبهم يسلم اى خرام هم من الهداك وَإِنْ كَانَ كَا أَيْفَ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْوَالِي الْمُنْ الْمُ لْتُ بِهِ وَكَالِمُفَا أَكُمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَاصْبِرُوا انتظرا حَتَّى يَحَكُمُ اللَّهُ بَنْيَنَا وبينكم

وملويرييل

بانجاءالمن داهلاك المبطل وَهُو خَنْدُ الْعَالِمِينَ اعرهُم **قَالَ الْمُكَرُّ الَّهُ بْنَ اسْتَتَكُّ** مِنْ قَوْمِهِ عِنْ لا يَان لَغُوزُ حَنَّكَ لِشُعَبْتُ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا مَعَكَ مِنْ قَرَبَيْنَا أَوْلْتَعُودُكُ ترجعن في مِلْتَوْنَا دِبننا وعَلَبُوا فِي الخطاب الجمع على لواحد لان شعيب الم يكن في ملتهم قط وطل يُخْوَةُ أَجَابَ قَالَ العود فَهَا وَلَوْكُنَّا كُرْهِ بَنِي لَمْ أَسْتَفِهَامُ الْكُاسِ قَدِ افْتَرَيْتَ عَلَىٰ لِلْهِ كَذِبًا اِنْ عُنْ فَا فِي مِلْمَائِمُ مَعْ مَاذِ بَجَيْنَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ بِنِبِعَ لِنَاآنَ نَعُوْ لَهِ فِيهَا الكاآنُ يُشَاء الله كريُّبَا ذلك فين لنا وَسَرِّعُ كُلُّ شَيْ عِلْمًا آى وسع عليه كل شي ومنه حالى وحالكم عَكَاللَّهِ تُوكُّلُنَا مَرَبُّنَا افْتُو آحكم بَيْنَا وَبَيْنَ قُوْمِنَا بِالْحَيِّقِ وَٱنْتَ خَسِيْرُ كَفَاتِحِبْنَ الْحَاكَمَيْنِ وَقَالَ أَلْمَكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهُ اى قال بعضهم لبعض كَبِنِ لام فنهم مُشْعَيْبًا إِنَّكُورُادًا لَكِيدُونَ فَاخَلَتْهُمُ الْرَجْفَةُ الزلزلة المتديرة فَأَصْبِعُوا فِي دَاير هِمْ خِيْرِيْنَ بِالرَكِبِ عَلْ الْرَكِ مِينَيْنِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْاشُعَيْبًا مَبْتَلُخبِرِهِ كَانَ عَفَفَة واسمها عن دف اي كانهم لَمُ يَغْنُوا يقيموا فِيهَا في ديامهم الَّذِيْنَ اللَّهُ الْعُنَاكِيَّا يُوا هُمُ الْخُلِيرَ إِنَّ التاكيدباعادة الموصول وغيره للردعليهم في قوله م ألسابي فَتُولِّي اعرض عَنْهُمْ وَقَالَ بَفَتُوْ مِرَ لَقَنْ الْكُفْتُ كُوْ يرسللتِ مَرِثِي وَنَصَيْ تُ لَكُمْ فلم تؤمنوا فكيف السي احزن عَلَى قالللا فَوْجِكَفِيرِنْيَ استفهام بمعنى النفي وَمَا أَنْهُلْنَا فِي فَنْ بَيْ مِنْ بَيْ فَكُن اللَّهِ الْكَاكُنُنَا عاقبهنا اَهُلُهُ الِالْبَاسَاءِ مَثْدة الغقرة الطَّقرَاءِ المَضْ لَعَلَّهُهُ بَصَّتَعُوْنَ ببت للوب فيؤمنون كُمَّ بَرُلْنَا اعطيهم مُكَانَ السَّيِّيثُةِ العناب الْعَسْنَةُ الغني الصَّية حَتَّى عَفَوا الله فكونوا على النتم عليه قال مقيال فَأَخَلُنْهُمْ بِالعِن الْبِيغَيَّةُ الْجِأَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ بوقت عبيشه قبله وَلُوْاَنَّ الْفُلَالْقُرَى المكن بين الْمُنُوْابَا لِلْهُ ومرسلهم وَاتَّقَدُوا الكفروالمعاص كفيحنا بالعنفيع والشتدنب عكيرم بركت من السماء بالمطروك رأس ولكِنُ لَكَ بُوَاالرسْلِ فَكُفُنْ نَهُمْ عَاقِبناهم بِمَاكَانُوْالْبُلْسِ بُنِ ٱفَامِنَ آهُلُ لُغُرِي المكذبان أَنْ يَأْمِيهُ بْسُنَاعَنْ بِيَا بَيَا تَالَيْلا وَهُمْ بِمَا يُعْوَنَ عَافِلْ عِنْ عَنْ هَا وَهُمْ يَكِلْ فَرِكَانَ يَا فِيَ فآمنوا مكرالا واستلاجه اياه والنعة واخذه ببغتة فكانام ومكرالا والأفوم الخيروك بَرِيْنَ الْأَنْصَ بِالسَكَنَ مِنْ بَعَرِهِ الْعَلَمَ النَّ فَأَمَا لَهُ فَا فَالْمَانُ فَأَمَا لِمِنْ الْمَعْ بَرِيْنَ الْأَنْصَ بِالسَكَنَ مِنْ بَعَرِهِ الْعَلَمُ النَّ فَأَمَا لَهُ فَا فَالْمِيلِ الْمِنْ الْمُعَلِّمِ ا كااصبنا من المراهنرة فالمواضا ربعة للتوبيخ والعنام والواوالداخلة علير

وتخن نَظْبَعُ نَحْمَمْ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُمْ لَا يَشِهُمُ فَي الموعَظَةُ سماء تلر بِتْلِكَ الْقُراي التي مرذكره وبالجدمين أنبآتها اخباراهلها علىكفركن لك الطبع بَظِبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الكَفِرِينَ وَعَاوَجُلْ كَالْمُ كَثِرَ هِمْ أَي النا مِن عَمْدِ اى وفاء بعه هم يوم إخن المبثاق وَإِنْ مُعَفَّفَة وَجُرُنَ الْكُثُرَ هُمُ وَلَفْسِفِ نْتُرْبَعُنْنَامِنْ بَغْدِهِمْ إى الرسل لمن كورين مُؤسى بإينيناً المنسع إلى فَرْعَنْ وَمَلَاسِيهِ ﴾ ٩ فَظَلَمْ وَاكْفِروا بِهَا فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَا فِبَةُ الْمُفْسِلِ بْنِ الكفرمنْ هلاكهم وَفَالُ فُرْسُ بْفِرْعَوْ ۗ إِنِّيْ رَسُّوْلٌ مِنْ مِن مِن مِن الْعَكِيْنِ الْمِلْدِ فَكُن بِهِ فَقَالَ اِنا حَقِيْنَ جِهِ برعَكَل بَانَ لَا أَفُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْعَنْ وَفَ قِرَاعَة بتشريبالياء فَحُوفَنِقُ مِن ؿٛٛڴۮ<sub>ؙؠ</sub>ؠؿؚؽؘ؋ۣڝؚ<sub>۫</sub>ڹڗڋۯٷؙڵڒڛ<u>ڷٞڰ</u>ۼٵڵڸۺٵڡڔڹؽٳڛٛ؆ۧڿؽڷۅڮٳۮ نه ان كُنْتَ جِنْتَ بِالْهِ عَلَى عواك فَاتِ بِمَا آن كُنْبَ مِنَ الطَّرِفِينَ فِيها فَالْفَيْ عُصَاهُ وَإِذَاهِي تَعُبَاكَ مَنْبِينَ حِيدة عِظِيهة وَنَرَّعَ مِينَ أَخرجها من جيبه فَإِذَاهِي سَيْضَا فِهِ ذات شَعاع لِلتَّظِرِنِيَ خلافً عَلَيْهُ قَالَ الْمَكَرُمِنُ قَوْمِ فِرْعَنَ إِنَّ هَا نَا لَسُعِ رُعَلَيْمُ فا سُوّ مراءانه من قول فرعون نفنته على بيل السناور يُرِيْبُ أَنْ يُجِرْجُكُوْ مِنْ آرْضِكُوْ فَمَا ذَاتَا هُرُوْنَ قَالْنُوْا أَمْ جِ عَلَيْمٍ يفضُلُ مُوسى في علم السعر فجمعوا وَجَاءً السَّعَرَةُ وَرْعَنُ وَالْوَ عَالِقَ عَالِقًا بتحفيق الثانية وادخال الف بينها على وجه بن المَكَ الْأَجْرُ آلِنُ كُنَّا يَحُنُ الْغِلِبِينَ قَالَ أَ الْمُقَرِّبِيْنَ قَالْوُالْمُوْسِي اِمِكَا اَنُ ثُلْفِي عصاك وَالْمَاآنَ ثُكُونَ تَحْنُ الْمُلْقِيْنَ الفُوا مرلادت بتقريب الخام توسلابه الحاظم سيحروا أغبن التأس صرفوها عرجفيفة ادمراكه عِن الماكين من لأصل بَنتلع مَا يَأْ وَكُونَ يقلبون بتمويهم فَوْقَعُمُ الْحَقَّ بَيْتٍ وَطْحِ وَيَطَلَعُاكُمُ النَّهُ النَّهُ الْمُؤْنَ مَنْ السَّحِ فَعُلِّلْهُو الى فرعون وقومه هُنَا الِكَ وَإِنْقَلَهُو الصِّغِرِيْنَ إذليلين وَأَلِغ السَّعَرَةُ سَعِينَ قَالُوا الْمَنَّا بِرَبْ

العصالابيتال بالسحرقال فرُعَرُثُ الْمُنْثُمُ بِجَقْرِ البال التَّالَّبُ الفالِهِ بوسى تَبْلُكُ اذْنَ انالَكُمْ إِلَّى هَنَا النَّ فِالْمِينَةِ لِغُزِجُوا مِنْهَا اَهُلُهُمَا مُهَاوَرَ نَعُلَيْ مَا مِنَالَكُمْ مَيَ كُولُونَ ايْمِيكُمْ وَ خلان اى يكل حاسانيني درجله السكل يَّيَّا لِكَاجَاءَتْنَا رَبَّنَا أَنْدُعِ عَلَيْنَا صَبْرًا عندفعل الوَّعْنُ بنا لثلازجع كفائل وَتُوَفَّ مُسْبِلِيْنَ وَقَالِ الْكَلُوصِ قَوْمِ فِرْعَوْبَ لَهُ آَكُنَ لَا نَهُ اللّهُ مُوسَى قَوْمَ لَهُ لِبُعْسِدُ فَإِنْ لَا رَضِ بالدجاء الى مخالفتك وَبَيْزَيَ لَجُ وَالْهَدَكَ وَكَان صنعهم إصناما صِغ الله يعبده نها و تاك اناربكم وربها ولنأقال انار بكم الاعلى فكال سَنْفَيِّلُ بالسَّتُ لَبِي التحفيقِين على لِقَوْمِ واسْتَعِيْدُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا على ذاه وَيُقْصِرُ عِنَ الْمُثَرِّ لِيَكُلُّمُ مِنَ كُرُونَ يتعظى فيؤمنون فَاذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسَانَةُ الخص والغنى قَالْوَاكْنَا هَانِهُ الْمُسْتَغَفَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الاانكاظير مفرشوم عنكالله ياتيم نَ فَلَ عَاعِلِيمَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ الطُّوفَانَ وهوماء دخيرً عه ايام وَالْجُرَادَ فَاكُلُ فِي مُهُمُ وَثَمَادُهُم كُنُ لُكُ وَالْقُدُمُ لَلْ الركه الجاد والضِّقَادِعُ قدلات بيوتهم وطعامهم داندًام في المرادة فكنستككبرو عناهانها وكائنوا قوما عثنرم عناان منالَوْنَ كام قسم كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجْزَ كَنَّوْ مِنَ كَاكَ وَلَنْ الْم بَنِي إِنْ كَلِي اللَّهُ عَلَى السَّفْ الله عاء متى عَنْهُ الْإِخْلَالُ جَلِيهُمُ بَالِغُوهُ الْمُعْ الْعُوهُ

بنقضون عهرهم ويصرون عل كفومم فَاشْقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَا مُنْ الْعِرْلَمْ الْعِرْلَمْ إِلَيْهُمْ نَكَ بُوْا بِأَيْتِنَا وَكَا نُوْاعَنْهَا غَفِلِيْنَ لا يتدابدنها وَّوْرَثْنَا الْعَوْمَ الْمَوْنِيُ كَا نُوْا يُسْتَضْعَفَىٰ تعبلا وهوبنواسك بل مَشَارِقُ الْمَرْضِ وَمَعَالِهِ الْيَقَ الْرَكْدَارِفِهَا اللهِ مِن للارص وهوالشام وتنكث كلك مريك الخشني وهي قوله ونوبيان غن على النين استضع قَالُوا يُونِهَى جُعَلِ لَنَا إِلْمًا صِمَا نَعِينَ كَمَاكُمُ إِلَى اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَجُهُ لُونَ حيث قابلتم نعمة الله صليكم بما قلمتي إلى هُوُكُا ومُسَتَرُّ هُ الله كالْفِينِ وَمَاطِلُ مَا كَانُوْا يَعُلُونَ عَالَ اَغَيْرُ اللَّهِ الْبَغِيبُكُو إِلْمًا معبودا واصِله العَيْ لِكُم وَهُوفَضَّلُكُمْ عَلَالْعَلِينَ فَح مانكم بما ذكره فى قوله وَاذكو النَّهُ الْجَيُّكُمْ وَفَ قَرَامة الْجَاكَم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ كَيْمُومُوْنَكُمْ يَكلفونكم ورينيقوم كم سُوَّالْعَدَابِ اسْنَ وهُوبُقَتِ لُونَ أَبِنَّاءُكُمْ وَسَنَعَوْنِ بِستبقون سِمَّاءُكُمْ وَفِي دَرِيكُمْ الانجاء والعداب مَرِيَّة الْعِيام وابتلاد مِن كَيْكُم عَظِيمُ افلا تتعظون فتنهون عما قلمتم وَوَاعَرُنَ بالفردونها مُوْسَى مَكْنِينَ كَنَكَ الله عندانها مها بان يصومها وهي والقعرة وضا المنها فلما نبيت انكرخ أقف فمه فاستاك فامرابه بعشرة اخرى ليكلم علوف فمه كما قال تعالى كَأَعْدُمْ الْعِشْرِمْنِ ذِي الْجِعَةَ فَتُمْ مِنْقَاتُ مِنْ قَالْ الْجِيرِينَ حَالَ لَكُ لَهُ سَيْرِ وَقَالَ مُؤْسَى وَخِيْهِ هِرُونَ عنردهاب الليبل للناجاة اخْلَفْنِي كَ خَلِيفَى فَيْ قَوْمِي كَاصْلِ امهم وَلاَ مَتَيْعُ سَيِبِيلَ لَكُنْ بِرِيْنَ بِموافقتهم طلعاص وَلَتَا جَاءَمُوسَى لِمِيْقًا مِتِ اى الوقت الذى وعدنا ه بالكلام فيه وكلك كرا في الدواسطة كلاما بيفعه من كل جهة قَالَ مَ اركن فسلا أنظر إلبك كالكن ترنين اي تقدر على ويتى والتعبير به دون لن رقى بغير امكان رويته تعالى ولكريا مكازاتي البكر الدى هوا قزى منك كاين استفر منب مكانه فسوف نَزْسِنَ ایَ شِبَ لردیتی والا فلاطا قة لك فَلَمَّا نَجُلَّ ایْ فِهرمن نوره قلس نصف انسلة الخنص کها ف حدیث صحیه الع الم الجُنِیر جَعَلَهُ دَگا بالقَّصْرِهِ مَدّا تَ مَلْكُوكا مستوسی بالأرض تخرُّمُ فِيهِ الصَوقا مَعْشياطيه لهول ما لهي فَلَمَّا أَيَّاتَ قَالَ سَجْعَنُكَ تَعْزِي مُثَالِكِكَ مَن سؤل مَالْهِ اوِمِهِ وَكَاأُولُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُاكِن قَالَ تعالى له يَمُوْمِ فِي الْي

منطفينك خارتك عراكاس هازمانك برساكان بالجميع والإفراد وككلامي اي تكل الماك فَعَنْ مَا أَشَيْتُكُ مِن الفضل وَكُنْ فِي الشَّاكِمِ إِنْ لَا نَعْ مِنْ كُنَّابِنَا لَهُ فِي كُلُوا مِ القورة وكا للعنة ارزبجل وزمرد سبعة إدعشة مِنْ كُلِ الله عنام المه فالدين مَوْعِظَةً وَ بَالْكُلِّ الْكُلِّ الْمُعْنَ مِنْ لِمِالُوالْمِ وَرَقِبِلَهُ فَيُنْ هَا قِبِلَهُ قَلْنَا مِقِيدٍ لِيقُوَّ وَإِ المُنْ فَوْفِكُ يَا خُلُوا بِالْحَسِيْمُ اللَّهِ إِنْ الْمُنْسِقِينَ فَرعَلْ والْبَاعَة وَهُمْ صَرَفَعَت بروا به تَصْنِ عَنْ الْيِقِ كَلَالُ فِس قِي مِن المصنوعَ وَعَيْرِهِ ٱللَّذِينَ يَتَكُبُّرُوْنَ فِي لَارْضِ فِعَيْرِ أَكُونَ بِان خدى لهُم فلايت عنكرون فيها وَكِن يُرُواكُنَّ أَيَا إِنَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَبُرُوْ اسْدِيْلِ طَيْق الْرَشْفِ الذي جَلْمَرْ <u>؆ۘؠۼۜ۫ڹٷؙۉؙڛٙۑؽڷؖ؆ؠ</u>ڛڶػۅ٥ٷ<u>ڵڹٛڰۯؙۏٳڛؚؠؽڷٳڵۼؚۧٵڶۻ</u>ڵٳڶؚؠٙۼۜ۫ڹٷٛۉؙڛؚؠؽڰڒۮٳڵڎٳڵڝ۬ٳڴ۪ڴٛڴ وَكَانُوا عَنْهَا غِلِفِلْيُنَ تقدم منله وَاللَّذِيْنَ كُنَّ بُوْالِالْتِنَا وَلِقَاءَ الْاخِرَةِ البعث وغيره حَيِطَتَ اعْلَمْ واعلوه في الدنبا من خيرك لفرح وصرفة فلانواب لم لعدم شطه والعرف المجراء كالم من التكنيب المعاصى المُحَارَقُ مُ مُؤسى مِن تَعْدِه إى بعد فهابه الى لمناجاتُ مِن حَلِيِّهُم الذَّ من قوم فرعون بعلة عرف فقعندهم عِبُلُاصاغ لهمنه السامي جَسكًا برل لح آود ما أَي خُوارًا يسمع انقلك فالمتقوضع المتراب التنام فن من حافر فرس جبرتا عليه السادم في مه فأن ثره العيّاة وبالوم قالللة ومفلى اتغن الثانى مع ن والله الكريوا أنَّه كالبُّكلِّيم كم وكا يَهْ رِيْم سَيِيلًا فكيف يتن الما وكا نؤا ظلِيمِيْنَ الْعَادَه وَكُمَّا سُفِطَ فِي اَيْدِيْهِمُ الله مواعلَ عُبَّادته وَكَاوَا عِلْمَا أَنَّهُمُ فَن ضَلَّوْ إِي وذلك بعدم جوع موسى فَالْوَالَئِنُ لَمُ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُعْفِرُكْنَا بِالْبَاءُ وَالتَّاءِ فِيهِمُ الْنَكُونَ عَمِلَا فَيْنِ وكمتا مجع مُوسى إلى خُومِهِ عَضْبَانَ منجهتهم آسِفًا شَدَّ بِلْ أَكْنَ فَالَهُم بِيْسُمَّ أَيُّ بُخْ إَخَلَفْهُو مِنْ بَعْرِي خلافتكم هبن وحبيث شركمة أعَجِلْتُمُ أَفْر كَتِكِمُ وَالْعَي الْأَلُواح التورية غضبالرب وكمن يُوامِن خِيه وى الشَّعْرة بيمينة وكحيت الله الله يَجْرُهُ اللَّه وغضبا فَالْ يَاابَن أُمَّ بكسرالم وفيتها المردامي وذكرها اعطف لقلبه إركالمفؤم إبب فضعفون وكادوا قاربوا بعناكونني فكالنني في المرادامي المعصام العالم المتليا ي والمجنَّ المنافِي مَعَ الفَوْمِ الظِّلِي أَنَّ بعمادة العبل في المواحدة قَالَ مَ إِغْفِرُ لِ ما صنعت الحي وكان مركه فالدعاء ارضاءً له ودفع اللهامة وكَوْفِطْنَا فِي رَحْمَيْكَ وَأَنْتَ آمْرَ حَدُ الرجمين قال تعلل النا الزين الخان والعِيل الماسكا الم عَضَب عناب مِن رَبِّهم وَذِلَةً فالخيزة الأنكافعن بوابلامر بقتلهم انفسهم وضربت عليهم النالة اليوم القيفة وكذلك ماجزيبنا هم بَجْزَى الْمُفْتَرَبْنَ عَلى لله بالإشراك وغيرة وَالَّذِينَ عَلِمُ السَّيِّيَّ الرَّبِيَّ تَابُؤا حَوْلًا 

مِن بَعَارِهَا وَالْمُنُوَّا بِاللَّهِ إِنْ مَرَكِكَ مِنْ بَعَيْرِهَا اللَّالَّوِيةِ لَمُ هُوْرٌ لَهُم مُرَحِيْمُ مُوْسَى لَغُضَبُ أَخُلُ لَا لُواسَ التالقاه أدني نُسْغَيَهَا وَالْسِرِفِيها الْحَتْ يْنَهُمُ لِرَكِمِ مُرْهُدُنُ عَافِق وادخل الدمع المعقول لَقَد وَاخْتَارَمُوْسَى قَوْمَ الققيمشا الما المجالة المراحدة الدخية المراحة الماحة الماح تَ ٱلْهُكُلِّيَةُمْ مِنْ لَبُلُ آى قِبل خرجى بمليع اين بنواسام بل فلك ولايته مورايًا كَ كالشفها عمينا استفهام استعطافا يحلاته زبذابن بغيزا آن ماهي الافتنة الق تعديما ٱلْاَغْلَالَ لَشَدَاثُكُ لِنِّنِ كَانَتُ عَلِّبُومَ كَفَتُولَ لَمُفْسِى البَوْيَةِ وَقَطْمُ الرَّالِيِّ أَقَالَانِ بِنَ أَمَنُوا بِهِ التَّعُواالنَّوْرَالَيْنِي أُنِزِلَ مَعَيَّ الْعَرَانِ الْوَلْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ بَ قُلْخِطًا ُلله عليه وسلم يَأْيُّهُ الدَّاسُ لِيِّ رَسُّوْلُ اللهِ إِلَيْكُوْ جَمِيْعًا الَّذِي بِي لَهُ مُلِكِ السَّمْ وَقَ الأَنْ لْآلِهُ اللهُ هُوَيْجُيْ وَيُمِينَتُ فَالْمِنُوْالِ اللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الفران وَالْبِعُونُ لَعَكُمُ نَهُمَ لَهُ لَكُ مَن تَرشرون وَمِن فَوْمِرمُوْسَىٰ أُمَّة جماعة يَهُلُونَ المَا بِالْحِيِّ وَبِهِ نَعِهُ لِثُونَ فَالْحَكُمُ وَقُطَّعُنَهُمْ فَرَقَنَا بِنَا سِرَاءِيلِ اَثَنَيَ عَشَرَقَ خالِ اَسْبِيا كِيَّا بِدَانِهُمْ اى قبائل المهلبل مما قبل موكود كيكال مؤسى إذ استسفيه فوم في التيه أن بِعِصَاكَ الْجِرِ وَفَانِجُسَتُ انفِرت مِنْهُ الثَّنَى عَشَراعَيْكًا بعدد الاسباط فَلْعَيْمُ كُلَّ أَنَاسِ سبطَمنهم مَشْرَبَهُمْ وَكُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعُهَمَ فَالنيه من حوالشمس فَ الزَّلْنَا عَلَيْم والسكوى هماالتزنجبين والطيرالسماني بخفيف الميماعة وقلاالم فكوا

Car Car عَاظُلُوْنَا وَلِكِنْ كَانُوْاأَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ وَاذْكُراذِ قِبْلُهُمُ اسْكُنُواهانِ والْقَرَ بَيَ ببت المقدس يُكُوّا مِنْهَا حَيْثُ سِنْ ثُمَّ وَقُوْلُوا مِنا حِظَّةً وَدُخُلُوا لَبَابَ اى إب لقرية سُجُكَّ سِوانعناء تَغْفِرْ بِالنون وبالمتاءمينياللمفعلى كَكُرْخَوْمُ فَيَرِيكُو سَكَرْنِكُ الْحُسِيزِ بْنَ بالطاعة نؤاما فَبَرَّلَ الْذِيْنَ كَلُّوا تَوْلَا غَيْرُ لِلَّذِي قِبْلُ لَهُ مَ نَقَالُوا حَدِةً فِي شَعْرَةُ وَدَخُلُوا عاضرة العرمه فهبيت القلزم وهجا بآية وماوقع باهر السمك المامورين بتركه فيه إذ ظو ليعرب تأيير تم حينيًا ثُهُمْ يَوْمَ سَيْبِيمِ مُثْرَعًا ظَا اى الركايام كَ أَيْبِهُم ابتلام من الله كُون اء وَيَعْمَ لا يَسْنِيتُونَ لا يعظم في السبت بِمَاكًا كُوْا يَهُ سُفَيْنَ وَلمَا صادوا السهك فترفّت القربة اثلاثًا ثلث صاروامعهم وثليت سكواعن الصبد والهى واذعطف على د قبله قَالَتُ أَمَّاهُ مِنْهُمْ لرنص لا لريته رَبِعَظِنْ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُمُ أَوْمُعَ لِنِّهُمْ عَنَا كَالْسَلِينَا قَالُوْا موعظتنا مَعْزِيدَةٌ نَعْتَلْ بناالى تقصير فى ترك النهى وَلَعَكُمْ مَيَّ قُوْلَ الصيد فَلَمَّا السُّوا تركوامما からい كِرُوْا وعظوابِهِ فلم يرجعوا أيَغِينَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَاخَذُ نَا الَّذِينِ ظَلُوا بالاعتلام عِكَاكُونُ بِفُسُفُونَ فَلَمَّاعَتُوا تكبرواعَنْ ترك مَا مُؤْمَعُنْ فَكُلَّا هُمُ كُونُوا Carried A مرية المريضين صاغرين فكانوها وهنانفصيل لما قبله قال بن عباس بضي لله ما ويرم وها وهنانفضيل كتة وقال عكرمة لمرته لافخ نهاكرهن فعلوه وقالت لمرتعظ في الزوروى لحا لْمِرَّلِكَ لَيَنْعَأَنَّ عَلَيْمِ اللهِ وَالْلِيَوْمِ الْقِيفِةِ مِنْ لَيْعُوْمُ الْمِ زية فبعث عليهم سليمأن عليه السلام وبعره بختش نصة م وضرب عليهم الجزبة فكانوا يؤدونها الى المجوس الى ان بع بنيناصل المه عليه وسلموض بهاعلبهم إن كالك كسر أيع الوقاب لن عص مَدْتَهُ لَعُفُ مُ ثَرِّهُ لِاهِلُ طَاعِتِهِ مَرْجِنَهُ بِهِم وَقَطْمُ فَهُمْ وَلَهُمْ وَلَا ثَمْضِ الْمُسَمَّا فرقا مِنْهُمُ الصَّلِيْنَ وَمِنْهُمْ نَاسِ فُونَ ذَلِكَ الكِفارُ وَالْعَاسَفِينِ وَتَكُوّنَهُمْ ا النعم والشيبات النعم لكك من حيف عن المنقم فخلف من بغيم Taribinitis والكلك التورية عراباتهم المختروت عرض هذاالاذن اى مناالشئ للزق اي الدينيا من حيلال وتح The state of the s The state of the s

رون عليه وليسرف التورية وعللغفرة مع الاصرار الكويوف استفهام تق مُمِينَا أَنُ الْكِتْبِ الاصافة عَعَىٰ أَنْ أَنَا الْمُؤْلُوا عَلَى اللَّهِ الْحُقَّ وَدَمْ اللَّهِ تعلى يؤخن قرع واما فيه وفلم كنبواعليه بينسيه المغفرة اليه مع الاصل والتلا يُرُلِلِّذِنِيَ يَنَّقُونَ لِلرامِ أَفَلَا يَغِيقِلُنَّ اللَّيْدُ والتَّاء انها خيرٌ فَيَوْ تَعْرُ وَهَا حل الدن وَالْدِيْنَ مُبِيدُكُونَ بِالسَّدُدِيدِ وَالْعَعْمِينَ بِالكِتابِ مَنْهُمُ وَأَقَا صُواالْصِّ كعبدا المه بسيدام وفي النصف وإصابه وأناكا تنونيع أجر المضل بن المات فبرالذين في وضع الظاهم وضع للضمرا ي جرهم واذكراذ سُقْنَا لَجُبُلُ بَهُ اللهُ مَنْ صله فَوَقَهُمُ كَاتُ الْمُنْ اللهُ مِنْ صله فَوَقَهُمُ كَاتُ اللهُ وَطَانُوا اللهُ وَاقِعَ بِهِمْ سَأَقَطُ عليهم بعضاً الله ياهم بو فوعه ان لم يقب لو ظَلْهُ وَظُنُوا ابْنُنُوا أَنَّهُ وَاقِعَ بِهِمْ سَأَقَطُ عليهم بعضاً الله ياهم بو فوعه ان لم يقب لو احكام التوسرية وكانواابوها لثقلها فقبلوا وقلنا لمرخك واكا أتكنكم يفوق مخد وَأَذَكُرُواْ مَا فِيهِ بِالعَلِيهِ لَعَلَكُمْ مَنْ عُوْنَ وَاذكواذِ حين أَخُذُ مَعْ الْكُونَ بَنِي الْدُمْ مِن فَ المه دلائل على يوبينه وكب فيهم عفلاوًا أنه كَ هُمْ عَلَى الْمُنْسِمَ وَالْكُلْتُ بِرَكِمْ فَالْكَلْتُ بِرَكِمْ انت ربهنا مَنْهِ لَمُنَا بن لك والمَشْهُ لال اَنْهَ لَا تَعُولُوا بالمِياءُ وَالْكَاءُ فَي الموضعين اَى اللَّه يَوْمَ الْقِيْمِ الْقِيْمِ وَإِلَّاكُنَّا عَنْ هَلَا النَّوي فَ فَلِينَ لَا نَعْرَفُهُ الْوَالِكُمُ الشَّرَافُ الْأَوْمَا مِنْ قَبْلُ اى فبلنا وَكُنَّا ذُرِّكَةً مِّنْ بَغِيرِهِمْ فاقترينا بِهِمْ أَفَتُهُ لِكُنَّا تَعْنَ بِنَامِهِمَا فَعَسَلَ الْبُولِنُونَ مَنْ إِلَيْمِيا بِعِ السِّيسِ الشَّالِ الْمُعَنِي لَكُومُ الْمُعَنِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعالِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِم انفسهم بالتوحيد والتنككيرعل لسان صاحب المعجزة قاهم مقام ذكره فالنفوس وككالك نُفَصِّلُ الْأَبْتِ تبينام فالمابينا الميثاق ليتدبر دها وَلَعَلَهُمُ يَرْجِعُونَ عن كفرهم وَاقُلُ المعم عَلَيْنُمُ اللهِ وَمُوا اللَّهِ اللّ

مُكُلُهُ صفته مُكُولِ لَكُلْبِ إِنْ يَحْرِلْ عَلَيْهِ بِالطرد والزجريلة عُن بيلم لسانه آوان مَثرُكهُ بَلْهَنْ وَلسِ غِيرُ مَن لِحَيُوانات كُنَّاك وَجَلتا الشَّطْحال إِنْ وَيَعْتِلْخِلِيدا لِكِرْجَالِ القَصل لِنَشْ فالوضع والمستة بقرينة الفاء المشعرة بترنييها بعده أعوما فنبكم المتكالك كأكمن والتاع المو بفرية طلك المثل مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِيْكَ أَنَّ أَبُوْا بِالْبَرِيا فَاقْصُورا لَفَصَ عَلَا لِهِ و لَعَلَّهُمُ بَيَّعَا كُرُونَ يتد فِها فِيوْمِنْ لِي سَأَءُ بِشُرِ مَ ثَلًا الْقَوْمَ الْحَقْلِ الْقَوْمِ الْزِيْنِ كُنَّ بُوْا بِالْبَرْ أَوْا فُسُمَ ثُمْ يَظْلُ فَي السَّالْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ السَّالْ اللَّهُ السَّالِي السَّالَةُ اللَّهُ السَّالَةُ اللَّهُ السَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَةُ اللَّهُ اللّلْقَالَةُ اللَّهُ اللَّ مَنْ إِبْوِي اللَّهُ فَهُولِلْهُ تَرِي وَمَنْ يُضَلِلْ فَا وُلِيِّكَ فَلِمُ الْخَسِرُونَ وَلَقَلْ ذَرَ إِنَا خلقنا لِجَهَمَّ كَتُولُوا مِن الْحِن وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُون كُوكَ لَا يَفْتُهُونَ بِهِ اللَّق وَلَهُمْ اَعَيْنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا دلا اوليك كالأفكام فيعدم الفقه والبصروالاستهاء بلهم أصل من المنعام إنها تطلعينا فعهاوهم مضارها وهؤلاء يقرمن عوالنادمعاندة اوكي كالخيف الغيف ويله والمستماء الحسنى التسعيرالسن الوارد بهالله تن والمسنى مؤنث احسن فاختُوهُ سمتوه بها وَزَمُن الرَّوا الَّذِيْنَ مُنْكِم رُونَ من الْجِيد ولَحِيكِ عبدون عن الحق في الشما و حيث استفوامنها اسماء لأهتهم كاللات من الله والعزى من العراب ومنات من لكنان سَيُعْزُونَ في لآخون جزاء كَاكُنُوْآيَعُكُونَ وهذا قبل لام بالمتال ومِمْن خَلَقْتَ القران من اهل كه سَنسَننَ دُيرِجُهُمُ مَا خَنَّهُم قليلافليلامِن حَبَيُّتُ لاَيْعَكُمُ إِنَّ وَأَمْلِ كُمُ المصلهم إِنَّ كيوى متين شديه يطاق أوكم سيفكروا فبعلمو مابصكوبهم محدصوا بسعليه وسلمن ويتاة اِنْ مَا هُوَاكُانَونُ رُجُمْيُ إِنْ بِينَ لاندِ إِد آوكم بِينْ طُرُوا فِي مُلَكِنُوبَ مِلْتِ السَّمَلَ وَالْأَرْضِ فَا خَلَقَ اللَّهُ اقْتُرُدَ قَرْبِ أَجُلُهُمُ فَيُمُوتُواكُوا لِفِيصِيرُونَ الى لنارفيبادروا الى لايمان فِيايِ حَرِيثُ لَكُ لَكُ اعالعران يُؤمِنُ مَن يُضِيلِ اللهُ فَلا هَادِي لَهُ وَيَذَكُمُهُمُ الدياء والمنون مسروفه استينا فاوالجزم عطفاعل عل المثلالفاء في طُغْيَانِ مُ يَعُمَرُونَ يَترددون عَيدا لَيْسَكُونَكَ آي اهل كه عَن السَّاعَة الفيامية أتات مت مُرْسِمُ أَقُل لم إنَّمَا عِلْمُ مَا مني يكن عِنكرَ فِي لا يُحَلِّمُ النَّظِيمِ الْوَقْمَ اللام من عَلَّتُ عَلَى إِلَيْهُمْ وَتَرَوْلُ وَمِي الْهُلُهُ الْمُلَهُ لَا تَأْمِيكُمْ الْوَبِعْتَةُ عَاهَ يَسْتُلُو مَك كَا تَكْ حَرِفِي مِلْ اللهِ اللهِ عَنهَ حَق منها كُلُ فِكَا وَلَمْ كَاعِنْكَ اللهِ تَالِيد وَالْكِنَ كُنُرُ النَّاسِ كَايَعْ كُنُونَ اسْمَا صلم اعتده تعالى قُل كَا صَلِك لِنَفْسِي نَفُعًا بَجليه وَكَافَرُ الدفعة

٢٠٠٥ ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( ١٠٠٥ ) ( الأَّمَا اللَّهُ وَلَوَكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ ماغارعِن لَاسْتُكُثُرُ شُمِنَ الْحَافِي وَعَامَسُنِيَ اللَّهُ وَعُ من ففروغيرُه احتان ع عنه باجتناب المضارات ما أَثَارِ الإَنْ الذارالكافرين وَبَشِيْرُ الْجِنةُ لِقَوْمِرِ ثُوْمِ مُنْ نَ هُوَ الله الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ فَيْسِ فَا حِلَةٍ الله مِوَجَعَلَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بِسُكُنَ إِلَيْهَا مِيالِفِهِ الْكُمَّانَعُشَهُمَ جامعها مُحكَثُ حَمْلُةُ خَفِيفًا إِهِوالنطف فِي فَكُرُ سُربِهِ ذ وجاءت لخفته فَكُمَّا اتَفَكَتُ بكيرالولد في طنها واشفَقّان بكون بهيمة دَعُوااللهُ رَجُّهُ لَكُرُدُ أَيَّيْتُنَا ولِداصَالِكَا سِوِيالِتُكُوْنِ مِنَ الشَّكِرِينَ لِدعليه فَكَتَّا الثَّهُ ولِنْ صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكًا ءُ وقى قراعة بكالشين والمتنون اعتربكا فيما أتم كما يتسمين وعبل لحارث ولاينبغي ان يكون ع الالله وليس اشاك في لعبودية لعصمة ادم وروى سمرة دص لله عنه عن لنوصوا لله علية قال ولما ولدست حواء طاف بها الميسرو كان لا يعيش لها ولد فعال سميه عبد الحَّا مَنْ فَانَّهُ بِعِيشَ افسمنه فعانزتكان ذلك من وحي لشبطان وامره رواه العاكم وقال صحيم والنزمذى وقا كالله عَيَّالَيْشِر كُوْنَ اعامل كة به مَنْ الأصنام وَالجلة مسببة عطف على الما عِيْرُ إِلَى لَيْشِرِ كُوْنَ بِهِ فِالعِبادَةُ مَا لَا يَعَلَقُ شَبْتًا وَهُمْ يُعَلَقُنْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ الْحَلْعَالَبْ بَيْمِ الْصَّالَةُ لَا الْفُسَّكُمْ يَنْصُرُونَ بمنعها عمل الرجم سوء من كساوع غيره وآلاستفهام التو اليه أَمْ أَنْقُهُ صَامِتُونَ عَنْ عَالَى الْمُنْتَعُوهُ لَعَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن كُوْنِ اللَّهِ عِبَادُ مِلْكِهُ آمْنَ الْكُرُوَا وْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِينَةُ وَالْكُوْدِعَاء كَمْ إِنْ كُنْمُ صْلِي عَلِياً فانهالهة بغربين غاية عزهم وفضاع البريم عليه فقال المؤرّر كرا يُشْفَى بِهَاامَ بل فَصْمُ ٱنْدِيجِ عَبِدِينِظِنْتُوْنَ بِهَانَمُ بِلَ لَهُمُ أَعُيْنُ يَتْبِصِرُوْنَ بِهَانَمُ بِلَ لَهُمُ أَذَانُ لِيَفْعَوْنَ بِهَاسَ انكارا عليرهم شئمن ذلك ماهوككوفكيف تعبل نهم وانتما تم حالامتهم قُلِ لهميا عمل أدعنوا مُرَكَاءُكُمُ الهلاك تُوكِيُرُونِ فَلا تُنْظِرُونِ تَهلوب فان لا ابلى بَهم إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ يَوْل الْزِي مُرُلُ الْكُونَابُ القران وَهُونِيتُوكُ الصِّلِي أَيْنَ بِعَفْظَهُ وَالْزِيْنَ تَلْحُونَ مِنْ دُوْزِهِ لا يَسْتَطِيْعُنَى تَصْرَكُمُ وَكُلَّانَفُسُهُمْ مِينَصُرُونَ فَكِيفِ اللهِم وَانْ تَزْعُوهُمْ اى لاصنام إلى لَفُنْ يَكُمْ لَيُن ٵؽ؇ڝڹٵؠؠؗٳۼڔڛۜڟٞۯۏؙٮٛٳڷؽڵٷٵؽؠقاٮڹۅڹڮٵڵڹٵڟڔۘۊۿؠ۫؆ؽڹٛڞؚٷٛػڿڹٟٳڷڡۼٚۅٙٵٷ ٷڡ ؾڵٷٵڵٮٵٚڛ؇ۼؿڠؠٲۊٵڡؙڒؠٳڷۼۅڹؚڵڡۄۮڒڎٵۼڔڞٚۼڹٵۼٛڡۣڸؽؙؾٙ ڡ۫ڵٳڽڡٵٮڶ هم وَاحِناً فيه ادعام ان الشرطية في الزائرة مَنْزَعَنَاكُ وَنُ النَّهُ

140 اىانىم فلتعالمرت به صارف فا وفاي بي فع عِنْ إِنْ أَنْ سُمْ يَعْ لِلفَوْلِ عَلَيْمَ الفعل القَ الموميط وكالمحقه ن عنى فيزجون والخوائهم المخوان الشيطين من الكفار عيل ومهم ن في الْعَي تَمْ الْمُحْمِرُونَ بِيعن ن عند بالبنص كما بيص المتقول وا كارتاتهم ال لعكة لِأَيْتِهِ مِمَا افْتِهِ وَهُ فَالْوَالُوْلُوهُ لا احْتَبَيْتُمَا اسْتَانْهَا مِنْ فِيلِ نَفْسَكُ فَكُوالْكُمَا الوحي اكسمن وترابس ليان انتمن غندنفسي في طن القران تَصَالِحُ الفول اى فصل سنما بالمعن و والاصان اوائل المهار وأولحه الله إِنَّ الْأِنْ تُرْجِيْنَ رَبِّلِيَ اللَّهُ لَكُنَّ لَائْتِيْنَكُمْ فُونَ بِنَكِرِهِ لَا عالابلين به و كه يَسْعُلُ ون أي يخصونه بالخضوء والعيادة ف تمربل خفال الشيكان هما لانا إلفتال أوقال الش سِلْمِينِيَجُ عَلَالْسُواء فِمَا هِ لِي الْمُسْتِرِلَةِ فَاتَّقَوْ اللَّهُ وَ ٱصْلِحُودَاتَ حقيقة مالينكو الودة وثوك النزاع واطبعوا الله ورسوته إف المامة الماكات الناتي اذاذ فكو المله الاعكان عيل الم بوه يانون بها محقوفها وَمِتَّارَ زَقْهُ الْمُ اعطِنْهُم بِيَفْقُلُّ كَ فَي رلاندرور اللوط والجاروان والمراد المرادي ٢٠٠١ (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠٠1) (١٠

وَالْ قَرْيُفَاسِ الْحُومِيْنَ لَكُونُونَ الْحَرْبِ وَالْجَلِّ حَالِمِن كَافَانِومِكُ وَكَاخِرُ العصل ومقانلوامكة لمذبواعنها وهوالتقيرة اخزا وسفيان بالعيطرف الشكالة الانهال جرفاده سارالي رفشاوصرالله عديسم اصحابه وقالان الله امرى الطائفتين فوافقوه علقتال لنقيرة لري بعضهم داك وكالوالم نستعل كاة جُكَادِ لُوَكَاتَ فِي الْحَنِيِّ الفنال بَعَنَ مَا أَنْ أَنِّي ظَهِرِهُم كَا كَيَا بَيَا فِي إِلَا لَكُن وَهُمُ لَيْهُ السعمانافي راهنه الحاذكوا ويعل لوالله اخرى الطافنتين العلى اوالنفرا على المالية وَتُوكُونَ نَدِيدُونَ آنَ عَلَيْهُ إِن النَّتِي لَّذَا الله السوالسوالسور وها المِيزَكُونَ اللَّهُ الفَّاتِ وَهَا وعهما مخدو النفرو وركم الممان يحق الحق يظهرو تكلمن السانفة بظهولاله دابرالكفرت اخره مالاستنتصال فامرهم يفتال النفا للتفق المحق وسطل معن الماطل الك وَكُوْرَةَ الْمُعْمُونَ المُسْرَون ولا الدارة لَسْنَعْنَهُ فَي اللَّهِ فَطْلِيون من العون ما لنصاله والسَّنْعَابَ لَكُورَانَ اللهُ مِنْ لَكُومِ عِبْنَكُم الْفِيْعِينَ الْكَلّْكُونَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كالماك شنكافي العمران وفروء اىالامناد الكشراي ولتنظم يتن مدفق كل وما اللفي ال بخثانة ملاقاطالنون مت المناكة ينجز النتي على وسوسند البكم المنكم لوكنن على عن التم الما يعزبن وا عَلَيْنَاء وَلِبَيْظِي عِيسَ عَلَى كُوبِكُو بِالْيقين والصِرَ فَبَنْيِنَتَ بِوَالْقُفَامَ ان نَسَخُ فَالر بوجئ زوك إلى الملككة الذين امديم المسلمين الني آي ال مالي عكم الحو والمض فننوااللا شَكُو سَأَلِقَ فَي قَلَقِ بِ الرِّن لَكُورُ الرُّحْتَ الْحُوفَ وَ سرقط مواميم كالتيآن الاطراف المدان والمحلن فكا سَقُ فَهُ وَوَ اللَّهِ العَمَابِ الواقعبِم مَا يَهُمُ شَاقَقُ المَالِقُ اللَّهُ

كَاكُ لْكُولِي فِي الْحَقِّ عَدَابَ النَّالِيا يَتِهَا النِّي بَنِ امْنُو الدَّالِقِيْمُ النَّيْ بِي كَفَنَ مُو الرَّحْفَا اى مِعْمَعَ بَيْنَ كَانْهُمُ يَنْحُفُونَ فَكَ أَنْ عَلَّهُ هُمُّ الْآذَبَارَ مِنْهُ زَمِينَ وَمَنْ بُوَكُهُمُ نَوْمَتِن الله القامم دُ بَن اللَّهُ الْاصْحَةِ قَامنعطفا لَعْتَالَ بان بُربيم الفرة مكيلة وهوريل اللَّذة ا وَمُحَيِّن استَما هع من مخصوص عمان الميند الكفار على الصنعف فكر تَقْتُلُو هُو سَلَ نفوتكم وَلَكُنَّ الله قَتَلَهُمُ مِنْ وماكميت باعه وزالع والدرمين الحصدان كفامن لعصال علاعبو زائع بشاكلت برمن اللّه رَبَّى بايصا لِذِلَّالِهِم فَعَنْ لَّلْ بِنِهُ لِلْكُفِّرِينَ لِيُسْرِدَ الْمُؤْمَنِيزُ سُنَّهُ لافالهم المتم أحوالهم ولي والالاعن وآق الله مع من مسعفك لكفي في السَّفَة على الله الله الله الله الله وينتفال بيعب مكم اللهم ابباكان فطعلاج واتاناعكا معض فأحذالف ةاياه أننت الفضاء بهلا لصنعوكن ألصعوا ومل ومنقتل عدون البني طالم وعليهم والمؤسناين وإن تَنْ تَهُوا عن الكفرواكي ب فَهُوَّحِينُ اللَّهُ وَالْيَ نَعُودُو فَي القِمَا اللهِ فِي الْمِنْ الْمُعْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ اللّهُ وَلَيْ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ وَلَهُ وَلِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينِ وَلَيْ الْمُحْمِينِ اللّهِ وَلِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينَ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ اللّه اللّهِ اللّهُ وَلَيْ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل طِعْتُكُمْ شَبْئًا وَكُنْ تُنْ وَكُنَّ اللَّهُ مَعْ المُؤْمُنِينَ مَكُ اللَّهُ اللّ Jle Ed اسَوْ الطبي الله وَرَسُولَا وَكُو لَو الغضواعَيْم مِخالفتاه م وَ اثْنَمْ كُتَاهُ عَوْنَ الفون والموعظ كِيّ النبية وفرو المسرو المراس المر الكوكواكالن في قَالُو المَيْعَنَا وَهُمْ رَاكِبِهُمْ عُونَ سَاء نداروانعاط وهم المناففون المشكون إنَّ شَرَّاللً E Lot of the property of the p عِنْنَ اللَّهِ الثُّيُّ عَنْ مَا الْحَقَ البُّكَامِ مِن النَّلْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَم اللّ Je ni Santy of Society of السماءاكعن رَمِّشَمَعَ مُ سَمَاع نفم وَكُو ٱسْمَعُمُ فَرضاو قاعلم الدين مِم كَنُو لُو آعنه وَهُومُ مُ عنفنولعِناداوجودابًامُ الرَّنُ فِيَ امْنُوااسْجِينُو اللَّهِ وَلِلرَّسُولَ بِالطَاعَدَادَا دَعَالُهُمَا يُعْ مناموال بنلان سبب لحياة الابدن والحكواك الله بجوال بن المحوفة من ملاستنطبع ال يؤمرت ادسيفه الاباداد ندوا له الكبير محتر المعالم والمنافع المنافع ا ا ظَلَنُوْ الْمِنْكُمْ صَالَحْتَ بِالْعُمْ وعِنْهِم وعِنْهِم وَآتَفَا وَهَا بِانْحَارِمُوجِهِا مِنَ المنكرة اعْلَقُ آتَ اللَّهُ سَرَفَانُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالِفَهُ وَاذَكُوفُوا ذَا ٱنْهُمْ قَلِيلَ مُسْتَفَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ارضَ مِكْنَ المُخَافُوْنَ آنَ يَعَطَفُكُو التَّاسَ بِاحْلَلُم الكَّفَالْ السَّاحَةُ فَالْوَلَكُو الْمَالِ بَنِ وَكَا كُولُ وَقُولًا بالملككة ورزعك ومير الطبين الغنام كعلكونشن وتن بعه ونزل في الى النادية To leave tilling to be be مَرِّفِالْمُ عَالَيْقُ لَا يَعْنُ لَكُوْلُوا عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ لأنخونوا الله والرسول ولأغونوا تمنن 13370.114

واعلها أعاكموا كالموقا ولاوكؤ فتنت للمصادة عن مورالاحرة وآت الله عنن المجرو ظيم عندنفونوه براعاة الامواك الاولاد والحيانة لاجله فيزل فزق بتهاي فها الإن ثرا فَتَتَقَوَّا اللهَ بَالامانة وعزها يَجْلُ كَالْمُ وَكُوَّاكًا بِمِنَامُ لِلْمُ الْمُعَافِونَ فَتَعْوِد سَيّانَ لَكُورًا يُخِفْرَ لَكُورُد نوبِكُم وَاللَّهُ دُوالْفَضُ لَالْعَظِيمُ وَاذْ لَونا مَحِلَّ ذِ كُلُّ بِكَالِّن أَوْ وفرا منغواللنساورة فى شانك ما رائدة هَلِيَّتُبُوُك بِوْتَقُوك ويجسوك وَيُقْتُكُوُ رجل احلَّ وَنُحِيْ مُولَدَ مَن مَدَة وَعُكُرُمُونَ مَلْ وَعُكُرُ اللهُ بِمِ سَرِبِيوامِلَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ دروه وامرك بالخوج والله مَيْنُ المَاكِرِينَ اعلمه به وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهُمْ التَّنَا العرابَ الْعُلَا قَلْسَمِعْنَا لَوْكُنْتَاءُ لَقُلْنَا مُنْتَلَهُمْ اللَّهِ المَصْرِزِ الْمُحَارِثُ لَا دُكَانِ مِالنَّا كَيَرُ فَيْجُ فِنْشِرْكُم الله مَ إِنْ تَانَ هَٰنَ اللهُ يَفِعُ وَهُ عَلَيْهُ وَلَعُوا الْمِينَ لِهُ وَعَنِي لَا فَامْ عِلْمُعَا عَجَا رُقُ سِنَ التَّمَانِياً والنَّيَّا بِعِنَا بِإِلْهُمِ مُولَمَعِلَى كَاكَ قاله النَصْ وَعِنْ السَّمَاء والعاما أَسْال فِي وجزم ببطلانة فالنغال وماكان الله يلعك لآبكم عماسا نوء وآنت فيرتم كان العن الج اعمان ل ولم نعنب أمنة ألا يُعْلَى رُوج بنها والمؤمنين ومَاكَانَ اللهُ مُعِيِّنَ بَهُمْ وَهُمْ لَيْسَعُونَ وَ من فولون في طوافه عفوانات عفرانات وفيلهم المؤمنور المستضعف في مكا قالع الونزيلوالعس بناالنس كفرامنه عزابا البماقمالهم وآلاً بعَيِّنَ بَهُمُ اللهُ بالسِّنف جبه خرَةً والمستضعفين على تقول لاول هنا سخة لماقبلها وقدعن بهم سُلْ مِعْرُ وَهُمْ يَصُلُّ وَتَ بمنعون البني صلاسه عليد سلم والمسلم وعن المستح يالح اعان بطوقوا به وماكانوا أولكم كانعوان ما وليك التيقي الالميقة واقع المن النوه والتعليق الكولاية الهوعلة عامات صَلَاتُهُ عِنْنَ الْبَيْنِ إِلَّامُكُاءً صَفِيلَ وَنَصْلِ إِنَّهُ يَصَفِيفًا الصحاواذات موضع صلاً التاموا بها فَنْ وَ قُواالُعَنَ إِي بِس عِالُنْهُ مُ تُلَامُ وَيَ إِنَّ الَّذِي إِنَّ الَّذِي الْمَ سُرَيَّةُ مَن مَه لعواته وفوات مَا فَصُل مَ نُوَرِّي لِيَهُونَ فِي الْلِهْ اَوَ الَّذِهِ إِنَّ كُفَرُ وَا نَ لَيْنَ لَقِنَ كُونَ كُلِي مَنِيان واصحابه إِن يَنْنَ وَعِزَ لَكُفِرو قَدَالا

لعنس اعالهم والكيفود والاقتاله فقل مضت سنة الأولين اح سنتا فيهم بالاهلالة فكنا نفعل بم وَقَاتِلُو هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ نوص فِينَتُ سُولَ وَتَكُونَ لِنَّانُ كُلُّهُ للهِ وحله ولا يعبد عن قَانِ أَمَّا وَإِعدالُهُ وَإِنَّ اللَّهُ مَا تَعْلَقُنَ بَصِبْمَ فِي ارْبِهم به وَإِنْ نَوْ لَوْكُون الا مِانَ فَاعْلَقُ أَنَّ اللَّهُ مَوْلَكُ فَيْ نَاصِ كُو ومنولي موركُونَ عُمَرًا لَكُولِ مو وَيغُمُ النَّاسِ النَّاصِ لِكُورَا عَلَيْ النَّاعِ الْمَعْلِمُ النَّاعِ الْمَعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ النَّاعِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّل الكَ الله مُسَدَة بامض عابنتاء والرّسول ولدى الفرّيان وانه البني صلى الله عم س بني هاشم والمطلب وألباتني اطفال لسلمين الذبن هلك أباؤه فرهم فقراء والميكابر وى لحاجة من المسلمين وَاثِن السِّينِ المنقطع في قرمي السلمين اى سينحقد البنى سلى لله علية سلم والاصتاف الدينة على المان يفسم من إن لكل خمس المحتب والإخاس لاربغذالباقية للغاغبين إلى كُنتُم والمَنتُم والمنتم والله فاعلواذ التي وَمَاعط عنعلى بالله الزَّنَّ اعْلَ عَيْنَ الْعِيصِ إلى لله عديد سلم من الملكك وكالأيات بَوْمَ الْعَرْزُقَانِ أي بوم بورالقارات بن اكتق والباطل كوم التَّقِيُّ الْجُمْعِي المسلمون والكفارة الله عَلَيْ كُلِّ شَيْءٌ قَلْ وَوَنَّ صركم مع فلتكم وكنزتهم أنوس لمن يوم أنتم وكاشف بالعلاقة اللاثينا الفربي والملتة وهيض العبن وكسره لمبالب الوادئ هم والعث و الفضلوى البعل مها وَ الرَّبْ فَي العِير كائنون مجان اسْفَنَ كُونِكُمُ فِي الْمِلْ لِيحِ وَ فَنَوْاعَلُ كُوانِمْ والنفِي لِلقَتَالَ لَكُفْتَكُفُمْ وَالْمُنْعِلَ وَلِكِنْ مِيعاد لَيَقْضِ اللَّهُ أَنَّ اكَانَ مُفْعُولًا في علموهون فلاسلام وعن الكفذونعل مَ هُوَاكَ بَيْفُ مِنْ مَكَاتَ عَنْ بَيْنَ إِلَا وَجَدَ طَاهِرَة فَامْتَعَانِهِ فَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعْ قَال المجيش الكينر وبجني يؤمن تنحق عنى بيني وإن الله كسمبيغ عليم اذكواد يوثكهم فَى مَنَامِكَ أَى نومك فِينِكُ فَأَحِين به اصحابك في إلا أَرَبكُمُ كَيَبْرُمُ الفَيْدَةُ وَلَتَنَا زَعُمُمُ وَخَلفهُم فِي اللهُ هُمِ مِن الفتال وَلِكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ كُومِن الفنظل والنتازع إنَّهُ بَنَاتِ الصُّنَّ وَرِيَا فَ القَلُوكِ وَإِذْ بُرِكُلِينُ مَ إِيهَا المؤمنون إِذَ الْتَفْبَعُ فِي أَعْبِيكُ وَقَلِيلًا مخوسمعين اوماثة وهالف لنفيزه واعليهم ويقللكم في أغينهم ليفنه واو لا برجعواعد فتالكم ومناقبل التحام ألحرب فلما العجائهم إباه وتلكم كمافى أنعران ليقيض الله الشرا كَانَ مُفَعَقِلًا وَ إِلَا لِلَّهِ نُوْجَعَ صِيلِ لِأُمُو رُياً يُهَا الَّذِينَ امَنُو ۚ إِذَا لِقِينَ مُ فِئَ مَ فَأَنْبُنُو القِنَالِهِمْ وَلَانْتُهُمْ مِوا وَا ذَكَرُ مُواللَّهُ كَنِينَ ٱدعوه بالبَصَلَحُكُكُونُ فَيْ لِعِي نَ تَفَوَرُون

وآطبعواالله ورسولة وكاتناد عوامختلفوا فمابينكم فيتفشلوا مجبنواوتن هاي توتكوودونتكو واضبح إلى الله متع الضبرت بالبض العون وكاتكون كالن بن حريج من ديايهة لمنعواع مولم وصوالعرائه المكراة رياء التاس حيث فالوالانرج حنى ننزب المخودونيخ للجزح دونض علينا الفيّات بدر فيتسامح بذلك الناس وكيف الخ الناسعَ في سِنيرِ اللهِ وَاللهُ مَا اللهُ مَا الله كهنك الشيخطان البلس عماله فحربان شجعهم على لقاء المسلمين لماخ افوالخ وجمن عمامهم ابني مكرة قَالَ لهم لكَمَالِ كَكُولُ الْبَحْمَمِي النَّاسِيِّ إِنَّى مَا أَلَكُومِ مَنْ لَنَا نَة و كان ا تاهم في صورة سراقة بن مالك سبيه تلك الناحية فكما تراء تِ النقت الفيت المسلمة والحافرة وراى الملكة وكان بلافي بداكارت بن هنتا المص رجع على عَليْ عَنبُهُ وهارا وَّفَالَ لَمَا قَالُوالدَ نَخُولُنَا عَلَيْهِ مَا أَكُولُ إِنْ أَنْ فَيْ مِنْ فَكُومِنِ جُولَكُمُ الْأَنْزُولَ من الملكذ إلى أَخَافُ اللهُ أَن بِهِ لَكِي وَاللَّهُ شِن بِلُ الْجِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِي فَوْنَ وَالَّذَنَّ فِي فَا فَهُ مِهِمْ عُرْضٌ صَعف عَتفاد عَرَّ هُو كُو عَلَا عَالِمُ اللَّهُ مِنْ وَيُهَمُ أَذ خوجوا مع الإنعال فلنه بقاتلون أبجع الكتبرنوهم الهم بيص بيص بسبب فال نفالي في جوابهم وَمَنْ بَيْنُو كُلَّ عَلَى لَيْهِ مِبْنَقِهِ يَعْلَبُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزْيَرَ عَالبِ عَلَى وَكُوكُمْ فَصِنْعَ وَكُوتُونِي بِالْعِيلِ [3 بَنُو فِي بِالْبِاءَ وَالنَّاعِ الِّذِبِيُ لَقَرُوا الْمُلْتِكُ ثَبِي مِنْ مَالُ وَجُوْهُمُ وَ 18 **بَارَهُ مُ** عِنَامِ من صلب ويفولون المُمَّدَدُو فَوْ اعَزَابَ الْحِيَ فَيْ إِي المَارِوجِوابِ لولوابنا ولعظما ذلالة النعنب عَبَاقَنَّ مَن آيْن كُر عِيهادون غيهالان النوالافعال تزاول بها وَ أَلْكَ الله كَلِيكَي يِظَالُومِ الله يَاكُظُم الْعَيِبِينِ منعنهم بعِبود نب داب حولاعك أب كما دة اللفرْعُونَ وَاللَّهِ بِيَ مِنْ فَكِلْ فِي حُكْمَ مُوْ إِلَيْنِ اللَّهِ كَاخَنَ هُمُ اللَّهُ بالعقاب بُن نُوْ برح جمة كفرة اومانعهامفسن لما فبلهات الله وي علمايربه المراكة العقاب ذاك هابالنفي بعي يُعِيم والما يانفيس بيراوانعنه كفر كنيديل تفارمك اطعامه من جوعوا منهمن خوف وبعن اليني ضلى الله عليهم البهم بالكفر والص معن سبيل الله وقتال ومنين وَإِنَّ اللَّهُ سِمَبُعُ عَلِيمٌ لَكُونَ إِلْ فِي عَوْنَ وَالِّذِي مِنْ قَلْهُ مُ لِكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ سِمَبُعُ عَلِيمٌ لَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ م لَيْنَ رَبِّم كَاهُكُنْهُ ثِبُ وَيُهِمْ وَكُونَانَ الرَفِرِعَوْنَ قومه معه وَكُل فَمن الاعم 184 6 6 6 VX

المكذبة كانواظليبن وتذل في قريطة إن شراالة واب عِن الله الآية كافر كالموالي في كالمراود مُم لا ومنو عه المُعَمِّرُ النَّفُونَ الله في عن هم وَامَّا فيداد عَام نون السَّنطِبَ في الزائنُ سَقَّفَتُمُ عَبْلًا فَ الْحَرِي فَنَتْ إِلَّهُ مِنْ خَلْفَةُ مِن خَلْفَةُ مِن الْمَارِينِ النَّابِل مِم والعقوب تَعَلَّقُمُ اى الذين خلفهم مَنْ لَقِهِ فَ سَعِظُون بهم وَامَّلَتْنَافَ مِنْ فَوْمِ عَاهِ وَلِيرَجَانَ عَلَا لَا عَهِ ل المازة نلوح للت فاتبتى اطوح عهدهم البيهم على سواء على النا وهم في السلم سَفَصِ العهد بان نعلم به لتلايتهم وإخرال النه الله والتالله والتالية والمنافق والدافين افلنة بوم مدرة كالمخشَبَنُ باعِي النَّ فَي لَقَوْهُ وَاسْتَفَى اللَّهُ اللّ الايفونوندوني فراءة بالتحتانين فالمفعول الاول محن وف اى انفسه وفي اخرى فنح ال على تفدير اللام وَ اعِنْ في الهم لقت الم مَا أَسْنَطَعْهُمْ فِي قُوَّةٍ وَالْ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ رم المسلم ومن رباط الجنكي مصله معنى حبسها في سبيل الله تزهبوت تخوفون و عَلْقُ الله وَعَلَّ وَكُوا يَ لَعَا رَبُّ وَإِخْرَتُ مِنْ كُونِهُ الْحَبْرِهُم وهم المنا ففوت او البهو كانعكم نهم الله بعلمهم وما النفيفة امن شيء في سبالله بوك الكالم جزاؤة واله المنال لأنظكمون تنفصون مند الكتاب ادننان في بني قريط: وَنَوْكُلُّ عَلَى اللَّهِ نَنْ بِهِ إِنَّاهُ وَالسَّمَيْمُ لَلْقُولِ إِلْعَالَمُ بالفغل وَانْ بُرْبِلُ وَ أَنْ يَجْنُ عُولَتُ بِالصَلِحُ لَسِنت واللَّ فَانْ صَنْدَكُ كَا فِيكُ اللهُ هُوَ الزِّي كَا إِبْنَ لَتَسِيضِمُ وَ بِالْمُؤْمِنِ إِنْ وَالْفَاحِمِ بِينَ فُلُوْ يَرَمُ سِمَا لَكُنَّى كُوْ وَنَفَقَتَ مَا فِي الدَّوْضِ جَهِ بِمُعَاكَا الْقَتْ بَيْ قُلُوْ بِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ الْفَ بَيْهُمُ نَفِي لَ النَّاعَزِيْزِ فَعَالِبِ عَلَى مُعَكِيمُ لَا يَحِيْجُ نَبَى عَنْ حَلَمْ لَكُونُ النَّبِيُّ حَسَبُكَ الله وحسله في المعكن المؤمنين و المنها النبي محرض حنته بو المُوْعِمنِينَ عَلَى الْقِتَالَ للكفاد آن لِكُنْ مِنِكُمْ مِنِكُمُ عِيشُمْ فَيَ صَابِرٌ وَنَ بَعَلَبُ وَ مِاشَتَيْنَ مِنْهُ وَإِنْ تَكُنْ مِالسَّاءُ وَالْبَنَاءُ مِنْكُمُ وَيِّاكُمُ يَعَلِيقُا الْهَاتَ كَ عَنْ قُولًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بمعنى الامراى ليفاتل العشرون منكم المائبتين منم والمأثة اللف فيتبتوالم هم الأون المرة المرة المرة المراق المراق المراق المراق المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرون المراق المون يوار و المراق المراق المراق المراق المراق المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرون المرون

متالعنة وامتالكوفاف يكفى التاء والباء منكوما تة صابرة يغليوا ماشين منه وراث يَنْ مِنْكُمُ الْفُ يَغِيْدِهِ آلْفَيْنَ باذين اللهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لهم واللهمي الضيان بعوند وتزل لما اخنواالفنا عن سرى مل مَا كَان المِقّ آن يُكُو التاء وانباء كالأامري حنى كيني في الأنص ببالغ في قتل كلفاد يُزير ون إيما المؤمم الله أنك مطامها بأخذ الفناء والله بريق بكوالدخرة اى نوابها بقتلهم والله عربي موخ بقول فامامنابع لأمافناءكو لككنت متن الله سبنى باحلال لعننا عموالاسك لكم كمستكر فها أخذتم من العناء عَن اجْ عِظمَ وكُلُو المِتناعَيْمُ نُمُ وَحَالِكُ طَبِيًّا وَالْقُولُ اللّهَ يَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّجِهُمْ لَآلُهُا النِّقُ فَلْ لِينَ فِي آيْنِ بَكُومِينَ الْأَسْرَى فَ قَالَةُ من السَّحَ آنَ بَعْ في قُلُو بَكُو خِرُ المِاناوا خلاصاً يُو تِكُولِس خِرَ إِلَيْ أَلْضَ نَمِناكُومِ الْعَلَ عَان بِهُ الدبناوينيكم في الدرة وَبَغِينَ كُلُهُ دنوبكم واللهُ عَفُوْلًا وَيَهُمُ وَآنَ بُولِي فَالْكُلاسَ فَيَ عِالْطُهُ وَهُ مَنْ الْفُولِ فَفَنْ فَا نُواللَّهُ مِنْ فَكِلْ فَقِيلِ بِرِيالِكُفَى فَامْكَنَّ مُنْهُمْ بِبِن فَالْقَاسِ فَلِيتَوْ فَكُ الانتال متن لتان عادولة الله عَيْمَ بَعِلْفَ حَكِيمَ فَصنعدانًا الَّذِي اللَّهُ وَالْمَعْ وَالْمَا مَنْ وَا واعلول بَامْنَالِهِمُ وَانْفُيْسِمْ فِي سِبْنِلِ اللهِ وَهِم المهلمِ وَالَّذِينَ اوْ وَاللَّهِ عَالِمُ وَتَقَرَّمُوا وهم الانساد اُوَلَيْكَ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَاءُ مَعْضِ فَي النفرة والارت وَالَّذِينَ أَمَنُوْ اوَكُولِ وَلَهُ وَكُوا مَا لكُومِينَ ولاتنه سرالهاو وفنها من شيء فلاارت بينكم وبينهم ولانضب لم فالعبمة حتى يُها مُجْرُفًا مَنْ خَالْسِهِ فِي إِنِ اسْتَنْفُرُ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ النَّصُ النَّصُ المَا اللَّهُ عَلَى منيناة وعمر فالانتفره همايهم ولانقضوا عماهم والله تمانعكون بَصِيْنُ وَالْآلِيْنَ كُفَرُ وَابَعْضُهُمُ أَوْلِبَاءُ يَعْضِ فَالْمَصْهُ والديث فلادت بينكم وينيم الْأَثْفَعْ اى نولى المؤمنين وفطع الكفارتكن ونتري في الأرض ومَسَا وكيري م فوة الكفروضع مفاكا عَالِكَنْ كَنَا مَنْوَا وَهَاجُمُ وَا وَجَاهَ لُوا فِي سَيْبُ لِللَّهِ وَالَّذِينَ ا وَوْ ا وَنَصَرُ وَا أُولِيُّكُ فَمُ أُفَّوُ الكهمة متنفرة وكرن وككرنه في المجند والذي المنوامي بش الديال التابقين الماه يمان وهلتر وا وجاهل والمعكو والما المهون والاضارة اولواالكر والاسارة تعضم وليبغض فالدرت التوادن بلاعال المجمة المنكوبين في الآبات السّابقة ولي لمنه الله اللح المعوظ إنَّ الله بِكُلْ شَيْعَ عَلِيمٌ ومنحكة المبرات سورة النو

مانت او الا الانتان رينها السملة لانصلي لله علي سليلم يامر رواه العاكم وآخج في عناه عن لمحتضان البسملة امان وهو في أقعن من يفتر الكم يسمونها سوري النوية وهي وروالعن القبيري البخار وعن البر الهَ الْجُوسُونُ بِزِلْتُ هِنِهُ بِرَاءَةُ مِينَ اللَّهِ وَرَسُولِ وَاصْلَرَا لَى الَّذِينِيَ عَاهَدُ لُوُّرُمِنَ والمُنْ اللِّينَ عهرا مطلقاً او دون اربغ اشام فوفها ونفض العهد عما ذكر في فول وسيم أمين أبها المشرون في الأرض الأنبي اولها شوال مباليلم السيا ولاامان للم يعلى عَادَ اعْلَى اللَّهُ عَنِي مُعْجَزي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّى اللَّهُ عَلّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَ مال يمين دوندال كالمارع لدعاء وبرعفق ر الكفرين منطم في الدينا بالقتل والآخرة بالنارواذ الكاعلام مين الله ور وسوكم برئ الضاوق بعن صلى الله عليه الخمنى بهنه الابات وان لايج بعلالمامشلة ولانظوف بالم ن الكفر فَهُو حَيْنُ لَكُورِ إِنْ تُولِنُهُ وَعَنِ اللهِ عِنْ عَالُوا ٱللَّهُ وَعَيْمُ مُعَيْرًا مُعَيْرًا واعلوا الناتنكة والعناال يتموله وهوالفناه الاست ڹ۩ٙڵڡٵڎٵۼڗؙٷٳٳڵؠٛؠؗۼڰٙڰڰ<u>ۿڗؖٳڮ</u>ٵۿڞٵڡڡؙڗؖؾؿڴٳڵۼٵۿ<del>ؽ</del> اِنَّ ( لللهُ بِحَدِّ عَلَى اللهِ اللهُ الْمُنْفِيْنَ بِانْمَام العهود فَيَاذُ (الْنَهُ المصروهم في الفلاء والمحصوب في بضطر المالفنال والاسلام و افعل والهم و المعمد والمعمد المعمد ا هُمْ صَيِ لَطريق ببلكونه ونصب كل على نزع لَغَا فَصْرَفِ إِنْ نَا أَنْ اَمْنَ الكفرَ ﴿ أَقَامُوا الصَّلْوَةُ وَ نُواالَّزُّكُونَ فَعَلَقُ البَيْكَ فَهُمْ ولانتخصوالهم إنَّ الله عَقَوْ رُرَّ مُنْكُم ٥ استخارك استامتك منالفتل قَاجُو فامندَ فَي الله كالمعضع أمنه وهو آذفومهان لم يؤمنوا لينظر فحام كا ذلك للفالخ ُمُولَوَيَعَكُمُونَ وبن الله فلا مل هم من سماع الفران ليعلموا كَبُونَ اى كَابَيْوُ وَالْمِشْ مِكُفرُمُ ن بِهِمَاعَاد رَصِن إِلَّا الَّذِينِينَ Wist Coal Contract النعن الاراليال ور المالية المعان المالية

المرابعة الم عَامَلُ مُتَعِينُ الْمُسْجِيلُ لَحُرَ أُم يُومُ الْحَلِينِيةُ وهم قوليش المستثنون فيل فنا استقام والكم افامواعلى لعهد ولعرين فاستيقي فالسيقي المعم على وفاء بدِّ مَالْمُ طِيدِ إِنَّ اللَّهُ بَي الْمُتَعَالِمُ اللَّ وفراستفام صلى المعالية سلم علي هورهم حق تقضوا باعانة بني بكر على خزاعة كَيُعَنَّ بكورًا المدعس وان يَظْهُ وَوَا عَكَدِ كُونِظِف مِ الْمُم لَا يُؤْفَقُ إِيراعوا فِنِكُمُ الْاقواتِ وَلَاذِمَّتُ عَهِدا بليندوكوما استطاعوا وحن السط حال برضو تكوي فواهمة بكلامه الحسن وتالفكوية الوفاءب وَٱلْنَرَمِيمُ فَاسِفَقَى اقضون للعهد الشَّنرُو اللَّاتِ اللَّهِ الفَّالِ مَنْ الْقِلِومَ فَالنَّالِي الرواانباعهاللشهوات والهوى فصَرُّ وْاعَنْ سِبَيْلِهِ بينياتْهُمُ يَسَاعَ بِسُمَاكَانُواْ يَعْلُونُ عَلَقُهُ مِنْ آلَ نِفِينَ فِي مُؤْمِنِ الرَّوِّ لَ ذَمَّنَ فَا طَلِكَ هُمُ الْمُعْنَى وْنَ وَانْ نَا فَأَوْ آقَا مُوْ الصِّلَةَ وَالْوَالِّذِ ثُوا وَالْمَاكُوا عَلَيْ الْمُعَالِينِ وَلَقَوْمِ لَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بعكبون بندبون والح كتو انقضوا المجاكهم مواشفهم والمعاني وطعنوا فالمنافئ عابعة فَقَاتِلُوْ آيَّةَ الْكُوْرُ رَوْسَاعِمَ وَيُوصِعِ الطاهر وضع المضم لِيَّنَمُ لَا يَبَانَ عمود كَفُرُ وَفَى فراءة مِالكَسِرَ عَلَيْهُمْ يَنِينَ فَي أَعِن الكَعْرَ آلَ للفَعْسِيضَ تَقَالِلُونَ فَوَمَّا مُكَّنَّفُوا نَقْض المَّانَ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ المَّالِينَ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ بالفنال وكرورة ومبن فانلوا خزاع حلفاء لممع بنى كرفدا عنعكمان نقائلوهم المتسوية انغافونهم وَاللَّهُ آحَقُ إِنْ كَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيُرْكِ فَاللَّهُمَاكِ مُنْ مُحْرَدُمُ وَمُؤْمِنِ إِنَّ وَاللَّهُ مُعْلَمِّ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّ نفتلهم بالمن تلوك تخريفتم بزاهم بالاسراهة روسط وكوعكم ويشق مك ورقوم من مافعل بهم هو بنوخزاعة وَبُق هُ بِعَ يَظُونُ لُوْ بِهِ لَمِ الْوَالِيَّةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْرَحِيع الاسلام كالى سَفِيان والله عَبْيَمُ عَكِيدًا مِعْنَ هَبْرَةُ الْآنَادِيَسِينَمُ أَنْ ثَرُ وَاللَّهُ عَبْلِهِ اللَّهُ عليظه والكناتر جَاهِن وامنكو باخلاص وكي ني واي و ون الله و لارسول و ولا المؤمنين والبنك واولياعالمعق وله يظهرالمعلمون وهم الوصوفون عاذكون غيم وَاللَّهُ خِيرٌ عِمَاتَعُلُونَ مَا كَانَ لِنَتْ مِهِ كَانَ الْعَبْرُ وَالمُسَاجِلُ اللَّهِ بِالافراد والمُحْفِ شَاهِ إِنْ عَلَى الْفُسِيمَ بِالْكُفِنُ وَلَيَّاتَ حَبِطَتْ بِطِلْتَ الْحَالَةُ مُولِعِنْمُ شَرَّعُهِ أَوِي النَّارِهُ مُ خِلْ وْنَ إِنَّا يَعِيمُ مَسَاجِ مَا اللَّهِ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَ الْبُحْدِوا قَامَ الطَّلَاةَ وَ أَيَ الْرُلُوةَ وَأَنَّ يُجْشَلُ احلُ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَلَى الْمِلْكُ أَنْ كَلُونُو الرَبِي الْمُهْتِكُانِي ٱجْعَلْمُ مِن اللَّهُ الْحَاجِ وَعَالَةً المتي أعزام الماهل دلك من التي والبوم الاخرة جاهل في سيبيل الله ب

كمنن وتعن المعلى الفضل والله كهنى الفؤة والظلمين الحافرين نزلت واعلى قال ذاك وهوالعباس اوغبرة النان امنوا وهاجرة اوجاها وافي بيل اللها تولاهم ٱنْفِيسِمْ ٱعْظَمْ وَدَجَةً رَبِّتِ عِنْمَا لِلْهِن عِنْهِمَ وَاوَلَيْكَ هُمُ الْفَايِّنُ وَنَالِطُا فَرُن الْعِن عِنْهِمَ وَاوَلَيْكَ هُمُ الْفَايِّنُ وَفَيْ رَبُّمُ يَرَخْزَ مِّنْهُ وَرِضُو إِن وَجَّالِ لَهُ وَنِهَا الْمُحْدِثُمُ الْمُحْدِثُمُ اللَّهِ الْمُخَالِد اللَّهُ عَلَيْدِ الْمُخَالِد الْمُخَالِد الْمُخَالِد الْمُخَالِد الْمُخَالِد اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ التَّاللَّهُ عِندَهُ ٱلْجُوْعَظِمْ وَنَرَّ أَخِمِن ترك الحجة الجالعا فِ غَادِت لِلَّهِ عَالَا لَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل الماء كروا فوانكر أولياران اسف والخاروا الكفر على لا فيان ومن يتوكه فا وليَّكَ عُمُ الطُّلِيدُ نَ وَلِي إِنْ كُلُّ أَمْ أَوْ لَمْ وَأَمْ الْمُؤْوَا فِي اللَّهُ وَ ازْدُاهُ أَقْرِيَا وَلَوْجِ فِي قِراءَهُ عَشِيرِ لَتَكُمرُ وَأَنْتُوا أَنْ الْمَنْزُفَمُ وَكُمَّا النَّسِيمُ وها وَيَخارَةً كُنْتُ واعتم نفافه اومسكاك توضوتها احت الجكومي الله ورسوله وجها دفي سببيل فنعل الصلعن الجحة والحاد فكرَّبُّقُنْ اننظروا حَيَّ بَاتِي اللَّهُ اللّ لاَجَهِلَى الْفَقَ مَ الْفَيْ الْفَالِمَ الْفَالِمُ اللَّهُ فِي مَن الْطِن الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال والنضي واذكر بوم منبن وادبين مكدوالطاهناى بوم فتالكم فيدهوان ودلك في السنة غان آدم الهن بوم عَج كَتُلُو كَنْ تَكُو فقلتم ان تغلب البومن قلت وكالواا ننى عشر الفلو الكفال البغة الاف فَلَمُ تُعَنِّي عَنْكُمْ شَيِّكًا وَصَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْوَرْقُ عَارَحْبَتْ مَامص رنبائه وجهاى سعنها فلونغيروامكانا تطمنون البيك لننه ن م العفكم الخوف تَرَ وَتَكُيتُم مِنْ بِرُنِي سنه زمين وثبت ابن ما المعاليد على بغلنه البيضاء ولبس مع عز العباس والوسفيان آخذ بركا سَلَقً آنز لَ اللهُ سَكُنَّ طانبنت عَلَىٰ رَسُولِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَعْ وَاللَّاسِيْ صلى اللَّهُ عَلَىٰ رَسُمُ مَا نَا دَاهِ الْعَي باذنه وفاتلوا و اثرَ لَهُ وَدَا لَهُ تَرَ وَهَا مِلْكُتُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ذَ لِكَ جَرَاتُهُ الْكُلُفِي مُنْ مُنْ يَنْ وَبُ اللَّهُ وَنَ يَعِينُ لَا لِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ ع وَعِيمَ اللَّهُ اللَّهُ فَيَ آمَنُومًا مِنْ الْمُشْرِ وَفِي نَجِسُكُ فند لَعَنْ بِاطْنَهُ وَلَوْ يَفِرُ يَوْا لو السنجواني أم الاببها الحم تعلق عاهمة هذا عام تسعمن المجة ووان خفائق عبكة ففرابالقطاع بخارتهم عنكم فيستؤف يعنببكم اللهمين فضكدان شآء و فداغناهم بالفنوح ولجانة إنَّ الله عَلِيهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَالِهُ فَا تِلُوا الَّذِينَ لَا يُوعُمِنُوكَ إلله ورابالتكم الاخود الكامنوا بالبني صلى الله عليدو

قَلَا يُحْيِمُ وَنَمَاحَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَيْنِ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَيْنِ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُوا وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه من الادبان وهو الاسلام من بيان للّذ في الكناب اي المهود والنه يعظوا الجن يَدَ المخاج المض بعليهم كماع عن يَدِحال منقادين او بايديم لابعكم بهاو كلي ما غري الله منقادون معكم الاسلام وقالت البهاق وعوريم افي الله وَقَا لَيْ النَّقَالِي الْكِسَبُحُ عَلِيهِ إِنَّ اللَّهِ وَلِكَ وَكُلُّهُمْ مِا كَنُواهِمْ لامستنالهم عَلَيْهُ إيضاه في بينا بعون به فك للزين لَقَنَ عَوْامِنْ فَكُلَّ مِنا مُهُم تقلب للهُ هَوَا لَكُو لَعِنهُم الم آنى كَيِفْ بُوْفَكُونَ بِصِهُون عِن لِحِيْ مِعْ فِيامِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عبادالنصي آوَياً بَامِنْ فَي فِي اللَّهِ حَيث اللَّهِ حَيث اللَّهِ حَيث اللَّهِ حَيث اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ مَنْ يَهِ وَمَا أُوْرِوْ آفِ لِنُورِنَدُ والاعْبِلِ الْآلِيَةِ بِمُ وَ الدَابِعِبِ لِلْأَالَةُ الْآلِكُ الْآلَ هُوسِكُمْنَ اللهِ سَرَمِ العَمَّا يُسَيِّ كُونَ يُولِي وَنَ آنَ يُطَفِئُ الْوُدَاللَّهِ سَرَعُ مِواهِ اللهِ المَ با فوالهم ونبه وَيَالَى اللهُ إِلاَّ آنَ تُكُفَّرُ بِطُلُوْرَهُ وَلَوْ لَوَ هُمَا لَكُونُ وَ فَنَهُ وَلِكَ اللَّهِ عُوالَّانِينَ المَا وُسَلَدَمُوْكَ عَمِلُ بِالْهُدُى وَ دِنْيَ الْعَنْ لِبُظْلُمُ الْعِنْدِ بَعِلَ الدِّيانِ الْخَالَةُ الله وكوكرة المشركون ولل كانها المن في المن المن المن المن الدوكوكرة المشركون ولا المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق وللم المن ون مو الله المن الباطل الرشى في الحكم و يَصُلُ وْنَ الناسِ مَنْ سِينِيلِ لله وبن وَالِّهِ فَنَّ مِنِهِ مَا يَكُنُّ وَنَ النَّاهَبَ وَالْفِيضَةُ وَلَّا بِنَفْقِهُ وَنَهَا اللَّالُورَ فِي سِبَيْ اللَّهِ الدُّودِ منهاحقه منالؤكوة والحرقبش فمراجرهم تعنار البيم مؤلوك مجنى عَلَمَ افِي مَارِحَهُ وَ تَنْكُولَى يَخِق يَهَاجَياهُم وَ جُنُوبُهُ مُ وَظَهُو وَمِهِم وَظَهُو وَمِهِم وَلِهِ وَالْمِيلِةِ ا يقال بهرهُ فَا مَا لَنَهُ يُو لُونُهُ لِكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المستنغِنَ اللَّهِ أَنْنَاعَتُنَّ سَرَى فَكُنْنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْوطِ بَوْمَ خَلَنَّ السَّمَوْتِ وَ الْكَرْضَ مَنْهَا الله الشهورَا وَيَعَافِحُومُ عَعِمِهُ والقعلة ودوالجخة والحرم ورجب وليك آئ عيما النِّينُ الْقَيْمُ المستقِيمِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهُنَّ آيَ لانتها عَلَمْ الْفُنْكُمْ مِا لمعاصى فانها فيها اعظمة ذي وفيل في الاستركامة و قَاتِلُواللَّهُ الْكُنْ كَا فَيْ الْحَبِيعَا فِي كَالْمُ اللَّهُ وَكُمَّ اللَّهُ كَا فَتَ وَاعْلَوْا كَنَّ اللَّهُ مَعَ الْكَيْفَانِي بَالعون والنصر آمَّا النَّسِيمُ أَكَا لِتَأْجِمُ لَهُ شَرالَكُوْ و المان الجاملية تفعله عبرنا مرحوة الحراد المل وهم القتال المعن زيادة في اللهن المان عِلَمُ الله فيدرُيصَلُ تَضِم المِياء وفَعَمْ إِنَّهِ الْأَنْ ثِرْكُفَنَّ وَأَنْجِلُونَهُ الله السَّم

ن الدسم الريويون والخراوالم والانقصون والمنظرة الماميانها فيعلك ما يحرَّم الله المعنوفة على المعنون المعنون المعنوم المعنون والمادعا ومن المصلى المعلم الناس على غزوة بنوات وكانوا في عسم و فت موفق في ا يُهِ اللَّذِينَ امْنُوا مَا لَكُمُ إِذَا فِينَ لَكُوا نَقِي وَالْيُ سِينُ لِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ الدعام الناعد الاصل في المنتلثة واجتلاب من الوصل ينباط من وملقه على الحيّاد إلى الدّروف الفعودون والاستفنام ليتوس إكضت للعبوة اللانباولنا تهاع الأخرة إى بال نعما فلتناع الحيوة الله ينافح بنطاع الاخوة الأقليل حقيكة بادعا اون الانتا فَكُ وَلَا وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَانْ وَمُو اللَّهُ وَمُنْ مُنْ مِنْ الْمُنْ مُو وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل المترمة المستعلة الالعامة الحلاج بالالدوا قتلاو صيلف نفيد سالله نوع تان انيك حالك المراشين والدوركوم المعن نصى في مثل تلك العالة فلا بي لل في ما الدور المن المعن المن المعن المن المعن المن المعن المعنى ا اد قبل عَمَّا في الْغَارِنَقِ فَجِبل نُور آرْسِيل تَانَ يَفْتُونُ مِسَاحِبِهِ إِلَى مَكْرُوفَ قَالَ له السالالى افدام المنتركين لونظلهم معتنقص لابصرنا لاعتى كان الله معنا سفرى فَأَنَّ لَا اللَّهُ سَكِنْتَ وَالْمَا سَنَ عَكِبْرَ قبيل على المنصلي الله عليه سلم وفيل على الي مكرف وَآلِيْدَهُ الْمُلْبِقِهِ لِلله عليه سلم بَجُنُو وَلَمْ نَرُوعَا ملكَدَ فَي أَلْفَارُومُواطِ فِي الْفِيجَةِ كَلَّنَدُ النَّانَ لَقُنَّ وَالْ عَوْهُ الْسُرَاتِ السَّفُولِ المَعْلُونِ وَكَلَّنْ اللَّهِ الْكِلْبِ السَّمَادِةُ فِي الطاعرة النالة والله عرن في ملك كما في في صنع الفيرة إخفا فاريفا كالمناطا وعير فأطوقيل أوباء وضعفاءاوا غناء وفقراء وهمسومة بالملس الضعفاء و وعامروا والمورا الأسكر في سين الله والكور الكران المناه الما المناه الما المناه الما المناه ا في ونزل فالمنافقين المن يخلفوالو تأت مأذه والدعر الدعر متاعامن المون فترثث ه اللك من وسَقَنُ ا فَصِيلُ أوسطُ الاسْعَقِ ل صَلْبُ اللغينِم مَدَ لَكِنَ يَعِمُ فَ عَلِيْهُمُ النَّهُ اف فقاله وكشيخ لفن بالله إذا رجعة المع لو استنطف العزج لحرا فأن المسترة ما علف الكاذب والله عدد إلام الما وكاف

صراسه عاليه عالم المنافقة الفاقة العامة المعالمة وتطمينا أفلا عَفَااللَّهُ عَنْكُ لِمَا ذَنْتَ لَهُمْ فَالْحَلْف وهلا تُكِنهُمْ عَنَّى سِنْبَيَّنَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْ فللعند وَتَعَكَّمُ الْكَا وَمِنْ فَي مَلَا يَسْنَا ذِنْكَ الَّيْنِينَ بِعُقْمِونَ فَي إِلَا عِوْمِ الْأَخِيرَ في القناف عن أَن يُجَاهِرُهُ وَالْمَوَ الْهِمُ وَالْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِلَّمْ تُعَالِّمُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ مُؤّالِهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن المُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن المُعَلِقُ مِن المُعَلِقِ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن المُعَلِقِ مِن المُعَلِقِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن المُعَلِقِ مِن المُعْلِقِ مِن المُعِلِقِ مِن المُعْلِقِ مِن المُعِلِّقِ مِن المُعْلِقِ مِن المُعِلِي مِن المُعِلِقِ مِن المُعْلِقِ مِن المُعْلِقِ مِن المُعْلِقِ في التخلف الذي كريوة مينون باللهة واليوم اللخرو الرَّتَابَتُ شَكَتَ فَلَوْ مَنْ وَالْمَالِيَةُ اللهِ فَرْيَهُمُ يَنْزُهُونَ بِتِيدِون وَكُوْرَاكُ الْكُونُ مَعْكُ وَالْعُفَلَ فَأَلَالَتْ والزاد وكلكن كرة الله الني الهم والهم والدوجم منتقرة كسلهم وقبلهم العواد مَعُ الْقَاعِدِ إِنَّ الْمُهَى والصيان والسَّاء اى فلاتِعا ذلك لَوْ عَرَّ كُو إِفْكُمُ مَا زَادُ وَكُمَّ الأجكالا فسادانغن بالمؤمنين وكروض فواخلاكه والاسموابدكم بالمنتق بالنمين بَيْغُو تَكُو أَى يطليون لكم أَلْقِينَة بالقاء الحراوة وَفِيكُو سَمّاعُونَ لَهُمْ ما بفولون سماء فبول وَاللهُ عَلِيمُ بِالظَّهِ إِنَّ لَقَيْ أَلْبَعُوا أَلْفِتْنَةً لَكُ مِنْ فَيَ الْمُ الله الله قَ وَلَيْ فَالْكُورَ اللَّهُ وَرَاكُ المَاكُو الفكر في كبيل ف وابطال نينك حَتْى جَآءَ الْحَقَّ المنص وَظَهَّرَ عن أمْرُ الله ديبذ وَهُمْ كَارِهُوْنَ لِفِهِ خَالِهُ وَلَى لِفِهِ خَالِهُ وَمِنْ مُرْمَنَ يَفِوُلُ النَّنْ فَل النخلف وَلاَتفَيْنِي وَهُواكِينِ وَبِينَ قِيسِ فَالْ البني هَلِكُ فَحِلاَّدُ بَنَّي الرَّاصِفْرَ فَقَالَ الْمُع بالنساء واختنى ان رابت ساء بنى الاصفران لا اصبحهان فافتنن قال خالى الدفي الفيستة بالغلف وقرى عطوات بهكم لمراعب الكفران العيص لهوعنا ال تصدل حسن المنافقة غيمة تسمع هرواك نفيدك مصنة مستناة سن ويفؤلوا فالآخر نا الخراصان عنه مِنْ فَبَلُ فَبْلِهِنْ هَ الْمِينِ وَبَنِوَ لَا اوَهُمْ فَرَجُونَ عَاصَابِكُ فَلْهُم لَنْ يَصُيْمَ كَا الْآمَاكُنَةُ الله كناً اصابته مُعَوَّمَةُ لَا تَا ناصرناومنولي ورنا وَعَلَى اللهِ فَلْبَنُوكُمُ اللهُ فَعَمِينُونَ فَلْ هَلَ مُرْتَقَعُ فيهمن احدى التائين في الاصلاع تنظر ب انفع بنا الآا قلى العامنيين الحسنتيكين نتنب حسى تانبت احسى النص والنهادة وَعَنْ نَنَرَبَضَ المنظر المُوَّان بِصِبْبِكُمُ اللَّهِ عَنْ مِنْ عِيْدِهِ بقارعه والسهاء الريانية المان النابقة الكروكري في ابناذ الدوانامع كي المنافق المان المعالمة مُكَزَّيِّصُونَ عَامَ بِنَكُم فِلْ أَنْفِغُ فَا فِطاعة الله طَوْعًا أَوْ لَا مَالَحْ مُنْفَدًّا مِنْكُ الفققة فالله لُنْنُذُ فَوْمًا فَاسِعَ بْنُ والدره المصالحة ومَامَعَهُمُ أَنْ نَقُلُ بِالمَاء والساء من علام

الرحم التاليمتنا قام المعقول الأوهم كارهون النفقد لانم يعادنه مَلَانَعُمُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَلَّهُ لَا مُعْمَلِكُ اللَّهِ مُعْمَلِكُ اللَّهِ مُعْمَلِكُ اللَّهُ مُ تنستاعليممواس لوكوالكة لاتردهشى مَنَ الْعُنْوَاوَ لِي الْمُنْعِظُو لَيْمَا إِذْ الْمُ مُنْيِعُطُونَ وَلَوْ آكُمْ يَضُوَّا تَاهُمُ اللَّهُ وَدَلَّ كافيناالله سَنْ يَتْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ كانخطم أنا الصّدة الولوات صوف للففراء النركيج مدومن الايان مبني التصديق المتدع البارم والاول الضرار يميل البوم عنوالية 13 المارية Rellage الأم شر الموصور بالله وكومريص ن الكومنين فيما إجراكه الدالية للقرق بين ابمات التسليم وغبح ورجمت والناني المُونِ وَى رَسُولُ اللهِ لَهُمْ عَنَ الْجَالِمُ مِنْ الْمِنْ اللهِ الله العالمة المنافقة والله ويسوله العقان وضوة والطلعة إن كان مؤه A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ونجي الضارنالان الرضائي ومزاده اولعوا في وف الوثقارا والالشان و عُكَادِ وِسَيًّا فَى اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ الدِّجَةَ تَوْجَوْا عِمَالِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عِناف الْمُنْفِفُونَ آنُ تَكُرُّ لَ عَلَيْهِم اللهُ المُومَنِين المُورَةُ التَّبِيمُ مُعِمَا فِي قُلُومِ مَن النف مع ذلك المنتزون قل استهزعة المعندي النالكة فيزيج مظم العن أوق اخواج ن نفاقكم وَكَنْ كُلم مِسْمَ سَالْتُهُمْ عَن اسْنَرُا ثُمَم لِت والقران وم كيفولي معننهن آغاكنا تخوض ونكعب فالعدبث لنفطع ببالطبيق ولولفص دلك عَلَى لَهُمَ اللَّهِ وَالنَّهِ وَرَسُولَهِ لُنَّمُ تُسَنَّنَ مُونَ لانعَيْنَ مُح اعدن كُلُفَّ أَمُوعَ لَمَا فَإِلَّا اىظهركف كويعراظها والايمان إن نَعَفُ بالبَّاء مَبَّ بناللَّهُ عَلَى والنون م طَافِنةِ مِنْكُمْ يَاخِلاصها ونوينها كغنتي بن حبريضم الحاء وفَتَوْ الَّذِيم وسكون البياء تُعِين ب بالتاء والنون طالفة كالمهم كالفر عيم بين مصرب على لنعان والاستزاع المنفيفي ت والمنفقة ومعمم من بعض الم منشابهون في الدبن كابعاص النواص باعراق ا بالمنكر الكفروالمعاص وينه وكاعن عن المعروف الاينان والطاعة وتعبض ف اين بهم واصلوا عن الانقاق والطاعة تسوا الله تزلوا طاعت فينيهم تزكهم من لطعنيات المنفظين النستون وقرالله المنففان والمنفضة والكفار نارجه لترخيلون في فيها عي منا حاعدعقابا وتعنكم الله ابسهم عن رمن وَكُمْ عِنَا أَحْفِينُكُ والرَّائِمُ إِيَّا المنا فَفُوكَ الَّذِيْنِ فِي كُوكُوكًا فَمَا سَنَ مِنْكُوفُونَ وَوَ الْمُنْ أَمْقَ الْأَوْرَ وَالِاكَا كَاسْمَنْنُو وزم وحصنتم في الماط والطعر البغ صلع كالَّذِي حَاصُوا الى وصهم اوليَّك حبطة النانيا والأخرة والملك فوالخام كالمراية والمراية والمات فالموقوم نوا صالَةِ فَكُوا وَالْجُمُ وَاصْحُمُ لِكُنَّ يَنَ قُوم شعبة للْوُقْلِينَ فَي فَي وَكُومُ اللَّهُ السَّمْ المختاكان بدع فاحللو فتراكن الله إيطليم مبال بنهم بغروب والمن كالمرا المنهم يع وتوثون الزكاة وبطبعولا الله ورسولا اوائيك سيرهم الله إن الله عزيز الاجيز عن الحازد عن دوعيرة حكيم لايضع شيئاالان معل في الله المومنيين و وعجبا الأثهو خلاني فنها ومساكن طيت أفي

عَلَىٰ افامة وَيضُوانُ مِنَ اللَّهِ ٱللَّهِ النَّالَ اللَّهِ النَّالَ اللَّهِ النَّالَ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللّ البناع جاهد الكفار بالسيف وأسفيفين الدان والمجذ والخلظ عكبتم بالذنها والفت ومهم بحكة تفرو بنش المصبر المهم هو أي لينواك المنافقون بالله مَا قَالَقُ الما لمعا عهمن السب وَلَفَانُ قَالُوا كُلِنَةُ الْكُفَرُ وَلَكُمْ وَالْعَثَلُ السَّلَامِيمُ اطْهِروا الكفريعِ اظها دالاسلام وَهُمَّتُوا عَالَمْ مَنَا لُوَّاسَ الفَتَكُ بِالبِيْ صِلى لِيه عليُّهُم لمِلْ العِفْنَ عودهمن نتوك وهمربضعن عنسر ومرافضرب عاربن باسروح والروالناغ فَرُواوَمَانَفُنُوا انكروا إِلَّا أَنْ آغَنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُو لَهُ مِنْ فَصَلَّم بِانْعَنَا تُمْ يَعِيلُ اللَّهُ وَرَسُو لَهُ مِنْ فَصَلَّم بِانْعَنَا تُعْرِيعِيلُ اللَّهُ وَنَهُ وَلَيْسُو لَيُعْمِلُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسُو لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْسُو لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْسُو لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسُو لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْسُو لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْصُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ملجتهم المعنى لمينلهم منه الاهناولبس مراسينا فان بينوفي عن النفاق والومنوالة بْنَ الْهُمْ وَإِنْ بَيْنَ لَكُوا عن الايمان بَعِينَ بِهُمُ اللهُ عَدَ بَهَا ٱلْهَيَّ فِي اللَّهُ ثَبَ القند و الإخوال ومالهم والأنض ولي عفظهم منوك نعيبين عرومنهم من عاها الله المن سَنَامِنَ فَصَيْدٍ كَنَصَّنَ فَنَ مِدادعام الناءةِ الاسل في الصاد وَسَكُونَ مَن الصَّلِيمَةِ بن حاطب سالالبتي صلالته على وسنوان برعول ان برزق الله ماه وبود نه كازدى مخ حفه ف عال فوسع عليه وا عَضْمِ عَن الْجِعْفُ وَالْجِمَاعَةُ وَمِنْمُ الْوَلَوْلَا كَالْكا قَلَدًا أَنْهُ مِرْ فَضِيلِ يَغِيلُو إِبِ وَتَوْلُو آعن طاعة اللَّهَ عَا وَهُوْمُ فُونُونَ فَاعْقَبَهُمْ أَك فصبهافنته نقاقا تاسافي فلويهم الكوم بيفكنك السهوهوبوم الفيف عما آخلفا اللهُ مَا وَعَنْ وَهُ وَبَمَا كَانُوْ الْكُنْ لِوْنَ فِهِ فِياء بِعِنْ لَكَ الْحَالَ الْبَيْصِلَ لِلهُ عَلَيْمُ بِكَانَة ففالانالله منعنى ان اقبل منك فجعل يحينو النزاي على السه نقرعاء بها الى الكونفظ يفبلها تؤجأء لح قلم يفنيلها توجاء المعتمان فلريفينك نفوات في مارة كريم المالية ٲڽؖٵٮڷؘؘ۠۠۠۠ڡؠۜۼ**ڴۄڝۜڔۿؖڿۯڡؚٵڛڽ**؋ڣٵڣڛؠ؋ۘۊػۼٚۏ؆ؠٛؠٝڡٳڹؽٳڿؚٵؠؠڹؠؠؘ؋ٵۜٮؖٵٮڵ۠ۿۘۼٙڰؖۯؠؖ۠ٲڷۼؙڹؚۏ ماغار عن العيان ولما نزلت إنه الصناح ورفي منظرة بنتي كنز فقال إلمنا فقون واءوكياء صرمف فأبقاع فقالوا الله لعف عن صن فه هذا فنزل الذبي مستناء لْلُ وْنَ بِعِيبِو لِلْطُوِّعِينَ المُتنفلانِ مِنَ ٱلنَّوْمِينِ إِزَجْ الصَّنَ قَنِ وَالَّذِي لَا بَعِبُ وَنَ للمي المنه ا وَكُهُمْ عَنَا الْكَالِجُوالْسَنَعَيْنَ بِالْعِمَالَةُ مَا لَيْنَا عَيْرُهُمُ الْمِيْنِ فَالْاسْتَعْدَالِ وَ توكد فالصلالله عليهسلم الى خرت فاخترت بعني الاستغفاد واه السيادي ب A STATE OF THE STA Marine and the second

لتَنْهُ غَوْلُهُمْ سِبْعِبْنَ مَنَّ ةُ فَكُنَّ يَعْفِرُ اللَّهُ لَهُمَّ فَبِلَ المواد بالسبعين المبالغة في لفزة العده المخصور لحل بنسابينا وسازيرعلى اسبعين فبكن ليصم المغفرة بأية سواعطيهم است لهمام بمرتننغط لهم ذلك بالنه ككر الأي ورسوله والله كايفي وأهوم الفني الفي الفي الفي المنافق ال كُنُكُ لَقُونَ عَن بنواتِ مِبْقَعُنِ هِمْ بَقَعُودِهِم خَرِلافَ الْكُلُونَ اللَّهِ وَكِرَ لَهُ فَيَ انْ يُجَاهِنُ وَإِمَا مُؤْلِ وَٱنْفِيْرِهُ فِي اللَّهِ وَقَالَةُ اى قالعِضه لعض لَا تَنْفُنُ فَا لا يَحْجُوا الْحُلِمَ وَفَاكُمْ قُلْ نَا لِجَهَا نَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ما غنله فِ ٱ فَلْيَضْعَكُوا قَلِيْ كُول الله بِنَا وَلَيْكُولُ فَى الْآخِرة كَيْنِيَّ الْجَرَّالَة عِلْمَا لُو ٱلكِيسِونَ حَكُو عن حاله وبصبغة الاهر قَالَ رَحْعَكَ دولة الله صن الولة إلى طَأَلْفَةَ يُمِنْهُمُ وَمِن تَعَلَّفَ المُلْ من لمناففين فَالْسَنَاذَ فَوْلَةُ لَكُنُ وَجَ معك المغزوة اخرى فَفَلُ لهم لَنْ يَخَيُّمُ وَامْعَيَا بَلَّا فَ كَنُ تَقَاتِلُوْا مِنْ يَكُولُ أَنْكُورُ رَضِيعُمُ بِالْفَغُوْدِ آقَ لَمْ يَ فِي فَاقْعُلُ وَامْعَ ٱلْخَالِفِينَ المنخلفين عن الغز ورالساء والصبيان وعزهم وكما صلى المه علين المانول و و الماسكي المان المانون و المان المانون ال آحَيِهِ مِنْهُمْ مَاتَ اَمِرَاوَ لَا نَفَيْ عَلَى عَلَيْ اللهِ فَ اوزيارة والنَّامُ لَكُنَّ مُوابِاللَّهِ وَرَسُولِ وَمَا نَوْا وَمُ فَاسِفَوْنَ كَا فَرُونَ وَلَانْجَعِبُكَ مَوَّالُهُمْ وَلَا الْمُكُولِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِكُمُ مِقَا فِي اللَّهُ أَوْ تَرْهُنَ يَخْ جَ أَنْفُسُهُم وَهُمْ كَافِي وَلَ وَلَا وَالْذِلْتُ سُؤدَةُ وَالْفَافَةُ مُن الفران آق آن بأن امن إبالله و جاه فوامتع رسوله السن ذكات و والطَّق فووا العنى مِنْهُمْ وَقَالُوْاذَكُ نَالُكُ مِ مَعَ الْقَاعِلِ إِنْ رَضُوْ إِيَّالْ بَكُوْ وَأَمْعَ أَلْخُو الْفِي حبع خالِهُ بعنىالناء اللاق تخلفن في الببوت وطيب على فلويري فهم لا يففي ون الحبر الكرا الرسو وَالْيَنْ إِنَامَتُ مِعَهُ مِنَا مِنَ الْمُوالِ مِوَ الْمُؤْرِةُ الْفُنْ وَأُ وَلَيْكَ لَهُمُ الْحَبَرَاتُ فِي الله والاخرة وَاوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُحْدِنَيْ عَبِي يُ مِنْ عَيْنَا الْأَنْهُ لِمُفْلِلْ فَهُمَا ذَلِكَ الْعَوْدُو الْعَظِيمُ وَكَيَاءُ الْمُعَيِّنُ مُ فَنَ بِادِعَامِ التَّامِ فِي الإصل في الذال اي المعنت في معى المعندين و فوى ليمر كَن عُوابِ المالين صَلَّى اللهُ عَلَيْ سُلْمُ لِللَّهُ عَلَيْ سُلْمُ لِللَّهُ عَلَيْ القعم العن همزياد ن الهمرة فعلَ اللَّهُ ثُنَّاكُ أَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ في ادعاء كلايمان من افق كلام عن الجئ الصنار سيُصِيبُ الزِّن الْأَوْنَ كُونَ الْوَامِنُ مُ عَنَّ آجَ الْمُحُ السَّاعَلَى الضَّعَفَاءَ كالشبوخ قَلَاعَكَالْمُحْضَى العج الزمق قَلَاعَلَى اللَّهُ لِنَ لَكِيمَ لُوْنَ مَا شُفُفَى نَوْلِحِهَا

فريخ القرق التعلق عنراذ العنى الله و رسول في المعود م بعن الرجان والسبيط والما المناع المسينين بالصن سبيلطراق بالمواخذة والله عَفُولاهم ومبير بهم فَيُأَلُّنُوسِعَة في ذلك وَلِرَحَلَ الدِّينِيَ إِذَامَا الوَكَ لِعَلِهُمُ مِعل الحالغزووهُ وسبعة ن المنصاد وقيل بنومفران فَلْتَ لَو أَجِلُ مَنَا المُعْلَكُمْ عليها لَا نَوْ لَوْ الْجِوالِ وَالْحَالَ الْعَالَ وَآعُبُنَّهُمُ نِقَيْنُوسَ بِلِ مِنَ لَلْبِيانِ اللَّهُ مِعَ مَنَكَّ الْحِلِ آنَ لَا يَجِهُ فَامَا لَيُفْفِقُ نَ فَلَكِهِ والمنا السّينيال على الرّين بَيْ مَنْ الْوَرْدُورَ اللّهُ عَلَى الْعَلَانُ وَهُمْ آغْنِبَاءُ وَصُوْ آبِانَ بَلُو وَا مَعَ الْعَلَانُ وَهُمْ آغْنِبَاءُ وَصُوْ آبِانَ بَلُو وَا مَعَ الْعَلَانُ وَهُمْ آغْنِبَاءُ وَصُوْ آبِانَ بَلُو وَا مَعَ اللّهُ عَلَى مُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُونَ اللّهُ عَلَى مُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا الْحُوْ الْفِي وَطَبِّعَ اللهُ عَلَى قُلْوَيهِ مُ وَهُمْ وَلَا تَعْدَ الْحُنَ نَقِيمٍ منال بَعْنِين مُ فَنَ الْكُلُمُ فِي الفلت إذا رَجْعَتُمُ البَيْمِ من العن وقُل لَهُمْ لَانْعُنْيَنُ مُ وَالنَّ نُوْمِينَ لَكُو نَصْلُ فَكَم وَلَكَ نَكُامُنَا اللَّهُ مِنْ الْجَارِيةِ إِلَا خِلْا لِمُحالِكُم وَسَبَوَى اللَّهُ مَعَلَكُمْ وَرَسُوْلِمُ لَوْ تَوْ وُونَ بالبعن اللقالع الغبيج الشهادة اى الله مَيْنِيُّكُ فُوعِيَاكُمُ نَعْمَلُونَ فَجَالُونَ فَجَارَ بَكِم عليه بَيْحُلِفُكُنَّ بِاللَّهِ لَكُو لِذَا انْفَلَنْهُ وَجِعْمَ الْكِيمَ مِن نبولت انهم معن حن فالغنلف لِنغُرَّةُ عَنْهُمْ بنزل المعانبة فَاعْرِضُو آعَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِيضُ فَذركَعبت باطنم وَمَأْلُومُمْ جَهَلَّمُ عَنَاءً عَمَا كَانُو كُم بَكِيْسِنُونَ بِحُلِقُونَ لَكُمُ لِنَرُضُوا عَنْهُمْ فَانْ نَرُضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَ عَين أَفْذُ وَ الْعَنْسِيقِ إِنَّ اعْمُم ولا بنفع رضاً لَمْ مع سخط الله الْأَعْرَاب اهل لب واستَرُّ كُفًّا قَ يَقَاقًا من المراجعة عم وغلظ طباعه وبعن عن ساء الفال وَ آجَن راولي آن اى بان لا بِعُلَمْ وَاللَّهُ عَمَّا آنْنَ لَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي سنعبه ومَرَ الدَّعَ إِبِ مِن النَيْدُ مَا يُنْفِقُ في سيل اللهُ مَنْ مَا عَرامَهُ وحَسْل الاردِو الوابد سنفف خوفا وهم سؤس وعظفان و يَتَرَبُّ فَي بِنظر الكُمُ الدَّ وَالرَّا لَوْمَان ان سَفَلْهُ فيتغلطهم وأثرة الشوغ بالضم الفقراي والمن والهلاأعليم لاعبيك والتك سمنع لافوالها وعلم افعالهُ وَمِن اللَّهُ فِي الْكِنْ أَنْ عُمْ بِاللَّهِ وَالْبِيِّ الْاِحْ لِجَهْبَن وَمَونِن وَبِيِّي مَا اَبْقُونُ فِي سِيدَ فِي اللَّهِ وَالْبِيِّ الْوَحْ لِجَهْبَن وَمَونِن وَبِيِّي مَا اَبْقُونُ فِي سِيدَ فِي اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ الله وسي المنافع الرائمة والمراق المراقية والمراقية المنطقة المراق والمواعو الموم المراق المر فُمُ اللَّهُ وَ يَجْمَنَهُ خِسْالًا اللَّهَ عَفُورُ لِلماطاعة عَجْمُهُم وَالسَّابِفُونَ الْأَوْقُونَ مِزَلَّكُ تُسَادِوهُم مُنْ سَا سِه الصحابَة وَالَّذِهُ النَّبَعُ مُ مُنْ الفِق لِلْعَسَانِ فِالعَلَ صَالِحَةً م لَّهُ رَصُوْلَكُنْ بَنُوالِدَّ اَعَنَّ لَهُمُّ حِنْتِ حَجَّى عَيْثًا ٱلْأَنْهُالِ وَقُوْءَة بْزِيادَة مِنْ خِنْلِيْزِ فَكُلَّ

عَيْرُدُ وَنَّ فَى الْحَرَةِ إِلَى عَنَارِ عَظِيمُ هوالنار 5 قَوْمُ الْحَوْنَ مَنِنَا اِعْنَى فَوْ اللَّهُ عَن نعندواكبر خَلَطْنَاعَكَرَ صَالِيًا وهوجادهم فنرف الشاواعنرافه بن وبهم وغيرد لك وجاعة اونفقوا عرائفسهم في سواري لمسير لما بلغهم انزل الاالبنصلى الدعلب وسلم فعلهم لمانزلت خُزَمِن آمُو الهُمْصِلُ قَدَّتُكُمُ فَالْهُمُ بهامن دنوبهم فاخن الناموالهم ويضن به أوصيح كبيرتم أدع لمعران صكر الكاس رهنهم وقيل طانينة بقبول وننهم وَ الله سِمْبُعْ عِلْدِهِ الْهُ النَّوْيَةِ الْمُعَلِّمُونَا النَّالَةُ أَنَّا عَنْ عَبَادَهِ وَكَامُنَّ فِنِيلِ الصَّرَفَٰتِ وَآنَّ اللَّهُ هُوَ النَّوَّابُ عَلَى عِبَادِهِ نِفْبِولِ إِوْنِهُمُ الرَّحْيُمُ بم والسنعهامللقزيروالفصى به نجيم المالنوية والصدقة وَقُل لهماوللناسُّ دَمْ فَسَبَرَى اللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَنُرَدُّوْنَ بِالبِعِتِ الْعَالِمِ الْخَبِثَ انسَّهَادَةِ الله وَيُنَبَّكُمُ مِمَاكُنْ الْمُعْلَقُ فَعَلَوْنَ فِي الله وَالْحَرُونَ مِلْ المَعْلَفِينَ الْمُوتُونَ بالمن ونزر مؤخون عن النوبة لامرالته وبهم عابنتاء المايعين مُهُم بان عبنهم بلانو به والله بَوْمُ فَكُلِّيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ عِلْفَ يَحْكَلِّمُ في صنعه بهم وهم التلانة الانون بعن مُرَازَة إِنَّ الربع وهلال بن امن تخلفوا كسلاوميلا الي تنعي لانفاقا ولم بينن روا الحالب على الله عليه بحلامن المنافقين <u>ضَرَارًا</u> صارة لاه فناء وكَلَقْنُ الريم بنوه بامرابي عامرالراهب سبون معفلاله بفنم فيد من باني عنده وكان دهب بباني بجنود من فنيصل قنال البق على الله عليه وسلم وَنَقُرْلُهُا بِكُنَّ المؤمنية الذين بصلون بفناء بصلوة بعضهم في معهم وَالْصَادَّ النَّفِي الْمِنْ حَادَبَ الله وَرَسُوْلَ فِمِنْ فَبُلُّ اى قبل بائد وهواوعاً في المذكور وَلَيْعَكُفُنَّ الْهُ الدُدْنَا بِنا تَه الوالفعلة المحسني من الزفي بالمسكين في المطرو الحروالنوسعة عَلَى لسِلم الله الله كَبْنَهُ لَمْ النهم ككن يُون في ذلك وكانوا سالوالبني صلى لله عليه وس تعلل فيه ابك فارسل جاعة هن و وحزوه وجع السِّسَ بنيت قواعل عَكَاللَّقُوني مِن آوَل بَوْم وضع يوم صللت بدار الحجة وهومنج أ قباء كافي لبخارى أحَقُّ منه أَنْ اى بان تَقُوْمَ نَصَلَى فِيْدُ وَفِيدُ رِجَالَ هُ

يَعِينُ قَالَ يَطَلُّ وَاللَّهُ يَعِبُ الْتَطِّيرِ إِنَّ الْكِيسِيمِ وفيداد عام التلول الصل في تطلع رجى ان خويم في معرف عن عور المعالية المعالية على المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية افقالاناللة تعلقاص عليكم النناء في الطهي في تصديب كوفيا عن الطهي الذى نظرون به فقالوا والله يارسول للمعانط فيتكالالانه كان لناجران س الهود فكالوايضلون احياره عن الغائط فغسلت اكاعس البراز فقالواكنا نتتم الحارة بالماء تفالهو دلك فعليكموكا فتن أشكر بلياكم عَلَى تَغُوى مِعَافَة مِنَ اللَّهِ ورجاء برخوان مندخير آمَنَ آسَّسَ بُنَيَانَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مجرف بضم الراء ومتكونها جاب مقارمته ف على اسقط فاكفات بسقط مسانيد في ارحه تخرخ فتال البناءعل التغوى عافي البدوالاستقرام للقروا كالاول خرج ستال حص فياوالمنا في مثال لفل و الله كرك مي الفي م الظلي في ال سنيا مم فمسعبه الكالكة افتكنوى مت المؤمنية كالفسم والموالهم مان بَاتَ لَهُمُ الْجُنَّةُ يَعَا الْمُوكَةِ فِي سَبِينِ لِاللَّهِ فَيَقْتُلُوكِنَ وَنَقْتُلُونَ جِلْهُ أَسنِينا ف في فراءة تنفن المنعولى فيفتل بعضم ويقاتل لبافي وعرّ أعَلِيَهُ عَقّ عويان معلقنا المن وي فالتوان والأنجيل ومن ادفى براي مرالله الالم اوفي من والمنكية موا في المنات الناب المناب المناب المناب المن المناب وذالت البير المفؤرة العظيم لينل عايند المطلوب القاينة وتدوع على لمن متفن به والنفاق العابدة والخلص العلوة العاملة وتنعلى كلهال السائية فين اله الواكعون السَّاحِين وَنَ لَى للصِلون الْأَمْرُ وَنَ بِالْمُعْمِ فِي وَالنَّاهُونَ عَيِنَ الْمُتَكِّرُو لحِنُ وَدِاللَّهِ لَا كَامِسِيا لَعَلَى مِهَا وَكَنَّرُ الْمُعْمِنِينَ بِالْحِنْدُو تَوْلَى فَي الْمُتَعَمَّانِهِ م ولعمالي واستغفار بعظ العجاند لايجاة المنتركين تاكان يلبني والتنابي مُوَّا الْنَيْسَنَغُوْرُ الْلِمُشْرِكِينَ وَ لَوْكَا لَوْ الْوَلِيْ وَعِلْى دوى قرابْمِينَ لَعِيْ مَا سَيْسَ انه أصخب بحكم الناريان ماتواعل المعزم أكان استغفارا فراجيم لأبيد لاعق وْعَلِيْهِ وَعَلَمَا إِيَّا أَهُ فَولساستغفال ليهماءان سِلْ فَكَانَبْيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَّ وَثُلِهِ بوندعل كلفرنكر من موترك الاستغفارل إن إلى منه لا والاستغفارل التا المام الم الما المناع

المضورع الذى وماكات الله ليضل فؤما بعل دهالهم الاسلام هُمْ مَا يَنْفُونَ مَن العرافِلاسْفِوهِ فيسِنعَفُوا الصَّلالِ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ الْمُعَالِمُ وَم معن الاصلاح المانة إنَّ الله كَامُ مُلكُ السَّمَانِ وَالدَّوْمِ مُعْمَدً نُدُونُ اللَّهِ الْعَبْرُ مِنْ وَلِي مُخْطَلُم مِن وَ وَالْحَالِمِينَ مِعْمَا لَمُ اللَّهُ ادام لو بنا-عَكَالِبُقِيِّةِ المُوكِجِينَ وَالْاَصْارِ اللَّهِ إِنَّا لَيْنِي اللَّهِ فِي فَيْ سَلَّعَ الْمُسْمَ وَ الْيُوفِ الْأَوْمِي مَا لَهُم في عزوة بنواد كان الرجلان يقسمان غزة والعشم يعتقبون البعبر الواحب وانسنناكح حنى شهباالفلخ من يعليما كأد بيرلنخ بالناء والباء عبيل فلوث ويني مينه انباع الالتخلف لماهم فبصن الشرة تقر والتبكيرة بالتبات المع مرادة وَنَا فِي عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كري عَارَكُمْتُ أَيُّهُم حِبِهَا ي سعنها فلا يجدون كانابط منون البدوقيا أنفسكم فلوسم للغم والوحشن بناخير نؤبنهم فلالسعهام فهو وكاانسر والنفنوا القعفة كمكاء من الله الكاليد والتاب عبيم وففهم النوب يَنُونُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَا لَتُوابُ التَّجِيْمُ إِلَيْكُا اللَّهِ إِنْ إِنَّ اللَّهِ بِنُوكُ مِعا صِب وَكُونُونُ امْعَ الْطَادِ فِلِنَ فَي الْإِمِ ان والعهود بان تلزموا الصدق مَا كَانَ لِأَهْلِ لَكُنْ بَيْتَ وَ مَنْ عَوْلَهُ مُوسِنَ الْدَعْرَابِ اَنْ بَعَنَكُمْ وُاعَنَى رَسُولِ اللَّهِ ادْاغْزَا وَلاَ يَرْغَيُوْا بالْفُسِيةُ عَنْ نَقِيْبَ بَان بِصِونَ هَا عَارضِ لِنفس مِن السَّائل وهونهي بلفظ المغر خلاعة الكلمى عن التخلف رَامَّمُ السيبانِ الدَّيْضِيَّةُ ظَمَّا عَطِيْنَ وَلانضَبَكَ نعب وَلاَينَا لُوْنَ مِنْ عَلْ وِللهُ يَنْكُ وَتَلْأُ وَاسْلِ وَنَهِيا الْأَلَيْبُ لَهُمْ يَا عَمَلُ صَالِحِ المعاد واعليه القاللة لكيفينة آجرا كمسينين الاجره مرب بشيهم قلا بيقف فيدنَفَقَنَ مَسْعِبْكُرَةً ولونتهاة وَلَكِنْبَرَةُ وَالدَّبِفَظُعُونَ وَإِدِيًا بِالسَّبْرِ إِلاَّ لَنَهُ تَعْمَرُ ذِلِكَ إِنْ يُحْرَبُهُ اللَّهُ آخْسَنَ مَا كَانُ أَيْعَكُونَ الْمَذَاعِلَةَ وَلَمَّا وَتَجْواعلى النخلف الْمُلْعَرُوكَا فَيْ: مَلُوكِ لَا فَهُلِ لَقُوْمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فَبِيلَة مِنْهُمْ طَالَّفَةَ جُد للم ما تعلموه من الحكام لَعَلَهُمْ يَحْنَامُ وَنَ عَقَابِ الله بِأُمتَثَالُ مِ عَلَيْهِمْ اللهُ بِأُمتَثَالُ م وغيدةالابن عباس ضفهن ومغصوصة بالسرايا والني قبلها بالنهى ويتغلط احدفيما اذاخرج النوصل الله علب وسلميًّا يُهَا الَّذِينَ امْتُوا قَاتِلُوا الَّذِيرَ لِيُكَّا سَنَ ٱلكُفَّارِ أَى الاقوب الاقوب منهم وَلَيْجِيلُ وَإِمْ يَكُمُ عُلِظَتُ سُتْنَهُ اللَّهُ الْعَالِمُ عَلَمُ ا واغلَمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُكَ الْمُنْفَاتِينَ بالعون والنص وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ مَ نُأَدُنَّهُ هَيْلُهُ إِنْكُمَّا نُأْنَصِ رَيْفًا قَالَ عَالَى قَامَتَا الَّذِنْ فِي أَمَّا لَكُنْ فِي أَمَّا الْهُكَانَّالْتُ رَبِيهِ مِي وَهُمْ لِيُنْ بُنْتُ رُقِينَ الْجُرِي الْمُكَالِّيَ إِنِي فِي الْمُكَالِيَ فِي الْمُكَالِيَ فِي الْمُكَالِيَ فِي الْمُكَالِيَ فِي الْمُكَالِيَ فِي الْمُكَالِيِ فِي الْمُكَالِيِ فِي الْمُكَالِيِ فِي الْمُكَالِيِ فِي الْمُكَالِي فِي الْمُعَالِي فِي الْمُكَالِي فِي الْمُكَالِي فِي الْمُكَالِي فِي الْمُعَالِي فِي الْمُعَالِي فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِي فِي الْمُعَالِي فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعِلِي فَي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَلِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعِينِينَ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَلِّقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعَالِقِينَ فِي الْمُعِلِقِينَ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِينِ فِي الْمُعِلِي فَي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فَلْمُ الْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَلْمُ الْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فِي أَمْ مِنْ فِي الْمُعِلِي فَلِي مِنْ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي فَلْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِي فَا عَلَقُ بِهِمْ مِنْ صَحْف اعتقاد فَزَادَتُهُمْ يُحْسِكُمْ اللَّا يَجِسِهُمْ ثَفْرِا الى كفرهم لِكفرهم بها وَمُنَّا نُوْاوَهُمْ كَافِرُ فِينَ آوَكَ بَرُوْنَ بِالنَّاءِ اوَالْمِنَافِقُول والتاءاى المهمنون كهم ويفت مَنْوْنَ ببنلون في كُلّ عَلِم مَّرَّةً اوْمَرَّ نَكْنِ بالفعطوالامراض تقر كابني وي منهاقهم وكلهم كرك كرون بنعظون وَإِذَامًا أَنْ لِنَاسُورَةُ فِيهَا ذَكُوهِمِ وَقُرامَا الْبِي نَظَرَبَعِضَهُمُ إِلَى بَعَضِ بريد ون الهرب بغولون ها و برنكم مرد أخر إذا فدم مان لم برهم احد فامواوالاشنوا تُقرَّانُصَرِ فِي عَلَىفرهم صَرَفَ اللهُ فُلُو بَهُم عناله مَا كَنْهُمْ تَوَكُّمُ لِكَشْفَهُ وَلَيْ الْمِعْقُ لِعِنْ الْعِيْمِ تَدْبِرِهِ شنفتكم ولقا فكم المكروع تحريض عكب كران فيتدوا بالمؤوي بيبر رُوُوكِ شَنْ بَيْنَ الرحمة وَ الْجِيمُ لِرِينَ لَهُمُ الْحَيْدِ قَالَ لَوْ لَوْأَعْنَ الْأَيْمَ الْمُ بك فقال مسيم كاف الله لواله إلى الموعكبة كو كالتف به وثقت لابغيرى وكموري ألع البي العيظم منصربال كولانه اعظم المحلوقات كاي المحاكم فالمسنن المجعن الجان العب قالخوانة نزلت نفي المرسول المخالسورة المتقى وضرفكنالاف لتنت شكالهيترا والتات ومنهم يقع نك أى هناه اليات المائ الكنتي القرآن والصناف بمعى المحكم المحكمة 

على البرتر به تبليله الى وَلَهُ السَّاسِينِ اللَّهِ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا Kilingaria . اكانكلتاس اعامل تاسمهاما كاركالج ورعالى قول عبا بالمه وبالرفع اسهاوالخ وجواسهاعل لا وليكن الخيطين الى يعادُ نا الي في المناع ع من المناوي المناوية انمفسة آنندخوف التاسرالكافران المزاد لَهُمْ فَأَلَّمَ سَلَفَ صِيْنَ عِنْدُنَ مِنْ الْحَالِمِ الْحَالِمُ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ إِنَّ هُذَا القرَانَ لَلْنَهُ مَا عَلَى ذَلْتَ لِينِي مُثِّينَ فِي قَلْمُ وَلَا لَتُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله علية سلم إِنَّ تَكُمُّ اللَّهُ الذي عَلَقَ السَّعَانِ وَالْآرَةُ اى فى فلاره الاندليك غدشمس ولاقترولوشاء مخلقهر ولحرة والع خلقة التشك فر استناع عَلَا فَيْ استناء بلية مه يكن بك الأطريد القرة للمن المنظمة الم ويعكل الاندر المقله Just Just فالنال السعالى مرجكك حديث كأوفل الله الله بالكسرا سينافا والعنوطي تقديرا الاميين والكالم المات الما الماسين الماسكة الماسينا الماسينا الماسينا الماسين الما يوس أَعَىٰ كَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ السَّاسُ وَعَلَى الصَّلَىٰ الصَّلَىٰ الصَّلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَيْمَ ملعالغ نهاية الحارق وعَنَا هِ إِلْيُصَوْلِ عِلْمَا كَالْكُولُونَ الكالمَا وَالْكُولُونُ الكالمنات كعنهم عَلَى النَّهُ عَنَى ضِينًا يَاى قَدِ وَ الْقَبَرَا وَقَلَ لَهُ مَنْ حَيث سِيحِ مَنَا ذِلَ مَّا نِيت و يوماطيلة الكان منتعة وعشهن يؤم التعكمق الملك الخياب منفكق الله ذالت المنكور الكالحق لاعبنا تعالى عن دلك ينصل والنون بين الأين ليتن م يَعَلَمُونَ سِي الدون الله في المتلاف معلاه بم عاد كالعيز انسما كم ينها علاق إن ارتبارة لل المسترك والماعة والمحي والزيادة والنفصان وماضل الله في التمايت من دالت وفي الأض من موان وجال ومجاروا تهاروا تبعار مفي الايت كالات تعاليه فأرتيقن أبيئ منون خصمها لذكر لانهالمنته تتاء تاباليعت ورض بالعبلوة الأثباب اللاخة لانعارهم لما واطبا لما وَالنَّانَ مُوْعِنَ إِنْتِنَا وَلا رووان لِتناعِفُونَ تارك النظافِها او اللَّه على النَّالَانِي السَّوْاق G \$ CARCIN

ن عَرِّمُ الْأَنْهُ وَفِي جَنَّنِ النِّجَامِي وَعُومُمُ فِيهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ يَقُولُوا سَيْعَنَاتَ اللَّهُ وَإِن إِلله فاذام اطليق بين آيْدِيْرُمُ وَتَغِيثُمُ فِمَا بَيْمُ فِيهَ اسْلَاعُ وَاخِورَتُولُهُمْ أَن مُضِيعٌ الْحُرُولِيُهِ وَسِلْطَكِنَ مِلْإِندَاسَتَعِزَالِلْمُ وَالْعَالَ الْعَلْ الْعَلْ لِتَنْاسِ لِلنَّرِّ إِسِنْجَالَهُمُ الْكُلُ النَّبِ الْهِي لِلْحَيْرُ لِفَضَى بالبناء للمُفَعِلُ الفَاعل الدُهُمَ الرضو النصب بال يهلكه و المنهم به المن المناز الذات المن المن المناز الم يعمكون ينزد دون مخبرين وإذامس الدينان الحافوالق المحافظ الففر عاناليجبيراي آوُ قَاعِيَّا اَو قَاعِثَا اى في كل النَّفَانَ عَنْ مَنْ عَنْ صَيِّعَ لَهُ مَنْ عَلَامَ كَانَ عَفَفَ و اسم عن وف اى كان كَوْ كُلْ عُنَا إِلَى عُنَ مُسْتَكُلُن اللَّهُ مِن اللَّهَ الْعِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ الإعلى عن الرخاء فين للمستم فين المش كين ما كانو العَلَى وَلَقَالُ الْقُلْمُ الْفُرُ وَ قَالَ الْعُرِي فَكَلِكُ باهل مكة لتناظلتن أبالشراد وفي جاء نهم وسكه في البيني اله تاعلى مهمة عاقان ليعمنواعطع علظلوا كاللت كماا فلكنا ولثك يخرى الفؤم المحرمين الحاذب توسيلكم بااهل كالمتحكية تجمر خليفة فالأروز وثث بكرهم كننظر كبك نغكؤن فنها وهرات بزون بم فنضل سلنا وَإِذَا تُنْكُلُ كُلِيمُ الْمِنْنَا القَالِ بَيْنَا القَالِ بَيْنَا القَالِ بَيْنَا القَالِ اللهِ اللهِ ال البعث المني يفكن نع مر البين عيب الهننا أو يد له من نلقاء نفسل في الهديما يَكُونُ بِبِنِي لِيَانَ البَرِّلَةُ مِنْ وَلَقَاءً قَبِلِغَيِّنِي إِنْ مَا انْبِعِرِ الْأَمَا لِيَ كَالْ الْيَ عَصَبْتُ رَيْقِ سِبِدِيله عَنَّابَ بَعِم عَظِيمُ هو بوم الفِبْمن فِل يَوْسَيَّاءُ اللهُ مَا تَلِكِ النَّ عَكَيْكُمْ وَلَدَّادُ لِيكُمُّ اعْلَكُم بِهِ ولانا فِيتعَطف على قَبَلْدُ وَفَي فَرَاهُ وَبَالِم جوالجِلْيَةِ علىسان عنى فَقَلُ لَبِنْتُ مَكَنْت فِيكُو عُمْنً اسبَيْنا ربِعِبنَ مِنْ فَكِيرٍ لا احتَالُونِي الْكُرْنَا اسليس من في فَكِي الله المُعْلَمُ مِن فَانْ عَلَى الله كَانَ يَا بنسننه السُرَاكِ الله وَكُنْ بَ يَالِيَةِ الفَرَاسِ أَيْهَ أَى النَّنَانَ رَابِيُقِلِ السِعِمَا يُحَجُّونَ المَثْرَكُونَ وَبَعِبُ وَنَ مِنْ وَ وَزَالِلَّهِ أَيْ عِينُ مَالَا يُصَرُّفُهُ وَان م بعبر لكة وَلَا يَنِفُعُهُمُ ان عبنُ العوالاصنام ويُقَوُّلُونَ مَهَا هُوُّلُوا تُنهُمَّا وَ كَاعِيْنِ اللَّهِ فَلَ مِهِمَ النَّبِيُّ فِي اللَّهَ غِيرِهِ سَعِالًا يَعَلَّمُ فِي الشَّمَوٰ يَ وَكُولًا لُكُومِ العالى كان ليس المصللة المجمع عليه فتى سُبُكِينًا مَن الْوَتَعَلَى عَمَّا لِيَسْ وَكُرْ مِعَ الْمُ وَمَا لَكُاسُ النَّاسُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى ين واصلوهو الدسلام من لدى ادم الى نوج Productive Control of the Control of ار از از المعالم المعا المعالم المعال

وقيل زعهرا يراهم المعروب عي فالمتلفي بان ثبت بعض وكفر يعض و في الكلمة سبة مِنْ آيْكِ بَتاخِر كُواء إلى يَعْمِ الْفَنْهَ لِقُضِي بَنْهُمُ اى الناس في المَبْرُ فِي يَعْتُلُفُونَ الدين سنعل بالكافرين وَيَقِوُ لُوْنَ اى اهل اَن الْوَلَاه الله النَّه الْعَالَم اللَّه وَاللَّه الله الل سباء مزالناة والعصاوالبذكال لهم إمَّا الْعَبَيْبُ ماغاب العباد الوي الله ومذالا با فلايانى بهاالاهووانماعلى التبديغ فالتنظ العناب المانؤمنوا الخي عكام مين ألمنتظ وَإِذِاً ذَفْنَاالنَّاسَ اىكفارمَلة رَحْةً مطرا وخصب امِنْ يَقِرْضَرًّا مَّ يَقْس وجاب مَنَّه وَالْهُمُ مَا لَوْ فَيَ إِنَا مِنَا مِالاَسْنَهُ إِعُوالْنَكُ بِنِ قُلِلْهُمَا لِلْهُ آسَمُ مُمَّلِّرًا مِحْ أَلَا الْأَلْمُ اللهُ آسَمُ مُمَّلِّرًا مِحْ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ آسَمُ عُمَّلِكُ اللهُ ال وُسُكِنَا الْحَفظة يَكْنُهُ فِي مَا مُثَكِّرُ وَنَ بِاللَّاءُ والباء هُوَ الَّذِي مُسَبِّرًا فَوَفَ وَاعْمَ بنسر كم فِ ٱلدَّوَ ٱلكَحَرِينِي آذَاكُنْهُ فِي الْفَلْكِ السفن وَجَرُونِ فِي هُ فِيهِ النَّفات عزائعة يج طيبنة لينذ وفر فوابقا جاء تنهار يم عاصف شرياه الهبوب تكس كالتني و المَوْحُ من كل كان وَظَنَّوُ أَا نَهُمْ أُحِبُطِيمُ اى اهلكوا دْعَوَ اللَّهُ عَلْصِيدَ لَهُ اللَّافَ الدعاعلَيْنُ وم قيم الجنيئَ عَالَيْ عَلَيْ الده وال كَنكُونَ عَن عِن الشَّكِرِبُ الموحدين فَكُ آنِعَا هُمْ إِذَا هُمْ الْبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بَغِيْلِ لَحِنَّ بِاللَّهِ النَّاسُ إِنَّا بَعْنِيكُمُ ظَلَّمُ مُعَلَّى يولش ٱنْفُسِكُمْ لان المنعيها هومَنَاعُ الْحَبُوةِ النَّبَا المَنْفَا النَّبِهُ النَّبِهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ المَالِيَةِ النَّهُ النَّالِي النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّهُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ الْمُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ فَنَتَ يِنْكُو مِيَا لَنَهُ مُتَعَمَّلُونَ فَيَعَا زِيكُ عِلْيةً وَفَقَرَاءُهُ سِصِفِنَا وَالْمِنْفَعُونِ الْمُنَامِّنَلُ صَفَة أكبوة النُّيْرَاكُمُ ومطرائز لناه مرالسهاء فاخْتَلَط به بسبه تبات الدَّيْن اشتنك بعض بيض مِن الله والسعبروغيهما والأنعام مراكع المعتقى والكانعة وخريحها مجنهامز النيات والريين بالزهرواصد نوبين اس لنالتاء لعوادعن فالزائ اجناه بزقالوصل وظن آهلكا أتهم فأورض عَبَهَامتمكنون من عصبا في الما أَكُما أَرْفُنا فَعَالَمُ وَأَنْ المَا الْ وعنلبناكبالاً وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا اى درعها حَصِيبَالًا والمصود بللناج لكا نُعفق اى والمالح الم تكن بالأمسي كَذَٰ إِلَّ تَفَصِّلُ مِنِينَ الْإِنْ يَفِوْمِ تَبَعَكُمُ وَنَ وَاللَّهُ يَنْ عُوْالِكَةَ الْإِلسَّالُم الله وهي المناع الزالي المناد وبهري من المناع عمل بنال والمستنم والمسلم المين المسلم المين اَحْسَنُواْ بِالاِيمَانِ الْحَيْسَى الْمِحْتَ وَزِبَادَة فَهِ كَالْمُطْوالِدِ نَعَالَى كَافْحِوْ بَنْ مُسْلِمَ وَلَا بَرْهَانَ مَعْ مَّنْسُوا دَقُولَاذِلَّةً كَا بَنَا وَلَيْكَ ٱصْلَابُ الْجَنْيَ هُمْ فِي الْمَلِلُ فَنَعَ الْذِبْنَ عَطْمَ عَلَا لَبِ الْمُسْوا

انعركا تما أعيشبت البست وبخوهم وظعا بفنزالتاء مع فطعندواسكا نهاايجر الكَيْلُ طُلِيكًا الوَلِيْكَ آصْحَبُ التَّالِيهُمُ عِنْهُ الْمُلِقُونَ وَ اذْكُرُنُومٌ كَفْتُمْ هُمُ اللهُ الْخُلُو مُبِعًا تَعْزَفُولَ لِلَّذَيْنَ اَنْتُمْ كُوامَكَانَكُو نَصْبِ بِالزموامقالا اَنْتُمْ تَاكِيلِالْضارِ المسترَ الفعل لمقد ليعطف عليه ونتركا وكواى الاصناع فزيكنا مبونا بلبهم وبين لمؤمني مَا فِي إِنهُ وَامِنا ذُوا اليوم ايها المحمون وَفَالَ لَهُمْ مُسَرَّكًا وَهُمْ مِمَا لَنَهُمْ إِيَّا نَا تَعَبَلُ فُكَ مانافندوفه المفعول للفاصلة فكفي باللوشهير اببتناو ببنكم أل مغففة اى الكنَّا عَنْ عَيَاءَ تَكُمُّ يَعَا فِلْ إِنْ هُنَا لَكُ أَي ذَلِكُ البِومَ نَبْلُقُ آمن البِلُوى وَفَقَرُ أَيْ بتابني نالدة وكال تفير ما الله مو الله مو الله مو الله مو الله مو الله مو الله ما أي الله مو الله مو الله ما أي الله مو النابن اللاحروضل عَنْهُم مِن كَافَ إَيْنَ نُونَ عليه والسَّر كاعظ المحمِّن لَوَفْرُ فَكُو مِن اللَّهُمَاء بالمطرَو الدَّرضِ بالبنات المُمَن يُجَلِكُ السَّمْعَ معنى الاسماع المخلفها وَالْاَبْصَا رَوَمَنْ بِيُوْرِجُ الْحَيَّى مِنَ لِلْبَيْنِ وَيُخْرِجُ الْمُيَّتَ مِنَ الْحِيَّ وَمَنْ بَيْرَبِنْ الْاَمْرُ بِنِ كغلان فسينفؤ لون هوالله عقال مهم إفكات فنؤمنون فنكم الفعال لهابه الاشبداء الله وَكُلِكُ وَالْحَقِ الثابِث قَمَا ذَا بَعِثَ الْحُقِ الْوَالطَّلَوْلُ استفهام نفرب اىلىسرىك عنه فكن آخطا أنحق وهوعبادة الله وقعرفي الصلال فالتي ليف تفرقون عن الإبمان مع فيام الدين كَذَالِكَ عَاصِهِ هُولاء عن الابمان حَفَّتُ كَلِمَ عَلَيْهُ رَيْكَ عَلَى الْإِنْ فَنَ فَسَقَقَ كُلُفِهِ الْمُخْصُلُونِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَن اللَّهِ مِنْ أَن اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَن أَلَّ اللَّهِ مِنْ أَن أَلَّهُ مِنْ أَن أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا لَكُونُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلّالِكُمْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلّ فُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكُ أَكْدُومَنْ بَيْنَ وُ الْخُلْقَ لَيْ يَعْبُلُ اللَّهُ مِنْ مُو الْخُلُورَ لَيْ الْعِبْلُ كُافًا لَيْ الْوَلْمُ فَكُونَ نَصْرُ فُون عن عِبَاد ته مع فيّام الداليل قُلْ هَلْ مِنْ خَرًا كَا يُكُومُنْ تَهُنِي كَالِي الْحُنّ سِصِبِ عَجِ وَخَلْقَ الْاهْ سَاءَ عَلَى اللَّهُ بَهُنِي يُ لِلْعَنِيِّ ٱفْمَنَ لِنَّهُ لِي كُولَ الْعَقِّ وهوالله آحَقُّ آنَ لِيسَّبُعُ آمُونُ لَا يَهُ فِي كُـ بهندى الكاري الكاري احق ان يتبع استفهام نقريو تو بين الدول حق فَمَا تُكُو كُنُفَ مَكُلُمُونَ هِذَالْكُكُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ وَمَلَا بمُعَ ٱلْنَوْهُمُ فَي عِبَادة الاصنا الرَّظَنَّ حيث قلل البِالمُعملِيُّ الظُّنَّ الرُّغُوُّ نَاكِخُ شَكِكًا فَيُقَالِطُورِ مِنْ العَلِمِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَالِيهُ عَلَيْنَ فِيعِادَى عِلْمَ عَل كَاتُ خَنَا أَنْقُرُالُ أَنْ يُعْتُرُى آلَا فَرَاء مِنْ وَ وَنِ اللهاى عَـ

THE THE PARTY OF T July 10 وَلِكِنَ أَنْوَلَ تَصْلِيلُ الْإِلَانَ كَنْ مَنْ مُرْصِ الكنت وَهَ لَمُسْلِ الكنت مُنابِ العاموع والديب تنات في من العلي العلى متعلق بنص إلى المعن وقد فى الفصاحة والدلاعة على جه الافنزاء فانكم عرسون فصحاء منزلي و البحو المعان عليه التنظعكة في دُون الله العنز الكَلْنَامُ صِلاقِين في الدافل الفلم نقيم اعلى دلا فال نعالي لل كذَّ إِذْ إِيَّا لَهُ حَيْجِهُمُ وَالْعِلْمِ إِي الْفَالِنُ وَلِمُ الْمُرِّكِ الْمُرْكِ الْمُ الْأَوْلَةُ عَاقِبَ مَا فبمن الوصيل كالك النكان ب كنّ ك اللّه في من من من المهم رسكهم وانظر كم عد كان عا قبت الظِّيهِ بْنَ سَكَلْ بِيهِ الرسل لى خوام هم فن الهلاك فكن الت بهلا عقول عقوية م الله العل مكة وعين بجاحلهم الله دلا مندومنهم من لالوعمي بداسا و والت اعلم ما لمفس نهري لهم و الثَكُنُ لُولَ فَقُلُ لَهُ وَلَيْعَلَىٰ وَلَكُوعَكَدَ وَالْكُوعَ الْكُلُولُ وَالْكُوعَ الْمُ د برگروز این کرد فإت الفران اكانت كُنتُوعُ الصَّي سُبُهُ وليهم في سُنَّم الأَنتُفَ وكوكا فأسم الصملا يعفلون بندلوف ومنهم متح تبنظر الكك أفانت نهلى الع وكوت الوالا بيض وي شههم يهم في علم الاهتناء بلهم اعظم وانها لا متى الايط نعى الفلوب الني في المعدال ما قَ الله وَ لَا يَعْلَمُ إِنَّا سَرَيْكًا وَ اللَّهَ اللَّهُ مَعْ مُعْلِمُ وَاللَّ وَوَمْ يَغُشُ مُمْ رَكُانِ إِي كَامِهُمَ لَهُ مِنْ بِنَوْ إِنَّ اللهُ بِنَا الْأَلْفِي وَلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا جلا التشبيك مال في الصار من المارين المنهم يعف بعضهم بعضا إذا بعنوا لفريف علم المعادف السرة الأهوال والحلا حال مقلزة اومنعلق الطرف قل حكير الذن كن أول القاء الله بالبعث ومَّاكُانُوامُنْهُنَدِينَ وَإِنَّا من ادعام نون النبطية في ما الزائلة يُزَّنَّلَتَ بَعْضَ الَّذِي تَعِلُمُ بمن العداب فحباتك وجواب الشرط معدوف اى فنال آؤنَّنكَ فِيتَكَ قبل عديهم والكنا مَرْجِبُعُهُمْ تُعَرِّ اللهُ مُن فَي اللهُ عَلَى مطلع عَلَى مَا يَفْخُلُونَ مَن نكن يبهوكون هم ونبعن م اشلالعذاب وَلِكُلِ أُمِّيَّة من الام مَرَسُولٌ فَاذَاحَاءً رَسُولُ فَعْمِ البهم فكن لوي فَضِي يُنِي والقسط العدال فيعدبوا ويجى الرسول ومن صدقة وكم والكوك سغد يبهم فكنال ينول وكاع وليولوك من الوعل من الوعل بالكنائم صل فان في عل الأ مَعْشِي أَنْهَا دف وَلِانْفَا الله الأَمَاشَاءَ الله ان نفل دنى علم

ب كُلُّ أُمَّنِ آحِلْ من معلون له لاكم إذ احَاءُ أَجَلُهُمُ فَكَ بُسْنَاحِمُ وَنَ بَ عندساعَدُ وَالْأَيسَتُعُلِيمُونَ بيقل ون عليه فراك أيم الماخيج في الحا تناكم عل اى الله تَبِيانًا لَيْلا آوْنَهَا زَامًا ذَا اىشَى لَيْسَنَعُ عَلَيْهِمُ الله العذار وصع المضم وتمآة الاستفهام جواب المترط كفذ مية ائتم وي مضعيل الادل بيريتم ويمضع إلى الاول الشاخ يملك لتدنون المريلوان غل كه يلتوا عنى نزول والهنزة لأنكارالت الجبرة لانفياص كرويفا لكمر التي توم نسنع أون اسنه إعثر فيكل لكيدني ظكموا دوو فواعذاب فِيهِ عَلَى مَا يَخُنُ وُنَ إِلَّهِ إِنْ عَيَالُهُ مُ تُكُمِينُونَ وَلِيَنْ مَنْ كُلُكُ بِسَاعِمِ وَلَا آخَنُّ هُكَ اىماوعن ننابه من العناب والبعث فُلُ إِنَّ مَعْ وَدَكِّنْ إِنَّ الْمُعْ فَعَمَّ الْمُعْ مِعْدَ بقائتين العنائب وَلَوْاتَ لِحُلْ لَعَيْسُ طَلَّمَتُ لَعَهْ مَا فِي الدَّيْضِ جَبِعامن الاموال لاَفْتُكَ بهمن العلاب يوم الفيف واست والنكرامَة على نولت الإيمان مَثَارًا والعُورَابُ اك اخفاءها رئوساتهم عن الضعُّفاء الذبن اصلوهم فِحَافَة النَّفِيرَةِ قَرْضَى كُنَّهُمْ ب الخلائق بالفنشط بالسول وهم وركبط كمون نبيتا الآاق يله مافي السماوت والأرض اَلاَ إِنَّ وَعُلَ اللَّهِ بِالبِعِتِ وَالْجِنْ الْحَتَى ثَانِتِ وَلَكِنَّ ٱكْنَ كُمُ مُرْاى النَّاس لَا يَجَلَّى كَا وَلَكُوْجُهُو وَيُمِينُ وَ اللَّهُ رُبُحَتُونَ فِي الْخِرَةَفِيجِاذِبِكُم بِاعِلْكُمْ إِنَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ الذّ مسى عظرمس وكالماف مالكم وعليك عدالقران وشفا ودواعكا في الطلق ور ﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﻧﻜﺎ ﻟﻔﺎﺳﻦة واﻟﻨﺘﻜﻮﻟ<u>ﺔ ﻭﮔﻤَّﺮَّﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻼﻟﻨﺔ ﻭَﺗِﻨﻬﺔ ﻋِﻴِّﻨﺔ ﻋُ</u>ﻤﻨﺒﻨﻲ ىليەالاسلام دَبَرَتْمَيْنَهُ الفَرْآنُ فِيُلِالِكَ ٱلفَصْلِ الحَجْنَ نُ اللَّهُ بِيَا بِيلَا وِالتَّاءُ قِلْ آرًا بِنُمْ أَحْرُهِ فِي مَا آثَنَ لَ خَلَقِ اللَّهُ لَكُ وُمِرْتِ لاِنْ فَجَعَلْمُ مِنْ فَكُمُ مَنْ فَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ لَيْنَ يَغِيُّ مُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه دِ إِنَّ اللَّهُ لَكُونُ فَفَكُ لِ عَلَى النَّاسِ بِالْمُ الْانْعُمْ عَلِيهِمْ وَلِكُنَّ ٱكْثُرُ هُوْلًا كَيْنَكُونُونَ وَمَا تَكُونُ فَي الْحِلْ فِي مُنْ إِنَّا مَرْمَ مَا فَلُو المُنَّدِ اللهُ مِنْ فَرُانٍ

تاخذون وينرلماى العمل وما بعرب يعيث عن ريائي من عن المناه وزن درة اصغ عنة في الأنض و المعلى اللهماء ولا أضعر من ذلك ولا اللكراية في لنبي بن في الله آكانًا أَوَلِيّاءَ اللهِ لِكُوْفَ عَلِيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخَ بِفُنَ فَ الْاحْزَةِ هِمَ الْآنَرَاكَ بُعُوا وَكَا نُوْا يَتَفَوْلَ اللهِ الْعَ امو وغيد لَهُ وَالْنَبُ وَلَكُنِو الزُّنْبَ الْمُرْبَ فَ وَنَ صَحِه لَا الْمِالِرُو يَا الصَالَحَة بِرَاهَا الرَّالِكُو اوينى لَعَوْ أَنْ خُرَة بِالْحِنة والنواب لوَتَنْ بِلَ لِكُلِّمَانِ اللهِ لاخلف لمواعبية ذلك المنكورهو الْعُوْرًا لَعِظِيمُ وَلَا يَخُنُلُتَ فُولُهُمْ الْكُ لَسن مرسلا وغيرة النَّ استيناً فَ الْعِزَّةَ الفوة اللهجمينة ال هُوَالسِّمْبُعُ لِلْقُولِ لَعَلِيْمُ بِالفَعِلْ فِيعِانِيمِ وينصلَ إِلَّوَانَ لِلْهِ مَنْ فَالسَّمُواتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ عبيرا ومكاوخلفا ومَنَاكِبُ عُلَيْنَ مَنْ يَكُونَ يَعبى ون مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الْمَعْ الدّ اصناماً سُركاء لي المحقيقة نعالى عن ذلك إن ما يَسْبَعُونَ في ذلك إلاَّ الظربَّ اىظنم انهاالى: تشفع نهم وَآنَ مَاهُمُ اللَّهِ بَعَنْهُونَ بَيْنَ الْوِن فَ دَالْكِ عُمَ الَّذِي كُ مُعَكِلِكُمُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهَا رَمُنْهِمَّ الشَّفْنَادِ الابصاد اليه عِعَاز لانه مبصر في العَ فِي دَالِكَ لَانَاتٍ دلالات على وحد انست منع الى لِفَقَ مِر لِيَّتُمْ عَنُونَ مِماء تدروانعاظ فألؤا اى اليهودوالهضارى ومن نعمان الملككة سألت ا سه التَّخَنَّ اللَّهُ وَلَكَّا قَالَ نَعَالَى لَهُ مِسْتُكَا نَوْ النَّهِ الْهُ عَنَالُولَا هُوَالْغَيْقُ عن كل احدوانما يطلب الولامن عيناج اليدكة ما فالسَّمَوْنِ وَمَا فِي الدَّضِ مَكَا وَخَلْقا وَعَبِيلًا الىماغنىكة مروسكطان عن بهذا الذى تقولون الفولون على الله ماكا تعكمون استفهام نوبيخ قَلُانَ اللَّهِ لِزَيْقَ نَوْقَ نَعَلَى اللَّهِ الْكِيالْكِينَ بِنَسْبَهُ الولِي الدِّيقَ فَوْقَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الابسعداون لله مَنْنَاعُ قليلُ في اللَّهُ بَنَا بِمَنعون بِمِل قِحياتِهم نَفْرَ البِّنا مَرْجِعِمُهُم بالموت فَيْ الْمُونَ الْمُعَالِبُ الشَّالِ لِي بعد الموت مِاكُ الْوَالِيْفُ وَن وَاللَّهِ بِالْعِيد عَلَيْمَ الكفارمكة نَبَأَخِيرُ وبليم ليند إِذَقَا لَا فَوْمِهُ مَا فَوْمِ الْ كَالْكُنَّ سُوعَكَيْلًا مَنْ اللَّهِ اللَّ اعزمواعلى مرتفعلون بى وَسَرُ كَاءَ كُو الواوبع في عَرَاكِيكُ وَلَا عَكُمُ الْمُعْكَبُكُومَ مُنْ مت نودا بل اظهروه وجله ولى به فع افضواات امطي الى ما رح تموة ولاتنظر في التي المصنواني المصنواني المستونية فالى لسن مباليا بكم فيان تَوَكُّبُهُم عَن نن كبرى فَمَاسَالْتُكُمُ مِنْ آخِرِ نواب عليه فنولوا إِنْ مَا آجُرِي نَوْ الْجِي الْأَعْلَى لِلهِ فَالْعِرْتُ أَنَ أَكُنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكُنَّ فَوَ الْعَلَى لِلهِ فَالْعِرْتُ الْعَالَى اللهِ فَالْعِرْتُ الْعَالَى اللهِ فَالْعِرْتُ الْعَالَى اللهِ فَالْعِرْتُ الْعَلَّى اللَّهِ فَالْعِرْتُ اللَّهِ فَالْعِرْتُ اللَّهِ فَالْعِرْتُ اللَّهِ فَالْعِرْتُ اللَّهِ فَالْعِرْتُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَالْعِرْتُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَلْ اللّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْ 

في الفُلْكِ السفينة وَيَعَلَنا هُمُ أَي مِن مع خَلَاقِتَ في الان وَأَعْرَفْنَ النَّ لَوْ لَذَا لِهُ لالتنا بالطوفان فانظركنف كان عَاقِيَّةُ المُنْنَ رِينَ من اهلاكهم فكذاك هعل بر كذبك تُعَبَّنَا مِنْ بَعِيْهِ اللهُ وَسُلَا إِلَى فَوَهِمَ كَا بِاهِم وهودوصا كُم فَعَادُمُ بالبيّنات المجخرات وكم كالواليؤم ثنوابيماكن يوابه منى فبل المعن الرسل البهم كذلك تطبع مخاند على فأق ب المعنيّن في فلا نقبل الايسمان كما طبعنا على ملوب اولنك نفريع ننام وبعي هم مؤسى وَهَا رُونَ إِلَى فِيمُ عُونَ وَمَلا يَهِ فوم باياتياً السبع فاستحكيمو عن الايمان بها وكالوا فوما عجم الم فَلَمَّا عَاءَهُمُ الْحَنُّ مِنْ عِنْدِنَا فَالْوَالِنَّ هَنَ السِّيْحُ مُثِّينًا بَنِ ظاهر فَالَ مُوسَى ٱنَّقُوْلُوْنَ لِلْعَنِيِّ لَمَّا لَمِنَا عَلَمُ الْمُسْعِلِ الْمِحْرُهُ أَنْ الْمُعَلِّمِ وَالْمِحْرَةِ وَلَا بُغْلِحُ السَّاحِرُ وْنَ و الاستفهام في الموضعين الديكارَفَا لَوْ الْجِعْنَا لَيَكُنَّفِيَّتِيَ الْمَرْدُنَا عَكَّا وَجَنْ نَاعَلَهُ إِلَاءَ نَاوَتُلُونَ لَكُ اللَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ الملك فِالْوَصِ الصَّم صروما تَعَنَّ لَكُمّا مُجُونِينِ فَي مصلفِين وَ فَالَ فَرْعَوْنَ النَّفَظِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَبِلْمِ فَأَنَ فَي علم السعر فُكَمَّا جَلَةَ السُّحَرَّةُ قَالَ لَهُمْ مُؤلِى بِينِ مَا قالواله اما إن تلفى واما ان تكون نحز ٱلْفُوْامَا ٱنْكُوْمُلُقُوْنَ كَلَكُمَّا ٱلْعَقُ إحبالهم وعصيم قَالَ وُسْكَا استفَامَ استفَامَ استفَامَ المناحِرة جِئُةُ يُوالسِّعْ بِهِلُوفَ قراة بهنزة واحرة اخبارفما موصول منسرا إلَّ اللهُ سَبْيَطَلَا عَمْ للهُ لَا يُصْلِمُ عَلَالْمُ فَسِيلُ إِنَّ وَيُحِنُّ لِنبت ويظهر اللهُ أَحَنَّ بِكَلِّمَانَ عِواعيه ه وَالْوَكُولَا عَمَّا اَمَنَ لِمُؤْلِيَ إِلَّا ذُرِيَّةٍ تَطايفنيمِتْ اللاذفونِ الله وعون عَلِخ وَمِن فَرِيمُونَ وَمَلِيمُ اَ يَّفَنِيَّهُمُ بِصِهْهِم عن بينم سِنعن بير وَاكَ فِي مَعَوْق لَعَالِم سَكِهِ فِلْلَارُ مِن الصَصِرَ وَانَّهُ الْمُؤَلَّ المنغ ورين لحدباد عاءار بويت وفال وفال والقي الفوال أنه المنفر الله وعكبة كوكا فال كالمنفر مُسْلِبِهِنَ فَقَا لَوَا عَلَالِهِ لَوَ كُلُّنَارَ تَبَا لَا يَعْعُلْنَا فَيْتَنَّ الْفَوْمِ الظَّلِي إِنَّ اى لا تظهّرهم علينا فيظنو انهم على كمن في فتنوابنا وَيَعِنَا يَحُمَنِكَ مِنَ الْعَنْ وَالْكِفِرْ بَيْ وَآوْ حَبْسَا إِلَى مُوسَى وَآحِبُواَ ثَ تَبَوَّا ايخنالِفَوْمِ كُمَ إِمِعُ مُنْعِقُ تَأَوَ الْجَعَلُوْا بُيؤَكَّا مُعْلَى مُصْلَى صَلون فيه كنامنوا مرافحو وكان فرعون منعهم زالصلوة و إفيه و الصَّالوة اغنه ما وَيَشرِّ المُوْمِينِينَ بالمضروا كعنت وَ قَالَ مُوسَى رَبُّنَا إِنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَمَلَا هُ زُنْبَةً وَالْمَوْلَ فَي الْحَبُوة الله بَارَ بَنَا النيام ولَلْكِيفِ ف عاجنن عَوْسَيِيلِكَ د بنك رَبُّنا أَطْيَس كَانَ مُوالِقِيم السَّين اوَ اسْنَ وْ عَلْ عُلْوِيهُم المِعْمِيد

م مطره المحدد المردد المراد ا فكر يُعُمِنُوا حَتَّى مَرُوا الْعُلَاتِ الْوَالِيمُ المُولِود على ماس هم المعلى عائدُ قَالَ تعالى الريم المراب الم فكالمنت دعوتكم فسنخت اموالهم حجارة ولعرثومي فرعون فنحاد لكدالغ فالمتيقبهما على الرسالة والمعوة الحان بابيم العناب و الكَنْتُبَعِين سِيكِ الدِّن لَا يَعَلَّى فَا سنعِل صَائ وَي الهُ مَكُ يعِيهِ هَا العِين سَن وَجَاوَ وَكَابِينَ إِسْرَاتِيلَ الْعِي فَاسْعَهُ كَعَلْهُ ن وجُنُودُهُ بَعْبًا وَكُنْ وَالْمِفِولِ لِيَحْنَى إِذَا إِدْكُمُ الْعَرَى قَالَ الْمَثْثُ أَنَّهُ الله الله و في قواءة ما لكسل سنبنا في الكالك الكالك في المنت من المسلط الما الكالم الكسل الكالك الكالكالك الكالك الكا بَمَنْهُ عَلَى يُعْلِقُ وَسَيْحِ صَلَّى فِي مِنْ حَمَّاةُ الْبِي مِخْافَةُ انْ تَنَالُهُ الرَّحْثُمُنَةُ وَ قَال عَصِيْنَ وَيُلِ وَكُنْنَ مِنَ الْمُفْسِينِ مِن بَعِدلك واصلالك سن الاجان تَا لِبُؤُمَ لِيُغِيْلِ خَرِجُهُ الْبِي الْبِي لِيكُونِكَ حِسد لِدَ الذي لاروح فيله نَكُوْنَ كِنْ خُلُفَكَ يُجِنُّ لَــُ الْبَيْكَ عِبْرَة فيعرفوا عبدد بنك ولانفدموا على سنل فعلات عَنْ أَبِي عَنْ السَّرِيْنَ وَالْ بَعِضَ بِي اسْ إِمْلِ نَنْكُوا فِي مُونَهُ فَاخْرِجُ لِهُ الرَّقِيةُ وَاتَّ كُفْلِكُ الْمِيْنَ لنَّاسِ اى اهلَ عَنْ إِنْنِينَ الْعُفِلُونَ بِعِبْرُونِ بِهَا وَلَقَلَ بَرَّا اَنْ لِمَا بَيْ إِسْلَ عَنْ اللّ ن في منول كوامت وهوالنتام ومصرة رَزَفْنهم مِين الطَّبيِّن قِمَا اخْنَلُقُو الْمِارِ لَوْنَ من اموالدين با بِخِياء المؤمندن ونعل سب التحافرين قَوانُ لَكُنْتَ بَا حِيل سَلْحُ ن مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِنْ السَّالِ اللَّهُ وَعِنْ السَّالِ اللَّهُ وَالصلَّالله عليه وسلم إلا السَّاعِي ١٦ اَسْالُ لَفَنَ عَبَاءً لِدَ الْعَنْ مِنْ زَيْكَ قَلَ مَلَ قَنَ مِنَ الْمُعْنَى فِي السَّالِين فِيه وَ لَكُمُّكُو بَنَ الَّذِينَ كُنَّا بُولِ إِبْنِ اللَّهِ مَنْكُونَ مِنَ الْحُسْرِينَ انَّ الَّذِينَ حَفْتَ وجيت عَكِيْرُمُ كُلِينَا رَبِّكِي العلب لا يُوتُمنؤُنَ وَ لَوْ مِا مِنْ اللَّهِ اللّ مُن مَلُول وَ فَهِل كَانَتُ قُرُنَهُ الرب اهلها امنت فنل نول العداب عليه فَنَقَعَهَا إِنَّا كُهَا الْأَلَكُنَّ فَوْمَ يُوسُن كَنَّا مَنُوا عن رويذاما دات العَمَابُ الموعودوليم بوخروا الحصلول كتنكفنا عنهم عل ابلي ي في الحبينة الله في ومتعنهم إلى اجالهم وكوشاء كالتكالات من في الركين كله وجببت

إراءنة ويجعل الريمس العماب على الأن أن الابعقام في يتدبرون ايات الله قل لكفار مَلد النظم و إلى الله على التهم في التهم في الله الله على حل النالية ومانعنى الاين والنن رجع ندبراى الرساعن فؤمية يؤهم وون في الله العالمة النفعه فَكُلُ مَا يَنْتَظُولُ فَى مَنكل بيك إلا مَوْسُل آبًا مِ اللَّهُ يَنْ خَلُوا مِنْ فَيْلُهُمُ مِنَ المَعْرَا مُنافِقًا من العناب قُلْ قَاتَنظِم وَا دُلك إِنَّ مُعَكِّمُومِينَ الْمُنْظِم إِنَّ الْفَرِيجَ الْمُضارع لِعِماية العال الماضنة وسُكنا وَ الدِّي إِنَّ المنود امن العناب منالك الا بغاعيج في الكبُّنا في الكوميني الينصلي لله علبه وسلم واصحابه حبن نغن بب المنتركين فال ما التَّاسُّو اى اهلَ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَفِي مَنْ اللَّهِ مِنْ وَفِي الْمِنْ فَكِرَّا عَمِنْ اللَّهِ إِنَّ نَعَجُلُ وَ لَ مِنْ فَوَالِ الله المغيره وهوا الصنام لنتككر فيه ولكن أغبن الله الآن يَنوَف كُورُ نقيض مرا مكورة المرات آن اى بان آكون مِن الكولمبنين وفيلك أنْ آفيد وتحملك اللهور مُعَامِ لَلِهِ البِهِ وَلِاتِكُونَ مِنَ الْمُشْرِ لَبِنَ وَلَانكُمُ مُعْدِن مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعْلُكُ نعيلة وكربطة أن المريغيلة وأن فعك دلافضا فاتك اذامن الظلمة وك عِينَ فَلَا ثَاذَة دا فع يفضّله الذي ارادك بيضبيب اي بالحين مَن كَبْنَا عُمِن عِبَادِةً وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّجْبِمُ قُلْ إِنَّالُهُ النَّاسُ إِي الْكُالنَّاسُ إِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّ فَا عَنَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لِمُ لِنَافِهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ضَلَّ فَا مِّنَا بَضِكُ عَلَيْهَا لان ويا ل ضلاله عليها وَمَا آ نَاعَلَيْكُمْ يَوْكَبُلُ فَاجْهُ كُوعِلَى لَعَلَى وَ انْبَيْعُ مَا يُوْجَى الْكُلَّ وَاصْبُ على لدعوة واذاهر حَتَّى يَكُاكُونُ لِللهُ فِيهِم بامري وَهُوَجِينُ الْخُلِيبِينَ اعْدَلْهِم وفلصر جني حك المشكين بالفتال واحل الكنت بالجزاية سورة هو خملتا كر أفح الصلة الان اوالافلعلاناع الانتواولت ومنون دالنامان اوثلاث وعشر والتربش حالله التخزاليم والزالا المالميل مناكنك أخكمت البح سعيب النظروس بع المعالي فضيلت ببنت بالحكام والقصص والمواعظمين للن تَعَلِيْهِ خَبْرًاى الله آق بان لاتعبة الداللة التي تكم مُنهُ يَن رُبُوالعذاب ان كفن نقرة للبيبي بالنواب ان امن في وآن استعفوم وارتك وموالم في التواق والموالية الطاعة يَمِيُّغُكُو فالدنبامَتَاعًا حَسَنًا بطبب فين وسعة رزق إلى آجَ المرمة و المرمة المرمة المركز المرامة المركز المرك

ويوني في الدخرة كلي يَيْ فَضَيْل في العمل فَطَنْكُ الْجِراعِه وَانْ تَوَلَّقُ الْفَدِ جِنْف احداكُ انتائلن اى تعرضوا فَالْحُ أَعَافَ عَكِيكُم كُمُعَنَّاتِ يَعْمَ كَبِيدُهُ وَبِمِ الْفَيْمَةُ هُوَ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُ ومن التواج العناب ونزل ما رواه المعارى عن ابن عبا كان<u>ستمران تخلل ول</u>جامع فيفضى المالسماء وقبل في لمنافقان <u>آركا أَنْهُمُ يَ</u>لْمُوْكَ حن به يغلمُ اتفالى المسلمة ال بَسْتَعُفُوامِنْ الْحَالِيهِ الْحَبِنَ مِينَ مَعْسَدُ فَي بَيَا يَهُمُ سَغِطُون بِهَا يَعْلَمُ لِعَالْمُمْ وَمَا يُعَلِّنُونَ فَلِ يَغِي استَعْفاءهم النَّاعِلِيمُ مِنَ ان الطُّلُ وَلِا يَهَا فَالْقَالُوبِ وَ المُسْكَمْهَا فِي الدينا اوالصلَّ فَعَسْنَوْدَعَهَا بعدا لموت او في الرح كُلُ هما ذكر في تياريبي بين الم هواللوح المحفيظ وَهُوَالَّانِي عَمَا وَالسَّمُونِ وَالْأَرْضَ فَيُسِّدُّ ٱللَّهِ الدِّم واحْدِها الجمعنة وكآن عرش وفتل فالقراه المآلة وهوعله بالريج ليبلوكه منعلق بغلقال خلفها ومافيهامن مناض كلم ومصالح لبغن كم التكف المستعقرة الخاطوع لله والثوج قُلْتَ يا عِيهُم أَنَّكُم فِيمَنْعُونَوْنَ مِنْ بَعِيلُ لِكَوْنِ لَبَغِ لِلَّهِ الَّذِن لِيَكْفَرُ وَ آلِكَ ماهذا الفراد التاطق بالبعث والذى نفولم الأسفي مميني تن ين وفي فَرَأَةُ ساح والمنتا والدالين على علا سلم وَكَائِنَ آخُرُكُنَاعَنْمُ الْعَنَابِ إِلَى عِبِي أَمِّنَ جِمَاعة اوقات مَعْلُ وَدَوْ لِبَقْوُلُونَ استنزاء متا يُعَيِّسُهُ بمنع من النزول فالتور رَبَقُ مَ يَأْتِينُمُ لَيْسَ صَفَى وَ فَأَمِن فُوعا عَنْهُمُ مُ عَانَ نزل بِهِمُ مَاكَانُوْآيِم كِينَنَبِي وَنَ منالعناب وَكِينَ آذَفْنَا الْانْسَان الْجَافِينَا آخُبُ عنى وصعة مُنْ وَنَي عَنَاهَامِنهُ إِنَّ الْبِي وَهُ مَنْ فَعُ طَمِن وَخَلِيكُ مَنْ وَكَلِينَ آذَقْنَاهُ يَعِكُمَاءَ يَعِنَ صَرَاءً فَفَرُوسُ لَهُ مَسَّنَهُ لَيَفَوْلَنَّ ذَهَ السَّبِعَاتُ المصائيعَ في ولم بيو ز إلهاولاينتكيها لَنَوْ لَفَتَ عَنور بطرَ فَعَ وَكُوعِ الناسَ الذِي اللَّهُ وَتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَلَوالصَّلِعَاتِ وَالنِعَاءُ ولَيَلْتَ عَمْ مُنْغُفِرَةٌ وَ ٱجْرَكِيدُو هوالْجَدْ فَلَعَلَّاتَ بِالْحِنْ تَارِلْكُ تفضم الوحى الكلك فلانبلغه اباه لنهاونهم بدوض أفي مبرصة للد تبالاوت عليه الم فلاعليك الااليلاغ لالهبتان ماأفنتر عوة والله على كل شيء و في المحينط فيعانيها كُ نَفُوْ لُونَ الْمُتَزَامُ الْمُلْفِرِانَ عَلْ فَا لَوْ أَيَعَنَزِيهُ وَيِمِنْ لِهِ فَالفَصاحَ والبلاغ فَعْنَزَي عيبون ضحاءمتلي عله ويها اولانتريبورة وادعق اللعاونة على المعمر اسنة

دُونِ اللهِ ايغيره إِنْ كُنْتُمْ صَادِ قَانَ فِي إِذَا فَتَوْاهِ فَانَ مَعْقِينَةً إِنَّا لَكُمْ المَا وَتَ فَاعْلَمْ وَلِسِلْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا الْمُؤَلِّ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولِسِلْ فَذَاء عليَّمُ أَنْ عَفَقَ الْمُلَّالَّا الرَّهُوفَهَلُ أَنْكُمُ مِنْ لِمُونَ بِعِرِهِ لِهُ أَن بِعِرِهِ لَهُ الْحَدِ القَاطِعَةِ الْحَاسِلُوا مَنْ كَانَ لُولُولُ الْحَيْفَةُ اللَّهُ بِيَا وَ زينة كابان اصعلال المحوقباهي في المرابك الوقي الميم الماكمة المعراء ماعلوه مع المحافة وصلة تم فيه ان نوسع عليهم رزفهم و هم في العالم الديني الم المني الم المنا الم المنا الم المنا المرابة الكن إيك للبش كهم في الدخرة إلكالتا رو جمط بطل اصنعة إنها الكه خوة فلانوالجع و الكن إن المعام الما المعاد ا وه الفران و يَتْلَقُّهُ مِينِي مَا الْمِنْ الله وهد مِرْ الله و الله وهد مِرْ الله و ا ٵ؈ڸؠڹڐ<u>ڰٷؙٛؖٛڡٮٷٛۜڹٙؠ</u>ٳؽؠٳڡڒٳڹڡڵۄٳڮۼ<u>ڎۅؖٙڡٙؿٛڲڣۯڿ؈ڗڵڰٷڒڹڿ</u>ؠڽۄٳڰفا؈ٵڷۜؽٳؖڎ مَوْعِلُ لَا فَكُرَّ لَكُ فِي صَوْرَيْهِ لِسَاكَ مِنْهُ اللهُ القران إِنْكُمَنْ مِنْ وَبِلِيدَ وَلِكِنَّ آلْنُ النَّاسِ (العراعة كَلْوَمْ مِنْ وَكُنَّ إِي الْمُعَافِظُ مِنْ عَلَى اللَّهِ كَاللَّهِ كَانِ بَالنَّسِبَ السَّرافِ والواللَّهِ أُولَيْكَ بَيْحُ مُنُوزُ عَلَّى لَا يُعْرَمُنُونَ عَلَى ويهم بعم القيمة في هذا الخلائق وَبَقِنْ وَ الرَّسْمَا وَبَيْرُ هِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهَا بالتكاب بعُولِكُو اللَّهِ فِي كُنَّا فِي الْحَلِّيمِ الدَّلْعَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِ فِي السَّرَانِ الَّذِينَ بَصِلُ وَنَ عَنْ سِينًا لِللَّهِ دين الاسلام وَيَبْغِوْ تَوَايطليون السببل عَوْجًا معوجة وَهُمْ بِالْفِرْقُ هُمْ نَاكِيلٌ كَافِحُ وَرَافُ لِلَّ كَمُنَكُونُونُ مَجْحَ لَيْ الله فِي الْأَرْضِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ اعْفِرهُ مِنْ آوَلَيَاءَ الضاؤينُ كُ عنابه يَضَاعُ فَجُيُرًا لُعَنَابِ باضلالهم غَيْرُهُمُ مَاكُ نُوْاكَيْتَ وَلَيْ فَالسَّمْعَ للعق وَمَاكَانُوا يبضرفن اى لفرط لراهتهم ليكانهم لم يسمعوا دلك اولئك الزين حيس وا أنفسهم صيهم الحالنا للحويرة عليهم وضل غاب عنهم ماكان أينته ون على الله من عوى المنه للجم حقا المفيم في الدخرة فه على العقر المعنى الله الله المنوا وعلوا الصلحات واختبتوا سكنوا واطمانوا واللاتيم أولثك أضعب كنز هم في لغل ون مَقَلَ صف الفَريُقِ بَنِ الكهاروالمؤمنين كالزهلي الكصيهمنام شالكافرة البصيبية السيميع حدام المؤمر على منينويان مَثَلًا را فَكُونَنَ كُرِّمُونَ مِبْ دَعَامِ التَاءَ فِي الرصِنْ الذَالِعَ عَطُونَ وَلَقَنَ آ رَسَكُنَا نُوْتَا إِلْحَافِيمَ مَثَلًا وَالْمَالِيَةِ عَلَى الْمُعَالِقُومَ مَا لَيْ اىبانى فَقَرَاءَهُ بِالكَيْجُ مِنْ لِلْغُولِكُمْ يُزِيْرِمِينِي الْمِنْ الْكَانُونِي الْمُعَالَى الْمُعَالِّى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِقَ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ عُلِقُ الْمُعْلِقِ عُلْمُعِلِقِ عُلِقِ الْمُعْلِقِ عُلِقُ الْمُعْلِقِ عُلِقِ الْمُعْلِقِ عُ عَلَيْكُمُ الْ عب لفغيره عَنَابَ لَوْمِ النَّهِمِ وَلُم ـــ فے الدیناوالانہ

الموندو ترقیم فلان بری بری نواند کتیبرا و محلوم بری اد مندو کری می بری می برای برای می از می از می برای می برد م عَنَّالَ لَلَكُوا لَكُ ثُنَّ لَكُمْ وَ وَامِنَ فَوَمِي وهم الاسْرَافَ مَا رَيْكَ الْأَنْسُ مَنْكُنَّا ولا فضل الث عبناومًا بنوالِكَ النَّعَلَى إِلَّالِّذِي كُمُوارً اذِكِكَا اسافلناكا لِحَالَةُ والْأَسْالَةُ كَا دِكَ الرَّال المنزور أيانيزاء من عن نفكر فيكن ونصبه على لظرف أى وقت حددث اول دايهم و مَا تَرْى لَكُوْعَكِينًا مِنْ فَضْلِ فَنسْخَفُون بِدالانتِاء مِنالِكُ نَظُمُّنكُ وَكُلِلْ بَيْنَ فَحُعُولُاتِ ادرجوا قومه معتفى الخطاب فالليقة مرارا بنم احدم ني الكنت على بنيم إلى المنت على بنيم إلى المن رِّنِي وَانتِي رَخْتَ بنوه مِنْ عَيْنِهِ وَعُيبِّت خَفِيت عَلِيكُمُ وَفِي فِي المب والبناء للمفعول إنكر فيكمون قاانج كم على ولها و آننم كها كرهون لانف على ال وَلِفَوْكِم لَوْ ٱلسَّعَلَكُ مِعَ لَبِدُ عِلْ البَيْعُ الرسالة مَا الْالْعَطْونِدِ إِنْ مَا آجْمِي نَوْلِي الْأَعْلَى اللَّهِ وَمَا أَنَّ بطارد الزاتن استن احمام بنون را تنكم مُلَا فَوْ ارْبِهِمُ بالمعت بعجازيم وبإغنام من طلمهم وطرجهم ولكين المعويكما بخالف عاقبة المروايق من يتض في منعن من الله اى عنايه إِنْ طَلَ وَ مُعْمَاى لاناصر لِي آفَلَ فَهِلا تَنْكُرُ مُونَى بادعام المتاعالمية في الاصل في النالة عظى وَرَا فَوْلُ الكَمْعِيْسِي حَزَانِيُ اللهِ وَلَا أَنَّ الْحَدِبُ وَلَا فَوْلُ الَّيْ مَلَكُ اعْكَمُ عِمَا فِي آفْنِيهِمْ قلوبِم إِنِّي إِذَّ ان قلت وللت لَيْنَ الظَّلِمِينَ قَالُو النَّوْتُمُ فَلَ حَادَلْنَنَّا خاصمننا فَٱلْمُتَوْتَ عِبْ النَّا فَأَتِنَا مِمَاتَعِينَ أَلَهُ مِن العنابِ إِنْ لَمُثَّنَّ مِنَ الصِّيرِ فِبْنَ فَبِهُ قَالَ إِنَّا لَمُنْ مُنَّا مُن الصِّيرِ فِبْنَ فَبِهُ قَالَ إِنَّمَا تأنيك في الله أن شاء تعسيله لكوفان ام البدلالي وَمَا النَّهُ مُعْجَدِ فِي بِعَا سُكِن الله وَلَا يَنْفَعُكُمُ مُنْفِحِينَ إِنَّ الْوَقْ آَنَ ٱلْفَكِمَ لَكُولُ كَانَ اللَّهُ يُوثِنُ آَنَ يُغُوبَ كُو وجابالشط داعلبه ولا بنفع كمنو تلك و والك و و اىكفاركة أفكزرة اختلق عجرالفذان قُل إن أفكز لَيْدُ الْعَكَ الْجَرَامِي الْمَاكِرَةُ الْعَرَامِ عَقَى المندو الناتِرَ في الم مِتَّمَا مُجَرُّمُونَ من اجرامكم في سننالا فازاء الي وَ الْحِيَ إِلَى تُوْرِ آنَّهُ الْنَ يُوسِنَ مِنْ فَوَمِلْتَ الاَّمَىٰ قَلْ أَمَنَ فَلَاَسَنَ لَيْسَ نَعَلَىٰ وَيَهِ كَانُ أَيْفَعُكُونَ مِن السَّلْ فَعَاعليهم بفولدرب لا تنهر للإفاجاب الله تعادعاء ووقال واصنيع الفلك السيند بالفينا برائ مناوحفظنا وَوَجَينَا امنا وَلَا يَكُ اللِّهِ إِنَّ فَي الَّذِينَ ظُلُّمُ وَالْعَرْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَايِدُ مال الْفِيدَ وَكُلِّمَا مَنَّ عَلَيْهُمُ لَا مُجاعَةُ مِنْ قَوْمِهِ سِحْ أَوْ الْمِنْهُ اسْتِنْ وَأَب فَالَ إِلْ تَسَخَيُ وَالمِنَّا فَإِنَّا لَهُ مَنْكُونًا لَتَكَيُّ فَي إِذَا بَغُونَا وَعَزَقَامٌ فَسَكُوفَ لَكُلُّمُ فَلَ

موكال التي للي الالموكان دال علا الو يُلْ يَهُمَانِ الْخُرُوانِيُ أَيْ صَلَ الْوَاعُمَا الْسَيْنِ دَكُوافَ النكروالسكاعلي في المعالما في السنينة واختلك اي دوجتاف وعدد الفق ل العنم بالاعلال وهورو ويامت علم ونرضاتم التلات ومن والمنتبية الوساءم وقياصيع نكان سَنَاء وَقَالَ إِنْ الْكِلِّوامِ اللَّهُ عَدِي لَيْهُ ل في المرتها عوالعظم و الدي الحراك المرتها للغان وكان في عِمَمُ الْكُفِرِ فِي قَالَ سَاوِي الْحَبِيلِ لَا الله عنا به إلا لكن من أح الله فهو المعصورة المنا الخير فكان من المُعْرُ فِينَ وَقِيلَ إِنْ رَضُ الْبَحْمَ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ انهاراوتجاراوليماء أقلعي اسيرعزلك والأفرم بغرام والتقوم نجرة النيوني وق والموالية والمارية الموكيني الموات والموات المواق النافي لاخلف فندو أنت أخلك الحالمان اعلمهم وأعلاهم فالتعالى والعاء الملواز أعظات الأثار

الكفار والتاك المنظمنة قصنة فصنة فعرض الماء العنب اخباره اعابعنا في الكَكَ يا عِمَامًا كُنْتَ تَدُلُّكُمُّ الْمُتَ وَلَا فَوَعُلْتَ مِنْ فَكُلْ فَنَ القَالِنَ فَاصْبَى على التبليغواذي نوملت كاصبريوح إنَّ الْعَاقِبَ الْعمودة للمُنْتَقِبْنَ والسلنز الْعَادِ آجَاهُمْ مَرَّكِ القبيلة هُودًا قَالَ الْفَوْمِ اعْدُلُ وَاللَّهُ وَعِلْوُهُ مَالِكُمْ مِن لِللَّهُ الْصَعَيْلُ عُلْنَ ما اللَّهُ في عباد نكوالاونان إلا مُعْتَرُفُون كاذون على لله يَا وَهُمَّ لا مَالكُوعَلَيْمِ على الموجد أنحكران ماآخرى الاعلى الذي فطري طفني أفكر تعفيلون ولفؤم استخفر وارتكر من النزلة نُوَّةُ أُورُو الدِّيدِ بالطلعة بُرْسِلِ السِّمَّاءَ المطرح كانوا فلمنعوة المَكِلُمُ مِنْ مَا كَانْبِوالد ورَوَيْزِدُكُمُ وَقَلَ قَالِهِم قُو يَكُمُ المال والولد وَلَا مَنْ قَالُوا عَيْمَ مِبْنَ مَسْهَا بِنَ قَالُوٓ أَبِاهُوْدُمَا جُسُنَا بِيَبِيْنَ إِبِهِمان على فولات وَمَا عَكُمْ عَبَالَةٍ المكنينا عَنْ فَكَ إِلَى آى لَعْقَالَ وَمَا عَنْ كَالَ يَمِوْعِمنِ فِي آنَ مَا نَفُولُ فَي شَانِكُ وَاعْتَوْمِكَ اصابك بعض المِنتَا بِسُوعِ فَعَبِلَتْ سِمِك اللها فانت عندى قَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عِيْ عَلَى وَاشْهُدُ وَالنَّ يُرِي فَيْ عَلِي النَّيْسِ مَا لَنَيْسَ كُونَ بِمِنْ وَ وَين وَكِيْلُ وَلِي احتالوا في هلال جَسِينيعًا اننفرواونانكم نُقَرِّلَ الْمُعَلَّمُ فِي مُهلون الْنُونَكُكُ مَلَ اللهِ رَبِي قَرَبِيكُ مَامِنَ وَإِيهُ وَأَنَّهِ سَمْنَ مُن عَلِي الأَرض الْأَهُو الْحِثُ إِمَاصِيَّهَ أَى مال وفاهمافكلفنه ولاضرالاباذن وخصرالناصينه بالذكرلان اخن ساصته كوب في عابة الدّل إِنَّ رَبِّي عَلَى صِراطِمُ سُنَي فِيجِ أَى طرين أَعَق والعر لَ وَانْ وَلَكُم فَرَحَلُونَ احلى التائيل ى نعرضوا فَفَنَ آبَكُ مُنكُمُ وَمَا أَرْسِلْتَ بِهِ الْكَيْمُ وَيَحْتُفُونَ فَيْ لَكُونَا وَمُلْكُمُ وَمَا أَرْسِلْتَ بِهِ الْكَيْمُ وَيَحْتُفُونَا فَيْ لَكُونَا فَيْ لَكُونَا وَمُلْكُمُ وَمُناكِمُ وَمُناكِمُ الْمُناكِمُ وَمُناكِمُ الْمُناكِمُ وَمُناكِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْكُلِّلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَلَانَضُمُ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكِيفَةً فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَغِيَّنَاهُوْدًا وَالَّذِيْنَ امَنُوْامَعَ يَحْمَرُ صِلاَيْهِ مِنْ اَوْجُكِنَاهُم مِينَ عَنَ إِنْجِلِيْظِ شَاسِين وَ الكائاة التارة الى الدر الهم الكه صبحوافي الدرض وانظر البها تقروص في حوالهم وفال حجدًا و بالات رتبخ وعصوار سكاء جمهن عصرسولاعص جبيع الولا شنزكم في صلوا حاوله فو التوحدية المعن السفادة مركل متارع بني معان معاض وفي زوسهم والنعوا في غِن عاللَّ نِبَالَكُنَّةِ مَزالناسِ وَيَوَ مِ الْفِيقَةِ لِعند على قُسِلُ عَالَى الْوَاتَ عَادُ الْفَيْ وَاحْ رُبُّهُمُ الدُّبُعِنَ الرَحْ الله لِعَاذِ فَوْمِ مُودِقَ السلن الْوَتْحُو الْمُلْعُ الْمُلْعِ الْعَلَا الْمُلّ

لله وحلود مالكور والبي عَيْنُ المُ مُوانننا كُواننا عَالَمُ الله عَلَى الله والما الله ومناوستهم فِيُهَا حَعَلَكُ عَلَا لَاسْتَكُنَ مِنْ مَا فَاسْتَغَفِرُهُ أَصِ السَّلَّ فَرَيْدُ الرَّحِعِ الْكِيرَ بالطاعنوانَ رَبِي فَرَيْدٍ ن خلف عِلْمَ عَجَبَة كِلُوسال قَالُو الْمُعَلِّحُ قَالُ لَنُنَا فِينَا مُرْحُقُ ٱلنوعِ النكون سبيل قبكلَ لْمَنْ الذِي صلَّ منك النَّهُ كَانَ نَعْكُلُ مَا يَعُبُنُ الْأَوْلَا مِزَالْ فِي الْمَا الْفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللهُ عَوْنَا الْيُهِ مِنَ النوجيد مُربيب موقع في الديب فَالَهْوَ مِ آرًا يَهُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَابَ بَنَاسِلا مِنْ لَكُورًا تَالِيْ مِنْ رَحِمَدُ مِنْ سِونَ فَكُنْ سِمُ فِي مِنْعُونَ الله ان عَصِبَتُ فَمَا تُوَيْلُهُ يَوْ بام كم لى بن الت عَيْرًا مَحْنِسُبُرِي صَلِيل وَلِيقِوم طَيْنَهِ كَاقَةُ اللَّهِ كُلُمُ آيَةٌ مَالٌ عامل الاستارة فَلَ رُحُهُا تَاكُلُ فِي الرَضِ اللَّهِ وَالْكُمْسُونِ عَالِيسُونِ عَلَى مَا عُلَ لَمُ عِنَابُ وَرَبْثُ ان عفنغوها فكقر مح كاعفها فبالزيام وم وفقال ماله متنعو اعبشوا في دار الم تلتيزاي نَمْ مَعْلَكُونَ وَلِكَ وَعَنْ عَيْنَ مَكُنْ وَبِ مِنْكُ فَكُنَّا مَا أَوْ أَنْ مِنْ الْحِيالَةُ مَن أَلِما الكرم بَعْبُهُمَا صَالْحِيا وَ الكانيكاسوامتك وهواربعنا الت بريميز وتناق عبيناهم فيخري بوميتين مكسم لميماعل ومنعنا بناء الصنافة المعبق وحوالاكترات ديك مُوَالْفِزَيُّ الْعَالِبِ وَ آخَرَالُانِيَ ظَلَمُ الصَّبُعَةُ فَأَصْبُمُوا فِي دَارِهِمُ فِي إِلَى الكِنِ عَلَا لِكِ مِيتِبِرِ عَلَى فَعَفَدُ واسما عَنْ وَ اىكانم كُوْيَشْكَ يَفْيِهِ إِنْ أَيْ وَارْمِ الرَّاقَ مَنْ وَ دَّالْعَمْ وَا دَبُّهُمْ ٱلدُّنْ وَ وَ الضَّا وَلَا على ويالحى والنبيدة وكفن عاءت وسُكناً الْحَاجِيمَ بِالْمُسْرَا يَ باسعان وبعفوري كَانُوا سَلَامًا مَصَلَحُ فَالَسَلَامُ عَلَيكُمْ فِيَكَالْبَتْ أَنْ جَاءً بِعِيْ لِحِيْدِهِ الْمِينِيمُ لا تَصَلِّ البُرِينُكِ مُعْتِمِعِنَ الْكُهُمُ وَ آوُجَسَ آخِهِ فَ نَفْسِهُ مُنْهُ خِلْعَا أَخُوفا الاارم النافوم كوم النها للهم قافراته الابراجيم سأزة قاعة كاغتر غنامهم فضع لمست نبشا دابه لالهم وينشخ تا عا باسطي ومن وراية بعراسي بعقوب ولله تعبشر الحات توالا فَالنَّا وَمَلِينَ كَلَمْ تَقَالَ عَنَا مَعْظِمِ والالف مب لنامن با عالاضافة عَالِيهُ وَا نَا عَبُونَ لِهِ يَسْعِ ونسعون سند وَلَمَا اللَّهُ إِن شَكِيكًا لِمِا لَّهُ وعشَهِ ن سنت ونصب على العال والعامل ونيسما في دامز معي الاشارة إن طن الشيئ مع عَيْث ن بعد المعمر قالح ا بَرَيْنَ مُن لِللَّهِ وَلَدُ رَحْمُنَا لِلْهِ وَبُرَّكَالُهُ عَلَيْكُمْ إِلَا مُلَا لَمُنْبَ بِيتِ الْهِيمِ إِنَّا مُحِدًّا مَعْدُ عَجَيْبُكُ نِمُلَتَا ذَكَبَ عَنَ الْحِجْمُ الْرُوْحُ الْمُؤْخِرُ الْمُؤْرِدُ الْمُبْتَرَالَ بالولل فَلْكُمْ إِدْلَتَا بَعادل سلنا فِي شلن فَكُمُ ليكية كنتالاناه أقامتنيب معاعقاله عكف قريفا للائمالة كونالكه فالفلك

مؤمز فالعالا فالمائة المائة المعانة المؤمر فالعالا فالفهلكون في مااريها مؤمنا قالوالاقال فنهلكون قرنن فيهاار بغ عشرمؤمنا قالوالاقال فع بنها الكان فيها مؤمن واحدة الوالاقال ان فيها لوطاة الواعق اعلم عن فيما الخوال العجادلين الم لِآبِرُهِيمُ اعْرِضُ عَنْ هُمَا الْحِيالِ إِنَّهُ فَلَجَّاءً أَصْرُرُبُكِ بِالْأَلِمَ وَإِنَّهُمُ الْبَيْمِ عَلَ الْحَبْ مَنْ دُ وْدِ وَكَنَّا كُمَّاء فَ رُسُكُنَا لُوطَاسِيَ بِهِ حَوْنَ بَسِيم وَضَاقَ بِهُمْ وَمُعَاضًا حسان الوجود في اصباف في المعلم فوم وَ وَكَالَهُ ذَا يَوْمُ عَصِيْبَ شِيلَ وَإِ وكمه الماعلوم عركة و يعون البروم وموقيل من الماعلوم عن البين والبروم وموقيل من الماعلوم عن المنتان والما الرجال في الدبات الله وط لِفَوْم هُو لا عَبِيا تي فنزو حوه في كَا عَمْ كَا كُو فَا لَقَوْ الله وَ لَكُو تغضيوني وضينع اضياني الكرمنك وتها والمنكل المنكل الكُواكَفَلْهُ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَسْيَكَ مِنْ فِي حَاجِدُوانَكَ كَتَعْكُمُ مَا يُزَيِّي مِن بينان المُوال <u> قَالَكُوْ ٱلْكَالَى لِمُوْفَّةَةً مَا قَ آوْ الْ الْمُؤْرِدُ شَيْنِي عَنْهُ لِى الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْم</u> الناه المنكة ذلك فَالْوُ الْمِوْطُ إِنَّا رُسُلُ وَتَكَالَى مَصِلُو إِلَيْكَ سِوَكَا الْمِيْرَ مَا هَلِكَ يقيظم طأنفة مر الكل وكالمنقن من كلوا حتمال لابرى عظيم ما ينزل بهم الأامر ا تك بالرَّفَعُ بل لَمِي المَا وَفَ قراءة بالنصب إستنتاع من الأهل أي الله معينية مَا إَصَابُهُ وَتَنِيلَان لَم عِنْ مِهِ وَقِيلَ خَجَن وَالْتَفَتَتُ فَقَالُتُ وَافْوَمَا فَ فَعِا عَم فقتلها وسالهم عن وقت هلاكم فقالوال مُخْعِلَهُم الصَّبْدِ فقال الله عمل فالتَّ فالواكليك الصَّبْعُ مِيفِرينِ فَلَمَّا عَامًا مَا اللَّهُ الْكُم جَعَلْنَا عَالِيمَ الْخُرْجِ سَافِلُهُ إِلَا رفعهاجرة بالدالسهاء وأسفطها مفلونة الحالا ضرقامطن ناعبيها حجارة مترصيحيال طبنطن بالنارمنف ومتتابع مسومة معلمت على اسمن برقي بهاعند تاك طن لها وَمَا هِيَ الْجُعَارَة اوبلادهم مِن الظَّلَابْنَ الْمُصالِكَة بِبَعِبْنِ وادسلنا الْمُ لَائِنَ كَفَاهُمْ تَنْفَيْبًا قَالَ لِعَوْمِ اعْبُلُ واللهَ ومِنْ مَعَالَكُمْ مِنْ الْدِعْبُ هُوَلًا تَنْفَصُوا اللّه و مِنْ إِنَ الْكُادِ الْمُحْجِيرُ نَعَمْدُ تَعْنِيكُمْ عِنَ النظمِيفُ وَ إِنَّى اَحَانُ عَكِيمُ وَاللَّهِ نومنواعَدَابَ بَوْمِ عِيمَ المُعَمِ المُكُود وصف اليوم بدمي راو توعه بدو القوم المكبال والميزان انتوهم بالقيسط بالعدل فكالمنسو المياس المتاعدة لانتقص

ما المحكنة ملعن عاملها نعنو القيت الله رف الباقى لكويون ايفاء الكد والوزن ووكا كم من النيس إن كُنْنُو مُؤمنين وَمَا أَنَاعَلَيْهُ مِعْنُ طِرَقِيهِ اللّه اعلا انما بعتن تن يوا قَالُوْ اله النَّهُ رَاء لِشَعْبَتُ اصَلَوْ تُكَامُ مُ لَا سَكُلِهِ مَا انْ مَا يَع المأؤنا من الاصنام أو ننزات أن تفعل في آمو الينام الشاع المعنى من امراطل لا يعوا ابيه داع خير إنَّكَ لَكَ لَكُ الْمُعَلِيْمُ الرِّسْنِي لَمْ قَالُوا ذلك اسنه اعْ قَالَافِقُ مِآرًا نَمْ أَنْ كُنْفُ عَلَى بَيْنَةٍ مِينَ قَبِي وَ سَرَخُ فَيَ مُنْهُ سِرَكَ قَامَسَيًّا حلكا أَفَا شَكْرُهُ بِالْحِرِامِ بِالْخِشْلِلْطَفِيم وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا ذَهِبِ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ فَالنَّابِ الْمَا أُوثِدُ الَّالا صَلَّ بالعللما أستنطعت وماتوفيفي فررن على للترعير صنالط عرالا بالله عكب النهو الكر النكر البحث المحمو لفن كم الريخ منكر تكسينهم سفّا في علا في ما على ما المعيم الضير لول والنّابي آنِ يُصْبِبَكُ فُمْنِكُمَّ أَصَابَ فَكُمَّ تُوْرِحَ آوْ قَوْمٌ هُنْ إِلْوَقُومَ صِلْحِ مِنالِعَيْ وَمَا قَوْمُ لُوْطِ الْمُنَا وَلَهُ وَإِذْ وَمِنْ هِ لِاللَّهِ وَمِنْكُمُ بِيَعِيْنِ وَاعْدُ وَالْسَنَعَ فِي أَوْ الْأَبُكُورُ وَالْمُؤْثُونُ الْأَلِيمُ وَالْمُؤْثُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْثُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْثُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ الكَيْرُانَ دَكِي رَجْبُمُ المؤمنين وَ وُودُ عصص قَالُو البنانانفلة المبكلار لَسْجُرِيْنَ عَالْفَقَ ما نفه مَ لِيَنْ آمْ مِنَا نَعَوُّ لِ وَإِنَّا لَكُوالْكُولِكَ وَلِمَاضَعَمُقَادُ لِلا وَتُولِا رَمْطُكَ عَشِرَنات لَرَجُمُلُكَ عود بالجيارة وتتاأنت عكينا يجز أيزكرم عن الرج واغامر مطلة هم الاغرة قال ففكم أرهيظ أعلا عَنْ اللَّهِ فَنَاذَ لُونَ قَتِلَ هُمُ وَلا يَعْفَطُونَ لِلهُ وَالْكُنُّونُ مُّنَّا اللَّهِ وَآلَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ ولَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لَا اللَّاللَّا لَاللَّالِمُ الللَّا لَا لَا اللَّا خلفظه كولانزا فبونداق ربخ عَانعُكُون عُبيط علاينيا دَيكو لَفَق اعْمَاق عَلَيْحَالِيكُم مالتكم إلى عَامِل على الن سَوْقَ لَعُكُونَ مَنْ موصولة مفعول لعلم رَاسَةِ عَنَ الْحَ يُحِيُّ بَيْرِ وَمَنْ هُوَ كَاذِي وَ النَّقِينَ النَّظِيمُ اعَافِية الم كِواتَيْ مَعَكُمُ زَقَيْفُ مُنْطَحَ لَنَّا فَأَةَ آفَ مَا باهلاكم بَعْبُنَاشُكِيبًا وَالدِّنِيَ أَمْتُولَمُعَا بِرَجْمِيَّةُ مِّيًّا وَأَضَّانِ الِّن فَالدُّوا الصَّلِحُا وبهجيه وفاضيح إفي دكاره وحبنين بادكين على لركب منبين كأن معفف ىكانه كَوْتَغِنُو إِنفِهِ وَإِنَّا أَلَا يُعِنَّ ٱلْكَانِ كَمَّا يَعِرَتُ ثَمُوهُ وَوَلَقَنْ ٱلْرَسَلْنَا مُوْسُمِ اللَّهِ وَسُكُطِن مَنِينِ بِرهان بين ظاه إلى قِر مَعُونَ وَمَلَا يَدِ قَالْتُعَوَّا أَعُرٌ، فِيرْ مَعُونَ دَمَا أَهُمُ وَرَهُمُوكَ لِي يَقِدُ مُ يَعْدُمُ الْعَلَيْمَ وَيُسْعُونُهُمُ النَّعِيُّ فَالدِّينَا فَأَ وَرَدُّهُمُ ادَّحَامُ التَّارَوَيْشَى الْوِرْجُ ٱلْكُورُ وَحُمَى وَ البِّعُوافي هِن كا كالدينا لَغُنَدَّ وَيُوَرَالُهُ عَن لعنه بِيَسَى الرَّفِي وَالْعُونِ الْمُرَ فَوْ وَر فَنْهُمُ ذَلَكَ المَنْ لُورِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُرَا وَالْفَرَايُ الْفُرَايُ الْفُرِيُّ الْمُراتِي الْفُرَايُ الْمُراتِي الْفُرَايُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل الله الله المارية الفراد المنظم ومن الله المربي والمنظم ويهم المربيط ويربي المواجع والمواجع والمربيط والمواجع و الله الناسلة براي ومن الله المربيط المنظم المربيط والمنظم المربيط والمنظم المنظم والمواجع والمربيط والمربيط وا

مكذ تعفيلون نفهدون معان يخن ففض عليات أخسن الفصص تما الرحكما العاشا الكك لمَنَ الْعُنُ أَنَ وَإِنْ عَفَفَذَا فِي الْهَلِيَ مِنْ فَيَكَ لِمِنَ الْعَفَلَانَ اذَلَوْ أَذَ كَالْ لُهُ مِسْفُ لاسْدَ يَعْفَى الْمُسَدِّ اَ صَلَعَسْ لَوْ كَيْ أَوْ السَّمْسُ وَ الْفَتَى رَايَتُهُمْ تَاكِيلُ فِي سَجِيلُ فَي جَعِيالِهَا عوالنون للوصف السعة الذي هون صفات العفلاء فَاللَّهُ يَ لاَ نَفْضُصُ رُءْ مَالتَ عَلَى الْوَيَلْكُ كُلُّهُ الْوَالْتُ عَلَيْكُ وَالْتَ عَلَى الْوَيْلِيلُ وَالْمُ كَتُكُيُّنَّ اعْتَالُوا في هلاكات مسالعلم بناويلها من الم الكواكب والشمسر املت والفتم الولت إنَّ النَّبِيَ عَلَى لَلِهُ لَمَانِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كِمَا ٢٥ كَنْ مَنْ اللَّهُ عَيْدَارِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأُولُوالْ حَادِيْنِ نَعِيدَالِهِ يَاوَ عُمَنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَقَوْلَ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى آ تَوَالُكُ مِنْ فَأُ Just of the State الْوَاهِمَ وَاسْعَقُ إِنَّ زَلَّتَ عَلِهُم مُعَلِقَ عَكِيمَ فَاصْنِعهِم لَقَلْ كَانَ فَي حَرِيقُو سُفتَ وَآخُونَةً وهم احده شل ليت على ليس الله الله الله المراد والم الدارة والدال المعض اخوة بوسف لبعضهم كيُوسُقَ مننا وَآخُوهُ سَنفيفَ بَنْيَامِين آخَتُ جَمِ الْأَاسِينَا مِيَّنَا وَتَخْنُعُهُ سه عنران آباتا لقي ضلاخطاء مُبين بين بابتارها على افْتُلْق ابُوسَبَ أَواطُلُ فَيْ وَالْمَا عَوْدَ وَا النَّضَااي الصَّعِيدة لَجَن لَكُوْ وَجُهُ آبِيكُ إِن يَنْدِعَلَيكُ وَلَا يَلْقَت لَجَن كُو تُلُكُ فَأ مِنْ بَجِنِهِ إِي بِعِرْفَتُلْ يُوسف اوطرم، وَوُمَّاطِيلِي إِنْ بِانسَّنويوا قَالَ قَالِلُ مِنْهُمُ هُوبِيقُ ا كَتَقَتُكُو الْوَسُقَ وَ الْفَقِ مَ الْمُحِومُ فِي عَيَلَتِ الْجُبُتِ مِظْلِمِ الْبِيرِهِ فِي قَوْاءَ فِي بِالْجَبِ بَكَتَقَيْظِ مُ لَبَعْضُ التَّبَيَّالَةِ الْمُسافِينِ إِنَّ كُنْتُمَّ وَفِعِلِبَنَّ مَا آخِ لَمْمِنَ الْبُغِي فَالنَّفْغَ اللّ لآما تامالك كآتامنا على يُوسِمُق وَ إِنَّا لَهِ النَّظِيمُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعَنَّا عَنَّ اللَّهِ عَبُرْتَةُ وَبَلْعَبُ بِالنَّونَ والباء فِهِمَا عَنْسَطُ ونَسْعَ وَ إِنَّالَهُ لَحَفْظُونَ قَالَ اِتِي لَكِعَ نَيْنِ ٱنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ وكانت أنصم كنيزة الذباق أنم عني على المناف المناف المالية المن الكرا الناج وَ مَعَنْ عُصْبَتَ كَبِهِ عَنْ اللَّهِ الْمُؤْنَ عَلْمَ فَيْنَ فَارْسُلُ مِعْ مَ فَلَمَّا ذُهِبِينَ إِن وَا فسنفط في الماء نفرادكا أَنْ فَي فَقَادُوه فا جابه الطن حتهم فارادوا وضح فسنعه

عِلَا إِنَّ الْمُعْمَ بِصِنعِهِم مِنَ الْوَهُ نيا بنا فَأَكُلُوا لِنَ مُنْ عُومًا آنْ يُحَرِّمُنِ مصى قَالْمَا وَلَوْكُنَا صَالِي فِيرَعَ مَا الله فى هذا الفنص لمعت بوسف فكيف وانت كتبي الظرينا وَجَا وَعُمَا فنيص عِليه الظرفية الم فوف سكم كذب الخ ي إذ بعواسخلة ولطخ م سها و ولل عقية وقالواانه دور فالعقوب لما أقطعنا وعلين مهم سل سوكت آصًا فعلمَق لَبَّهُ فَصَبْرٌ جَمِيلَ لَجِنَعُ فِيهُ هُوَ مُن نَاءَ عِنْ فَا كَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ المطلوب العوا عَلِيم مِن الصُّونَ مَن وَم نَ مِن الرَّا عِن الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ من مدين العُصَّ فَنَرُلُواً قريبا مزجب بوسف فَأَرْسَكُوا وَارِدُهُمُ اللَّهُ وَلِمَا الْمِسْفَ منه قَادُ لَيْ إِسِلَدِ لَوَ وَ فَاللَّهُ فَعَلَى بِهَا بِسَفَعَا حَمِ فَلَا لَهُ قَالَ لَكُنَّى رَفِي عِلْمَ فناوقتك مناعكم فعلم الخونة فانوهم و فراءة بالشرك وناقها عازا المحفي لل القتلوكة والله عليم بيانع المحال وقد المعود منهم بمني تجنين افض والمعمل ووق عشرين اوا تنبن وعشران و كَالْوْ ١٥ الله خِيْرِ فِيدُ مِنَ الْزَاهِلِ لِنَ فَي اعت الله الغران للمؤرزة وليعا أكرتي أننون مفامه عن العملي الى ينفعنا أو نيفن ه وللاً ا يَّ وكان صلور وكذلك كما عجبن على لفندا و الججيع طفنا قلب لعز برَمَّلُنَّ الْيُوسَفَ عَلَا كُونِ اضمصحني بلغ مابلغ وأنعك كالمير والإكاد نين نفسه الحياعطة على مفل سنة عِكنا المِنْعَكُمُ وَالْوَالْمِنْ الْمُؤْلِدُونَ مَالِكِ مَلَى أَقِيهِ بِعِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكِنَّ أَنَّ اللَّهِ مِلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال الكنعَلَوْ وَلِل وَلَمَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَصُولِلْتُونَ سُنَا وَوَلِلْتُ اللَّهُ عَلَيْكُمَّا مُلَا قَيْمَا عَفَها فاللبن قبل نبع تنيبا و للكرات ما خبناه يخي المحسِّنية فانسد و وراود و المؤهوف الهزالغ اعربفس الطلبت المنافق المتعلقة الأنواب البيت وقالك هبت التا مو الله السَّبية في فائدة ما الماء المؤنف التاء قال مَعَادُ الله اعدُبالله وذلت الدُّ الله وَيَنْوُنِي مَا وَعَلا مُولَدُ فِي إِلَيْ الْحَالِمَةُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْمُنادَةُ وَلَهُ الخارية معاجم جريز فوار في علا و المراجم المر

ت لُؤُلِّ أَنَّ رَاى بُرُهُ اَنَ رَبِّ قَالَ بِنَ عِياسِ ضِ مِنْ لِلِ يعقود المُرَّامُ وَجُوابُ لِولالِج المعها كَلَا إِلَّتَ البِياة البرهان لِيصْفِ عَنْمُ الشَّ والفخشاء الزنا إنكن عبادنا الخلطين فالطاعة وفقراءة بغوالام المضنادين استنتقاً الْمَاكِ الدياليديوسف للفراروه للتشبث به فاسكت فوبه وجيب المها و قُنَّنَ شَفْت قَيِيصٌ مِنْ دُبُرِ وَ الْفَبَاوِجِ السَّيِّلُ هَا وجِهِ الْدَى الْبَابِ فَن حَت نفس الزقالة مُأْجَزًا عُمَنْ آرَا دَبَاهُ لِلسَّالَةُ ثَلَّاآنَ لَيْجَنَّ اي عِبْسُ الْمِاسِينَ آوْعَذَا بُ الْبَحْمُ وله بان يض فَالْ يُوسَفُ مَنْ رِكَا هِي رَاوَدُ نِيْ عَنْ نَفْسَى وَشِهَ لَ شَاهِ كُمْنُ أَهْلِهَا إِنْ عَهَا دِفَى الْهُ كَانْ فَالْهَا فقال إنكانَ قِينَصْهُ قَالَ نِ قَبَلِ قَلْمَ فَصَلَ مَنَا وَهُومِنَ الْكَاذِينِينَ وَإِنَّا كُوبِيضَهُ فَلَ مِن دُبْرٍ خلف فَكُذَّبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّاحِ فِإِنْ فَكَتَّارَاى دوجِهَا فَعَبْصَاتُ فَيْ فَكُر بُوقالَ إِنَّهُ اى فوالعا خوام من الادالخ مِن كَيْنِ كُنَّ إِنْ كَيْنًا لَنْ اِينَا الْسَاءَ عَظِيمٌ فَمْ وَالْ إِلَا يُوسُفُ مَعْتَ فَمُ فَا الامر ولاتذكره لئلايشيع واستغفرى بازليجالك نبلت الكتائي من الخاطئين الاحديث اشنها كخبرونناع وفال يستوه في المرانية مدنية مصرام أن العريز مراود فنكماعيه ها عَنْ نَفْسِهِ قَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَطا عَبْيَنِ مِن عِبِهَا اياه فَكُمَّا سَمِعَتْ مِكْرُهِي عَيْبَهِن لِهَا ٱلسَّلْنَةُ وَالْمِنَّةُ وَاعْتَرَفَ اعدن كُونَ المُتَّكَّ المَامَا نَقِطَعُ بِالسَّكِينِ لِلا نَخَاءَ عَنْ لا وهو الْأُنْرُجُ وَآنَتُ اعطت كُلِّ وَا حِلَ قِ مِنْهُنَّ سَلِيُّنَا وَّقَالَتِ لِبوسف اخْرُحْ عَلَيْهِنَّ فَكُمَّارَ آيْنَا اللَّهُ لَهُ اعظمن وَفَظُعْتَ أَبْرِيَهُنَّ بِاسَكَالِينَ وَلَمِيشِعَنَ بِالْالْمِيشَعْلَ فَلِيهِن بِيوسَفْ وَ فَكُنَّ <del>مَاشَ لِلْهِ نَنْزُيهَا ل</del> سَاهَنَ أَى بِوسِفَ لَبَنْمُ النَّى مَاهِنُ اللَّهُ مَلَكُ يُولِمُ لَمَا هُوا فَأَصْنِ الْحِسْنِ الذي لا بكون عادة إفى النسمة البنس به و في الصَّعِبُ ان أعظى شطرا تحسن قا إِيهِن فَلْ لِكُنَّ فَهِ ذَا هُوَ الَّذِي كُنْسَيِّنَي فِيدَ فِي حَدِ وَ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ استنع وَكُونَ لَحُ يَفِعَ لَ مِيَّا الْمُدُوَّة بِ لَيُسْجَعَ لَا يَ المُ وَكَنِكُونًا مِنَ الصَّاغِيرِينَ الذليلين فَقَالُن لَدُا طُنَّعُ مُولاتك قَالَدَتِ وللبعن أحت الى عِمَّا يَنْ عُونِي الله والدَّنْ وَمُرفَّ عَنِي كَيْلَمُنَّ إِصْفِ اصل البيونَ به أَوْاكَنَ اصِمِنَ الْجَلِيلِينَ المناسِين والقصل بُنَالَتِ ٱلْسَجَاءَ فَلِيْرِ إِقَالَ عَلَى فَاسْتِحَادِ

الناهن بحن وَمَخِلَ عَاكِينِهُ زُفَنَيَا بَهِ الْمُلْلُهُ الْعُلَا الْمُلْلُكُ فَاللَّهُ الْمُولِلُهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فقال الختبين كَالَ حَنْهَا الساقي إِنْ أَرَاكُ أَعْصِ حُرّاى عنباوَ فَالَ الْخُرُصاحالط الله الله المنافي المحمر وَى رَاسِي صَبُرًا مَا كُلِ الطَّائِمِينَ مُنْ يَعَنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْتَنِينَ قَالَ لَمَا عَنِما انه عالم مبتمير الرويًا لَا بَانِيَجُمُ الْمُعَامُ فِنْ زُقَانِمَ فَمِنا مَعَ إِلَّا نَبًّا مُحُمَّ إِنَّا وَيُهِ فَ البقظة فَتُلَانَ أَيْاتِيكُمُ وَاويل ذَكِمُ مِمَّاعُلْمِنَي لَكِي فيحتعلى يمانها تُمقواه بقول إليَّ تُركَّت مِنْ وَيَ وَفُولِ لِأَيْ مُنِوْنَ إِللَّهِ وَهُمْ إِلْآ فِرَةِ هُمْ تَاكِينَ كَافِرُوْنَ وَانْبَعَنْ مِلْدَ آبَارِ أَلِهُ الْهِ وَاسْعَقَ وَيَعَفُونَ عَلَمَانَ مِنْ عِلَنَا أَنْ ثُنْ إِلَا مِنْ فَضْلِ وَامْرَة شَيْءَ العَصِمَتَ اذَالُ وَحِيدِ مِنْ فَضْلِ اللوعَكِيْنَا وعَلَىٰ لَنَّاسِرَوْلِكُو النَّاسِوهِم الله الرَّيَيْنَكُ فُنَ الله كَانِيْنَكُونَ تَوصِر مِعا تُما اللهٰ إِنَّ فقال ياصاحيني سالني السعنء أرياف منفرة فون جَره المته الولعد الفقا فيجراسنفهام نفرير مَانَعُبُلُ وَتَكِينَ دُوْيَةً اى غِنِهِ إِلَّا أَمُّمُ أَيْهُ وْهَا مِنِهُ بِهِ اصناماً انْشُرُو ا بَاؤُكُومَا أَنْزَ لِاللَّهُ بها بعبادتها مِنْ سُلُطَانِ حَبْ وبرها بِإِنَّ الْحُكْمُ الفضاء الدُّيلة وحده أَسْرَاتُ كَ نَفْدُلُ وَالْلا إِنَّ ولك النوحيد الله و الفتيم المستفنيم ولكن النوك المراب البين النوك البين البين من لعنا دفينن كون باصّاحِبِ السِّيعُ زُمَّا حَى كُمّا اى الساقى فين برب نالات فبسنف دَبَّهَ سبرا حَرَّا على أُد هٰ مانا وبل دقبا ع و آمَّا اللَّخُوم فِن ج بعن الله عَيْصُكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال وَقَالَ لِلَّذِي عَظَنَّ اجْنَ أَنَّ نُكَامِ مِنْهَا وهوا سافى أَدَكَّ فِيعُنَّدَرِّيكَ سِين تَفْلا ان في اسجرغلاما صيوساً ظلما فيخ فَأَنْسَاء الالساق الشَّبُطَاق ذِكْرَ بِوسْف عِنْلُدَيْدٍ فَلَيدَ مَكْت بوسف فِيَّ استنجني يضغ سينيتن فيل سبعاو فبل اثني عشرة فألى الملكة ملاهم معرالديان بن وسيرا آني آري و دا بن سَبْعَ نَفِرَاتٍ سِمَارٍنَاكُلُهُنَّ ببتلعهن سَبْعُ من النفر<del>ِعَ</del> اَقَ جَمَعُ جَعِفاء وَسَبْرَ سُنْهُ لَايِن خُضِرَ وَأَخَرُ إِي سَبْعُ سَبْلِان بَالْسَانِ قَمَا لَنُون عَلَى لَحُصْ عَلْتَ عَلِمَا لِأَنْبُهَا الْمَلَاء أَفْنُو لِي فَيْ رَقَّ بينوالى نعبيها إن كنم للرو في تعبر في قاعب ها قالو اهن كاضفات اصلاطا حَلام ومَلَعْ بِنَاوِبْلِ الْأَصْلَامِ بِيَعَالِمِ بَنَ وَقَالَ لَيْنِ فَيَعَامِنُهُمَّا اللهُ الفَيْنِينِ وهوالسافي وَالْآكرَ وَيَا اللهَالَ النَّاعُ فى الاصل دكاواد فامها فى المال ى تذكر بَعِنَ أُمَّنَ عَبِينَ مَالَ بوسف مَا الْبِينَّ لَمُ نِينَا وَبُيدٍ فَا نُسِلُوا فارسلوكالبه فأنى بوسف ففال يا يُؤسُفُ أَبْهَا الْصَرَّاتِي أَنَّ اله

فنناف سبيم بقرات سمان باكله رعج ف وسيع سبند لات خض و الحريبيت لعلى از الى النَّاسِ اللَّهُ واصحابه كَعَلَّهُ وَيَعْلَى تَعْبِيهِما قَالَ تَزْرُعُونِ الرَّامِيُّ يَبْنَ دَايَا لِسِكُونِ الْمِنْرَةِ وَفِي الْمَتَنَا بَعِنْدُوهِ فَادِيالْسِيمُ الشَّاقَنَا حَصَلَهُمْ لرَّسُولُ وطَلبِ للخَوْجِ فَالَ قِلْ الْمِالْمُ الْمُؤْتَدَ الْحِبْرِ الْحَالِكَ فَعَلْمُ فَطَعُوا أَيْنِ اللَّهُ إِنَّ رَبِّي سَبَّى بِكَيْبُونَ عَلِيْهُ وَ فَهِمُ فَاحْرَا لِمَكَّا مَا خَطْمُ كُنُّ تَتَانَكُ إِذْ رَاوَدُنِّنَ وَحُمْفَ عَنْ نَفْسِهِ هَا فِي مِن مَعْمِلاً إِلَيْهِ التخالثين تق نواضع لله ففال وَمَا أَيْ فَ نَفْسَى مِن الزلالُ فَ النَّفْسُو الْجِيسُو وودءاهل السجن ودعالهم ففراغنسل فسسنتا بإحسيانا ودخل اله النَّكَ الْبِهُمُ لَلَّ بِنَامَكُ إِنَّ مِنْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ م إ والزب مربع كنيزا في هذن والسنين المخصيدة ادخوالط في سيد في التالك

بغولها المطراعات ما درا بدار سودال ان ميمن آه ١٠ من

سني وَكِهُ وَالْعِزَةِ خَيْرُ مُن حِوالله سَاللَّانِ اللَّهُ وَكَالَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ نون الفعط واصابيا من كنعان والشام وَجَاءَ إِنْ وَهُو سُعَةَ الابنيامين لَمْنَاروالْمُا انعزيزم ويعط الطعام بنمن فَرَخَلُوا عَلِيَرَ فَحَ فَاتُهُ الْهُ مِا فُونَ وَكُمْ لَكُنْ كُنْ فُنَ كَالْعِرْفُ العدعهم هوبوطنهم هوك فيحلمن بالعرابن فقال كالمتكرعبهم مأاقله كويلاى فقالوا الميرة ففاللحككم عبوزقا في معاد الله قالفنراين انتم قالو امزيل دكنغار والع تأبي قوني الله قال وللكه ويكرف الوانعم كينا التى عشرافن هباصغ فأهلك في البريد وكان احبنا اليد و بفي شقيقه فاحتبس ليتسل عدفامريا نزالهم وإلزامم وكتابة فزهم وكالهم وكالهم وكالهم وكالهم والمراهم إِنَّ قَالَ النَّوْمِنْ مِا يَحْرُمُ مُوسِّى البَيْكُولِي سِنِامِين لاعلى الْعَلَى وَيَاقَلَمُ وَالْكُولُولِي وَ الْكَبِيلَ امْصِ عِنْ بَعِسَ وَ مَا خِنُ الْمُنْوِلِينَ فَانْ لَوْ الْوَلِيْ عَلَيْكُ لِكُو عِنْدِى الْكِي إلى مبرُّع وَ لَا نَقَلَ مُجْنِ مِن أَوْعِطِف على على ملاكبيل يخيموا ولا تقريباً قَالُوسَ مُوَ الْوَدَ عَنْماً بَا الله اسنجنه الى طليمند وَإِنَّا لَهَا عِلُونَ ذَلِكِ وَقَالَ لِفِلْبُيَّةِ مِنْ قَلِهُ وَلِفِينَانِهِ عَلَادِ الْجَعَلْقُ ٱلقُلَبُوكَ إِلَى الْهُلِهُمْ وِفِي وَالْمُعِينِهِ لَعَلَيْهُمْ يُوجِعُونَ البنالانم لاستخلون اسالَعَ اَفَكَا عَ وَحَجُو ٓ لَا آلِيهِ ﴾ قَالُو آباً بَا تَامَيْعَ مِنْ الْكِيلُ أَن لَونوس عنا اخانًا البِهِ قَالُ سِلْ مَكُنّا إَخَاكًا مَكْتُكُ بالنون والباء قِلِاً لَهُ لَكَا فِطُون قَالَ هَلَ ما إِمَن كُوعِ لَيْرِ إِلاَّكُمُّ آمِنْ تُكُوعُ لَلَ اخْيه يوسو سِيُّ فَكُلُّون فعلم بمما فضل نع وَاللَّهُ عَرَبُهُ عِي فُظًّا وَفَى قراءة ما فظا غيرَكُ فولهم والله وارسا وَهُوَاتُحُ الرَّحِيْنَ فارجِوان مِن مِفظ لِكَ لَكَ الْعَنْ اسْتَاعَهُمْ وَجَبُرُوْ الصِّنَاعَنَهُمْ مُرَّدَّتُ الدُّهُمُ قالوا بالأياما سبنى ماستهاميناى التى نطلي كرام الملك عظير هل ووئ بالعذ فأنيت لمعفوك كانواذكروا لالواملهم طيق ويقاعتنا وترتياكينا وتميث هكناناتى بالمبتها لهمرو هالطعام وخفظ آخانا وكزد اوكبل بعبر لأخبنا ذلك كبك بسبح سراعلى السعائة كَنْ أَرْسِيًا عِلَمُ عَلَيْ عِنْ اللَّهِ الْوَصِ مَوْفِظًا عِهِ الْمِنْ اللَّهِ ثَانَ عَلَيْوْلَ لَتَ أُسْتُنَى مَهُ الدَّانَ يُعَاطَ اىغونوااوتعلبوا فلانظيفنوا كلانيان بدفاجا بع الخلك فَكَتَّا أَنْوَ هُمَوْنِفَتْهُمْ سِلْكَالْنُهُ عَلَىمَا نَفُولُ عَنْ الْمَ وَثِبُلُ شَهِبِ وارس مِعهِ وَ قَالَ يَاسِّقُ لَا نَنْ خُلُو المصرمِينَ بَاقِلِمِ إ وًا وْخُلُوامِنَ أَقُوارِبُ مُنَقِمً فَرِّي سُلانضِ سِكُولُعِبِنَ وَمَّا أَغِنَى ادفعَ عَلَكُومِونَ التمِنَ الله مين دائرة سنىء فارع عبيلة اعاذلك شفقت إن ما أنحكم الالله وحاعك لوكات

الله في وكالمعاول ٢

به ونقت وعَكِيه وَلَيْنَوَكُلُ الْمُنُوكِ لُونَ قال نعالي وَلَمَّا دَحُلُقُ امِنْ حَيْثُ أَمْرُهُمُ الْوُهُ اىمنعزقين مَّاكَانَ يَعِينَ عَنْهُم مِنَ اللهِ اىفضالة مِنْ شَي عَلَي لَكَن حَاجَةٌ فِي نَفْسُ تَعْقُوْبَ فَضَاهَا وَهِي آرادة دنع العِبن شففة وَاتَّ النَّوْعِلْمِ لِمَا عَلَيْنَا لَا لَحَلَمِنَا الله المَ ولكة الذَّالَالله وهم الكفار لاَنعْلَمُونَ الهام الله ولوليا وَ وَكَتَّادُخُلُوا عَلِي وَسَفَ الْحَ ولكنَّ ٱلْنُزَالْنَاسِ فِهِمِ الكفاد لَا يَعْلَمُونَ الهام الله لاوليا وَوَكَتَّادُ خَلُواعَلَ فُوسَفَ الوَّى ضم النَّيْرَا خَاهُ قَالَ الْنِيُ آنَا الْحُوْلَةَ فَلَا سَنْنَيْسَى خَنِ مِاكَانُوا يَعْلَقُنَ مِنْ الْمُعْلَقِلُ الْمُ ان لا مخ هم و نواطأ مع على نسيختال على ن ينبيعن كا فكتلك في المقارية مُعَمَل السِّقالَة الله هَضّاء من دهم صرصع بأعواهم في يُصْلَحْنِهم بنيامين تنمّا أذَّن مُوَّدِينَ ادىمنادىعد انفصاله عن عبس وسف آبتها العبر الفاقلة أنكر كسار فون فالواو فر أفيلوا عكبه مَاذَامًا الذي تَفْقِلُهُ فَي قَالُوا نَفْقِتُ صُواعَ صاع أَلْمَالِيَّ لِمُنْ عَامَ يَبْحُمُلُ بَعَلْرَ صَرَالَطُعَا وآنابه بالحل زعبة وفيل قالوا تالله فسم فيمعنى النعي كف عَلِمُ المُحَمَّاجِ مُنَالِفُسُلُ وَ إُلاَن فِي مَاكُنَّا سَارِقِينَ مَا سَقِنا فَطْ قَالُوا الله ودن واصعاب فَمَا جَزَاقَ ؟ أيالتا فَ إِلَيْنَامُ كَادِبِيْنَ فَي فُولِكُمِ مَا لِنَا سَارَقِينِ وَوَجِنْهُ لِكُونَا أَوْلَةُ وَأَوْهُ مِنِينًا خِبِكُو مَنْ فَي وَي فَيْ رَبِّ يسنرق نوالد فنول فَهُو الى السارق جَرَاحُ لا الله قول غيرو كانت سَنَا البُّفوب كَذَا اللَّهُ فوب كَذَا اللَّهُ الخاء كغن والظلمان بالسفة فصرفواالى يوسف لنفتيش وعبتهم مبارة بارعيتهم ففتتها وعَاءِ آخِيهُ لِعُلايِمُ ثُمَّ السَّخْمُ آى السَّفانِينِ وَعَلَءِ آخِيهُ وَالسَّعَا فَنَ إِلَى الكِينَ إِنْ فَأ ليُونسُفَ علمناه الاصنبال فاخراجه مَا كَان يوسف لِبَاخُن أَخَا و كَيْقَاع لِللَّهُ فِي دِيْنِ الْكَيْلَتِ حَلَّمِ مِلْكَ مَصْرِ فِي نَوْ مَعَنْ فَالْصَافِ نَغِرِيمِ فَتَلْلَمْ فِي الْكُوسَارُوْا فَ إِلَّا الْفَ كتناء الله اخته بحكمابيه اى لم يفكن من اخله الاعتبنه الله نغالى بالحامه سوال خونه و وجوابه بسنهم مَرْفِعُ دُرَجَانِ مُنْ لَتُنَا عُبالاضافة والتنوين في لعركبوسف فَوْق كُرُخ يُعِمْ من المُعْلُوفِين عَلِيْمُ إعلم منه حق ينته لل الله تعامًا كَالْحَ الْنَالِينُ فَقَدُ سُرَاقَ الْحُرُ لَا مِنْ المنال مي يوسف ماك سن الإلى امسنا مزده بنطس اللابعب أناسم ما يوسف في نفسة عظمها الهموا المماريد كالمتالتي في قول قال في نفسه النم المراقة المراق ا من ابيكم وظلمكم له والله أعْكُم عالم عَما نَصِفُونَ نن كرون في امرافًا لُوْ إِنَّا يُعَالَعَ يُزُانً الدَّابَاشَيْعًا لَبُلْهُ أَي يَجِلِنَهُ نَافِي لِي عَنْ لَكَ لَهُ الْعَالَمُ الْتَوْجِزِنِ فَوَاقَتْ فَخُنَّا حَدَى استعبا مَكَانَهُ مكامنه إنَّا تُراكِ مَن الْحَسَنِيلُ فَاللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَعْمَدُ عَلَيْهِ مَا مَا مَا مَا مَا

المفعول اى نعود بالمعص أَن كُلُفُلُ إلا مَنْ وَحَلْنَا مَنْكُعَنَّاعِيْنِ لَا مِيقَامِن سِفِ عَرِاعِن الكنب إنَّاأِذَان اخن ناغبر لا تَظَالِمُونَ فَكُمَّا اسْتَبَنَّا سُوَايِسُوامِنَهُ خَلَّصُوْ اعتزلوا تَخَيَّامُ ضَادَ الواحره غارداى بناجى بعضه بعضا قال كريه هم ستار فيل وزايا به والكر تعلق النا بالمفترة اَخَلَكُو كُونِهُ عَلَيْ اللَّهِ فَي الْفِيلَ وَمِنْ قَكِلُ مَا أَنَّا لَكُ فَرَظُمْ فَي لَيْ سُفَ وقيل الممن بناءخبره مِن فَلَى الرَّحَ افارق الرَّضَ ارض مرحق يُاذَن فِي العواليه أَوْ جَكُمُ اللَّهُ إِنَّ عَلَاصٌ أَخَى وَهُوَ عَيْراً كَيْلُمِينَ اعْلِمُ إِنْ يَعَنَّا إِلَّا بِنَكُمُ فَقُولُوا بِالْآبِانَا إِزَابِنَا سَرَقَ وَمَاشَهِ لَنَاعَكِيدُ إِلَّا يَمَاعَلُمُنَا تَنِفَنَا مَرْسُنَا هَذَا الْصَاءَ فِي رَصِلُ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ لَمَاعَا عَالَى حين اعطاء الموثق حافظين ولوعدنا الذبيرة إلج ياخ فا والسَّل الْقَرْنَيْ الْيُّ كُنَّا فِيهَا هِي صَوْلِي ارسل لى اهلها فاسلهم وَ الْعِيْرَ الْيُ أَصْمَا بِالْعِبْرِ النِّيُّ أَفَّيْ لَمَا فِي السَّالِ الْمُ في فولنا فرجعوا البه وفاو اله للت قَالَ مِن سَولَتُ زَينَت مَكُمُ آنُونُ مَرْ المُعَامَلُ المُعَامَد المُعَامَلُ المُعَمَّم المسنن منه فامروسف فَصَيْحَ بَيْنَ صَبَّعِ عَسَى اللهُ أَنْ يَاتِينَي مِهَمْ بيوسف وا حَبِيْعًا إِنَّهُ هُوَالْعِلِمُ مِعَالَى أَكِيلِهُ فَي صنعه وَلَوْ لَيْعَنَّهُ تاركا خطا بهم وقَالَ السفا إلا س ياء الاضافة اى ياحزني على كوسُفَة اليَّيْضَتُ عَيْنًا كَاتَعْوَسُوا دَهُ وَبِنَ أَيْ يَأْضَا مَرْبَكًا لَيَّ بَى الْخُزْنِ عِلِيدَ فَهُ كَلِظِيمَ مَعْمُوم مَرونِكِ لايظ كرب فَالْحَا تَاللَّهِ وَتَعْنُوا تَوَال تَكُرُنُونَهُ فَ عَنْيَ لَكُونَ حَرَضًا منه فاعلالها للطول مرضك وهومص ريستوى فيدا لواحل وغيرى اَفْتَكُونَ مِنَ الْعَالِلَيْنَ المولَّى قَالَ لهم إِمَّا الشَّكُو البَقِي هو عَظِم الحزب الذي لا يعبع ليصق يبن الى الناس وحُزْن الى الله لا الى غيرا فهوالذى تنفع الشكوى اليدا عَلَمْ بِنَ اللَّهِ مَا لَا نَقْلُمُونَ مَن ان رَوْيَا وَسَفَ لَقُ وهوى لِثَرَ قَالَ يَا بِنُي الْدَهُمُ وَافْعِيسَا فَا مِرْ يُوسِمُ وَاجْبُرِ اطْلِبواجْهِمَا وَلَا يَيْاسُنُوْ القنطوامِ فَكُوحِ اللهِ رَحْنَدُ إِنَّهُ لَا يَكِاسُمِ فِي لَوْجِ اللهِ الأالفق الكفرةن فانطلفوا بخومصرليوسف فكتادخ فواعكن والواياتها العررمست قَاهْلَنَا الصَّرْ الْجَوع وَجِنْنَا بِضِاعَ رِمُّنَّجاجٌ من فيعتب فعهاكل من الهاد أنها وكأنت دراهم زيوفا اوغيرها فاؤف القركا الكيكل وتصكن فاكتبنا بالمشاعة على داءة بضاعتنا إِنَّ اللَّهَ يُجْرَى لَلْتُصَالُونِينَ بنيبم وَق عليم واللَّهُ الرحة و فع الجاب يثبينه توقاً لهم نوبينا هَا عُلْنَهُ الْعُلْمُ الْعُرْبِينِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعُرْبِ وَالْبِيغُ وَلَا وَإِجْرِمِينَ هَمُكُم لِ-بعضراف اخيد آد أنكثر كاهر المكون ما بقل المام يوسف قالل البعران وويدا فلم المام الما



المالك العالمة فقال رقي فأ المنتى من المكلك وعلكني من تا وال الأحاديث الحُيْآياً فَاطِهَ عَالَى السَّمَانِ وَالْأَكْضَلِ نُنَ وَلَيْحَ سُولِمِصِالِحِي فِي اللَّهُ فَأُوا لَا خُرَ بهسنة وتتثاح المصهون في فلايفحلة في صن وفعمرود فنف على لبنا البركة جاند فسيعان مى لاانفضاء لملك ذلك المذاكورمن امر بوسف منى أنباء الغبك اخارماغانعنك ياعم تؤجن إلكك وماكنك كأريم للعاخوة بوسف اذا المجعوا المراهم فكيكا المنوواعلية وهم عكافي وتبهاى لمرخصهم فنغرف فصنهم فتع بهاوا تماحص اللت علمامن عنالوى ومااكن التاسلي هاكة وكوعر مهن على بانه بن من يروما منا الهم والنزه والله حنن فون انه الغالق الإنبق الأوهم مشركة وأنه بعيادة الاو كانوابفولون في تلبينهم نبيلت لانتراب الدنتر إكاهولك لكده نَاتِهُمُ عَاشَيْنُ لَقُنْ تَعْشَاهِمِ نَعَلَاكِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْنَا يَيْمُ مُ السَّاعَ لَعَنْنَا فَعَ انتانها فنلة فك لهم هن سيئلي وفنها يقولداد عُولاً الله بن الله عَلا المَرَة والمعن اللَّاقِيرُ عطف على المنتماء المخبرعد عافيلة سيتحار الله منيها اعزال كاع وما آنامي اوتما آيستنامين فبكك الايجا لأيوحي وفقراءة باننونو ج احيل الفراى الاصلام على المرغلاف احل البواد كع عام م الم قَ عَابِة لما دله إيهما السلنام في الت كلاي كلااى فنواحى نصر حرى ادا استبشريش المسكوط والمقابق الرسل المهم فأكل أنيا بالسن بباللابدان بعده والعفيف العظى الاممان الرسل خلعني ماوعد وابصن المضرعاء مُمْ وَتَصُرُنَا فَعِي مُنْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ شل داماض في تَشَاءُ مَوْ لَا يُرَدُّ بَالسَّمَا على الناعِي الْعَقَ مِ الْمُعْرِمِينَ المُسْرَكِينِ لَقَنْ كَانَ فَي قَصِصِهُم إِي الرسل عَبْرَةُ لا ولا الألكاب اصاب العقول مَا كَانَ عِنْ ا الفران مَنْ بِتَالِيُفْتُونِي عَالَىٰ وَلِكِنْ مَان تَصْيِن لِيَّ الْذِي كَبِينَ بِرَبِينَ بِرَبِينَ ن معربي الله المراجع ا المراجع مواهم المرادي المرادي



الف بينماعلى لوجيين وتركها وفي قراءة بالاستفهام في الدول والمجد في التاني وفي حي -اولكيْتَ الْإِيْنَ الْأَيْنَ الْمُوالِيَّةِ وَالْأَيْتَ الْالْفِلالُ فِي الْفَالِقِيمِ وَالْفِلْتِ اضْعَابُ النَّارِ ممرقة اخلافة ونزل في استعالهم العناب استهزاء وليفتي لوناك بالسبكة العناب قَيُلَ الْحُسَنَةِ الرحمة وَقَلْحُلَتُ مِنْ قَيْلِهِ مُوالْمُثَالِكُ مِهِ عِلْمُ المنتاذ بوزن السمرة ائعفوبات امتنالهم من المكن بين الهار بعن برون بها وَإِنَّ رَبُّكَ أَنْ وُمَّ خُورَةٍ اللَّهُ علىمع ظليرة والألم ينولت على وادابة وَإِنَّا رَيَّاتَ لَسَي يَنَّ الْعِقَابِ لمن عصاه وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَالْقُولُ الْوَلَا هِلا ٱلنَّ لَ عَلِيْ عِلْ مِينَ أَنْ إِنَّ مِنْ كُنَّ كَالْعَصَا والساوالنافة فالنَّعَالَى إِيَّنَا أَنْكُ مُنَيِّنَ وَ مَعَوف المَعافرين وليس عليك انتيان الايات و لِكُلِّ فَوْمُ عَالِد بَيْ بَيْعُوهُ مِ إلى ربم عايعطيه من الأبات الابدا بقن رحوت آيله يعكم عالفن كل الني من ذكروانني وواحل ومتعلد وغير دلت ومَا يَغِينُضُ ى الكَدْعَامُ من منه العراق مَا تَزَدَادُ مند وَ كُلُّ شَيْعُ عِيْنَ لَهُ عِيفِنَ الدِ بقِل رواحه لابتباوزه عالم الغبكب والتمادة ماغاب وما شوهد الكبيث العظيم المنعكال على القهربياء ودونها سَوَاء مُسْتَكُم في على نعالى مَن إسر الفنول و مسر جَهَرَيرَو مَنْ هُوَمُسْتَغُفِ مستن بِاللَّكِل بطلام وَسَأرِكَ طِاهْرِينُهُ أَلِهُ فِي إِلْهُ أَ طريقة بِالنَّهَارِ لَالسَّانِ مُعَقِّبًا إِنَّ مِلا ثِكَة تَعْفَدِهِ فِي النَّهَارِ لَا لَهُ وَمِنْ خَلْفِ البسليم نعمت حَتَّ يُعَيِّرُو امَّا بِانْفُسِيمُ مِن الحالة الجبيدة بالمعصن وَ إِذَا آيَا دَاللَّهُ يَقُونِم سُوَّةً عنابا فَكَامَرَ وَ لَا عَن المعقبات ولاغبرها وَمَا لَهُمْ لِلْن ادادا لله تعا بم سوءمِنُ دُونِم اى غيرالله مِنْ دَائلة وَال مِنع عنهم هُوَ الَّذِا يُ يُرِيكُمُ الْكُنَّ خَوْقًا للمُسافرمن الصواعق وَطَمَعًا للمقبع في المطرو بنشي عني الله عاب التعقال المطركيس التعال موعلا وملاهموكل بالسحاب يسوق متلبسا يحمره بعث الماليني سلايدة عَلْقُ سَلَّم فَي بَيْحَوَّةً فَقَالَ مِن سَوْلِ الله وما الله امن

الاصنام لَايَسْتَغِيْدُي تَلَقُهُ مُنْتُقَةً ممايطلب نه إلَّالشَّفِي ابْرَكَبَاسِطُائَ ا طكفيك إلى المكاء على شفيرة المثريدعوى البنبكة فاهرا دنفاحه ف المثللة وما حكى الكفنة النواك النيان لأأ مُحَمِّلُة الله شَرَّكًا مَ خَلَقَ اللهُ مَنْ كُمَّ مَ خَلَقَةً إِلَيْنَا فَا ل فَكُوْلُوْ مُرْكُلُكُ لَهُ فَي الْعَبَادة وَهُوَ الْوَاحِلُ الْفَقَّارُلْعِبَا ده نفر فرد بُوْقِلُ وْنَ بِالتَّاءُو البِّنَّاءُ عَلِيْهِ فِي النَّارِسُ جَاهُ ٱلْإِرْضَى كَالنَّهِ مِنْ وَٱلفَط والنياس التعار طلح لنب زنيت آومتناع بنتفع بكالأواني اداديه ﴿ ﴿ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مِبْتُ أَلَنَّى يَنْفَيْرُ أَلِّكُمْ لِلْكَ الْمُلْكُونِ يَضِي مِنْ اللَّهُ الْمُلْكُونِ يَضِيرُ إِلَّكُمْ لِيكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِلْمُلَّالِلْمُلِّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِلْمُل وَ الْمِنَاطَلَ اى مَتْلَقَمْنَا فَأَمَّا الزَّبَلُ مَن السَّيلِّ وَمِا اوفاعلِيمِي الْجُواهِ فَي وهمرالكُفّاركة التّ كهمة مافي الأرض جيئيكا في

بهاد ويشرالها كالفراش هي ولزل وح المناه المناأين التك من لها أعنى فامن به كمن هو اعتلى لا ود لا إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لايمان أوالفرائين والأن يصلون ما أحرالله بران يحسل من الاء غِنْمُونَ رَبِّهُمُ وَي وعِيلِ وَ يَجَافِينَ سُوْعَ الْجَنْبِينَابِ نَفْنِ مِمْتَلَا قِالْنِهُ بِنِيمُ وَيَرِيبُهُمُ اللهِ وَيَجَافِينَ سُوْعَ الْجَنِينَابِ نَفْنِ مِمْتَلَا قِالْنِهِ وَآقَامُوالصَّلْوَةَ وَأَنْفَقَى افْأَلْطَاعَةً مِثَّا رَبَعْنَا هُمْ سِيًّا يَنْ رَجُ وَقَ بِرُفَعِي بِالْحَسَنَةِ السِّينَةَ كَالِحُ الماوالقعمل اول دخولهم للتهنينه يفولور سكره عكنكم نَنْعُمُ عُفَواللَّهِ إِيعِفْنَالُو وَاللَّهُ وَيَفْضَقُ وَاللَّهُ وَيَفْضَقُ وَا صل ديفنين وي في أل وضرباتكفن والمعاصي وأيكت كهم خنالله وكهر سوء التاراي العافنة السينة واللي كاخوة وهيهم الله يسط الورة لمُرْكَنِيًا فَوَيَقِينُ ويضِنف لمزينتاع الذلاء ووَرَجُوا اى اهلوك فرح بط لحَدْنَ أَلِلْ مَنَا الْجِيمِ الْمُعَالِحُينَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْمُعْنَاعِ اللَّهُ مَنَاعَ شَيء كالميتن ويبكانعصا والبده الناقة فللهمران الله أبغ نغنى الإيات عندشيثا ويقوى فيريش اليحرالي دينيمن أناب بصراليد وببلامي ى أَلَّن فِي أَمُنْ وَتَظَمِئُ مَن سَلَى فَلُو مُمْ بِلَ لِرَاللَّهِ الْحُصْلُ الْابِلَ لِإِللَّهِ لَظُ ى قلوب المؤمنين الآن الكامكور وعد ملوا الصلحت مين اء خير أله المتسلم سالطيب اوسعرة في المخند يسيرالواك في ظلها ما ت بقطعها كهمرة حبث مايب مرجع كذالك كما السلنا الانبياء تكييهم إلكن أوحت يمكا الكك الخالفتيان وهمم علال

التخير حيث فالوالملمروا بالسعم لموما الرحن فأولهم بالعرافول والرار الافتعالة نؤ كُلُّتُ وَإِلَيْهُ مِكَابِ ولزل لماقالوالم انكنت بنياضير عناجال مع واحمل لنافيها انهال وعبونا لبغنس ولزرع فأبعث لنا إطفنا المولى يكلمونا انك بى وكوان وفي أكاسيرت براجيال مقلت عن امالها أو فطعت شفة مِهِ الدُّرُضُ اوكُلُم بِهِ اللَّهِ إِن يجيوا لما امنوا مَنْ لِلْهِ الْأَمْرُ حَسِيبًا لالعندة فلايومن الامن ينتأء الله المائه دون غيري وان اولقاما افترحوا وتزل الماداد الصفاية اظهارما اقنزع اطمعافى اعانهم أفكفينيس بعلم الذين أَسَنُونَ النَّ مَعْفَقة اى انه كُونَيْنا عُاللَّهُ لَمَاكُ النَّاسَ جَيِبْنِعَا الحاليمان عَيْر ايدو لاَيْزَال النَّنْ يَكُمُ و أَمن العل عَد يَضِيْهُم بِهَاصَبِنَعُو آبصنعه الى بكفرهم كاليعتر داهينه تفزعه بصنوف البلاءمن القتل والاسر الحرب والحرب آكح رَجُلُ بِاعْل بِعِيسَكَ قِرْثُيا مِنْ دَارِهِمْ مِلْدَحَقَى كَاتَ وَعُنُ اللَّهِ بِالنَصْرِ الْمُواكِ الله لَكُ يُغُلِفُ الْمُبْعَادَ وقاص بالحديبيدة فانى فنومك وَلَقُوا اسْتُمْ فِي مَ بوسرام وتناكم اسنهن بك وهناسبد للبني ملي الله عليه سلكاملية اسهلت للكُن بْنَ كُفَرَ الْقُرْ آخُن مُهُمْ العفونة فَلَبُّفَ كَانْ عِقَابِ المحوية بهاكسيتن على من وهوالله كسن كيش كناك من الاصنام لأون عين وَجَعَلُوالِيهِ شَرَكًا عَلَى مَوْهُمْ لِمِنْهِمِ آوَلُ النَّبِعُ لَهُ عَبُول اللَّهُ عَنِي ون الله عَاآل بنتريك لايعكم في الدَّرْضِ استقهام أنغاؤاتي لاش يلف لما ذلو كان لعلم تعالى عن ذلك آمرً بل نسمونهم شركاء بيطاه يرشِّن الْقَوْلَ بظن باطل ومقيفة لمفالبًا بُلُ زِيْنَ لِلَّذِيْنَ لَقُرُ مُوْامَكُو مُلْحَرُكُ مِنْ مُوَصِّلٌ فَاعْنِ السِّبْقِلِ طويق الهرى وَمُوجَ إِنْ اللهُ فَمَا لَا مِن هَا إِلَهُ مُعَنَّ ابْ فِي فِي عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنِيًّا بِالسَّالِ اللهُ وَكُلُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الشن اسلمنه ومَالَهُ ومِنَ اللهِ المعنابمِن وَإِنَّ مانعُمَثُلُ صفة الْجُنَّةُ الْقُ وُعِدَ المُنْفَقُنَ مَسَلَهُ حِنْ مِعْدُونِ الْحَيْمَ الفَصْ عَلَيْكُمْ فَي مُنْ الْحَيْمَ الْوَثْمَا الْأَثْمَا الْأَكْلُهُ مابعك فيها وكالم والمنفي وظلها والخرلات فيتمسى لعرمها فيها تلك الماعجنة عُقْبِي عَاقِبَة الَّذِينَ أَنْفَقُ السَّرَا لِشَرِكِ وَهُفَا لَكُو لِوَلِيَ النَّادُ وَ الَّذِينَ النَّيْنَ اهْمُ

لعسالله بنسلام وغلامن تومن الهوديفر وكاعما إنزل الكاج الوافة فالأتخراب الماين تخربواعليك بالمعادامن المشركان والهودكم والراوم والمعالقصمون الناموت وغاانزلالي الياك المان اغيرا لله وَلَا امْنِي لَدِيهِ إِلَيْهِ الْمُدِرِ وَعُوا وَ النَّهِ مَا بِعُرْضِي وَكُنَ الْكَ الانذالَ انزَلْنَاهُ الله القرائ عُمّاً عَرَبِيًّا بلغنالعب تعكم يه بين الناسع لَيْرُ التَّحَنُّ أَهُواءُ هُمَ أَى الكفاريم النَّوالي لنهم فرضا بعن كَا عَلَق عَرَ الْعَهُمُ النَّرِ مِن مَا لَكَ مِنَ اللَّهُ مِنْ زَائِنَهُ وَلِيَّ الْمُ وَلَا وَإِ بغ من عنايه وترل لماعدو كالكترة النباء وكفن ارسكنا وسكرمتي فيلك وحعكنا لهج مَّاوَدُلِيَّةُ الولادا وانت مثلهم وَمَاكَانَ لِسَبُولِ مِهِمَاكُمَا اللهِ ممكالنى لايغيرمنشئ وهومكننه في الانل قَرَامَتَآهِيه ادعام نون ان الشطية في ئَالمَىٰ مِنَةُ فَرَيَّنَالَ مَنْ فَرَالَيْ يَ نَعِيَ هُمْ مِن العِمَابِ في حياتك وجوابِ الشطعن في م بعفناك آو تَنُوفِينَكُ قَبل نعنيهم فَواتَّمَا عَلَيْكَ السَّلاع لاعليك الااستبليغ و عَكَيْنَا الْعِيسَاتِ اداصارواالينافيغازيم آو لَمْ تَرَو الكاهل مَن أَنَّا مَاكَ الْأَرْضِ مُقَصَّهَامِنُ آخُلَ مِنْهَا بِالفَنْوَعِ الدين صلى لله عليه سلم و الله بيخ كموفي حيث لانبنع في وَسَيَعُكُمُ الْحَافِي الْمُوادِيم الْجَسْنِ فَي فَاعْدُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل العاقبنا لمعموذة فى المار الدُحرَة اللهمام لليني صنى الله عليه سلم واصعاب وَتَعَوْلُ إِلَّا فَيَ كَفَرُ وَالكَ لَسُنَهُ رُسَرُ اللهِ اللهِ مَعَى بِاللهِ شِهَ يُرَا اللهِ عَلَى اللهِ الل غندة في الكتاب من ومن الهود والنصارى سورة الراهدم لاالور الحالان ساوانعة الله الاسين احدى ا سروحمسوزاله يؤسي عالله الأفنز الر لزاسه اعلم مِراد عبن المصمن الفران كِتَاجُ آثَرُ أَنَا وَ اللَّهُ إِلَّيْكَ إِلَّهُ

راء حدم الكن ي كهُمَّا في السَّملي بينة ما في الأرض لْعَلْوةَ اللَّهُ بِنَاعَلِي الْمُخِرَةِ وَيَصُلُّ وَنَ الناسِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ دِين الا معوبة اوليك في ضكل بعيب عن الحق وما آدسا م وَقُلْنَا لَهُ أَنْ آخِرْجُ وَوَمِلَى بِنِي إِسْ اللَّهِ الظَّمَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ى خَرِلْوَهُمْ مِيا بَيْامِ اللهِ مِنْ عَبْدِ إِنَّ فِي دَالِكَ التَنكيرُ لَانْيَةٍ لِكُيلٌ صَبَيَا إِعلى الطاعة للنعرق اذكران قال مؤسى لفت مهاذكر فوانعت الله عكبكم وادا معاكومين فِعُوكَ يَبِينُومُونَكُو سُوعَ الْعَنَابِ وَيُنَ يَعِمُ كَا بَيَّاءَكُو المولودين وَكَيْنُكُمْ كينتبقون يشاءك ولقول معضرالكهندان مولود ابول في بني اسرائيل بكون م الثبه ننهابملك فعون وفي ذلكة الا بناءاوالعناب براء وانتام إوانتار ومن وكبكم فوالنع تالكور والمعصين نؤج وعاد فوم هن وعَثْ كَ فَوْم صالح وَ الَّن بْنَ مِنْ بَعْلِي هُمْ لَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّاللَّهُ المصنعم في و والكالاممايي في المنظمة الماليه اليعضواعليها من شرة الغيظ وتما لق إلى المالية على رعك و إِذَا لَهِي سَيْلَة مِنْمَانَكُ عَوْ مَنَا الْكِوم بْنِ مُوقع للريد آفى الله شكا أستعهام انحاراى لانتك في توحيد كالله ثل الظاهر عليد فاطير خَالِقَ إِلسَّمْلُونِ وَ الْوُرْضِ بَنْ عُوْكُونِ الْحَالَمَةُ لِيَغُونَ كُونُونَ الْمُؤْمِنُ ذُلُونَا ذاتكة فأنالاسلام بغفر بهماقبلداد نيعيضند لاخراج حفزة

بِ إِلَىٰ الْجَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُسْلُونَاعَمًا كَانَ يَعْبُمُ الْمَا وَالْمُنَامِ فَالْوَنَارُسُلُطَانِ سُبِينَ عِندظاهرة على الْعَلَمْ وَالنَّ لَكُونُ لُكُنَّا لَهُمْ إِنَّ مِنْ الْخُرِيلُ اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّر اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَى مَنْ أَنْ مَا مِعْ مِن عِمَا لِنِوَة وَمَا كَانَ مَا يَنْهُ وَمَا كَانَ مَا يَنْهُ وَمِنْ لَكُانَ مَا يَ يادي الله بام ولان عبيره م وون وعكى الله فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ يَنْفُوا بِهِ وَمَالِنًا أَنْ تَنُوكُلُ عَلَى الله اى هما مع لنامن ولك وَقَلْ هَلْ مَنَاسُ مِكَنَا وَكَنْصُرَ فَيَ عَلَى مَا الْ وَبَيْنَ فَأَنَا على اذاك وعَلَى اللهِ فَلَيْنُوكِ اللَّهُ وَكُلَّا لَمُنْ كَالْحُنْ فَالْلَّالِينَ فَكُلُّونَ وَقَالَ النَّهِ فَالْمُوكِينَ وَقَالَ النَّا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَكُونَ وَقَالَ النَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالَّذِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّي اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ٱرْضِنَا ٱوْلَنْعُو وَنَ نَضِهِ فِي مِلْتِينَا دَيِنَا فَأُوْ حَيْ إِلَيْهُمْ رَمُّهُ مُنْكِلُ لِظَالِكِينَ الكافرين وكسُولَن كُو اللهُ رُضَ ارضهم برُبَعْ به في بعد هد وكهم ذالت الن الزاف الالص لكرج الح مكفاحي العامفام بين يدى وَحَافَ وَعِيْلٌ مَا لَعِنْ صرالوسل بالله على فوهم وَخَابَ حَسر كُلُّ جَيَّارِمِتكِ بوعر. طاعد الله عَبْدا عانىلى مِنْ وَرَابِهِ إِنَّى امامه بَحَمَّتُهُ بِيهٰ لَهَا وَكُيْتُمْ فِي مَا مِنْ مَا عَصَد بْسِ هوماء بيبل من جوف اهل لنار فعتلطا بالفلح والرم يَتَجَ مَعُمُ بينلعهم بعبرة وماأنوئ لمارندوكابكاد يسبنع يزدحه لفنعد وكواهندو يابيثرا كمؤت اى اسباب المعتضة له من الواع العن اب مِن كُلُ مَكُم إِن وَمَا هُوَ يَبَيِّن وَمِن وَرَايَعِ سِين دِلْكُ العِن ابِ عَنَ ابْ عَلِيكُ فَوى مِنْصَلِ مُنْتَلِّ صِفْدَ الْكُنْ ثِنَ كُفَرُ وَ الْرَيْنَ مُنْكَاءُ وسَلَّ لَهِمْ الْمُعْمَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْمَ الْمِنْفَاء بِهَا كَرْمَادِنِ اللَّتُكُاتُ إِلَى الرِّيْحُ فِي يُومِ عَاصِيفَ سَن يَلْ هِوبِ الربح فَعِملن هاء منتولك ببتدعليه والحج رخ المبناء كايقن وفين اى الكفاد مِمَّاكُسْتُو علوا في الدينا عَلَىٰ نَتَى يَرِ الله يعيد ان له فوا بالعدم سَرط در لِلْ مُواسَلُ الْهُلَّا البعب آنوك تنظريا معاطبا استفها بقرات الله حكن الشكوت والأنظر لق مغلق الى يَنتُ أَيْنُ مِنْكُم و العالناسو يُأتِ مِعْلَى حَينَ بِينِ بِهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَىٰ اللَّهُ يَعِنُ يُزِينُونِ مِن وَبَرُكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّعِينِ فِيهِ وَفِيماً بِعِن لأَيْ الما صَحْ ن و فوعه يله جَنِيَكًا فَقَالَ الضَّعَقَالُ الهِ بَاعِلِلَّهُ لَا الشَّكَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا فكل أنكف منفوق دا فعون عَنَّامِنْ عَنَّ إِبِاللَّهِ مِنْ فَيْ إِمِنْ فَيْ إِمِ 

المتيمان والتابيد للتبعيض فالواى المنوع والامل ساالله فمن تناكم للعونا لوالح المسى سَوْاعِكَدُنَا الْمِحْ مِعْنَا أَمُرْصَهُ مَا مَاكنَا مِن ذائلة مِعَيْضِ ملجاء وَقَالَ السَّيْظُ ف البس تمافضي الأفر وادخل هل عنه المعند واهل لنار التار واحتمع على آلي الله وَعَلَ لَمُ وَعَلَ الْعَقِ بِالْبِعِثِ والْعِزاء فصالْ لَمُ وَوَعَلَ لُكُمُ الله عِنى كَافَ فَأَفَّلُونَا وَمَاكَانَ لَيْعَلَيْكُومِنَ ذَاتُهُ وَسُلُطُونَ فَوة وقدرة اقهر كم على منابعق إلَّا لكنَّ أن في دَعَوْلَكُوْ فَاسْتَغَيْنُهُ لِي فَلَاتِلُو مُوْنِي وَلَوْمُوا إِنْفُسُكُو عَلَى إِبِنِي مِّنَا لَا يُعْمِرُ خِلَمُ مغيثكم وتما أنكو عُصَرِي فِعَ والباء وكسها الن كفرك عَا مَثَّ لَمُؤلِ باشرككم اياى مع الله مِنْ فَكِلُ فَى الدينا قال بنا قال بنا الطَّاكِينَ الكافرين تَهُمْ عَدَا إِلَيْهُ مُولِم وَ أَدْخِلَ الْآنَانَ امْ يُوْا وَعَهِمِوا الْصَّالِمُ الْمُ جُنَّانِ عَبِي يُعِينَا الْأَنْهِ لِي خَالِدانَ حَالَ مقددة فِيهَا باذين رَبِيم عَيْبَة إنبهامن الله ومن الملتكة وفيما بينهم سلاح المُوتَزَّنَ فظر كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ويبكل من كَلِنَا طَيِّبَ الله الاالله كَنْتَحَرُّهُ طَبِّيةٍ هَالْغُلَة أَصْلُهَا ثَا بريث المرام فالارض وكرعها عضنها في السَّمَّاءُ نُورُ فِي تعطى م كُلَّوات مها كُلُّ حِيْن ومأابري المذن وتنكا بارادت كذلك كلمته الإعان ثابت في فلب المؤس وعبمل ابصعد الى السماء وبناله سركة و نواب كل و فن وَيَضِبُ بين الله الأَمْنَالَ لِلْنَاسِ لَعَلَّهُمُ يَنَّذُكُمَ مُونَ بِتعظون فِبْوُمتون وَمَثْلُ كُلَّةٍ خِيْنِيَّةٍ هِي كَلَّمُ اللَّهُ النيري وَجَبَيْنِةِ هِي المُعنظلة الْجُنتُكَ استوصلت مِنْ وَيُقِ الاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ وَرَالِ سنفن ونتان كذلك كلنه الكفرلانيان لهاولافرع ولابركة يبتبت الله الترين امنوا بالفول التايت موكلن النحيري الخبوة الكنياة في الأخوة الفالية المكانعن ريم ودينم ونبيم فيجيبون بالصواب كمافى مايت الشيغين ويف الله الظَّلِيْنَ الكفالفلاجيس ون المجواب بالصواب بالغولون لأمذرى على في المحديث وَيُعْكُ اللَّهُ مَا لَيْنَا وَآلَهُ وَتَرَسْظِ مِالْ إِلَّا إِنْ ثَنَ مَلَّ لُوْ الْعِمْنَ اللَّهِ الْخَالَمُ اللَّهُ اللّ تفارفرن وكمكوا نزلوا فكمم باضلالهم اياهم دار النوار الملال بجق عطف بيان يصُلُونَوا برخيونوا وَيَثِشَ الْفَرَالُ المفرجي وَهَعِلُوْ اللَّهِ إِنَّا وَالْسَكِاء موصه اعن سبله دين الاسلام قالهم مَنْعُوا لِلْ مَا قَدَلَلا

بناء مِنْ مَكِلَ أَنْ إِنْ يَوْمُ لَا بَنِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَا خِلَامَ عَالَا وَصُ وم الفيعنا الله الذي خَلِقَ السَّماني وَ الأَرْضِ وَ الْأَرْضِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَاءَ مَاءً بهمين الغُمُ النورِي كَالْكُورُوسَيْنَ لِكُو الْقُلْتَ السفى لِيحَى فِي الْبَحْدِ الركوب فأنحل يأمري بأذنه وسنخ تكمرا لأنهر وسنخ تكم الشمكر والفني دايبان جاريين فى فلكهما لا يفنذان وَسَخَّى كُلُمُ الْكِل لَسْكَنوا فِيهِ وَ النَّهَا وَلَنْ يُنْغُوا فِيهِ من فضله و المنكومين كل ماسا لمنوع معلى حسب مصالحكم وان تعن وا يغمن الله بعن من المناف المنفض الانطبعت عدما إلى الدنسان الهاف تَطُلُونَ كُلُفًا رَكْتِبرالظلم لِنفسه بالمعجننه والكفزليغة دبه وآذكرا وكالآل إليّ الهيم تريب المتعل له كن البكي مكذا مِن أذا امن وقل جلب الله تعاد عاءه فبعد حرم لأبيسفك فيردم النيان ولايظلم فبالمل ولايصلاصيرة ولاغتل خلاؤك والجنبي بعلى وَبَغِي عَن آن مَعْبِكُ الْكَصَنَامَ دَيْ إِنْهِي اللهِ الدَالاصنام آضَلَكُن كَيْدِي مِين النَّاسِ بعبادته لها تَعَنَّى بَنِعِينَ عَلَى لنوحي الْقَالَّهُ مِنْ إِمِرَ مِنْ وَمَنْ عَصَانِيْ عَالَكَ عَفُورُ مِنْ جِبْهُ عِنَا فَبِلَعِلَ انْ نَعَالَى لِيغِفُ لِلْفَرَّةِ وَتَبْنَا إِنِّيَ ٱلْسَكَنَتُ مُسِ بَيْتِكَ الْكُنَّ مِ النَّى كَانَ فِلْ لَطُوفَانَ رَبِّنَالِيقِيمُولِ الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ أَفْسِكَ فَا فَاولا مِينَ النَّاسِ وَهُوَى عَبْلِ وَعَنْ إِلَيْهُ قَالَ إِن عَبَاسٌ وضى الله عنه لو قال افتلا الناس كعنن البرفارس والروم والناس كلهم و الروفه محرس الفرر التوري الفرر التوري الفرر المرابي المالية كَيْتُكُونُونَ وفل فعل بنقل الطائف البررَبِينَ إِنَّاكَ نعكُمُ مِمَّا تُعَيِّفْيْ ما سنر وَمَا تَعِكُمُ الله ومَا بَعْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ زَاعْرَة شَكَّى فَي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَّاءَ عِمْل ان بكون من كلام تعلى وكلام ابراهم ألحك الله الذي وهت في عطان على مع الكير اشماعينل ولدواد بشعو نسعون سنتر والفكاق ولدوله ماثة وثنتاعش وسنت إِنَّ وَكُنِّي لَسَمَتِهِ اللَّهُ عَلَا عَلَيْ الْجُعَلِينَ مُ فِيلِمَ الصَّلَوْةِ وَالْجُلُمِينَ وُرِّيَيْنِ من يعنِمها والى بمن لاعلام الله تعالى ان منه تفارا رَبّنا وَتَعْبَلُ وُهَا إِلَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَوْدُ لِدَ وتوالدي منافيل المستبين رعراوتهما لله وفيل اسلمت المحقوى الدى مودا

وولدى وللمؤمنيين يوم يعنى م بينت الحداث كالمعا ولا عشان الله عاما عَيْنِعُ كَالظَّالُونَ الْكَافُرون الْمَافُرُون الْمَافِرُون الْمَافِرُون الْمَافِرُ وَلَا عَنِيا بِ لَبْنِي مَ تنتفض وير الأنفي الهول مايرى بقال بين بعري فلان اى فق فلم يغين مُهُطِعِيْرَ مُسْعِينَ حَالَ مُعْنَى وَاقْعِيرَ وَحُسِمُ الْيَالْسَمَاعَةُ بِرُنَالُ الْمُمْ طِرُفَةً بعهم وَ افْتَلُ نَهُمْ قلويهم وَ وَأَنْ فَالْمُ مِن الْعَقَلُ لَفَرْعِهِم وَالْدُرُونِ مِا لَحِينًا النَّاسَ الكِعَارِيْدُمُ تَآنِيْرَا مُ الْعَلَابُ هُوَ لِكُمُ الْفِيمَدَ فَبَعُوْلُ الِّن بَيْ ظَلَّمُوْ ا كُون وا رَبِّنَا أَيْثُوناً بِإِن تردِنا الى الدينا إلَى آجِل فَرينِ بَخِبُ وَعُوتَكَ بالتحيد وَمَتَّبِهُ الرُّسُلَ فِيقَالَ لِهِ مِنْ إِنَّ الْمُرْتَكُونُ وَآ الْمُتَكُونُ وَالْمُتَكُونُ مُلِكُ فِهُ اللَّهُ مِنْ الم مَا لَكُوْمِيْ وَاللَّهُ وَوَالِ عَنَّا الحَالَا خُوةً وَسَكُنَّةً فِيهَا فِي مَسَاكِنِ اللَّهُ وَ ظَلَّمُوا آنفسهم بالكفوم الام والسانفة وتنبكن تكوكيف فعكنا بهم والعفون مَكُوْهُمْ حَيْثُ ارادوا فَتُلْمَاوِتَقِيبِهُ إِوالْحِرامِ وَعِنْدَا لِلهِ مَكُوْهُمُ الْعُمُدِ ادخواؤه وان ماكان مكرم وان عظم كذول منه الجبال المعولا بعياك ولمالوق الحامين للانفسهم والماد بالجيال هنافيل حقيقتها وفيل شرائع الاسلام المنهان إبهافي الفزار والنتات وتى قراءة منزلام لتزول ورفع العفل وان معنففة وللراد بقظيم مكرهم وقيل المراد بالمكركفزهم ويناسب على التوايند تتمايد السموات يفظن منه وسنتن الارص وعزالجبا له مرا وعلى الأولى ما قرع وَمَأَكُودُ مُلَا عُسُبَرً الله مُعُلِفَ وَعِيْهِ رُسُلُوا بِالنَصْ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرُ عَالَيْكُ اسى دُوانتَيْعَام منعصاه اذكريوم نبن الله وعلي الارض السماون مويدم الفيفن فيجتر للناسطى الخرسف اعفتة كالحمد فيتاله عبين وروى ص بن سكن ملى الله عليه سلم اين الناس يوم ثن فا فالحل الصراط وَبَوْرَجُهُ وَحِوا من المبتوريية الواصر القيَّارة كَنَى يا عي منصر الحي مين المحافرين ودين معشاطينه في ألا صفاد القبو داو الاعلا

جبيع اعلق في قل الصف نهار من ايام الدين الحد والمناف من ا لقران بكاغ التاس اى الزل لتليغهم وليند رو يه وليعكمو عاميص الجراعا هي ى الله إلْ وَ وَالْأَلْمَ الْمُ عَامِ المَّاء في الصلَّ الذال للعظاول الألبَّا بالصَّالِعَع سورة الح مكن سيع وسعون الله الرقف المصاعد عماده بذلك والمستقلق هنع الابات اليات الكينب الفران والاصاف بمعنى مى وقرائ من المنظه والمن من الماطل عطف بزيادة صفة وكما بالنسب والتخفيف يو والمنه في النَّانِيُّ لَقُرُمُ وَالْوَم القيمنداذاعا البُواح المهم وحال السلب لَوكا نوامُسُلِّم الم وري للنكيني فانه بكن منم منى دلا وقبل للتقليل فان الاهوال ندهشم فراو بفيفون حُتى يتمينوا ذلك الوفاحيان فليلد ذَلَهُمُ الزلدال باعد باكلواو بين بناهم ويلهم سنغلهم الآمل بطون العروغيرة عن الابهان فسكو وَيَعْكُمُونَ عِلْفِيد امره مومناقبل لامر بانفتال وَمَا الْمُكْلُكُ مِنْ رائدة فَيْ إِذَ بِنَ اهِ لَهَا إِلَّا وَلَهَا يَنَابُ اهِ إِلَّهُ وَلَهَا كَنَانُ اللَّهِ الْمُ الْمُعَلِّقَ الْمُ الْمُعَلِّقَ الْمُعَادُ وَلَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال من رابينة أمَّنِ إَعَلَهَا وَمَا بَسُنَنَا حِنْ وَنَ يَنَا حُرُقُ نِ عِندَ وَقَالُوا الكَاهَا رَعَلَا للبني صلى الله عليه وسلم يَاكِنُهُ الَّذِي مُنِزَّلَ عَلَيْهِ النِّن لَوْ الفران في زعم اللَّهَ مَجْنُونَ كَوْمَا هِلَانَا نِيْتَا بِالْمُلَوْكِكَيْزِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ فِينَ فَى فُولِكُ الْهُ بِي وان هِ لما الفران م عن الله نعّالي فال نعالي مَا تُنكُّون فيك من احدى التائين ألكُّونك والدِّ بِالْحِنَّةِ بِالْعِنَ الْبُ وَمَا كَانُولُورُ الْمُ الْمُحِينِ نِزُولِ المَلاكلة بِالْعِنَابِ مُنْظَرِينَ مؤخون اتَّاعِينَ تَاكِيلُاسِم ان فصلَ تُزْلَنَا الِّذَكُ ٱلقالِ وَإِنَّا لَهُ لَعَا فِظُولَيَ س المتدر النخ بف والزيادة والنفص وَكَفَتَ آرْسَكُنَامِن فَكُلِكَ رسلافي شَيْع فن الْوَقِّ لِلْنَ وَمَا كَانَ نِيْمُ مِنْ تَرْسُولِ الْأَكَانُولِيهِ بَيْنَتُمْ عُوْنَ كَمَا اسنهن م فومك ملي وهن سلبن لين صبلي بيروعدية سلم كذا لك سَمُكُلُ الى مثل دخالنا التكديب في قلوب اولتك تلخل في قلوب المح م في الكام الكاركة لأنوع منون به بالبغصلي الله عليه الم وقل خَلَتْ سَبِيزَةُ الْأُوَّلِينَ أَى سنة الله فيهم نغذيبه بتكذيبهم اسبياء هروه وأواؤء مناله وكوهك كأع

مِنَ السُّمَاءِ فَطَلُوا هَيْ فِي البابِ يَعْرُ حُوْنَ رِبِمِعِنْ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرُتُ بْصَارْيَا بْلّْ بَعْنُ فَوْمُ سَنْعُولُ وْنَ يَخِيلِ السِنا ذلاتِ وَلَقَانَ كَبَعْلَذَا فِي الشَّهَاءِ بُرُو عَبَا فني عشر لجل والنور والجوزاء والسهان والاس والسنبلة والميزار والعقب وألقوس والجدى والدلو والعوت وهيمناز الكواله والسبعة السبادة آلمه والمعالي والعفه والزهرة ولهاالتل والميزازة الخواءوالسنيلة والقرول السطان والشمسولها الاسرة المشنزى ولالفوس والحوت وزحل وله الجدى والداو وكأتناها بالكوالك للتاظريز وك اللهب مِن كُلِنَيْ يُطَانِ آلِجِيْمِ مرجوم الله لكن رمين البيني في السَّمَعَ خد قَاتَبَعِيْ لِجِفَهُ شِهَاكِ مُبِينَ لُول مضي يُحْوَقِهُ وَكُيْلٍ الْمُ وَالْقَيْنَافِهُارُواسِيَ جِيلانُوابِتِ لِتُلاتِحُ لِمَا اللَّهُ إِلَّ إِنَّا نَبُتَنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ فَيْعَامُونُ وَبِي معلوم مِفَلَ وَجَعَلْمَ الْكُمْ فِيْهَا مَعَا الدوافِ الانعافانمابرزهم الله قان ما مِنْ زائنه نَقَعَ الآعِ مفاينح خزامًن - وَمَانُنَزِلُ الرِّيفَلُ إِنَّ عَلْهُم على حسب المصالح وَارْسَلْنَ الرَّبُلُمُ وَالْحِ تَكْفِ السَّحَابِ فَيَمْتَلِئُ مَاء فَالثَرَكْ مَا مِرَ الشَّكَاءِ السَّعَابِ مَاءً مَظُولُ فَأَسْقَنْنَا وَمَا اَنْهُ لَمْ مِعَالِنِينَ اى نيست خزائد بايد بلم وَإِنَّا لَغُو بَحِي وَنَيينَ وَ مُسْنَوْنِ مَنْغِبِر وَلِكَانَ إِنَا أَكْنَ وَهُوابِلِسِ خَلَقْنَاهُ مِنْفِلٌ أَيْقَالُهُ أَيْقَالُهُ أَيْقَالُهُ المنتقل متغبر والجان إلا سي رسير والنائدة المنتقلة المنت مِنْ تُوجِي فصالحيا واضافة الروح اليه تشرف لادم فَقَعُوْ الله سَاجِ لِينَ

بواكبن كان بين الملائكة درايي المتنعمي آن بكُون مِن الشِّجِينِي قَالَ نعالى لِالْلِيسُ مَالَكَ مَامِنُعُكُ أَنْ لَا يَرْالُونُ وَالْمُونُونُ مَعَ السَّاصِلُ قَالَ وَالْوَالُولُاسَعُ لَا المنتفيل سجد لبنترة كفت من صلصال من حداء مستون قال كالعرج منها المن الجنة وفيل من السموات رَفِّ أَنْكَ يَجِيْمُ مَا فِ دروَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّحْنَةُ الْيُوْمِ الدِّبْنِ الْجِزَاء زَوَالَ رَبُّ فَانْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَنْوُنَ اى الناس رَقَالَ فَإِنَّا مَنِ الْمُنْظُرِيْنَ إِلَى يَوْمِ أَلُوقَتِ الْمُعَلُّومُ وقت النفي: الاولى قَالَ رَبِّ مِمَا أَعُوبَيْنَ أَيْ باغوائك لى والباء للقسم وجواب لأرَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ المعاص وَلِا عُوبَيَّمُ الْمَاعِي اللَّعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِيْنَ أَى المُؤْمِنِينَ قِالَ نَعَالَى هَنَاصِرَاطُ عَلْمُسْتَنِقِيمُ وهو التَّاعِبَادِيُ اللَّومنين لَسَلَاتَعَلَيْهُمُ سُلْطَانُ فَوة (اللَّ لَمَن مَنِ النَّكُ الْعَاوِلِنَ الْكَافِرِينَ وَإِنَّ جَهَانُمُ لَمُؤْعِرُهُمْ أَجْعِانُنَ الْمُحانِينَ الْمُحانِعَاتُ لَمَا بَوَابِ أَطْبَاقُ لِكُلِّ بَابِ منها مَنْهُ جُزْءً نصِيبٌ مَفْسُومُ إِنَّ الْمُتَقِّبِينَ فَيَجَنَّا بساتين وعَبُونِ عَزى فِه الله الله المُفَلِّقُه السَّلَا الله المُفَالِم المُفَلِّقُهُ السَّلَا الله المُفالِم الرمائ المواواد خلوا المنيان من كلفته وتنعنام افت ورهيم في على مفه لفا ماله زهم على سُرِ مُتَنقَا لِأَيْنَ حال ايضااى لاينظريعضهم الحققا بعضر لدورات الاسرة بهم لايمسهم فيهانضت خب وَمَاهُمْ مِهَا يُخْتُمُ إِنَّ ابِلَا نَبِينٌ عنبر عِن عِنَادِي الْخِيْ أَنَا الْعَفْلِ للمؤمنين الرَّحِينَةُ بهم وَالنَّعَزَانِي للعصاة رهو الْعَنْ آبُ الْأَلِبْقُ الْمُؤلِم وَيُنِيُّهُمُ عَرْضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ وَهُمُ الْأَيْلَةُ الْمُعْسَراو عشر اوتلات منهج بهل الذدخلو اعليه فقالو أسلام المعن اللفظ قال أبل لماعض عليهم الاكافلم يأكلوا الكامنكم ويجلون خاتفون فالؤا لا توجل لانفذ أنَّا رسل بلت مُنتَرِّلت مِعْلَم عَلِيم وي مُم لتير هواسعان كما ذكر في هوج فال أَنْ أَنْ فُولِي بِالولِدُ عَلِيَّ أَنْ مَسَّنِي الْكِلِرُ حال المحمد إياى فَلِمَ فَهَا ي سَعُ تَكِينَيْرُونَ استَقَهَامِ بَعِبُ قَالُوْا تَشْكُلُكُ بِالْحُقِّ بِالصَّدَقِ فَلْأَتَكُمُ مِنَ أَنْفَانِطِيْنَ الْأَنْسَبِنِ فَالْوَمَنَ أَى لا يَفْنَظُ مَيْسُ لِنُونِ وَفَيْهَا مَنْ يَجْهَرَزَيْهِم اللَّالضَّالُون الحافره قَالَ فَهَا خَطْبُكُم شَاتِكُم أَيُّهَا لَهُ كَالُحُ وَالْوَالْ الْسُلِكُ الى قَوْمِ هُجْرِمِيْنَ كَافْرِينِ اى قوم الوط لاهلكذم اللَّالَ لُوْطِ إِنَّا لَكُبُّ فَهُ مُوَاجِمُ عِبْنَ A STANDER OF THE STAN

و مالاند المالية المالي و مالاند المالية المالي ال لوط اى لوطن المر سكون قال لهم الكافح فؤم فنكر فوق لا عفهم قالوا بل عِمْناك عَيْكَانُوا الله المعالِي فِيهِ مَنْ الله الله الله الله الله المعالِية المالة فى قولنا فَاشِي بِكَفُلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ الْبُكِلِ وَانْبَعْ أَذَبَا رَهُمْ أَاسْ خَلْفَهُمْ وَ لَا يُكْتَفِتْ مِنْ كُمْ آعَدُ اللَّه يرىعظم ما ينزل بهم وَ أَمْضُ وَاحْدُثُ وَعُقَامُ وَنَ وهو السَّامِ وَهُذَابُنَّا اوجيناالك ذلك الأقرا وهواكة وابره والأعمقطوع مضيعيات مال اى يتماستيطا فالصياح وعاء مكل للكن أيتومد بندست وم وهم قوم لوطلا احزم النفيين لوطمة احساناوهم الملاثكة أيبني ون حال طبعافى فعل الفاحنة بهم قال الوطران هَوُلاَ عَضِيفي فَلاَ تَقَضَّعُون وَانْفَقُ اللَّهُ وَلاَ يَعَنَّ وُنِ فَصِ لَم الاهم فِعل الفاحندة قَالُوْ الوَكُونُهُ الْتَحْصُ لَعَالِمَ إِلَيْنَ عِنَ اصْافتِهُ قَالَ هُوْلَا مِنَا قِي إِنْ كَمُعْمَ فاعلين مانزيرون من قصاء الشهوة فنزوجوهن فال تعالى تحثم لته خطاب اللبني صلى المعجلد وسلم اى وحيا تلت إنهم ويفي سكر منه بيسم الموق باند دور فَاخَلَ تُهُمُ الصَّبِعَةُ صَلِّيعَ جِن عِل مُشْرُقِينَ وقت شرق قالشمس بَعَعَكُمَا عَالِبَهَا ال فواهم سافكها بان دفعها جربل الحالسماء واسفطها مفلوند الى الاص وآمكر أ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ انغالى لمِنْ الله الماظرين المعنبرين والثقااى قرى قو الوطيسييل مُنفيج طريق فريك النتام لميندس افلابعنبرك بهم إنّ في ذلك لا يَتْ لعبرة للمُ عَمِينِينَ وَإِنَّ مَعْفَفُ اللَّهُ كَانَ اَفْعَابُ الْأَيْلَةِ هِفِيضة شِيخُ وَهِب مدين وهم قوم شعبب لَظَالِ إِيْنَ سَكن يبهم شعببا قاستقتك كفيهم بان امكن عديست المحرق والمعتم المح والمكتز لبكم طراني مبيني واضرافلا بعبته هم إم الهكة وَلَقْنَ كُنَّ بَ أَصْعَابُ أَلْحِيْ وادب بن المدينة والنام وهم ينو دالم في سَلِين سَكدبهم صالحا لانه تكنيب لبات الوسل لاشت الهمر في الجي بالنوحيل وَ الكِنَا فَعُوْا يَاتِنَا فِي الناقة فَكَا فَوْا كَمْ الْمُعْمِنِيّ المستفكون فيها وتكانوا بيخيفون مت المجتبال بيؤتا امينهن فاخل فهم الطبيقة مصيح بت وقت الصبلح فكما أعنى دفع عنهم العناب مَا كَانُو الكِيبُ وَيَ من بناء الحصوب وجمع الاموال ومَا خَلَقْنَا التَّمْلُونِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ الا بِالْحَقِّ وَالْ

هُوَ الْخُلَاقُ مَعَلِيْنِي الْعِلْمُ مِكُلِنِي وَلَقِينَ الدَّالْ سَكَّامِينَ الْمُتَّالَى قال لى المعابدوسلم في الفاتحة رقي أه الشيخان لانها تتنى فى كل كعد والقرائع الكفارة والمامنع المامنع المامن المناوا منوا وَلَا يَخُرُنُ عَكِيْهُمُ ان لُولُوم نُوا وَالْمُفِضُ مَنَا مَلْكَ النَّ ما مَلْك لُنُوعِمنِينَ وَقُلْ إِلَيْ أَنَا النِّن يُومِن عَدابِ الله أن ينزل عليكم المنتوج كَمَا أَنْ لَنَا العنابِ عَلَى المُقْشَمِينَ اليهود والنضارى الَّذِينَ جَعُلُوا الْفَرْانَ إِي كَنبِهِ المُنولَ عَضِيلَ اجْرَاءُ حيث امنواسِعض وكان وا عض وقبال أراديهم النان فنسما طرف مكة بصل ون الناس الاسلام وْفَالْ فِيضَامُ فَالْفُرْانُ سَيْحَ وَبْعَضَمُ كَانْ ويعضم شَعْ فِوَرَتِكَ كَسُمَّا كَنْهُمْ أَجْمِعُبُنَ سُوالُ وَيَخِعَمَّمَا فَأَبْعَلُونَ فَاصْلَحْ يَاعِيلِيمَا نَوْتُقَمَّ بِدَا رَعِي به وامضة واعْضُ عِن المُشْرُكِينَ عن الْمُشْرِكِينَ عن الله من الله من الجهاد إِمَّا كُفِيتُنَا لَتُ لِي الْجِ كمستقر تبي العاناهكتاكلامنم باقة وهم الوليدبن المعنظ والعاصري وائل وعدى بن فبس الاسودين للطلاف لاسودين عبر بغوث البرانون بجعكون مع الله الما اخرصفت وقبل سناء وكنضفن معنى الشرط دخلت القاء في جزي و هوفك و كون عافنة ام هم و كفال المعقبون ع كم أنك **نالاسنزاءبها**والنكنب لى اخطامات ونيازوعشون الترثيم الله التحرا سنبطأ المشركون العنائب ولي أفي أفي الله أي السَّاعة والي بصبغد الما المفقى وفوعمل وإب فكالتشنكي لوه تطلبوه فبلحبنت فانه وافع لاهعال شمكات اله وَنَعَالَىٰ عَمَّا يُنْزِكُونَ عِنِي أَنْزِلُ الْمُلَدِّثِكُمْ الْمُجْهِيْلِ بِالدُّوجِ لوتح إمن أميركا بارادت على مح ثبتاً ومن عيارة كاوهم الاند رنوبان ربية 

من المراجعة ال آنْنِرُوْا خُوفُوا المشركين بالعن ابواعلموهم أَنْهُ لِآلُهُ الْهُ الْأَكُا الْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا خافون خَلْقَ الشَّمُوْتِ وَالْأَرْضَي بِأَعَنَّى الْيُعْفَا تَعَالَى عَمَّا لُيْشَ كُونَ بَيْن الاصنام حكن ٱلمرنسكان من الحال العبيم قويا شليدا فاذا هوخيم شدبها كخصوغة رشبت بنهافي نفى البعث فائلامن هيى العطام وهى رم وَالْأَنْفَامَ اللَّهِ إِللَّهِ وَالنَّفِرُوالْعُنْمُ وَتَصِيبُ فِعَلْ فِيهِ مُ كَلَّقُهُ اللَّهِ فَحِلْنَالنّ فيتهادف ماسننهون بهمن الائسية والاردبنمن اشعارها واصوافها وَمِنَافِعُ مِن النسل والمراكوب وَفِهَا تَاكُلُونَ فَلَم الظَّفِ للفاصل الله كَكُوْفِيْهَاجَالَ لِينِدَجِيْنَ يُزِيْحُونَ تردونها الممراجها بالعشى رقِعِيْنَ تخجونها الحالم عى بالضاة وَخَيْلَ تُقَالِكُمُ احالكم الحاكم الحكيكم تكونوا بالغير واصلا الب على غيرالابل الكيشِق الأنشي بجه مها راتُ رَكِهُ تَرُونُ وَفَ لَحِمْ الْمُ مَنْ حلقهالكمرة عن راعمين والبغال والحمين للزَّلْدُ فَهَا وَزِيْنَا مُعَوَّلُ له والتعليل بهما لنعريف النعم لابنافي ملقهالغيرد للتكالكان الخبل لنناب عياية الصيكين وَيَجُلُقُ مَالَا تَعْلَقُونَ من الاشباء العجبنية العزينة وَعَلَى اللهِ قَصْلاللَّهِ Chi: الى بيان اصراف المستعقم ومنها اى السبيل حائل مائل عن الاستقامة رو لوك شَاءً هداننكم صَرَابَكُمُ الْيَاقُصُ السِلْ الْجَبِعِيْنَ فَهَنْ فَالله باختيارَا المُ هُوَالَّذِي ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِمَاءً كَاكُومِيْهُ شَرَاكِ نَشْهُونُهُ قُومِنْهُ شَيِّحٌ مِنْدِ فِيُدِينِينَهُ فِي تَعِون دوالكِم النَّبِينَ لَكُمْ يِدِلِالْرُبَّ وَالزَّبْوَنَ وَالْخِيلُ وَأَلْحَ كُلَّانَةُ إَتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ المنكور لَا يَدَ والذعلي صائبة تعلى لقَوْمُ تَبْعُكُوفُنَ فِصن فِيوْمِنُون وَسَخْ إِكُمُ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل والفَرُوالَّيْخُ مَ بِالوَهِ بِنُ وَسَيِّزَاتُ بِالنصِيْكِ حَالِ الوَفِي حَرِزِبَامُرُمُ الدادندِ الْ فَيَ ذلك لاين لقوم تعقلون سن ون و سي به ماذرا علق الله في الأفن الحبوان والنبات وغبردلات تُغتَلَفاً الْوَانْ كاحر احمروا صفروغيرها راتَ في ذلك أ نِفَوْمُ يَنْ كُرُونَ سَعظون وَهُوالَّذِي سَخَ الْعُبَر ذلله لَوَيه والعوص فنيه لتَكُمْكُوامِنْ لِحُرَّطِرًا هوالسمل وَتُسْنَعُ مُوْامِنْ مِلْنَةً نُلْشُونَهَا هَى الْلُولوء وللهان وَلَزى سَمِلُ الْفَالَتَ السفن مُواخِرُفِيْدُ مُخَالِمُهُ اللهُ الله المنف بجهافيه مفيلة وملائل الم E CENTER OF THE STATE OF THE ST

واصلة وَلِتُبْتَعُوا عُطف على لتاكلوا طلبوا مِنْ فَضِّلِهِ نَعَالَى بِالْجَارَةِ وَلَعَلَّمُ تَشَكُّرُنَ الله على ذلك وَالْقَ فِي الْأَرْضِ رَفّاسِي جبلانواب ل رَانَ لا عَبْرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بَكُورُ وَ جعل فِيهَا أَنْهَارًا كَالْمَيْلُ وَسُبُكُ طَرَفًا لِعَلَّمُ عُبَدُونَ الْمِفْاصِرَمُ وَعَلَمَانِ ستالون بهاعلى لطرق كالحيال بالتهار وبالقيم معنى لنفؤ مم يهنده والحالطرف والقبلة بالليل كأفتر يجيلن ومواله كمن كالمخلق وعظلاهنام عن شركونها معد فالعبادة أَفَلَانِنَا لِرُونَ هِذَا فِنَوْمَنُونَ وَانَ تَعَلُّوا نِعْنَالِلَّهِ لِأَغْضُومًا نَصْبِطِي لاأن تطيفوا شكرها راق الله ككفور رحيم حيت بنجو كالم مع تقصر م وعصا وَاللَّهُ بِعَلَمُ مِا نَشِيرٌ فِي وَمَا نُغَلِينُونَ وَالَّذِينَ نَنْ عُونَى بِالنَّاء والبَّاء تَغَبَرُ فِن سَنَّ حُونِ الله وهو الاصنام الكَيْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخِلَقُونَ بِصِهِ نَصَلَ عِمَا زَهُ وعِيدًا المتواك لا رفيح فيم خران عَيْراكيلم تاكيل وَمَاليَنْ عُوكُنَ اللاصنام اَبّانَ ونن مِبْغَنْوُنَ لَى الْحَلَّق مَكْمِف يعيدون اذلا بكون الها الاالحَّالِق الحي العالم بالبعث المكلي المستخفى للعيادة مسكم الدُواحِلُ النظيراء في دانة ولافي صفات وهوالله نعالى زَعَالَيْكِ إِنْ يَعْمُنُوكَ لِأَلْا خِرَةِ قُلُومُ مُ مُنْكِرَةً عِاصَة للوحل نيدرو عَمْمُ مُسْتَكُرُونَ منكره نعن الايمان عا لاجرة حقا إِنَّ الله بَعْنَدُمُ البُّرُّونَ وَمَا بَعْلَوْنَ فِعِانِيم من الله النَّهُ الْكُونُ الْمُسْتَكِيرِينَ مَعِنَى الدَّيعافيم و نزل في النضريب الحارث برين والمرابع المرابع رَ وَاذَا فِيْلَ لَهُ مُوا أَسْنَفَهَامِيَّهُ فَكُمَّ مُوسُولِتُ إِنْزُلُ رَبِّكُمْ عَلَيْ عِنْ قَالُوا هو آسُاطِيْرًا كَاذِيبِ أَرْدُولَيْنَ اصْلَكُلُلْنَاسِ لِلْجَارُ فِي عَاقِيْدَ الْأَمْرِ وَرَابِهُمْ وَلَا ؟ كَامِلَةً لِمِيكِفِرْمِهَا شَيْ كَوْمُ الْقَايَمَةِ وَمِنْ تَجْضَ أَوْزَا بِالَّذِينَ بِيُضِلُّونَهُمُ بِغَيْلُ عِلْمِية لانه دعوهم الحالصلال فانتعوهم واستركوا في الاغ الدَّسَاءَ ليس رَمَا يَوْمُونَ بجلونه حلهم هذا قنمكراكن ينون قبلهم وهومنهود بنصرها طوبراليصعا مندالى السماء ليقانل اهلها كلت الله على مصلى ربينا مَهُمْنَ الْقَوَاعِينِ أَلْرَشَّاسُ والساعلياليج والرلزلة فهرمنها في مناية السَّنفَ من وفقة أي وهم يحنه رق أننهم المعن أبُمِن حَبْثُ لَا سَيْعُ فَي مَنْ جِنْ لا تَعْطُوبِ الْهَدِ وَفِيلُ هَا عَبْكُ الْعَسْاد ما ابرموه من المكريا لوسل فِحْرَقِهُمُ الْفَيْمَةُ مُجْرِيْهُم بِلُهُم رَوَيَقُولُ مِهُم الله علي اسان الملائكة نوبيجا رَائِنَ مُنْمَ كَالِئَ يَرْعَكُم رَالِّنْ يُنَكُّنُمُ تُنْسَا فُوْنَ تَعَاهُونَ لَوُنِوْ

مِهُمْ في شائم قال الله فعل لي أو تقالع لم من اللبنياء والمؤمن إلى الحرى لَبُوُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُونِ إِن يَعْوَلُونَ سَمَا لَكُ مِعَالِينَ ثَنَ تَوَكَّا مُمْ مِالْتَامُ والله المكر فكنوطا ليى آفيسهم الكفرة العنو السكم نفادواواسنسلم عن الموت قائلة ما نَعُلُ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ فَلَفَوْلَ المَلَاثُونَ اللَّهُ عَلِيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَمْدُونَ فِعِانِبِكُ به ويفالُ لَهُ وَا كَمُلُوا الرَّاتِ عَلَيْهُ مَا فِي مَا وي ٱلْمُنْكُرُ بِنَ وَفِينَ بِلَّنْ فِي السَّلَّةِ مَا ذَا آثُولَ رَقِّكُ وَالْوَاحِرُ اللِّهِ فِي ٱلْمُسْتُولُ بالاعان في من والله تبا حسنة حباة طبينة وكذا والأخرة ال العبد لأفكر اسناوما منها قالنغالي فها وكنغم دَ ارُ الْمُتَقِيدَى هَيْ عَمَّاتُ عَدْنِ ا قَامَ مِنْ لَا يَرْ ين خُلُونَهَا جِيْكُ مِنْ يَخِينَا الْأَنْهِ لِي لَهُ مِنْ الْجَيْمَ مَا يَسَاَّ وَمُنْ كَذَالِكَ الْخِياء يُحُرُدُ الله ألمنقنان الذين بعنيا تنو فاهم المكر فك طبيبين طاهرين من لكم يفو لومن لَهُ عَنْ الْلَّوْنَ سَرِّهُمْ عَلَيْكُمْ وَيِفَالَّا هُمْ فِي الْإِخْرَةِ الْدِعْلُوا الْجُنْدُ عَالِيًّا مَلْ مَا بِنَظُمُ وَقَ بِنِنظُ لِكَفَادِ الْآنَ ثَانِيَهُ مِالنَّاءِ وَالبَّاءِ الْمُكَرِّ كُلَّهُ لَف أَوْيَانِي أَمْوُرِيِّكَ العناب والفيامة المشتملة عليدكان الك كما فعل مؤلاء اليخل عَكُلُ النَّ الْأَن الْمُنْ مِنْ فَبُلَا فِي مِن الاممرين بوارسلهم فاهلوا وَمَاظُلُهُمُ اللهُ باهلاكم بعبرة س ولكي كانوا انفسهم بظليون بالكفريا صابهم سيفات ماعيمان العَجَزَّا وُعَا وَعَانَ نَوْ بِهُمَ مَا كَا نُوْ إِبِهِ بَنِنْهُمْ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَاحَرَّمْنَامِنَ دُونِهِمِنْ نَنْفَعَ من اليمائزوالسوالي فالتركيبا ومحريمنا مشبند فهوراص به فال نغالى كتالك فعك النَّن فِي مِنْ فَبِيلِهِمْ إِي كَان بِواسِلْهِمْ ا بنما حادًا به فَهُلُ فِنما عَلَى الْأُسُلِ الْدَالْيَلاعُ الْمُبْدِنُ الديلاعُ البين وليسر عليمهما يذوكفن بعننافي كلاامن تسوكك كما بعثناك في في عان اى الله الله وحدوة والجننب الطّاع وتان النعب و م فَنَهُمُ مَنْ هَدَى اللَّهُ فِأَمِن وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّنْ وحيث عَلِيْرِ الظَّلَاكَةُ في علم الله فَلْمُ يُؤْمِنَ فِينَبُرُ وَ إِبَالْفَارِمَكَ فِي الْأَرْضِ فَانْظُمْ وَالْكِفْ كَانَ عَافِيَةُ الْكُنِّ يِبْنَ رسلهم فن الهلالة إن يح من يا عملها عن الم وقد اضلهم إلله لا نق

المن الله الله المن المنه المنه المنه المنه الفاعل والفاعل والمنه المنه المنه وماله مِنْ تَاصِلْنِ مَانعِين من عناب الله وَ الشَّمُونَ إِللهِ مَهُ لَمَا مِنَا إِن المِهَا اللهِ المِهَاد هِ فِيهَ لَا يَبِعِنْ اللَّهُ مِنْ يُمُوحِيُّ قَالَ نَعَالَى بَلَّ بِبِعِنْهِ وَعَنَّ اعْلَيْرِ حُتَّقًا مصلى ان ولان منصوبان بفعلهما المفنداي وعددلك وعل وحقد حقاق لكزرا أنز لتَّاسِراي هوا لَكُنُونَ وَلا لِيُنَاكِنَ مَنْعِلْ الْمُنْ اللَّهُ مُوالِّنِي كَ يَخْتُلُونُ اللَّهِ مُعَالِلًا فَيُحَالِقُونَ وَلا اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّعِلَمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللّ ع المؤمنين قبير من الملكين بنع در بيم واناية المؤمنين وليعكم التنابز مَنْ قُوا آمُّهُ كَانُواكَا ذِبِينَ فِي الْحَارِ الْبِعِنْ إِمَّنَّا نَوْ لُنَا لِنَهُ عَدِ آذَا آرَدُنَاهُ الدارا بعاده و تولنا مننباء جرم آن كَفُوْلَ لَهُ لَنْ خَبِكُونَ الله المنطقة وكون وفي فراءة بالنصب عطفاعلى نقول والأنذ لنفزيرالفن رؤعلى البعث والأناني مَاحِن وَالدَانِيَ مَاحِنُ وَالْفِي اللهِ لا قَا دبيتم في تبعيم أظر كموا بالاذى من اهر المادوهم المنف لله عليدوس واصعابه كنيوكن منزلنه فالدنياد إلاحسنة هي للدنن وَرَحُولُلاذية ى العند النواعظم كوكانو البخلون اى الكفاد او المنفلفون عن المجدة المهاجربين من الكرامندلواففوهم هم الأن في صرف على اذى المنز كين والمجري العل النطها والدين وعلى ربعه في يَنْوَكُّونَ فيورز فهم مرج بُصَّبْ فاللَّهِ نسبون ومَّا أَرْسَلْنَا مِنْ فَتَاكِ إِلَّا رِجَاكُم نُونِي إِلَيْهِ لَامِلِا بَكُنَّ وَاسْتُكُوا اهْلِ الْأَيْرُ العلماء بالنورنة والاعجبل إِنْ كُنْ مُ لَا تَعَلَّمُونَ ولك فانم بعلمونه وانتم الى نفر فقيم افرب من ضرين المؤمنين بجرصلي الهعليس لحريا أثبينات منعلق بجنوف اى ارساناهم بالج الواضغة وَالزُّنْرِ أَنكَيْب وَٱنْزَلْتَ الدِّكَ الذَّن القران بنبي بِنَاسِ مَا نُذَّ لَ البيم فيص أكال والحام و لعكهم و تنفكر من ف ذلك فيعيرون أ فارس الناتي مكروا المكرات التيئات بالبنى في درالن وة من تقييله اوقتد او اخراجه كا ذكوفي الانفال آن يُجْتَيفُ الله عِيمُ الْأَرْضَ كَمَّا رَحِن آوْيًا تَيْهُمُ الْخُنَّ اعْبَ مِنْ حَيْثُ لا بِشَعُ وُنَ اى من عدل عظر بالهم و فل هلوابد و لم بَونوا بفِنهُ أَ دُ لِكَ آ وَ يَاخُلَ هُمْ فِي تَقَلَّيهِمْ فَاسِفارهم لِلْغِنَارَة فَ مَا هُمْ يَعْ يفائنين العذاب آقي مُ مُن هُمُ عَلَى الْمُؤْتِ الفَصْ شَيًّا فَشِينًا حتى لها ع مبع حال من القاعل و المعنول قَالَ رَبُّكُمُ كُرُّ وَ مَعْ كَرَجُهُمْ حَيث لريعام

العقوبة أوكُوْرُ وَالْمَاخَلْقَ الْمُؤْمِنُ شَيْعٌ لَظِلَ شَوْعِ الْمُلْ تَعْبَوْ مِيلَ ظِلَّا عَنِ الْبِينَ وَالسَّمَاعِلُ جَمَّع شَمَالُ أَى عَنْ هَمَا بِيها اول لهَادواخو سَعُكُ اللَّهِ عَالَ الْ خاصَعَيْنَ عُابِراً دَمَيْهُم وَهُمْ اى الطلال كَلْخُرُونَ صَاعْرُونِ نَزُّلُوا لَمُعْزِلَةً ويليكبنج كمافي التطوت ومافي الأنض من دائية اى سمت ما عليها اى جمع الهيما يرادمندوغل في الانبان بمكما لا يعقل لكنن نه والمكر فيكم خصر مالذكر لا كَعُمْ لا يَسْنَكُرُكُنَ بِنكرِن عَنْ عِبادت كَيَا فُونَ اى الملا تُكُنِّ المن الصَّارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَوْقِرِهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَيُفِعُلُونَ مِا يُؤْمُرُونَ بِ وَفَالَ اللَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَالْمَا يُنِ النَّبُلُ اللَّهُ الْمُوالَّةُ أَمُّهُ ٱلْيِّ بِهُ لَانْبَاتُ اللَّهِ يَبِهُ الوحدانية قَوَابَّايَ فَانْهَبُونِ خَافُون دون غَبْرِي وفيه النفلا وَالْعَالِمَةُ وَرَمِّنَا فِي السَّمَوْتِ وَالْمَاضِ مِلْكِا وَخِلْفَا وَعِبِينَا وَكُوالِدِينَ الطَّاعَةُ وَاصِيًا دَاثُمُ أَمَالُهُ أَنْ الْأَنْ وَالْعَامُلُ فَيَعِنِي الظَّفِ اَفَعَرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا وهوالالمالحق ولاالجنبهوالاستنفهام بلانكارأوالتؤييخ ومابكه وميتي نعد وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل الفقروالمض فالكبر تنقامون ترفعون أضوانكم بالأسنعانة والمعاهوي تَعَوِّدُاكَنْنَفَ الْقُرِّعَ مَنْكُمُ إِذَا فَي إِنْ مِينَكُمُ بِرَبِّهِ كُنِنْسَ كُونَ لِيكُفْرُ وَالْد النيناهم من النع فَعَنَعُوا باجناعكم على مادة الاصنا امر عنوين فكوف تعَكُونَ عَافِنَ دلت وَبَيْعَلُونَ اى المشركون لَكُلَيْعَلُونَ الْمَالْانْفِيْ لا تنفع وهي الاصناع تضبيبًا في مَن الحن والانع من الحن والانع الفولم هذا الله وهذا الننه كائنا تالله كشككي سوال نوبيز وببدالنفات عن لعيب عماكم المنافق والمنافقة على اللمن انه امرك مين لك وَبَيْعَلُونَ يِلْهِ أَلِينَانِ بقولهم الملاكلة نيأت الله مُتَكَانَهُ تَنْزِيهِ لِي عَانِمُوا وَكُمُ مُلَيِّسَةً وَنَ اللَّهِ اللَّهِ فَعُلَا فِي عَلَى وَعَم اونصب بحاللعنى يجعلون إله النيات القيكرهونها وهومنزه عن الولاو بجعلون لهم الاساء التي يَختار ونها فيختصون بالأنباء ولفولد فاستفتهم الوبات البنات ولهم البنون وَإِذَا لُبَيْرًا حَرَهُمُ بِالْأَنْقَ تَوْلُلُ لَهِ ظُلَّ صار وَجُهُ مُنْفُودًا

يَعْنَفَى مِتَ ٱلْقَوْمِ الى قوم مِنْ سُوْعِمَ الْبَيْرَيْمِ خُوفًا مِن النَّغِيرِ مِن ددافيما يفعل به المُسْكُم بنزك بلاقتل على هون وذل الم يكسُ في التواب بان يقله الاساء شسماككمون حكمه هناحيث نسبوالخالقه الينان اللاتي من عنهم بهن المعل للَّذِينَ لَا بَعْمِنْ فِي إِلْ فِي الْخِرَةِ الله الكفاد مَنْ كُلُّتُوءِ الالصفا السوءي معنى القبيق وهى وأدهم البنات معامنيلج مالبهن النعاح ولله المتألة ألأهلى الصفة العلياوهواه كالهالاهو وهوالعَزِيْرُ فَعَلَد لَعَكَلُمُ فَحَلَقَة وَكُوْبُوَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَرِ فِطُلِيهِمْ بِالمعاصِ مَا تَرَاتَ عَلِيهَا اى الارض مُزَّةَ الَّذِ لَسَ نىبعيها وَلَكِنْ لِوَمَ خِرُهُمْ إِلَى مَا فِي الْمَالِيُسَى فَاذَا مَاءًا مَلْهُمْ لِاَلْسَنَا خِرُفُنَ عَن مَاعَةً وَالاَسْنَانَ وَكِيِّعَلُونَ لِنَّهِمَا يَكُوهُونَ لانفسهم من البنات والشراك في الرياسة واها نة الرسل وَنَصِفَ تفول السِّنْنَامُ ومع ذلت الكِذَب وهو انَّ كَمُمُ الْحُدُنْ عن الله اى المجنة كَفُول ولأن مُرْجَعِثُ الى دبي انّ لي عند اللحسني विराह्म हिन्ते त्वा रिंडे के विराहित के के विरोध करी है। विराहित विराह فُوَاءَ فَأَيْنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ كَفَانَ اللَّهِ كَفَانَا مِنْ اللَّهِ مَنْ أَنَّا اللَّهُ مَنْ أَنَّا اللَّهُ مَنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَمُ الْمُعْلَقِيْلُوالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَمُ الْعُلَّا لَمْ أَنْ اللَّا لُمُ اللَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِك كَمُوالنَّيْكُمَا نُ أَعُمَا لَهُمْ السِّيْتِي فَرَاثِهِ إِحسنة فكن بو أَ الرسل تَعْهَوَو لِيُّهُمُ منولِ امورهم البَوْمَ اى فَي أَرْسَيْ كَكُمْ عَنَا بُرَيْلِهُمْ مُولِم وَالْخِرةُ وَفَيْلَ لَمُرَادُ بِالْبِي الْمُ العينة على كاية الحال الآمية اى لاولى لهم عبر وهو عاجزعي ضريفس فليف بيضهم وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ يَاهِينَ الْكَيْنَاتِ القَرْانِ الْآلِيْنَا بِنَ لَمُعُمُّ لِنَاسَ اللَّهُ اختَلَفُوْافِيدٍ منامرال إِن وَهُمَّاي عَطْف على لتبين وَرَجَّةً لِفَوْم لُوْءُمِنُوْرَتَ به وَاللَّهُ أَنْرُ لَمُ وَاللَّهُمَّاءُمَاءً فَأَحْبَا لِهِ ٱلأَصْ بِالنَّبَاتُ تَعْلَمُوْتُهُا آبيها إنَّ فِي والله المذكور كلية والقعلى لبعث لفوم بيتمعون ساءنوبر والتاككم فَ الْأَنْفَامِ لَعِبْرَةً اعتبارا مُنْيِقِيكِم مِنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْأَنْفَامِ لَعِبْرَةً مَنَا فِي بَطْوَيْنِ الْكَالانِعُمْ مِنْ للانتناء متعلفة بنسفيكم بين قون تفل الكرش ودم لتباخالصا لايست من الفرن والم منطعم أولون اوريج و هوبينها سَاتِعًا لِلنَّارِينَ سُهُ الله فِ ملقه لا يغطن به وَمِنْ مَرَّاتِ النَّخِيبُ لَوَالْدَعْنَابِ عَلَيْمُ تَلْخَيْلُونَ مِيمُ خكر سكرهيث بالمصدروهذا فبالغزيها ورزن فاحستنا كالتم والزيبوكي

والكاس ان في ذلك المن كور لأنت والتعلى قدرت معالى لفويم يعفي في بترم ون وَ اَ وَحِي رَيْكَ إِلَى الْعُكُلُ وحِي الهَام آنِ مُعْسَرَة اومص ديذ التِيْن يُ مِنَ الْجُبَالِ بُورُكَا تاوى إلها وَمِنَ الشَّتِي بَونا وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ فَيْنَ أَى النَّاسُ بِبِنونِ للصَّمن الاما كن والدكوناوي المهاتفي في كل المترات فالسلك والدخل سُمِلَ رَبّاتِ طى قد فَى طلب المرعي وَلِكَ حِسم دلول مال من السّبل اى مسخة الت فلا تعسى عليك وان توعن ولاتضاعن العودمها وان بعدت وفيل مالمن الضدي اسلَّلَى اى منفادة لما براد منك بَجْ بَيْرِمِنْ يُطُونِهَا شَرَّ الْكِهُ والْمُسْلُ مُعْتَلَفَكُ الوانك ونبئة شيفاء للتناس من الاوجاع وبكل ليعض اكاد له لنزكب فنفاء او لكلها بضمنة الىغيرة اقول برونها بنيته وفلامر بمصلى لله عليه سلمن استطلق بطندرهاه الشيخان إنَّ فِي دلِكُ لَايَدًا لَهُ وَمُ نَفَّكُمْ مُونَ فَي صِنعَالَى وَ اللَّهُ حَلَقَكُمُ وَلَمُ نِكُونُوا شَبِكًا لِمُ اللَّهُ فَلَكُمْ عَنَ الفضاء امالكم ومُنكمُ مَنْ لُو اللَّه الكاردولانعيم اعاضم فالمح والحزف ولكبكلا بعكم يعكل والمفتيكا فال عكومة النفل من فوأد الفران الم يصبه في المحالة إنَّ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مابريده وَاللَّهُ فَضَّالَ بَعْضَكُم وعَلَى تَعْضِ لِي الرِّنْ فِي فَمَنكُم غِنى وفقير ومالك ومىلوك قَمَا الَّذِينَ فَضِّ لَوْ الْيَالُوالْيِرَادِي رِرْقِهِمْ عَلَى مَامَلَكَ أَبْدَانُهُمْ الله على ماد زفناهم ف الاموال وغيرها ش كة بينهم وبين مما ليكهم فَهُمَّةُ إلى المسالبك والموالي فيني سَوَاء مَن مَا المعنى لبس لهم شركاء من مسم مَيكهم فاموالهم فبكيف بجملون معض ماليك الله شكاء ل أَفِبنعُ مَنَ الله بَحْدُكُ مُوْتَ مَكُمرَ وَن حدث بجعلون له فنزكاء والله مبعل لكم من النفس كم وازة الما فغلق حواءمن صلعادم وسائوالناس من نطف الرجال والسناء وَحَعَلَ لَكُوْمِ فَأَذُو الْحِكُو بِكَانِيَ وَحَفَنَهُ ٱلْوَلَادَ الاولادُو رَزَّقَكُمُ مِنْ الْطُبَّبَاتِ مِن الْوَاعِ النمَارُ والْحِيوب والجبوان عَيالْيَاطِلَ الصنم يُوعُمِنُون وَينِعِنْ الله لَمُو يَكُمُ مُونَ المَاكمُ هُو وَ المَاكمُ هُمُ وَ الم بعُبُلُ وَنَ مِنْ لِهِ وَنِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَا مَأَلًا عَلَاكُ لَهُ عَرِزُ قَامِّنَ السَّمَانِ بالمنطى وَالْأَرْضِ بالبنات شَيْكًا به لَهِي مِنْ قَا وَ لَاسَتُنْطِبِعُونَ بِقِيرِون على نَوْعُ و هـ و الاصنع فكُلْ تَصِي مُو اللَّهِ الْأَمْدُ اللَّهِ يَعِيمُ فَي عَلَى الله اسْبِ الْمَافِتِينَ وَهُو لِللَّهِ اللَّه يعْكُم ع بركس رز قابل الكل والراد بالرزق والأرير به المصد ومني الم

المثلة وَانْمُ الْمُعْلِينَ دلا صَرَبِ لللهُ مثلاً وسِدل من عَنْلُ اصْمُلَهُ كَاصِفَة عَدى ولع بفائه عبل الله نعالي لا يَفَتُرُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَلْ اللَّهُ وَمَنْ نَكُرة موصوف الكَّد رَبِينَا ﴾ مِننادِ زِنًا حَسَنًا فَهُو لِيُفِي مِنهُ سِرًا أَوْجُهُرًا اى بِتصرف فيه كيف بشاء والأول منا إلاصنام والناني منتله نغالي هَلْ يَنْنَوُ وَلَ اللَّهِ العنة والح المتصرف لا اعد كالله وحده بن النزهم إى هل مكة لا يعلن المعالمة مابعبه اليمن العناب فينتركون وضرك الله مَسْكَرُ وبيدل مندرَجُ لَكِن آصُّ هُمُّنَا ٱبْكُو ولاحرس لَابْنِيْ رُعُل نَنْتَى عِلانْكَ عِلا مَلا يَعْلَى وَهُوَكُلُّ نَفْتِيل عَلَىمَوْكَا إِهِ وَلَيْ مِنَا أَيْمَا إِنَّ يَهِ فَيَ يَصُّونُ لَا يُلْتِ وبيدن منه يَجْدِر بَعْجُ وهنامثل الكافرة ل يستنوى هواى الابكر المذكور وَمَنْ بُأُورُ مِنْ الْحُدُلُ ال ومَضِي الطور نافع للناسرجين بام به وجيت عليه وَهُوَعَلَ صَرَاطٍ طريق مُسْنَعُ بَيْنَ و هو النتان المؤمر الاوفيل منامشل سه نغالى والأبكم للاصنام و الدى فب في الحافروا لمؤمن وَلِلْهِ عَبِينِ فِي اللَّهُ مَا فِي وَالْأَرْضِ المعلم ما عَا فِيهِ وَمَا السَّالِكَ اعْدِ الْا عَلَيْمِ الْمَصِلِّ وُهُوا فَرَبِّ من لام لفظ لو في اللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ الله عَلَى كُلُّ شَكِي فِي إِنْ وَاللَّهُ أَخْرَجًا كُوْمِنَ بُطُونٍ اللَّهُ عَلَى كُلُّونَ شَكِكًا البحليل حال وَتَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ مِعِنْ الاسماعِ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفْرَ ثُنَّ القلوب العَكُمُ لَشَكُم وَنَ على ذلك فنومنون الْحَرِيرَ وَإِلَى الطَّبْرِمُنتَ إِنَّ مِن لَّلَاثَ للطبران في حَوَّاللَّهُ كَاءَ الحالمواء بين السماء والارض مَا يُمْسِكُهُ في عن قبضر اجنتهن وسيطها النعن الأالله بفددة القوالك لأيان يقوم والومتوات هى خلفها بجبن يمكمها الطبران وخلق الجوعيبت يكن الطبران ويدوا مساكها وَاللَّهُ حَعَلَكُ وَمِنْ إِبِوْتِكُ وَسُكُنَّا مُوصَّعًا لِسَكُنُونِ فِيهِ وَجُعَلَ كُلُومِنْ عُبُودٍ الْكَنْعَامُ بِيُونَاكَا كَالْجِيَامُ وَالْفِيهِ بِسَنْتَعَ فِينَ لَمَ الْحِلْ بِوَ وَظَعْنِكُو السفر كُو وَ بَوْمَ وامَنِكُ ومِنْ أَصُوافِهَا العَلْمَ وَأَوْبَارِهَا اللهِ لَوَاشْعَارِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله مناعالببوتكوكبسط واكسية فمناعاته تتمنعون به اللوين يبلى فيدو الله حكمل الكوية متاخكة من البيوت والشيخ العنمام طِلْا لا جسمة طل تفيكر حوالشمس ك مُعِنَ أَكِبَالُ آكُ مِنْ أَنَّا حِكُهُ مِمَ كَن وهوما بستكر

( e : 4)

الذكراهنام الماراء بالعشاء لذلك تعظكم بالاه الني كَعْلَمُ نَذُكُونَ ٥ تنعظون وغيدا دغام التاءفى الاصل في الذال وفي المسنك ليعن ابن مسعور وزهن وجم آية في الفران المغير والشرو الفروايم الله من البيعة والإيمان وغيهما إذا عَاهَدُمُ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَفِيانَ بَعِنَ تُؤْكِيْنِهَا نُونِيفُهَا وَعَنْجَعَلْمُ اللَّهُ عَلِيْكُم كَفِينًا لَا الوفاء ت ملفتم بوا بحلتمال النَّاللَّهُ يَعْلَمُ مِنَالَقُعُلُونَ عَنْهِ لَهُم وَكُاتُلُونُواْ كَالَّيْنَ نَفْضَتْ افسات غَنْكُما مِنْ عَزَلْهُ مِنْ لَجُرُفُو إِذِ احْكَامْ وبرم أَنْكَانّا هَا جمع نكت وهوما ينكت اي الحكام وهج المراءة حمقاء بن مك كان نعزل طو نفرينقض تَنْخُنُون حال مَن ضيرتكولوا الكلا تكونوامتناها في اغادكم المَالكُم يُجَلِّرُ هوما يدخل في الشي وليسمنداي فسادا وحزاجة كنتكم ان تنفضوها أنّ أيّان الكون امن جماعة هي أنهي النزمن الميّن وكالواجالفون العلفاء فا فاوجه ا اكنزمتم واغريقض طماه الحلتك وحالفوهم إتّنا يبلؤكم بختبكم اللهب أعما فالوقاعيالح والنظوا لمطنع منكم والعاص ونكون اخذارلي لينظل تفون مكا وَلِيُبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ الْقِلْمَةِ مَا لَنْنُونِ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ العلل وغبرة بان بعن بالناكف وينيب لوافي وكونتاء الله كعَمَلَهُ إِمَّا فَوَاصَامُّ اهدن وَّاحِد وَلَكِنَّ يُضِلُّمُنَّ يَشَاءُويَهُ يِئُمَنُ تَشِيّاءُ وَلَشَّكُنَّ بِومِ الفِهِن سُوالسِّكِ عَمَّاكُنُكُونُونُ عَنْ الْغَادُواعليه كَلِانَتَّغَنَّاوُا أَيْمَا لَكُورَ عَلاَّ مَنْكَ كربه ناكبرا فَنَيْنُ لَ قَلَمُ الله افل امكوع عجب الاسلام كَعِنَ الوَيْنَ اللهُ الله استفامنهاعيها وتنكوفواالشوء العناب عاصكة محكن سيبالالله الصلم عنالوقاءبالعهداولصدكم عنركم عندلاندسن بكم وككوعذات عظيمة فالاخرة كك تَنْكُرُو إلى مَهُ اللَّهِ عَنْنَا قُلِيكً من الدينا بان تنقضوه الجد إيّا عَنْكَالِلهِ مَوْلِنُوابِ مُعَوَّضُ اللهِ مِهِ مِنْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا فَاللهِ مِنْ اللهُ مَا فَاللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ تنقضوا مَاعِنُكُمُ مَن الله بنا تَنْفَعُ بفتي وَمَاعِنُكُ اللهَ يَافِي رَاحُرُ وَلَغَوْبَهُ مَا لِمَاء والنون الَّذِينَ صَرَحُ اللَّهِ عَلَى لَوْفاء بالعهود الجَوَهُم بِأَحْسَى مَا كَالُوا يَعْمَلُوْر ن بعن حسن مَنْ عَلَصَالِكًا مِنْ دَكِراوَ اثْنَا وَهُومُومُونَ فَلَكُيلَيَّ ا لِيَّنَدُ فِلْمُ حِياة الْجِندُ وقِيلَ فَي اللَّهِ بِيا بِالقَناعَة او الرَّبْقِ الْحَلالِ وَلَيْحَ اللَّهُ ال ئىلىن كۆرۈرىيى ئىلىن ئىلىن ئۇرىيى ئىلىن ئىلى ئىلىن ئىلىنى ئىلىن ئ

مَا حُسَنِ مِمَا كَانِوُ أَنْهُلُؤَنَ فَا ذَا قَرْانَ الْقُوْرِ إِنَّا أَيْ الدِينِ فَوَاءِ بِهِ فَاسْتَعِي الله وي الشيط الوجم ال المعدد بالله من الشيطان الوجم الله البس كالمسلطان سلط عَلَى الرَّايِي امُّ وْاوَعَلَى رَبِّهُ يَنُوكُمُ وْنَ الْمُنَاسُلُطَانُهُ عَلَى الَّذِي يَنُوكُو كُو الطاعنه قوالَّن بْنَ هُوْلِيَةِ الله نِعَالَى مُسْنِ كُنُ وَاذَا بَلَ لَنَا أَيَّ الْكُالَ الْبَيْرِ بِسُعْهَا م وانزال إنجنها لمصلف العبادة الله اعكم عيا مين القالق أي الكفار للبني صلالا عليه وسلم إلى مُنْ مُنْ يَرِكُن الْ نَعْول مِن عِنْ لَدُ بِلَ ٱلْذُهُ مُ لِي بِعَكْمُ وَكَا حقينفة القران وفائدة السنوف لهم مَنْزَلَة رُوجِ إِلْفَنْ سِ جرائل مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَلَقَلْ للتعبين نَعُكُمُ مَنْ مُنْ يَفُوكُونَ إِنَّ الْمُنْ الْفَرَانِ تَشْرَ وَهُو فَلِي نَضْلَ فَان البنى صلى سه عليد وسلم بيخل عليد فال نعالى ليسَاكَ لغة الدِّني بُلُعِنْ وَيَ عِيدُونَ الكرانه بعلم المحيني وهات الفال ليسان عَرَافي متبايئ دوبيان وفصاحت فَكِيفَ بِعِلْمِهِ اعْجِسِي إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوعَمِّنُونَ بِإِيَانِ اللَّهِ لَا يُعِمْ اللَّهُ وَ النعل لَهُمْ عَمَاكَ المُعُمَّ مَوَلِم لِكُنَّا بَعِنْزَى أَلْكُنْ اللَّهُ الْعُونَ لِأَبَّاكِ اللَّهِ الْعُون يفولهم هنامن فول البشرة أوكيك هُمُ أنكاذ يُون والتاكيل بالتكرار وال وعيهدا ددلفولهم اعتاانت مفنزمتن كقر باللهمين بعص اعطا يهوا كالممن اكر على لتلفظ بالكفر فتلفظيه وَقُلْهُ فَمُضَّمِّينَ بِالْدِيمَانِ ومن مُعْبَنل اء اوشرطين اوالتخبرا والعواب لهم وعبب شديد دعليه هذا وَلَكِنْ مَنْ شَرَّحَ يَا لَكُفِّرُ صَلَرًا ل اى فَنَعُهُ ووسعه بمعنى طابن بدنفس فَعَلِيْهِ فَعَصَبُ مِر . -الله وَلَهُمْ عَنَ الْ عَيْظِيْمُ وَلَا الْمِعْدَ الْمُعْدِلِهِمْ اللَّهُ عَنَّوا الْحَبَّاوَةُ اللَّ ثَبَّ اختلاوها عَلَى الْحِرَةِ وَانَّا اللهَ لَا بِهِي مَا لَقَوَّمَ الْكُلُمْ أَيْنَ الْحَلَى الْمُعَالِمَ الْمُعَا الله على فكوبه وسميعه والضراره فروا والله على العولون عما براديهم لاَحَ مَ حَقًا ٱنْفُكُرُ فِي الْمِنْوَةِ هُمُ الْخُنَاسِ وَنَ لَصِيهِمِ الْيَ النالِ الْمُؤْسِلَةُ عليهم تُعَرِّاتَ رَبَّكَ لِلَهِ مِنَ هَا حَبُرُ فَأَ الى للد بنة مِنْ بَعَيْ مَا فَيَنُوا عَلَوا وَتَلفظُى ابالكف و ف قراءة بالبناء للفاعل كفن وا اوفننوا الناسعي كلايمان تَوْكَمَا هَا وَصَرَوْا على الطاعن إِن وَكُلَّ مِنْ يَكُن عَلَى الفننة لَعَفُو وَالْهِم لَكُم بُلُمُ مِهِ وَجَلُن الأولى

د ا بعد التلتية الدكرات م الني كالتفيش عادل عاج عن نفيها لايومها عبوها هويوم لعتيه وَلَوْ فَي كُلُّ لَهُ مَنْ حَزاعَما عَلَتْ وَلَا يَلْكُونَ سَمّا وَحَرَد الله مع ويبل مستوكة عيمة والمراد اعلها كانت امنة من الغارات الناج مُطْمَعْنَةُ لا يُعَتَّاجِ الْيَالَاسْقَالُ عَهَا نَضِنَى اوخوف يَا يَتَهَارُ زُوقُهَا رَعَنَ واسمامِن عَلَامَكُون فَلْقُرِثُ لِأَنْعُ اللَّهِ بِنَكُن بِدِ البني صلى الله عليك والمالك لياسران وفقطواسبع سنبن والمخوف بسرابا النسيري لم يَهِ لَى الْكُنْ عُوْلَ وَلَفَلْ جَاءُ هُوْرَ رَسُولُ مِنْهُم عَمْ صلى للمعلم وسلم كُلَّ أَنْ هُ فَاضَ هُمُ الْمَنَ الصِلْخُوعِ وَلَيْوَفَ هُمْ ظَالِمُهُ فَا فَكُلُّ ابهالمؤمنون مِمَّا رَنَفَوُ اللَّهُ حَلَّا كَانْتُكُو وَانْعُنَّا لِلَّهِ إِنْ أَنْهُ إِنَّا كُا الحكي وْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحُمَّ الْحِيْرُ وَمَمَّا أَحِلَّ الْعَبْرِ الله به فكن اصْطَرَّعَ بَرَيَاعِ وَرَعَادِ فِانَ اللهُ عَقُو رُرَّ عِبْدُ وَكَا نَفُو لُو اللهُ عَقُو رُر صَعَ السُّلَقَاكِ إِي الوَصُّ فِ السِنتَكُمِ الْكُلِّلِ فَي الْحِلْ الْحَلِّلِ وَلَا حَرَامُ لِمَا الْحِ بعلمالله ولمرجع مستنتن واعكى لليه لكنت بنسنت دلك البران الذالي في المنافظة سعاولا عَلَى اللَّهِ اللَّذِي لَ يُعْلِمُ وَنَ لَهُمْ مَنَاعٌ فَلِيْلٌ فَي الديدَاوَ لَهُمْ فَالاخرة عَنَا ابْ إِنْهُ عُولِم وَعَلَى النَّهُ يَهَا وَ وَالْ الله ودَحَقَمْنَا مَا فَصَصَنَا عَنَيْكَ مِنْ فَكُلُّ فِي اسْن وعلى لذبن ما دواحرمناكل ذى ظعن الحاخرها ومَّاظَلَمْنَّا هُمَّ يَغِيرِهِ ذَلَكُ ولكن كان أنفسهم يظليون بادناب لمعاص لرجن لذالت فرات تاك اللها عَلَوااللَّهُوعَ الْمَرْكِ بَهِمَ الْيَرْتُوكُ الْمُعُوامِنْ بَعِنْ دَلِكَ وَأَصْلُعُوا عَلَهُمُ إِنَّ تلك مِنْ بَعِيْمَا أَي الْجِهَا لِمَا وَالنَّو لَهُ مَعْفُورُ لَهُ مِرْجِبُهُمْ بِمِ إِنَّ الْجَاهِمُ كَالَ أَعْنَا المندة مامع الخصال تحبرة إنامطبع الله صَبْعًا ما تلاالى الله يرالف قَلَةُ بَلْتُ مِنَ الْمُفَرِّكُيْنَ شَاكِرًا لِانْعُ مِرْاحِتَنَا الْصَطْفَاءُ وَهَمَّا مُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْنَيَفِيمُ والنبناة ميا لدنات عزالعيت في الرُّنَّا حَسَنَةً هي التاناء المحسوفي كل عن الإدبان والله في العِفرة كمن الصّالِح بمن الذين لهم الله والعلم لقرّا وحيناً إليّات يا محلّ إن البيم ميكة دين الواهيم حِننقاوما كالنامي المشركان كورد واعلى زعم ليهو دوالمقارى انهم على دينه وتناكيك الشبث فرض معظيم عكى الذائن

X لمقوافية علىتهم وهوالهود امواان بتعزغوا للعرادة يوم الجمعة فقالوالانربك X دُعُ الناس بالعمر الى سَبْبِل رَبَّكِ دن بَلْحِكْمَةُ مِالقُرَانُ وَ الْمَوْعَ مواعط اوالفول الرفنق وَجَادِ لَهُ مُرِياليِّن أَى المجادلة التي **كَلَّمْسَ عَالِمَا اللهُ** وَٱلْمَاءَالِحَعُهُ النَّرَالَ هُو اعْلَمُ العَالَمُ العَالَمِ عَنْ صَلَاعَتْ سِبْلِهِ وَهُو اعْلَمُ بالمؤثري بعاديهم وهزام الهم بالقتال ونزل ماقنو مرة ومناب فقال صلى الله عليه وسلم وقدرا ولامتلن بسبعين منهم كانك وان عَاقيَتُم فَعَافِوا مِيْا وَلَنْ صَبَى نَوْعِنَ لِانْتَقَامِ لَهُوَ الْكَاصِمُ فَيُعَالَّصُ لِأِنْ فَصَعْفَ المدكفر عن عبينه وإه البرارة إصرة ماصر لتراكي بنو فنف وَلا لَحْ أَنْ عَكِيْهُمْ أَى الكفار ان لورو منوالح من الحيط المالم و لا تك في ضبين مي ال مَعْكُمُ وَنَ اللهُ عَنْمُ عَكِمُ عِنْ اللهُ مَعْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ والمعامو وَالْأَنْيَ مُ عُسِّنُونَ بِالطاعة والصبربالعون والنص سنوبرة الرسراء كمة الاوان كادوالنفلنونك الأنات المتأر أتلا وعشرا بات اواحرى عشرة بشيرالله المني تكالك عليه سلم وافعال فانغم عليه مالاسراع المشغز على المتماعة عالا قال النبت بالسل ف وهود ابداس فوق الع أرودون البغل في محما فرمعن عنى

الله فاكت أسُلْ للبه ففتخ لنا فادا الله مفيب يع دعالي فيرتم عدج ب المالمهاء التانية فاستفرج بيل فقير من انت قرال جري لأقيل ومن معلط فال محرقه وقريعت المخال قريعت المفتتح لنا فاذا انا ماسى الخالة وعبسى فرحالي ودعوالى بخبر فرعرح ساالى السماء النالئة فاستفتح مهافهال من انت فالجرب ل فقبل ومن معل فالعجى ففيل و قد السل ليذفا لق السلالية لنا فادرانا بوسعت واداهوفلاعطى ننطر ألخسن فرحب بالادعالي يخرنترعوسا ففنل وف بعث البه فالق بعث البه ففتح لنا فاذرا انا بادريس فرحب ودعالي بجير تقرعج بناللاسماعالخاسنة فاستفوج برافيزمن انت فقالج ببل ففنل ومن عك قال على فيل وقل س البيقالين للبيضة لناقاد الماعارون فري وح يخ نتوع بناال الساء السادسة فاستفترجي بل ففيل فاست فالحربانيل ومن معلفة ال عمل فيل وفل بعث البدفال فل بعث المعفقة منا فاذرا ما عوسي فنهب بى ودعالى بخير بقرعرج سالى السماء السابعة فاستفيز جريل فقبراس فالجر ولفيز ومسعك فالعم فل وفل بعث البنفال فالعب المفقف لذا فادا انايا براهم فاذاهومسنن الملببت المعلق واداه وبانض كركانيم ستبعون الف ملك نفرلا بعودون البه نفردهب لى المسهم المنتهى فأداد رفه الاذازالفناة وادانمهاكالفلال فلماغيتهامنا مراسه ماغيتيها نعبرت فمااحل مختاق الله بستطبعان بصمتهمز حستهاقال فاوى المااوجو فيضعلى فكل يوم وشيل بنصلاة فتركن حتى نتيت الى وسى فقالها فرض ربك على متث قلت بنصلة في كلبوم دليلة قال ارجم الحربات مند التخفيف قان امتاج للتظين دلك والى فللوت بني الرائيل خربهم فالفرحيت الير لي فقلت أي خفع امتي مخطعن خمسا فرحجت الي وسخفال افعلت فلت فايحط عنى خمسا قال زامتك لا نظيف دلك فاح الى لمت فساللخنيف كامتلقاق لم اندار حربين ويوس ويوسي وفالاعره مسولات فكالعم وليذ بكلصوة عشرف المخسوصلاة وتمريم الوطاها تشنين ليحسننه والتعلها كتبات اليهنا ومنهم بسبتنه والمرجلها الوتكنا 2 17 18 18 30 30 30 1 3 1 3 3 4 4 3 4 x

ارجرالى ربك مساله التخفيف لامتك فان امتك لانظين فلات فعلت فال البعننالى للحتى استيين رواه الشيخان واللفظ لمسلم وروى المحاكم في النستن ركع - اس عباس في فال قال رسول لله صلى لله عليد س د بن عزوجل قال بعالى وَ انجَكَامُوْسَى الكَنْتَ النونة وَ حَكُنَّاهُ هُنَّ كُو لَيْنَى اسْرَاءَ قِلْ لِمَانَ لَا يَعْنَى وَامِنَ وَ فَيْ وَكِيدًا لِيفِوضُونِ الباعره و فضاءة نعنن واللفوفانينا لنفاتا فان داشاة والفول مضم المحت أوتك مربق في السفنند انكُم كَانَ عَثَرًا نَسُكُو كَاكُ لِنَا لِشَكُولِنا حامل في جبيع احواله وَ قَضِيتُنا الحمنا الماتني إسراء على في الكيناب التورانة كتفييل بي في الأرض الصاللة! أَوْلُهُمَّا أُولُهُ مِ قَيْ الْفِسَادِيَعِنْنَا عَلَيْكُوعِيَا ذَالَّنَّ أُولِي بَالِيرِ شَكِي بَيرِ اصحاب افرة ويطشن الحب مَعَاسُوْا نَرْدُدُ والطلبِكُم خَلُولَ السَّيَارِ وسطَد باركِم المعنتلوكم و بسبوكم وكان و عمل المتعول وفل فسل واالاولى نفتل ركوما وبعن علهم جالوت وجنوده فقنلوهم وسيوا اوكادهم وخز النورد والكواككية الدولة والعلب عكيم بعدمائذ وَمَنْ دُنَاكُ يَا مُوَالِ وَبَنِينَ وَمُعَلِّنَا كُمَّ أَنْنَ نَفِيدًا عَشِيرَة وقلنا إنا بالطاعة آخسنة وَيَتْفُسِكُمُ لِابْوَابِهُ اوَلَى آسَاتُمُ وَالْفَسَادُ فَلَهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال فَاذَا جَلْهُ وَعَنَّ المَعْ الْأَخِرَةِ لِعِنْنَا لَمُ لِيَسُنَّ وَيُرْا وَيُجَوِّ والسبى حزنايظهر في وحدكم وكبر كَمَادَخَكُوكُ وَخُولُونِ آوَلَ مَنَ فَ وَلَيْتَ بُونُوا بِهِلَكُوا مَاعَلَقُ اعْلِمُوا عَلِيهُ نَدُ هلاكا فلافسل واتابيا بقنائي فبعط علعليهم بخت نظيم فقنل مذ وسين درننه وحزب سن المفرسروقلنا في الكنار عشي رايك و آن ترك العِللمَو النَّالْيَالَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِن عُلْ لَتُم اللَّهِ اللَّهِ عَلْ مَا اللَّهُ فَوَيْدُ وَفَلْ عَاد

عُدِى لِلَّنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اعدل واصوب وَيُسْنَ الْمُؤْمِنَاتَ النَّاتُنَ مَعَكُولَا الصَّالِحَاتِ آقَ لَهُمْ آخِرًا كَهُمَّ أَكُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنونَ باللَّحِرَةِ آغَتَهُ تَ اعدناكهُمْ عَن أَبَّا إِلَيْمًا مُولِما هوالناد وَيَنْ عُ الْالْسَانَ الْجِسِ عَعْنَ لَا بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبت و تحجك الكيل و النهار اليتين د التيس على فل زننا فليحك أية الكيليم عطمسنا نورها بالطلام لتسكنوا فيروالاضافة للبيان ويحككنا آندا لتتجا يشجر اى منصل منها بالضن كِنْنَتْ عَمَّا فِي مَضْلُومِينَ لِللَّهِ مِاللَّسِ وَلَتَعَكَّمُ وَإِنْهِمَا عَكَدَ لسنة والخساب الاوفات وكال شيء الدقط لناه تفي لكاولياء سبينا وكال السان الزمناه طائرة عمل علم في عنيف حصوالكرلان الذوم اشدوقالهاهمامن مولود لولدالاوفى عنقه وزفة مكتوب مهاشفي اوسعيلاق مُخْرِحُ لَهُ يَوْمَ الْقَايِمَةِ كِتَالَامُكُنُوبِا فيد وعمل يَلْقَاهُ مِنْشِنُورً إِصِفِينانِ بِكِتِاكِ وللمنكا ونفال له اقتام كنا كل كفي ليفشيك اليوم عكمك يستركا معاسيًا من الهنالي والتكاري المناكرين والتكارين لِغَشِهِ لان نواب احنداله وَمَنْ جَبلُ فَاسْتَابِضِلُ عَكِيْهَا لان الله عليها و لَا سَزِنُ لُ فيه نفس و اذراه المتاكلا على والمركة نفس أخوى وما كنا معدد بن اصداحسى الاساء سَعَتَ رَسُوْرُ سِينَ لَهُ الْعِبِ عَلِيهِ قَادَا آرَدُيَّا اَنْ نَعُلَكَ وَكِيَّدُ احْرَنَامُ لَنْ فِينَهَا منعها معنى رؤساتها بالطلقة على لسأن وسكنا فقسفوا فهاخ واعراص نا تَعَدُّ عَلَيْهَا الْقُولُ بِالعِنْابِ فَلَكُمُّ عَنَّا عَالَكُ مِنْهَا الْعَلَىٰ هَا بِاهْدِكَ اهْلُهَا وَنَحْ بِيهَا وَكُمْ الْكُنْزَا مُلَكُنْزَمِنَ الْقُرُونِ الْوَمُونِ الْمُومِنْ لَجُلُ الْذَحِ وَكُفَىٰ بِرَيْكَ بُنُ الْوَب حَنْكُ إِنْ إِلَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ بعد العاجلة اى الديناعكاناكة فيها مَاكنتا ولكن وثن التعمل لديل من له باعادة الجال في محكنًا لَهُ في الاخرة جَهَنَّم يَصُلُهُ الدناوية لوماكل مؤرًا مطع داعن الرحة وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرَة وَسَعَىٰ لَمَا سَغِيماً عَل علها الرائق مها فقلة موثم كال فأواعك كان سَعْمُ ثُمُ مُشْكُورً اعْنِلَ الله اى مفنوكا منتا باعلبه كالأمن الفريقين مَن الفط عَن المؤرد المريد متعلق بمذى عَطَاعِرَتُكِ في الدينا وَمَا كَانَ عَظَاءُ وَتَكَ وَمِهَا فَعَظُورًا صَعْدُونَ مناحل انظركيف مَصَّلْنَا تَعِضُهُم عَلَى يَعْضِ فِي الرِّق والجاَع وَٱلْأَخِيبَ مَا

٢٠ المراق المرا اكثر اعظم وترجات واكثر منفض ككمن الدبنا فينبغي الاعتناء بهادونها الكفي مَعَ اللَّهِ إِلْمَا الْحَرَقَ فَقَدُكُ مَنْ مُوْمَا أَعُنْ كُلُّا لا مَا حِلْتَ وَفَضَى الْمَرْتُكَ آنَ اى بالنَّ وَيَعَيْهُ وَالرَّايَّا مُواَنَّ عَسنوا بِالْوَالِدَيْنِ الْحُسَا تَأْبِان تَبروهِ إِنَّا بَيْلُغَنَّ غُنْ لَ اللَّهُ آخُرُهُ مُنَا فاعل أَوْ كِلا هُمُهَا فِي فَواتَهُ يبلغان فاصلها ببلهن الفه فَلَا تَقُلُ لُهُمَّا أَيْ الفنخ الفاء وكسهامنوناً وعبر منون مصدى عنى تبادفها وَلاَيْنِيْ هُدَا يَزِجهما وَقُلْلُهُ وَ وَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّاللَّ ڵۯڡٚڵؾۼڸؖؠۿٵؘۊۘڰؙڶڗۣٙ<u>ٮؚؚٵۯڿۼۿٵػؠٵ</u>ڔٵۏ؍ڝڹڗۑۜؿٵۣؽڝٚۼڹٞٵڗؽؙڮۄٳۼڰۄڝٙٳڣۣٲۿٷ من صارالبروالعقون إن تكويو الطيع بن طالع بن يله نعالى قَالَةُ مُكَانَ لِلاَوْ الله الراجبين الى طاعته عَنْ قُولًا ماصَّن فهم في الوالدين من با درة وهم لا بضرف وعقوفا وان اعطاد الفر بي الفتل بنكفة من البر والصلة والمسكان وَالْحَى السِّبْلِ وَلَا نَبْنِ رُنَبُونِ إِلا لَقَاقَ فَعَيْ طَلْعَمَا لله نَعْالَى إِنَّ الْمُبَنِّ وِيوْزَ كَانُوُ الْمُؤَانَ الشَّبَاطِبْنِ العَلَيْ الْمُعْلِطُ وَلَيْ الْمُنْ الْشَبِّكُ اللَّهِ الْمُعْوَرُ السَّلِيلَ اللَّفَو الاسل النعمة فكذلك اخوه المبذرق إمَّا تُعْوَضَنَّ عَنْهُمُ اللذكورين من ذى الفولر **FICIL** وَمَا بِعِنهُ فَلْمُ يَعْظُمُ أَيْنِيُّاءً رَجْمَ إِن اللَّهِ اللَّ فنعطبهم من فَقَلُ لَهُمْ فِي لَكُم بَشُو ثَالِبنا سَهُ لا بان نف هم بالاعطاء عنل عجع النق وَلَا يَجْعَلُ بُرَ لَ مُعْلُونَ إِلَى عُنْفِلَ اللَّهُ عَسْلَهَا عَنَا لاَفَاقَ كَالِمُسْلَّكُ النَّسْطُمُ فى النفاق كُلُ الْبُسُطِفَتُفَعُلُ مُلُومًا والجم الألْحَسُورً اسنفطعاً لاشي عندات واجع النتاني إنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّئْقَ يوسع لِمَنْ بَنِنَا عُوَبَفِنْ وَبِضِيف لمن بنتاء الله كات بعباد م حبراً بطبي اعللبواطنه وظواهم وكافه على مصلكهم و لا تقننكو ا ٱوْلاَدَكُمُ بِالولِوَ خُنْيَنَدَ فَعَافَدَ الْمُكَرِقِ فَقَرَا فَكُوانَ عُلَا فَعُلَا فَعُلَا فَعُلَا فَعُلَا اغْالْبُنِي اعظِما وَلا تَقُلُّ بُو الرِي البغمن لا تالوه الله كان فاحِننَهُ مِنعادَ سَاء بيش سِبنِكُ طريفا مو وَلَا تَقْتُكُوا لِنُفْتَرَالُفِيْ حُوَّمَ اللهُ الْآيِالْحَقِّ وَمِن فَيْلَ مَظْلُو مَنَا فَفَلُ جَعَلْنَا لِوِلِيِّم بوارت سُلُطَاكًا بِسُلطاعلى لقاتل فَلَ أَسُرْفَ بِنِجَا وزا كِي فِي أَلفَنْكِر بان نفن اعذ قاتله او بغيما قن له إِنَّا كَانَ مَنْفُوْرًا وَلاَنَفْزَ بُوا مَالَ الْسَيْمِ إِلَّا ما لَيْ هِيَ آخْسَ عَمْدَ فَيْ بَبْلُمْ أَسُلُ مُ قَا وَ فُو أَبِالْعَهُ لِ إِذَا عَاهِ مِنْمَ الله اوالناس أَنَّ الْعَهُ لَ

التَمسُعُ الاعدوا وقو الككل المعاد الكلمة وركوا بالفسطاس المستقيقية لمنزان السوى ذلك خري وكفس ما والأمال ولاتفق سبع مالكس كالترب علي النَّ السَّمْعُ وَ الْمُعَرِّوَ ٱلْفُوعَادِ القلب كُلُّ أَوْ لَكُ لِتَكَانَ عَنْهُ مَسْعُودُ لَا ص اذافعلىه وكاتمنين في الأركض قريحًا اى دامرح مالكر والمخيلاء إنَّكَ لَرِيح تَحْنَى الوَرْضَ تنتفها حق يبلغ آخرها بكبرك وكن مَثْلُغُ الْجُبَالَ طُوْلًا لِعِمْ انك لانبلغ هذا المبلغ فكبف يختال كُلُّ ذالتَ المن كور كَانَ سَبِينَ عَيْنَ الم رِّتْكَ مَكُوفِهَاذَالِتَ مِنْهَا الْحَمِي النَّكَةِ بِالْعِلْ رَكُّكَ مِنَ الْحَكَّنْدَ الموعظة ولآ تعكن متع الله إلما أخر فن الفي في حَه لَهُ مَلُومًا مَن مُحورًا مطرود اعن رحمت كُوْاهُ الْكُنْ وَالْكُوْ الْمُنْ وَالْكُوْ الْمُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْكُنْ وَالْمُلْكُ اَنَاناً مَنَا تَالْنفس مَوْعِ مِكُمِ اَنْكُمُ لَنَقُو أُونَ مِنْلَاتَ وَ لِأَعْظَما وَ لَفْنَ ا مَنَ هُنَا يَسِنًا فِي هُنَ الْفُن أَنَ مَنْ الْمُناكِ الْوعد الوعيل كَنْ كَرَّم والنعطوك زِنْ هُمْ ذَلِكِ الْكُنْفُورُ إعن لِي قُلْ لِهِمَ لِوَكَانَ مَعَمَّا ي الله الْهَذَا كُمَّا تَقُولُولُ بمازالن إذا الكين منع الطيواللي ذي العران الله سبب كوطريفا لبغا تلوي سيجان تنزيما الاسل له وَتَمَالِي عَمَّا يَفُولُونَ مِن الشَّهِ كَاءَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُنسَّتُهُ لِلَّا تَنزه الشَّمَان ف السَّبِعُ وَالْآرُضُ وَمَنْ فِيهُ مَنْ وَإِنْ مامِنْ شَكِيُّ مِنْ الْمَعْلَو فان الَّا يُسَبِّعُ مَتل ب ما روان المان ال The said of the state of the st لانهلس بلغنكم إنَّهُ كَانَ حَبِلْهُاعَ فَوْزَّا مين لويعا حِلكم وَإِنْ وَاقْرُ إِنَّ الْفَرِّانَ جَعَلْنَا يَيْنَكَ وَبِثِنَ النَّ فِي لَا يُوعُ مُنونَ بِالَّذِي رَ عِجَابًا مُعَنُونًا الله عنه فلايرونك ونول فيمن اوارادالفنك به صلى السعالة سلم وَمَعَكُنَاعَلَى فَلُوبِهِمُ الْكُنَّةُ اعْطِنهُ آنَ بَقِفَةُ وَمُصر ان يفهو القال اى فلايفهمونة وَفَيَّاذَ النهِمْ وَفَرًّا تَقَالُ فلايسِمِعُونَهُ وَإِذَا ذَكُرُتُ ڗؾؖڬٷ١ڷڡؙۜڗٳ<u>ڹ</u>ٷڞڶ؋ۊڰۊٵۼٙڰٙ١٤ڔٙٳڔۿۣۿڒڡؙٷڰٵۼڹؖۼٷؠٵۼٛڮۿٟؠٙٳٚؠۺۿؘۼٷٮ يَةِ سِتَبِيْهُ مِنْ أَهُ زَوْ انْ نَسِهُمْ يَحُونَ الْكِلْتِ قِراعَتْكَ وَإِذْ هُوْ يَخُواكَ بِتِناجِون بينهم ان بنغد لؤن آد بدل من اذ فبلك يفول الظَّالِمُون في نناجيه آنَ مَا شَنَّبِعُوْنَ إِلَّارَجُ لَأُمْسَعُوْرًا مِعَد P SUN MARIE MER و تمطیح الهاری ان در ه

نظر المراد ا المراد معلوباعلى عقد قال قالى انظر كيف ص بوالك الأمنة ال بالمسعى والكاهن والشاعس قَضَكُوابدلك عن الهرى فَلاكَيْنَطِيعُي كَاسَبِيْلاً طريقا البدوَ قَالَقُ مَنكرين للبعث عَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ لَ كَاتًا آتُنَّا لَمَعُ وَثُونَ حَلْقًا حَينِ ثُمَّ افْلُ لَهُم رَوْنُوا حَجَادًا الْوْصَوْتِيلُ الْوْضَلْقَا عِنْمُ الْكُرْمُ فِيْ صُلْ فَرِيكُو بِعِظْمِ عِنْ قبول الحيوة فضلاعن العظام والرفات فلاييه ن ايجاد الروح فيكم فيسكف لوك من يعيث كالى الحبيعة فل النَّن عَطَى كُمْ عَلَق كُمْ وَلَهُ مَا وَ وَلَم تَكُونُوا شَبُّنا لان القادر على لين قادرعلى الاعادة بلها هي فَسِينُ غَضُونَ بِحَرَونِ الْكِلِكَ رَوْسَكُمْ نَعِياً فَ يَفُولُونَ اسنهاء مَنْ هُوَا كالبعث قُلْ عَلَى آنْ تَكُونَ قَرَيْكًا يَحْمَ لَهِ الْمُعْوَكُونَ وَ يناديكمن الفنورعلى لسان اسرافيل فكتشتَحَيْثُونَ فَتَحَيِّثُونَ مَنْ الْقُبُودِ بِحَكْمُهُ المع وقيل و الجر وَ تَطَنُّ نَ إِي مَا لَبِنْ مُ فِي الله سِاللَّ فَلَنَّالُ الْمُول مَا ترون وقُلْ لِعَبَادِي المُومِنِينَ يَقُولُواللَكُفَّا للكَفَّارِ الْكَلِيْدُ النِّيْ هِي الْمُسَنِّ إِنَّ الشَّيْكُلُاتِ النَّذَعُ يُفْسُلُ بَيْهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَالَ أَفْ مِنْكِينًا بِنِ العلاقة والكلمة القهامس في تَكُونَ مَعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَشَاءُ تَعَنيبَهُ مِيُعِينِ فِكُمْ مِالمُون عَلِالكَعْرَةِ مِنَا أَرْسَكُنَا لَتَعَلِّيهُمْ وَكُثُلُ فَعِي كُلُوعِ لَي الامان وهنا قبل الامرالقتال وَرَبُّكَ اعْلَمُ مِنْ فِي السَّمْلِي تِ وَالْآرُضِ فَيْحْصِم عانتاء على قدا حوالهم وَكَفَانُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّبيِّينَ عَلَى تَعْضِ سَخْصِيصِ متم بفضيلة كموسى بالكلام والراهيم بالخلة وعجل عليه وعليها السلام بالاثع والتُنَادَاوْدَ زُنُوْرًا قُل لهم ادْعُواالِّي فَنَ نَعَمُمُ أَنَّهُ الْمَتْمِنُ وَ وَنِهِ كَالْمُلْالِكَة وعسى وغرىز فَلَا عُلَاقِ نَ كُنْنُ فَالظَّرْعُنَكُمُّ وَلَا يَخِوْبُلُ لِهِ الى غير الْحُلْكَ الْمَانِي يَنْعُونَ هُمِ لَمْ يَتُعَفِّي يَطلبون الْمَارِيمُ الْوَسِيْلَةُ الْقُرية الماعة الهو بالمن واوستغون اوستغياالني هوأقب البدعكيف إَنْ يَكِ مُونَ دَحْكَمَنُمُ وَيَكَ مُونَ كَمُ مُنَا وَفِي عَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الفنران عَنابَ رَبِّكَ كَانَ عَكُنُ وَ رَّا وَإِنْ مَا مِنْ قَرْبَةِ اربِهِ اللهَ عَلَى الْأَعْرَبُ مُعَلِلُونَ عَاقَبُلَ يَوْمِ الْعَيْمَةِ بِالمُونِ آوْمُعَيِّنْ أَوْهَا عَذَا أَيَاسُ بِيُكَا بِالقَتْلُ وَعَبِرِهُ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكُنْبِ اللوح المحفوظ مَسْطُورًا مَلَوْباً وَمَا مَنَعْنَا إِنْ نُوسِلُ

हामार्थितिया विक्रिया कि विक्रिया विक्रिय विक्रिया विक्रिय विक्रि المكناف والسلوام الحولاء لكناب ابها واستعقوا الاهلاك وقال صلبنا بلمهالهملاعام امهر وانتبنا عَثُود النَّافَ الله مُنْفِرَة النَّافَ الله مُنْفِرَة المنافِرة وإضة فظلم اكوروايها فاهلكوا وماش سل الأبات المعان والكعنويف المعادليومنوا وأذكر اذ فكناكا الكارتاك الماطبالتاس علما وفارة فهم فى مبضته فبلغه ولا يخف احل فهو يعصل منه وَمَا حَعَلْنَا الرُّ وُيًّا ٱلْتُواكِينَا عياناليلتالاسلوالاوتنة للتاسراه العلامة اذكن بوابها والنابعضم لما اخبرهم بها كَالشَّيِّيَّةَ الْمُكَعُودُنَةَ فِي الْفُرْ إِن وَهَى الزَّوْمِ الْيَ تبنت في صل الجيم حجلناها فتنة لهماذ قالواالنا رنخن فالشيح فكبف ننبته وكفق فهم بهافتكا بزيه هم يخويفنا الكطغبا كاكبتي أواذكوا ذقلنا للمكاكفك اسيحي وا لادم معود عيد بالانفتاء هَلَكُ وَالْوَالْلِلْبِينَ قَالَ ٱلْمَعِينُ لِمُنْ خُلُقْتَ طِلْبَنَا ضب بنزع الحافض العن قال آرا بنك العربي هذا الذي كرّ منت لت مَكِيَّ بالاه بالبعد له وانا يزمن خلقت في ناد لَكَنْ لام فتهم آخرُكُنُون العَمْنِكُمْنَكُنَّ السَّناصِلْنِ دُرِّيِّنَا مَ الْعُواعِ إِلَّا قَلْمُ مَعَالَ تَعَالَى الْدِهُ عَبِي مِنْظُلُ الْ وَعَنَّ النَّفِي: الْأُولَى فَيِنَ بَسِّرَاتٍ مِنْ الما المن وهم يَزاءً مُونونًا وافراكام الواستَفْرَ رُاستُفَ استنزل مَرَ الْمُنْ مَعْتَ مِنْهُ بَصِّوْتِكَ بَلَ عَالَكَ بالعَناءُ وَالْرَافِيَ الْحَاءُ وَالْرَافِيَ الْحَاء فَالْمُعْضِينَةَ وَاجْلِبَ مَوْعَكِيمُ مِنْ يَكِيرُ الْحَاقِ وَيُعِلِكَ وَهُمُ الرَّكَابِ وَالْمُشَاةَ فَى المعاص وَشَارِكُهُمْ وَالْمُ مُوالِي الْمُحَمَّةُ كَالْولُوا والْمَصْرِ الْمُحَالِّةِ مِن الْرَبِيلِ وَ مَعَدُمُ اللهِ اللهِ الْمُحَمِّةُ كَالْولُوا والْمَصْرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا وعد المالا عن و اعداء ومايع له موالشيك التي المالة والمعرف وراه اظلال المعادى المحمنير للسركات عكيم سلطان سلط وفائ وكفئ فَ وَكُنْكُ مِ افْطَالُهُ مِنْكُ رَكُمُ النَّيْ يُزِي عِي كَالْمُ الْفُلْكَ مِن فِي الْيُحْ الْبِينَتُعَنَّ الطلبوامِينَ فَضَيْلَهِ تَعَالَى بِالْجَارَةِ إِنَّهُ كُلَّ الكورا والمستركم الشرالس وفي المحي خوب الغرت وي الميدون في الالمة فلات عود

الداتا متعال وانكمتاعونه وصاه لانكم في شرة لا ب ن العز والعمالم إلى ألبن اعم صلة عن التوصيد وكان الدنسكان كُفي دُاه ف كم عاب البراى الارض كقارون عوم عارك ما كعصباء كفوم لوطر افظامندا مرامن لقرآن بعيث كرويب واك لَ عَكَنِكُمْ وَ فَاصِنُ الرَّبِي إِي رِي السَّاسِ لَهُ وَ الرَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال ونسيئ الا فصفن في فيكم مُغِرْفَكُم بِمَغِرْفَكُم بِمَا كُفرُكُمْ بَلَفْزِكُمُ فُوْلَا مَعْ لَا تَعْلَى فَوْ ا كَوْعَكُنْ لَهُ نَبْنُكًا نَصْبُوا وَنَا بِعَا بِطَالَبُنَا بِمَا فَعَكُنَا مُحَوَّكُفُنُ فَكُنَّ وَمُنَا فضَّلْنَا بَيْنَ ادْ مَرَ بِالعَلْمِ والنطن واعت اللَّالْخَلْنَ وغِيرِدُ لِكَ ومندطها رنه المون وَحَمَّ تُنَاهُمُ فِي انْكُرُ عَلَى وَابِ وَالْجُرُعَلَى السفن وَادُدُ فَنَاهُمُ مُرِّبُ الطَّبُّهُ إِن وَ فَضَّلْنَاهُ مُوْعَلَىٰ لَيُنْهُ وَسِنَّى حَلَقْنَا كَالِمِ الْمُرُ والوحِسْ تَقْضِيبُ لَأُو لى الملائكة والمراد تفضيل المجنس ولايلزم تفضيل باء آذكو بَقِ مَن عَوْ اكُلُّ أَنَا بِرِيا مَامِهِ مِ بنبيم بنفال ياامة فلان اوبكتاب اعمالهم ونبقال ياصاحب الحنباريا صاحب الشروهويوم القبه فكن أولى منهم كناب بيكين وهم السع اولوالبصائر في الديناً فأوليك يفنع وكن يَتَاجِهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ سن اعمالهم فِنْ إِلَّ فَارِفْشِرَةُ الْبِنِو الْمُ وَمَنْ كَانَ فِي هَلِنَهُ الْمَا من المعتادة وقراءة الكتاب ويم عن المعقافة و في الأخرية المعلى عن طريق البغاة و قراءة الكتاب ويم ابعن طريقاعندونزل في تقنف و فل سالوه صلى الله عبيدوس والحوا عبيه وَإِنَّ يَعْفَقُتْ كَادُوا قاربوا لِبِفْسُونَ لَكَ ونين لَونَكُ عَيْنَ اللَّهُ اَ وَ كُنِينًا إِنْهِ كَا يَتَفَيْزِى عَلَيْنَا غَيْرَ } وَإِذًا لوفعلت ولك لاَ يَخْوِلُ وَلِدَ عَلِيْ لَا وَنَوْلَا أَنْ مُنْ تُنْنَالُ وَعَلَى عَلَى الْعَصِيدَ لَفَنَ كَنْ فَ فَادِبِ الرَّقِ مِيلِ إِكَنْ فِي مُ تَنْتُكُا رُكُونًا قِلْبُرِكُ لِشِينَ احسَالُهُم وأكماحهم وهوصريج في انصلي الله على

انغامنه ونزل لما قالله المهودان كنث عَنْ بِالنَّتَامُ فَاتُّهَا أَصْ الْامِنِياءَ قَانَ مِعْفَة كَادُوْ الْبَيْنَةَ فِزُّونَهَا نَ ٱلاَثْنَ الصَّ المُن الْمُن المُن الْمُن اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللّلَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الل ونها إلَّا قِينِيلًا تُمْرِيُهُ لَكُونَ سُنَتَ مِنَ قُنُ أَنْسَلْمَا فَبَلِكَ مِنْ رُسَلِمًا آى سُننا فيم ناملاك من اخرم و لَا يَغِيدُ لِسُنْتِنَا عَوْ إِلَّا سَبِ لِلا مَنْ وَالصَّلَا مَا لَكُولُو لَا التتكيس اى من وقت زوالها إلى عسق الليكل أفبال طلب اى انظهر والعص والمعزب والعنداء وقن الفغر صلوة الصبح الت قرُّانَ الفير كَانَ مَشَهُو كَا لَسْهِم هم لا تكت النبيل و ملا تكت النها لكمين اللكيل فنه على الم فصل به بالفران مَا فِلَةً لَكَ فريضِند الله دون ا منك او فضيلة على الصلوات المفروضة عَسَى آن يَعْتَكَ بِفِيمِكَ رَبُّكِ في الإخرة مَقَامًا عَهُودًا الم الدولون والاخرون وهومقام الننفاعة في فصل القضاء ونزل ما أَوُرَا لَهِمْ وَقُلْ لَا بِهَا وَخِلِنَى المانين مُسْتُخْلُصِيْنِ الْحَادِ ضَالا مرضبا لاادى وبنسما آلويه و آخر جسين من مك يخ رُبِّح صيد في احزاجا لا النفس تفلى اليها وَ اجْمَلُ لِي مِنْ لا مُنْكُ سُلُطَانًا نِقَبْتُمَ افْوة ننص لى بها على مدالك وقَلْ عنودنولك مان جَاءً الْحَقَّ الْاسلام وَزَهَنَ الْباطِلُ مِلْ اللَّفْ وَ ان الماضل كان زهو في معلادا ثلاو فن دغلها صلى الله عليه وس وحول البيت تلات مائد وسنون ضما فيعل بطعنها بعود في بله و بفول و الماء الحق الجن من فطن رواه الشيخان و مَنْزَرُهُمِنَ للبَّان الفُّوانِ مَاهُونْسِفَاء من الضلالة وَرَحْمَنُ لِلْمُؤْمِن بْنَ بِهِ وَلاَيْرُ بْنُ الطَّالِدَةِ وَ الكافئ بن الكَّخْسَارًا لكفن هم به وَلِذُا ٱنْعُسَنَاعَلَى لَانْسَانَ الكافسو المُحرَضَ عن السُكرةَ نَا بَجَالِبَ ثَنِي عَطَفَ مَتِكِنَا وَ اذَا مَسَدَ الثَّتَ عَالَفَفَر والسَّنَّة كَانَ يُؤُسًّا فنوطامن رحمت الله فَانْ كُلُّ مناومنكم بعَنْمُ المحت شَكَانَ طَرَنْهِنَا وَ يَكُوا عَكُم عَنَ هُوَ اهْلَى سَلِبُلُا طُرِيقًا في لَيْبِ وَ بَنُكُونَكَ الْمَالِهِ وعَنِ الرُّوْمُ الْنَيْ يَعِيدالدن فِلْ لَهِم الرُّوْمُ مِنْ مُورَكِنَ الْمُعَلَمِ لانعَلُونَ وَمَا أَوْتِنْكُمْ مُنَ الْحِلْمِ الْآقِلْبُلَا بالنسِه

فَضُلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِينَ اعظماميت نزل عالمات مطال المقالم وعذ ذلك والفضائل قُلُ لَا وَ الْجُمَّعَتِ الْإِشْرُ وَالْجُنُّ عَلَى آنَ آيا لَوْ إِمِنْ لِ فى الفصاحة والبلاغة لَآياً وُرَع يُعلِم وَكُوكانَ تَغِضُهُمْ لِبَغْضِ كُلِي معينا نزل رجا لفويهم لونشاء لفلنا متله فا وَكفَنْ صَ فَنَابِينا لِلتَّاسِ في هُذَا الْفُنْ الْكُنْ الْمُنْ الْكُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ صفة لمحذف ف المعتلاميم يسوك منولتبع طوا فَالِيَّا ٱلْتُوَالِكَاسِل كَا كَفُّيْ كَا حِجِ اللَّحِنَ وَ قَالُو آعطف على لِي لَنْ تُواْمِينَ التَّحَقُّ نَفْخٍ لِمَا مِرَ عبناب بمنها الماء وتكون كال حَبْن طبستان يَنْ يَعْبَيْ وَعَيْبِ فَنَعْفِي الْأَنْهَا لَ ڲؖٷڲڐؘڡؘڹۼڴۅڝڣٳٮڸڎڝؠٳڹٳڣڹٳۿ؏ۅٛؠڲٷڽڵػؠڹؽڝؿ۬ؽ۠ڂڰ۫ڣؚۨڎ**ڋڲڰؚٛڗٛؿ۫ۻ**ڮ لم وَكِيْ تُوْمِعُ لِكُونِيْكَ لُورِفَيْنَ فِهَا حَتَى نَيْزِلُ عَكِينَاكِينَا يَا فِيدِ نَصَالُ عَلَى عُمْعُ عَلَى لَهُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَمِيا هَا مُعَالِّنْتُ الدِّينَةُ السَّفَرُ كَسَانُ السَّلَ لَمِيونِوا بانوا بان الاسم الابادن الله وَمَامِيِّعَ النَّاسَ إِنَّ اللَّهِ عُمُنُوٓ إِلهُ عَلَيْءَ هُمُ الْمُنْكِي لِلَّانَ قَا لَوٓ الكُّوكَ فَيَ ٱبْعَنْ اللَّهُ كَبْرًا لَا لَكُوْلُ وَلَمْ سُعِنْ مَنْكُا قُلْلَهُمْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضُوبِ لِلْسِنْمَ لَأَكْلِكُ لَيْهُمْ مِينَ السَّمَّاءِ مُنْكُا رَسُولُ إذ لابوس النقوم رسول لا محينيا م عَاطِينَدُواْلَفَهُ مِن قُلْ لَغِي اللَّهِ شَهُ تَيَّ اللَّهِ فَعَاطِينَا وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْ إِنَّ كُانَ بِعِي اصيراعالمابواطنه وطواه في في الله فه والمه في المهورة من بضيل الله فكرجي حَمَّا لَهُ كُلُما خَينَ سَكَن مها زدْنَا هُمْ سِنعِيْرًا تلهبا واشتعالاذ गैं के كُفُرُ وَ إِنَا بِيَنَاوَ وَالْوَ امْنَكُونِ للبعث عَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَا ثَا أَيْنَا لَبَعُونُونَ فَ كُلَّقًا عَنْ ثُمَّا ا وَكُوْتُو وَالعِلْمُوا آنَّ اللهُ الَّذِي خُلْقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ مِعْظُمُ هَا قَادِ رُعُوا أَنَّ بَعْلَيْ مَثْلَهُمْ إِي النَّاسِ فِي الصَّغْرَجْ جَعَلَ كَهُمْ إَصَّلُواللَّهُ والبَّعْثُ لَا رَبُّ فَيْهُ فَا كُوالْفِلْمُ فَي عَرَانِيَ وَحَدَّرُ كَانَ من الدرق والمطراد الد

ت واضحات وهوالس والصاوالطوفان والحراد والقد ندرونفص الترات فأشك ما محل من الشرا بيت عالة المال في المالة المالة المناك با فرعون من وكاها كما أومصرو فاعن لحر والدوعو إن تينيفزهم بزح مووق حَمَيْنَا وَقُولَنَ مِرْبِعِيلُ لِنَوْلِ مُرَاعَلُ السُّلُولِ الْأَرْضَرُولُولَ لكُمُ لَفِنْ قَالَحُمْ مِعَالِنَمْ وَهِ وَبِالْحَنَّ أَنْزَانًا مُ الْمَانِونَ وَ لِلْحُنَّ ويفعر لفسره بروتا وبزلنا ومفرقا فيعشرت تنامُنوْ إِيَّهِ أَوْلَانُوْ مُسْوَا مُنْ يُلَهِمُ إِنَّ الَّيْنِينَ ٱلْوَلُوْ الْفِكُمُ مِنْ فَبَلِّ فَسَلَّ نُولُهُ وا ذَ أُبِتَالِ عَلَيْهُمْ يَخِرُ وَكُولِا وَ فَانِ مُعَيِّدًا وَيَقُولُونَ مُنْكِانَ رَبِّنًا تَنزِي خلف الوعد آنَ فَغِفِفة كَانَ دَعْلَ رَبُّنَا مِيزوله وبعث البني كَفَعْ وُلَّ وَكُنَّ أَوْنَ لُلَّاذُ قَا عطف بزيادة في في الريادي المارية والمارية والما المدروهو رعوالها اخرميه فنزل فكراهم ادعوا الله أوارعو مَيْ أَنْهِ مَا أَوْنَا دُولِكُمْ إِنْ نَفُولُوآ بِالْسَهِ بِالْحِرِ } كَاشَرَطِتْ مَا زُاتُكُا عِلَا الْمُعَا زدرعام فأفكرة اى لمسماها الأسماء المخين وهذان من كَ في الحديث المده الذي لا اله الاهوالرض و الموسم الملك الفندوس السيام المدي المديد لِعَيْ الْكِيَّادِ الْسَكِيرِ الْحَالَقِ الْبَيْرِي إِلَّى الْمَالِي الْمُعْفِيدِ الْفَصَادِ الْوَصَابِ الْوَزَلَقَ الْفَتَأَحُ سل الكريم الرقب المحس الواسع لحق آلوكنيل الفوى الميتين الولى المحمد المحص المسك المعرا لمحفظ الم الواص الماجر الواص الصري الفادر المقندر المقدم المؤخر الأول الإ 54

والكوام المقبيط أعجامع العني المخي المانع الضار النافع التوراكما والت الرضيل الصورخ أه الذمانى فالتعاملك عمر بصلالا لَهُ بَنَ ذَالِكَ الْحَرِ الْحَافِة سِبْنِيلًا طَرِيقًا وسطاً وَقُلِ الْحُكُ لِلْهِ الَّذِي لَمْ يَعْنِنُ وَكُلَّا وَكُمْ تَكِنُ لَوْ لَيْنَ نَبِكُ فِي لَلْكُ الالوهنة وَكَوْنَكُ ثُنَّ وَلِي يَنْ مِنْ اَحْبُكُ اللَّهِ لَ الله عِنْ ل معتاج الىناصر ككرن وتكبيرا عظم عظمنام معن انفاد الولدوالتراك واللال وكلمالايلين بهوترتبب الحرعلى دلك للكلا أعلى ان المستحق لحيع المحامل كعاف اتد وتفرح فى صفانة لاالدغبور في الامام احمل في مسنك عن معاذ الجمنى عنه سل الدكان يفول ينالعز أنحل سدالنى لم يغن ولدا الح والسورة والله اعلم في الخرماكملت بداف الفران العظيم الذى الفة الامام العلامة المحقق حلال الدين المعلى المتنبا معى رحق المد وقدافوغت بيريجهاى ووبلكت ويسعكرى في نفالش الكهان شكعالاه منجس بروالقت CSIDER في فن رصيعاد الكلميه و جعلت وسيلة للعنوز عينات النعبم وهوفي كقيفة مستفاد من الكناب المكل + وعلية الاعلى لشناع نا الاعنما دوالمعمل و فرحم الله الواء نظر يعيان الانضافاليه ، ووقف في علي طاء فاطبعن عليه وقل قلت شعراج حدت الله دي انده الله المالية الله مرافعة عن المالية ا دفائن كلمانه وتحقيقا ويصلنا وحالذين نغ



مَنَّ مَعَانِ مَحْنُ مُعَمِّى عَلَيْكَ بَنَاهُمُ لِلْحَقِّ بالصرق النَّهُمْ فِينَدُ الْمُعْ بِرَبِّمْ وَزِير نَهُ هُنَّى وَرَبُطْنَاعَلَى فَكُوبِهِمْ فُوسِاها على قول الحق إذ فَامْوَابِين بِيرى ملاَّ لَهُمْ وَ قُلْ اههم السعى للاصنام فَقَالُوْ ارتُبَنَارَبُ السَّمَا لِينَ وَٱلْارْضِ لَى بَلَهُ عَبِيمِ مِنْ وونه العافر المالفن فلتا إذا شطط العقلاد اسطط العافر المفن الكفن الكفن المعنى ا دعوناالهاعيل المنتحافها هؤكرة ميناه وومتاعطف بان المتناف وامرج دُونه المَّن كُولًا علامًا تُون عَلَيْهُم على عباد تهم يسْلَطَانِ بَيْن جَجِهُ ظاه فَكُورً أَظْكُمُ اللهُ العداظِهُمُ عَنْمُوا فَكُرى عَلَى اللَّهِ كَيْنَا بِسْبَدَ الشَّرِيكِ البِدِينَا قال بعض الفنية لمعض قَلِدًا عُتَرَ لَمُؤُدُّهُمْ وَمَالِكُمُ الْعُبُلُ وَكُولِ إِلَّاللَّهَ فَأُوفِي آكِرا نشر ككر ببسيط ويوسع وللكوي وترقينه ومكتح ككومتي أمر كومن فق بم وفتخ الفاه وبالعكس ماتوفقوت بهمين غراء وعشاء وكوكوالشمك وَ أَذَا عُرِيْتُ يُقْوضَهُمْ ذَاتَ الشِّمَ النِّيْمَ النِّيْمَ النِّيْمَ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّه في عَنَى وَمِينَدُ منسون الكهف بنالهُ مُرتِود الرَّحُ وُلسَيم الْأَلِكَ المُنْ لُورِيرُ الله كل تل فل به عَنْ يَهِ فِي واللهُ فَهُ وَالْمُهُ تَنِي وَمَنْ يُضُلِلُ فَكُرُ بِعَيْدَ لَهُ وَ لِيَ يًا وَيَخْسُهُمُ لُولِنَهُمَّ لَقَاظًاى منتبهاى لان اعتبهم فنختر الله الأعُنْ عَنْ دَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَالِكَ كَمَا تَعْلَنَا بِهُ مِا ذَكُونَا يَعَنَّنَا هُ مُ القظناه ملينسا عَلْوا كَيْهُم عَن مالهم ومن ملنهم قال قاتل عمم كم كم لمبننة قَالُوْالْبَيْنَا يَوْمُ الْوَكِعُضَ يَجْمِ لاند خلوا الكهف عن بطلوع الشمسروبع عن غريها فظنوا انه عرص يوم الدخول نيري الوج متوفق

الكلك يتيني فالدين المسقاة الان طب وسفة الراء فلينظرا بها أزل طعامك عَ طَعِمَ لِلْ اللَّهُ أَعِلْهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا مُعْمِدُ فَالْيَدُ لَكُونُ وَلَا يَعْمُ إِنَّا كُولُ اللَّ ذُالِئَ عَلَيْمِ فِي مُلَيْمُ إِينَ أَوَكُنُ لَكَ كَما بعنت المراعَنِ أَا طلعنا عَكُمُ فَوقِهِ والمؤمنين ليقلمواني وموات وعرالله بالبعث فيطري ان الفادرعلى قام الطويلة وايقامهم علحالهم يلاغذاء فادرعلي جاعالمون وآن الساعة في الدِّم عَول المعزاليناً وعون اللومنون والكفار بنهم ورم مراهم الفنية مر المناه حولهم وقفالوا أياكلفاد ا بُنْ اعكِيْمُ المحلهم لِلْيَانَا بِسَنْرُهُم أَنَّهُمُ أَ يمَ فَا لَالَّهُ فِي عَلَيْهِ عَلَى الْمُحَرِّمِ الْفِتِيِّ وَهِمِ الْمُعَنُونَ لِنَتَّ فَأَنَّ عَلَيْهُم المعكاريك والمناف التعلى أب اللهف سينفو لون اى المنتازعور عدة العنينة في موالب عصوالله عليه سلماى بغول بعضهم هر تلتُ ورابعه مَرَا الْعَبِينِ إِي ظِينا في الْعَينة منه وهو راجع الى الفولين معاويض على لْمُعْوَلُ لَهُ أَى لَظُنْهُمْ ذَلِكَ وَيُفُولُونَ اى المُوْمنون سَبْعَن وَ وَالْمِهُمْ كَإِيمُهُمْ في البحلة مرميناء وجهفة سبخ بزيادة الواو وقبل تاكبدا و دلا لَهُ عَلَى أيلصوق الصنة بالموصوف ووصف الاولين بالرجم دون التالت يدل على انه مرهى وصحيح فُل زَكَّى أَعْلَمُ بِعِلَّ تَهِمْ مَأْيَعْكُمْ مُمْ الرَّقِلِيلُ وَفَال إبى عباس رضى لله عندا نامن القلبل وذكوهم سبخ فكانتم آرنخادل فغال خركم به غلا ولعرين ل انتاء الله فنزل وَلَاَنْفُوْلَيَّ لِشَائُ اى لاحر مِسْيَنَدُ اللهُ إِنْ تَقُولُ انْ نَنَاء اللهُ وَاذْ لُرُ وَلَّكَ آيُ لِمُنْتَكِّنَا

والمارات والمبادل والمواجه التوارية في محقق إلى خال النانون سنة عطف سان الله فاندوه السنون الله علامة المسنون الله علامة ندوتزبك القسريد عليهاعن العرب ببسع سنين وقل ذكرت ففوله وَانْدَادُ وَالشِّعَا اى سعسنين فالتلاعث أنة الشمسية ثلاث ما ثد ونسع ﴿ قَرْنَةِ قُلِ اللَّهُ أَغُلُمُ عِيَالَ لِنَوْا مِ من اخلعنوا بنبدوهوماتقدم دكرة كلمة أنفير به اى بالله مى صيغة المحازوللرادانه تعالى لايغبب عزسمعه وبجري شي ماله ولامل السموات والايضمِنْ دُونِهِ مِن وَلِي ناص وَلاَ بَيْرُكُ فِي مُكِيبًا مَكُل لانعنى عن الشراجة والالممنا أؤي الكائم في كتاب ديك كم من ل يكلمان و لفي الحيل مِنْ دُوْدَ مُلْكُنَّ الملياعة واصْرَ نفسُك احسمامة الدُّنْ يَنْ عُوْنَ وَكَهُمْ اللَّهِ والعشق يربل وتعبادته ومجهد تعالى لاشياس اعراه الففراء وولانك تنصف عنبناك عنهم عمر بالمهماء نُ والْكِيهُ أَيْدَ وَالنَّبِعَرَهُوَالَ فَي السَّرَاتِ وَكَانَ أَمْلُ فَي فَرَكًّا وَقُلِ لِهِ فَا مَا لَهُ هَا الفران الْحَقّ مِنْ وَيَكِمُ فِكُنّ شَاءَ فَلَنَوْ مِنْ وَمَتِع شَاءَ فَنَبِكُفُنُ سَوْلِ بِلِلْهِمِ إِنَّا أَغْنَنَ ثَالِلْظَالِبِينَ اللَّالْكِالْمِينَ الْكَالْحَاطَيِهِ فَعُسُرادً مَا الماطبها وَ إِنْ لَيْ يَغِبْنُوا بِعَالُوْ الرِمَاءِ كَالْمُهُلِّلُ لَعَكُوا لَكُيْتِ فَيْنِي الْحَ من وكاذا قرب اليه أيشى الشر البراب هو ويتباهون إي المارم وتكور منقول من الفاعل إي مرتفق في المحرسة الله الله في المح نت من الفُغُاوَّالَّا فَأَكَّادُ أَنْفَافٌ فِي الْنَازُ إِنَّ الْكُنْفُ الْمُنْوُا وَيَ الفيلحنت اتالكيضبيع أيجومن آخبين عسمتك المحدلة حنران الهم وفيها اقامنة الظاهرمقام المضمح المعق آغرهماي تنيبهم عاننية ٱواليكت كهُوْرَجَنات عَن إِيل بِهِ جِعِي عُمِن عَيْرُمُ الأَنْهَا لَهُمْ لَوْلَ فِيمَ شُ آساو آنيان ذائلة وقياللتبعيضُ وهي اسورة كاحم المبسول

اغلظمندوق إذالرهن بطائهامن استدق مُنيَّجِكِ بِينَ فَيْهِمَ عَلَىٰ أَوْرَ أَيْكِ بِمِعِ اللَّهِ وَهِي السرى فِي الْحَدِّلُ وَهِي اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ المُعَلِين بنور للغروس بغ م النواب الجزاء لجنة وحسنت من يفق والي اجعل لَهُ وَلَكُ فَارِمِ الْمُؤْمِنِينَ مَثَارًا لِيُحَلِّنِي بِلَ وَهُو وَمَا يَعَنَّلُهُ تَفْسَ الله تنلج عَلْنَا الْأَصِيهِ مَا للكافر جَسَنَتَ بَنِي بِسِنَا نَبِي مِنْ اعْنَابِ وَحَفَفْنِهُا مربيناهيها بفيل وجع لتاب ببهما زاعاً يقتات به كلتا الحبنت يكتام ذُنَّ عَلَى التَّنْيَةُ مُنْبَعًا قَالَتَكَ خِمُ الْكُهَا نَهُم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بَيْنَا وَقِيْنَ مَاخِلَالُهُمَانِهَوَ آبِجِي بِيهِ وَكَانَ لَهُ مِعْ الْجِنبِينِ مَرَّكُمْ فَعِوالنا يم وضمهما وُنبضه الأول وُسكون النان وهجم عرة كنتي و وشعر و وبن يتويدن فقال لصاحيب المؤمن وهو بماورة بفاخري اتًا ٱلْمُرْمِيْكَ مَا لَا وَاعَزُنُقُمُ اعْشِيرُهُ وَدَخُلَ حَبْنَيْهُ بِصاحب بطوف مونها ويربه المسارها ولم يقل بنيام لده للروضة وقيل اكتفى الواص وهكو title طَالِعُ لِنفَيْسَمَ بِالكَفْرَ قَالَ مَا ٱطْتُ آنْ بَيْبُكِ سِعِيم مِنْ وَآبَدُ الْآمَا ٱطْتُ السَّاعَة قَاعُتَ وَ لَثِنْ مُردِد ثُنِّ إِلَى مِنْ فَالْخُوهُ عَلَى زَعْمَ لَكُوْمِ لَ تَعَمَّلُوا مِنْ أَمْنَالُكُ مهما قَالَ لَهُ صَاحِبُ وَهُو يُعَاوِمُ لَهُ يَجِاءُ بِهِ أَلْفَرَى سَيَالِي يَ خَلَقَاتَ ين تراب لان ادم خلق مند تفرَّمِن نظُّفَيَّةِ من تفرَّسَوّ ملك عمالت وصل تَعَرُّدُلِكُنَّا اصْلَهُ لَكُن الْمُنْ لَكُن الْمُنْ لَكُن الْمُن اللّهُ اللّ احضمن النون في مثلها هي صبيرالشان بفسي المجدلة بعدا وَالْمُعْتَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال المنتك قالت عن عابك بها من أمَّا شَاعَالُكُ وَقُوعَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي أَحْدِيثُ من اعطى ميرا من اهل اومال فيفول عن دلك ماشاء الله لا فوته الامالله لمرس من مكروم أن نَرُن آناً ضم برافصل بين المفعولين آفل منك نَالَا وَ وَكُنَّ افْعَسَلَى دَكِي آن كُونِ بَيْ خَيْرًا مِنْ جَنْ لِكَ جَابِ السَّطِ وَبُرْسِكَ عَلَيْهَا حُسْمًا فَاحِمْ مِعْمِ مِسِمان نداى صواعِي مِنَ السَّ

خَاوَنُ سافط عَلَيْ عُمُ وَشَهَا دَعَا مُهُ اللَّكُمْ بَان سقطت نوسفط الكرم وَيقُوْ يَاللَّتِنِسِ كَيْنِي كَانَ تَنْ كُرْمُوعَظُ احْنِهِ كُورُ فِنْ لِي أَحَنَّ اوَكُوْنَكُ لَا بِالتَّاعِ والباء فِيَّة عَجبماعة بيضُ و نَعامِنُ دُونِ اللهِ عن هلاكها وَمَا كَا لَتَ مَنْتُصَرَ آعن ملاكها بنفس مُنَالِكَ ايْجُوم القيمة الوكريَّة مُنفخ الواو المفق و مكرها الملك لليهالخي بالرفع صفة الولاية وبالحرصفة الجلالة فيوجش فوابا من نواب عذع لوكان ينتب وَجَرَح عُفْتًا بضم القال وسكو فاعاقب للمؤمنية ونصبه على المين و اضرب صير لَهُمُ لعنومك مَنْتَلَ الْجَبُوةِ الدُّنْ الْمُعُولُ اولَكُمْ مفعول ان الزَيْنَاهُ مِينَ السَّمَاءِ فَانْخَلَطَ بِهِ الْكَانْف بسبب نزول الما ع عَمَّقُ مِنْ الْكُالْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناء بِالْبِيانِ وَفِي وَصَلِي قَاصِيمَ فَصَالِ النيان هِننهُمَّا يابساً مِنفن فِذ اجزا وَكَانَنُ صُ فَي تتاير كا ونفزق الرِّبَاجَ فنن هب والمعين سنبوالدينا بنيات حسن فيبس وتكس ففن قت الوباح وفي قُواءً وَالْرِحُ وَكُانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُفْتِينً وَا قادرا ٱلْمَالَ فِي الْبُنُونَ لَ زِيْنَةُ الْخُبُوةِ اللَّهُ يَهَا يَجُل بِهِما مِنَ اوَ الْبَائِيَاتُ الصَّالِحَاتُ هَيْ عَلَيْهِا نَالِيةً الحديدة كاله الاله واله البروزاد بعضه ولاحل لأوة الأماله حنرة اذكوتوم بسي الجبال بنهب بهاعن وجدالاص فتصبها عمنبتا ويلف قراءة بضم النون وكسالينع ونصب الحبال وكزى الكرض بالركزة طاحة البر عليها شعمن جبل فلاعز فا ككفتر كالمحر المؤمنين والكافرين فكو نغادت على مِنْهُمُ آحَدًا وَعُرْفُوْا عَلَى رَبِّكَ صُفًّا حَالَ الدم صطفين كل المترجيع الهيم لَفَيْ عِينَا مُعَالَكُ كَا خُلَفْنَا كُمُ وَا قُلَ مَنْ إِذَا كُلُ مَا أَمُ فَأَهُ عَنْ لَا عُمَا كُلُ 

كالتاب كالعراق عيد والمصنين وفي تمال مَعَى الحامل مشيفة بي خاتفان مِسْكُون وَنَقُولُونَ المتعمافي مساليثات يا المتنب وَثِلَتَا ملكننا وهومصار لافضل والنظ مال من الكتاب لايناد وصعبة و لاكتاب لايناد والمنافرة من المنافعيوامن في دلك و وَحَبَّلُوْا مَ عَلَيْ عَافِرًا منتاف لَنابِهِم وَلاَيْظِلُمُ رَبُّكَ آخَدًا الابعاف بغير ولاينقص من قاب معمن وَادْم صوب با ذكر وُلْنَالِكُ لَا يُكَوَّ الشَّعِبُ وَالْادَة معودا معناعلاوضم جبهة عيتله متيك وأالكرا بليس كال حال باصار قداواستينا فاعتر ألحن قيرة فروعمن الملاكك فالاستناءمنصل وقيل مومنقطع والليس الوالحن ولندرية دكرت معدىجا والملائكة لاذرية وفَسَنَّى عَنْ آمُورِيِّهِ الْيُخْرِ عِنْ طَاعِنْدُ بِزَلْ السَّحِيمُ آفَنَيْخُنُ وُنَهُ ودينية اكنطاب لادم ودرينه والماعنى الموضعين لابلبس آولباله مسن دُوني تطبع بهم وَهُمْ لِكُوعَلُ قُاي اعداء حال بُسَ لِلظَّالَ الْمُ كَلِّ كَالِيلِس و درية في اطاعنهم بدل طاعة الله نعالى مَا آنشَهَ ل نَهُ مُمْ اى بليس و د ين خَلَقَ السَّمَاوَنِ وَ الْاَرْضِ وَلاَ خَلْنَ أَنْفُسِهُمَ اى لواحض معضم خلق بعض وَمَا لَنْتُ مُتَّخِينَ النَّضِ لَهُ الشَّياطين عَضُلَّ اعوا نا فانعلق مكيف تطبيعونهم ويوم منصوب باذكر يُفتول بالبياء والنون مَا دُوا شُرُ كَا فَيُ الاوتان الْمِينَ رِيعَمْكُمْ لِيَنْشُفَعُوالكَمِنِ عَكُم وَلَا عَوْهُمْ وَلَكُولِينَا م وَ يَعَكُنَّا لَكُنَّهُم مِن الاوثان وعايد بها مَوْ لَقَا و وراى المرابع المرابع المنار فطنوا الله المن المنهم مرا فعو ها الما وا معولا من ولي من الفرا المنام على المعدى الم المقار مسفة لما وف الى شالامن من كلمفل لينعظوا وكالت التهائي الما التراشي من من المنصومة في الياطل وهو عين منعنول المن المعدد والمعدد المناس المناس المناس وما منع الناس

الكفاركة أن يوممني معنول الن إذهاء هوالهاى القران وميت عفر وارتهم إلا أَنْ تَابِيَهُمْ يُسْتَنْدُ الْأَوْ الْبُنَ فِإِعِلِ إِي سِينِينَا فِيهِ مِي وهي الامكالي المفادعلية نَوْا نَهُ مُ الْعُنَاكِ مِنْ أَكُمْ مَقَا بِلَهُ وَمُعَالِبَ وَمُعَالِبَ وَمُعَالِمَ الْعَدِلِ لِهِ جسمع قبيلاى الواعا ومَا تُرْسِلُ الْمُحْسَلِ إِنْ الْكُمْ بَيْسِ الْمُحْسَلِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ مخوفين لتحافرن وكبجا دل ألزني كقيم فحابالك اطل بغولهم ابعث المدنتيل سوكا وغوه لِيُلْحِضُوا بِهِ لِيبَطِّلُوا عِبُ أَلْهُم الْمُقَالِقُوا التَّاسِكَة الفران وَمَا أَيْن رُو ايهِ من النارهُ مَ وَاسِع مِن النارهُ مَ وَاسْعَ مِنْ وَمَن الْكُومِ مِن النارهُ مَ وَاسْع مِن النارهُ مِن النارةُ ادُكِرَيا إِيانَ رَبِّهِ فَاغْرَضَ عَنْهَا وَلَئِي مَا فَنَ مَتْ بَكِرًا ﴾ ماعل من الكفزو المعاصى ملم ينفكر في عافبته إنَّا مِعَدَّنَا عَلَى قُلُوبِ فِيمَ آكِنَّة " اعظين أَن يَفْعُهُ فَكُ من ان بفهموا القران اى فلايفهمون و في اذ إنهم وقراً تقال ف الا البيمعون وَإِنْ تَلَاعُهُمْ إِلَى الْمُدَاى قَلَحْ يَهْنَا وَالْدَالِي الْمُعِلِ المِنْ كور اَسُا وَ زَلَتَ الْعَفُورُدُ وَالرَّحَةِ لَوْ لَوَ الْوَاحِنُ هُو فَي الله بِنَا لَسَبُوا لَعَمَّلَ لَهُمُّ لله الْعَنَابَ فِيهَا لِنُ لَهُمْ مَوْعِنَ وهويوم الفيم لَنْ يُجَلِّ وَامِنْ دُوْنِهِ مُؤْثِلًا سعازالنبى ملجاء من العن اب وَتِلْكِ الْفُرِي إِي إِهِلْهِ الْجِادِ و تبو دوعِزهِ ما الْفُلْكُنَّا لَهُمْ التَّاظَلَنُوا لَهُ وَجَعَلْنَا لِمُهُلِكُونَ لِأَهْلَالُهُ وَلِهُ لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ م مَوْعِلَ او اذكرادُ قَالَ موسى هو ابن عمران لَفَتْ فَ يُوسُعِينُ نُونُ وَكُانَ بِنَتِفَ وَعِينَ المكان السبر الدوقت العُراء من ناني وم قال لفنائه النياع الدكاهومايو كل اول الهَادَلَقُلُ لِفَيْنَامِنُ سَفَي مَا لَهُ لَانْصَبًا بَعْدَا وَحَجُبُولَ بِعِدِ الْمِحْلُوزَةِ قَالَ 

لَشَالُكُ إِلَّ النَّيْطَانُ يَسُلُ لَمِن الْمُأْءَانُ أَذُكُ فَي بِدِلِ اسْتَالُ إِن السَّالَ وَكُو عَ والتنال العوت سينبك في المربعي المفعول تان اى يتعب منه موسى و فناك 134 لما تقتم فى بيان فكلّ موسى ذلك اى ففدنا المحوت مَا الذى كُنَّا مَنْ عَرْدَ نطلب قانه علاجة لناعلى وجودمن لطلب قَالْزَنَةُ الجعامَكُ اتَّا يَهِمَا بقصانها فصبصا فانتا الصخرخ فوجد اعتبا المتن عتبادتاه والحض ابتناه كفت مِنْ عِنْدِينَا بَنُونَ فَي قُلُ وولاد في آخر وعليه اكترالعلماء وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ لمناعظكاً مفعول تان اى معلوما من المغيبات رجى البغارى حديث ان موسى فامخطببا في بني اسل شيل فسئل اي الناس اعلم فقال ا تا فغسنت الله عليه اذلميرد العلم اليه فاوحل سالبدان في عبرا بجمه البحري مواعلم منافقال وسى بارب وكمف لي به قال تاخل معلى حتافت على مكن ل فعيتما فقرت الحوت فهو لفرفا صنحتا فجعد في مكتل نفر نظلن وانظلن معدفتا كابوشعين توب حتى انيا الصخرة فوضعاد أوسها فناما واضطب الحوت في الكتنل فحزم من سمارالنك فسنفط فى البحر والخن سبيل في المحرس ماد امسك الله عن الحوت جنية إلما عصاد منتل لطاق فلما استيفظ سنى صاحبدان يخزغ بالحوث فانطلقا يقتنوهم وليلتها حنى اذاكات من العنداة قال موسى لفناه اتنا عنداء نا الى قول ولنحذ فالبحرعبا قال وكاللحوت سهاولوسى ولفناه عياقال كهمؤسى هل أتنعلت عَلَى آق تَعُكِيمَى مِسْمًا عُكِيمْتَ رَشَكُ الكله الكله المالان الله وفي فراءة بضم الراءوسكة الشين وسالدد لك لان الزيادة في العلم مطلونة قَالَ إِنَّكَ لَيْ لَسَتُتَطِّبْعُ مَعِيَ صَابًّا وكيف تصبى على الديخطب من افي الحديث السابق عقب منه الآنة يا موسى اعلم نعلم الانعلم وانت على المنطق المعلك الله لااعل وقول ضرامصدى عنى لو خطال لو غنه حقيقة قال سَفَيْن في انشاء الله صابراً وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ن نفسجيما النزم وهذة عادة الاسبياء والاولياءان لاستفواعلى انفسهم طهة عين فَال وَإِن اللَّهَ عَنْ فَل السَّلْكُي وَفَى قواءَه بفخ الام وتن سيدالنوا عَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ واصبحَ فَي أَخْذِكَ لَكَ مِنْدُ ذَكَرًا ١-

ادكرة أب سار فقرام وسي شرط رعاد والمراق وعوادي المعام الم عشبان على ساجل البحريقي اذا تركيا في السِّنفينية النف مريت بهما خوَّها الم الخض بأن اقتلم نوحا أولوم بن منهامن جهة المح بفرس لما يلغت الله قال لمعا احرقتها لتخرق ملهاوني قراءة بفج النحتانية والراء ورفع اهلها لفال حثن اقرا الى عظيمامنكر أروى أن الماء لويل خلها قال الداقل الله كن ستي اليومي صَنِيَّ اقَالَ لَا يُوَّا خِنْ إِنْ يَا شِيبُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتْ عَنَالْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَرُونُوهِ فَيْنُ تَحَلَمْنُ مِنْ أَمْرِي عُسُرً مَنْ مَنْ فَي فَصِينَى اللَّهِ الْعَقَمِ مشيان عنى اذركتنا عكوم المسلخ والبس فانظكفآ بعدخ وحماس السفينة إيافنلمراس ببالااوص راسه بالحيادا فوال والقمنا بالفاعال عاطفة لان الفتل عفب اللقاء وجواب إذا كال آموس افتلت نفساً أزاكية اعظام والمنالخ حل التكلُّف وفي فراَّء ة ذكب بنشل بإلياء بلاالف بغير تفس أي لوتفك أنفس نَتُنَّا نُكُرُ السَّوْنِ الْكَافِ وضِمْهَا إِي مُكِرا فَالْ الْعَرَافُلُ لَاتَ اللَّهُ لَنْ لَنْ يُطِعُعُ قاللطقاللت مَنْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعِنْ رَهِنَا ولَهِنِ اكَالَ انْ سَالْنُكَ عَنْ شَيْ كُنْكُ اللَّه اىلىسى هَنَّهُ ٱلْمُرْمُ فَلِكَ يُصَاحِبُنَي لا تَنْزَلَىٰ البِّعات فَلَ لَلْعَنْتُ مِنْ لَلَّهُ بالتشريد والتخفيف من ملى عُن رًا في مفار فنك في أنظلفًا حَتْ اداً فِي اَهُلَ وَكُنِّةِ هِي الطَّالِيَّةُ فِي السَّنطُعَمَّا ٱهْلَهَا طلبامنهم الطبيم صبيافة في كُورًا آن يُصِيِّفُ أَمَّا فُوحَالَ فِي الرَّا النفاع مأنَّة فداع يُردَنُ آن يُنفِّضُ الي تفريد ان سفط لميلان كَا قَامَتُ الْحَضِيرِيهِ قَالَ لَهُ مُؤْسَى لَوْ شُنْتَ لَيْنَ فَ وَفَي فَرْاعِيَّ لانفنان عَلَيْدًا عُرِّ [حجلاحيث لعيضيفونامع حاجننا الى الطعم اقال الداعيم مرافران الى وقت فراق بدني وكشك فيداضاف بن المعربينود مديد الما الواوساسفاك مبل فراق الدسباولل المؤكث عطر عليمن المالك المستالين عشر محكون في النفي ما اسفنت مواحدة المطاب الماسيكا الما الم مستعلى المصدر المسان المنوع اللخورة المتكام فكارس الم

أَنْ كُرْهُ فَهُمَّا طُغُبِأَنَّا وَكُفِّرْ أَفَانِهُ كُمَّ فَي جِن بَتِيمِ اش الأرهنما ذلك أي كمينها له ينتعانه في ذلك وَأَرَدُ نَا أَنْ بَيْنِ لَهُمَ الاسْتَنَ والتغفيف كتهما خين المنشركوة المصلحاوهي وافراك منديد كما سكون المحاء وضمها دحمة وجي البربوالدبية فابدلهما ألله نغالى حارية نزوج الله المنه و آماً النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّا النَّهُ مِنْ النَّالِي مُلْكُونًا لَلْكُونُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلَّ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النّلِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّالِي النَّالِي اللَّلَّمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّ لهت سنكا فهدى الله نغه بيني في المكي تبتيرة كان تحتيداً لكومال مدفون من دهب وفضة كُمَّا وَكَانَ آلُونِهُمُ مَاصَالِكًا تَعْفظا بَصِلْكِ فَي الفسهما وما لهما فَأَرَّا وَ لِكَ آنْ يَكُلُغًا الشُّلُّ هُمَّالِي ابناس رشل هما وَكَيْخُرُجًا كُنُوهُمَا رَحْ ن رَبَّكَ مُفْعُولُ لَهُ عَالَمُ أَرَادِ وَمَا فَعُكُنُّهُ اللَّهِ مِنْ ذَكُومِن خُرِفَ السفينة و ف الغلام وا فامت الحيل عن آمري أى احبنارى الله المام أنسك تعا ذا لت تا الكركشيطة عكبير صني ابفال اسطاء واستطاع معنى افاق مفي هزا وم مجمع ببن اللغنين و نوعت العيارة في فاح تفاردنا فاراد رُباتُ وَكُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اىالهودعى ذِى الْفَرِكَنِينَ السَّمَهُ اسكتهدول بنياقُلُ سَاتُلُو المافق كَلَكُمُ يُنهُمن حالد زدكراً حبل إِنَّامُ لَنَّالُهُ فِي الْأَرْضِ بسهبل السيريها وَانتَنَّاهُ مِنْ كُلَّ نَنَيْ عَنَاجِ البِدَ سَبِيًا طَوِيفًا بِوصِل المِوادِهِ فَا تَنْعَ سَبَبًا سَلَت طَوِيفًا عَوِ المَعْزِمِ السِينِ الْمُعَاجِ البِينَ السِينَةِ الْمُؤْمِنِ النِينِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَمِّنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ فَتَى اِذَا مَكَعَ مَعْمِ النِينَمِيس مُوضِع عُرِوبِهِا وَ وَجَنَّ هَا نَعْزُ الْمِ فِي عَيْنِ حَمِئَةُ وَإِن ين الأسُودُو عُرُونُهَا فِي العِينَ فِي رَايُ الْعَيْنُ وَالْوَتِينَ الْمُعْلِمُ مُو اللَّهِ مِنْ عِنْكُ هَا الله العين وَكُمَّا كافرين قُلْكًا مِاذَ الْفَرَّحْبِينَي بِاللَّهُ الْمِارَمَا أَيْ نُعِنَ بَ القوم القتل قرامة الن تعقين فيهم حُسْتِياً بالرسيم وَأَلْ آمَا سَعِظَكُمَ بالنزلة فسنوف نُعِن بُهُ نَقْتَلُ أَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّ مِعَلِى بَهُ عَنَ أَبَا أَكُرًا لِسِكُون الْحَاف وضمها ش فى النارقَ مَتَامَنْ الْمَنْ وَعَلَى صَالِحًا فَلَهُ جَزُاءً نَاكُمُسُنَى اى الْجِنَة والاضافَةُ الْجَارِي الْ الراس الله الراس الله المراس الله المراس الله المراس الله المراس الله المراس الله الله الله الله المراس الم مَنْ وَلَكُ الْمُحْمِنَ الْمُرْكَالِيَكُمُ الْمُنَامِرَةِ عِلْيِهِ لَعَلِيهِ لَعَلِيهِ لَعَلِيهِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تتى إذاً بَلَغُمَ مَطْلِعُ الشَّكُمُيسِ موضع طلوعها وَجَدَهَا لطَّلَّعُ مُعَلَى وَيَمِ ه الذبخ كفر عَبِّلُ كَلَهُ مُرْمِينَ وُ وَنِهَا السَّمس سِ 3.17.

مقف الن أضم لاعن بناء ولهمرس بغيبون فيهاعس طلوع النفاع آنالي الام كماقلتا وقن أحظنا عالل نه الاعن د منزاسين وصرباه أويور وهماجيل منقطع بلادالنزك سالاسكن د مابيها كاسياني وَحَلَى فَ وَيَهِمَا أَيْ أَمَاهُمُ الْوَحَمَّالَا تَكَا وُوْنَ لَفَقَ أُوْلِ وَكُلُّ آى لايفهمون الابعريطوء وفي قواءة بجثم ألماء وكسر القاف قالواك ذَ الْفَرْنِينِ إِنَّ يَاجِوحُ وَمَاجِوجُ بِالْهُمْرَةُ وَنُوكَهَا أَسْمَانَ اعْمَان نَفْسِلْتِينَ فلم سَصْرَة اوالبغي عن خ و هم السناقيل مُغَمِّلُ لَكَ بَرُحَدً بصلون البنا قَالَ مِياسَكُني وفي قراءة بالتَّوْنِينَ من عِزاد عام فيهُ دَيِّي وغلوه حبي من خوصكم الذي تخعلون في فرد ما خذل المدامع الكمراس نبرعاً فأعمر يَقُونُ لِما اطليف كُم آخِعَل بَكِيَّكُمْ وَبَنْيَهُمْ مَ وَمَّا حَاجِ الْحُصْنَا الوَّلِيُّ وَوَالْحُسَمُ علق ا فطعنه على والمحارة إلى بين بها فبني بها وحص بنها الحطب والفغر على إداساط بَيْنَ الصَّلْوَفِينَ لَضَّمُ الْحُوفِينَّ و فَيَعْ هِمَا وصَم الدول وُسكون المثاني الي عان الجبلين بالبُّنَاءُ وُوصَعُ الْمَنْ فَيُ وَالنَّانِ حُولَ وَلاَ عَنِيالِ الْفِيْفُ افْفَعُوا حَثَى وَاجْتَكَ اى الحدى يدينًا تا الى النارة الله وفي الموجه علية وطراهوالي الله المنهاب النارية ول الفعلان ومناف نالاول لاعال التات فأفرع الفائس المناب على الح فن فل بين ذيو فصال في المستفاواص العما استطاعوا الى الموج وماجع المنظف وك بعلواظاهري لارنفاعه ومكرسن ومااستقطاعواكم تفتا خوقال خوالقربين هذا العلسلى الافنارعليدر تحكيقي ولي بعمندلانه مالم وَاذَا حَاءَ وَعَنْ دَنِي مِجْ وجهم الفن بب من البعث بجعَلَاء فَا من وَيَ وكان وَعُدُرَكَى بَعْر وجهم وعنو حُقّاكا مُنا قال تعلى و تو مَعُضَّهُمْ يَوْمِينِ يوم خروجهم يَهُوْبُمُ فِي بِعَيْنِ عِيْلُطُوبِ لَكَثَى تَهِمَ الصَّوْرِ اى الفرن للبعث تَجْمَعْنَ المُورِ اللهُ النَّانِ فَي مَان واص الجم الفية تتوكي كالنكافي في عن الله في كالنكام المسكة

بالمن الكافرين في غِطَّاءِ عَنْ ذِكْرَى العالفوانِ فَهُم عِيل مِن وَابِ وَكَانُومُ لكشتيطبغة وكسمتكا اى لايفنه وان ببمعوامن البني مايتلوعليهم بعضال فلايؤمنة ٩ المُعَسِّتَ الْمَانِ كُفَرَ مِحَا اللهُ لَيْخِينَ فَاعِبَادِي اللهُ لَكُمْ وَعِيشُوعُ لِإِلْمِنْ لِمُؤْتِوْ أولياء كالبامفع كالأنان ينخن واوالمفعول الثانى لحسيعنوف المعنى اظنؤاان الانخاذ المنكور لا بغضبوكم اعافهم عبب كلا إِنَّا أَعْتَلْنَاجَهَ نَمَ لِلْكِفِي أَنَّ مَوْلاً غَ وعزه مُرْزِّلُ الحَيْم على المهركِ المزل المعلى المضيف فل مَلْ مُنْدِّع كُمُ إِلْ الْمُحْدِيرِ الْذَ اعَمَالًا فَنَيْبُكُوطِانِي الْمُعَانِينِ مِنْ وَلِمَا لَيْنَيْنَ صَلَّ سَعُبُهُمْ فِي الْحَيَادَةِ الْأُنْبَابِطِل عله وَهُو يَكُنَّبُونَ يَظِنُونَ انَّهُ مُرْجَبُسُنُونَ صَنْعًا فَ عَلا بِعِارُ وَنَعْلِدُ وَالْتِكَ الَّذِبْنَ المَمْ وَالْإِيَانِ رَبِّمَ مِنْ لَا تُلْ نُوجِيهِ مَنْ الْقُرانُ وَعِنْ وَلِفَا يُهُ الْيُولِلْ الْمِعْف والحساب النواب والعفاب تعبطت الحاكه وتطلت قلا نفيم وتهم يوم ألقينة وزنااك الاعبعل بهم فلاب المالاسير الذي ذكرت من صوط اع الهم وغيرة واستاء جَا عُهُمْ حَبَهُ تَمْ مِينَالَقَنَ وَاقَالَتُنَافُوا إِينَ وَرُسُلِي هُوْ قَا هَاى هُمْ ابِعَالِنَ الْإِينَ مَنُوا وَعَلَقُ الصَّلِطَينَ كَانَتُ لَهُمْ فَعَلَم الله مَنَّاتُ الْفِيْدُ وْسِهووسط الْجَنْدُواعُل فَقَ والاضاف : البدللبيان تُزكَّه منزلا خَالِن بَي فِيهَ الكَيْعُون بطلبون عَمْم لِحَوْلاه عَوْكُ الى بنها فَكُ لَوْ كَانَ الْكِيْ الماوُكُ مِن ادًا هُومُ لَكِن بِريكَ لِمِنْ الدالة على المعلى المالية الكنب بدلكفار النح مفكنابها فيكك تنفنا بالتاء والباء نفنع كلمن وكوفي تنامتك الا مَنَ كُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المنفيرة هي ونصِيم النبيان قُلْ إِنَّا ٱللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ اللَّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الْمُكُمُّ الْكُوَّامِيُّ عَانِ الْمُكَمِّوْنَ بِهَا بِافْتِ عَلِي صَالِهِمُ الْمُعَيْدِي الْمُوصِلِبَ اللَّهُ وَكُوتُ كَانَ يُرْجُوا بِامِل لِقَاءَ زَنَّهِ بِالمِعِت ولِي إِنْ فَيْمُ لَهُ كَاكُ صَلِكًا وَ لَاسْرُ إِنَّ بِعَبَا دِرَة رَبِّي فَهِا بَالْ إِنَّ إِنَّا لَكُمَّ الْمُثَّالُ ويؤمرهمكنته والاسعرة افتنهن اوالافان صريح يعضر والله اعلمهم إده بناك هلاد كؤور تحز زالت عن كالمهمة ن إر المستعلق وحمدتا كي ركب في المراس على دعاء خيفيا وسراج ف واليل لان سَيُحُ الْاحِانِةُ كَالَدَبِ إِنْ وَهَنَّ صَعف الْعَظَمُ حبيعويني وَ إِسْتَعَلَّ الرَّاسِ من شكيكاً نعيل محول من الفاعل اى انتشر الشبيب عثم كابنت مشعلم الناد في لحظ

Hypyd in it. Lister Barris Straight والخاريلان ادعوك وكواكن برعايك الحسماق ابالدرب شفيا الاخاماف مَّلَا تَعْبِبِي وَمِا بَانِي وَ النِّي خِفْثُ الْوَلِلِي الذين بِلُولِي فِي النسب لَا العممود وَ اى يىلى موتى على الدىن ان يضيعون كاشاهدند في اسرائل من سنديل الدين وكانسن احَ الْيَ عَافِراً صِي لانلافَهَ بَلِي مِنْ لَكُ يُلِيِّ من عند لتَ وَلِيًّا لَا ابنا بَرَنْثِي بالحزم وإر الام وبالرفع صفة ولياوَرَن مَا لَوْجَيَان مِنْ الْبِعُفْرِي حَلَّى العلم و النبوة وَاحْمَلُهُ يت رَصِيُّنا وَالْ يَصْرُصِينَا عندل وال نعالي في اجانة طليد الابن المحاصل بهار حمنة للمال دايم لياني مر فرماني الصمي يين قَالَ وَثِ آَقَ كِيفَ بَكُونَ لِي عُكُرُمُ وَكَالْتِ افْرُانِي عَاقِرًا وَقَالَ بَلْعَ نَف معتسلم ال فال فوفي مِنَ الْكُرِي عِنبُالُهُ مِن عِنايدِسِلِي نَهَا يَدُ السِّن مَا تُدُوعِشُهِ فِي سنت المن تعبیب الدین ۲۰ أصن عنى عنو وكسرت التامنخ فيفاو قلبت الواوالاولى باعملنا لكسة والتانيذ باعلنانع بهاالباعقال الأمركذالك من خلق علام منح قال رَثُلَ هُوَ عَلَى مَبِي الله الماد عليك فوة الجاع واستق حمامواتك للعلوق وفك مَلَقَتَلَ أَيْنَ الم مولاً واللجعل مي المولود شيئ مل منفت و لاظهار الله نعالى منها الفدرة العظمة العمالسوال اجماب (2) بدابدل عليها ولما تنافت نفسه السرعة السنهذ قالرت المجكل في ايد المعلامة ندل على حل مُراتِ قَالَ البيُّ الْتَعليد آن لا يُعَلِّم النَّاسَ الله على حل مُلامم عبلات ذكرا لله نغالى نَدُونَ كَيَالِ اىبايامها عالى العمران ندانه مسودياه م فَغُرَّجَ عَلَى فَكِمِهِ مِنَ الْخِرَابِ اللهُ عدوكا فالننظرات فتحمليصلوا فنهامه على العادة فأوسخي التاراكين آن سرمواص منعمن علامه حلها بعي وبعي وك د تدلسنتين فالتعالد ما يحفي في الكتاب اى التون بفؤة والجبدة انتيناه الحكم البوة صبيال التنزيت سنين وَمَنَانَارَ عَناللناس مَن لَكُونَا منعن تاوَزُلُونَ طصرف عليه وَكَانَ نَفْتِهُ مُ فِي الله المُعْلِظَة فظولم بها وَّنَ الْوَالِكَنْبُوا ى عَسنَا الْمُعَاوَلَهُ لِكُنْ يُخِنَّازَ الْمَتَكُلُ عَضِيًّا عَاصِيالُور وَسَكُومُ مِناعَلَيْهِ ثت ويوم ببعث خلبًا الفعن الإيلم المخوفة الق يريفها م لها فهوا من مهاو الآلوف الكيتاب الغرائ من تحميل خرج الزيجين المتبكت و

مَنْ لَلْهَانِس لِمها بِيّابِهِ أَلِنْتُم أَسُولًا وَالْمِلْكُونَ وَالْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْيُ يَكُونُ فِي عَلَامٌ وَ لَحْ يُسْسَنِي كَبُشَ مِن بِروج وَكُوٓ اللهِ عَالَ الْأَمْ كُلْ الدِينَ ماذكرفى كالعلة عطف عليد ولَيَجَعُلُ الدُرُلِتَ اسْعَلَى فَلْ تَنَاوَرَ خَيْدُ مِنَا لَا الْمِن لِهُ وَ كات خلقة آخر المفضيانه في على منفخ جبوبل في حيطه فاحسن الجل في طهام مو عَلَنْ قَالْمُسِلِّ فَي نَعْنَ بِهِ مَكَانًا فَصِيبًا و بعبل امن اهلها فَا حَاءَ كَا مَاءَمُ الْتَخَاضُ يم الولادة الجنوع النظرة التعقل عليد فولات والحل النضورو الولادة في اعد قالت باللتبب لَيْنَيْ مِن عَلَى لَمْنَ الا مَرْكُمَتُ كُنْ إِلَّا شِيكًا شَيْكًا مَنْ وكالا مع و ولا يذكو مَنَّا ﴿ مَهَامِنْ يَحَيُّهُا أَى جَهِل وَكَانَ اسْفِلْ مِهَا آنَ لَا يَحْنَى إِنْ قَنْ حَجَلَ رَبُّكِ يَحْمَل نهوماء كان انفطم وميزى الكلي بجلرع التخلية كاس بالبند والباء ذائلة تشافظ اصل نبأتك قلبت التابندسين ادعنت في السين وفي قراءة بنزكها عَكَيْكِ دُطِّيًّا عَيْنَ حَيْدِيًّا صفذ مَكِلَى من الرطب وَ الله إِي من السرى وَ فَي عَيْنًا بالول غير محول من القاعل ي التقر عبينات بهاى تشكن فلانظم الي غير في الما مياد عام نون ان الشطية في ما المن ساة تزتن مندن مندلام الغعل وعبندوالفنيت حركه اعلى لواء وكسرن باءالضيوي لنقاء السكائنين مِنَ الْيَئِينَ مَا حَدًا ونبسالك من ولرك فَعُولِيّ النّ ثَلَا رُبُّ لِلرَّمْ لِيَصَوْمًا الكَسْطَي عن الحلام في نناذ وغير مم الأماسي بالم لِ تَعَكُّو أَكُلُّمُ إِلَّهُ مَ السُّنِكَ إِلَى بعيد والمَ فَأَنتُ فِي فَوْحَهَا عَيْلًا وَالْ فَرُاوِهِ فَالْوَا بِالْمُ لَيُرْلِقُنْ جِنْكِ شِيكًا فَى يَا عَيْهَا صَيْفًا الله فَيْنَ بَا أَنْفَتَ هَا وُقَى مورمُلِصل إى الشبيهن في العقتما كَانَ آبُة لِدَافَى عَاسَوْعِ اى ذا سِيا وَمَاكَانَكَ أَمُّلِ يَعِنَّا وَ لِنِهُ فَسِ إِن لِكَ هِذَا لِولَلُ فَاتَنَادَ لَهِمُ اللَّهِ نَفَانَ كلموة قَالُوْا كَيْفَ مُجَلِّمُ مِنْ تَانَ الدومِ فِي الْهُو مِبَدِيًّا وَقَالَ إِنْ عَيْنُ اللَّهِ مَا قَالَ الْكُتَابَ اك الاغيل وَحَجَلَىٰ بَنِيًّا ﴿ وَحَجَلَىٰ مُمَّا رَكًّا آيْمًا كُنْتُ مَن اى نفاعاللنا مل خارعاكنك وَآوْصَانِي الصَّلَوةِ وَالزُّكُو وَالرَّكُو وَالرَّكُو وَالرَّكُ وَالرَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَوْ هِ خُلِنَى حَبَّادًا منعاظ الشِّفنِيُّ أَمَاصِيالو بِ وَالسَّالَا لَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَّى يَؤُمَّ وُلِأَتْ وَلِيْمُ أَفْحُ 



فالعفالوعاة بضول المناكور فالشعلء واغفرالالي نتكان فالضالبن وهنا قبل بتبيين انعاة الله كاذر في داءة والفيز للم وما من عدن تعبل ون في دُون الله وادعوا عبل للمعلى أَنْ لَا اللَّهِ المُعْمَد مَا بَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ بان ذهب الرالاض المقدسة وَهَيْنَالَا البين بالسب بهما المُعَاقَ وَيَعْفُونَ وَكُارُّمَهُمَا جَعَلْنَا بَبَيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ الْتُلاثَة مِرْبَرُمُ بَيْنَا الولدة معكناكهم لسان صرى في الأربعاوه والتناءا فى عيادنه واخلصد الله من الله من الله وكان رَسُو كَانَ مَنْ الله من الله م الى انا الله مين جاين الطَّوْرِ أَسَم حبل الدِّيمِيّ الذي بِي تَمْدَنْ مُوسَى حَيْن أَفْتل م س بن وفرياً م يُعِبُهُ من أجبابان اسمعت المايلان ووَهُنَا لَكُمْ فِي الْحُمْنِيَّا لَعْ آخًا لَهُ هَا لُوْنَ بِهِلُ المعطفُ بِيانَ مَرْ إِنَّا مَالَهُمَّ الْمُفْصَةِ وَيُو بِالْمِينَ احِانِ لسواله ال الفاه مع وكان اس منذ وَ أَذَكُمْ فِي الْكَيْنِ السَّعِينِ إِنَّاكُانَ صَأَدِ وَنَ فاللماقل أتوعل لمربعين بنبثنا الاوفى بروانتظمن وعاة تلندايام وحولا مفاحج البدفي مكان <u>م</u> وكان رَسُوْكِ الى وهم سَيَّنَا وَكَانَ يَامُمْ أَهَدُ الْفَاقِ مَا الصَّالَوٰةُ وَالرَّالُوٰةُ وَكَانَ عُنَّا رَيْمِ مَرْضِبُكُمُ أَصلِهِ هِو وَقلبت الواوان بِاللِّين والضَّمَ لَسَرُّمْ وَادْ كُرْفِي الْكِتَارِ الْحِير هوص الى نوح النَّظْ كَانَ صِيِّدِ نَهُا لِنَيُّا وَ رَفَعَنَا لَا مَكَا نَّا عَلَيَّا هُوجَى في السياء الرابعة-اوالسادسن-اوالسابق-اوفي المجنن-اد خله العجلان أذيق الموت واحيى و لحد نها اوليك سند كننان لهم وهوفي عنى الصفة ومابعه الحيملة الين و لا تعدادم ال ادراس وفي تني جبم اى اسماعيل واسعاق وبعفورهمين وريين إسرابيكر مِنْ دُرِّتِ فِي اقراهِ الىموسى وهارون وزكريا وجيى وعبسى ومبتيح هترتنا وكمت لَنَهُمُ وَحَرِا وَلِتُكُتِّ إِذَا تُتَلَّىٰ عَكِيْمُ ابَاتُ الرَّمْ لِيُ حَرُّوا سُعِلَا وَلَكِيًّا وبالداى فكولوامنتلهم واصل كميكرى فليستالوا وياءوالضفنكسق فتكف خَلُفُ كَانَ عَمَاعُوا الصَّلُوةَ يَزِلُهُا كَالِبِهُودُ والنصَارِى وَأَنْبَعُوا النَّهُوَ إِنَّ العادة المراكات المر العادة المراكات المرا

عَلَ صَالِكًا فَا وَلَتُكْتَ مَنْ خُلُونَ أَكُنَّتُ وَلَانظُلْمُ وَ يَقْصُونَ نُتُدُّ icial عَذُنِ الله عندس لمن المعندن الفي وعد الرَّحْم しれいないないいらん أنة كان وعدة ما موعودة ممَّا مَنَّا عض التَّاوا صلِمانوى اوموعوده مِنا الج اهله لأكيثم عون فيها لغو امن الكلام الآلكن سمعون سلاماً عَ يُرِيدُ بِهِ بِهِ الْمُحْتِدِةِ مِنْ الْمُرْدِدِ وَمُرْدِنَ وَرَوْعِيْهِ وَلَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الدينا وليس في لجند مهار ولاليل كل ضوء ويورا بدا تلك الجند المُنْ الْمُنْ وَرُونُ لعظى ونغزل من عبادنا من كان يَعبا بطاعت وتزل لمانا موالوى الماء فاللبغ صلى لله عليه لِحُرِّهُ لَمَا مِنْعَكُ أَنْ نَوْوِرِ نَا النَّهِمَا تَوْوِدِنَا وَمَا نَتَكُنَّ لُ إِلَّا مِنْ رَبِّكَ لَهُ مَا نُى آنْ لِمَنْ آى امامنا مزام و دالآخوة وَ مَا خَلْفَنَا مِن امودالد سَاوَ مَا بِكُنَ وَلِكَ احْطَ مناالوفت الى ننام الساعة اى له علم ذلك جميعة ومتاكات تكك سَيّ المعن جِيَّ الْوَحِيَّ عَنْكَ هُوَرَكُ مَالِكَ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَكَنَّمُا فَاعْبُلُ طَيْرِلِعِيَا دَيْنِ اى اصبى لمها هَلِ نَصْلَحُ لَهُ سَبِينًا اى مسمى بن للت لا وَيَفْوُلُ إِلْانْسَانُ الى الى المان خلف اوالولى المغيرة الناذل فد الايدع أذا بعقة الهنج بنة وتسهبلها وادخال الف بينها بوجهيها ويبن الاخرى مناميك لسنووج. جَ جَبَّامِن القبر كَم القول عِن فالاستفهام عِعن النفى اى لَا حَبَى بعن المَّا نائل وَلا الله وَرُدَع لِيهُ مِنْ اللهِ مَعْلَم اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ م نائل وللتأليل وكل اللام ورَدَع لِيهُ مِنْ ولِينَا أَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ت المتاء ذكلاوا حمَّت في المنال وفي قواءة منوكية أوسكون الذالُ وضم الكا حسَّ ى فَكِلُ وَكُورَاتُ مَنْكُمُ فَلِيسْنِ لَ مِن الْإِنْدُ اء على الْ حَادَةُ فَو زَوْلَ كَعْنُشُ نَعْ لمفرمن خارجها جرنبتا على الركب ممم حبات واصري ينوواو جنوى وخني يجنو اوعِنْي لغتان تُو لَنَا زُعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فَي فَدْ مَهُمَ الْحُهُمُ السَّيْعِكِ الْرَّحْمِنِ عِينًا

والمافيان الكاكم الماكم القوان بتنات واصات الفق من عام وبالضعين افام و آجْسَرُ عَي كَامِعني النادي وهوع بمع العن من النادي وهو عبم العن من النادي و المناح مند ببنون بخن منكون خيرام منكر قال نقالي وكرواى كندل المنكلك المكلف من المناهمين وكن أى امنه وللامع الملين محمدًا حُسَرُ الكَاكَام كُلُومِ تاعاً وَرِوْكِا منظرامِن الرونة فكما المكناهم لكعزهم يهلك هولاء قل مريكان في الفتك لكن أن شاط واله فَلْمُنْهُ عِفْ اعْبِراى يملكُ الرَّحْمَنُ مَنَّ الْمَالِدِينَا بِسِتِلْ مِنْ حَتْنَ ذَارًا وُامَّا يُونِعَ وُقِي لِمَّا الْفَرَّابِ كَالْقَسْلُ وَلَاسَ وَإِمَّا السَّاعَةُ المنسمَلة عَلَيْجِهِ نَوْ يَعْلُونُهُ الْمُسْبِعُكُمُ فَيَ مَنْ هُوَشَرُ مُكَانًا و أَضْعَفُ جُنْزًا عوانًا اهم ام المؤمنون ومنهم السباطين وجن للومنين الملاككة وَيَزِيلُ اللهُ اللَّهُ أَفْتَكُمُ وَا بالإيمان كمركم مراكات والمراق القياف الطيلي في الطاعات سفي قالالموقل تصلبها جَرْضَعُنْدَرِيْكَ قُالِاقَ عَلَيْكُومَ أَوْالده والمصر عَالَوفَاعال الكفاروالحزن هناف مفابلة قولهم إى الفريقين جرمفاما آفراً بن الكِن كُلُفرَ باكايتاالعامون واللوقال كحناب كالان الفائل له سعت سوالموز والك الكاوَيْنَ عَانِقُتُ ولِلبِعِتُ مَنْ لَكُو وَكُلُّ ا فافضِيكَ فالتَّالْحَ الْعَبْبُ الْعَبْبُ الْعَ علم الابولي اقاله واستنعوبه مرة الاستنفه المعزه في الوصل فعذ فت الم نَجْنَبُ الرَّحِيْزِ عَهِكُ ابان بولي ما قاله كُلُّلُ اى لاَيْوَلَىٰ ذالك سَنَكُمُبُثُ فاحر يقول وَفُن لَهُ مِرَ الْعُنَابِ مُثَلًا نزيله بن المعتنا بأفوف عناب كفرة مِي المَعْدِينُ من لمال والولارة بانتَبْنَا بِوَمَ الْفَيْمَةِ وَكُرَّدُ الْمَالِلِهُ وَمُولِلَّ لَفُونُ الطريم وفوالله الموتان المتهبده مهمكيكو كواكه وعز آشفع اععن الله بان العالمة الماكال اي ما معرعد المستبكم أو الالله الماكالالله الماكالالله الماكالية إن المنافري المانايعين ويكونون عليه مل اعداناواعداء كو العِنْدُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْمُؤْرِثُ فَيْدُ فَيْ تَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



مُوطَلُهُ الْرَسْمَاء الْجُسْفَى النسعة والنَّسْعُون الوالَّد عِمَّا الْحَلْيَ الْحَسْنَى موبين احسى وَهُلَّ قَلْ اللَّهُ عَلِيتُ مُوسَى مِ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِا هُلِدِ لا مُرْابِد المُلْتُوا مَا وَدُلَ عِنْ مِسِيرِهِ مَنْ مِلِينَ طَالْبِامِصِ النِّي أَنسَتُ الْجِنْ اللَّهُ لَكُلِّي البِّكُمُ وكان اخطاهالظامة الليل وفالعلهم البجم بوفاعالوعن فكتا أنتها وهي ننبخ وعفت ودى يا مُوسَى وَإِلَيْ مُسَالِهِمْ بَنَاوِيل نودى بقبل وبفني التغدير الباءانا توكيد لياء المتكلم والله فَاخْلَمْ نَكُلُكُ فَي إِنْكَ مِا لَوْ إِذِ الْمُقَانِينَ لِلطه إوالمية رك طَوَّى من الوعطف بيان بالتنو ونوك مصرو فباعنبارا كمان وعنصص للتانيث بامنيا داليقعة مع العلينة والاأتفي تك ن ڤومك فَاسْفِيغُ كِمَا لِهِ كُمُ البِكُ مِن إِنِّيْ أَنَا اللهُ لَا إِلَّا أَنَا فَاعْدُنُ فِي وَآفِعُ السَّافَ لَلَا مِنْ إِنَّ السَّاعَةُ إِنَيْهُ أَكَادُ إِخْفِيهُماعَنُ الناسويظِهُم وَفِيها بعِلاما مْهَالِيْخُ إِي فِهَا كُلُّ نَفْيِقِي عَاسَتُعَىٰ بِمِن خِرْ شَرَفَكَ بَعِثُمُ أَتَ بِعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْرَعِان بِهِ اَمَنْ الْرَقِعِينِ فَ مَاوَ النَّعَرَهُوا وَفِي الْحَالِهِ أَفَلُو ذَي فَهُ لِكَ الْ الصَّمْ تَعَمَّا وَمَا نِلْكَ كَأَنْد بِمِينَكَ المؤسى الاستفهام للنفز وليونب على المعنى ومنها بال هِي عَصَاى مَ الوَ كَا اعمَى عَلَيْهَا عن الونؤب والمشي و آهُشُلُ اخطورق الشي بهالبسفط عَلَيْ فِي فَتَاكِلُ وَلِي فِي كُمَّ أَرْبُ جعمادندمثلث الواءاى حوايج اخواى تحلى الخادوالسفاء وطودا كحوام زادفي لجواب بيان ماجاتد بها قَالَ الْفِيهَا يَا مُوسَى مَ قَالَمْنَا فَاذَا هِي حَيَّدُ تَعِبَان عَظِيم نَسْتَى مى منتي على بطنها بربياك عمدالتعبان الصغرائسي بلجل للغرب عنها في ايداخف قال عُن مَا وَلاَ عَنَانَ مَن مَا سَنِعِبُ مَا سِيَعِبُ مَا سِيعِبُ مَا سِيعِبُ مَا سَعِيدًا مَا مُن مَا وَلاَ عَن يعفي فنها ففادت عصى وننيين ان وضع الامفال وضع مسكها بين شعينها وارفى التألسين موسى الديم الماانقلبت هندلاى فعوت واضم مين الدانمي الكف الح الحنام المحيثك الايس يحت العض الحالابط واخرجها فيح وتلاف كانت عليمن الابع الفراد من فير سوي المرص تضي منتماع المتعسر نفشى لميم الية الحواى وعسفالا ن صبر يخر الزيداك بها الخاصلت والمنطول المامن المتيا الأند الكرى والوالعظم

على سالتك واذارا دعودها الحجالة باالاولى صها الحضلم كالقن واخوح وَهُ الْمُورِعُونَ وَمُزِمِعِ إِنَّهُ طَعْوِمِ إِنَّهُ طَعْوِمِ إِلَيْ الْمُحَامِلُهُ الْمُحَامِلُهُ الْمُحْدِدُ الْمُحَامِلُهُ الْمُحْدِدُ الْمُحَامِلُهُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَيْمَكُورَيْ وسع لِيَخْ لِالرِّسِالَةِ وَبَيِّنْ مَهِلِ فَيَامِرُيْ لِالْعَهَاوَ أَمْلُكُمْ فَانَّهُ مِنْ لى حمانت مل خرة وضعها وهوصغيف كففه في الفهدوا فوكل عناه بيان أنك دي آزم عظهري و آنتر لدمي و ما ما اله والعمان مينا الاه إوالمضارع المخوم وهوواب للطلب لئ تنعيق ك سبح المتراع من كورات ذكر الترام أَنْكُ كُنْ يَهَا بِعَبِينَ اعالما فانعمِن بِأَلْرُسَأَلَة قِبَالَ فَيَنَ الْوُسِنَا مُوسَى مُناعِلُكُ وَكُلُكُ مُنْكُمُ لِنَاكُمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْكُمُ الْمُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل خلعتان يقتلان فرعون فيجملذ من بول ما بُوحي في آحرلت وببذل منه إن افيز مِنْهُ الفندفي النَّارُونِ فَكُونُ فِيهُ إى التابوت فِي أَلَيْمَ عِي ٱلبيل فَلْبُ لَفِهِ الْبِيمَ مُالسَّنَا عِل الْحُكْمَ الله سَاطَ وَالأَصْ مَعِيْ إِي أَنْ هُ عُلْ وَعُلْ وَعُلْ وَعُلْ وَعُولَ وَ الْفَرْبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ طه اناهن التعكيُّكُ عَنْ الْعَدْ الْعَدْ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِينِ وَكُلُّ مِنْ وَالْمُحَلِّينُ قاللظل عَلَيْمَةُ وَي عَلَى عَانِي وَحَفَظِ لِلْتَ إِنَّ لَلْعَلَيا كَفُنْكُ أَخُنُكُ مُرْمُ لِنَعْرَبُ حُرْكُوه احض واماضع وانت لانقتلن ى واحلة منها فَتَفْوُّلُ هَلُ دَلَّكُ عَلَى مَنْ تَكُفُّكُ فاجعين فعاءت بامه فقبل نهما وَرُحَعُناك إلى ميك كَيْنَو تَعَيْبُ لِقَالَت وَلَا تَحْنَى نَحْمُنُكُ وفتكن نفساهوالفبط عصرفاعمهن لفناه زجمني فيعون فبجبنا ألتمي ألغ وفيننا فُبُوْنَا احْبَرُ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تغنى مجيئك اليهامن مصعند شعب النبحونز وحبات بالنبذتن عملي فكرق فعلم وهواريعون سندمن عملة بأموسي وأصطنعنك اخذنك لنقيت بالرسالة الاهتة آن وَأَحُو كُو الْمَاسِ لِللَّانِ السَّعِ وَكَابَتِنَا تَفْتُوا فِي ذِكُونِي بِنَسِيعِ عَبِرِهِ أَوْ هَبَالِل فِي عَوْنَ إِنَّهُ طَعْ بِادِ عَاء الدِبوبِينِ فَعُوْلًا لَهُ فَوْلًا لَيْنًا فَي حَدِيمُ وَلَا لَكُلَّهُ بَيْنَ لَكُ والمنعظ المراكة المناه فالمرج والبرج والبينداليم العالم المالام والكرك التاكنا كالمناك المناكمة عَكُنَا أَيْ عِلَا لِعِفُونَهُ أَوْ أَنْ تُطَعُّ عُلِّنَا أَيُّنَّا أَيُّنَّا كُلَّنَا فَأَنَّوْمَعَكُمُ الْعُولَى ٱلْمُمْعُمِما

متعالل اياهم في النفالت الشاقة كالحقر واليناء وحمل التقبيل فكاجْبُنَاكَ بْأَيْزِ بِجَمَّةُ مِنْ دُولِكَ على صلافنا بالرسالة والسَّكَامُ عَلَيْمِنَ نَبْعَ الْمُلاح المالسلامة لهموالعذاب إِنَّا فَكُ أُوحِيَ الْكُنَّاآنَ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كُنَّابَ عَلَمْ الْعَدَابِ وَ كُوَلَى الْمُصْعِنْدُ فَانِينَاهُ وَفَالِي جِبِمِيمِ مَا ذَكْرَفَا لَافَكُورَ زَيْكُمَ إِلَا مُوسَى افتقع ليدكن الاصلة لا ويعلم بالنَّرِينَ فَالْ رَبِينَ النِّنَ فَعَالِينَ فَيَعَالِينَ فَي الْمُعَلِّى الْمُؤَيِّمِينَ المنافي الذي هوعليم فين يسعز غيرة لفركم الحبوان مداله طعن ومنه برونك ويغين دلات فال فهون فكابال حاللفرف الامرالا فولاكفنم نوح وهو ولوط وصالح فهادي الاونان فالموسى علمكا المعلوالهم معفوظ عِنْلَدَ لَاثِ كِتَابِ هواللوح المحفظ المخا علىها يوم القِمْ كَنْ فِي اللَّهِ عَنْ مِنْ عَنْ مَنْ مَنْ كَوْرُنُسُلِّي رَانِسْنَا هُوَالَّن كُجَّعَلَ لَكُمُ فحبلن الخلوالك وحرفك أفراشا وسكك سهلكا لموفي المثكرط فاو النكاع بالشاءمانم مطانفال نعالى تقيما لما وصف موسى خطابالاهل ملة فَاخْرُجْنَا بِهُ أَدْوَا عِمَا اصنافا مِنْ يَنَا يِتِ شَنَّى الله الله الله الله الله الله الله والله وعزهما وشنى جمع نا بهودون شن الامنهذ فالكوامنها قالعَقاتَعَامَكُوْ فهاجهم نعمى الامل والنفر والغنم نقال عن الانع ورعيتها ولاهم للاياخ ونلك النعم ولجلة مال اخهنا المبيع بن لكو الاكل و رعو الانعام إن في ذالك المن كورسنا لايت لع الأول لاصارالعقول مع غينك فف وعن سي به ألعقالكاذينه وساح عزاد بخاطلف المرقير الان صَكَلَفَنَا كُوْ يَعْلَق اسِكِمْ ادم منها وَ فِهَا نَفِيدُ لَكُو مِفِيورٍ بِنِ بِعِللَّوْ وَمِنَهَا ثُخِ أَجُ البعث تَادَةً مُ وَأَخُول كما اخْجِبَا لَوَعِنْ اللهُ الْعَضْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَافْرَادُ عِذَا وْعِدْ كُلُّهَا السَّعَ فَكُنَّ بَهِ اوْرَعِم انها سِحِوَ الِي ان بوصل الله تَعَا فَا لَأَجِمُ النَّهِ عَلَيْ أَنْ أَنْ فَيْنَا بكون لك الملك يقها بسِيْ لِهَ يَامُوسَى قَلْنَا يَنْدَكَ بِسِيْمَةُ لِهِ عَاضَا الْحَالَ مُنْسَنَا وَكُبْدَ مَوْعِكَالِدُلِكَ لَاتُخْلَفُهِ مِنْ وَكَالَتْ مَكَانَا مُنصوب بِنْ الْخَافض فُرُقَى كَيراول وشمراى وسطالستوى المحسافة الجائى من الطفز قال موسى موعل كو كوم الزية عبلا هم تَنْزِينُونَ فَيْهُ بِينَعِنَ وَأَنْ يُجُنُّرُ مَا لَنَّا لَكُونِهُم إهل مَنْ عَمْ اللَّهُ المَّالِمُ المَّالِمُ اللَّهُم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل فَنُوَكِ فِرْعَوْدَ ادْنِ فِي مَرَاكُ وَايْدُوكِينَ مِن السَّحَةُ فَرَاكُ مِهِ المُوعِنَّ وَاللَّهُ مُوسُوهُ انتنان وسبعن الفنمه كل و احد صروع صاوَ فِلْكُمْ المالمُ لم المنتقالول لا تقرُّ وَا

ه راء فر

عَلَى اللَّه كَذِبًا بِالنَّرال احدم عَنْسَعَنَكُمْ بِضُمَّ الباء ولسلكاء ويفخها اي علككم يَعِنَّ اب منعن عَوَفَلُ عَابَ حنم ن أفلزلي كذاب على الله وَتَنَازَعُو المُراهُمُ مُنْكُم في في موسى واخيد وَآسَرُ والنَّخُولَ ماى الكلم بينم فيها قَالُو الدنفسهم إِنَّ كَمَازَيْنِ لابيعس و ولجراه هذان وهوموافن للغندمن بالى في المثنى بالالف في عوالدالتلات سَاحًان لويب ان آن يُخ كَاكُون أنض كوسيح م أو مِنْ هَبَايِط مُ نَفِين كُول المثلى مونت امثل معواس ف اى بانترافكم عيبة هم البهما بعلبنها فاخريواكب كومن السيح بهنزة وصل فنخ المهمن عباي لعروبهنرة قطع وكسالم يمناجع امكر فقرائن والتنواصيفان مالاى مصطفين وقن أف لي فالالبعم من اسْنَعْاه علب قَالُوا بُحُسِي احْرَا مَا أَنْ تُلَقّي عصالح اى او وَ أَمَّا أَنْ لَكُولَ أأقركمن الفيعصاه فاكتكافقواه فالفوافا ذاجيالهم وعصيهم صلعصووفلبن الواوان بائبين وكسوب العبن والصاديجنبك إكبرس ستحرمهم آنتها جبان لتشعى علىطورها فأوتيس احس في نفيه جبعة موسى اىخافه ي المان سع هم نه السلام والمنسوا والمساور على لناس فلا يؤمنوا به فكتنا لدلَّ نَعَفَ إِلَّا ٱنْتَ الْاعْلَى عِيهِم دا بعَلِين وَالْغُرِ عَا فَي مُبِيْرِكَ طه وهي عصاه تَلْفَقَ نبن مع مَاصَنعُو الإِنْمَنَا صَنعُو الْبُكُ سَاحِطِ اي مِسْدَة لَا يُقْلِ السّاء مالالمول كَبْنُ إِنَّ اللَّهِ وَالفَّى موسى عساكه فنلففن كلما صنعوكاً فَالَّفِي التَّيْحِ فَ شُجَّلُ اخرواس الله نغالي والوكا استابرت هارون وموسلي قال في عون المَشْئُدُ لَهُ سِخِفِينَ الْهُمْرِتِير والدان النا نبذ الفافكِل آن اذك ككمُوا إِنَّهُ لَكِيدُمُ كُومِ على كم الِّن يُ عَلَّكُمُ النِّيعُ وَالْ آبن بحقوا ومكمومي فيلاف حالى بعن مغنلفن اى الابى الهينى والارحل البسري كي تعيلية فِي جَنْ وَعِ النَّيْ لِلْهِ عَلِيهِ الْمُؤْمِدُ الْبُنَّا بَعِي هُنِهِ ورب وسي آسَانٌ عَنَا أَبَالًا آتُفِي ه ا د و على مخالفنة يَوْالْوَاكِنْ تَوْفَرُكَ مَحْتَارِكَ مَلْ مُلْكِمَا لَكُوالْمَاكُمُ الْمُلْكِينِ الدالة على صدى موسى والكني فظر أخلفنا فنهم اوعطعت على أفافض منا أننت قاص ما عاصنع ما فان الم مَنَ الْقُضِي هَنِهِ الْجُنُوةُ اللَّ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّال إِنَّا أَمَّنَّا بِرَبِّنِ البِّخْفِرَ كَنَا حُطَايًا نَامِنِ الاِسْرالَة وغِبِهُ وَمَا أَكُو لَمُنَا عَلَيْهُم مِنَ السِّيحِ الْعَلَّا علالمعارضة موسى قرالله يحركم منكف نوابا ادااطبع وابعى منك علابا اداعصى قال نغالى نَفْمَنَ يَأْتِ رَبِّ عَجْمِهُ كَا فَإِلَى مَا وَنَ فِي اَنَ لَهُ جَهَا لَمْ لَا يَوْتُ فِي الْمِيلِ عَيْنَ يَالِيَ مُوْمِيًّا قَلْ عَلَى الصَّالِحَاتِ الْعَرَالُص والنواف فَأُولِيُّكُ لَكُمُ اللَّهُم كَاتُ

المَنَاتَ عَنْ إِن الماقامة بمان لَه مَجَرَئ مِنْ يَحْتُمُ الْأَنْهَا وَعَالَ مَا لَاسْتُ ودلك عزاء من تزكي نظرمن الدنوب وكفئه أحضينا إلى مؤسى أن آس بعب م مذانش اوهمن وصل وكسب المؤن من المري العنان اي س بم ليلا ن النصمص قَاضِ بَ احِلْ لَهُمْ بِالفِ بعصال طَوْيَقًا فِي الْعِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَ الْهِ الْمَا فَامْنَتُ لَمُ الْمُرْبِهِ وَايلِسِ الله الأَرضَ فَعُرافِنَهَ الْكَنْفَأُفُ وَمَرَكًا آن بِهُ فرعون وَلاَ نَعَنَى عَلَى مَا فَا تَنْعَكُمُ وَفِي عَوْنَ عِجُنُودِي وَهُومِ مِ فَغَيْنَيكُمْ مِنَ الْهُمْ اىالىي مَاعَشْبَهُمْ فاعزفهم وَأَضَلُ فِرْعَوْجُ وَكُمْ مِنْ عَالَهُم الى عبادند وَ مَا هَنَى بِلَاوِقِعِهُ فِي الْهِلَالِهِ صَلَافَ فَوْلَهُ وَمَا آهِنَ بَكُمُ اللَّهِ إِلَى الرِسْادِ رَا يَفَيْ اسَمَ أَشِلُ فِلُ آنْجُلِنَا كُوْمِنْ عَلُ قِر كُوْ فِي عِن بِاعْلِ فِر وَ وَاعَلَ مَا لَهُ حَالَتِ الطُّؤْلِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُوسِى النورنة للعمل مِهِ أَوَنَّدُ أَنَا عَكَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُولِي هِاالنَّرَ فِي فالطبرالسما لى بغفيف المبم والقص والمتادى من وحيام ف المبود زمن اليني محمل الله وخوطو اعاانعميه على مادهمزين البني موسىم نوطيد لفول تعالى لهم كاوا نْ طَبِبَاتِ مَارَدَ فَنَاكُمُ إِي المنعمرية عليكم وَلاَنَظُعَنُ واللهُ بِان تكفر المنع به ويُحَالُ عَكَيْكُ وَعَضِيقُ بَكِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيْبِ ويضها ينزل وَمَنْ يَجْلُلُ عَلِيمَ بَاللام وضمها فَفَنَ هَوَى سَفْط فِي الناروَ إِنِّي لَخَفًّا وَكُلِي ثَابَ مِن السَّرابُ وَامْنَ وحدالله وعَكِرَصَالِكُا تَضْإِينَ بِالفَرْضِ والنفلُ نَظِ الْهَنَاي بَاسْمَرْ إِنَّا على ما ذكوالي سوندومًا أَنْحَكُ لِكَ عَنْ فَكُمِلَ لَي مُعِيم ميعادا خن النون المؤسى قَالَ هُمْ أُولًا عِ اى بالفرب منى باتون عَلَيْ الزِّي وَعَجِيلْتُ الْكِنْكُ رَبِّ لِلزُّضَ عَنَ إِي زِيادة على بصالة وفبل كجواب الى بالاعتنار بجسب ظنه وتخلف المظنون مآقالتكا فانتا فَلُ فَكُنَّا فَوْمَكُ مِنْ لَعِيْدِكَ إِي تعلقوا قلت لهم واضَّلَهُمْ السَّامِري فعيد والعجر فريمة مؤسى إلى فوميه عَضيان من مهنهم أسكانت بالحزن قال بفؤم المر الْكُوْلَةُ الْمُحْدِقُ الْمُعْتِكُمُ الْمُصِدِّلُ النَّهِ عُطِيدُهُ النونة وَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَهُ لَ لهٔ مفارفنی ایالمام آرد گرآن بیل بعب عکینک فی غضب کین کایک بعبا دنگاهیل فَأَخْلَفُنَّةُ مُوْعِدِي وَنُوكُنُمُ الْمِئ بعِلى قَالَةُ امَّا أَخْلَفْنَا مَوْعِيلَ فَي لَكِي مَلْ A STATE OF THE STA

وكسالميم منتيل دراؤ واتزا انقالام في ديني العقام الحملي قوم فرعون استغارها منهم بسن اسل يئل بعلة عرش فبقيت عنهم فَقَلَ فَنَاهَ الطهناها في الناد باهر السام اك وكمنالك لما القين الفي السّامي عمامع من حليم ومن النزاب الناى اخذ ك من انتصافرفس جري الوج الآني قَائِح كَهُم عِبْ اللَّه عَلَى الْحِيلِ اللَّه عَلَى الْحَالِم اللَّه اللَّه عَلَى الْحَالِم اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللّ حَسِكًا لَكُماودُما لَهُ عَنْ الْأَي صوت بسمع الافتلي كذلك بسبب النواب الذك انتره الحياة بنمايوضع فيدووضع لبسوغ منى فمدققاً لواك السامى وانباعه المنال المكافرة المعوسي فيستى هناو دهب بطلب قال بقالى اكلا ير و ق آن مخففة من الثنيلة واسها عن وفاى الذكر برجم العل البهم فور أى لا بدد لهم عوا يا وَلَا بَمُلِكُ لَهُمْ صَلَّ اللهُ وَنَعَدُ وَلَا نَفَعًا أَي جَلِبُ اللَّهُ مُمْ اللَّهِ اللَّهُ مَن مَا مِ وَنَ مِنْ فَكُلُ مِي وَ لِن بِحِم الْهِم مُوسى يَا فَوْمِ رَأَمَّا فَيْتُمْ بُهِ وَاكْ رَكَبُكُمُ الرَّحْسَلِي والتبعون فهبادنة واطبعوا أفري فهافاكواكن تكركم نزال عكد عاكفين على عبادته مقمين حَني تركيع الكيَّامُوسي قال وسي بعدر جوع باها مرف ما منعك 137 أنتكم صُلُّواً بعيادندان لا تَشْعَلَ لازائلة المحصين أمنى ا وامتك بين من بعيل غالا تالاليوقل قَالَ مِحْنَ يَا فِي أَمْ مَلْسُلَمْ لِمِ وَفَيْ الدادامي و دكرها عطمًا لقلب لا تَا حُقُ لِلْعُبْتِينَ اوكان اخلها بسمالة لا براسي وكان اختر شعرع بمين عضبا إتى خشينت وانتعنك ولاسان بتسعن بمرعن بعبل لعجوان كفنول فكافت بيق بني التراسل وتعضد على وَلَمْ زُوْقِي مَتَظَرُ فَوَلِي فِهِ اللَّهِ فِي وَلِكَ فَالَ فَكَلَ مُلْكَ فَلَكُ مَا اللَّهِ اللَّهِ الح منعت بالسّامين ما لكوت عبالم سُعِين المراب السّاء والماءاى علمت مالعلو فَقِيصَتُ فَبَطَنَدُ مِنْ تَوْابِ الْإِصَافِ الرَّسُولِ جِيهِ لَ فَنَبُلُ ثُهَا القِينَهَ الْحُصُورَةِ الجبل ىلغۇڭىلالكى سىقىلىڭ دىنىڭ كىكىنىڭ و أىفى دىما آن آخان دىنى دىنى تواب م إدكرة القيهاعلى مالاروح لدييبله روح ورايت قومك طلبوامنك ان عجعل الهمرالحًا في نشتني نفسيان مكون دلك العجل الهريم قال لَهُ مُوسَى قَا وَهَبُ مِنْ بِيُنِكَ وَانَّ لَكُ فِي الْجَبِّوةِ المماتة حياتك آف نَفُول كن راند لامساس الم كالفراب في عَانَ عَمْ فَي الْبِرنِهُ وَأَدَامُسُ إِصَالَ وَمُسَاحِلًا وَمُسَاحِلًا وَمُسَاحِلًا وَمِسَاحِلًا وَمِعْ عِلَا بعن إيك لَيْ يَعْنُلُونَ مَنْ لَبِهِ اللهِ مِن العَبِيبِ عندو بعني الله عندان المعانف المال المعانف المالية الم

لكرة انظرالي الهلت الكرى ظلت اصليضلت بلامين اطهمامكسورة اوحن ف نخفيفااى ومتعكد عَالِفًا آى مفعا نعبله لَكُي فَنَّا أَبِالنَّا وَتَعْرَكُ لَنُسْفَدُ فِي الْسَبِّمِ كَنْسَقًالْنَادِينِهِ في هواء البح و فعل موسى بعن ذهجه ما ذكر ه إنتَّمَا الْفُكُو اللهُ الذَّ وَ لاً إِنَّهُ وَوَسِمَ كُلُّ شَيْعٌ عَلِمًا نَمِين معبول من القاعل اى وسنتعلم كل الله الدُّه والله علم منني كذالك اى كما قصصناعليك ما معسم منه القصند نقص عَكَمَكَ مِن الله آنيًا عَادِمًا وَمَا قُلُكُ سَبِنَ مَن الامعروَ قُلُ أَنْ الدَاعطين الدَّمِن لَكُ كَامن عن نا نُدُرًا فَوَا نَا مِنْ الْحَرَا مُن عَنْ مُ فَلَم يَوْمِن بِهِ فَاللَّهُ بِكُلُّ مِنْ الْفَبْمَةِ وَزُرَّ المَلْافَتِلاً الاتم خَالِدُن فَيْدُ اللَّهُ فَي عَنَابِ الوذر وَسَاءً لَهُمْ لَوْمُ الْفَيْمَةُ حِدْلًا مَبِرْمَفْسَ المعير في ساء والمخصوص بالذم معن وف تقد بركا وزيم واللام للبيان و بيد ل ن بوم الفيمة بَوْمَ مِنْفِعُ فِي الطَّهُورِ الفَرْنَ النفية التَّأَنيَّة وَكُنَّى الْمُحْمِينَ اللَّفَ النَّال رُرُدُ قَاعِيونهم مرسواد وجوهم بيناً فَتَقُلُ بَنِيكُم وبنشار في إِنَّ مَالَبُتُم فِي اللَّهُ بَيّا المُعَشَرُ آمن الليللي ما يلمها عن إغلم عابفولون فيه ذلك اىليس كا قالوا [ 3 يَفُولُ آمْنَالُهُ فَي اعداله عطِرْنَقِيَّ فِيهِ إِنْ كَبِنْنُهُمُ الرَّبِي مِنْنَقِلُون لبتهم في الدين فاللمقل صالما بعابنونه في الدخرة من اهوالها وَ لَيْسُلُكُ نَلْتَعَيْنِ الْجِيَالِ كِيفَ مُلُولِ بوم الفيمة وَفَقُلُ لَهُ مَنْيِنِينُهُمَّا رَبِّي كَسُفّاً بإن يفتتها بإلوم السائل فتربط بي بالرباح فينكرهاقا عامنسطا صفصفا سيوبالكتزي فهاعوعا انخفاضاورامت ازنقاعاً بَوَتَمِيْنِ آى بوم ادسفت الجبال مَيْنَعُونَ آي ايناس يعِل العِبَام من الفبور الكَّاعَ الْيَالْمُحْتَرْ بَصُونَدُ وهواسرَافِيل بَغُولِ هَلْمُوا لِيُعْرِضُ الرَّمِن لاَعَوْجَ كالأتناعم لى لا نفيد ون ان لا يتبعوا وَخَتْنَعَتِ سُكُنْتِ الْأَصُواتِ مُ لترحمين فلاكننم والاهكساصوت وطي الافلام في نقلها الحالمين كصوت اخفاف الابل في مشيبتها بومش لا تفقع الشَّعَا عَنْ الْمُلَّالِ الدَّمِي أَذِنَ لَهُ الرَّحْدِ مِي ان يستنفع له وَرَضَى لَهُ قَوْلًا مَا نَقِولَ لَا اللَّهُ اللهُ يَعْلَمُ مَا الْحُنَّ أَيْنِ يُهِمُ مِنْ المور الاخة وَمَا خُلِفَهُم مِن ابود الدينا وَلَا يُعْبِظُونَ بِهِ عُلِمًا لا يعلمون دلك وَ تِ الْوَجُولُةُ خَصْعَتُ الْعَيْ الْفَيْقُ مِ الله وَقَالَ خَابَ ضَمَنَ مُسَلَّطُلُما ومن يَعْلَ مِن الصَّلِعَاتِ الطاعات ومُومُومُومُ فَلَا تَعَافُ ظُلْماً بِذِكَ دُةً

في سينيان والمعلى المعطى معطى المناه انذال ما ذكرانُ لَنَاهُ إى القرآن فَوْ آنًا عَرِيدًا وَصَمَّ فَنَاكِمِ نا مِنْهِ مِنَ الْوَعِيلِ كَعَلَّهُمُ سَفَقُونَ السَّهَ أَوْ يُعِيدُ فَ الفران كَهُ وَ فَر الله اللَّهُ مِن تقديمُ عَصِ المع ونيعنبرون فتعاكم لله الملك الحن عماية ول المشركون ولا تعدل بالفتر ان اي بفراه مري فَيْلُ أَنْ يَفْضَى الْبَكَ وَخُبِهُ لَى بِفِرَ عِجْرِيلُ مِنَ اللَّهِ - وَفُلُ رَبِّ زِوْلِي عِنْكًا أَى بالغزان فكلما انزل عليه شبى مند وادير علم و كفر عَهِ أَلَا لَي ادم وَصِياه انلاباكلم الشيخ مِنْ مَكُلُ إِي مِبلِ كله مِن فَسَى نوا عهد نا وَلَمْ عَبِلُ لَهُ عَزُمًا حِنْقًا وصراعها نهناه عندوا ذَكُو إِذْ فَلْنَا لِلْمَلْكِلَةِ النَّعِيَّا وَالْادَمَ صَعِمَا قَالِ لا إبلبس وهوابوالجن كان صعب الملككة ويعبل المه معهم آتي عن السجود لادم قال المجنم فَقُلْمَا يَا أَدَمُ إِنَّ لَهُنَّ عَنَّ قُلْكَ وَلِوْ وَجِلْتَ هِا عِلْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَوْ فيخ جَنْكُم مِنَ الْجُنَّةِ فَلَسَّنْ فِي تَنْجِبِ بِالْحِبْ والزرع والحصر والطِّي والْحِنْ والْحِنْ وعِنْ دلت واقتضى النفأه الن الرمِن بسعى على وجنداتَ لَكُ لَا عَنْ عَفِيمًا وَلَا لَعَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ 4 قال لم اعل وَلَا نَفْتُنِي لا يُعمل إلى حضمس الضي في المينة فُوسَوسَ البَير السَّبِ طَاكُ قَالَ إِلَا دُمُّ هَلْ أَدُلْكَ عَلَى فَبِحُر وَ لَكُنُلُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ فَي الكُلَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى فَعَى وهوا الذم الخلود فَأَكُلًا دم وحاء مِنهَا فَبُلَ سُكَهُمًا سَوْا تَهُمَّا اىظى الحاصنا فيلوفيل الآخود دبره وسهى كل منماسونه لان انكستانيد يسوع صاحبه وَطَفَفًا بَعُصِفَانِ اخن ابلزقان عَكِرُهَا مِنْ وَرُقِ أَكِمَنَيْ لَيْسُ نُنَا نِدَ وَعَصْلَادَمُ رَبُّ وَعَوْى بالكلمن الشيخة نُوَّا جُتَبِهُ كَبُّهُ فَيْ خَتَاكِ عَلِيدُ قَبِلُ نُوبِن وَهَلَى الله والله المعادومة على النوبة قَالَ الْمُبِطَّالَ ادم وحواه ما اشتلمًا عليه من درينكما منهما من المجنة جَرِببُعًا تَعِضَكُمُ يعِض الذينة لِبَعْضِ عَلَى فَصَ ظلم يعضهم بعضا قَاصًا فيدادعا نون ان الشرطين في ما الزائلة مَا يَانَيْنَكُمُ مِي فَي هُنَى فَنَ فَي مَنْ مَنْ عَمَ مُنَا إِي الفران فَلاَ بَضِلُ فَالدَسْبَاوَ لَاسْنَفْي فَ الْأَخْرة وَمَنَ آغَرَضَ عَنَ ذِكْرَى آى الفران فلم لَوْمِن له قَالَ لَيْ مُعِينُنْتُ مُنكًا بالتنوين مصلى المعى صيعدومس في حديث بعن اب الكافر في قبرة وَيَخْشُرُهُ أَى المعرض عن القران بَوْمَ الْقِبْمُزَاعْدِي الله العرى

لبص القلب كال ربي لِعَدَ مَشَرُ يَنِي آعْمَى وَفَر كُنُن بِصِبْرًاهُ في الدين وعن البعث فَا لَ المركمة الكاكمة المنافقية الماكمة والمالية الماكمة الم البيعة تشنى هنوك فالتار وكذالك ومتل خرائنا من اعرض عن القران غينى مَنْ ٱشْرَفَ اشْلَ وَكُوبُوعُمِنْ بِإِينِ لِنْهِ مِوَكُونَاكِ الْدَخِرَةِ ٱشْنَا مَنْ مَنْ مَابِ السبا وعناب الفنرو الفي وادوم أفلم يهي يتبين لهم تكفار مك كردبية مفعول أهلكنا اىكتبراا عُلِكُنَّا فَكُهُمُ مِنَ الْفَرُونِ الْمَالُكُمُمُ الْمُسْتَةِ بَتَكَانِبِ الرسَّكَ الْمُعَلِّدُ وَمَالَكُ صبرلهم في مسكالينه فسفهم المالمتلم وعبره البعث الرمن اعن ا ملاك سن فعلد الخالى عن حد مصل كالوعان المعنى لامانع منه إلى في ولالك الربات لعبرا الأولي التي نن وى العقول وَكُوْلَا كَلِمَنْ سَبِنَعْتُ مِنْ لَتِكِ بَنَا جَرَالْعَنَابِ عَنَمَ الزالْخِوْ ككان الاعلال يواكالانمالهم في الدبنا وَأَحَرَى مُسْتَى مَصْهِب المِعَطُونِ عَالَانِهِ المستنذف كان وفام الفصل بخره أمفام الناكبين فاصر على مايغة كون منسخ بايد الفتاك سَبِّحُ صَلَ حَكِلَ لَهُ إِنَّ صَالِ مِلْ مَسْتِسِانِدَ فَكُلِّ طُلُوعِ النَّقْلَصِ وَفَبَكُ عُرُودٍ مَهَان صلوة العص مِنْ الْآَيِ اللَّيْلِ سَاعَانَةُ صَبِيعٌ صَلَّالَعْنِ والعشاء وَأَطْرَافِ النَّهَ إِيعَطِفِ علي الماء at قاللماقل لمصوب اعصل الطهرن وقتاب ضل يزوال الشمس فهوط فالنضف الأو أقطر فالمهن التَّانَ لَيُعَلِّلُونَ يَرْضَى \* مِانغطى النَّوابِ وَلاَ مَنْ كُنْ عَلَيْنِيكَ إِلَى مَامَنَعُنَا بَرُ الْدَوا اَصْنَافَاشِيَّهُمْ زَهْرَةَ الْخُبُونِ اللَّهِ بَيَا أَوْدِينِهَا وبِجِنِهَ اللَّهَ بَيْنَ يَطِعُوا وَرِدُتُ لَبْكِي فَاكِمنة خَيْرٌ مُعما اونوه في الديناةَ ٱبْنَى ادوم وَأَمْح هَلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرُ اصبى عَبْمُ اللَّ مَنْ اللَّهُ مَكُ فِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المجنز لِلتَّفَوُّي لاهلها وَ فَالْوُالْي المش لون لَوْلاَه لاَيْلِيْدِياً عَمِل الْبَيْزِمْنَ لَا لَهِ السَّالِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ بفتهون آو كَرَنَا يَهُ بالناء والباعَ بِيِّنَهُ ببان مَا فِي السُّحُ فِي اللَّهُ لَيْ اللَّهُ المنتخل علبه الفنه ن من اسباء الامع الماضيت واحد كم بنكن بب الوس وَنَوْ اللَّهُ مُ لَكِّمُ لَجِنْ إِنَّ اللَّهُ مُ لَجِنْ إِن مِنْ مَكِلْ مِبْرِ كُمُوالرسولَ فَالْوَ إِنِهِم الْفِيمَة رَكِينَا لَوُلاَ هَلا الْسَكْنَ النَّيْنَارَ سُتُولًا فَتَ يَنِيحَ اَيَاتِكَ الْمِهِلِ بِهِ أَمِنْ مَكِلِ آنَ تِنَالَ فِي وم الفِقة وَتَخْرَاى فيجه نوق الهوكل مناومنكم الطريق التيوي المستنقيم وكرق الفتناى في من الضلالة الحق الم منذ سوزة الربنياء



والتهاء والأنص ومالكنها لاعباق عابيه مل دالنطيق نناونا فعاب ادى كُوْرَا رُوْكَا إِنْ فَيْنَ كُنَّ اما يلى بهمن جهند اوول الله فَعَنْ مَا وُمِنْ كُنْ كُا نَعْنَ الْمُوالِّورَالْعِين ولللَّذِالْ كَنَّا فَأَعِلْنَ ذَلِكُ لَنَالُم نِفْعِلْهُ فِلْمِ نُودَهُ لَلَّ مُنْ وَيَهُ وَيُعَالِكُونَ الإِمَانِ عَلَى الْمُناطِلِ اللَّهِ فِي مَكْ مَعُهُ مِلْ هِمْ فَإِذَا هُوَ } وَ الْهِزَّةُ في ومعد في الاصال صاب دماغه الفرب وهومفتل وَكُلُم مَا لفادمكذ الوكل وَ العناب المتسيد مِمَّالنَّهُ مَن الله مع المزوجة اوالولد وَكُمُّ لَعَالَى مَن فِي السَّمَلْهُنِينَوَ الْأَدْضِ مَلِكَا وَمَرْبِعِينَةُ وَاللَّاللَّا لَكُ مِنْهِ الْمَادِضِ لَا لِسَّمَنْكُنُ وُكَ نَ عَيَا وَيْهِ وَلَا يَسَعُمُ وَنَ وَيَعِينُ وَيَعِينُ الْكِيلُ وَالنَّهَ الْرَادَ لِوَ يَفْتُ وَكَ عند فَهُو منه النفرمالاشغلناعند نتاغل و معنى بللانتقال و هنرة الانكارانُّيَّانُهُ كَالْمُدُّ كَالْمُدَّمِنِ إِلَّادِينَ لَحِعْ دُهِبِ وَفَضَدُ هُمُ إِلَى الْأَمْدَيْسُرُّ وَنَ الْمُحْدِينِ اللالا الكافي عنى لا تقسَّدَ تَا حَرْجِتًا عَنْ نظامها للشاهل لوحود المثالع بينهم على في العالم عناسف دالح المرن القانغ في الشي وعلم النفاق علي فَسُجُّانَ تن اللهدّب خالق الرئيز الكرسي عَابِصِيفَى قَالَى الكفار الله به من الشراب الموعنظ لا تبيتًا العظام يفَعُلُ وَهُمْ يُسْلُونَ عن افعالهم آمِ الْخَنْ وَامِن دُونَ أَنْمَا لَيْ كُسُواه ١ فَتَ مَ استفهام نوبع فالو قانوا أوقا أكمونه على دالت وكاسب للبيط آل دكر من مج علمنى وهوالقران وردكرم وعراق كالمروهوالنورية والابنيل وعزاه ن الله لس في وإحرامها ال مع الله الحاصما قالواتها عن التركي الترفيم لا يُعلَّني الْحُيَّةُ اى نوحي الله فَهُمُ مُحْمُ ضُوْنَ عن النظر الموصل اليد وَمَا آر سُلْنَا مِنْ فَبَلِكَ بن وسي الأبوسي وف قراءة بالنون وكسراكماء النيراكة الأراكة الأوا كا فاعبل ول اى وحدى وَقَالُوا الْخُذُ الرَّحْنُ وَكَدًا من الملاكد مُعْجَعَانَ مُعَالَحُ هُمُ عِمَا وَ مُكَرِّمُونَ عنه والعبودية تنافى الولادة البَيْنِيْنَ لَهُ بِالْعَوْلِ لايا تون بغولهم الاسب قول وَهُمْ يَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا حُكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا حُكُمُ مُ اىماعلواوهم عَامِلُوْنَ وَلا سَنْهُ عَوْنَ الْوَلْنِ الْرَبْضِ عَالَى ان سِنْعَ لَيْ مُعْمِنَ الْمُعْمِنَ صَينية تعالى منشقه في الاحالية المعن ومن من الما المعن وون الله ا بندل الن مرى الفرز المراس مع مو الان من من المائية المائل في الموادر المراس المعلق المراس المراس المراس المراس مناسل من مراس المراس المرا

غرم وحوامل شوعا المحيادة نفسه أمرطاعتها فنالك بخراثه جهتم فاكن الت كالتخريه سورة عليتن اى المشكن أوَلَحْ لواو وتزكه اير بعد الذي كُفَّرُ الله التماوي والأهر من كانتار تقاً المعنى مُستَّدُودة فَقَنَقْنَناهُما والمجعلنا السماع سبعاد الارجز بعااوضن السماء انحاس لاجطرفا مطرب وفتوالا خانكات لاتنبت فانتبت قحير يُنَكِنَاء الناذ لهن المهاء أوالنابغ زالا م خرك الله عَيْجَة عِنات وعبره اى فالماه سد يحيو <u>ٱفَكَدَّ بِهِ عُرِسُونَ ﴾ بنو حبرى وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ مَ الْمِي جِبِالانوابِ لِي آنِ لا عَنِيْ نَغِي لِت</u> بهم وَيَعَكُنَافِهُ آى الرواسي فِي الْجَامِ اللهُ سُلِيَكُ بِل أَي طرقا نافنة واستَّعَهُ لَعَلَّقُهُ كُنُ الىمفاص بهمر فى الاسفار وَحَعَلْنَا السَّمَاءَ سَنْفَقَا للارض كالسنف عليبت تَعْفُوطًا فَي عن الوقوع وَهُمْ عَنْ آبَانِهُا من الشمسروالق في البغوم مُوْضُون لا بنعكرون فيه علمون ان خالقها لا شربك له و كُو النَّان يَ خَلَقَ البَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ النَّهُمُّ مَرَوَالْكَ كَالْمُ نَنْ مَنْ عَوْضَ مَنَ الْمُصْلِقَ الْمُرْضَ السَّمْسَ وَالْفَهُمْ مَا بَعِهُ وَهُو الْبَعْمِ فَيْ قَلّ افاور ن معقل و نزل ما قال الكفال ان محل سيموت ومَا حَعَلْنَا لِبَسْرَم وَ فَلْكُ الْخُلْدُ وَأَى الْيَفَاء فِي الدينِا آفَانُ مِنَ فَهُمُ الْخُلِدُ فَيَ مِهَا لَا قَالِحِلْ: الاحبادة علالسنفهام الانكادى كل تفسير و القي المؤين على الدنب و منافي لمو تفنيز كم يالتي والمج كففره غنا وسقم وصحنه فيننته مفقول أي شظا بضر ون وَنَشْكُوهُ وَ مَا اللَّهِ وَ اللَّهِ فَإِلَّهُ وَ اللَّهُ فَإ ﴿ أَهُنَا لِنَاكُ بِينَكُوا لَهِ الْكُورَةِ الْكِيمِيمِ وَهُمْ بِلَ نَوْيَةً فِي لَهُمْ اللَّهِ مُعَافِقًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ادُ قَالُقُ اما مَرْفِهُ وَنُولِ فِي سَنْعِي الهِم العَمَابِ يُمْلِقُ الْوَشَانُ مِنْ عَجَلُهُ الدَانَ مَكْتُن هُ عَجِلُ في حوالم كا ندخلن منه سيار يكرف إماني مواعيل ى يالغناي فلانستع الون وفالع الغناب ووَيَفَوُ لُوْنَ مَنَى هُوَ الْوَعُلُ بِالفِيامِ إِنْ كُنُكُمْ صُلِ فَإِنَ مِيدَ فَالْ لَعَالَى كَوْ يَعْلَمُ النَّافِي كُفُرًا وَإِحْدِن لَا بَكُفُونَ مِن عَنْ وَكُوهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ طَهُ وَيِهِمْ حَدَدَهُ مُنْ اللَّهُ مَنِعون مهَا في الفيمة وجواب لو ماقًا لواد لَكَ بَل تَانِبُهُم القيمة بْغَتَةُ فَتَبَيْنَكُمُ عَيْهِمْ فَلَا يُسْتَطِبُعُونَ دَدَهَا وَلَا لَمُعْتَبِظُمُ وَقَ مِهِ لُون لتوب اومعن نه وَكَفِنَ اشْنَهُن يَ الْهُوسُل مِنْ فَكِلِكَ فِيداسَل بَداليق صلى الله عليدوس

ولسالل في سيخ القراص ماكانواب بسينه والمالل في وهوالعناب على المعين ب استنهاك فل تفي بالم الم يفنطل البي والتهايين الرحي المراس الم المراب الم اى لا مايعل دال والمعاطبون لا يعافون على بالله لا تعارهم لد بال معرع في در راب ا كالفران مُعرَّضِكُونَ لا بينفكرون فيدا لحريبها معن الحمية الانتخاري اى المهمَّدُ الحَالِي اللهُمُّ الحَالِيةُ و تنتعة مهاسوءهم في وقيّا اللهم في المهم منه عَبْرُ الكَيْتُ طَيْعُونَ الله تَضَرَّ هُسُرِج فلاسِمِح مَم وَلَاهُمُ اللَّهِ الْكَفَارِينَ الْمَا الْمُعْتَدُونَ بَجِارُون يَقَال صعبك اللهاى حفظك واجالك كل مَنْعُنّا هُو كُرْء وَاياً عَهُمْ عِمَّا انعمناعلهم حَثَّهُ عَالًا عَلِيْمُ الْعُنْمُ فَاعْرُوا بِنَ لَكِي إَفَلَا بِرَ فِي إِنَّا ثَانِي الْأَرْضَ نفض الضم تَنْفُصُما سِنَ ٱڟٞؠٳڣۿؖٳٳڵڣڹۼڵٳڹؠٙ؋ۿٷڒڷۼۜٳڵؚۼؙۏڽٙڒڡڸٳڛؽۅٳڡۼٳڔ؞ٚڣڷ؈ٳؖۼۜٲٲٮؾٝۯؙڒۿۣٳڷۅؖڿؽ من الله لامن قبل فنهى و لَدَبَيْهُمُ و القُهِ اللَّهُ عَلَيْ وَالْبَعْنِينَ الْمُعْرَانِينَ و سَهِ بِإِلَا نَا نَبْنَبِيمَ الْإِنِّي الماءم ابنني وون اعهم لنزكهم العلماسمعود من الانناد الصم و لكن مستنهم لفن وفع خضيفة مِنْ عَلَ البِ لِيلِكَ كَيفَو لَيْ بِالسِّنِيكَ وَلِكَنَا هِ ذَكُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ محل وَنَضَعُ الْمُوَازِلِينَ الْفِينَظُ و وات العدل لِيَوم الْفِيمَةِ إِلَا عَلَى تَظْلَمُ لِشَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلّى تقصصننداوزيادة سيئة وافىكان العلمننقال زند كتبز متي وكر والتبنايها اب عددونها وكفايتا حاسبتن عصبن فى ولفى عوكفتا البَّتَامُوسى وَهَادُونَ الَّغُنَّا قُلْمَا البُّتَامُوسَى وَهَادُونَ الْغُنَّا قُلْمَا اى النوريندالفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وضياء بها وَدَلْرا العظديها المتقين الكَيْنِيَ يَجُنْنَكُنَ رَبِّهُ وَالْعَبْدَ فِي عَنَالنَاسَ اللَّهُ الْعِنْمُ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ اى اهوالهامتُسْقِقُونَ أَى مَا تَعْوِن وَهُنَ آلى الفران ذِكْرُ كُمْبَارِكَ أَنْزَلْنَا عَرَ فَا نَهُمُ لَهُ و مَنْكُمْ وَيَ الاستفهام فير للتوبيخ وَلَقَلَ النَّهُ أَا فِي الْفِيمَ وُسَّلَ الْمِينَ فَكِلْ الله عَالَى الله عَالَى الله عَا وكتأيه عليكا كابنه احل لذاه الخاذ قال كييرة فزمم ما له المتاين المتاين المسام التي كَنُدُ لِهَا عَالِينُونَ العلى مبادتها مفهون قَالُو اوَجَلْ ثَا أَيَا عَالِهَا عَالِيهِ ثِنَ قَا قَتِل بِسَا لهم قَالَ الْمُقَالَ كُنْمُ أَنْ مُعْدِو الْبَاوُ كُوْبِعِيادِ مَا فِيْ ضَلَا لِي سِّيْنِ مِن قَالَوْ الْمِثْنَاسِ بِالْحَقِّ فَي فَولَكُ هِذَا مَمْ النَّتْ مِنَ اللَّهِ عِبْنَ مِن اللَّهِ عِبْنَ اللَّهُ عِبْنَ مِن اللَّهِ عِبْنَ اللَّهِ عِبْنَ مِن اللَّهِ عِبْنَ مِنْ اللَّهِ عِبْنَ اللَّهِ عِلْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ مِن اللَّهِ عِلْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّالِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّى اللَّهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّى اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّ عَلْمُ عَل الت السَّمَاوُنِ وَالْدَرْمِنِ لِّنِي مَطَرَحُنَّ مَا لِعَيْ مِن السِّمَاوُنِ وَا نَاعَلَىٰ لَا لِكُورُ الكِنى على مِن الشَّاعِدِ فِي بِهِ وَمَا اللَّهِ لَا كِينَ فَ ٱلْهَذَا مَكُوبُ وَكُوا مُكُرُوثُ وَ

مُنَّ الْهُمْ مِلْقِ الفاسِ عِنْقَ لَعَلَّهُمْ اللَّهِ إِلَى الكِيلِيْجِينُ فَالْوِن مَافَةُ بعد رجعه ورقر بتهما فعل من فعل طذا بالهتا اله كمن الطلبي فيد قالحالي سَمِفْنَا فَنَي بَالْ لَهُ وَإِنَّا يُعِيمِم بِقَالَ لَهُ إِنَا مِيمَ قَالُوْا فَأَنَّوْ الْبِيمَ لَكَا عَيْمِ الْفَامِدِ اىظاهراككة هُمْ نَشَهُ لَ وَنَ على اندالفاعل وَالْوَاله بعداتيانَ آنَكَ بَعَقِيوَ الْحَدَيْنِ ابدال التابنة الفاون في الهاواد عال الفعين المسهد والاخرى نوك فعلت منا <u>ؠٵٚٙڝؙؾۜؾٵؖۑؙٳڎٳڿ۪ؠؠؖؗٷٙڷڛٵٮڹٵ؈ڣڡڶ؆ڰڣؖڂڰػ۪ڹؠٛۿؗۿٙۯۿڹٵڟۺٲڵٷۿۄڝڹڣٵڡڶ</u> ال كأنوا ينطفون بدنفلير واب النزط وفيما فتلد نع بض لهم بالتالصنم المعلق عن الفعل لكون الها قريم الله الله الفيهم التفكرة فالتو النفسم العلم الله النفا اى بعبا ذنكميلالا ينطق تمرينكستوا من الله على د وسيم اي و والكه بهمو قالله الله لَقَلْ عَلَى مَا هُوَ رُكُومُ مِنظِقَ فَي الْخَلِيفَ مَالْخُلِيفَ مَا الْخَلَقَ مُنْ الْخُلْفُ وَلَيْ اللهاى بداد مَيْ إِلْمَ يَعْظِيمُ وَلَيْكُامَن بِنَ فِي مُ كَالَيْضَ لَوْمَ عَالَ لَمُ تَعْبُرُهُ أَنْ بَلِهُ افترب الفاء وفنخ أعض مصرراى تتباوقها لكرو وليكا تعبل وت من ون الله العيم الكرو الله العيم الكرو الله العيم الكرو الماء King تعقلون أن منه الاصنام لاستخوالعبادة ولا نضار لها فاعالستهم الله عا قالوا يَّ وَحُواكُ الراهِمِ وَانْصُ مِ فَي الْمُتَكُولُ الْمُتَكُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِلِ الْمُلْكُ واضهواالنار فيجييد واوتفقا الراهيم وحولوه فمجين ويصوعفى النالزة النقالي فَلْنَايَاتَالُوكُ فَيَكِرُكَا وَسَكِلُهُمَا عَلَيْ الرَاحِيمُ فَلَمْ يَخْ فَصَامَعِهُ وَتَا فَعُودُ هِيتُ حوارِثُهُا وبقيت اضاء نهاويفول-سُرُمْأُسُمُ مُنَّنَ ٱلموت ببردها وَآدَادُوْابِ كَبُرُ المُوالِي إِن عَمَلْنَاهُمُ الْأَحْشَرُ فَي فَم ادهِ وَجَنِينًا هُ وَلُوطًا إِن الضِ هاران من العراق الدالدو الني باركنافها للعاكين بنه الانهاروالانتجاروهي النتام تزل ابراجيم بفلسطين لوطبا لمؤتفكة وبييها يوم ووكم بمناكة للبراهيم وكان قلسال والماكاذكر في الصافا النكاري ويَعْفُوبَ كَاقِلَةً أَيْ إِيادة على المسول وهو ولا لول و كُلِّ ال ووالله حَعِلْنا مَنَاكِ بَنَ الله الله وَحَبِعُلْنَاهُمْ آيَيْنَ يَغَفِيو المِينِيرِ والدال التابية باء يَقْتَلَى مِهُمْ فا عبريه للوك التاس باقريا الحسناو وحكنا الكم معل العرات وافام الصلو أع الزُّكو والعبال الفعل وتقام ونولي منهم ومن المتاعم وعن ف عاما عاما منافع

لِي إِن وَ الْمِينَا اللَّهُ عَلَمًا مَصِلًا مِن الْحُصوم وَعِيلُمًا وَ عَنْبُنَا هُ مِنَ الْفَرْ يَد وكالعلمة الاعلل الجنايث من اللواطة والرفي بالبندق واللعب بالطيق مِغِيرِهُ الْبِ الْبِهِ كَانُوا فَوْمَ سَوْءٍ مَصَلَى إِسَاءَ نَعْيَضَ نَنْرُهِ فَاسِقِبْنُ وَادْ خَلْنَاهُ فِي رَحْمَيْنَا بان الجيداه من فوه وا تَهْمِنَ الصَّالِحِ بِنَ وَاذْ كُونُوْ حَاوِما بِعِلا بِدِلْ مِنْ ذَا ذَ \_\_\_ اى دعاعلى فوق هيرار دي كان دا كخور تن تنبل آى قبل ابواهب و لوط كالشَّنجَيْرَا فَنَجُنُّ بَنَاهُ وَآهَكُ الذبن وسفينة مِنَ الكُورِ الْعَيظِ الْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ال قومه له وَيَصُونَا لَا منعنا مِنَ الْقَوْمِ الذِّينَ فَيَ الْمِنَ الْقَوْمِ الذَّانِينَ الله السَّلَّمُ على النه ان لا يصلوا البه بسوء النهم كَاكُوا فَوْمَ وَعِكَاعَنَ قَالُهُمْ الْمُسْعِينَ وَآذَكُودَ أَوْرَدُ وَسُكِمُانَ آى قصنها وببدن لمنها إذ يَكُلُمُ إِن فِي أَلِكُونِ هُورِج اوكرم إذ كفنتيت فيرم عَلَمُ الْفَرْمُ الْكُروعة لبلابلاراع بان الفلت وكتَ مِعْكَيْدِمُ الماعرين فبداستعال صبوائج مرلاتنيز فالداودعليدالسلام لصاحب الحرية منفاس المختم وقال سليمان على السلام سننفع سبها ونعلها وصوفها الى ان بعود المجيهة كالحان باصلاح صاحبها فبردها البه ففقة بمناهااى المحكونه سكمار اقترب وصلمها باجنهاد ورجع داؤد الى بلهان وغبل بوجى والغانى ناسخ بلاول و كُالاً منها أَيْهُنَا حُكُما بنوة وَعِيْلُما بامورالدين وَسَيْحُنَا مَعَ ذَاؤُدَ الْجُيَّالُ بُسَيِّعِيْنَ وَالطَّبْرَكُ للأَلْ سخ اللسبع معمر لاهم به إذاو حب فت ق لبنشط له وَكُنَّا فَاعَلَبْنَ سَعِين سَبِيحَهَامِه والكان عجياعن كوعباون للسب داؤدعلبدالسلام وعكمين منتنك كتوسر وهى الدي ولانها للسروه واول نصنعها وكان بلهاصفا بح لكم في الناس لتحضِّنكُ هُ بِالنون لله وبالخنانية لداؤد وبالفوقانين للبوس مِنْ بَاسِكُمْ منع أعل فكوفك لآنكن الماح كالت شكاكوم في ننص بنصديق الوسل اى الشكوول ين الع وسخ السَّلِيُّ إِن الدِّيمِ عَاصِنَةً وفي إبدا حرى وخاعاى شديدة الهيوب خ سلادته تَجَى يَامْره إِلَى الْأَرْصِ لِلَّذِي بَارَكْنَا فِي السَّامِ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْحٌ عَالَانِي Apple Syriania لك على نعالى بان ما بعطبة سُكْبِمَانَ بِينَعُوهُ ٱلَّى الخصوع لوب ففعل <del>لَوْاع</del>َ بِمُنْ مُرِيَّا مِنْ مِنْ مِنْ السَّبِينِ الْمِنْ السَّبِينِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ بِهِ خلون في الجروبين فعلم وسخ نامِن الشَّبِيطِينِ مَنْ الشَّبِيطِينِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ بِهِ خلون في الجروبين John Market Land مند أعواهم لسيلمان وَيَعْمَلُونَ عَلَكُوكُونَ ذَلِكَ اللهوي العوصر مير.

ليناء وغيرة وكالهم عنظين منان بيسعاما علوالانه علقا ادا فرغوام اوغالى عشرة وصبن عيشد كن بفق المكرة تنفل بوالباء مسيني الفراى المناه وألك الاحمالواعين كاستجيباله مناء مكتفناتان من في الله المله الله المله الله النكويو الاناضبان أحبوالد وكامن الصنة حاتلات اوسيع وخلكم متعمم و افعنت احدمها على المن النهي النهيك النهيك الأخرى على الوريّ من الو رَجُدُ معنول مِن عَنوانا صفة وَ ذَكْراى اللَّحَابِ إِنْ لَيْصِرْمُ ا فِنتَ الوراكِ ا ذَكُواشِهَ الْعِيلَا وكالمرس وذا الكفل كالمتن الساير في على طاعة الله وعن م في و حميناً من البندة إلى المعمرة الطبياني بها وسي دا الكفال المنافية جميع تهاره وبمينام ليلدوان يفضي بين الياس ولا بغضب فو في بكلت وقب المكين بنيا وَ اذكرة التُون صاحب أَلْعُونَ وَكُوبُونُ اللَّهُ وَيبِيلُ منه إِذْ وَهُو مَنَاضِيًا لقوم اىغضيان عليهم عاقاسى منهم ولعراقي ذن لدفي ولا فَعَلَمَ اللهِ الكان تعليد عكب المعقق عليم المضينامن مسدف بطن العوت او نضين عليه بدلك فتالى فالمكتن ظلمة البل وظلمة العج ظلمند مطن الموت أن آى بات لَا الْهَ الْكَانَّتُ سُحُانَكُ إِنَّى كُنْ يُحِي الْطَلِيلِي فَي دها بي من بين فوى ملا ا ذك والسَّجَيْنَ لَهُ وَعَبِينًا وَمِن الْعَمْ سَلِك الكلمة وكَن الدَّكا اعْبَيْناه بَعِي ٱلْمُوسِيدِ منكومم اذااسنغافوابنا داعين واذكر كركرا وببدل منراذ نادى تكيا بفولدك لَاتُكُونِيْ فَرُكُوا الله ولله وننى وَالْفَ خِي الْوَادَيْنِي المافي بعل فناء خلفك قَاسَجَبُنَاكَهُ مَنَاءه وَ وَهَبَنَالَهُ عِلَى وَلا وَأَصْلَحْنَالَهُ ذَوْجَبُ وَاسْ بالوَس عِلْ عقها إنهم المن وكون الاسباعكانو أبسار على بادرون فالحرات الطاعا وَيُنْ وَكُنَّا رَعَبًا في دمننا وَرَهَيًّا من عن ابنا وَكَا فُوْ ٱلنَّاخَا شِعِبْنَ مَنُوا صعبين في صادتهم واذكوم كيوالن الحصنت وكبيا مفظة من ال بنال فنفنا فيها من ووكيااى جربل حيث نفخ في جبب درعها معدلت بعبس مَعَلَمُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عالمان الاس والجن والملاكلة حيث والماته من عن المراق لمرت الم ما ما المسالم المسالم المسالة ميكم إما الخاطبون اى بجب ان تكونوا عليه المنه و احرارة واحرارة والمارة و أناز كلمو و المفراوي وعلون وتفقع الى بعض الفاطبان أفر لمقرنيام والى تغرقوا امرد ينهم تعالقين فيدوهم طوأت المهود والمصارى قال تعالى كالوالكي الراجعون ماى فنعانه بعلى فكر المن المسالح التوليق والمؤرد من قالاكفران الدوريسفين 2 سُلَيْلَ يَا جُوْمُ وَمَا جُوْمُ الْحَسْنَ وتُوكداسمان اعج اف اى سله ما وذاك قر القيمة وَهُمْ مِنْ كُلُ عَلَى بِ بَعْمُ مِن الإيضَ يَنْسُلُونَ بِسرعون وَ أَقَارَبَ الْوَعْلُ أَكُنَّ أَى يوم العَيْمة وَالْوَاحِيَ اى الفضن تَشَاخِصَتُ اَبْضًا بِالْإِنْ يُكُفَّى عَلَى اللهِ البيم لسن نه يقولون يَاللهِ وَبَلْنَا مِلَوَكُنَا فِلُكُنَّا فِي الْسِبْدِ فِي عَلَى إِنْ صَيْحُهُ الْبِيهِ مِنْ كُنَّاظِلِمِ فِي أَنفُسَّ لرسل الكر يا اهلكة ومَا تعَبُلُ وُنَ وَقَا لَعُبُلُ وَنَ وَقَا لَا لَهُ اللَّهِ الْعَبْرُةِ مِنَ الاو تان حَقَ كَيَةُ مُنْ وَنُودِهِ مَا ٱلْكُنْ كُما وَارِدُ وَنَ دَاعَلُونَ فِي الْوَكَانَ لَمَ وَلَا وَمَانَ الْحَبُّ كَان وَكُدُونَكَا وَمُعْلِوماً وكُلُ مَن العلين في والمعبودين في الخلاق و لهم والعابد ويها لأكبكم فتون شفالستاه وبلبانها وتزل لما فال ابن الزبع مووالملاككة فهفى التارعلي متنفى مالغلام القالق اللهن ستفت كيه لة النفسني ومنهمن وكرأو ليك عنها منه ون توسيم عن ن ح محيية ابن ادم عنهوت واللام زائل ة اوالسَّمَلَّ فى المُلَوْبُ لِبُو اللام عضم في في فراءة للكنائج على الكرا وم نعبن لا لا يعداعلام فالتحاف منعلقة بنعيد وضيرة ما تكالحاول ومآمصوس ينوفي لينا دسنصوب عدنامفل و فبلدوه وموكد لمضمون ما فبلد إِنَّا كُنّا فَإِعِلْبَتِكُما وعلى نا

الني هن الله أنَّ اللَّا وص المنت المنت المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الله الله الله الله الله المنافعة ا الفران كبلائقًا كفاية في دخوالمختسلِعُوم عَابِد بن عاملين به وَمَا ارْسُكُنَا أَكَ يَا عَلِمُ الْأَرْحَمَةُ اللاحة لَلْعَالِمَ إِنَّ الانس و الحريك قُلِّ إِنَّمَا لُوحَى إِنَّ أَنْعَالُهُ الْمُكُورُ اللَّهُ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهِ اللَّهِ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهُ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهِ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهِ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهُ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهِ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهُ وَاحِلْ آرَكُ اللَّهُ وَاحِلُ آرَكُ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ أَنْ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ أَنْ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ أَنْ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ أَلَّهُ اللَّهُ وَاحِلُقُ آلِكُ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ أَلَّهُ اللَّهُ وَاحِلُكُ آلِكُ اللَّهُ وَاحِلُ آلِكُ أَنْ اللَّهُ وَاحِلُكُ آلِكُ اللَّهُ وَاحِلًا اللَّهُ وَاحِلُ اللّ يوجى الى فى اولا له الاوصل الله و فَهُل الله و المُنْ وَمُسْكِلهُ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَنْ وُصَراً ينه الاله والاستفرام بمعي الاسوفاق تذكاعن دلك بنفل اذننا في اعلمت لم مالحد لْسَوَاءِ ما أَمِن الفَاعِلُ المفعولُ أَن سنون فعل السنتُك بُهُ ذُونَكُم لَنتا هُبِ وَا وَالْيَمَا أَذْرِي آوَرُبُ أَمْ يَعِبُكُمُ النَّ عَلَى وَكُمَّ النَّا عَلَى الْمُعَالَّذِي الْمُعَالِمُ الْعَا الله انَّهُ تعالى بَعْكُمُ أَكِحُرُ مَنَ الْعُوْلِ واهْعُلُمُنكُم ومِن عِيرَا هُ وَبَعْكُمُ مِنَّا تُكُمُّن النَّمْ من السرِّ إِنْ مَا أَذُرِي كَعَلُّهُ أَى اعلمين كُورِهِ ولي يعلم وفي وُنْدَنُّ احْلِنا رَكُمُ ولير صَنعكم وَمَنَّاعُ مُنغر اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل النتاني عَلَى للِدُجِ فِكُنَّ وَفِي قِراءَة قَالَ رَبِّ احْكُومُ مِبنى وبين مكن بي بِالْحَيِّ بِالعَمْ لِ النصرعليهم فعذابوا ببل وأمل الاخراج منبن والحندق ومضطبهم وترييا الزكمل بد افتزيلتياس لمُسْنَعَانُ عَلِمَاتَصُفُونَ من كُنُ بِكُوعِلَ الله في نُولكو الجنن الله والماعلي في فولكو سلوو مالله المراكز التعنيم بأثقالناس الماملية وعزهم تَعَوَّا رَبُّكُو الدَعْفَارِ بِان تطبعوان زَّلْزَكَةُ السَّاعَةِ المائح كمة الشرب أَمُّ لِلإِرض لَقَ بَلُون بعبيها طلوء الشمس فغيها الذى هزفرب الساحة شقى في المعاجر الثاس هونوع مَنَ الْعَقَابَ يَوْمَ نَزُونَهَا نَنْ هَنَّ بِبِهِ الْكُلُّ مُرْضِيَةٍ الْعَمْلُ عَلَّا الْرَضْعَتُ الْيُ تَنْسَاً وَ ونضع كُلُّ ذَا تِ حَيْلِ مِ لَيَحْكُهَا وَيُزَى النَّاسُ سَكَاذِي مَن سَرَة الْحُوف وَمَا هُمُ مِن عَالُور من الشراب وَلَكِنَّ عَدَابُ اللهِ شُورِ فَيُنْ فَهُم جَافُونِدُ وَنِزِلِ فِي النَّرِيْنِ الْجَارِفِ وَجَ ومَنَ النَّاسِ مَنْ بُجَادِلُ فَاللَّهِ بِعِيرُ مِلْمِ قَالُوا لملائكة بْنَاتُ اللَّهُ وَالْقَرَانَ أَنْ كاولين وانكروا البعن واحبادن صارنوابا وكيتبع فيحدال كال شينطارز

بْرَائِ مِنْ كُنِبَ عَلَيْدِ فَضَى عَلَى الشيطَانَ اللَّهُ وَمِنْ لَوَّاكُهُ آى البّعِد فَا لَكُ يُضِلُّهُ وَرَكُولُ بَيْرِ بَعَوْهِ اللَّهُ عَنْ الْبِ السِّيعِينَ آى الناريَّا لِيُكَا النَّاسُ اى اصلى ترات كُنْتُمْ فِي رَبِبِ إِنْ فِاتَّا فَلَقَنْكُو ۗ اى اصلكم الدَّمْ مِنْ تَوَابِ كُورَ خلفنا ذريبَ مِنْ نُطَفَرُ مَى نَعْرَمِينَ عَلَقَيْرِ كُ العماكيام كترمي مضعني وهي لحدة فلاصاعضع فعكفت مصورة نافذالح ية اى غيريًا مذالخلق كُنْبَيِّن كَكُمْ كَالْ فن ربت المستن لعابها في الب على عاديد و نفير مستانف في آلار كام مانشاع اللي آجيل مستى دو قت خروج لَيْرٌ ثُخُرُهُ كُومِن بطون اسها تكع طِفَلًا عَجِي اطَّفَاكُ تُحَرِّ تَعِ اى الكال والقوة وهوما بين الثلاثين الى الالعبن سنت ومنكوم في لتنور عوت فبل بلوغ الان و منكم من الم الم الكاكة العبي اختص المم والخو الكبكر فكمم تن مع لي المالة والمكرمة من قواعالقران الم يصري الكالة وتزى الكاف عَامِكَا لَمَ يَاذَا آنُزَلْنَا عَلِيهَا الْمَاءَ الْهُنَزَيْثُ عَرَكَ وَرَبَيْنَ ارتفعت يَّنُ نَائِكُةُ كُلِّ زَوْرِيرَ صَنْفَ بَيْلِي حَسَنَ وَلِكَ المَلَكُومِنَ بِهِ عَلَقَ الانسَانِ المَاخُوا حياء الارض باق بسبب الله مُوَالْحَن أَسَابِ اللهُ وَ آنَ عِبِي الْمُولَى وَ آنَهُ عَلَي كُلِّ سَعِي فِلْلِ التَيْ الدِّرْبَ سُلْ فِيمَ وَآنَ اللَّهَ يَبَعَثُ مَنْ فِي الْفَبُورِونُولَ في المحمل وَ ن الاعان والعطف للعاب عن مين اوشمال اليُصِرَرُ وفي ا الباعوصهاعن سيبيل للهود بندك والتأنيا في علاب فقتل بوم بدر و تكاف يوم اِلْقِيْمَيْزِعَنَ آبَ الْحِيْ نُوْرِاى الاحواق بالنادوييّال له وَلِكَ عَافِلٌ مَتْ بَكَ الْكَ الْكُ دون عِنهما لان اكن الافعال تزاول بماو آن الله لبسك للرواي الدي طلا الى الكفن خيسترا لكُنْبَنَا مَعِولت ما امل منها وَآلْ وَقَوْد بِالكَفْرَ وَلِكَ هُوَ الْخُنْرُ الدَّي بِنُ هالبين بَلَعُوا بِعِيدِ اللِّينَ وُوْنِ اللَّهِ مِن الصنم مَا لَا يَضِي كَان لوبعِبِ لِلا وَمَا لِا يَنْفَعُ وَان عد ذُلِكَ النِعَاء مُوَانِضَلَالُ الْبَعِبْدُه عن الحق بِنُ عُوَالَّمِي اللَّهُ نَامَلُ ةَ صُرَّ

مادنه أو بصر تفع ان تفوي للث الما في حواي الناص ولمشن العشير ال فاكوالشاك بالخسران بذكوالمؤم بكالكائن امنوا وعملوا الصلحية من العزوض والنوافل جناية ين عَنَى الله نهر والله الله بعقل ما إلى أن المام وبطيعه واهاندم مَنْ كَانَ يَظِنُّ أَنْ كُنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ كَانَ يَظِنُّ أَنْ كُنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَوْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْلَا مُعْلَمُ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْلِهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْلَا لَهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل الى التَّمَالَةِ الى سقف بيت ليسَّنَ فيدو في عَنَّقُ لِقُ كَلَيْفَظُمُ الْمُعْتِنْقِ بِمِان يقطع نفن من الاص كافي الصحاح فَيْنَظُرُهُ لِ يُنهِ كُنَّ لَيْنٌ لَا في عام بضن البي صلى الله عليه متابعيظمنها المعنى فلنعتن وعيطامها فلاسمنها وكالناك المنال والانات السالة الزكناة الاالفران اليافي إيات بيتات طاهرات والدوات الله يقوي من في في هراه معطوف على على على الله القَّالَىٰ إِنَّ اللهُ اللهُ وَالْكُوالِيَّ اللهُ اللهُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَالِيْنَ اللهُ اللهُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَالِيْنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل الدخال المؤمنين أكجنة وعيزهم النادرات اللة على كين شيء من علهم شركي عالم سعلم منساه من آلَةُ يَنْ تعلم آن الله يَسْيُمُ لَا عَنْ فِي استَمَافِن وَمَنْ فِي الْأَحْضِ وَالنَّهُ مَكُنَّ وَالْعَنْمَ وَالْجَوْمُ وَالْجَيَّالُ وَالْتَكِيُّ وَالْتَكُو اللَّهُ وَالْبُوابُ ا من وكيتم التاس وهم المؤمنون بزبادة على لخضوع فسعد الصلفة إِ وَكُنْ يُكُمُّونَ كُنُوا لَعُنَا إِنْ طُ وَهُمُ الْكَافِرُ لَا يَهُمَا بِوَالْسِيعِ الْمُتَوْفِ عَلَيْ عِالْمُ فَعَ في والاكرام هذ ان خصّان اى المؤمنون نصم والكفال المخدسة خصم وهو بطلق الإعلى الواحدو الجاعة المفصورة في دينه كالذي في كمر الفطيعة لهمة المناب من أريد بلبسونها يعني احيطت بم الناريصي من وي ويم الحية الماءالبالغ نهايد الحازة بضم ويزاب ماف بطويع موضعه وعزها وتيثو وكهمومت فامعمق عيل يولوب وسهم كليكا إرا وقات في في الحالية المعقمها الميكن وافتها والها بالمقامع وقبالهم ذو قواعدات الحوا البالع نهاية الأحراق وقال فالمؤمنين أنا الله للخول النافي امتوا وعلوالصلم الميكلة ن فيهامي ساورم ن عيب وكو لوع

عُمِ الْحُ إِم الَّذِي قَ الْذِيْنَ كُفِي هَوْا وَيَصِيدُ وَنِ عَنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي عَنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي عتارب إبيم مولم اى بعصه ومن ها الإبراهيم متكان البنبيد لينبيد كوكانا قل وفع رفن الطوفان وأمرنا والأكتش لك الكا وطهونين من الاوتان الطائفين و القاعم في المفعلي بدوالي المع وساجناى المصلبن وآذي أنادفي التاس بالمخ فنا مامها التاس ان ربكم بني بستاوا وجه بمبناو شمكاو شرقاوغها فاحابه كلمن كنن لان بج مناصلا بالجال ارمااالاها لِثَ اللهم لبيك وجواب كا مرًا يُؤْلدَ رِجَاكَامِننا وَجِيرِا صِلَ لَقَائَمُ وَفَيَّامُ وَلَرَكِ SE! كن سَامِرا وبعيرم من والحويط نوعك الذكوة كانتي كَانَيْنَ الكالف لوج الأعلامين بالنشك والحض المكافع كهتم فالسبا بالنجاع اووالاخزة اومنما إفوال كُلُ كُلِ اللَّهِ فِي آيَامٍ مَعَكُومَانِ اللَّهِ عَنْهُ وَلَحِيْهُ أُوبُومُ أَوْبُومُ الْعِي لَكُ يَرُ قَهُمُ مِرِدِ بَهِ بَهِ مِنْ لَأَنْ فَأَمَ الْإِملِ والبقرطِ العَيْمَ التي تَنْخُرٌ فِي يُومُ أَلْعُ بنيتني اى الفن م لا مداول بديت وضع ذرائ جبم منبئ منفن الهم أو النتان دلك المدير أو الاخرة وأحلت للؤاة عينقطع ويجوزان يكون منصلاوللتي يملمأعض والمتناكة فتكو تنبيان الحالني هوالاؤنان ولمت

عَ يِلْهِ مُسْرِيبِ إِنَّ عَادِلَيْنَ عَنَ كُلُّ شُوى ن الواو وَمَنْ كُنْتُمْ إِنَّهُ مِاللَّهِ فَكُمَّاتُ تعِلْهَا أَبِ كَان صل عُرِهِ إِلَى الْبِينِ الْعِتْدِينَ الْعَالَ الْعَالِمَ الْحُرَادِ الْحُرَادِ ومنت سلفت فيلكم تتبعثنا منسكماً مفتخراك معان آئى دىجا قرمانا ومكان بَبُنِ كُنُ والسَّمَ اللَّهِ عَلَيْمَا رَزْقَهُمْ مِينَ بَ عن تنجها يَ الْمُكَوُّلِكُ قَاحِلُ قَلَمُ ٱسْلِمُنَّا انقادوا وَتَبْنِي الْمُغْيُتِيكِنَّ المُع المنواصعبن الكَنْ بْنِ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْكَ خَافَتْ مُلْوَبُهُمْ وَ الصَّابِرُبْنِ عَلَى مَأ اقتطلتاس سناليلاياة ألْكِيْبِمُ الصَّلَاةَ فَ اوَمَا تَهَا وَعِيثُمَا رَزَّ فَتَنَاهُ مُرْسَلِيفُونَ سِصِ فَون وَالْمِلْكَ مع برنة وهي الا برجع من أما الكرة من شعار أوالله اعلام دبن ككر فيها الجري نف م في الديناكانقن والجوفي الغفي فأذكر فالنم الله عَلِيَّها عن معزها مِيَّو افَّ قامة على ثلث معقولة البير البسرى قيادًا وَجَبَتُ حَبُوبَهُ السقطت الى الادص بعير الم النخ وهوونت الاكل منها وكافوانيتها ان شكنغ و الطِحِبُوا لِلقَانِعَ الدَى يَقْعُمُ عابعطى ولابسال ولا بنعرض و ألمُعَكَّر السِائِل إِدِ المِتَّعْضَ لَكُولَكُ المسل ولاك السّخابر سَخَيْنَاهَ الكُو مِان تَغَ وَنُركب و الْأَلْمِ كَظَنْ ذَلْكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُمْ فَقَ انعا مى عليكم لَحَ بَيَّالَ اللَّهُ لَحُومُ لِلوَلَّدِ مَا وَهَا اللهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّفُولَى والم الم الم الم العلى العالم الخالص له مع الايم الكالك سيخ الكور و لنحت برواالله على ماحر مرفي ادن كعلم عالع دين ومناس سَنِينَ اى المومدين إنَّ الله بَي افِح عَن الَّذِينَ امَنُوا عَواتُل المشرك الله كَرْبُحِبُ كُلِّخَةَ إِن في مانت كَعَوْرِ لنعن وهم المشركون المعن المنق الله والمنت وهم المشركون المعن الم المنتقب المنت

ق الجهاد بالمهم أى سبب الهم ظلموا بطاه إلكا فربن اياهم والتالله على تطريق لَقُلُ لَكُ اللَّهُ أَن الْحِرْجُو المِرْجِي الهِمْ يِعِيكُمِيَّ في الاخراج ما اخرجوا إلَّا أَن يَقُولُوا الربغيط رتينا لله وحلاوه ناهول فقا لاخراج به اخواج بينه وتوكد وقو لأد فعرالله التاس كعفه بدل بعض الناس بجني لَهُ رِّمَت بالمنظري المداين بالمعقبف صوري للرهد وبنيج كناش للبضارى وصكوات كناش للهود بالعرابنة ومساحل للمسلان بكوجنها الملواضع المنكورة اشم الله كيتراو تنقظع العنادآت بحرابها وكيتضرك نَ مَكُنَّا هُمْ وَالْاَرْضِ بِنِصِهِ عَلَى وَهُمَ وَالصَّلَوٰةَ وَالوَّالزُّ وَاقْرَامُوا الْمُعُرُودَ وَنُهُو اعِر الْمُنْكُرِ واب الشطوهووجوابه صناة الموصول وبفي دفناله هم مبن وَيِنْهِ عَاقِبَ الْأُمُورِ البه مجعاف الآخرة وَانْ بَكُنْ بُولَا أَحِسَلِمَ لَسَوْلِ الله البه لَمْ فَقُلُّكُنَّا بِنُ فَيَهُمُ فَوُمُ تُونِجُ تَاسِتْ قَرْمِ، مَنِياً الْمُعَنَّى وَعَادُ فَوْمِ هوا د وكنوفي هوم الحرو نوكم الرهم وقوم لوصلة آمك كاستان نوم شعب وكالآب مُوسَى كُنْ يه القبطلا فومه سواا سرائيل ان ان يهولاء رسله وفلك اسوة بهمر 8 فَأَمْلَيْنَ لِلْكَافِرِيْنَ امهلهم بناخِرالعقاب لهمُ يُوَّا كَنْ تُهُمِّرُ بِالْعَذَابِ فَكَيْفَ كَاتَ بَكِيثُ اى انكَارَثْى عليهم سَكن بيهم باهلالهم والاستفهام للتفزيرا يهو وافع موقعه فكايتن اى كمين فكينز أهلكنا وفي فواءة اهلكناها وهي ظالمة الااهدها بكفزه<u>م فَتَوَخَّا وَنَ</u> سَافظ: عَلَى عَلَى عَلَى وَشِهَا سَفُوفِها وَكَوْمِنْ بِنُومُ عَظَّلَةٍ مِنْ وَكَ بوت اهلها وَ فَصِرَمِيْسِينِ رفيع خَالَيْبوت اهله آفِكُمْ يَسِيرُ فِي الْ الْعَادِمُلَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْكُونَ لَهُمْ مُؤْكُونَ بَغُولُونَ بِهَا مَا نزل بَالْمُكُنْ بِينَ قَيْلُهُمَ الْحَاذَاتَ بستمعون بها اخبارهم بالاهلاك وخواب المهار فبعنن وإفاتها اوالقعة كأنتم ألابه وَلَكِوْ نَعْتِكُوالْقَالُومِ النَّيْ فَي الصُّرُقُ وَنِهَ النَّهُ وَكُنِينَ فَعِلُونَاتَ بِالْغَمَا إِنَّ لَكَ إِنَّا لِللَّهُ وَإِنَّا لَيْهُ وَإِنَّا لَهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالَّاللَّالِمُ الللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللّل بانواللعناب فاغِزَم يع مِل وَانَّ يُؤمَّاعِنُورَ لَيْكَ مَن اللهِ مَالاَخْرَة بالعَلْ بَكَالْفَ سِنةِ فَيَّاتُعَنَّ وُرَدَ رَّ إلياء في النباوكا يَنْ لَهُ اوَ عَيْ طَالِمَهُ فَيْ آَخَنْ مُهَا المَادِ اهلها وَإِلَى الْمُصَبِّرُ المرجع فُلْ إِنَّهُا المَيْ الْتَاسَ الْمُعْلِمَانِ النَّهُ أَنَاكُ فِي مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ أَوْمُ الَّذِينَ مُنُواوعُلُواالطَّبِلَعْنِ لَهُ مُمَنَّعُ فِنَ وَمَن الننوب وَرُزُ وَ اللهُ

طَنُونَ أَنْ بِفُولُونِا مِا تَكَانِهُمِ الْمُ عَكِلِكَ مِنْ لَسُوْلِ مُوسِينًا مَرَالِ للبَبِيعِ وَلاَسِينِ اللهِ لِم لِللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لقى الشيكطات في أمنينية قواء تدم البس بن القوان عما يرصاه المهل المهم وفل فنرع البنصل المه عليدوسل في سُورَة البخريج أسمن قريش بعرافرايم اللات والعزى ومنان الثلثة الاخرى بالقاء الشيطان على ساندصلى لاوعليه سلم لمرستلك العراسق العلى وان ننفاعتمن للرعي هرج أبن التعلين ص الفاه النسطان على المن فالف في ن فسنَّ الله المن المن المن المن المن الله الله المن الله الله الله ببطل متابلين التبيكان تقريج كموالله أباين ينبها والله عرفي الناعاد التبطان ماذكر جَبِهُ فَيَ عَلَيْهُ مِن مِنِعِلِ مَا بَشِنَا وَلِيَعِعَلَ مَا لَكُونَ النَّيْكُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ الذَّا فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل مَرَضُ شُك ونفاق وَالْقَاسِينِيةُ فَكُومُهُمُ أَى المُسْرَكِينِ عَن فِيول الْحِق وَرَاتَ الظَّلِي بَنَ الْخَلْق يَفَيْ شَقَانَ بَعِيْنِ صَلاف طويل مع البني والمؤمنين حبب حرى على لس والزيلاياس الهنه عابرضيم نفرايطل داك وليعلم الناني أو لوالعكم النوهي والفران آنة الالقران العَقُّ مِن لِبِيكَ فَبُومِينَوْ اللهِ فَنَغَينَ عَلَى لَهُ فَلَوْمِهُ قَرَانَ اللَّهُ لَهَا دِى الْإِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِلَا طِوطِ فِي اللَّهِ اللَّهُ الل وجهون أنتات منت عالقوان عاالفاه الشبطان على سان البق سلى الله علية تقريطل حنى نَا بَيْهُمُ السَّاعَةُ بَعْنَنَدُ الله اعتموتهم والقِيمة في الرَّاليُّهُمْ عَنَ الْ ين م قيق بوهوم بدر لاجز فيد الكفاد كالرج العقيد الني لاتات بجني اوهوبوم الفق لابيل آلله وميني أى يوم الفيمة وله وحده وما تضمن من الاستقرار فاص النظف بقكم كنيتم ببن المومنين والعافرين عابين بعين والكذائي المتواوع مبل الصَّلِعَن فِي حَيْنِ النِّعِبْمُ وَضَالَا مُنْ أَلْلِهِ وَالنَّاتَى كُفَنَ مُوْاكُلَّ يُوْبَا يَنْنَ أَفَاوَلَكُ نَهُوَ عَنَ الْحُرُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال طاعتمنكة الىالموبنة تُحُوَّفَتِكُوْ الَوْمَا لَوْ الْكِيْرُونَ فَنَمُ اللَّهُ رُزِيًا حَسَكًا ه رِدْق الْمِنْ قَوَاقًا لِلْهُ لَهُ كُونَ عَلَيْهُ الرَّازِ فِينَ افض العطين كَيْنَ

كنضم المبده وفنخنا اى ادخالا وموضعا مكضة ته وهوالخيدة والخاللة لعلمة نم وليم عنابه العرف الت الذى فعصنا عليات وَمَنْ عَاقبٌ حادى وَ لمؤمنين بميتكم عخفي ببه طلهامن المنتهين اى فالله حكا فأللو كالمنسم لمعس فَرِّ بَغِي عَلِبَ مِنْهُ اللهُ الله المنارة ووليم النهاز في الليكل ال بين كلامنها في الآخر بان يزيد به وذالص افر فللرنطاني بهاالمض وآق الله سيميع معاعا الحصين بعبين بم ميت معل فيم الاعال ناجاب دعاؤهم ذلك المضم بضابات الله مُحَالِحَن الناب واعابعون بالباءوالنا بعبدون من لا ويز وهو الصنام هُوَالْبَاطِلُ الزابِلَ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعِلْ الدالِي اللهُ هُوَ الْعِلْ ال على ولنتي بنيل مند الكبيك الذي يصع كل شئ سواه المُوتِ لَوْ تَعْدُ اللَّهُ النَّهُ النَّوْلَ صِنَ السُّمَّاءُ مَا يَ مطراً مَنْ صُعِمُ الدَرض مُعَضَى أَم بابيها تعوه ما من الرق للتراق الله يطبف ابعياده فحاخ النيات بالماء تجيرهما في تلويهم عندان الخيلط كاما في الشمالوت اَنَّاللَّهُ سَخْرً لَكُوسًا فِي الْاَرْضِ مِن لِهَا مُحَوِّالْفِلْكِ السفن بَجْرُ يَي فِي الْبَحْرُ لِلركوب والحل با قرام باذن و بيشك السَّمَاء من أنَّ اولتلا تقَّع عَلَى الدَّفِين إلَّا باذن وتهلكوا إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُّو فَي تَصِيمُ فِي السَّغِبِرِ والاسماكِ وَهُوَ النِّنِي آحَيَّا كُو الاسماكِ والأسماكِ عْرَيْنِكُ وَعِنْهَ الْمَاءَ أَجَالِكُمُ فَيْزِيجُهُ عَنْهُ الْمِعْتُ إِنَّ الْحُسْلَانَ اللَّهُ الْمُسْلَكُ كُفُودُ كُ لنعماليه بنزلد نوجبين ككل المتز حكلنامسكا بفخ السبن وكسها يتربغ هشة تَاسِنُوهُ عَامَلُونٌ بِهُ قَلَا مُنَارِعُتُكَ بِرادِبِ لاتنازعم فَاللَّمْ المانيجة أَدْقُالُوا مَا فتلاسهاحق ان ناكلو معماقتلة وادع إلى رقيل الى دينسانك تعلى مكرى دبن مُسْتَيْفِيْم وَانْ مَادَلُوْلَ فَامِوالدينَ فَكُلُ لَكُ مَعْلَا تَعْلُونَ فِي الْبِكُومِ الدوها فنبل الأسمر بالقتال آلله يحكم بينكم إبا المؤمنون والكا فوون يح مَر الْفِيمَ رَجِيمًا كُنْ نُوَ فيني يَعْتَلِهُونَ بن بعول كل من الفريقيون لاف فول الآخر الوَّتَعَكُّمُ الاستقام من المنقراب آنّ الله يعكم من في المنظم عن المنظم المنظ الله المعلم ما ذكر على الله بسبير سهل و يعبك و ق اى المنع حون

مِنْ وَفِن اللَّهِمَا لَمُنْذِلُ لِهُ هُوالْأَصْنَامُ سُكُطَانًا حَجْدَ وَمَالَيْسَ لَهُمْ يَهِ عِلْمُ اللَّهِ وماللظلين بالانتزال من تضير منع عنه عناب سعواذ أتتلى عليهم اياننا مس الفزان بيّناتٍ طَاهُمْ تَعِمال نَعِي فَي فَي فَي فَو اللّهِ فِي كُولِ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الما فكار لها الما فوص الكراجة والعبوس يكادون يَسْبُطئ بَن بِالنَّ إِنَّ يَتُلُورَ عَكِيمُ إِلْهَا يَا مُعَالِمُ البطة قُلْ فَأَنْبِعُكُ إِنْ يَتَاكُمُ مِنْ ذِلِكُو إِنَّ إِنَّا لَهُ إِنَّا إِنَّا لَهُ كُو اللَّهُ الْمَ الْمَالُوعُ النَّا رُحُوا لَنَا رُحُوا اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُتَّلُوعُلِّيكُم وَ النَّا رُحُوا النَّارُ وَعَلَمُا الله النَّ إِن كُونَ مُو ابان مصيرهم البهاو بنشر المُصَيِّم هي أَا يُهَا النَّاسُواي اهل مَلَّ صَرِبَ مَثَلُ فَاسْمَعُ عُولِكَ الْأَنْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْرَةِ وهِم الاصنام كريج لعواد بالسمجس اصلاد بابة بفع المن كوروالمؤس وكوالجنعة الم اى كخلف قرار كشكية مم الني الله المن المعنى المعلى المعنى يستنقن وكاستهوك مينه العيزه وكبف بعنبن وي شكاء الله تعالى مناام مستغرج عبعندبض منل ضعف الملاك العاب والمطلوث المعوة مَافَن وواالله عظمة حَقَىٰ فَلْ رِيهُ عَظْمِنَهُ اذَاسْرُ كُوا بِهِ مَالْمِ مِنْ بَعْمِنِ الدَّبَابُ لَا يَنْصَفَ فَرِاتُ اللهُ كَلَقُو يُحْعَرُنُو افتريلناس عالب الله يضطف مير الكليكة وسكرة وسكر الناس رسلانزل لما قال المنز كوراانز عبدالنكوزيين التالك سمية لمقالنم يتصبر عن ينفن لارسلا يحرب ومبكاش وابراهيم وهجان عنه وصلى للمعليهم وسلم يككم كابكن آين يُرحُ وَمَا خَلْفَهُمْ الاصا فلموا وماخلفوا اوماعلوا وماهم عاملون بعل وَ الداللهُ تُرْجِعُ الْأُمُورُ كَايَتُهَا الَّذِينَ المَنْوَازُلُعُواوَاشَجُرُو الْحُصلوا وَاعْبُلُ وَارْبَكُو وصل ه وَافْعَلُوا الْحَبْرُ لَصْلَ الرَّم ويحا الاخلان كَعَلَّكُونُ وَلَيْكُونَ نَفُورُون بِالبِقَاء في الْجِندُ وَجَاهِن وَإِفَاللَّهِ لاقامة دبينه حَقّ حَمادَه بالاستفراخ الطاقة فيدنفنك في على اصلي هُواجْنَنْبُكُم اختاركم إلى بن وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ إِنْ مِنْ حَرِجِ الحَشِّقُ بِأَن سَهَا لَهُ عَنْ الفَرْ النَّا الفصروالبيم واكل المننة والفطوللم خوالسفرم لآة أبيكم منصوب بنزء الخاض كان اثر إجبهم سِان هُوَ الله سَمَّا كُو المُسْلِم بِي مِن فَكِل الله الكتاب وَفِي هُلَ ال الفران تَبَكُونَ الرَّسُولُ شِهِبُدًا عَلَيْكُ وجِم القِمة انه بلغكم وَتَكُونُوا شِهُلُ أَءَ عَلَى النَّاسِ ان رسلهم بلغنهم وَإِقْهُو الصَّلُولَة داومواعلِها وَالْوَالزَّكُو الْوَاعْتُهُوا بَاللَّهِ نَفْوَا بِهِ هُوَمُوْلِاكُهُ نَامِهُ وَمِنْ وَلِمُورِكُونِيْمُ ٱلْمُحَلِّي هُو وَيَعْمُ النَّهِيْمِ

المقوعن الكغنومن الكلام وعبى مغرضون والكناني فمقر للز خفظئن عن لحام الأعلى أزواجه ماى نروماتهم كَنُ آنِمُا مُهُم مِن المارِي كَاتُهُمُ تَغِيرُ مُكُومِينَ في ابنا نهن فكرِنَ لَبَغُورَكَاء ذلِكَ اى الزوجاواللى كالأسمناء بيلا فأولكك هيم ألعارون المعاصر ورالعا عِلْهُم وَاللَّهُ وَهُمُ لَا مَا نَا تَهُمُ حَمَّعًا وَمُفْرُ اوْعَهُ لَهُمْ فَمَّا صلوة وعنهارًا عُوْنَ مِافظون وَالَّذَيْنَ هُمَّ عَلَى صَلَّونهُمْ حَمَّعًا وَمَقْرُ الْكَافِظُورُ بفبمونها فياوقانقا اوليك همرالوار تؤك لاعزهم الزئر أيرتون الفرم و اعلى كينان مُعَرِفِينًا خَلِلُ وَنَ فَ ذلك اشارة الزالمعادوينا سبذكر المبه بعدة و لَقُنْ كَلَقَتْنَ الْإِنْسَانَ ادْمُ مِنْ سَكِيلَةِ هِمِن سِلِنتِ إليَّتِيْ مِن السِّيْخ بِسَهُ وهوخلاصنة مخرطين منعلق سأزالة فترجعكنا واى الأنشأن نسل ادم نطفة فلافلح ا فِي قُرَارِ مُكِبِنِ مُوْالَّحِ ثُمْ فَالْمُالْنَظْفَةُ عَلَقَةً دماجام مَا تَعَلَقَنَا الْعُلَقَة فسرما عضع فحناتنا المضعة عظامًا فكيكؤنا العظام لحكا وف فراعة على الموضعيز وضلفنا في المواضع التلنة عَضْحُ صَّدْناً ثَمَّ النَّنَا أَنَّ اللهُ عن وَ العَلْمَ مَهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ لنعتون للساب ليخاع وكفائ خكفنا فؤفاكم سبتع طراكن اى سمواد طرنفة لانهاطرق المكلاتكة ومالتاعن الخائق عزبا عافلين إيرستفطء فتهككم مل غسكها كآين وعسك السماعان نفتع على الخرو آنو لنام السي ءٌ نَعْنَ وَ رَلَفًا بِيَهِم فَأَسْكَنَّا مُ وَكُلَّ لِصِرْقِيلَنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِمُكَتَادِمُ وَكَنَّ عَيْوتُونَ عطشا فَانْنَتَا نَالُكُمُ بِهِ جَنَاتٍ مِنْ يَعْبُلُ وَأَعْنَابٍ هما اكتر فواله العرب فَهَا فَوَا لِهُ كُنِيْنَ } وَمِنْهَا تَهُ كُلُقُ نَ صِيفًا وشَناءَ وَانشَانَا نَعْجُ أُمْ مِنْ طُقُ تاء جيل مكرالة بن وفيخ اومنع القن للعلملية والتابيث المنة

والتلاني بالتعنى الماعذاتكة على لاول ومعدبة على الثان وهي تعجرة الزبتون قرصة والاعطف علاهماى ادام إصبع المقد بغسها فبدوه والزبيث وارت تكافح في الأنعام الامل والبفرج الغلف لجنرا كاعطة يعننى ون بها تستفييه مفتخ النون وضم اعلمافي ينظون فالدن وكالم فنها منافع كتنوة ومنالا والاوبادوالاشعاروعن للت ومنها تأكلون وعَبَيْها اللهل وعلى العلل اك السنف يُعَمَّلُونَ وَلَفْنَ ارْسَكْنَا نُونُمَّا إِلَى قَوْمِي فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُرُ وَاللَّهُ اطبع وَوَق مَالُكُومِينَ إِلَيْجَيْمُ فَي وهواسم ما وما منال لحبر ومن دائل فَ إِذَا لَا تَشْقُونَ نَعْافُون عَفُونَا بعبا مْنَكُمْ عِنْجَ وَعُقَالِ لُكُو عُالِينَ يُكُفِّنُ وُامِنَ فَوْمِيلِ نَاعِم مَا فَلْ الْآلِكُ فَيُ لِكُونُ فِي يُدِ اَنْ بَنِفَظُلُ مَنْسُهُ مَلِيكُ وَإِن بَون مَنْبِوعاً وانتم انباع مَوْلُوسَكَاء الله الكيابعبع لاَ ثَلَ مَلْكُ كَنْ الله لاينترا مَا سَمْعَنَا لَهُ أَالله وعا البدنوم من النوحيل آبَاتِيَا الْاَوْلِيْنَ اى الدموالما صبنه إِنْ هُوَمَا نوم إلَّا رَمِّنَ كُوبَ حِنْدُ عَالَة عِنُونَ فَنَز تَعْفُقُ بِ-اننظام لِلْحَنِيْ مِينِي النَّعِن لِهُ نَا قَالَ نُوحِ دَبِّ انْهُمْ أَنِي عَلِيمَ يَمَاكُنَّ لُوْكِ اى بسي فتدافليج كنديبهم اباى بان تهكهم فالخالى عبيادعا في كا وُحَيْنَا أَلَيْدًا فِ اصْنَعِ الْفُلْكَ السغينة بَاغَيْنَيَا عَراى منا وحفظنا وَيُصِيِنُا مَنْ فَيَاذَا مَنْ فَا غَامَةً كَامَمْ قَابَا لِلنَّا فَيْ وَكُلُّهُ الْعَبَا رَبَالْمُلُهُ وَكَانَ ذَلْتَ عَلَامِةُ لِمُؤْمِ فَالسَّلَكَ بِمَا الْمَادَ خَلْ فَالسنينة مِنْ كُلِّ ذَوْجِلِي ذَكُو واسْنى المنكل انواعها انتكن دكراوانني وهومعقول ومن منعلق باسلت وفي الفصندان الله حنر لنوح السباع والطبروعيهما فيعلين ببين يدفى كلنوع فيفتر برا البهيءعلى (للكووالبسي على لانتي فيحملها في السنبنندو في فراء له كل بالننوان في وجين مفعل التنج ناكبهالدوا هُلكان دوجندواولاد كالأمني سَبَقَ عَكِيدُ الْعُوْلِ مِنْهُمْ مِالاهلاك وهوزوج ووله كالنعان مخلاف سام و ما من فخله و زومانهم للنت و في سور تعومين المن وما أمن معما لاتليل قبل كانواسنت وبال وتساء عروقيل مبعمن كان في الس غانبندوسبعون نصفه بعال وسفهم ساء قرائكا طبني فالذي ظلمواكف وامترك احلاكم إنكم معلى فوت فاذ السنوية المحتى لت آلك ومن متعل الفلا عقل الحريد يتُه الَّذِي تَغِيَّا مِنَ الْفَوْمِ الطَّلِيدُ الكافري واحلاته وقل منا فعلت من الفلات رَبّ الزِيْفِ مُنْوَلًا بَضِم المهم و فنخ الزاء مصدراه اسم محان ونفنخ المبم فكما لخله مكان

لنواسار الخاداك الانطار والمحان والتنكي المؤلين ماذوان في ذلك سنكوي فامهنوج والسينة واحلال والكفاركة كأنت ولكلات على قان والسونف الح والتي مخففة من التفنيلة وإسها صبر الشان كتا كمبت لي عنب تن فوم نوح بارساله البهم ومعظ فر آننا آن مع مع مع وم العربي مع ما مع ما وما المربي مع ما وما المربي مع ما وما المربي من ما ما المربية ا مُودًا إن الله مال المنه مالك مالك مالك من الماعيم الكرين المنون وَ قَالَ الْمُلَدُّ مِنْ فَكُمِدِ الَّذِي مِنْ عَمْ وَأُوكَنَّ وَإِلْمِ فَالْحِالْ خِرَةِ إِي المصير إليها و مَنْ فَتَاحَمُ تعسام في الحلية والكُنيا مَا لَمِن الدَّيْن مَنْ لَكُوب كُل مِيمًا نَاكُون مِن وَبَيْن مِ مِنا اللَّهُ اللَّه والله كمين المنتفر كنين المنتك ونبره منه وننهطوالجواب لاولهما وهومغن عن جاب النَّالَى إِنَّا فِي الْمُعْلِدُ آكِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا مِنْ اللَّهُ وَكُنَّمُ نتاً بًا وَعِظَامًا آنَكُمُ فَعَرُ مُونَ موحيه بكوالاولى والكوالثانية تأكب لها لما طال الفصل عَيْهَا تَعْفِيهُا أَن الله فعل ما من معنى مصدراى بعد لله الأوق من الأحذ اج ن النبود واللهم والله ة للبيان إن هي العالمبوة إلَّا حَيَّالُنَا اللَّهُ بَيَا عَوْمَتُ وَتَعْلَى ال فنافل بجبون الناكم المني ميم معون النائه عوال الرسول الدرمن فنزى على اللهكين كا وَمَا الْمُكُنِّ لَهُ مِنْ فِينَ الْمُصلِمَانِينَ فِي الْبِعِتْ بِعِلَ الْمُوتِ فَالْ رَبِّ انْظُمْ وَ الْبِعِث بِعِلْ عَلِيْهُمْ بِمَالَكَ يُونِي فَالْ عَمَا فَلِيْلُ من الزمان وما نائل وَلَبُصِيْنَ بِعِبِن مَا دِمِيْن على عنوهم و نكن بهم قَافَلَ مُنهُمُ الطَّبَيْنَ مِي مِينَ العناب والحلاك كالمنت بالحوي قبالوًا فَعَعَلَنَا هُوَ عَنَّالًا وهونبت يبس أي عَيَّرَنَاه مشدق اليبس فَبُعَلُ من الرح لِلْفَكُومِ الظُّلِيلِيَّ الكَدْبِينُ تُعَرِّ آلْتُنَا تَأْمِنُ لَكِي هِمْ فَتَمَّ وَكَالْي اقواما الْخُولَ مَا لَسُبُنِيْ بَنُهُ كَيْرَا حَيْلُهَا مِان عَوْت مُبِد وَمَا دَبَسَنَا حِنْ وُقَ عَيْدُ ذكر الضيوفيد بعِين تا نيني رعابة المعنى فر را سكنا و المنوب وعدم المنوب وعدم المناهم المناهم المناق المنا كُلُّمُ المَّامُّ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَين وسَهِ بِلِ النَّانين بِيهَ أُو يَهُ الواو وَسُور مُهَاكُّنَّ بُولُهُ لِ مَا سَعْنَا جُعْمُ مُخَصًّا فَ الهلاك وَجَعَلْنَا هُمْ آخَا دِيْتَ فَبَعْنَ الْفِؤَكُمِ لَا يُوعُ مِنْ وس تُوْرًا لِسَكْمًا مُؤْمِقَة آخًا كُمُقَارُ وْقَ إِلَيْنَا وَسُلْطَانِ مُنْ يَبْنِ حِبْد بنية وهي البرا العصادعيمهم من الإبات إلى في عَوْنَ وَمَكَّر يُدِي الْمُعَكِّم وَالديان مها و بالله وَكَافُ قَوْمًا عَالِيْنَ قَا هُرِين فِي اللَّهُ الطَّلِمِ فَقَا لَوْ آا نَوْمِي لَبَيْرَ أَنْ مِتَّلِنَا

وَوْمِهُمُ النَّاعَالِلُونَ مطيعون خاصعن فكنَّ يُوهِمُمَا فَكَا فَأَمِنَ الْمُهَلِّكُنُ وَلَقَلَّ انتَكَأ مُؤْسَى الْكِتَابُ البَوْنِ مُرَكِّكُ فَهُوْ أَى فومه بني اسراسُل يَهْنَنُ وْنَ بِهِ من الضلالة واونع سِلمولالة فرعون وقومه جمل واحالاً وَحَعَلْنَا النَّ مَرْكِمَ عَسِي وَأَمَّا لَا لَهُ لَوَعَلَّ بنان النالانة فيهاواحة وكلاته ي عني في واوننا هما الى رَثُوة مكان منفع وهو اودمشق اوفلسطبن اقوال ذات قراراى سنؤيذ ليستقرع ليهاسا كنوها ومعير ماء حاسطاه نزالا العبون الكها الرُّسُلُ كُلُوامِرَ الطَّبِينِ الْحَالَات وَاعْلَى الْحَالَات وَاعْلَى الْحَالَا خض ونفل الني بمانعكون عليه فاحار بكرعليه واعلموات فينها وولدالاسلام المتك دنيكم إيها المخاطبون اى يجب ال تكونو اعليها المُتَدُوُّ احِنَّهُ عَالِكُونِ مِنْ وَفَي فَرَاءِ يَعْ يَعْفِيهِ النون و في خرى مَسرها مِن لا قايسينيا فاح آناريُّكُم وَالْقَعَ ن فاحل من فَتَقَطَّعُوااى الانتاء المرهم ويوكم المن فأعل تفطع الي الجرام متخالفين كالهود فا انولتكفاركذ فخفكرتهم صلالتهم عنى مابناى مين ويهم المحسون استكافيله قلافلح انَّ ذَلْكُ السَّنَى لَ إِلهُ وَإِنَّ الْمُنْ رُهُمُ مِّرُ مُشَبِّدُ رَبِّهُ خُوفَهُم مِنْ مُسْتُفِقُون ىن عذابه وَالذَّيْنَ هُمُّ بَالِيْتِ دَبُّهُ القرآنُ يُؤْمُونَ كَا بِصِه فَوْنَ وَالَّذَا لَيْ هُمْ يَرِيُّهُ لَائْنِ لَوْنَ مع عِنْ وَالَّذِينَ أَوْ وَفَنَ يعطون ما اعطوامر الصِد في اللَّهُ مِنْ المُعْلَم والاعال الصلحة وفلومهم وحكة عائفة ان لانفيل منهم أبهم بفن قبل لام الحي الحارية واجعون أوالك بسارعون فانجئ استوهم لهاسابغي فيعيما يبه وَلَ نُكِلِّفُ نُفِينًا إِلَّهُ وَسُعِهَا أَى طاقتها فنن له يسنطر أن يصلى فالم افليصل فألسا ومن لمسنطع ان صمى فلياكل كَنَاعن مَنَاكِنَا جَسِطُنُ بِالْحَقّ عاعلة وهواللوح المحفظ لرونسالاعال وهية اى النفن والعاملة لايطلك في شكامنها فلانتقص تواب إعال كيزو لابزاد في السبات بل مُلومهم اى الكفار في عمر الأحمالة مو دَلَهُمْ أَعُمَا لَكِسِنْ وُون دُلِكَ الْمُنْ لَولِلْتُومِنِينَ هُمْ لَمَا عَامِلُونَ فيعن (نعلم الحَوْران إِذَا إِكُنْ نَامُنُ إِنْ إِنْ اعْنَيْأَءُ هُود رُوساتُهُم بِالْعَنَ آبِ اي السبيف بوم سِير إذا هَيْمَ مُرْوَنَ يَفْعُولُ بِقَالَ لَهُمَ لَا يُعَالَ وَالْهُومُ الْكُومُ الْكُورُمُ الْكُورُمُ الْكُورُ مِن الْكُورُمُ اللَّهُ اللّ

بالعراب المالية المستكران عن الامان ية إي البيت إواليم ما تصراحله في من علاف سا ثرالتاس في مواطنهم سَاعِرًا حال المحافة بخدافن بالمبل ولاليت تتجفرن من الثلاث تنزكون الفزان وموالياعي اىتفرون عيرائي في البني والفران قال نفالي أَ فَكُورِين أَواصل من البروا فادعنت التلعي الدال القول العال المال على صن البغ صلى لله عليه وسلم أمر عاء هم مَاكُونَيَاتِ الْبَاعَ وَمِوالْا وَكِلْ الْمُؤْكِدِينَ فَوَارَسُونِكُهُمْ فَعُمْ لَهُمُنْكُمُ وَنَ الماضن ومع ف وسولهم بالصدق والامانة وإن لاجون به بل الله القال جاء المر بالحق الا الفوات المنتخذل على الموصيرو شرائع الاسلام والترهم المخو كالمحون ويواتبكم الكي العال المواء عمر بان ماء عاعرون من المتراف والولس الله تعالى عن دال عن من السَّمُواتُ وَالْ الْصَرَومَ فِي إِنْ الْمَخْصِبُ مِن نظامها المشاهل الوجود المائع في التق عادة عسل نعلداكك كوبل المينام في ينكن هي العنوان اللى فيدذ كوهم وتشرقهم في في م عَنْ ذِكْ هُمْ مُعْرِفِينَ مُرْتَشًا لَهُمْ حُرَجًا الْجُلُ على ما فِيمَ به مز الا عان فَحَى اجْ رُبُّكُ اجرى ونوابة ورزق خَ يَرُوفي قراءة خرجا في الموضعين وتي قراءة اخْ ى خراجا ينما وَهُوَحَ بُرُ الرَّازِقِلِيَّ الْحَسْلُ مِن اعطَ وَآجِر وَإِنَّكَ لَنَنْ تُوْجُ الله اللصلط طريق مستنعيني الدين الاسلام والكالكين لا بعُعْمِنون بالأخسرة الماليعت والتواب والعقاب عَن القِيرَاطِ الدالطريق كَنَاكِ مُبُونَ الله علداوي و كورد مناهم و كشفناما يهمين فير ال جوع اصابهم عنسبع سنين كَكُوْ أَغَا دُوا فِي طُغْيَانِهِمُ صَلِالْهُم بَعِيْمَ وَنَ يَرْدُدُونَ وَكُفُنُ ٱخْذَا الْمُحْرَ بالمان الجوع فه السَّنكافي نواضعوا لِدَّيْهُ وَمَا بَيْصَنَّ عُوْنَ بِرغِبون الحاسمة العام كني المنداء يذاذ فك المام ما بارا صاحب عَدَابِ شَرَدُبِ موبِّهم ولا بالقتل إِذَا هِ مُعْمِلُكُ وَنَ ٱلسُّونَ مِن كُلُّ حَبِدِ وَهُوَالَّذِي كَ ٱلنَّكَ خَلَقَ لَكُ مُ التَّمْعُ عِنْ الاسماع وَالْأَبْضَارَ وَالْأُفْيِلَةَ القلوب فَسَالِياً لَيَّا اكبيداليتلة تَسْتَكُمُ مُوْنَ وَهُوَالَّذِي ذَرًا لَهُ وَخِلْقَالُمَ فِي الْمُ سُرْضُوالْكِ مُرُونَ الله عِنْ وَهُوَ الَّذِي كُنِّينًا الله عَلَى الله عَنْ وَكُوالَّذِي كُنِّينًا الله وَ فَالمضغة وَ يُمنين والماخة والنهار بالسوادو البياض والزيادة والنفصال

ا مَلَ تَحْقِقُ وَنَ صِنعَه نعالى فتعتبرون بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَقَالِ وَلَوْنَ فَالْوَا فِي الأَدْلِي وَالْمَ وشناؤكما وكاكا وعظاما أيتا للبعووق الدون الهنزتين فالموضعين الفقين ونشهيل الثانبة وادخال العن بينهماعلى الجهين لَقَنَ وُعِلَ دَا يَكُنّ وُكُا الْمُ لَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الموت مِنْ فَكُلُ إِنَّ مَاظِنَ الْأَأْسَاطِلْرُ اكاذبيب الْأَوَّلِينَ كالاضاحيل والأعاجيب اسطورة بالضم قُلُ لهم لِيَ الْكُرْضُ وَمَنْ فِيهَا من المُعلق إِنْ كُمُ فَيْ يَعْكُمُونَ خَالِقُهُا ومالكها سَيَفَوُلُونَ لِلْهِ قُلْ لهم أَفَلَائنَ لَرُونَ بادغام الناء الناسية في النالفنعلي اللقادرعلى كخلق ابن اء فادرعلى الحدياء بعن الموت فكر من رك الكموات المكرية ورك العريش العطبير الكرسى سَيقُولُونَ اللهُ قُلُ افَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى الله قُلُمُنْ بِبِيهِ مِلَكُونَ مِلْت كُلِ اللَّهُ والناء المبالغة وَهُولِي لِيُولِكُ الْعَكَازُ عَلَيْهِ عِي وَالناء المبالغة وَهُولِي لِي وَلَا يَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْ عبنه إن كُنْ نُوْرُنَ عَكُمُونَ سَكِيقُولُونَ اللَّهُ وَفَى تُواء لا لله بلام الجرف الموضعين نظرا العنى من له ما ذكر قُلْ فَأَنْيُ شَكْرُونَ يَعَنَّ عُون ونضى فون عن المحق عبارة الله وحلا اىكبف بخييل لكمانه باطل بَلْ تَبَيَّنا هُمُ مِالْحُيِّ الصن فَ وَانْ مُ كَاذِ بُوْنَ فَي نَفْتِهِ وَهُو مَا الْخُنْنَا لِلَّهُ مِنْ وَكُلِ وَمَا كَانَ مَحَهُمِنَ اللَّهِ إِذَّا اللَّهِ وَكَانَ مَعَهُ الله لَنَ هَبَ كُلِّ اللَّهِ عِسَا خُلُنَ انفرد به ومنع الاخرمن الاستنباد عليه وكعكى بَعِضَمُ عَلَى بَعَضَ مَعَالبة كفعل وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ تَنزيها له عَمَّا بَكِوفُونَ به عِاذكر عَالِمِ الْخَبِيِّ وَالنَّهُ ادَّةِ ماغام النها وماننوه بالإصفة والوفع خبرهومقك افتعالى تعظم عَمّا بُسْمَ وَكُون مع فَلَ سَبِ إِمَّافِهِ ادغام نون الشراطبيزي ماالزائل: <del>بُرِكَيْتِي مَا بُوْعَكُورُ</del>كَ من العداب هوصادق **بالْقتل** رَبِّ فَكُو يَجْكُلِّنَى فِي الْفَوْمِ النَّظِيمِينَ فَاهْلَاتِ بِهِلاكِهِم وَإِنَّا عَلَى آنْ نُورَكِتَ مَا نَعِلُ هُمُ لُقَادِرُونَ ادْفَعُ بِالْكِنْ هِي أَحْسَنَ الله الْخُلْدُمن الصَّقِو الاعراض عنهم المعكليني اذا هُم إياك وهن افبل الامر بالقتال يَحَيُّ أَعْلَمُ مِكِ الْبَصِيقُونَ اى بكن بون وبيقو لُون فيخا عليدوَفُلُرَكِ اَعُوْدُ اعتصم بك مِن هُمَن ان الشَّيَاطِين نزعاتهم عابوسوسون به واَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَجُنُمُ وَى فَيْ الْمُورِي لاَنْهُم الْمُا يُخْصَرُ فَن بسوء حَلَى ابتناه وَ الْمُؤْدُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَجُمُنُ وَى فَيْ الْمُورِي لاَنْهُم الْمُا يُخْصَرُ فَن بسوء حَلَى ابتناه وَ الْمُؤْدُ الْمُ اَ كُلُ هُمُ الْمُؤِثُ ولاى مفعل ه من النارومفعل من الجنة لوامن قال رَبِي الْجِعُونِ الجمع للنعظب لَحَالِي اعْمَالُ مَرَالِي بَان اشهران لا لا لا الله بُلُون فِي الرَّكُ مَنْ مِنْ مِنْ اى ف مقابلته قال تعالى كالآآى درجوع إلها اى دب رجعون كلم وقايلها والعالية

الرزع حاجز بمبره عي الروع إلى يوم يبعثون ولدرج بعد والمنظم العبول القرن المنفطة الاوكى أوالتانية فلاالكاب بيبائم بؤمون بيفاخون اوككيشاء كوى عنها فالون إجوالهم فى الدنيالما يشغلهم من عظم الامرعز فلا ف بغض مواضع الفيمة وفي بعضهم بفيقون وفي البداخري واقبل بعضهم على بعض بنساء لون فعن الفلك موازينه بالحسنات فأولعِك هم المفراق الفائزون ومحق عَلَّتُ مُوْازِنْيُكُةُ بالسيئات كَاوْكَيْكَ الْكِنْ بْنَ عَسِمُ وَالفَسْمُ مَمْ فَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خلِل وَنَ كَلْفِ وجوهم النار عزفها وهمويها كالوين شمطه شفاهم العلبا والسفاعي اسنانهم وبقال الهم ٱلْكُرْتُكُنُّ أَيَاتِي مَن الْفِرْانِ ثُمَّتُ عَيْكِيكُ لَوْ يَغِوْ وْنِ بِهِ الْكُنْكُونُ يُقَانَكُنّ بُوْنَ قَالُوْرَبُهُنَا عَلَبَتُ لَكِنَا شِفْوَتُنَا وَفَي قُرْامٌ وَشَفَا وَتَنَابُفُنَخُ أَولَهُ وَالْفَ وَهُمَا مُّصِل ران بمعنى وَكُنَّا فَوْمًا مالكُ بَعِنُ فَلُ لِاللهِ نيامرتِينِ اخْسَتُوْ إِنْهَا بعل وَأَفَى النَّا لَا دَلاء وَلَا ثُكَالِمُونَ في رف عنا وينقطع رجاؤهم إنه كان فرني مِزْعِبَادِي هم المهاجرون بقولور مَثَافَاعَاعَ فِوْلِكَنَا وَارْجَمَنَا وَانْتَ تَحَايُرًا لُوْرَجِمِينَ كَا لِيُحَانَ عُوْهُمُ سِنِي كِي الْ مصرى بعنى الهزمم مبلال وصهيب وعمار وسلان حَتَي السَّوْكَةُ ذِيكُونِي فنزكم لاشتخالكم يإلاستهزاء بهم فيهسب الاساء فنسك البهم وكنتم ميم منكم تطعكون يَيْهُ وَالْبُومُ النعبم المفند عِمَا صَبُرُوا على استهزاء كم بهم واذبكرا ياهم إليَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ إهمزة هُمُ الْفَالِنُرُونَ بمطلوعِم إسنين آفريفنه هامفحول تابي لجزيتهم فالتعالم مَن يَوْمِ نِسْكُوا فَ ذَلِكَ وَأَسَنَفَص وه لعظهم اهم فيه من العن الْفَالْدِينَ الملاككة المحموس اعمال تخلق فال لغالى بلسان مالك وفي قراء تفل آن اعمالينت م الأ الواقليك المنتاجة المائكة مقن البنكم مزالطول كانقليلة بالكنسة الولبث فالنا إليني عَلِمُ البِنَاء الفَاكِيرِ وَالْكُيرُ الْكِيَالُونُرُجُعُونَ بِالبِنَاء الفَاعِلُ وللفِعِولِ الْأَ النموالتي وتزجعوا البناونجازى علولك وما خلفت الجج الانسراكا ليعتم ورفتعا ولللفع لعيد وغير ما لايلن بالمكات الخوالة الالكورك لعور الكريم الكور والبهراك الله إلى الحرادة الكريومنة كاشفتك مفهى لها والماك المساجراءة عِنْ رَيْدِ إِنَّهُ الْمُعْلِمُ الله المركزية المركز

والكنت المفرص م بسايت واصات الكالة كعككم نتذكر كرمون بادعام التاء الثابية و الزاني العيال صنبن لرجها بالسند والعنماذ كرموصول وهومس والشهد بالمنة دَخِلْتُ النَّاءَ فَحْزُمْ وَهُو مَا خُلُ رَكُولُوا صِيمَتُهُمَا مِا ثُدَّ صَلْكَ وَاي ضُرَبْ بِقَالَ عِلْ الضّ مَلْكُ وِيزَادْ عَلَى السَّنَّةُ الْعَرِيبَ عَام والرقبق عَلَ النصَّف عَمَّا ذَكُر وَلا تَا حَدُكُو بِهِمَارًا في دين الله ال حكم بان تنزكوا شيئا من امل هم الله المنطقة المؤمن بالله والبيع المرج الى يوم المعن في هذا يخ بضط ما قبل المنه ط وهو جوابدا و دال على جوابد والمستهد مع والما و دال على جوابد والمستهد المعنى المستهد المس اى اعبل طائفة كمين ألم من بني قيل الدناء قيل البغة عده المود الزيالا أو إِلْاَرَابَنَةُ ٱوْمُشْرَكَةُ وَالْزَانِيةُ لَا يَنْكُمُ اللَّذَانِ آوْمُشْرِكَ الكالمناسب لحلينها ما ذ عُومَ ذَلِكَ اى نَهَام الزوالي عَلَى لَكُومِ الإهاديزل دلك لما هو فعز اعالمها جرين اليعزة المش كين وهن وسرات لينفق عليم ففيل المخر بيرماص بم وقبل ام وسخو يتواقع و الكواكالاهاى منكوك الذي برمون العضنات العفيقات النافر كريك إربير فها على ذناهن بوينهم فَاجْلِلُ وَهُمْ إَي كُلُ وَاصْمِهُمْ تَرَانِينَ صَالَحَةُ وَلَا تَقْلُكُ اللَّهُ البُدَّادَ أُولِيَّكَ مُمُ الْقَاسِفَقُ لَ لا يَناهُم بَسِنُ الْآالِينِ فِي تَعَادُ الْكَ وَاصْلَحُوامُ فَانَ الله كَعُفُو كُلُّه مِ قَالُ فَهُمْ وَرَجِهُم مِمْ بِالْهِا مُهُمَّ الْتُونِدِ فِهَا يَنْتَمَ فَسَنَعُهِ وَتَعَبَّقُونَهُا ميل مقبل جوعابا لاستناء اللحجلة الاجنقة الكنائي ووكي إزواجه بالز سُهُلَ الْمُصلِيدِ الْآنَفُسُمُ وفَعَ ذَلُكُ كَاعَنْ عَلَى الْعَجَابَ فَهُمَّا ذَوْا عَلِمُ وَمُنْ لابع فَهَا وَلِي في دالت وَكُوْلُوفَصُلُ الله عَكِيكُمْ وَرَحْمَنَهُ السرفي دالت فَالْفَاللَّهُ وَالْبُ اللَّهِ دلك وعنرا وكليت وغيامكم مه في دال وغرة ليين اكن في دلك وعلم الماسية

شان واغبلت الى الرحل قاذاعقالى انقطع هوبكسل لمهمماة الفلادة فرجعة النفسر وحلوا الهودجي هومابركفيه علاعبري بجسبونى فيله وكانت النساء خفافا اغاباكل العلقة هويض المهملة وسكوزاللام من الطعالا القلبل ووجن عفدى وجنت بعد ماساروا فجلست الم الذوكنن فبه وظننت القوم سيفقل ونني فيرجون المفغلين عبناى فنمت وكالتطفال فنعرس وداء أبجيبن فادلج همأ بنشن ببالراء والمال اىنزل مي الحوالليللاسني احتار مندفا صرق منزلى فراى سوادانسان نائرا وشخص فعرفني حبين رآني وكان بران ضراكحا فاستبقظت باسترجاعه صبن عضى الخفل نالله وانالبه واجعن فخرات وجهى بجلبا عظيند بالملاءة والله ماكلمني بطن وكاسمعت عبد كلة غيراسنه واعد عين ناخ لاحلنه وطبخلب هافكمنها فانطلق بفودبي الراحلة حنى انبينا الجيبتن عب مانزلوا موغرب في خراطهيرة ائمن اوغراى وافعبن فى كلمكان وغرفين فالحرفهاك من هلك في مكان الذي نواكلينيا عبلالله بن ابي سلول ننهى قوله ارواه الشبخ ان قال تعالِيكِل المُروعِمِنْهُمُ اعلِيهِ وَالنَّسَبُ مِنَ ٱلْا شَمْ فَذَلِكِ وَالْكِنْ يُ لَكِي كِلْهُ وَمِهُم اللهِ اللهِ فَالْ إِلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ بن ابي لَدُعُنَ ابْ عَظِيْمُ هوالنارق الدِّدرة لؤلة هلا الْدِّحبِن سَمِعْتُمُو عَلَى الْمُؤْدُورُ وَالْمُومِين بِإِنْفُوسِمُ اى ظن بعضهم بععظ حَبُرُاوَ فَالْوَاهِ لَا الْفَكُ مُبِيدِي كَا بِين فيه التفات عزائخطا اعظنن ابهاالعصب وقلم لَوَلَ هلاجًا وُأَ العصب عَلَيْرِ بِالْبَعَةِ شُهُكَ الْمَ سَاهِ فَوَاذُكُمْ يَأْتُواْ بِالشُّهُ كَآءَ فَأُوْلَيْكَ عِنْنَا لِلَّهِ اى فَ حَكَمْ الْكَاذِبُوْنَ فَبِهِ وَلَوْلَا فَحَهُ لَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ورُحْمَتُهُ فِي اللَّ نَيْ او الْحَرِةِ لَمَسَّكُم فِيهُما افض مُمْ فِيلِهِ العالعصبنا وخضم عَكَا انتَظْمُ فَ الدخرة إذ تَكَفَّو كَالْسِ نَتَكِم اله بوقيم بعض عن بعض وحن ف من الفعل الحك التائين وادمنصوب بمسكراو بافضة وتنقولون بافواها تفمالبس ككويه علمرو تخسبونه هيت ولاا فرفيه وكموعِنْكَ الله عَظِيْمُ في الانفروكوكا هلا إنْ عين سَمِعُ مُوَّاقًا

قلافلح

كَنَاأَنْ تَتَكَلَّمُ بِهِٰ ذَا سُبْحَانَكَ هوللنعجب هنا لهذا ابُهْتَا كُن ن عَظِيْمُ بِعَظِمُ اللَّهُ ينهاك أَنْ تَعُودُوا لِنِيلِهِ إِبِنَا إِنْ كُنْ تَهُمُ وَمِنِينَ تَتَعَظُوا بِنِ التَّ وَيُبَاتِنَ اللهُ لَكُمُ الْمَيْتِ فَ الاصرو النهى وَاللَّهُ عَلِيْمٌ عِمَا يَامُونِهِ وينهى عن عَرِكِمْ فيه إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَسِنيعَ الْفَاحِسَ فَ باللساد فِ الكِنْ بْنَ الْمُنُو الْبِسبتها بِيهم وهم العصبة رَهُمْ عَنَ ابْ الْمُورِقِ اللَّهُ مَا بالحلاقة ف وَالْآخِرَةِ بَالنَادِ لِحَيَّ اللهُ وَاللَّهُ لِعَكُمُ انتفاء هاعنهم وَالْنَحْ البها العصبة لاَنَعْ لَمُوْتَ وجودها فبهم وكولة فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُم إيها العصية ورُحْمَتْهُ وَأَنَّ اللَّهُ رُوُّفُّ لَحِيْقٌ بَلُم لِعاجل بالعقوية باليها الي بي أمنواك مَنتَ وَعُطُواتِ طرف السَّبْطان اى تزيينه وَمَن يَنْهُ مُعُولاتِ المستبككان قَاتِنَهُ أَى المنتع بَامُرُكِما لَعَنَسَاءً آى النبيرة المُنكِر سَمَ عابانباعها وكولًا فَضَال الله عَلَكُم ورحنك مازى مِنكرايها العصبة عاقلتم من الافك مِن أَحَي أَبَكُ الى ماصل وظهرمت هن ١١ الن س بالنو بر منه و لكر الله بُركي بطهر من يَسْمًا و من الن نب بقبول وبنه من وَاللَّهُ سَمِيعٌ لما مَلِن عَلِيْمٌ عَاقَصِ لا وَلا يَأْتُل يَعَلَّف اولُوالْفَصْلِ اى اصحاب العني مِنكُمُ وَالسَّكَ عَلَيْ أَنْ لَا يُواْ اوُلِي الْفُرْ بِي وَالْمُسَا لِينَ وَاللَّهَ آجِرِينَ فِي سَرِينِ اللَّهِ نولت في إلى وَالسَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّاكُ وَالسَّاكُ عَلَيْهِ وَالسَّاكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّا احلق ان الدينفن على مسطر و هواس خالته مسكين مهاجوب رى لماخاص في الا فاست نعا أبعدان كان ينفق علبيه وذالش من الصحابة اقتسموا ان لاينيعيد اقوا حلمن تتكابشى من النفات وَلَيْعَفُواْ وَلَبُصِنَعَة أَعنهم في ذلت الاَ تَعْبُوْنَ أَنْ يَغِفِزَ اللَّهُ لَكُرُوا لِلَّهُ عَقُورٌ رَحِينًا اللومنين فال ابو بكوبلي اذا حب ان بغفر الله في واحيج الى مسطح ما كان منفقه علب له إنَّ اللِّن يَن يُومُونَ بَالزنا المِعْصَدَاتِ العفائف الْعَافِلاتِ عن الفواحش بان لا يفع في قلوبهن فعلها المَوْ مُنتَامِت بالله و رسوله نْعِنُوْ إِذِ النَّانْبَا وَالْإِخْرَةِ وَلَهُمْ عَنَ الْ عَظِيْمَ كَنَ ال الذى نغلق بدلهم نَسَنْهُ أَنَ بالقوق سَدْ والنخماسِية عَلَيْرِمُ النِّيكَةُ مُو اَيْرِيْمُ وَالْحَاكُمُ عَاكَانُوا العَمْكُونَ مَن فول و فعل و هو يوم القيمة يومثن يُوفِيهُم الله دِينِهُمُ الجُيِّ بِعِالَ بِهِم جزاء بع الواجم عليهم وتَعَكُمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَا لَحَيُّ الْمِي آنَ حَين حَقَى جزاء والنائ كَا فَالسِنْكُورُفِينَ وَمُنهُمَ عَ بن ابى والمحصدة فينا زواج النبي على الله عليه وسلم لهربن كوفى قن فهى نوسرومن دكوفى فل فل اولالسورة النونزغيره لغَزَيْناك مزالن او مزالكان الْخِنَيْنَالِيَ مزالناس وَلَغِيَثُونَ مزالناس لِغُيلنا ماذكوة العَبْكِ الشَّمَاذكوالطَّلِيْنِي مَن الناس وَالْطَيِبِ وَأَنْ مَنْهِم لِلْطَلِيِّ بَانِ عاذكواى اللابغولجنية مثل بالطبي مثله أوَلَيْكَ الطبيون والطبيات من النساء ومنهم عابيتة وصفوان

-}-مَغْوَرُهُ وَكُرُونَ كُرِيْدُ فَ الجدلة وقن المُخرِت عابسته باشباء منها انها طببة ووعدت مغفرة ورزقاكريالاً تُهَا الْأِنْ بَيَا المَنُوالاَ نَنْ خَلُوا بَيُومُا عَيْرِبُووَ يَكُومُونَا اى نستناذىوا وَتَشْكِمُوا عَلَى اَهْلِهَا فَبَقُول الواحل السلام علبكم ادخل كماورد فرحل بيث ذ لِكُوْ كُنُونَ كُنُونُ مِن البِهِ فِي بِعِنهِ إِسِننين ان لَعَكْكُونَ لَنَ كُرُونَ مَا د خام المتاء الناسية ف النال خبريتُه فنع لم بَ فَإِنْ لَمْ يَعِبُ وَإِنْ لَمْ يَعِبُ وَإِنْ لَمْ يَعْدُلُوا فِيهُا أَصَلًا ما ذِن لكم فكل مَن حُلُوها حَتَى تُؤْذَن لكم وَإِنْ قِبْلَ لَكُوْ الْعِن كَاسْنَهِ بِنَانَ الْحِجُواْ فَارْجِيعُواْ هُوَ اى الرجوع الْرَكَى اى خبر لَكُوْمن الفعود على لباب وَاللَّهُ مِمَ ٱنعَمْ لُونَ من اللَّهُ ول باذن و غابواذن عَلِيْهُ وَآنِهِ عِلىهِ لَلْسَعَ لَكَ الْحُ مُنَاعَ انْ نَوْخُلُوا بِيُونَا عَبُرُ مُسَكِّونَ لَيْ فِيهَامَنَاعُ اىمنفعة كِكُمْ بِإِسْتِكِينِانَ وَعَبْرَه كبيه سَنَّكَ الربط واكنانات المسبلة وَاللَّهُ بَعِكُمُ مُانَبُنُ وَنَّ تَظهرون وَمَا نَكُمْ وَنَّ كَخُفُونَ فَي دُحُو لَعِير بيوتكمون فضل صلاحاه غيرة وسيان انهم اذا ذخلوا بيونهم بسلمون على انقد قَلْ لِلْوُمِينِينَ بَعِظْمُ وَمِن اَبْصَارَهُ مَعْ الابجل لهم نظرة ومن ذا مَّاه وَ يَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ عِما لا يحل لهم فعله بها دَلِكَ أَزْكَى اى خبركَهُمُ إِنْ اللَّهُ عَمِيْرُ عَمِا كَيْضَانُكُونَ بَالابهاروالفرق فيجازيهم عليه وَقُلُ لِلْمُوْمِيَابِ بَعْضُ ضَن مِن أَيْهُمَارِهِيٌّ عمالا بعل لهن نظرة وَكَيْفَنُون والكفان فيجو زنظرة لاجنسي ان لم يحفي ختنة في احداً لوجهين والنتأتي بجرم لا والاعناق والصُّور وربالمقاتع وَكُرَّ بِمُبِي فِينَ زِينتُهُنَّ الْحَفية وهي ماعد الوجه والحكفين ۣ ٳڰٙڸؘؠٷٛڶڔٙڡۣڰۜڿۼ۫ ؠؘعل ٙؽڒۅڿ ٲٷٵؠؙٳڟۣڡۣؾٛٲٷٲؠٵءؚٮۼٷۛڵڹڡۣؾٛٲۅٲؠؙڹٵڔۜ۫ۿؾۜٲۅٛٲؽڹٵءؚٮۼٷٛڵڹ؈ؚ؆ۛۥڰ نظرة الامابين السراة والركية في م نظرة لخبرالازواج وخرج للسيانية والكافران في المافوان فلا ذكوكل أو النظِفُلَ عَنِي الإطفال الزِّينَ لَوُيَظُهُرُوا لَم سطِلْعُ فَا عَلَى عَوْزَاتِ السِّمَاءِ للجاح فيع ف

خلخ ال منقعقع وتؤيوا إلى الله جميعًا ليأتها المؤمِنون مما وقع المفرالية الآية تغليب النكور على الاناث وَأَنْكُوا لَدَيَا فَي مِنْكُو جِمع ايروهي من ليس ها زوج بكرا كانت أو نيب ومن ليس له زونجة وهان أفي الاحرار والحرا شوالصلاي اى المومنين مِنْ عِبَادِكُمُ وُ إِمَا يُكُمِّ وعباد من جموع عبد أَنْ بَكُونُو آاى الاحرار فَقُراعَ المَّخْرَهُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ ولَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّه الله عليهم مِنْ فَطَرُلِ وا فينكحون وَالْكِن بْنَ نَدْتُعُونَ الْكِتَابَ بِمِعِيْ الْكَاسْلَةُ مِمَّا مَلَكَتُ اَيُمَا ثُكُرُ مِن العبيد والاماء فَكَا تِبُونُهُمُ إِنْ عَلِمَةُ نِيْهِمْ خَيْرًا أَى امانة وقد رَفَعِط أأالكسب لاداءمال الكتالة وصيغيتها مثلا كاتنبتك على الفين في شهري كل شهر لله العن مثلا فاذا دينها فانت حرفيظوً لَ قبلت ذَّلَت وَا لَوْهُ مُمَّ امرالسأدة مِنْ مَالِ الله الكني في انتكار ما بينعبنون به في اداء ما النزموه لكم وفي معنى الاستاء حطشي عِ إِنْ إِلَى النَّرْمُولُ وَلَا تُكُرُّهُوا فَنَدُ اللَّهُ إِي امالُكُ عَلَى الْبِغَاءِ اى الزنارِ فَ الْدُرَكَعُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ﴿ نَعْفَفَاعِنَهُ وَهُنَّهُ الرَّادَةُ عِلَ الرَّكُولَةُ فَلا مَفْهُومُ لِلشَّرَطِ لِتَكْبَتُغُوا بالدكراة والمعلى المحيوة الله المالية الله الله على الله على الكسب الله الزنا ومَن الله هُون فاق الله مِن بَعْدِ إن كَاهِ فِي عَقْوْ وَ لَقِي رَجِيمُ بهن وَكَفَانُ ٱلْزُلْنَا لِيَجِيكُونَ مِاتِ مُبَيِّنَاتِ بِفَلِهِ البِاء وَكِيسٌ هَا في هِنْ السَّا وي بين فيهاما ذكر إو ببنية ومناك اي خبراعجيب اوهونب عائشة رضي الله تعاعيها الكَنْ يَنْ خَلُوا مِنْ فَكِلْكُوا مِن خَسْراً مِثَالَهِمُ الْمَاحِيدِ فَكِنْدِيوسُفِ وَ الْمَالِي الْمَالْمِيلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِيلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِيلُ وَلَيْكُوا الْمِيلِي الْمَالِي الْمِيلِي الْمِيلِيلِي الْمِيلِي ال المُنتَقِبْنَ في قوله ولا تاخن كُرُنهما رافة في دين الله لولاً إذ سُمُعَنَّمُو الله المُومِنون الخولولاادسمعفوه فلنوالخ يعظكم الله أن نعود والخوتعضيص بالمتقين لانه المنتفعون بها الله نو ألكموت والارض الهمنوره ابالشمس والفرم كل تورة إي صفته في فلي المون كريشكوة فيكامضاع المصلام في أجاجة هالقس المصباح السراج اى الفتيلة الموقودة والمشكوة ألطاقة عبرالنافن والوبيونة والقا النَّجَاجَةُ كَا نَهَا والنورفيها كَوَلَبُ دُرِّئًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رع أوقن سين المسعول بالقتانت وفي فري بالعوف أبداي الرجاج من ريت سجي بضي وكولوم من المنار الصفالة توك على تور بالنّاد و ورالية المها وللموس نورعلى نورالإعان يمفي يالله لنزرك الدين الاسادم متناتيا وويضرك يبين الله الأمامة لتناس تقزيباً لافهام البعنبر في المومنوا والله بكل المي عليم منهن الامتال في المُوَمِّنَةُ وَكُنْ إِلَى الْمُعَلِّيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِنْ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيل و من بعدا الروال ريحال قاعل سيع بلسراكي أعَدُ على فَعَمَ إِنا شَي القاعل ورجال ماعل على فالم جوايسوال عقد ركان قبل من سبع كَاتُلَهُيْمُ عَيَادَةُ الْمُتَالِمُ عَنْ ذِكْنِ اللهِ وَ اَ قَامِ الصَّلَقَ عَنْ هَاء اَ قَامَدُ مَعْفَمَ فَ وَانْنَاء الرَّكُونَ يَكُمُّ أَفُونَ يَوْمَا تَنَقَلَّ فَ نَصْطُ فَيْ اَ الْمُونَ الْمُعَلِّقُ فَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الشمال هوبوم القيمة ليجر بمم الله كخسن ماعملوان فألبه واحس بعني حسن وكزون النه قلافطح وَمُنْ فَضُلِدَ وَاللَّهُ يُرْدُرُنُ مُنَ تَبْنَا أَمْ مِعَنْ مِسَابِ بِقَالَ فِلانَ سَفِينَ بِعِيرِ حساب الرّ وحواشعاع برى بتها نضيف النهار في نسنة الحريثيد اكاء الحالي تجيئية والمؤلفة والتفات ا كالعطنشان مَمَا عَ كُونُ أَذَا حَامَ أَنْ أَهُ كُونِكُ لَمْ شَكِيًّا عَمَا حَسِمُ كَذَلِكَ الْحَافِ فَرْجِي ان على تصن قة تنفع حتى اذامات واقل على ربه لو ي باغلاى لونيقع - وَ وَحَبَلَاللّهُ عَلَى لَونِيقِع - وَ وَحَبَلَاللّهُ عَنْدُلُ مُعَنْدُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ يُعَ الْحُسَابِ إِي الجازاة آو اللاين كفن واعالهم السبت كظللين في يحق كجي ائ كموج مؤخ من فوق الملح التالى سكاب العبارة به فالمات بعضها فوق تعفظ البح وظلمتنا لمي الاول ظلمنه الموج النانى وظلمة السحاب إذا أخرَج الناظريك له في هذه الطلمت كؤيك بكامها أى لحريفرب ف ووينه أو من المحقيل الله له و را فتم الهمير والحاس لويه المه المعند الوكر إنَّ الله بَسِيمُ لَهُ مَنْ وَالسَّمُونِ وَالْأَصْوَى الْهُ الطائر عطالوبين المعاء مكادين متافات حال باسطان اجتمان كأن فك علمالله The state of the s

المراد المرد الم صَلَوْنَهُ وَنَنْفِي عِلْهُ وَاللَّهُ عِلْيُمْ عِمَا يَفِعُلُونَ فِي تَعْلَيْبِ العَافِيلُ وَلِلَّهِ مُلَكُ السَّمْ فِي الْوَلِي خزائ المطروالرزق والنبات وَإِلَى اللَّهِ المُصِعِينُ المرجع الْفُرْزُ النَّاللَّهُ يُزْجِي مَنْ اللَّهِ السوف برفن فَدُ يُولِفُ بَلَيْنَهُ بِضِم بعضد الى بعض فيجعل الفطع المنفوظة قطعة واحدة لَرَيْكِ عَلَى لُكَامًا بعضه فن بعص مَنْزَى الْوَكَنَ المطريَ جُمِنْ خِلَالِهِ عِنَارَ عِمْ وَلِيُزِّلُ مِرَالِكُمْ مِنْ ذَا تُلهُ حِبَالِ فِيهَا فَ السماء بَلْ ل باعادة الجارمِنْ بُرَد اى مَعْمَه فَيَصِدْبُ بِهِ مِنْ ليَشَاءُ وَكَيْمِي عُهُ عَنَى كِينَاءُ يَكَادُ بِقِرب سَنَا بَرَتِهِ لِمعانه يَنْ هُبُ بِإِنْ كُمْهَا إِلناظرة لَهُ اى بخطفها يُقَلِّبُ اللهُ الليكَ وَالنَّهَارَاي يان بكل منهماب ل الخوان في دَلِكَ التقليب لَعِبْرُةُ ولالدَلِا ولِي أَلَى مُعْمَارِ لاصحاب البصائرُ على قالله معالى وَاللَّهُ طَلَّى كُلُ وَاللَّهِ اى جبوان مِنْ مَايِ ا ونطف في فَنْهُمُ مَن يَنْ شِي عَلَى بَطْنِهِ كَالْحِيات والهوام وَمَنْهُمُ مُن يَنْسِي فَ عَلَى رِجْلَبَي كالانسان والطيرة مِنْهُمْ مَنْ بَكِشِي عَلَى أَرْبَعَ كالبهايروا لانعام يَعْلَقُ اللهُ مَابَهْ ثَاءُ الَّا الله عَلَى بِهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ كَلِكَ عنه وَمَا أَوْلَكِكَ المع وضو ن بِالْمُؤْتُونِينَ المعهود بن الموافي قلوبهم لانسنة م وَإِذَا وُحُوا الدَّنْلُهُ وَرَسُولِدِ اى الى رسول الله المبلغ عندودكوالله للنعظيم لَيُحَكُّمُ بِنَيْهُمُ إِذَا فِولَيْ وَمُعَمَّمُ مُعْرِهُوكَ عَي الجيئ البه وَانِ يَكُنْ لَهُمُ الْحُنَّ لِبَانُو أَلِيكِ مِنْ عِنِينَ مستعين طائعين إفي قُلُولِهِمُ مَرَّمَنُ كَعْزَ مِلْ اللَّهُ اعشكوا في بنوتد أَمْ يَحَا فُرْنَ أَنْ يَجِيْفُ لِللَّهُ عَلِيْكُمْ وَرُسُولِكُ في الحكم العظموا فيد الكَبْلُ الْوَكُونَاتُ هُوالظُّلِكُونَ بالاعراض عند النَّمُ الكَانَ فَوَلُ الْوُمِينَاتِي إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُو إِلِهِ الْمُقْلِكُونَى الناجون وَمَن يُطِح اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَجْنَثَى اللَّهُ يَخَاف وَيَتَقْرُ لِسِكون الهاء وكسها بان يطبعه فَأُولُكُ اللهُ عَمْ الْفَا يُرْدُنُ بالجنة وَاقْشَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ اَعْلَمْ عَايتها أَبِنُ امْرُونُمُ بالجهاد لَبَغُورِجُنَّ طَعَلُ لَهُم لَا نَفْشِهُواطَاعَةُ مَعُرُونَ وَاللَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ المنظم إِنَّ اللَّهُ فِي يُرْجِي النَّعْمُ لُونَ من طاحتكم ما لفول ومخالف تكم ما لفعل فَلْ اَطِيعُواللَّهُ و أطيع على الرُّسُولَ فَإِنْ لَو لُوا عن طاعته بعن ف احدالتا فين خطاب لهم فَالنَّمَ عَلَيْمِ مَا خَيْلُ مِنْ السَّهِيعُ وَعَلَيْكُومَا مُحِلَّمُ مَن طاعته وَإِن تُطِيعُوا وَكُلَّاكُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا السَّلاعُ

لَيْهُونَ اى التبليخ البين رَحَدَ اللهُ الَّإِن آيَ امْنُوا مِن كُرُوعِكُوا النَّيْطِ يَلِيَّ تَعْلَقُهُمْ فِ الْوَتِي بلَّ صالكفار كميّا استخلف بالبناء للفاعل والمفعول اليّن بن من فكل من بني اسراشيل بدي عماكجبابة وَلِيمُكِينَ لَهُمْ دِنْيَكُمُ الَّذِي ادْنَصَى لَهُمْ وهوالاسلام بان يظهره على بيج الاديا ويوسع لهم في البلاد فيملكوها وَلِينَبُنِ لَنَهُم بَالْغَفَيْف والنسن بن مِنْ بَعَنْ كَوْفِهم من لكفاد آمنًا وقل الخزالله وعده لهم عاذكره وا ننى عليهم بفوله بَعَنْبُرُو نَيَى لَا يُعَيْرِكُونَ وَسَيْمًا مومستانف في حكوالتعليل ومَنْ كَفَرْبَجُكُ ذُلِكَ الانعام منهم به فَأُولْكِكُ مُؤْلِكُ الْعَاسِمَةِ واول من كفرية قتلة عمّان رضى الله عنه فصاروا يقتتلون بعدان كالوااخوان وَأَوْجُمُواللَّهُ الْوَالْوَالْوَكُولَةُ وَأَطِلْعُوالرَّاسُولَ كَعَلَّكُمْ يَنْوَحُونَ اللَّهُ الرحمة لَكَفَّنْهُ بالغوقانية والعتابنية والفاعل الرسول ألَّن يُنْ كَعَرُوا مُعِيِّن مِنَا فِي الْاَرْضِ بان بقولونا وَكَا وَلَامَةٌ موجعهم المشاروكَيِنْسَ الْمَعِينِيُ المرج هي يَا يَثْهَا الَّذِي بَيَ امَنُوْ الْكِيسَتَنَاذِ كُلُو الْإِيْنِ مَكَكُتُ آيَا لَكُو مِن العبيد والامامرة الكِن بِي لِحَسَيْلُغُوااكُ لُمَ مِنْكُو مَنْ الْاحِ الْرَوعوذ الموالنساء ثُلَّتُ مُرَّاتٍ فَ ثَلَثَ اوقات مِنْ قَبُلِ صَلَوَةِ الْفِي وَجِيْنَ تَعَبِيعُونَ ثِبَا مَكُومِنَ الظَّهُ يُرَقِ اى وقت الظمر وَمِنْ لَجُيْ صَلْوَةِ الْعِسْكَاءِ ثَلَثُ عَوْرًاتِ لَكُو اللَّهُ خَلْرِمبتن مفن ربعن مضاف وقام المضاف البه منعام اى هى او فات و بالنصب بتقد يراو فات منصوبابل لامن محل مافنيل فام المضاً وَالْدَيْهِ مَفَامِهِ وَ وَلا لِغَاء النِّيانِ فِيهَا الْمُولِاتِ اللَّهِ مَفَامِهِ وَلا لِغَاء النِّيانِ فِيهَا الْمُولِينَ اللَّهِ مَفَامِهِ وَلا لِغَاء النِّيانِ فِيهَا نَبْلُ وَفِيها الْعُولَاتِ اللَّهِ مَفَامِهِ وَلا لِغَاء النِّيانِ فِيها نَبْلُ وَفِيها الْعُولَاتِ اللَّهِ مَفَامِهِ وَلا لِغَاء النِّيانِ فِيها نَبْلُ وَفِيها الْعُولَاتِ اللَّهِ مَفَامِهِ وَلا لِغَاء النِّيانِ فِيها نَبْلُ وَفِيها الْعُولَاتِ اللَّهِ وَلا لِغَاء النِّيانِ فِيها نَبْلُ وَفِيها الْعُولَاتِ اللَّهِ وَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ عَلَالِهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهُ وَلا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهِ وَلا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اى الماليات والصبيان جناح فى المخول عليكم بغيراسننين ال بَعْثَلُ هُوَيَّ الى بعد الاوقات الثلثة هم مَلِيًّا وَيُن عَلِيكُم لِلهِ مِن مَعْمَلَكُم مَا نَعْتُ عَلَى تَعْمَى والجهلة مؤلف ما فبله اكذالِك كا بين ماذكريك بين الله للواليت اي الاحكام والله عَليْم المورخلق حكيده عادبوله والله الاسنبنان قبل مسوخة وقبل لاولكن نهاون المناس في نزلة الاستنبال وَالْمَالَمُو الْمُعْمَالُ مِنكُرُ ايهاالاحواراك لم فَلْيسَتَنادِ لُواْ فَجميع الاوقات كَمَّاانْسَتَادَتَ الْأِنْ يَنْ مِن فَجُلِهِمْ الْ الكبارْكَنَكِكَ بيبين الله لكوا بأنه ط وَاللهُ عَلِيمُ حَكِينَ فَوَالْقَوْرَعِلَ مِنَ النِّسَاءِ فعدن عن المحبض والولد لكبرهن الكرين لا يَرْجُونن دِكاحًا لن لك فكَيْشُوعَ لِيُعِنَّ جُنَاحُ أَنْ يَضَعُن تِيُكِ الكَفِيُّ مِن المجلباب والرداء والفنا فون الخدما رعَيْرُمُنْ يُرْجِاتٍ مظهرات بِزِنْيَ لَمْ خَفِيلَة كقلادة وسواروخلة الوَّآنُ بِكَنْتُعْفِقْنَ بان لا يضغنها خَيْرُنْهُنُّ وَاللَّهُ سُمِيْجُ لَقُولَكُم لِلْهُم عافى قاويكوكيش عَلَى الْمُعنى حَرَجٌ ولا عَلَى لاعْرَجَ حَرَاجٌ ولا عَلَى لُولِيْنِ كُرُجٌ في مؤاكلة

نظر المراد الله المراد الم المراد تفاللهم والحرج على الفسكم أن الكوامين بويل المسون اولاد لواوسون الاملاء أَوْسُوتِ اللَّهُ الْكُورُ وَسُوتِ الْخُوالِكُورُ وَسُوتِ الْخُوالِكُورُ وَسُوتِ الْخُامِكُو الْوَسُوتِ كَمَا يَكُونُ وَيُونِ الْمُواكِمُونَ وَالْوَيْنَ فَالْإِلَامُ وَمَا مُلَكُنُومُ مَنَا يَعُوا لَ وَنَقِو لَعِنَ كُو أوصن فتكو وهون صن فكر في مودته المعن بجوز الأكل من سوت من ذكروان لويجيفوا اى اداعكورضاء همريه كيشر كليكم من المرابع المرابع المعين المراف المنتاكا منفن فين جم شنب يزل فيمن اعترج أن باكل حكه وا دالم عين بواكله بنول الاكل قاداً مَحْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَلْ فَهَا فَسُلَّمُ وَاعْلَى آنْفِيكُمُ اللَّهِ السِّلْ مِعْلَمْ أُوعِلَى اللَّه الصَّالَى نَوْنَ الْمُلَاثِلَةِ تُرْدُعُلِيلُمُونَ كَانَ بِهَا هَلِيسَلِّمُواْعَلِيهُمْ يَحْيَدُ مُصَّلِّم حَيي مَنْ عِنْدَ اللَّهُ مَمَّالِكُ عُلَّيْدً مِنَا يَعِلْمُ كُلُ لِكَ يَبَانُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَلْثِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ معالم دينكولَعُلَكُونَ عَلَى الكُنفهموا دلكِ النَّمَ اللَّهُ وُسُونَ الَّذِينَ المَنوَا بالله و رَسُولِدِوَادَاكَانُواْمَتُ الله سولَ عَلَى آمِرِ كَامِع تَعْطِن الْجِمِفَ كُوْرَيْنَ كُمُوَّا لَعُ صِعْف لهم حَيْ إِذَ لِيَسْتَاذِ لُوْ هُ إِنَّ الَّذِنْ نُنَ يَسْتَاذِ لُوْنَكُ أُو الْكِلَّا الَّذِي لُوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهَ إِذَ اسْنَاذَ أَوْلَتَ لِبَعْضِ شَكَّا يُرِم المهم وَكَا ذَى لِمِنْ شِينَ مِنْهُمْ بِالانفادِ وَإِسْنَعْفِزُ لَهُ وَاللَّهُ إِلَّا ٱللَّهَ عَفُولَ زَّجُهُم لَا يَخَعُلُوا دُعَاءَ الرَّسُولَ بَيْنَكُمُ كُنُ عَلَيْ بَعْضِ لَمُ يَغْضَا بان بفولوا بالعِمَّلُ بل فوبوايا سي الله يالسول الله في لين و نواصع وخفص موت قَلْ يَعْكُمُ اللهُ الزَّبِي يَنْكُلُونَ مُنكُم لُواذًا الى يجرجون من المسجد في الخطية من عنراسنيدان خفية مسترين سنبئ و قن للعَقِينَ مَلْكُمُ لَا لِهِ إِنْ يَكُالُونُ نَ عَنَ أَمْرِى إِي الله او رسوله أَنْ نُقِيلُهُ مُ فِيَنَدُ مُلاء آق يُصْيَبُهُمْ عَنَ أَبِ لِنِيمَ فَ الْأَخْرَةُ آكِ أَنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمَا إِن وَالْأَرْضِ مِن الوطلة أوعب فَنْ بَعْكُمْ وَمَا ٱللَّهُ وَإِيهَا الْمُكُلُّونَ عَلَيْهِ كَلِّمِ الْمُنَالِنَفَاقَ وَبِهِ الْمِنْ وَمُ وَتَحَمُّونَ وَالَّيْدِ فَيْهِ النفات عن لخطاب عتى بكون مُنبِيَّهُم فيديِّ عَلَقُ أَمِن الْجَرْدِ الشَّر وَاللَّهُ الْحُكِلِ شَيْ الْمِن الْج وغيماعيني سورة الفرى نمكت الاوالن بهووي عالم لَيَكُونَ لِلْعُلَمِ بَنِ اى كلاسَنْ أَبِي دون الملكَلة يَلْ بُيًّا مَعُوفًا من علاب الله نرالد في كَهُ مَلْكُ السَّمَا فِي وَ كُونِ فَكُونِ لَوْ الْجُنِلُ وَكُلَّ الْوَلَمْ يَكُنُ لَهُ مِتِّرَ لِكَ فِي الْمُلْكِ وَحَلَّقَ

من تنان ال الفاري فن ر 8 تفل الر السواه نسوت والحن و الكن و الكاللفارس و ون لَمُ الْحُدُ عُلَامِنا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّ ولا لقعا العجرة والعلاق أن مؤمّا و المعند المائة لاصرة احاملا المعند المعند المعند المعند المعند الم فَوْ مُوْا عَمْ وَلَ وَهُمِّن احِلْ لِمَنْ عَالِيًّا فَقُلُ مَا وَ اطْلَمُنا وَرُورًا لَعْزا وكذبابي وما وَقُولُوا ابِعِنَا كُوا سَاطِئُوا لَا وَلَئِنَ اكَاذِيهُم جَم اسطورة بالضم كُتُبَتَّمَا انسَحْامن ولا القوم بعيرة في ثمل تفزي عليم ليحفظها فكرة وأصبيلا علوه وعشبا قال تعلى ﴿ اعليه عَلَ أَذَلَهُ الَّذِي يَعَلَمُ السِّرُ العنبِ إِللَّهُ السَّمَا وَتِوَالَّا نَصِرُ إِنَّهُ كَانَ عُمُولًا إلا مِي للنومنين رَجْيًا بهم وَقَالُوا مِ إِلْهُ فَا الرَّسُولَ يَاكُلُ الطُّعَامَ وَعَيْنِي فَ الْأَسُولِ قَالُولًا ملا يزل النبيمك فيكون مَعَم بَن أَر الصاقة أوْ يُلْقَى الْيُرَكُّن من السماء ينفذ في كا ينام المانتي في الإسواق اطلالع التراكة تكوف كالم حمدة وسنيان يُاكُلُ مَم الدون ماره الماكم بهاوفي قراءة باكل بالموناى عن فبكون له مونة علينا بها و قال اظلم ف اي البحافة للمؤمنين إلى مَاتَشَعُونَ إِلَّارَصُكُوسَتَعُن رَاعِينُ وَعَامِغُلُوبًا عَلَيْعَفُلُ فَالْ ثَكَّا انْظَى فَوَال كُنْفَ صُرِّنُو اللَّهِ الْأَمْتَالَ بِالْمُسِي والْحَنَاجِ الْمَالِيْفَةُ والْمَلْكَ يَفُوم معملاهم صَّنَادُا بِن الْهِ عَلَا لِمِن مَلَا يَسْنُطِبُعُونَ سِيرِيكُ وَلِمِ نِفَا البِدَسَّارَكَ ثَكَا تُوَحَرُ النَّنُ يُ ان شاء كالكوش امن دال النائ الله النائر المستان كتابت عنى ومريد تَعْمَا اللافعال عن الدين الانه سناعان بعطب اباها في الاخوة و يعول الحم اللي ابيتناوفي قراعة بالرضراسنينا فاكراككن بوابالساعية الفينامة وآعنن تالين كأركاب سِيقِينَ أَنَا وَاصْسَعِمُ الْمُسْتَنَا وَ إِذَا لَا تَهُمُ مِنْ مُحَالِي يَعِيْنِ سَمِعُوْ الْهَا تَعَيْظُا عَلِيا مَا كُلَّا الذاعلاص ومزالف فكوفي ولي الموتاب والماء التعفظ وبنبوع فالأأالفوا الكاصينة ابالننتي بب والتغينت بأن يضن عله ومهامال في الأنه في ال

اوساله بهم الملائكة رساوادخلهم جنات عدى التى وعلم م يوم يكش كم ماليخ والعِينانية ومَرابَعُنُ وَن مِن دُون الله اى غيرة من الملكة وعيسم وعزيروا تعالى بالتين نبلة والنون المعبودين اشات اللحة على العاب بن عالى المخفيق المعنى تابن و المنطق المعنى تابن و الم وابد ال الثانية الفاويت هيلها و دخال المن باين المسهلة والاخرى ونوك أم كُلُنْم عِما وحث بانفسهم فَاكُوا سَبِحُانَكَ تنزيها للتعالايليق بلت مَاكَانَ يَنْبَعِيُّ بِسِنَقِيم لِمَاأَنْ تَكُونُ مُرْدُونِكُ اىغبرك مِنْ أُولْيَاء معنعول اول ومن زاس الناق لتأكيب النفى وما فبالمالنان فكيف نام بعيادتنا وَلَكِنْ مَنْ عَنْ عَلَيْهُمْ وَالْبَاءَهُمْ مَنْ فِيلَهُم بِاطَالِهُ العَيْرُوسِعَةَ الرِنْ حَتَى تَسَوَّا الرِّن كُلُ تَرْكُوا المُعْطَة والايمان بالقران وَكَانُوا قُومًا بُورًا هلكي قال نعالى فَقَلُ كُنَّ بُؤكُم اي كن بالمعبودون العاس بمَا تَقُولُونَ بالفَوْ وَإِن إِن الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَنسُ تُطِينُكُونَ بالفَوْقاسُية والتَّوّانية اى الله ولا انتم عَنْ فَا دفع اللعن أنَّ عَنَّا مُ وَكَا لَصْمً المنع الكرمنِه وَمَنْ يَظِلِمُ مِسْ لَهُ مِنْكُمْ الْوَقِيمُ الْوَقِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكُمْ اللَّهِ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ ا E 701/ عَنَ أَكَالِيهِ بُوكَ شَن مِن فِي الاخرة وَمُمَّا رَسُلُنَا فَبَكُلُت مِن الْمُوسُولِينَ الْآلَةُ مُ لَبّا كُلُوكَ الطّعَبُ وقاللناين وكم ينتون في الركسوان فالمت مثلهم في دلك وفل فيل هم كانبل الت و يحكك البحيد من الم ببغض فِتُنَكُ المبنا الله الله الله الله الله المالي المريض والشريف بالوضياع ليوضي النافي في اى احداده او كان رَبُّكِ بَصِيْرًا عَن يصدره عِن عِجْمَع وَقَالَ الْكُ فَى لَكِيرُ يِفَاءَنَا بِعَالَوْنِ البعث لَوَلَا هَ لِمُ لَوْنَ لَ عَلَيْبَا الْمُلْرِكُ لَهُ فَكَا نَوْا رسلاالِينَا أَوْنَى كَالِيَكُ فيحبرنابان عين رسول سه فالنعالى تقك استكبروا الكارداوي سان أنفسهم وعموا طغواعُنُواكِيدِراً تظلَّبُهُم رُوبَة أَلله في الدنبادعتوا بالواوعي اصله بخلاف عنى بالابرال ف مربع يَوْمُ بَرُهُ أَنَا لَكُنِّكُمْ فَجِلة الْمُعَلائق هويوم الفيعة ونصيله باذكرمن الأستري يومرن الجومين اى الماورن بخلاف المومنين قلهم البشرى بالمعنة ويقولون في عطعاد تهم فالل بنبااذا نزلت بهم شن قاى عود امتاذ البستصين وتن من الملة وال نظالي وَ قِلَ مُنا عِل دَا إِلَى مَا عَلَيْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَم ومراويهم مع ما الله على الله المها ف الل قيا محمد المستور هوما يوى في المحالية

المعس كالغبا والمفرق اى شله في عدم النفع به اولا نؤاب خبله المدم شهطرويجازون عليدن الدخيا أعراب المجنور ومثين يوم الفيمة خير مستقراً من الما فري ف الدنا فأحشن ميتبككم مهماى موضع فاثلة فيهاوهى الاستزاحة نصف المهادي الحروآخن من سهاء بالعمام المعنه وهوعنم ابيض وتنازل للكالة من كل سهاء تأزيلاً هو يوم البيعة ونصبه باذكرمقدراوفي فراءة متسن يدشبن تشقق بادغام التاوالنانية في الاصل فيهاوى اخرى ننزل متوابي النائنة سأكنة وخم اللام ونصب اللائكة الملك يومكين الحق للرحي الدين كرينه احدوكات البوم يؤمَّا عَلَى الْكَا فِرْيُ عَسِيْراً بَجلاف المومنين وكؤم كبيض الظالم المشرك عقبة بن ابى معبط كان نطق بالشهادنين تورج رضاءلابى بنخلف عَلَى بَيْرَبُهُ مِن ماو بخسل في يوم الفيمة بَفُوُلُ بَاللَّاسْمِيه لَيْنَزِي تَحَنَّكُ مَعُ الرَّسُولِ عِي سبيلا طريفِا الى الهدى بَاوَيكنا الفه عُوض عن ياء الاضافة اى ويلتى ومعناه هلكني كَنْيْنِيُ لِكُ ٱلْكِنْ فَلَا ثُنَّا يَ ابِيا خَلِيُلاَ لَقَنَ ٱصَالَتِي عَنِ الرَّاكْكِ راى الفن ان بَعِنُ إِذْ يُعِانَ الدِيْ عِن الاعِلى له قال نعالى وَكَانَ السِّيكُوا كَ الْآيِسُكَانِ الكافرخُنُ وُلَا بان بنزك وبنبرء منه عن البلاء وكَاكَ الرَّسُولُ عهد يارب إلى فَوْمِي قُوسِينا الْخُنْدُو الْهُنَا الْفُرْانُ مُعْجُورًا منزوكا قال سعَالي وُكُنْ آلِتَ كَاجِعلنا للت عدوامن مش كى قومت جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبَيْ قيلات عَدُوا مِنَ الْجُومِ مِلْنَ المشركين فَ كاصبروا وكفي بريتك كاديالت ونصِيرًا ناص الت على على ثلت وَفَال النَّ فِي كَعَرُواً لَوَلاَ صلا كُرِّلَ عَلِكِهِ الْفُرُانَ جَعَلَتُ وَاحِدًا كَاللَّهِ رِنْدُوا لا بَخِيلُ والزبورُ فالاخالي نَوْلِنَاهُ كُنُولِكَ اى مَنْفُرِقِ الْمُنْفِيْتَ بِهِ فِي اَدَكَ نَفْوَى بِهِ قلبك وَرَقَكْنَاهُ تَوَنَّنِيكُ اى اتبينا به شبابس شيئ بخهل ونؤودة ليتديس فهمه وحفظه وكأبا وككاكم بجنول ف ابطال امرك الرَّحِيْنَ الرِّي المَيْنَ الماضعله وَاحْسَى فَكُيْنَ الْمُ اللهِ الْمُورِينَ الْحَسْنَ الْمُونَ عَلَى وَجُونِهِ فِي اللهِ اللهِ عَلَى الله جه نواوُ لَرُكُ مَا مَا كُلُ فَاهُومِهِ مَ وَاصْلُ سِينَ إِلَّا احظُ طريقامن غيرهم وهوكفزهم وكفن أنبنا موسى الكنت النورية ومجعكنا معة اخاة هَا لُوْنَ وَزِيْرٍ معينا فَقُلْنَا ا وَهَمَا إِلَى الْقَوْمِ الْمَنْ يُكُنَّهِ أَيَّا يُلِيَّانَ الفيط فرعون فعلم ون ما البهم بالرسالة فكن يوهما وزا والمكا والركو J' 3 1 1 1 1 1 1

وقالللاين

لما في الرسالة المراكلي الموميل المراقع في المراقع الم التعف وأغتدنا فالاخوالظاء أن الحافين عَنْ أَالِهُمُ والمسوى عُون بم فالنا وَادْرُعَاكُمُ وَمِمِحْ وَتُعُوْدَ فِوْمِ صَلْحِ وَأَصْحَابُ الرَّسْلُ سُمِ مَرُوَّنَيْهُمْ كانوا قعودا حولها فانهارت يتم وبمنازلهم وفروكا ولمكبن دلك لير المستعا اصارالس وكالفركنالة الأنتال في قامة الحق عليم قلا صلاحلكه المعالة المعالية أتبرنا تنبيرا اهلكوا هلاكا سكريهم البياءهم وكفدا تفامر الكفارك على فأتراك أمطن مطوالسوع مصدساءاى لجازة وهعظمة كافوم لوطنا علاي الله إهاها المفة القلطة الكريكونوا يرونهاف سفهمالي المتام فيعتبرون والاستقها للنقرير كاكأنو لَا يَرْجُونَ يَخَافُونَ نَتُوْلًا بعثا فلا يؤمنون وَإِذَا دَا وَلِتَ إِنْ مَا يَعْنِ وَ فَلْتَ إِلَّا هُمْ وَا المناه يقولون المناالين بحن الله دسوال في دعواه عقق بن له عن الرسالة إن عففت من التقنيلة واسما عنه فاى انه كَا دَبْيَضِيُّكُنَا بِعِرْفِنَا عَنْ الْمُ لَا أَنْصَبِّمُ الْمُ عَكَمْ الصفناعمَ اللَّهُ وَسَوْقَ يَعْلَى نَ ضِينَ يُرَوْنَ الْعَنَ ابْ عِيانًا في الاخرة مَنْ أَصَارًا وقالانرين سَبِيْكُ اعْطَاطِرِنِفِالْهِمِ ام المؤمنون آرَايْتَ اجْرِنْ مِن الْخِيْنَ الْحَدَّمَوَا وَاي هُوبِهِ قَلْ المعنول لنتانى لاناهم حايتمن مفعل اول وأيت والنتاني آفات تكوف عكية وكبالاه ما فظا غفظ عن الناء هواك لا أم تحسُّ التَّ الْتُرهُمُ لَيْمَعُونَ سِلْعِتَهُم وَالْكُوامُ الْعَلَالُ بنعه ب ماوهم لا يطبعون مولاهم المنع علمهم المركز تنظرالي فقل رتك كلف ما . أمن وفت الاسفادالي قت طلوع الشمس وكونتاء تعمله سماكما مفه الأنول بطلوع الستمس تركيك أنا المتمكى عَلَيْهِ إلى الطالة لِبِلَّا فلولا الشمس عن الطل فر وتنصَّلُه ال انظل لم وداكتنا قَبْضًا بَسْبُر حفينا بطلوع الشمس فَوَالَن يُحَجِّلُ لَهُ وَالْبُرْلُوالِمُ ساتزا كاللياس والتؤم سباتا راحتلاران بقطع الايعال مقال المهاد المتنافق منتان وبسكا بتعاعالوين وعزع ومُوالِّن في أرْسكل الرِّياح وفي ولدة الديم كُنْنَ المِكْنِ بِكَرَى وهيئه اى منفرق فالم المطرد في قيامة اسكون الشين تنفيدا وفي وليه بهويالو مهر في عد الموسالية 

والاخرة نستر والزلناه عن الشماء ما عَطَهُوكَا مطالعُ في يه مَلِن مُمَنَّتُ بالتخفيف سنوى فيدالمذكروالمؤنث دكرة باعتبال لمكان وكنفينك اى الما مطاخكفن إنجاما الروبفراغنا والكريكين اجهزانسان واصداناسين فاس لت النون باء وادعمت بهرا الباءاوحمراشي وَلَقَنْ صَرَّ فَنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ لَكِهُ كُلِّكُ كُو الصلَّهُ لِيَاكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سنكروابسكون الذال فضم الكاف الماسخة السطَّبة قَالِي آكُذُ النَّاسُ اللَّا لَقُولَ الْحَجَّدُ حبت فالوامطرنا بنوع تداو كوشيمنا كبعثنا في كل وريد كذور مغوف اهلها وكلو بغن الحاهد الفوى كلهان بوالبعظم إجرات فكرنطع ألكا فرقن في هواهم وَمَاهِ لَهُمْ بِنَ الالقران جِهَادً إِكْبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مُمَّاحَ اللَّحِ أَنْيَ ارْسَعُهِما مَعْاو بِين هَا أَكُ سُنْ بِالعنهِ بِهِ وَهُنَ الْمِرْ الْمِهِ إِنْ سِلِللهِ مِن وَجَعَلَ بُيْرَهُمَا بُورَهًا حاجنًا لا يُختلط اصهدایا لآخن وَجُمِّ اعْدُو كَا ای سنزاهمنوعابه اختراطها و هُوَالَّن يُ حَلَقَ مَرَابًاع لَيْنَى المن المني السّانا فَعِمَكُ لَسُيًّا ذانسبُ فِي كُلَّا ذاصهربان يتزوج ذكوا كاللَّا في طلباللنناسل وكان رئيك فكرق افاد راعلما يشاء وبيث وكاى الكفارم وجوزالله وقالانك مَاكَ يَنْفُعُهُمْ بِعِبَادِيَّ وَكُا بِفِنْ هُمُ مِنْوَكُهَا و موالاصنام وَكَانَ الْحَافِي عَلَىٰ رَبِّ ظَهِينَ عَا المشيطان بطاعت وماكر كالمناك كالمبيش ابالجند ومن في هنوفا من النا رقاع ما آشاً لَكُوْعَكِيْرَ عِلى تبلينه على الرسلت به من احِيالَّا لَكَن مَن شَاءً آفَ الْبَعْنِ إلا رَبِّ سَبَيْلًا طريبًا بإنفاق مال في وضانة تعافلا امنع من دلك وَ يُؤكَّلُ عَلَى إِنَّ الَّذِي لَا يَهُو لِيَ مَنْ مُنْ الْمُ الله الله والحال الله والمال والمال الله والمال المال الله والمال المال الله والمال الله والمال الله والمال الله والمال الله والمال الله والمال المال ال لانه لويكن فوضع وتناء كنعهر فينعقه والعراق عنالتيلم خلف المتنت فقرا استؤى عَلَالْحُ مِنْنَ هُو فِي اللَّغَدُ سِرِيا لِمُلِكُ الْمُحْدِي بِدَلْ مُنصِيْرا السَّنَّوى الْحَاسِنُواء يلين بِهِ وَالسَّالَ ابها الانسان م الحق جَيْرًا بَعْرِل بعيفاذ واذا قِيلَ الْمُحْرِيكُ الْمُعْلَى واللَّحْرِيلُ قَالُوا وَمَا السِّمَا السَّمَا السَّعَالَ السَّعَالَ اللَّهِ عَالِيتِ وَالْتَعَنَّا بَنِيَّ وَالْمُحْمَلُ العُوا وَزَادُهُم مَنَ الفَعَلَ عُمْ لَعُوْرًا عِنَ الا عَانَ قَالَ فَا تَبَارَ لَوَ يَعْظُمُ الَّذِي حَعَلَ فِي السَّكُو الرَّوعِ انتى عند المحل والتوزيم ولمجوزاء + والسطان + والاس ، والسنبلة ، ولكيان ، والعلم القاس والخباك ووالبانو ووالمحات وهمنان لالكوالث السنفالي المرخ وله

المخال والعفرب والزهرة ولهاالنو والمبزان وغطا ودولدائج زاءوالسنبلذ والفمردل السراطان والشمدولهاالاس والمشترى ولدالفوس والموت وزحل ولدالحي والله وَجَعَنَ فِيهَ ابضاسِ اجًا هوالشمس وَفَكُنَّ الْمُنْبِرُّ وَيْ قُرْاءَ لا سَرْجَابِالِحِ إِي بيراتِ وحُصل هِ مِنها بالن كُولَنوع فضبلة و مُعُوالَّذِي بَعِكِ اللَّيْلُ وَالنَّهَا رَخِلُفَ الْعَلَيْدِ منها الآخرلَيْ أَرا دَانَ بَيْنَ كُرْ بالسَّتَ بَيْ وَالْعَقْيِقِ كَا يَقْتِي مِا فِاتَّهُ فَأَصْهَا مِجْبُرِفَتَهِ عَلَيْ اِلاَنْجِائِوْ اَرَادَ شُكُوراً اَ وَيَشَكِرا لَهُ عَدْ رَبِ عَلِيهِ فَبِهِمَ أَوْعِبَادًا لِيَّهُ فِي مَنْنَ لَ وما بعِنْ صفات ليالى ١ۅڵؠؙڮ*ؠڿڔۅڹۼ*ڹڟۣڷٲۼٲڒۜڞ؋ۑۿٵڷ<u>ڽۜڹؖؽؘؠۘؽؘؠؙۺؙۅؙؽؘۼڮٙٳڷڒۯۻؚۿۅٛڹٵؖٷڛڲؠڹڗۅڹۏٳۻ</u> وَإِذَاخَاطَبُهُمُ الْجُاهِلُونَ بِما بِكُرِهِ وِهِ قَالُواْسَلُامًا اى فَوَلَالْبِيلُون فِيمِن الانْ وَالْكِن يُزِيلِيكُ لِرَيِّهِمْ سُجَّكًا جع ساحِ وَقِيَامَكَا بَعنى فاعْبِن اى بصدلون باللبل وَالْكِن بَنْ يَفِحُ لُونَ رَبُّنَا أَمُ عَنَاعَنَ أَبَ جَهَةً أَنَّ عَنَ أَبَهَا كَانَ عَزَامًا أَيُلا زِما إِنَّهَا سَأَءَت مُسْتَقَرَّا وُمُقَامًا هي إي موضع استقواره اقامة وَالْكِن بْنَ إِذَا أَنْفَقُوا على عيالهم لِحُرِيشِ فَوْا وَلَهُ يَقِلُوا الْفَرْ الْ وضعه اى يضيفوا وكان انفاتهم بَهِ تَدَلِقَ الاسماف والافتنار قُواكما وسطا وَالْإِنْيْنَ لَا يَلْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرُوكَ يَقْتُ لُونَ التَّقَسُ الْكِيِّ حَرَّمَ اللَّهُ فَتَلْهَا إِلَّا بِالْحِيِّ وَإِذَا يُونَى وَمَنْ يَفْعُلُ دُلِكَ إِي وَاحِدِ امِنِ السَّلَّمَةُ يَكُنَّ أَنَّامًا اي عِفِولِهِ يُضَاعَفُ أَوْ فِي قُوادَة يضعف بالنستَّل بيد لِهُ الْعِينَ الْمِ يَوْمَ الْفِيمَ فَ عَيْلُ فِيْ مَ الْفَعِلِينِ بِي الْحِورِيَّةِ الْمُ استينا فاصَّهَا نَاحَالُ الرَّمَنُ تَابَ وَامِّنَ وَعَمَوُ صَاكِمًا مِنْهِم فَأُولَيْكُ يُبَرِّلُ اللَّهُ سَيِّتُنَاتِهِمْ المذكورة حسَسَنَاتِ فِي الآخوة وكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رُحِيمًا الى لويزل منصفا بن لك ومَن نَابَ من دنو به عنيومن دكر و عَمِم صَالِحًا فَا يَنَهُ بَنِوْتُ إِلَى اللَّهِ مُنَالًا اى يرجع السبه رجوعا فبعباز به خيرا وَ النَّن يُنَ لِا كَبِينْ هُذُ وْزَا اللَّهُ وَزَا اللَّهُ الكناب والباطل وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغِوْمِن الكالْمُ القُبْبِ وعنادة مَرُّهُ! حِكرامًا معرضين عنه وَاللِّن يْنَ إِذَا دُكِرُوا وعظوا لِإِيَاتِ رَلِهِمْ أَى الفران لَكَ يُخِرُّو السَّفْطواعليها صَمَّاوَعُمْهَا نَا بن حرواسامعين ناظرين منتفعين دَالْدَنْ نَكُنْ يَقُولُونَ دَنْنَا هَبُ لَكَامِن الروكجناو ورا المعمع والأفراد فكرة اعتبي كنابان نواهم مطبعين لي وَاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِبِهِنِ مِا مَّا فِي الْخِيرِ أُولَيْلِيَّ بِجُرْفِينِ الْغُرْفَةُ الْلَّرُقِيمُ فَأَكْنَةُ عَا صَابُرُوا عَلْما الله وَيُلَفَونَ إِلَى النَّشِيدِ إِوالْكُوفَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ السَّاءِ فِيهَا فَالْغُوفَ وَيَعَالُوكُما مَن

الدين وينها احسنت مستقراً ومقاماً موضع افامة لهم واوليا العظة وسيمرن ميرم المرتب المستن اعتقل يا هي لا هل كرَّما نا في المعتبي المرتب كَنْ كُولُادُ عَامُ كُونِ الله في الشن اس فيكشفها فَقَالَ اى فكيف بعبر بكرون كَنْ بَبُ الرسول والفزان فسكوف بكون العناب يزامًا ملازما لكرفي الدخرة بعن ما بجل بكم فاله نيافقتل منهم بوم بن رسىعون وجواب لولادل عليهما فبلها سور فرالشعاع مكية الاوالشعلء الانحرهافمكان وهي مائتأن حرالله والركميل التحبيم سكبع وعشر ون اية بية طسمرة الله اعلم على ده بن لك تلك اى هذه الا بات ابات الكيتاب الفران الاضافة عن بعى من المَيْهِينَ المظَّهرا كمين من الباطل لَعَلَّتَ باعجم ل بَاخِعُ نفَسُكَ قاتلها عما من اجل أَنْ لَا بَكُو تُونُوا اى اهل مكة مُونُونِينَ فَي وتعل همنا للاشفاق اى اشفق عليها بخفنيف هذا العنم إِنْ نَشَا نُكُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَّ الْإِدَاكِيةَ فَظَلَّنَ عَمَى المضارع إي ندوم أعنا فهم لها خاف بالى و فبؤه منون وكما وصفت الاعداق بالحضوع الذي نهُ جَمعُ الْعُنْفُارُعِ وَمَا كَيَا نِنْيَهِمْ مِنْ ذِكْرٍ قُوان مِنَ الرَّهُ فِيلً عُنْ إِن صفة كاشفة رِلاً كِما نُواْ عِنْ لَهُ مُعْرِضِ بْنَ و فَقَلُ كُنَّ بُواْ بِهِ فَسَكِما نِبْهُمُ الْبَاءُ عوافب مَا كَانُوا بِهِ يَسُنَهُ وَوُنَ ه أَو لَحَ يَرُوا بِنظروا إِلَى الْأَرْضِ كُمُ أَنْبُتنَا فِبْهَا اى كينبرامِنْ كُلُّ ذُونِج كِرَيْهِم نُوع حسى الله فَي دَلِت لَائكُ مَ دَلالة على كال فلارته الْغَالَى ومُاكَانَ الْكُثُرُ هُمُ مُو وَمِنِينَ وَفَعِم الله وكان قال سببويه زائدة وَإِنْ رُنْلِتَ النَّهُوَالْعَزِيْنُ دُوالْعِزَة بِيْتَقْنِمِ مِن الْكَافِرِينِ الْسَّحِيلِيْمَ مِي رَحِمِ لِلْوَمنين وَ اذكورا عِيل أَنَّ الْفُومِكِ اذْنَا ذُى كَالْكِتَ مُوْسَى لِبِلَهُ رَاى النَّارِ وَالنَّيْعِ لَا آنِ إِن بَيْنَ الْعَسَنُ م الطَّالِيكِيَّ وسولا قُومُ وَرْعُونَ ط معه ظلوا انفسهم بالكفر بالله وأبني الد الستعبادهم الكالهن قالاستفهام الانكارى بَشَقُونَ كَ الله بطاعن فيوص ون افَالَ موسى رَبِّ إِنِيَّ آخَافُ أَنْ بِكُلِّ بُوْلِ لَا وَبَغِرِيْنَ مَلَ رِئْ مِن تكن يبهم لِ وَكَا يَيْطَلِقُ السَانَى باداء الرسالة للعقنة الني فيه فَارْسِلُ إلى اخي هَارُونَ ه مي وَلَهُمْ عَلَى ذَنْ فِ ﴿ إِنْفِتِ القَّبِطِ مِنْهِمْ فَإِنَّا أَنَ يَقْتُلُونِ وَ لَهُ قَالَ نَفَالَى كُلاَّةِ اىلايقتلونك فَأَدُهُكُا اى انت واخول ففيه تغلبب الحاض على الغائب بالكاتيك الكامع كمرص تفعون ومانقولون فَقَنْهُمُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَمُونِينَ وَمُونِي وَمُونِي وَمُونِينَ وَمُونِي وَمُونِينَ وَمُرْبُونِ وَمُ

ايقالكمد بعراهج ي الجاعة فأنتا فر عَوْنَ فَقُوْلًا آنَّا اي كُلَّامُنَا رَسُوُ لِ رَبَّ الْعَلَمَانَ البيلت آن إى بأن أرميل معمَّنا الحالمة ابني إسر الثيل فابناه فعالاله ما دكر قال فرج الموسى المَوْنُوتِلِيَ وَبُنَا في منازلنا وَلِيْنَ اصْعِيرا فرَيبا من الولادة بعِي فطامه وَكِبْلْكُ فينامن عثرك سمنين نكاتين سنة يلبس من ملابس فزعون ويركب من مواكب وكان سيمي ابند وَقَعَلَتَ مَعَلَنَاتَ الَّيْ فَعَلَنْ هَي فَتَلدالفَيظِي وَ ٱلنَّاكِينَ الْكُفِرُلْنَ الجاحلين لنعمنى عليك بالتربية وعرم الاستعياد قال موسى فعلته واذاً اى حبثن و آنام ن الضَّالَةِ فَعَلَ اللهِ عِلى الله بعيه هامن العلم والوسالة فَعَلَ فَي تَ مِنْ يَمُ لَمَّا نِهِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَكِيْ هُكُنَّهَ علما وَيَصَلِّني مِنَ الْمُحْسِلِينَ وَتَلْكَ نِعُمَدُ مَنْهُمَا عَلَى اصْلِيمَن مِهَا أَنْ عَبَلُ تَكَ بَنِي الشَّرَائِيلُ مِيانٌ لِتِلْتِ النعِهِ الْمُ عَنْ الْعَ سنعادهم وفمربعضه اولاكلا عبيلاولم يستنعين فالانغمة التبن الت نظلمك بالم اهنة استفهام بدينكار فآل فرعكون لموسى وَمَا رَبِّ الْعَالَمَ لَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اياي شي هوولماليكن سبباللغلق المعرفة حِقيقنة نعا واغابع فونه بصفات فقال اجاب وسى على الصلوة والسلام سعضها قَالَ رَبِّ السَّمَا لِين وَالْمُرْضِ فَمَا بَكُبُهُمَّا اى وتعال لانك معكار خالق د الت إِنْ كُنْدُةُ مُعُونِ عِنْدِنَ بالمنعالي خالفة فالمنواية وَحَلَّا قَالَ وَعُون أَرْجَعُ من اشراف فوه الاستنتيعون موابد الذي لويطانق السيوان قال موسى ره الدوري بَأَكُو اللَّهُ وَمِنْ وَانْ كَا لَهُ الْعَلَاقِيمَا فَتَلْ يَعْبِظُ فَعُونَ وِيزُلِكَ فَا الْمَا وَسُولًا كَعُنُونَ قَالَ مُوسَى رَبُ المُنْتَى قَالْمُعَرِّبُ وَمَا بَيْنَ إِلَى مِنْ الْمُعَالِلَمِ مُنْ الْعَالِم انه كذلك فامنوا به و مرئ قَالَ نعون الوسي كَثَّى أَكُنْ تَ الْمَاعِينَ كُلْ بَعَلْنَاكُ مِنَ لسفة بني كان سجنه سن يالحبس الشعض في كان يحت الارض حاكا لا بصروة بداصا قال له مرسى و كواى الفعل الت ولوحية الطينتي سبن اى برهان بين عد رسالني قَالَ فَعُون له قَانِ يَهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِ قِبِينَ فِيدَ قَالَ فَي مُوسَ عَصَلَهُ فَاذًا هِيَ تَعِينُانُ مِّبُنِ حَن عَظِمَدُ وَنَزَء بِكَا أَ أَخْرِمِ أَمْن جِيدِ فَإِذَا فَيَتَّفِينًا فَ ذَات شعاع للتَّاظِ فِي خلاف ما انت عليه ف الاحت قَالَ فِي عَوْنَ لَكُوعِوْكَ و إِنَّ هِوَالْسَلْعُ قاتوا في على السي سُولِين أَنْ كُون مَلَوْس أَرْضِكُو لِينَ فِهَا ذَا تَامُ وُن قَالُو أَإِذَ اخوام هما والعث في المن في عايم في جامعين ما تول بكل معار عليم في الموام

المنخ وكيتات بوم معانيم وهو وقت الضح من يوم الزنية وَمَيْلَ لِتُنَاسِ مِنَ الْمُعْتَمِعُونَا لُعَلَنَا مَتِيمُ وَاللَّهُ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالَدِينَ الاستفهام للبحث على الاجتماع والدّجي على تقذير غلبنهم ليسنم واعلى سيهم فلا يبتعواموسى فكمّا عَاءَ اللَّهُ عَلَى الْحُورَ الْفِرْ عَوْنَ أَرْبَ بَجْقِين الهدنين وسميل لغانيت وادخا اللف بسماعلى لوهمان كنا لاَحْرَانُ لُنَّا مَحْرُهُ ٱلْغَالَبِينَ قَالَ نَعَيْرُ وَ ٱنْكُمُ إِذَّا حِينَ لَكِنَ ٱلْمُقَرِّينَ قَالَ لَهُمْ مُؤْسِيَ عِيلِ ما قالوالم اما ان تلفي واما ان تكون مخن الملغين آلفتُّوامَّا ٱللَّهُ مُكْفُونَ فالامرمن للاذُّ تُعْفَقُ الفائم نوسلامه الحاظها رالحق قَالْفُوْعِ حَبَاكَهُمْ وَعَصِيُّهُمْ وَقَالُو العِزْةِ فِهُ عَوْرَ إِنَّا كنخوم لتخالبون كالعي موسى عصاه فاذاهى تلفف بجذف ص المائين من الاصل مَآيَا فِيُوْنَ نِفِلْتُونِهِ بَهُوبِهِم فَيْعِيلُون مِالْهِم وعصيم انهاحيات بِسَعَ فَالِّفِي اللَّيِ الْمُعَي سَاجِيْنِيَ " قَالُو المَنَّا بَوْتِ الْعَلِمِينَ هُرَتِ مُوْسَى هُرُونَ لَعَلَمُم بِانَ شَاهُ لَأَمْنَ لابنان بالسيزة ال فرعون مَنْ يُرْتِبِعِقِن المنزين وابد اللَّالْتَانندالفا لَهُ لموسى فيكلّ كَانَادَكَ انَالِكُمُ إِنَّهُ كُلِّهُ بِي كُولُولُونَ يَعَلَّمُ كُولُولِيِّنِي فَعَلَمُ مُعْلِمُ مِنْ فَلَكُم والْحَلَّ فَكُسُوْ فَ مَعَكُمُونَ مَا يِنَا لَكُونِ فَا لَوْ فَظِعَنَ آبِنِ بَكُوْ وَآرُجُكُمُ وَمِنْ خِلَافٍ اى يِدكل وقاللنان واحدالمين والكنا البيري والاصلانك والجبيعين قالو الاصبير لاصر علينا في دلك ا تَكَا لِي رَبِّنَا بِعِهِ وَمَنا بِاي مِهِ كَانَ مُنْفِلُهُونَ واحعون في الاخوة أَكَا نَظْمُ مُ وَعِلْ أَكَ تغفركنا رَبُّنَا خطاكاً نَاأَنَ أَى إِن كُنَّا أَوِّل أَلْحُ مَنِينَ في زما مَا وَكَوْكِيكِ إِلْيُوسِي بعِن سنين افامهابينه بيعوهم يا يات الله الحالحي فلم يزين االاعتوار في المحبادك سي إسرائيل فراءة سلسرا لمؤن ووصل هنرة اس منهمى نعز في سرى ايس مقم الدالى العراتكم منتبعون بنبعكم وعوز وجنوده بلجون وراءكم العي المخكم واعزفهم تَأْرِسَكُ فِي عَنِي صِين اخبريب هم في المُكَ أَنَّ فيل كان له الفي لبنة وانتناع تتم إلف فرند حانين في حامعين المجينة والراق مولاً النين و منطاعة عليلون منل كانوا سماتة الف وسعير الفاومن منجنست سيعا أتنالي فقبلهم بالنظرالي كنزة حيشه وَاتَّهُمُ لَنَالِغَالِمُ فَأَنْظُونَ فَاعْلُونَ مَا يَغِيظِنا وَإِنَّا لَجَيْعُ حِلْمُ وَنَ مِتَبِقَظُونَ وَقِوْقًا حاذح ن مستعلى فال نفالى فَاكْرُجْنَا كُمْرُ الْمُحْرِانِ وَعُونَ وَجُودُهُ فَا مُظْرِّلُهُ لِمُعْفُوا مُوسِى ونوم صي يَجْنَابِ بسأنين كانت على إبن البيل وَعُيونِ الهارجالية - في الدود

من البنيل وكنور اموال ظاهرة من النهب والفضرة وسميت كنوز الانهم بعط خو الله نغالمنها ومكاوركوبيره مجلس س للامراء والوزراء لخفة انباعهم ككرات في اخراجنا كاوصفنا وكوركنك كابني إس رءيل له بعن غراق فرعون و فومد فانتبعوهم لحقوم مُشْرِر فِينَ وقت شروف الشمس فَكَمَمَّا تُؤَرِّ الْجُمْعَانِ الله وقت شروف الدخوت ال المَعْيَابُ وَثُنِي إِنَّا لَكُنْ رُكُونَ أَوْ يِن رِكِناجِم فرعون ولاطاق زلنا به قَالَ موسى كُلا في اى لن ي ركونا إن مَعَى كَرِبي منصره سَبَهُ لِين وطرين اللهاة قال خالى فَاوَحْدُ الْكُولُسُ الْمُعْدُ بِعَمَاكَ الْكِرِ كَا فَضُولِهِ فَانْفَكَنَ اسْيَنِ الْبِي عِيشِ فِي إِلَيْكُانَ كُلِ فَوْقِ كَالطُّو الْعَظِيم الجي الضخ ببنها مسالت سلوكها لم ننبتاً منها سرج الراكد في لالسرة ورالفنا قربنا في هناك النَّخِرِينَ فَرَعُونَ وَفُرُسُمُ فَي سَلِكُوا مُسَالِكُهم وَالْجَنِينَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ الْجَرَعِ بَي مَا خُرا مَّنَ الْكِرِغَلْ هِيلَتَكُ الْمُنكورة تَعُ وَكُونَكُ الْأَخْرِينَ لَا فَعون ونومه باطب ق البحرعليم لماتم دخوا ر و و و و و الله المولوم و م و و الله المولوم و م الله المولوم و الله المولوم و م الله المولوم و م الله المولوم و م الله المولام و الله المولوم و الله المولوم و م الله الله و الله الله و الل الحروخ سى اس اء بل منه الك في ذلك اى اعزاق فرعون و فومه لَو اله طعيرة لمن ابعدهم ومَا كَانَ الْكُوهُ مُرْمُومُ وَيِنِينَ وَبالله لم يؤمن منهم غيرا سين امواة فرعون وقاللل وحرفيل مؤمن ال فرعون ومتريم بنت ناموسى الني دلت على عظام يوسف عليه السلام وَانَّ رَبَّاتَ لَهُو الْعَرْيَ فَاننقه مِن الهَا فرين باغرافهم الرُّحَدِيمُ و بألمنو فاعجاهم من الغرق وَأَتَلْ عَلَيْهِمْ اى كفارمكة نَبَّ خبر الركه بَيْ خِير المناه الدّ قَالَ كِلَّ بِيْهِ وَفَوْمِهِ مَالَعَنْبُ وَكُنَّ هِ فَاكُوا تَعْنُكُ أَكُمُنَامًا صَرَّحُوا بَالْفَعَلْ لَيج طف اعلب فَنَظُلُ نَهَا عَالَمُونِينَ وَ أَى تفيم نهارا على عبادتها زادوه في الجواب افتخارا به فَأَلَّهُ لَ بَيْمِعُونَا وَ اِنْجَانِ سَرِيْعُونَ لَا أُولِيفَعُونَ وَانْجَانِ عَبِى غُوهُمَ اوْلَيْضُونُ وَ لَوَانَ لَمِ اَنْتُمُ وَالْأَوْ كُولُ الْأَقْلُمُونَ مَ فَانِهُمْ عَلُ وَلِي إِلْمِينَ هُمَّ الْآلِكِي رَبِّ الْعَلَمُ إِنّ اعبه ١ الَّذِي خَلَفَنِي فَهُو يَهْلِينِ لَا أَلَى الْهِ يَ وَالْإِنْ يُ هُولِ فِلْمِ مِنْ وَالْإِنْ يُ هُولِ فِلْمِ مِنْ وَالْإِنْ يُ هُولِ فِلْمِ مِنْ وَالْإِنْ فَي هُولِ فَا وَإِذَا مَرْضُت فَهُوكَيْتُفِينِهِ وَالَّذِي يُمِينُتِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَالَّذِي أَطَعُ ارجوان يَغِفُم إلْخِ الجُومَ اللَّهِ بِينَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا لَيْ لِسَانَ صِرُنِ تَنَاءُ حَسَنَا فِي الْأَخِرِينَ لا الذين با وَن بعدى الى يَوْ الْفِيمَ وَلَجُعُلُقُ بَنُوْجَنَّةِ النَّقِبْمِ فِ الْحُمْنِ يَعِطُ هَا وَالْعَوْدُ كِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ التَّهُمُ إِلَّيْنَ بَإِنْ تَوْدُ

عليه فتعفرله وهن افبل ان نبين له انه عدوالله كادكم في سورة براعة وكلا محرفي في عنى يَوْمُ سُجْتُونَ وَ النَّاسِ قَالَ نَعَالَى فَيهِ يَوْمُ لَا يَنْفُعُ قَالَ وَلَا يَبُونَ وَاصْلاَلِكُمْ لكى مَنْ أَنَّ اللَّهُ يِفْكِيبُ سَلِيمٍ ﴿ مَن السَّلَّ والنَّفِ أَن وهِ قَلْبِ لِمُوَّ مَن فَانَهُ يَنْفُعُهُ دَلَت وُأُ (كُوفَتِ الْجُرَيِّيُ ﴾ قربت المُتَقَانِيَ ، فيرونها وَبُرِّزَتِ الْجَيْرَةِ اظْهِرت الْمُعَاوِنِيَ ها الماؤين وَقِيلُ لَهُمُ اللَّهُمُ اللّلِيمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل عنابعنكرا وكنتورون له به فعه عن نفسهم لأَفَكُمِكِمُو الفوابِبُهَاهُمُو لِغَادُونَ عَبُوْدُأُ بِلِيشَى انباعه و من اطاعه من الجن والانسَ اَجْمَعُوْنَ لَا قَالُوا اَى الغاو وزَ<del>وَلَهُمْ</del> بْنُهُا يَخْتُونُ وَى لامع معبود يهم تَاللُّهِ إِنَّ عَفْفَهُ مِنْ النَّقْتِلَةُ واسمها عِنْ وف اى انه كُتَّا لَقِيْ صَلْالِ الْمُرِدِينِ لا بين إِذْ حبت تُسَيِّق فَكُم مِرْتِ الْعَلَيْنَ وَفَى العبادة وَمَا آضَلْنَا عن الهَكَ إِلَّا الْجِيمُ وَنَّ فَي السَّبِ اطْبِن او او لو ن النيز افتر بنابهم فَمَالَكُا مِن شَافِعِ أَنَ لا كَا للوَّ منبي زيلك كُلَّة والنبيبي والموَّ منبي وَلاَصَرِيْنِي عَمِيثِمٍ وَيهم امرنا فَكُواْتُ كُنَاكُوَّةً وَجَة الى الى بنافَتَكُونَ مِنَ اللَّهُ مُنِيلِينَ وَ لُوهَ اللَّهُ مِن وَنكُون جِوابِ إِنَّ فِي ذَلِكِ المنكور من فصالِراً و نوم كَلْ بَنِهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْتُرَهُمُ مُو مِنْ إِنْ رَبُّكَ لَهُ وَالَّا رَبُّكَ لَهُ وَالْتَكَ لَكُو الْتَعَوِيْدُ الْتُو الْتَعْوِيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المرتشريين بنكن يبهم لكونشنزاكهم في الجئ بالتوحيرا ولاندلطول لبته فيهم كاندرسا وتأنيث قوم باعتبار معناه ونن كبره باعننا لفظه إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُولُهُمْ نِسْبا نُوْحُ الْآتَنْقُونَ أَهُ الله الْ كُكُرُ رَسُولُ إِكِبُنَ لَا عِلْمُنالِيعِ ما ارسلت به فَاتَّعَوُ اللَّهُ وَأَطِبْعُونُ وَ فَيِما ا مركوبه الله وطاعته وَكُمَا كَسُ كَكُرْعُكُمُ عَلَيْهِ عَلَى سُلِبَعِهِ مِنْ ٱجْزِهِ اِنْ مَا آجْرِي اَى تُوابِي الْأَعَلَى لَبِّ العلمين المَ فَاتَقَنُواللَّهُ وَٱطِيعُونَ لَا كُوره تاكبيرا فَالْوَأْ ٱنُوءَ مِنْ نصِين في للسلقولات النبجك وفى قزاءة واننياعك جمع نابع مبنداء الذكركون كالسفلة كالحاكت والاسكفة قَالَ وَمَا عِلِيْ آيَ اي عَلَم لِي عِمَا كَا تُوْا بَعِمُ لُوْنَ وَإِنْ مَا حِسَا بُهُمْ الْأَعَلَى رَبِي فياديهم لُونَشُعُوفَ نعلمون دلك ماعبنموهم وكماكا بطارد إلمو منابق وال ماكا الأكن برميين مطهر اندارى فَاكُوا لَكِنْ لَمُ تَنْنَتُهُ مَا نُوح عما تقول لنا كَنْكُونْ فَيْ مِنَ الْمُرْجُومُ لِيَنَ فَ بالجارة او بالشنم قَالَ نوح رَبِّ إِنَّ تُومِي كُنَّ بُؤُنِ اللهُ فَافْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَلْعًا الله الح إِنَّ فِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْ مُنِيانًا وَال تعالى فَا تَعْلَيْنَا لَا وَكُنْ مَعَالَمْ فِي الْفَلُتِ الْمَشْكُعُي أَنَّ المحلؤمن الناس والحيوان والطبوشم كم كَوْقَنْ كَبُعَلْ الى بعِد الْجَابُهُم الْبَاقِبِيَّ لَهُ من قيم المراج المالي المراج المراد

وقال المدين



وْلَ أَمِينَ وْفَاشَوْ الْمُعْدُى وْمُونَا شَاكُمْ عَلَيْدِمِنْ الْجِرِيْلِا لى الله رَبِي الْعَلَمِينَ فَ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ الصِّينَ الْعَلَمْ فِي الْعَلَمْ فِي الْعَلَمْ فِي الْعَلَم تَاكِلَةُ لَكُونَ لَكُونِ أَرُوَا مِلْكُوا فَالْهِ لِلْ أَنْشُرْ قُومُ عَادُونَ والمحلال الالحام فالوالي لوتنت بالوطعن الخارك علينا كتكوي أبن المح مبي مزبلان كَالَ لُوطِ إِلَيْ لِعَمَلَ لَمُعِمِنَ لَقِالَانِيَ المُبغَضَيْنَ رَبُّ يُخِيِّ وَالْمِلِي مِمَّا يَعْمُلُولَ اى نعاب فَجَيْنًا و كَاهُكُ الْجَوْبُنَ مُوالا تَجْبَى الماند في العابرين البا قليب اهللناه أَدُّ وَكُنَّ الْأَخِنْ اهلكناهم كِالْمُطِّرُ نَا عَكُيْمٌ مُتَكُرًّا وهجارة الاهدوك وَمَنَاء مَظُو الْمُنظِّر فِي مطروم إِنَّ فِي ذَالِكُ لَا يُدُو وَمَا كَانَ ٱلْتَوْهِمُ مُؤْمِنِينَ وَوَانَّ رَكَانَ لَهُوَ الْعَزْنُو الْوَجْلِمُ وَكُنَّ بَ أَهُوَالْ كَانَ كَانَ فَكُنْ وَفَى قؤة مجن والمعنرة والقاء حركتها على الملام وفتخ الماءهي عيضن شجى فرد ماين المُركِيِّلِينَ أَوْرَدُ قَالَ لَهُمْ شَعْيَةً لَمُ لِعَلَى فَهُمَ لِانْ أَلَا تَقَوْدَ الله إلى المُورَسُول إِنْ يَكُنُّ وَ قَالْقُو اللَّهَ وَاطِيبُونِ وَمَا اسْأَلَكُ مُعَلِّيدِ مِنْ ا إِنَّ مَا أَجُرَى إِلَّهُ عَلَى رَبِّ الْعِلْمَ إِنَّ فَي الْفُولِ الْلَيْلَ افَقِ وَلَا تَكُونُوْ امِنَ الْعُسْرِي الْنَا الْ وفالللك قَرْنَةُ إِبِالْفِسْ طَاحِرْ لَلْسَيْقَتْ لِم المَيْ السَّوَةِ لَا تَبْغُسُوا النَّاسَ الثَّارِ الْمُعَلِّمُ المُقَصَّوِ معتمشتا و كالمناور في الأرض من المناه عرف منعى سر التلا الساح اس ما الموكة لمعنى عاملها معنوا وَاتَّقَوْا الِّل يُحَلَّقَاكُم وأَجَوْ الْحِيدُ لِكُلْبِفَتُلا وَرُ وَالْوَ إِلَيْمَا أَنْكُ مِنَ الْمُنْفِي فِي وَمَا آنْكِ إِلَّا كُنْتُمْ مِنْدُكُنَا وَإِنَّ عَفَفَةِ مِنَ المقبلة واسم عندوف اى ان كَظُنُكُ كَمِنَ الْحَادِيْنَ فَ قَالْمَنِظُعَكُمْنَاكُسِكَا اسكُونَ السبن و فَخِهُ فظعة مِنَ الثَّمَاعُ إِنْ كُنْنَ مِنَ الصَّادِ قِينَ في رسالنك قَالَ دَلِيَ اعْلَوْ مِيَا نَعْلُو حَرَ فبتحاويكم سنمكل يوه فاخر هرعن اب بوم الطلقع هسمان اظلته في بعريس يا ابم فامطرت عليم الافاخر قول أيم كان عكاب يؤم عظيم ان في دلك لا يَدُ وَمَاكَانَ ٱلَّذِهُ وَيُومِينُونَ مَا قَانَ لَكُ لَهُوالْعَزُ ثُوالَّا جَامُو وَإِنَّهُ أَى العَرَا مَنْ إِلَى رَبِّ الْفَهِ فِي وَ لَنِ إِلَيْهِ الرَّوْحَ الْمُنْ مُن صَمِيلَ عَلَى اللَّهُ كَتَكُو كُرُيرَ الْ يَّا يَ عَرَيْ مِنْ بَنِ وَفَ وَلَيْ مَنْسُ مِن مُن لُون ونصب الحروح والعاع الله وَانَّهُ أَى دَرُّ القرابِ المِنْ المُحْدِلُ فِي كُرُبُرِ كِينِ الْأُوِّ لِلْرَحْ: كَالْمُورِنَ

والدعيل الكوكان لهم الكفارمانة المعافظة عليان يفك علام الع الية وبالفوالنية ورفع أية ولوز لناه على يغين كرجي في مع اع فقراء علي اَىكُفَا رَمَلَةُ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِهِي وَالْفَاقِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال به بقرأة الاعجم سَكُنَّاهُ ادخلنا التكنبب به في قُلُوب الجُوم إِن الماكنة بقرأة بنى كَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى بَرُو ٱلْعَنَ ابَ ٱلرَّلِيْمَ الْ فَيَاتِيَةُمْ بَغِمَةٌ وَهُمْ كَا بَشْعُ فُ أَنْ فَيْقِ هُلَيْ يَنْ مُنْظَمْ وَ إِنَّ فَا نَوْمِن فِيقَالَ لَهُمَ لَالْوَامِنَى هَنَ الْعِنْ بِ قَالَ نَعْإِلَى أَفْرِعَكُ إِنَّ ا السَّنْجِيْلُوْنَ ۗ أَفُوالْبُ اَخْبِرِنِ إِزْمَنْعِيْنَاهُمْ سِنِيْنَ لا شُمْجًاءً هُوْمَا كَانْوُأ بُوعَكُ وْنَ فَا العن اب ما استفهامية ععني اى شى اعنى عَنْهُمْ عَاكَا نُو أَيْتُعُونَ فَيْ نَعْمِ الْعَالَ ونخفيفة اى لريين وكما الهككنام ونخفية الألهام ورونة رسل تن رهاها والري عظة لهم وُمُكُنَّا مُلْكِينَ فَ فَ اهلاكهم بعد انذارهم وازلُ ردالغول للشركين وَمَا تَنْكُرُكُتُ يِهِ بِالفَرَانِ السَّيْطِلِينَ ﴾ وَمَا يَنْبَغِي بِعِيطٍ لَكُمْ ان ينزلوانه ومسا سَنْتُوانِعُونَ ولات النَّهُمْ عَنِ السَّمْعَ لَكُلَّ وَإِلَّا وَكُنَّ لِلَّهُ وَلَوْنَ وَجُو بون بالنفه فَلْاَ تُنْ عُمَعَ اللَّهِ إِلهًا الْخُرُفَاتُكُونَ مِنَ الْمُعُنَّ بِينَ أَنَّ اللَّهِ عَلَى وَعِولت المبل وَ أَنْ نُكُونُ لُكُونُ لِنَاكُ الْمُؤْرِبِ فَي الْمُ وَمِينِوا هَا شَمْ وَبِنُوا المطلب وفي انزوهم جمال روالا البخارى ومسلم وأَخْفِضُ جَناُحَكَ النَّجانبات لِلِي النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ الْمُوسِينِ فَانِ عَبِمِنُولَ اللهُ وَعَشِيرِ تِلْ مَعَلُ لَهُمُ إِنِّي لَكِمْ عُلِمًا لَعَهُ وَكُنَّ فَ مَرْعِيادِة عَبِوالله وَتُوكُلُ بالْوَ ووالفاء عَكَا تَعَرِيز النَّهُ عَلِي فَوْنِ البيه جميع إمورك اللَّاي بَرَاك ويَن نَقُومُ لا الى الخلصلين إِنَّهُ كُمُوالسَّمِيعُ الْعَبِلِيُورُهُلُ أَنْبِكُكُو اللَّهُ عَلَى مَنْ تَنْوَلُ السَّكَاطِلِي فيلم حن فاحد التائين من الاصل تَعَرِّنُ عَلَى فَيْ الْمَالِ مِنْ الْمِعْ فَاجِومَتُوا مِنْ اللَّهِ وَمُعْلِمُ وغبره من الكهنة يُلْقُونُ إي الشياطيو الشَّمْعُ أَى مَاسْمَعُومَنَ أَلَا لا تُكَارَالِي لكهنة

وزون الحدمد حاوهاء وأنهم بلو أون فعلنا ما أورفعنكون اي سكن بون الله إلى في المنوا وعلو الفريد الشيخ الشعراء و ذكر والله كينيوا الله كينيوا الله المناهم المشعرعي النكرو أنتهم والمعوه وزالكفارم في ماظلمو المعالكارنهم في جلة المومنين فلبسوامن مومين فال الله الخالي لايحرالله المحهريا بسوء من الفول الدمن ظلم فنس اعتدى عليه يحيم فاعتد واعليه عنل مااعت وعليكم وسيعكم الزان كالمتوا من الشعراء وعيرهم الكامن فالسيمرم بنقليون يرجع بعدالموت سنؤرة المقرام كبنزوه فالان اواريع أوهس فالنعو حرالله الأثراليجيم مس قد الله اعلم عرادة بن التينيلات من و إلا باث الكاب الفران اى ايات منه يَسْبِ مِنْ مَظْهِرا كِين من الباطل عَيْطَفَّ بِزِيّادَة صَفَّا هُوهَ مَن ايهاد من الدالا نُبُسُ يَ الْمُومِنْ إِنَّ الْمِس قِين بِهِ بِأَجْنَةِ الَّذِينَ يُفَيِّكُونَ الشَّيْكُونَةُ بِالرِّن بِها على جهها وَيُؤُ نُونَ يعطون الزُّكُولَةُ وَهُمُّ لِأَلَّا حُرَةً هُمْ يُوتِدُونَ بِعِلْ بِهَا بِالدست لا أَي واعتبر هم لما فعيلِ بينه وبدي كغير إِنَّ الرِّن بَنَّ كَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَنَّيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ الْفِيمِية بنزكسب السنهوة حتى رأوا ها حسنة فهم يعم يعم يعتبرون فبها لقيعها عنزنا أوليك الْيَنِينَ كَهُمُ الْمُوا وَالْعَنَ آبِ اسْره في الدينيا القتل و الاسراوكم في اللَّخِرَةِ هُوكَ خَمْرُ في الصبيهم الى النارالموس ة عليهم وَالثُّكُتُّ خطاب النبي على الله غاير سلم كَتُلَقُّ الْقُرُّانُ الى يلغى عليك بشرة مِنْ كَدُنْ مَن عن كَلِيْمِ عَلِيْمِ فِي ذلك اذكواذِ قالَ مُوسَى وَهَلِهِ وجنه عن مسبره من مل بن الى مصر إلى السيت العوب من بعيل الأسارية لَهَا مِنْكُرُ عَلَى حَالِ الطريق وكان قد ضِلها إَوْ التِّبَاكُو بِينِيهَابِ فَيَسَ بالاضافَّة البيان و تركها و تركها في متعللة نار في راس فتيل او تخود كعلك تصفلون والطاء بي ل من ناء الا من في المن المن المارية المن المن المن المن المن المن المن المرد في المن المرد في المن المرد في المن من ناء الا منع ال من عيل بالنار بكيس الأم و في ها المبين في من المرد في المرد في المرد في المرد في المرد في المرد أَنْ أَيْ إِن وَرِلِيَّ إِي بَارَكِيَّ اللَّهِ مَنْ فِي اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّ لْهُ وَبِالْخُرِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَتِ الْعَلِمَ إِنَّ مُرْجِلًا ما نودى ومعناة تغزيد الله من السوء يَامُوْسَى إِنَّهُ اى الشاك أَنَا اللَّهُ الْعَرْيْزُ الْحُكِيمَ وَٱلْقِ عَمِاكَ فَالقَاهَا فَكُمَّا رَاهَا تَهُ أَرُ يَعْدِلِ كَأَنَهَّا جَانٌ حِدَخْفِفْرُوكَ مُنْبِرًا وَ

عَفُوْ كُرُ يَصِيْكُمُ ا قَبِلِ التوينة واعفن ل وَادْخِلَ بِكُلَّتُ فَي جَنْبِكُ طُوفَ الْفَيْنَعُومُ ا للربها الافرعون وقوم إلته كالوانؤما فسنفين فكتا عاءتهما بالتكامنه ضيد والمخذفًا لُواهِنَ السِيْحُ مُثِّلِنَ بِعن ظاهرَ يَحِينُ وَابِهَا الله يقر واوَقَلْ وروز والمقدم المتنفذ الهامن عنالله طلكا وعلق الكراعن الاعان به موسى راج الحالجي والطرق المحل كَيْفَ كَان عَافَيْتُ الْمُسْلِينَ الْق علمنها ن اهلاكه وَكُفَنْ إِنْثُنَا دَاؤُدَ وَسُكُمَّانَ اسْعَكُمًا بِالفَصَاءِبِنِ النَّاسِ ومنطون الطبروغ خلك وَنَاكِ شُكُرُ اللهِ أَلْحُكُ يُلْهِ اللَّهِ عَظَّلْنَا بِالبنوة ونشيخ المحن والانس و الشياطين عَلَيْتِيْمِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِينَ وَوَقَ سُكِيمًا يُ وَالْمَوْةُ الْبِنُونَ وَالْعَلَمُونَالَ لَا ثُهَا النَّاسُ عُكِيدُنَّا مَنْظَنَ الطَّلِبُولَى فَهِم إصوان وَ أُونِيْنَامِنَ كُلُّ فَي بُوناه الابن إِلَى الملوك الله المولى لَهُو الْفَصْلُ المُبْنَى الْمِن الظاهرة حضر معراسكمان مُجُودهم وفالإنس الْجِنُ وَالْهُ لَيْنِ وَالطَّلِقِ فَي مسيل فَهُمْ يُؤِذُّ عُونَ جِعُونَ نفريسا فون حَتَّى إِذًا إِنَّوْا عَلَى و آدى التمكل هو بالطائف او بالشام عنات صغالا وكبار قَالَتُ تَنْكُ مِكَ اللَّهُ اللّ عندسلهان بانها المكل أدخلوا ساككمولا يخطمتنكم وكيسر كوسلمان حبوكه لانتيع وي يهلاككم نزل لمنل منرلة العفلاء في الحطاب بخطابهم مُتبسّم معلمك التكافي صاعكا انهاء مت فوكي وفل سمع من تلتناميال حملنه الريح الد فيحبرون و حبن ابتن على ادبهم وى دخلوابوتهم وكان من كالركيانا ومنتاة في هزاالمسيب وَقَالَ رَبِّ اوْ رَغِينُ الْمَمْنَ آنَ أَشَكُرُ مِعْمُتُكَ الَّقِي ٱنعُمَنَ بِهَا عَكُنَّ وَعَلَى وَ الدِّئ وَ آكَ اعُلَ صَالِكًا لَوَصَاهُ وَادْ خِلْقُ بِرَحْمَتِكَ فَعِيّا دِكَ الصَّلِحِ بَنَ الإبنياء والاولياء وَيَفِقُنَ الطَّبَرُ لِسَى الْحُرُهُ لِالنَّالَى بِي الماءِ يَجِينَ الانص ويداهليد بنفزة بنه فنستخ حدالشيطبر لهبتاج سليمان ابدللصّلوة ملوي فقال حالى لاالف المرتفل إلى عن لم استعن روبنه كم كالتين أنفائين فلم الولفينند فلما معقفها قال كاعلياً عَلَاكِماً اى نعل بِبالشَيْنِ لِيكَ الْمَبَنَّفَ رَلْنَيْدُ وَذُنْبِهُمْ وَرميدُ فِللنَّمْسِ فِلا يُعِينُعُ مِنْ لِ

いいいころが

والتنابي الى يسيزامن الزمان وحضر لسبلهان منواصنعا برفع راساله خاء د نبرجي معنى عنه وساله عالق في غيبت فقال كَكُونُ عَالَمْ يَعْظِيبُهُ الطلعن على المنظلم وعلتك من سباء بالصنونوك فبيلة بالمن سين سم ملهم وياعتبار وصرف بنبا بخ يَفِيْنِ إِنَّ وَحَبْلَتَ إِمْنَ الْمُعْمَ الْحُمْرُ اللَّهُ اللّ نفحة تحناج البيالملوك نالآلة والعمة وكهاع شرصر رعظيم طول غانوني وعقمار بعين دراعا والنفاعة تلاتون دراعامضروب نالله فبالفضدة بالدر الباقوت كلحم الزبيص كاخضروالزم دوقوائم من الباقوت كلاحروالزبيعة المنضرط الودعليه سيغه سون على لببت بالبيغلق وَعَرَبُهُ وَفَوْمَهُمُ البِيْمُ وُدَرَ للفتمين وون الله وَرِقْنَ لَهُمُ الشِّبِكُمَاكُ عَمَالَهُمُ وَصَلَّهُمُ عَنَ السَّفِيلَ طُرِفَ لُحِ فَهُمْ لِالنَّهُ مِنْ أَنْ لَا لَهُ مُنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا كافى قولتكا الكديعلم إصلالكتاج أنجلة فموضع مفعول يهناك نباسفلطا وقاللانان وته الغب مصديع فالمغيومن المطروالسان في السَّمَا وَ وَالْأَرْصَ مَعْ الْمُمَّاكِمُ اللَّهِ تلوبهم وما تعكنون بالسنته الله كالايكامة ورث العطيم اسبناف خافي على ويتى الرحن في مقابلة عرته وبلقبس منها وزعظيم قال سلمان المهرها اَصَدَقَ بَهَا اخرتنابه آمُركِنتُ مِن الكَادِبَينَ آنَهُ فَ هَو اللَّهُ مَنْ مَلْلُ فبدنق ولهم على لماء فاستخرج والتووا ونوضاؤا وصلوا نقركن سليمان كتاباص منعبالله سليمان ينداؤد للهلقيسرملكة سبابيتم الله الوحر الرجيم السلام منابتم الهرى امامين فلانقلوا على النوني مسلمين نقطيعه بالمسلت ونفتن يخاف نَمُ وَالله وَهُ الدُّهُ مِنْ إِكُنَّا لِي هُلَا فَالْقِرَ الَّهُمَ الله بِلْقِيسِ وَقَوْمِ الْفَرَّ لَوْلًا الفرون عَنْهُ وَفَيْ مَ فَانْظُرْمَا دَايَرْ عَوْنَ بِردون مِن الجواب فاخته واتا ها وولها مِثْر فالقاه في عبط فلما وإنة ارعات وخضعت فوقًا لَهُ وَالنَّ لانتراف فوم المَا يُقَالَمُ أَلَّا أَنَّ بتحقين المنزتين وسهبال لنائيت بقلبها واوامكسو ركا الفي الكيك كالمعني 4.15.00

فَالَتْ نَا يُتَّهَا لَلَّذَهُ أَخُولُ بِعَقِينِ الهمن تين وقلب الناسَ اَمْرِي مَاكُمُتُ فَاطِعَةً أَمَرًا قاضِية حَتَى تَشْهُدُ وَنِ مَعْضِدِن قَالُوا عَنَ اولوقو وأولوا شَيْنِينِ اصحاب سِن ة في الحرب و كُلْ مُر المِيْنِ وَانْظُرِي مَاذَاتَا مُرِيْنَ اطْعَلَ عَالَتُهُونِ الْمُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قُرُ يَذًا فَسَلُ وَهَا بِالْتِزِيبِ وَيَعَلُّواْ أَعِنَ فَاهْلِهَا إِذَ لَيْ وَكُنُولِكُ وَلَا عَلَوْكُ الْمُ لوالكتاب وَإِنِي مُوسُلِكُ إِلَيْهِمْ بِهَدِ يَهَ أَفَنَّا خِلْ الْأَصْلُونَ مَن عَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُؤْسَلُونَ مَن عَلِي الْمُعَالِمُ الْمُ وخسمائة لبنترمن النهب وتاجام كالزبالي اهرومسكا وعنهزا وغيرد لاعمع رسوك بكتامياس والهره والى سليان يخبره اكنبرفامران تضرب لبدات النه والغضة وال تسطمر وضعد الحت عترفواسخ ميرانا وأن يسواحول حائطام شفامزالن هدالهضا النيون باحسن وأب البرواليم مع اولاد الجرعن عين الميلان وشعال فكما الجاء الرسك بالهانة ومعه الباعر سُلِيمَانَ قَالَ سليمان أَيُّنُّ وْنَي عِمَال فَمَاأَتَالِيَ اللَّهُ مَزَّالْنِهِ وْ من بلهم سباسمين اسمابي قبيلهم آذلة وكم صاغرون اي ن ما يانون رجع اليها الرسول بالهد يترجلن سرايرها داخل سيعنز ابوأتب داخل فصرها وفصوها داخلسيعة فطورواغلفت كابواب وتجلت عليها حرساو نجهزت السيرالي التنظم يامرهابه فاريخلك النىعشرالات فبكرمع كل فيدل لوك تبرة الحان فرية على بهم شعريداً قَالَ يَايَنْهُ الْكُرُّ الْيَلِي فِي الهمزين مانفن يَا يَيْنِي بَعِرْ شِهَافَبُلُ يَا تُوْرِيْنُ مُسْلِلِينَ اىمنفادين طائعين فَلَلْخان قبل دلك لا بعن وقال عِلْوَرْتُ مِ هوالفوى الشيب بي اَنَّ انِيْكَ بِرِفْكِلَ اَنْ تَفْتُومُ مِنْ مَقَامِلَةً الذي تخلس في الفض من لعن الخ المنصيف النهار قِراتِيْ عَلَيْكِلِقُوكُ اللهُ الْمِلْمَ الْمِلْيُ اللهُ الْمِلْيُ الْمُعْلِم المجاهِر عِيْم قال اليمان اديد اسرع من دلت فَالَ الَّذِي عِنْدُهُ عِلْمُونَ ٱلْكِنْدَ لِلْمَانِ وهواصف يب برخياكان ملك يقايعلم اسم الله الاعظم الذى اذادعى براجاب أنّاأ زنيك بدنكل اَنْ يَرْنَكُ إِلَيْكَ كُوفْكَ ادْانْظُوت بِهُ الى ماقال ل اِنظرا لِوالسماء فنظرابِها فريد بطرفه فجر موضوعاً بين يدني نظرة الى السماء دعا اصف بالاسم الاعظم ان يالي يوم

ان جرى المت الدرمن من ارتفع عن كرى سلمان فكم اراة مستفرة الحسال من و قَالَ هَنَا اى الانتبان لى يه مِن المُطَكِلِ لَهِ فَا نَصَالُهُ لَا تَبَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بتعقيق الهنز تاي واب الالثانية الفاولسه بلها وادخال الفريس السهار والاذى وتزكد الزالفرة النعاة وكن مشكوفًا عُمَّا يَشْكُولُوا عَنْسِكِ الله الله الله الله المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُ النعلة فَاقَ رَبِّي عَنِي عَن اللهِ كُو يُهِ الانفهال على من يَعْزِها قَالَ مَكِّرُ وُالْهَا عرشها اىغامعالى حال تنكوها دُراته نَنْظُرُ أَتَهُمُ إِنْ إِلَى معرِفته أَمْ تِكُولِي مِنَ أَلَّهُ رُبِّ لاَيُهِ اللهُ وَكُنَّ وَالى معرفة ما تغير عليهم فصل بن الت اختبار عفلها لما قبل إن فيه شيئافغيروه بزيادة اونقص اوغبرداك فككاكماء تتويل لهاككلاا عرشات المهنز هن اعرشت قَالَتُكَانَهُ هُوَء اى فعرفته وشبهت عليهم كاستبهوا عليها إذاريفل هذا عرشك ولوقيل هذا قالت نعم قال سليان لماراى لهامعرفة وعلما وأوزينا ألوكم مرن مَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ هُ وَحَلَّى هَا عَنْ عَبَادِة الله مَاكَانَتُ تَعَبُّنُ مُنْ دُونِ اللهِ اعظ ا إِنْهُ أَكَانَتُ مِنْ فَوْهِ كَا فِرِينَ و تِبْلُكُهَ ايضاادُ خُولِالصِّرْحَ هو سطومن زحاح ابيض شفاف تخنيه ماءجارفيه سملت اصطحنه سلبان لمأفيل لهأن سافيهاو حليه كفن سي حارفكما كَانَهُ حَسِبَنَهُ لِيَهَا مَنْ الماء وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْكَا لِتَخْضِرُوكَانِ ﻠڃاڻ علىس بره في سنرولمورج فراىساقيهاوقن مبهاحساناقَالَ لهارَ اللهُ مَرْرَةَ عُرَّرِ عُرَيْكُمْ علسمن فَ أَرْبِرَاى زجاج و دعاها الى الاسلام فَالَكُ رَبِّ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِى بعبادة غبرك واسكي كابتنة مع شليان وللهرك العلان والدنزوجها فكره شعصا قبها فعملت له ومات وهوابن ثلاث وخمسين سنة فسبعان من لا نقضاء لل وام ملكه وكفت ل رُسُلْنَا أَلَى مُنودُكُ مَن فبيلة صَالِحًا آنِ اى بان اعْدُبُ والله وحدوه فَاذَا هُــُهُ وَلَقِيْ الْمُخْتُومُونَ فَي اللَّهِ مِن فَرَتِي مومنون من حين ارساله البهم و فوني كافرون قال الممكن بين يَا قُوْكِم لِمُ تَسَكَنَيْحُ لُونَ بِالسَّيْرِيمُ لَهِ فَبْلُ الْحُسَنَا لَهِ الدناب فِال الرحمة حيث فلم اكان ما التيتنابه حفافاتنا بالعن اب لؤلَّو هلا تشَّتَغُووُونَ اللهُ من الشرك كَوَكُمُمْ تُرْحُمُونَ و فلا تعن بون فَالْوا الطَّاكِ السَّالِ تطير نا ادغت التاء ف الطاء واجتلت فرة

وصراى فشاء منابك وعن محلك اى المؤمنين من عط اللط وضاعوا قا كَانُ اللَّهُ مَنْدِ مِنْ لَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل المُكَنِّيزُ من نيد تمود لشعة وهي الدجال في وي في الموص المعلى المرابع والدراهم وكابضل وين بالطاعة فالؤااى فالبعض لبعض لقاسم فالالملفؤ بالله النستنظ بالبون التاع وضم التاعا لغانين وكفكة المن امن به القتلن المالة الله ن والتاء بضم اللهم التانين لوليّر الله لي مسماش أناح المضالة الما منهم الميم وفيخ الني اهلاكم وهلاكم فلانرى فن فتلوا تالصّاد وفي ومَكُولُونَ ومَكُولُونَ وَمَكُولُونَ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ مِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَكُولُونَ وَمَكُولُونَ وَمَكُولُونَ وَمَكُولُونَ وَمَكُولُونَ وَمِنْ مَن وَلَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَا يَعْلَقُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعَلِّدُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعُولُونَ وَمُعَلِّدُونَ وَمُعُولُونَ وَفَعُولُونُ وَلَا وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ لَا لَهُ فَالْفُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا لَا لَالْمُولِلُولُولُولُونَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ مكوهم واأنا دمرك المواهد المكناهم وفوقهم الجيعان بصبغ جربا ورعا الملك المجانة يرونها وكابرونهم فتلك بولهم فأوية فالبدون على الحال والعامل فيالمض الانتارة عَاظَلَمُو الظلم الكفوهم إنّ في ذالت لاية العرة لِفَوْم يَعْلَمُو العَالَا الله منتعظون وَا مُجْبِينَا الَّينَ بَنَ امْتُوابِسَالُ وَهُ النِجْدَلَانَ وَكَانُوْ اَبَنَّوُنَ الشَّلِ وَلُوجًا ا منصوب باذكيمت لقبلج ببيل منداذ قَالَ فَوْمِ آتَالُونَ الْقَامِسَةُ الكَالُواطة وَ الْمُهُمَّ وفالالزيز متفرقن ببصريع فللم بعضاانه كامافي المعصسات لمعظم المعقن الهن المنافية ادخالالف بمنهاعلى لوهما بركتا تون الرَّجَالَ مَنْ وَي كُون السِّمَاء مِنْ الْمُنْ وَوْفَ تَجُهُونَ عافبة فعلكم فيما كَانَ بَوابَ فُوعِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا آخِرُ مُوال لُوطِ اللَّهِ اللَّهِ فَحُ مِنْكُولِ إِنَّهُمُ أَنَّا سُ لَنَظِمٌ وَنَ مَنَ ادبارالوجالَ أَنْجَيْنًا هُ وَاصْلَا إِلَّا امْ مَ نَهُ قُلَّ إِ اهاب سننورينامين الغيابرين البانبن فالعناق أمطرنا عكرهم مطراهم كنه فساء يشي طُرُ النَّنْ رَفِي بالعناب طرهم قال يا عمل كُون لله على الله الخالية وسكرم على عياده الذن اصطفح الله سخفين المهزين أبرالانتابة التهيلها وادخلا لفنبذ السيلة والاخرى وتركيف كلناج فارمم مايشر وكابا الله والتاء المعليد المن المن المن علوالسم والتاء الموس والتراك والترك والترك والترك والتراك والتراك والتراك والتراك والتراك والتراك و مَلَةً فَأَنْكِنَا فِيهِ النَّعَاتُ مِن الفِيتِ الْمُلْكِلُم يَبِحَلَّا أَيْ يَجْمَعُ صِرَاقِةً وهوالبستا الْحَقّ دُاتَ عَيْنِ صَوْمَا لِيَ الْمُوانُ سُنَيْنُوا شَعِيًّا كَمَّا لَعِنْ مَا لَكُوعِلْمِ عَلَيْهِ الْمُعْتَارِ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَارِ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتَالِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقِيلُ الْمُعْتَالِقِلِقِيلُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْتَالِقِلْقُ الْمُعْتَلِقِيلُ الْمُعْتِيلُ اللَّهُ الْمُعْتَالِقِلْقِلْمِ الْمُعْتَالِقِلْقِلْقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَالِقِلْقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتِلِقِلْقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِيلِقِلْقِلْمِ الْمُعْتَلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْتِلِقِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ وتسهير للتأينة ولدخالك سيها وللتعار في واصد السينة وتم الله اعاد على

ولله اى لسرميد الله بل مُعْرِق مُرْمِيل كُون دينم كون بالله عن الحري حَجَل الأرْصر في اردًا لانتذ باهلها وَحَبَلَ غِيلًا لَهَا بِيهِ النَّهَا كَا وَعَبَلَ لَهَا رَوَاسِيَ جِلَّا البت بها الاون وَحَمِلَ يَنْ الْمُحْرِينَ مَا يَرِ إِبِن العرب الملح لا يُتلط احرها بالأخرة إلى مترالله يراح النَّرُهُ وَلَا يَعْلَمُنَ نَوْعِيلِ لَا أَوْمُ وَيَجْلِيثِ الْمُفْتَطِينَ المُكروب الذي مسد الض إذرا دَعَالُ وَ يَكِينُونَ السُّوءَ عِن عِن وَعَن عِن وَ تَجْعَلَكُ فِي لَقَاءً الْأَرْضِ الاضافة عِن فَي أَكِ عَلَقْ كُلْ قُون للفزن الله ي مُبلِّ الكُمَّ عَالله وَلِي كُلِّ مِن اللَّهُ وَلَهُ كُلُّ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه والتحتاننة وميدادعام التاعلى الذال ومإذاباة لتعدب لالقبيل فرس يهي أي ورنس كولى مقاص كعفظمت اليرواليح بالنخوم ليلاو بعلامات كلايض نفاراؤ من بُرْسِلِ الرَّبَاحُ كُنِيُّرًا مَنْ مَدَى كَحَيْتِهِ الله المطرا إلى مَم الله منعًا لله منعًا لمِن كُون بعيم الم مُوبَينيكُ فى الارمامن نطفة تَوْريعين وسا الوت وات لويدر فوا بكاعادة لفيتام البراه بزعلي أوسى مَدُمْ اللَّهُ الل عَرِقُلُ يَا عِمْ هَا قَوَالِرُهَا تَكُوْ حَبَاكُم إِنْ كُنْكُو صَادِقِيْنَ انْ عَى الْهَاحِولَ بَنَامِها ذكو سالوه عن قت فيلم الساعة فنزل وكل المجاهم من في السَّمان والأرْضِ من الملكات المل والناس الغبيب اع اغاب عنه إلا لكن الله بعلمة ما يشعر وي اى الكفاركين هم إلا الله الله الله الله الله ونت بَيَعَنون بَل عَصِيم لَ الآرك بودن الوم في فواءة و في خي ادارك بنشل بي المال واصدندالاابدلت التاءدالاواجفن فاللال واجتلبت هنرة الوصل المتع ولعواق تنابع وتلاخن عَلْمُ مَمْ في الأخِورة تف اى بهاجة سالواعن وقت معينها ليس الاهر لذاك بَلْ مَحْمُ فِي شَنْكِ مِنْهَا بَلْ مُحْمَدُهُمَا عَمَى مَن عَى القلب وحوابنع مها قبلد والاصل عيى استقلت الفقنط لياء فنقلت الحالميم بدون فكرة وكاك اليذبي كفر فخ اليضافي انجا والبعث عَاذَاكنًا مُوْإِيًا قَا بَائِتُنَا أَنِيًّا لَهُ يَحِوْنَ الْعَبِي لَفَنْ وَعِلْمَا هُذَا عُرْجَ وَا يَا نَتُكُامِنَ فَكُلُ إِن ماهنا إِلَّوْ ٱسَاطِلَهُ كُو لَيْنَ جِه اسطورَه بالضم المعاسطون الكلا فكرميره وإفي كالأوضو فأنظو فالكف كالاعاقية المجرمين بانعارهم وههلاكم بالعذاب عَنْ نَعَكِيْمُ وَلَاتُكُوفِي ضَيْنِي فِيمَا لَكُمُ وَنَ سَلِنهُ البني الله الله عليه الماى لاعمَمَ مِ عليك فأنا مَا صرافِ عليهم وَيَفُولُونَ مَنَى هُلَا الْوَعْلُ الْعَالِ إِنْ مُنْكُونُ صَادِ قِلْنَ

يوان المار الم ربان العناب بابتهم بعدالموت وإف ربت كان وتضرع الناسرومن فالخبرالعن اعلية والمنافعة المنارون والكفارديسكرون تلخيوالعانات المحادهم وفوعم والت وكات كيعكوما تكن صرار والمح تخفيه ومايعليون بالسنتهم مامن فالتبة والشايوالا الملتاء للبالقتراى شيئ ف غاية النفاء على المناس الآفي كيتاب ميني وبين هو اللح المحفظ ومكنزن على نغالى ومنه نغن ببالكفاران في القرّان يقعل على بني إلى المينل المودون في زمن تبين صلى الله علير وسلم آك نو الري عَلَيْ وليه الجُمْ المُعْون الرسان الله على الوجال فع للاختلاف ببينهم لواخن وابه واسطوا والته لكن ي من الصلال والم المُوْمِنِينَ من العناب إنَّ رَكُلُتُ بَعْضِ بَدْ مُعْمَّ كَعَيْهِم يوم لقيمة عِلَيْهِ الْعَالَ وَالْمُ الْعَزِيْرِ العَالب الْعَكِلِيْمُ عَا يُحَلِّم لِهِ قَلا عَكِن احدا عَالفَت كَاخَالفَ الكَفَانِ النيام فَتُوكُلُّ عَلَى للهِ فَى بِهِ إِنْكَ عَلَى الْمُعِيَّ الْمُبِلِي اى الله بن البين فالعاقبة المت بالنعم على الكفارينم ضرب لهم امذالا بالمون والصم والعسى فعال إثّاث لأنشم والمون والصم والعسى فعال إثّاث لأنشم والمون والمون اللَّ عَامُ إِذَا بِخَقِينِ الهمر تبن ونسهيل الثانبة بينهما وبين الياء وَلَوْ مُرْبِرِينَ وَمِمَّا إِنْتِ بِهَادِي الْعُنْوِي مَنْ صَالَالِتِهِمْ إِنْ مَا سَتَعِيعُ سَمَاعِ افْهَام وقبول إِلاَّمَن يُوْمِن بِالنِيْزَ الْعُلْوَقَ مُسْرِلُونَ وَ عَلْمِهِ وَا بَنُوحِيلِ الله وَ إِذَا وَفَعَ ٱلْفَوَلِ عَلَيْهِمْ مِنْ الدنابِ ان ينزل بهم في جلة الكفار كُرُجُنالَهُمُ دَا لَهُ فِي الْرُونِ مَن كُلِمَهُمْ إِي عَلَم الموجودين حين خروجه بالعربية تفول لهم من جملته كلامها نائبة عنا آن النّاس عي كفارمكة وفي صراعة فت هزة ان بنفس برالباء بس علمهم كَالْوُ أَيْالْكِيَالَةُ يُعْتِينُونَ اى لايومتون بالقرات المشخاع المبعث واكساب والعقاب وبخروجها ينقطح الامربالموثون والنهى علامكم إلابومن كافركا وحى الله نعالى الى توح الله لن يومي من فتوملك الامن فلامن وأذكرنوم علم مِنْ كُلّ أُمَّالِهِ فَوَجّا جماعة مِن كِلَيْاتُ بِالبَيّا وهورؤساتهم المتبوعون فَهُم بُورَ عُولًا اى يجعون برد آخره والى لومهم فريسا قون تحتى إذَاجُاوُ أمكان اكسان قال فالمهم الكُنْ الْبِيالَيْ وَالْمَالِيُ وَلَمُ الْحِيْطُوا من جهة تكن ينهم بهاعلى الكافيها دغام ام ف ماالاستفهامية ذاموصول اى ماالنى كَنْ مُعَنَّمُ مَكُنْ عَالمون وَوَقَعُ الْقُولَ عِي العن بعلَيْهُم يَاظَامُوا ى اشركوا فَهُمُ لَا يُنْظِفُونَ الْالْحِيْدُ الْمُعَالَكُمُ وَالْكُلُونَا كَاجُعُلْنَا طَعْ الفيل لِبَسْتُكُنُو أَوْنِي كَعْبُره م وَالنَّهَا كُنْبُصِي الْمعنى بَبْسَم فِي الْمِينَ الْمَاكِفُ وَلِكَ لَأَسِيتِ

ولات على فل وند نعالى لِقُوم يُومِنُون وخصوا بالن كرلانتفاعهم بها والريا إنخلاف الكافرين ويومن في الطبور الفران النفي الدولي من اسرافيل ففراع من في الكاموت ومن فالأنف الكرون المفضى المالموت كاف ابتراخرى فصرعن والتعبير فبه بالماضى لتحقق وفعد الامكن سناء الله اى جبرييل وميكائيل واسافيل وعزلائيل وعنى بن عباس رض اللاعنهم فم الشهراء اذهم احياء عنل ربهم يرنقون وَكُال بَيْو بين في عِوضِ المضاف الباى كلهم بعد احيائهم يوم الفيمة أَنَو ابصَيْغَةُ الفعواسم الفاعل دَاخِرِينَ ماغربي والنعييرف كانبان بالماض لتحفق وفوعر وتركى الجبال تمصرها وفت النفخة مُتَكَّبُهُ أَنظنها جَامِرُة واقفة مكانه العظمها وهي مُكَّرَّمُو النَّكَابِ طالمطراذا ضربنه الريكي سيرسيرة حق تفع على الارض فيستوى بهامبتو تدرة تصريكا لعهن نزيضارهباءمنتو منتع الله معمل رموك لمعون الجلة قبله اضبيف الى فاعله بعدهن فيعامل إي منع الله خلك صنعاً الزني أنفي احم كل شيئ صنعه اله خبيري الفعلون وبالياء والناء أواعل من المعصينة اوليائه من الطاعة مَنْ عَلَم إلى المستنة اليه اللاالله بوم القيمة وَلَدُ عَيْرَ ونواب مِنْهَا أَى بِسبها وليس للتفقيل ذار فعل خيم نها وفي آيد اخرى عشار مثالها وهم أي الم المأون بهامِن فَزَع يَوْمَيْنِ بالصَّم اقتر وكسرالهم ويفنعها وفزع منونا وفي المم امِنُون وَكُنَّ مجاءبالسينية والشرا فكبتت ومخومه فالتناربان ولينها ونكرب الوجوء لانهامون الشات س الحاس فغيرها من باب اولى ويقال لهم تنكيتا مَلْ آى ما بَخُنْ وَكَوْرا لِرَجْزاء مَاكُنْتُمْ تَعْمُلُونَ سالسْلَ والمعاص فَلْ لهم إِنْكُ أُمِنْ مَكُنَّ أَعْدِينَ رَبَّ هُونِ وِ الْبَكُلُ وَاسْ مَدَ الني حَرَّمَهُ آي جعلها حرما امنالايسفك فيهادم اسان ولايظار فيهاا ص ولايصاد صيل ولايختار قلا ودلت من النعن وين اهلها في رنع الله عن بل هم العن اب والفان الشائعة في جبع بلادالعرب وكر نفالى كال سَبْحَ فهوريه وخالقه وما لكرو أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِزَالْتُ إِلْيَ اله بتوحيين وَآنَ أَتَالُوا لُقُرُانَ عليكم تلاوة الرعوة الى لايمان فَكِن الْهُدَانَ كَاللهُ وَإِنَّا لَكُونُكُ لِنَعْسِنَةِ اى لاجلهالان نواب اهدرائدله ومَنْ ضَلَّ عن الإيمان فاخطًا طريق الهِلَ فَقُلُ لَمِ إِنْكَا أَتُكُورُ لِلْنَكُ إِنِي وَ الْمَحْوَلِينَ وَالْمُحْوِلِينَ فَلِيسِ عَلَى الدالنن لِمَبْع وهذا فَبْلَ لامر بالقنال وَقُلْ الحك كم الله سَبْرِ كَالْمُ الْأَيْ اللَّهِ فَنَعَى فُونِهَا فَالْهُمُ اللَّهُ بِمُ بِدِلْلَقْتُ لَ والسبى وض الملكة وجوههم وادبارهم وعجلهم الله الى الناروكار البك بغافل عَمَّانَعَمْ لُونَ وَ بالباء والناء

ما ۱۰ الله کموز را مو هند کان وی بود این در در می را موز کردن می ویشی می موز کان در فروی کی موز موزی این ۱۷ کی مورج به مون کی ویژار در پارل دن الکرز با مورد کردن می ویژان از در این می ویژان کارد و این می کارد ک والمناعهلهم لوفتهم سورق القصص مكنت الزان الذي فقة والاالن انتناهم الكت اللانتناء تان اوتانون این بس طَسَمُ والله اعلم مراده بذال إلى الكناك المحناف المكنك الاضاف بمعنى الم المظرالحق من الباطل شَكْوًا نفص عَكَيْك مِنْ بَيْ حِرْمُوسَى وَفْرَعُونَ بِالْحِنِّ بالصرون لِقُدُورِ تُحْمِينُونَ لا مِلهُ مِرِيهِ مَهُ المُنتفعينَ بِهِ إِنَّ فِنْ عَوْنَ عَلَا تَعْظُمُ فِي الأَرْضِ ارض مصروحكاك آفكه الشبكاف فافي فهمته كينتضيف طائفة منهم وهوسوا سرائيل مُلْ عِجْمَا الْمُأَمْ وَمُولِدِينَ وَكُسُّحَتِي نَسَاءً فَمُوسِتِيقِينِ آجَاء لفول بعض لكهنة له ان مولود ابول في سي اسل مكون سبب دهاب ملكت المعين المعي بالفيناه عزم ويُزندُ أَنْ مَنْ عَلَى الدُّن الْسِيْضُ عِفْوا في أَلْ رَضِ وَبَحْمَلُهُمْ آعْتَ الْحَ بتحقين الهنن تين والبال التائية يكويقتدى تبه في الجن وَبَغُعلَهُمُ والوالثاني ملك فعون وَنْهُكِنَ كَهُمْ فِي الْأَرْضِ ارضَ مِهِ و النَّهِ وَكُرَى فَرِعَوْنَ وَهَا مَانَ وَمُجْوَدً كُمُا وفى فراء ه وبرى فيخ الني ابند والواء ورفع الأساء النَّهُ لِا تَنْهُ مُهُمَّا كَانُوْ الْمُجْلَلُ مُ وَلَنَّ زملق ا مخافون من المولود الذي بن هب ملكه معلى بن له وا وعَيْنًا وهي إلهام إلى أمّ مؤسى وهوالمولود المنكور ولم ستنع لوكادن معز المنزاق المونيع بيان وأخافيت فَانِفَيْنَا فِي الْكِيرِ إِي البين وَكَانَعَا فِي عَن قَد وَكَا نَحْنَ فِي لفرا فَرَاثًا لَا وَقُوا لَيْكُ وَعَاعِلُوكُ مِنَ الْمُحْ سِكُنَّ فَارضِعنه لَلا تَهُ الله لَايَنِي وَعَلَقْتُ عَلَيه فَوضِعنه فِي تابوت مطلى بالقارمن داخل ممهله فيدوا غلقنه والفنن في يح البين لملا قَالْتَقَنَّظُمُ مُ بالتابوت صبخة الليل الآاك اعوان فرح عَوْنَ فوصنعوا بين بي به وفتخوا خرج موسى من ومدعيص ابهامه لبتاكيكونكهم المقي عافند الاعرك أنبتل رجالهم وحرك كالم يستعبى ساءهم وفى قراءته بضم الحاء وسكون الزاء لغتان في المصدم حوهنا بمعنى اسم القاعل من جزيد كاخوبذ إنّ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وذيوع وَجُوْدُ دَهُمَا كَاسِنُقُ ا خَاطِيْتُنَىنَ الْحَظِّتَةِ الْ عاصِبِي فعونبواعلى بِهُ وَقَالْتِ الْرَامُ وَ وَمُعُونَ وَ فَلَهُمْ مع اعوان نقبتل هِ وَثُرَّةً عَيْنِ إِي وَ كِلْ لَا لَقَتْلُوهُ عَسَى أَنَ نَفِعَنَا أَوْ نَكِيْنُهُ وَ لَلْ أ

كارتقاها سواوان مخففة من النفتيلة واسماعين وناى انها كادف كتنسى به اي يانه ابها ألو لا آن رَبطْنَاعَلَى قَلْهَا بالصبلى سكناه يَتَكُوُنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَةِ. المُعَثَّر وعالسة وعاب الله ول علما قبلها و قالت المحتد مرب فيصيد النعى الرهمي تعلمني حبي عَبْصَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ جَنِّبِ مَنْ مَكَانَجَيْنِ اخْتُلاَّسًا وَهُمْ لاَلْسَعْرُ وَنَ انها اخندوانها ترفيه وكوكتاعكية ألمر أضعمن فبلح اى فبل حجة ألى امه المستعناء من قبول ندى ورضعن عيرامه فلم نيبل ندى واحدة من المراصع المحضرة وَعَالَتُ احْدَ مَلْ وَكُلُو عَلَى آعِل بَيْنِ لمامات صُوهُ وعد بِنَفِكُو لَهُ الكُورالا وعن وَهُمَ الله المُعَلَى وَفَرْنَ صَهِرِلُه بِالمَلْكُ مَوْ بِاللهِ وَلَمْنَ فَعَاءَت بَامَةً ففيل نديها والجابيم عن فنوله بانهاطيند البحطيند اللبن فاذ للها بارضاعه فيننها وَجَعِنَ بِهُ كَمَا قَالَتُهَا فَرَ دَوْنَا هُ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ كَانَتُمَا عَلِيْنَا اللَّهِ وَلَا يَخْنَ نَ فَيْنَا وَلَيْعُكُمُ إِنَّ وَعَلَالِلْهِ وَهِ الْهِ الْمُلْكُ وَلَكُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكُ وَلَكُ اللَّهِ ولابان ما اخند وهنوامه فيكت عنهاالئان فظمند واحرى عليها أحرتها لكل يوم دينار واخذنها لانهاما أحربي وانت به فرعون فنزلى عترة كا قال تعا محا ينعنا فيسونة الشعرع المرنوبات فيناولبدا ولبلن فينامن عرائة سنبن وكما كبلغ استلاه هوتُلا نوب سنيداو نلب والسَيْغَى أَى المخاريين سندا يَنْنَا مُحَلَّمًا حكمت و فقها فَيَ الْدِينَ قبل آن يَمْعَنَ نَبيا وَكَنَا إِلْكَ كَاجِزِينَاه فَجْزُى الْمُعْمِينَ لايفسام وَ يَحْ موسى المدنية مب نيند فرع والوهي منف بعُل أَن عَا رَجُهُم مَلْ الله عَلى مِن عَفَلَةُ مَنْ أَهُلُهُ وقت المتلولة فوجك فالمكلي تعتقلان هذامي فشعنذاى اسلهل وهنا تُعَاقَ ﴾ أَيْ قُبُطِي تَسْخِ إلا سراسُلي لمحل حطيها الع طبيخ وعون كالسَّنَعَا تَهُ اللَّهُ في مِن لِنْ يُمِنْ عَلَيْوَم فَقَالَ لِهُ مُوسَى خَلِ سِبِلَ فَقَيْلُ لِهُ قِالِلُوسِي لَفَرْهِم تَانِ اله توكو هموسى المصريه عمركف وكأن سنر برالفوة والبطنتر فقضى لمركن فضن فتله ودفنه فحالهل قاكفل آآى فتله من عَمَاللسِّيطَانُ المهيم عضي عَلَّوْلًا بِنَ آدُم مُضِلُ لَه مُبْيِن كَبِينِ الأَصْلالَ قَالَ نَادِما زِبِّ إِنْ ظَلَمْتُ نَعْشَى بَقِتَد وَاغْفِنْ لِي فَغَفَى لَا وَاللَّهُ هُوَا لَعَفُو كُرَّ صِيُّهُ إِي المتصف بهما الله واللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ بخق انعامِك عَلَى بَالمعَفرة اعْصِمني فَكَنْ آكُونَ ظَهِيرًا عونا لَلْحِرْ مِينَ الْحَافِرِينَ الْعَافِينِ العرافِينَ

ان عصمتنى كَاصْبِكِ فِي الْمَكِ يَنَافِر كَالِفًا بَازُونَ فَيْ مِينَافِهِ مِنْ الْمُعَالِقَةُ الْإِنْ يُ سَكَنْصُرَاكُ بالامس بَيْنَصُرُ حُلَّة بسِتَغيث به على قبط كَخرقاً لَكُمُوسَى إِنْكَ كَغِونًا مُمِانً بيرالغ إنيا فعلت المس اليو مَكَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكَالْتُ اللَّهُ الْكَالْتُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِي الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِي اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ والمستغبث قال لمستغيث بعظانا انه ببطش سلماقال لمرتا مُوسَى أَرُيُكُ أَن تَقَتُلُحُ كَأَفَتُكُ تَفْسَا بِالْامَكِينِ إِنَّ مَا يُوَيِّيُ إِلَّاكُ تَلَقُّنَ حَتَّا رَّافِي الْأَرْضِ وَمَا يَرُيْنُ أَنْ تَكُوُنَ مِنَ الْمُعْيِلِينَ هُ المسمع الفيط دالت فعلمان القاتل موسى فانطلق لى فرعون فاحكر سلات فامغرعون الناما يقتناموسى فاخن واالطون البغال تعاوَجًاء رَجُل هومون آل فوعون مِن أَقْفَى الْرَيْنِيَةِ آخوها كَيْنِكَ بَسِمَ فِمِسْبِهُ مِن طرين ا قرب من طريقهم فَالَ يَامُونِسَى إِلَى الْمُكَارِّمُ مِن فَعُ فَرَعُوزُ يَا فَكُونُ تَ إِنسَناورون فيل إِنَفَنْكُولِكَ فَاخْرُجُ مَن للنيتر النِّي لَكَ مِن النَّا رَجِي بَنَ فَ الامرا لخرج ويج مِنها خَائِقًا بَنُرَقَبُ لِحِ وطالب اوغوت الله ابالا فَالْ رَبِ كَيْتِي مِن الْفُومِ الظُّلم بَن وَهُم فرعون وكاتوجت قص بوجهم المقاءم آري جهنها وهي فرنه العبيب يتى غانندايام ف مصر عِدِينِ بن الراهم وليكن بعض طرفه ما قالَ التَّسَقَ في يَهُما في اعدالسِّيدُ لي قصم الطريق اعالَظ الوسطاليها فارسل لله المركم الميكا عندة فانطلق به اليها وَلَتُنَّا وَ وَدَمَّاءَ مَنْ بَرِّن بَكِّر مِهَالى وصل اليهاوَ مَنَ عَلِدُ أُمَّنَ جَمَاعَتَكِينَ فَمِنَ النَّاسِ لَيْنَفُونَ مُواسِم وَوَحَرِلُ نُ دُوْرِيْمْ أَى سواهم الْمُ إَتِكُ نَتُ و دَانِ عَنْمَان اعْتَامِما عَمَالماء قَالَ موسى لهما خَطْبَكُم النَّهَا نَهَا لاستمِتَانَ قَالَتَا لَاسْتَفْ حَتَّى بِصُلِيم النِّقَاء بجع دلع اي يجعوا سسفيهم خوف الزحام فلسنقي وفي قراءة يصلمن الرباعي اى بهر فواموانيهم الماءوا أوتا شخكت لايفدران يسق صَفَى لَهُمَّا من بتواحي بفريها وفري المراب الاعتمة انفس تُعْرَّنُوَ لِيَّ الصَّنِ إِلَى لَظِلِّ لَسِمِ مِن الشَّمِي وَ الْنَّمِينُ فَقَالُ دَبِ الْيْ لِلَا آنُو لَنَ الْيَ مِنْ خِرِ طِعام مِنْ عَمَام وَجِنَا الى ابيما في دمي قال عاكا بتا تزبجان مني- صالهماعن دلك وإجراه بن سفى لهما فقال لاحدمهما وعدل قالتعا فَجَاءَتُهُ أَصَلَ مُمَّا غَيْنِي عَلَى اسْتَغِبْ إِوالْ اصْفَ كُم درعها هاجبه هاجباء مند فالنوات إلي مَنْ عَوْلَ لِيحَى لِكَ أَخْرِمَا سَفِيكَ لَتَا فَاحِامُهَا مَنْكُوا في نفسه أَخِلُ اللَّحِ وَمَا مَا قَصْل المكافاة انكاف من يربي ما فتنت بين يديه فعلت الرع تظرياتو بالمكتشف الما فقال لهاامشي خلفي ودليئه على الطريق فععلت الحان حاءاباها وهو تسجيب عالسك

وعثل لاعشاء فالله اجلس فتعش فالباخا ومان بلون عوضام اسفيت لم آوانا اهل بيت لانطلب على عراخير وضافال العادني وعادة ابائي نقرى الضيف ونطع الطية فاكل واخبرة بحالة فال نعالى فكشكم أحكام وكظر عليه في الفصص معبد بجعن المقصو قتل القبط و قص هم فتل وخوفه من فرعون قَالَ لاَ يَخُفُنُ مُجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الْعَلِيمِينَ ادْسَلَطا لفرون على من فَالَتُ إِخْلَ هُمَا وَهِي المرسلة الكبرى المعنوع يَا ابْتِ اسْتَاجِرَةُ الخذاه اجيرايرى غفناى برلنارك كَيْرَكُنِ اسْتَأْجُرَكَ الْقِوَى الْرَمِيْنَ اى استاجر الفوتية و امانته فسالهاعنها فاخبرنه عانفنهم من رفعة جوالبرومن فولكه امسي لغى وزياد انهالماجاءته وعليهاصوب إرسه قلم يرفعه فرعيب فأنكاح قال افي أرثيل ألكك المحلى النبي ها الكيري وهي الكيري اوالصغر في على الن تاجري تكون اجبرالي في تعض مُلِينَ عَنِينَ فَانَ المُعَمِّنَ عَسَمُ اللهُ وَعَنْ عَسْمِ اللهُ وَعَنْ عَسْمَ اللهُ وَمَا لَكُونُ عَنْ اللهُ اللهُ وَمَا <u>رُونِيُ ٱنْ ٱشْوَيُّ عَلَيْمِ مَا شَرَاط الْعِشْ سَيْغَالَ فِي ٱنْ ٱشَاءً اللَّهُ لِلسَّارِةِ من الصِالحبي الوفيد</u> بالعهن قَالَ موسى ذَلِكَ الذي نفلت بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيْكَ الْتَجَلِّينِ المَهَانُ والعشر وما السناة إي رعيبة مُصَيَّت براي فرغت عنه وَلاَعَن وَان عَلِي بطلب ازبارة عليه والله على مَانَقُولُ اناوانت وَكِبُن حفيظاوشهين فنم العقى بنالعه وامرشعيه ابنتهان تعطيموسى عصايرفع بهاالسباع مىغفه وكانت عِصِي الانبياء عنى افقع يل عصاارم من أبي المنة فاخن هاموسي بعير شعيب فكمتا فضي موسى الكجل اي زعبروهو غان أوعشر سناين وهوالمظنون بهوسار بآهل زوجته باذن ابيها يخمص آنش ابصهمن بعير من جاينب الطُورِاسم سِل مَارَّاه قَالَ لِكَفْلِهِ مُكَنُّوا هِنَا إِنِي السَّحَتِ مَارًا لَعَلِي إِنْكُومِنِهَا مِعْكَرِعِي الطريق وكان قالخطاها الحَجُنُ وَفِي نيتاليتُ أَكِيدُ فُطِعه اوُسْعَالَةُ مَنَ النَّارِلَعَكُ كُونِتُمُعُكُونَ نستافتون والطاءب إصناء الافنعال من صلى بالناسكبس اللام وفلتها فكم اتكاكما لؤدي مِن نَسَاطِئ جانب الواد النَّهُنَ لموسى في النَّقَ فَيْ الْمُعَالَكَةِ لموسى الماعكام الله فيهامِنَ النَّكُمُ وَ بن لمن شاطئ باعادة الجارلنبانهافيه وهي شجع عنادوع ليق وعوسج اَنْ مفسق لا مخفف يامُوسَى إلِي آكارللهُ رَبُّ العلميني ووَان آلِي عَصَالَ فالقاها فكما رُاهَانَهُمَّوْتِيْ إِلَّا كَالْهَا جَالَ وَهِي الْحِبْدِ الصغيرة من سرعة حركتها وَأَنْمُنْ بُرِّاهاربا سُها وَلَهُ لِيَكِيْنِ اللهِ الله الله منودي ياموسي أَفْيِلُ وَلَا يَكُفُ النَّكَ مِن اللَّهُمِينَانَ وَاسْلَكُ

ادخل كالكالمي عجني لكن في جيبك موطوق القبيص لخرجها يَحْ مُ خلاف علان عليمن الاد فنركيف الممن عني سؤع اى رص فا دخلها و احزجها نضني كنزعاع الشمس تنفتى المعمر المتكارك بمناحك مين الرهب بنغ المحرفين وسكون التالى مع فتح الأولى اى الخون العاصل من اضاءة البين مان ندخلها في حييلت فنعود الحجالية الاولى وعيد بالجناح لانهاللا شان طلجنا حلطائ قد انك بالنش بدوالتغنيف الاعصاواليهما مؤنتان والمكذكوا لمشاربذ اليها المبتل لمنت كيرجع مُوتَمَا أَاليهم لان مِنْ كَرِيكُ والله فِنْ عُونَ وَمُكُرِيِّهِ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمُمَّا فِينِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ فَتُكُنِّ مُنْفَيَّا هوالفنطى السابق كَا خَاصً إِنْ يَقْبُلُونَ بِهِ وَأَخِيْ هَا مُ وَنَ هُوَا فَنْهُمْ مِينِيْ لِسَالًا ابِينَ فَأَرْسِلُهُ مِعَيْ رِدْعً المعينا وَفي قراءة بفنخ الدال بلاهنج بصُرِّ تَعَيِّ الْجَبْم جواب المعاء وفي قراءة بَالُوفِعُ وَصِيلَةَ صَفَدَرِهِ عِلَيْنَ أَهَافُ آنُ بُكِيًّا بُونِ وَالسَّنَسُ تُعَضَّى لَدَ تَقَى مِلْك بَأَمْنِكَ وَيَعْمَلُ لَكُمَّا سُلُطَاكًا عَلِمَتْ فَكُوْ بَصِلُوْنَ الشَّكُمُّ أَنْسُوعِ اذْهِمَا لِأَيَا تِنَاقُ أَنْ فَهَا وَمَنِ أَنْ يَكُذُ الْخَالِبُونَ لهم وَلَكُمَّا حَاءَ هُمْ مُوسَى إِلْمَنِيَا بَيْنَا بِكِنَاتِ واضَات حال قالقا مَا خُذُ وَالْأُسِيْحُ مُفَنِّزًى عَنِي فَعَالَى وَمَاسَمِعْنَا بِهِنَ الْأَوْلِينَ وَقَالَ بواووبدونهاموس ركا أعلق يعالم عن عالم عن عالم عن عنوب الصبر للوب وت عطف على من نكون بالفوت الله والتيتا نيز كم عافية الله العاقبة المعبودة في إلاا للحو اى وهونافي الشقين فأناهن فيما حَبَّت به إِنَّهُ لَا بُفِيْكُمُ الظَّالِمُونَ كَا الْحَافِحِ نَ وَقَالَ فِنْ عَوْنَ يَا يُتَّهَا الْمُلَادُ مَا عَكِنْ كَالْحُرِينِ الْهِ عَيْنَ يَ فَاوْقِيْ لِي عَامَانُ عَلَى الطّبْنِ فَاطّبِعِ لى كَاجْرَ قَاحْجَلْ لِي حَرْبِهَا فَصَلِهَا لِبِ الْعَلِّيُ أَطْلِعُ إِلَى اللهِ مُوْسَى انظُوالِيه واقف عليه وَإِنَّ لَاكُلُنَّهُ مِنَ الْكَادِ بَيْنَ فِ ادعارُ الْهَ آخروانه رسولِه وَاسْتَنَكَّبَ هُو وَجُنُودُ كُ فَالْأَرْضَ بَغِيْرِ الْحِقِّ وَظَنْ آ تَهُمُ الْكِنَا وَبُرْجَعُنَ فَ بِالْمِنْاء للفاصل للمعول فَا خَذْنَاهُ وَجُوْدَهُ فَنَبَانُ نَاهُمُ طِحِناهِم فِي أَلِيمَ الْعِزالم الْمِح فَعْرَقُوا فَانْظُرُ لِيُفَ كَانَ عَاقِيتُ الظَّالِكَ إِنَّ عين صاروا الى لهلا لِعَوَيْعَكُنَّا هُمْ فِي الله سِنا أَعْمَنَّ الْبَعْفِيف الهمزرتين واب اللَّاليّة باءر في ساء في الشرك بَبْ يَحُوْنَ إِلَى النَّادِيدِ عامَّم الحالسُّرَاتُ وَلَحَ كَالْفَيْمَةُ وَلَا يُنْفَعُ وَقَ سِفع العناب عنهم وَ الْتَعْنَا هُمْ فِي هِذهِ الدُّنْيَا لَعْنَدُّ هُوَيا وَيَؤَمَّ الْفَجَةِ هُمُونِ المُعَنِّوُ عِبِينَ المعِلِينَ وَلَقَنَ انْلِيَا مُوْسَى الْكِتَابِ النورية مِنْ مَثْلُمَا أَهْلَكَ

تفرون لأولى قوم نوح وعاد وغوه وغبهم بصرار كلتاس المسالك تأب جمع بصيرة وبى نوم القلب اى نوار اللقلوب وَهُكَكُ عن الضلالة لمرجل بِهِ وَتَرَجَّمُ المرامن بم لَعَنَهُ وَيَتَكُ عَنُونَ مَعْظُون بَمَ فِيهُ مِن المواحظ وَمَأَكَنُتَ يَاضِ بَجَانِبُ المِسِلُو الوادى او المكان الغرج إِنِّ من موسلي حين المناجاة الْدِفْظَيِّنَا أو حينا اللَّهُ فَي أَلَّا مُرَّ بارسالة الىفرعون و قومه ومَمَاكُنْتُ مِن النيهدين الدلك فنعرف فيخبريه و للي تنا النُّشَا نَا قُرُونًا أما يعد موسى فَتَطَا وَنَ عَلَيْهُمُ الْعُرُمُ إِي طالت اعمارهم فنسوا العهود والله العلوم وانقطع الرحى فيتناكب كسؤلا واوحيا اليلط خبهوسي وغيره ومماكني الويًامقِما فِي الهُولِمَل مِن تَتَلُق اعكِيمُ النياً خبرُان فتعرُّف قصنرَ تَم يَعْ بدو أُولِكِنَّا يُكُّم و مُرْسَلِيْنَ ولك واليك باخباللتقدمان ومَا كُنْتَ بِجَالِبِ الطُّوِّ والحب مُوَّمِي أَنْ خَذَالِكُ تَابِ بَقُوةً وَلَكِنَ السَّلَاكُ رَخَهُ وَيَرِي رَبِّ لِيَنْ إِنْ وَوَ مَكَامَا أَنَاهُم مِّنْ نَازِيْرِ مِرْ: قَبْلِكَ وَهُمُ اهِ مِنَ لَا لَعُلَّهُمْ يَنَكَ كُرُّ وَنَ مِيْعَظُونِ وَلَوْ كَأَاتُ نَصُيْبَهُمْ عقوية بِكَافَلُ مَتْ لَكُ يُكُمُ مِن لِكَفروغيرَه فَيَقُو لَوْارَتُبَّالَوُكُاهِلا آرْسَدُتَ البَيْنَارَسُولًا فَنَعَيْبُمُ الْمَاتِلِكَ المرسَ بِهَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُوتَمِنِيْنَ، وجواب لولا هجازو ف وماتعب هامستا والمعنى لوكا الاصابدالسسعين أفران لافوله والستيني لعاجلتام بالعقوبتونا ارسىنك رسود فكأجآء هم لكن على من عنى الأقالة الوالة لاهلا أو نِي مِثْرَمَا أُونِ مُوْسَى لَمْ إِلَا البيضاء والعصا وغيها اوالكما بحلة واحبة قال تعالوكم فيفر وليما أوني مُوْسَى مِن مَتْلُ حسن قالوافيه و في صلى الله فليدوم سَاجِرَانِ وَفَى قُرَاءٌة سِي آن أَى النَّو دندوالفرات نظاهم تعاونا وقالوالنا بكلمن البيني والحمابين كافرون فلهم فالوني يحتاب مبي يِّرِ عِنْدِ لِلهِ يُوَالْهُ كُونُهُمَا مَرْكِ عِنْدِ النَّغِ لَهُ إِنْكُ مُنْكُوطِهِ وَلِينَ وَ فَول كُوفَاكُ مَرَانَيْعَ مُوالا يَعْلَيْهُ وَكُورِ اللَّهِ وَاي اصْلَانَ اللَّهُ لا يَعْلَيْهُ الطَّلِمُ إِنَّ الصَّافِينَ وَلَقُلُوصَ لَمُنَّا بَيْنًا لَهُمُ الْعَوْلُ الفران لَعَلَّهُمْ يَنَّكُرُ وَنَ اللَّهِ عَظُون فيومنون اللَّذِينَ اللَّيْنَاهُمُ الْكِتْبِينَ فَبْلِهِ اللَّهُ اللَّ ابن سلام وغبرة ومن النصارى فلموامن الحيشة ومن الشام وَإِذَا مِنْ إِلَى عَلَيْهِ مُ لفرزن قَالُوُا الْمَتَابِهِ إِنَّهُ الْحَوْمُ مِنْ لَا تَبَالِنَّا كُنَّا مِنْ قَيْلِهِ مُسْلِلْهِ آ

وللك يؤنون أجرهم مرتاي بايانه وبالكتابين كاستروا بصارهم على العمل به مَكُ لَكُونَ كَا يِلِفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَّةُ منهم وَمِمَّا مَرَدَّنْهُمْ يَنْفِغُونَ يَصِل قون وَإِذَا سَمِعُوا لَلْغُو الشنز والاذى مرالكِ فأراعَ مَنْوَاعَنْهُ وَ قَالُوْ التَّاآعُمَ لَنَاوَ آرَادُ آعًا اللَّهُ سَلَدُمُ عَلَيْنَ أَوْ سَلَام مِنَا رَكِمَ اللهُ عَية اللهُ عَنْ مِنَام لِلشَّمْ وغيرَهُ لاَ سَنْعَى لَا عَلِيقَ لانفعيهم ونزل فحرصه صلاسه على مرانعه أبي طالب إيك لا نق لري والخبيبة هلايته ولك تراللة بهدي من يكايم وهوا علم بالمه تديين وكالوآاى قومه إن تشيع المنكم معك تخطف من الضينالي مَن تزعمنها بسرعد قا لنظ أوكة تمكي في في المركز المنون فيه من الاغادة والفنت ل الواقع بن من بعض لعمر علىعض تجني بالفوفانية والقعتانية إكيه إكيه فترتأ المستكل شيء من كل وبرزنة المرمين لكرا اعدى الركز كَ المُعْدُمُ وَكَا يَعْلَمُونَ الرَّالْعَالَ وَكَوْرَ الْمُلْكُ مَا مِنْ متعينشة العقيشهاواريل بالفرية اهلهافتاك متاجي فهم المسكن من تعديم كال المَارَّ بومًا اوبعضه وَكُنَّا يَحُو الْوَارِثْنِيَّ بَاهِ مِرْمَ وَيَرَاكُمُ الْمِيْكَ لَمُهْ لِكَ الْفُرى بطلاماً هم حَنْ يَبَعِتَ فِي أَفِيَّا اللَّهُ عظم السُّوكَا لَيْنَكُوْ اعْلَيْهِ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَاهْلُهَا ظَالِمُوْنَ سَكَن بِالرسل وَمَمَا أُوْسِينَةُ مِنْ نَتَى ثُمَنّاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْبَ وَزِيبَتَهُ اى يتمتعوك ونبزبيون به ايام حيوتك ونتريفني ومَمَاعِنْكَا لِلَّهِ وهو نوا به خَيْرٌ وَ ٱبْفِي م أَفَكُونِيُّونَ مَالْيَاء والمَّناء أَن الباف خير من القاني آفَرُ وَعَلَّ أَلَهُ وَعُدًّا حَسَّما فَهُوكَافِيه مصديه وهوللبنة كمَرْ مَنْ عُنَاهُ مَتَاكُم لَكِيْوْوَالدُّنْ الْعِيرُ ولعن قريبُ مُّوْتَوُمَ الْعَيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ النار وللمؤه والتاخ للكاوائ ساوكبينها وَأَذَك يُومَ يُنَا رِبُهُمْ الله فَيَقُولُ إِنَ شُرُكًا فِي اللَّذِينَ كُنْمُ زَنْعُمُونَ وهُمْ شَهَا لَى قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْعَوْلُ بِمِعُولِالْمِأْرُهُ رووساءالضلالة رَيَّناهو الزِّيرَ الْغُولِيَ اللَّذِيرَ الْغُولَيْنَاء مِستِلْء وصفنه آغُولَيْنَاهُ وضي فغوواكما عَوْنَيَا لَوَ كُلُو اللهِ عَنَابِرًا \* نَاكِلُكُ منهم مَاكَالْوُلَا يَكَالَيْعُبُلُ وَكُ المفعول للفاصلة وقيل ادعواش كأنك والمركان كالمنام الذبن كنتمزعين نتمشر كاوره فَلَعُونُهُمْ فَلُمُ يَسْتِعِيْهُ وَلِي دُعَاءِهِم وَرَاولهم الْعَلَابُ الصروة لَوْ اللَّهُ وَكُالُوا يَهْمَالُوْلَة فاللساماورا وه فالاخرة واذكريوم سكاد برم الله فيقول مرادا أجب والم سكاين وكوريت عَلَيْهُم لا تُعَامِّل المخية في الجواب يَوْمَوْلِ إلى لم يجد واخع الله ب

الوفه والانكتار لون وعنه فيسكتون فامّامن تاب من الشراء والمرز صد ق بتوحيد الله وَيَعَ لَصَالِحًا ادى الغ إنضِ فَعَسَى آنْ تَكُو كَ مِنَ الْكَلِّي فِينَ النَّاجِينِ يوصَ الله وك تُلْكَ عُنْقُ <u>بَانِيًّاءُ وَيَجْنَا رُوْمُ مَا يِشَاءُ مَرَاكًا نَ لَهُ وَ للمشركِ مِنَ الْجِنْدُةُ وَ الإختيارِ في شَيُّالَ</u> الله وَتَعَالَ عَمَالِكُ مِن مَن من الشراكهم وَ رَبُّكَ يَعْدَمُ مَمَا تُكِنُّ صُلَّادُمُ السرقلوبهدم الكفروغيره ومَانُعُ النُّونَ بالسنة ممل لكذب وَهُوَ اللَّهُ لا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ الل هُوَ لَهُ لَكُرُ فِي إِلَا قِلْ الدنياوَ الْأَخِرَةِ: لَكِنْ وَلَهُ لَكُ كُرُ القِصْاءِ النافِن فَ كَلْ شَيْ وَ الَيْهِ ثَرْجَعُوْنَ } بِالنشور قُلَ لاهل كذا ترايْنُم الله الخرق النَّجَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَنْمَالُ دَائِمُ إِلَىٰ بَقِ مِ الْقِيلَةِ مَرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ بِعِيكُمْ يَأْسِيكُمْ بِضِياً عِ و نه التطلبون فيه المعيشة آفكاتشيكون ذلك سماع تفهم فاترجعون عن الانشراك فكل بهم آر آئيستم اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُو النَّهُ السَّرَمُ لَمَّ اللَّهُ عَنِيرُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَنْدُ عَلَيْدُ عَلَّا عِنْدُ عِلَّا عِنْدُ عِلَا عَلَيْدُ عَالِمُ عَلَيْدُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عِلَا لَهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلّا عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمُ عَلَيْدُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَل مِلْيُلْ لِمُسَكِّنَةُ كَ تَسْتَرْجِحُ فِي وَمِن لِتَعْبُ ٱفَلَا تُنْقِيْرُوْنَ ، ما انتم عليه من العظاء في شر فترجعون عنه ومن رَحْمَيْهِ بَعْنَا جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَاللَّهَا مُرَالِيَكُنُو الْمِيْلِ رِكَ بُنَعُو إِمْنَ فَضَيلِهِ فَالنهار بالكسب وَلَعَلَكُ وَتَنْ كُرُونَ والنعة فِها وَاذكر يَوْمُ بِنَادِيْهُ مُفِقُولُ آيْنَ شُركا فِي اللَّذِينَ اللَّذِينَ كَنْمُ الْأَعْمَةُ نَوْعُمُونَ وَذَكُونَانِيالِهِ بَي عِيد قول وَلَوْ خرجنامِن كُلّ أمَّة شِهِمْ بَرّ او يَعُونبيهم يشهد عليهم ما قالوه فَقَتْلُنَّا لهم هَا نُوَّا بُرْهَا نَكُمُ على اللتم مرا لاستال فَعَرَاقً أَنَ الْحَقُّ فَ لالهية لِلْهِ لايستارك ينها أحد وَصَالَ فَارْ مَنْهُمْ مَا كَانُوْ يَقْلِرُوْنَ فِي الدِنِيامِن معه شريكات عن دلك الْ قَارُوْنَ كَانَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا أَنْ عَلَى وَابَّنْ خَالْتُهُ وَأَمَّى بِهُ بَغَى كَلَّهُمْ مَا لَكِير والعلى و كَرْة ٨ والمَيْنَاهُ مِنَ الْمَعْنِيْمَ الْرَبِّمِفَا عِيكِينَا فَوَلِيهُ الْعُصْلَمَةِ الْحَامَة الْوَلِي الْحَامَ القوقوائ تقلهم فالباء للتعلية وعلاتهم فيل سبون وفيل ادبعون وقيل عشرة المفدولك وكولة قال له قومة المؤمنون من بني سرائيل لا عربي كرة اكال فرج بطران الله كالعُن الغرصين وبذيك وآبتن اطلب في آلتك الله من الألكار الدار الدار المارة الله المارة المار بان منفقه في طاعة الله وكا تنسَّ منوك نصيبًا عن من الله من الله من الله على فيها الله فرة و أَحْسِنَ للناس بالصبة مُحْمَا حُسَنَ اللهُ النَّاكَ وَلَا تَدْعِ نظلب الْفَسَادَ فِي لَا مُرْضَ بعل العام اِتَ اللَّهُ كَا يَعِيبُ لَفُنْ لِينَ ، مِعني نه يما قِبِهِم قَالَ إِنَّا أَوْ يَيْنَكُمُ اللَّالِ عَلَا عِلْم عين دِي

الح مقابلته وكان احلم بني سرائيل بالتوري بعد موسى وهادون فالت الوكة يم م ال اللَّهَ فَكُلَّ الشَّهُ مِنْ فَسُنِهِ مِنَ الْفُرُ وَنِ الْامِمِ مَنْ هُوَ اسْتَدُ مِنْ فَوَ لَا كُرْجُهُ الممال اى هومالم بن لك ويهلكد الله تعا وكاليشال عن دُنؤيرم للجي مُؤن العله تعابها في خلون النار بلاحساب في مَن عَلَى وَي فِي ذِينَتِهُ المَا الكثيرين ركبانا متهلن بلابس الذهب المحدول خيول وبغال متعلية فالالتوني أيكون الْعَيْوَةُ الدُّنْيَ اللَّت بيه كَيْتَ لَنَامِيثُ لِمَا أُولِ كَادُونَ فَالدنيا اللهُ لَذُوْحَظِ نصيب عَظِيْهِ وافْضِها وَقَالَ لَمُ النَّن فَيَ او تُواالْعِلْمَ عَامِعا سه في الاحزة وَيُلْكَ عُمَّا رُجو تُوَا مُها لِلْهِ فَهُ دُوة بالْجِنة خَيْرُ لِنَ الْبِينَ وَعِيلَ صَالِحًا وَمَا اوتى قارون ف الدنيا و كا للُفَيْهَا أَى الْمِنة اللناب به الري الصّارِر ون على الطّاعة وعن المعصبة فَخَسَّوْنا بِهِ ابنا رو ن ويراروالكارض فكما كان له من في وين الله من في الله من عابره بان منعواعنه الهلاك ومَمَاكَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ مسنه وَاصْبِحِ الَّذِينَ مُنتُوا مُكَانَهُ بِالْهُ مُسِلِّي من فريب يَقُوْلُوْنَ وَيُكَارَبُّ كَيْسُطُ يوسع الرِّرِّ فَي لِمِنْ لِيَنْ لِيَنْ لِيَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِ تقمص على يشآء ووي سم فعلى بعض عبياى ناوالكاف معنى اللام لوكاك أي مرس الله عَكَيْنَا كُخُسَتَ بِنَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْ وَالمفعول وَ ثِبَا لَهُ لاَ مُعْلِي الْكَافِر مُوْقَ والمغمة الله كفتامون تِلْكَ لِلَّالَ لَا يَخْزَةُ الْحَجْنِيْ يَعْفِيلُهُ اللَّذِينَ لَا يَرِينُ وَنَ عَلُو الْحَالَ لَا يَكُو الْعَ العمالعاص كَالْعَاقِبَةُ لَلْحَمُودَةُ لِلْتُقَانِينَ وعناد الله بعم الطاعات من جَارِ والعَسْنَةُ اللهُ خَارُ عَيْهَا و نواب بسبها وهوعشرامة الهاوم عَرَا السَّيِّيَّةُ فَلَا يُعْجَزَّى اللَّهُ بَيْ عَيْلُوا السَّيْنَاتِ الْأَجْزاءِ مَا كَانُوْ الْعُكُونَ واى مثله إِنَّ الَّذِي فَرَصَى عَلَيْكَ الْعُمَا الْ الزله كَرَاكُ لِعَ إِلَىٰ مَعَادٍ ما الى مَكَة وكَانَ الشَّتَا قِهَا فَكُلِّ زَبِّنَ اعْلَمُ مَنْ جَارِ الْمُلْكُ مُنْ المُورِّ فَيْ صَارِّةً لِي مَرِّ الْجِوالْ الْقُولُ كَفَارُمَلَة لَهُ اللَّهُ فَي صَلَّولُ الله فَهُولِي أَلْ بِاللَّهُ وهم ف الضلال واعلم معنى عالم وَمَاكُنُكُ ثَوْجُوْا آنْ تَيْلِي النَّكَ الْكِينَ الْمَرْارِ الْقَالَع القاليك تَعْ يَرُو كُنَّ إِنَّ كُنَّ كُنَّ طُهِ يُرَّامعينَ الْكِفْرَيْ عَلَى على ينهم الذي دعو لك البه وكانيص لل تك اصله بصلوننك حلفت نؤك الرفع للهازم والوا والفاعل لتقافا مع الذين الساكنة عَنْ إِيالِكِ لَعِنْ آلِذُ أَنْ لَتُ النِّكَ أَيْ لَتُ النَّالَ اللَّهُم فَ ذَلِكُ وَ ا وَعَ الماس إلى دَيْكِ بنوحية وعباد تدوكا تنكو كن من المشر كين باعانتهم ولم يوثو الجاذم

البناعه وكالمنتنع فعيله م الله لفيًا الحرَّر كاله يَعْ هُوَمِكُ نَنْيَعُ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَلُهُ م ما لا لَهُ الْحُرِينِ عَمِ الفضاء النافِل واليه تُرْجَعُونَ • بالنشور مر- الإ ورة العنك وت مكينه وهر مور توراني لَةً له الله اعلم مراده به آحِسَ النَّا مُرَانٌ يُرْكُ قُوا أَنْ يَقُوْلُوا اللَّهُ فَعُم امَنَّا وَهُمْ بَيْنَتُونَ ويغنبرون عمايت بين به حقيقة ايانهم نزل ف جاعد امنوا فاد اهم لمشكون وَلَقَالُ فَتَنَا الَّذِينِ مِنْ فَبُلِهِ وَلَلْبِعَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهِ فِيَ صَلَّا فَوَا فِ إِيمَا مِم علم مشاهدة وَكَبِعُكُمْ تُنَ الْكَاذِبِينَ فِيهِ أَم حَسِبَ لَنَوْ يُزَيْعُ مَلُوْنَ السَّيِّمَاتِ الشرك والمعاصى أَنَّ سَيْقُونَا ديفوتونا فلاستقمنهم سَاء بنسماً الذي يَحِثُ مُونَة وحكم هذا مَنْ كَارَيْحُ بِعَانَ لِقَالَةُ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلَ اللَّهِ بِهِ لَاتِ فَلِيسَةً مِللَّهِ وَهُوَّ السَّمِيمَ لا قو ال العباد العِليْمَ انعالهم وَمَنْ جَاهَلَ حَمَا دُحربُ وَنَفْسُ إِيَّا يُجَالُون لِنَفْسِهُ ولان منفعة جما ده السه ان الله لغَين عن العالمين والانكوالجن والملائكة وعن عبادنهم و الدِّينَ مَنُوْاوَعَيْلُواالصَّلِهُ إِن لَنُكَيِّمُ نَعَمْهُمْ سَيِّناتِهِمْ بعل الصلحات وَلَغَيْ بَيُّهُمْ خُسَنَ بمعنى حسن دنصب بنزع كخافض البائم الكَّزِي كَا نَوْ البُعْ أَوْنَ وهو الصَّاكَمَ ت وَصَّنَّكِنَا أَيْ نُسَانَ بِوَالِدُ يُهِ حُسُنًا أَى الشُّاء ذاحس باذن يبرهما وَإِنْ جَاهَلَ اكَّ يْنَشِركَ إِن مَاليَّسُ لَكَ بِهِ باشر كَدعِكُم مَوْفق المواقع فلامفيم له فَاذَ تُطِّعُهُمَ لَو فَكُم اللَّهِ لَ مَرْجِيعُكُ مِنْ أَنْإِنُكُ عُمِيًّا كُنْ أَوْلَا لَكُنْ أَوْلَى فَاجَا زَبِيهِ وَ الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَعَلَوْ الْكُنَّا لنُدُخِلَتُهُم في الصَّرَالِحِيْنَ و كلانبياء والاولياء بان محتشرهم معهم وَمِينَ النَّاسِ مَنْ يَّتُوْلُ امْنَا بِاللهِ فَاذَا أُوْذِي فِلللهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّاسِ لَى ذاهم له كَعَنَ السِلهِ اللهُ والخ سنه فيطيع عفينا في وَكَيِّنَ لام قسم جَاءً نَصُرُ الْمَقْ منين مِنْ كَتَلِكَ نَعْمُوا لَيْقُو لَرَّ عَانَ منه بود الرفع لتوالى النونارت والواوضمير كيم لالنقناء الساكنين إَنَّا كُنَّا مَعَة لْأَفْلُا بَأَنُ أَنْ الْحَكُونَا فَالْعَبْبَةَ قَالَ لَهُ تَعَا آوَ لَبَسْنَ اللهُ بِاعْلَمْ الله عِلَمْ عَافِي صَارُ وَ العَلَيْنَ وَ قَالُونِهِ مِنْ لاَمَانُ وَالنَفَاقُ مِلْ وَكَيْعُلُمَ يَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا بِقِلْوبِم وَكَيْعَلَنَّ الْمُنْفِقِيِّنَ فيجازى الطربقين واللام فى لفعلين لام تسمرة قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَ إِلَّهِ نِنَ أَمَرَنُوْ السَّجِعُ استَبِيكُمَّا لربقينا فح بيننا وَلَيَخِ لَ خَطَايًا كُذُهِ فِي الشّاعِثَا إِنْ كَانِتُ وَكُلُّ مُرْمُعِنْ أَلْخَيْرَ قال نغت



وقصة الهاهيم فشاكان بحراب في وراي الأوالة المنطوع الوجو في المائم الله من التَّالِيُّ التي قذف فيها بان عبد الما عليه برداوسلاما إرتَّ في ذلك الالغائه منها لأيآت معمم تاثيرها فيه مععظمها والخادها وانثاء روض مكانها ف زمن يساير عَوْم تَعِيم بَنُون . يصل قون بتوحيل الله وقال الماهم المنتفعون بها وقال ابراهيم عِمْاً أَتَّخَذُنُ مُ مِنْ دُوْ نِ اللهِ أَوْ كَانًا و تعبل و نها وما مصلكية مُوَدٌّ تَا بَيْنَكُمْ خداد وعلقراءة النصب مفعول له ومأكافة المعنى توادد تم على عبادتها في الحَمْوَ اللَّهُ نيكاً نَوْ يَقَ مَ الْفِيْمَزِيَكُفُرُ بَعُضَكُمُ بِيَغِضِ بَيْرِء القادة من الهنتاع وَمَلْعَنُ مَعْضَا كُو مَعِضًا يلعن الانباع القادة ومَا وَكُورُ مصبر مع بيعا التَّارُ وَمَا لَكُورِينَ فَصِرِينَ وَمايعبي سَهَا فَامْرَ لَهُ صِهْ قِبَايِهِ هِم لَوْظُمُ وَهُوْلِينِ احْيِهِ هَارَانِ وَ قَالَ آبِداهِيم آنِيَ مُرْجِح من قومي إلى دَبِي ك حيث الراق دب وهم تومه وهاجرمن سواد العراق الفالشام إنك هو العراق فعلله الْعُكِيمُ و فَخَلَقَه وَوَهُنِهُ لَلهُ لِمِنْ السَّاعِيلِ الْعُمَّانَ وَتَعِقَّهُ بِ بِعِنْ السَّاق وَحَعَلْناً وفي يتيو النَّبُونَ فك للانبيار بعل براهيم في رينه وَالْكِينِ بمعن الكنب التورية و لابخيل والزبوج القرآن والمكينا فالجرك في الدُّنيا وهوالشناء العسن كالمل لاديات وَإِنَّهُ فِلْلَاخِرَ وَلِرَ الصَّالِحِينَ • الذي هم الدرجات العلق اذكر تُوطَّا اذْ قَالَ لَفِوْ مِنْهُ وتك م يتعقق المزين وتسهيل لثانية وادخال الفسينهما على الوجمان في الموضعين لتَنْ أَنُونَ الْفَالِحِنْنَةَ وَاللَّهِ وَالرَّالرِجَال مَاسَبُقُكُو بِفِي مِنْ آخَرِ مِنْ الْعَلْمِ أَيْنَ الافنس والجن مُو كُتُانُون الرِّجَالَ وَتَقْطَعُنُ نَ السَّيِّبِيلَ طربي المادة بفعلكم الفاحشنفي مربج فترك المناس للمركيج وَرَا لَوْنَ قَ فِي كَادِ سَكُم مِعْ مِنْ الْمُنْكَرِّمَ فعل الفَاحَيْنَ بعضكم بعضرا كالجواب قورة ويه أن بالواشينا مع تذاب اللهوا و كفية مر الصلا وإن في فاستقبل وَان العذا بِالْمَامِيَّةِ وَأَلَ رَبِّ انْصُرْفِي بِعَقِيقَ قول في الزال لعذاب عَلَى الْقُومِ المفسيرين العاصع بالتيان الحال فاستار المعدماء وكاتا كأوت دسكنا إبراهيم بإلك شرى باسكة ويعقوب نعاه قَالُوٓ الآمُهُلِكُوٓ ٱلصَّالِحُ الْقَرِّيَةِ الْقَرِّيَةِ الْقَرِّيَةِ لُوط إِنَّ الْمُلَكَ كَوْ الْطِيآةِ كافرين قال إداهم إى فيقالوطاء قالواا عالرسان فن الملم بِمَن فيهاد لَنْجِينَا لَهُ المعنبية والنشدال والمناكزة المراقة والمنافق من العابين والعذاب كما ان عَالَيْ الله الله الله المنافق المنافق الما الله المنافق سِنْ يَعِهُ حِن بِسببه وصَمَانَ يَرَمُ ذَرُعًا صلالاتهمك الوجوه في صورة اضياف فناف

و المرابع المر عليهم قومه فاحلوي بالفمرسل به وَقَالُوالا يَخْفُ وَكَا كُلُونَ أَنْ تَعَالَاً مُعَالِدًا وَالسَّفَادِيدِ و والغفف آهلت إلاامراتك كانت كانت ونصب هلك عطفاعل علافة اِنَّامُنْتُرُ لَوْنَ بِالدِّسْدِينُ التَّعْفِيفَ عَلَى آهُ لِ هَذِي الْفَرْكِيزِيعِ إَعْلَامًا مِرَ السَّيَّاءِي الفعل اللهُ كَانُوْ اَيَفْسَقُوْنَ مِهِ الْحِسِيفِ فَهُ لَكُنَّ كَنَامِنَا اللَّهُ كَانُواْ يَشْتُكُ ظَاهِمَ عِيلُا لاحرابه لِقَوْمِ نَتَيْ فِلْوَنَ مَيْنَاكُ أَرُونَ وَ السَّلَا إِلَى مَلْ لِيَنَ آخَاهُمْ شَعَيْنًا وَقَالَ لَقَوْمِ اعْدُور اللَّهُ وَازْجُواالْيَوْمَ أَلَاخِرَ الْحُشُورُ هوبِ مِ القَيْمَة وَكَا نَعَنْثُوا فِي لَهُ مُرْضِ مُفْسِلِ نِنَ مَ حَالِمُوكَةَ لِعَاسِمُ مَعِيْ بَسِرِ لِمِثْلَثَةَ انْسِدِ فَكَنَّ مُوهُ فَأَكَنَ ثَرُّمُ الرَّجْفَةُ الولالة السّلة افاصيرا في دارهة جاغيرت باركين على الركب مينابن واهلكنا عادًا وَكُود ما الصرف وتركه بمعنى لمح والفنبيلة وَقُلْ مَنَا بَيْنَ لَكُمْ وَاهلاك هم مِنْ مسَاكِنَهُمْ مَنْ المحواليمن وَرَيْنَ لَمُونُ الشَّيْطَانُ آعًا لَهُ وَمِ الصِّفِهِ المعاص فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّينِيلِ سبيل المحق وكانو امُسْتَبْضِرِينَ و دوى بصارق اهلكناقارة ن وَفِيعُونَ وَهَام نَ وَ لَفَا بَجَاءَهُمْ مُوسَى من قبل بِالْهَيْسَتِ بِأَنِي المُحَالِظ اهرات فَاسْتَكُمْرُو افِي لَا رَصِ وَمَا لُواسَا بِقِينَ وَ فائتين العنكبة عذابنا وَكُن مَن كَلَ كُورِين ٱخَلُ مَا يِنَ نَبِهُ الْمُنْيِمُ مِنْ ٱلْسَلْمَا عَلَيْهِ حَاصِبً مَعْقَاعاصف فيها حصباء كقوم لوط وَمِنْهُمْ مَنُ آخَلُ ثَهُ الصَّبْعَةُ ، كَنُود و مَنْهُمْ مَنْ حَسَفَ بِ الْكِرْبُكُنَّ كَفَا يُن وَمِنْهُ مُعَنَّ أَكُورُفُكَ، هوم نوح و فرعون و فومد وَمَد كَانَ ، مَهُ يَظْلِمُهُ البعديه م بغبرة من كَاكِنْ كَا مُؤَا النَّفُكُمُ يَظِلُّونَ وَ باذ كاللَّذِ عِنْ الْكَرْيْنَ الْحَنْدُ وَا مِرة دُوْ نِ اللهِ أَوْ لِيكَاء كَى اصداماً يرحون نفعه آكنتُكِل لَعَدْ الْعَثْنُونِ الْعِتَالُ كُنْ لَكُ النفسها تاوى اليه والدِّ أوْ هُسَرٌّ اصعف النُّهُ وَيَلَّكُ الْعَنْ حَكَّ أَوْ مُسَرٌّ اصعف النَّهُ وَيَكُبُ الْعَنْ حَكَّ أَوْ مُسَرٌّ اصعف النَّهُ الْعَنْ حَكَّ أَوْ مُسَرّ برداكن لك الإصنام لاننه ما بربه الوكائو أبغكمون ة دلك ماعيد وهال الله تعكم أبعني بَلْعَوْنَ يَعِيدُونَ بِالياءُوالدَّ وَمِنْ دُونِهُ عَبِرُهُ مِنْ نَشَيْءُ وَوَهُوَ الْعِزُ يُنِ فَي مملك الْحَصِيك يُمُ فصنعو تُلك آمُنَالُ في الفران نَصْرِيُهَ الجعلها لِلنَّاسِ وَمَا بَعْ فِيلُهَ أَي فَهُمُ الْأَلْعَالُ المتابرون خَلَقَ اللَّهُ السَّمُونِ فِي أَلَا رُضَ الْحَيْزُ أَيْ فِيقًا لِرَبِّ فَيْ ذَا لِكَ لَا يَعْ وَلا له على قال الله تَعَالِلُونَ مِنِيْنَ خصوا بالذكر لانم المنتفعون بها في لا عان بخلا ف الحكافرين المَالِيَّا الْمُنْ الْمُوْجِيِّ الْمُنْ الْمُ الفَضَنَا عِوَالْمُنْكِرُونَةُ عُايَ مِن سَانِها ولا مادام المروفيها وكليزك واللواكبر

مارك المنعوب، المنعوب، المارية المرابع الترام المادلة التي هي تخسر كالرعاء الي الله باناتة والت لمُوامِنَا مَ بان حاربُوا وَأَبُوان يَقْرُ كُوبالِي يَيْجُادلُوهم بالسَّفَ عَيْ وبعطوالهن ية وَقُولُوا لمن فَصُلُ لا قرار الجرية اذاخبر وكريشي ما في كتبهم امتنا باللَّذِي أَرْدُلُ ليناوأ زرا النك ولانصد وهوولا تلابهم وف ذلك وللانا والمك والم عَنَ الْمُسْلِقِ وَالْمُواعَ وَكُولُوا وَالْمُواعِدِهِ اللَّهِ الللَّا اللَّاللَّالِيلَا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الديني أتينام الكينب النوالة كعبالسه برسيلام وغيره يؤمينون يه بالقل ومن هوا ال ى هلكة مَنْ يُؤْمِنُ مِ وَمَا يَحْ مُ إِلَيْنَ العِلْقِهِ مِنْ الْكَالْحَافِر وَمَا يَحْ مُ إِلَيْنَ العِلْقِود ظهر الموان القران حق والجآئ به عن وحول واذلاب ومراكست متناوامن من المال الا الله المنظمة بمينات إذا إي لوكنت قاليا كاتبا الارتاب سُنْك اللبطلوى لي المو العدقالواللاى فألتورية أنه افي لايق ولا يكتب فوقواع القرآن الذى جنت به اليت لمنت ومسكة والذير اونواالعيم وأقابوه منين عفظونه وما بجحار بالبتكالة القلة ال والمعالم والمناهم والوالى المنارمة لؤلاها المات العبد بنهاك إيشاء وَلا تُمَا أَنَا نَذِيرُ مِنْ عَبْ فِي مَصْهِم إنذارى والناداه ل المعصية أو لَمُ الرِّ عَفِيهُ مِن الله والأامن أن عَلَيْكَ الكِرْبُ الفران بِيُلْ عَلَيْهُم فهوايدم النوما تكرم إلا يأن عن وتولك الكتب وي وو حرى عند لِقَوْم تُومْمِنُونَ وَ عَلْ عَمْ الْمِينُو وَبَايْنَكُ مِسْهِمْ يَلِ الْمِسْلَ يَعْلَمُ كَافِ السَّاوْتِ فَأَلَا بَضِ ومنه عَلْمُ الْ الذيرات مايال المواسبان وراسه وكفن والمامن اوليك مع لحيث و نقتهم سيشان والكفواديكا وكستفياق بالعكا فيفكا كالمكام مَا يُ مَلْ لِا وَلَيْ عِبْدُمُ مَعْنَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . بوتسانيا: يَسْتَعْلُونَكَ بِالْمَلَابُ الدنها كالك كالركيزية بالكيم أن ويقع كين المكاليبين فوتهم وين معتن ويول في المنون المرا المول وباليلم الى يقول المكل العذاب ذو فو الماكنية ويولور و المراود المالية المراود المالية المن والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المعالمة التاليكم والعامن ومل المتسرفيها ووفضعفا وستطي كذان 

وَالْدِثْرِ الْمُثَوَاوَعَ لُوالصِّلِ لِيَهِ يُنْكُمُ نَوْلَاهُم وَفَ قُرَّاءَ بَالْمُلْتُ فِي لِعِلْ النوية خلدتن مقددين اغلق فيها نغم كبئ العلائق الهنال مهن الاجرهم الذي تت متراق على اذى الشهكين والهج والمطهار الدين وَعَل كَيْرِهُم يَتُوكُ فَوْق فيرف مرحيث لا يعتسبون وَكَا بِنَ كُومِتِي دَا تَهْ لِلا تَعْيُلُ مِلْ ثَهَا وَاللَّهُ إِنَّ مُلْ اللَّهُ إِنَّ مُنْ فَهَا وَاتَّا بهاللهاجرون وان لويكن معكم غلدولا نفقة وموالسيرية لقولك والعليق بضماركه وَلَئِنَ لام قسم سَاكَنَهُمُ الله الصفارمَن خَلَقَ السَّمَوْتِ فَأَلا رُحَى وَيَعَلَّ النَّهُمُ وَالْعَمر لَيَغُو لَنَ اللَّهُ فَآنَ يُوْرِفَ فَكُوْنَ مِن يُصِرُونِ عِن توحيل الله الله الله كَانَ يُبُكُ الرّ يومع لِنَ يَكَاءُ مِنْ عِبَادِ التَّانَاوَ بَقْدِ دُيضِيقَ لَهُ م بهالبسط اولِي يَعْ يَعَامُ ابتلارَ الْلَمْ عِلَيْنَ عَلِيْهُ ومنه على البسط والتضيق وَلَائِنَ لام قسم سَالَتَهُمْ مَنْ ثُوَّلُ مِنَ السَّمْ مَّاءً فَأَخَيْلِ بِهِ أَكُرُ مِنْ مِنْ بَعْلِي مَوْتِهَا لَيْقُولِنَّ اللهُ وَنَكِفَ سَرُون به قُولِم المَعْلُ لِلله و- الله بن المجة عليكو مَل كُورُ مُعُمُرً لا يعقِلُون من القضم ف ذلك وَمَا مَلْ وَالْعَيْدِ } الدُّنَّة الا مَوْ وَ لَعِبُ واما القرب فرا موللاخرة نظهور نثرته فيها القالة الألا والاخر والحرارية معن الحياة لَوْكَا تَوْالَيْعَلَى كَ وَ اللَّهِ الْرُواالدنياعِلِيهِ اَوْاكَا أَكِيكُوا فِي لَفَالْكِ وَيَعُوا اللَّهُ عُلُواً الهُ اللِّينَةَ الله عاء الله عاون معه عيده لاهم في شارة ولايك شفها المهد فَلَمَّا فَعَاهُمُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ هُمُ لَيُشْرِكُ وْنَ بِهِ لِيَحِيعُمْ وُابِمَّا الْمَنْهُمُ من النعن وَلِبَ نَمُنَّ عُوْا مَا الْمُعَلِّمُ عَلَى عِبَادَةً الإصنام وفَ فِرْآءَةُ بَسُرُكُونَ اللهم المُعَلِّلُ فَسُونَ لَعُلَّا عاقبة ذلك أوَلَهُ يُووِ العلوا آكا جَعَلْتَ لِلهُ هُمَا حَرَمًا امِنًا وَيُقِطَفُ النَّاسُ مِن المَوْضِيْرِ تَعَالَا وَسَلِيا وَ نَهُم أَفِي الْبَاطِلِ الصَمْ يُؤْمِينُونَ وَسِغُمْزُ اللَّهِ مَكُفَرُ وَيَ الْسَلَّمُ لَهُم وَمَنْ كُلُكُ اى احل ظلم مِرَ الْنَرَى عَلَى اللهِ كَانِ بَا الله به آؤكد تب والحقي النهاو الكتبليلي ﴿ إِلَّاسَ فِيجَهُ مُو مَتُوكَى مِامِي لِلْكُفِرَانِ واحت بِمَا ذلك وهومنهم والذِّ بْنَ جَاهَدُ فَاقْتِبَافَحَة المُعْدِينَةُمْ سُبِكُنَّا مَنْ عَالْسَ يُوالْبِنَا وَإِنَّا اللَّهُ لَمَ الْخُسِنِينَ والمُؤْمِنِينَ بالنصروا العوب سورة الرومس وهي ساويتع وحسوا م اللو التمرية

كتاب ليعبالون الأوثان فغرج كفارمكة بن الفوة الواللسلير بحن نفلي عص عليات فالعلاوم في آخ في أن من الى اقرباده ما لدوم الى فارس المجزيرة فالتقونها لمجنينا والبتائ لغزوالفاكس قصوا الروم وربعب فينبهم منتبق المسالال المعول ى غلبة فارس يا هوسِيَغُرِبُوْ تَ فارس فِي بِضِيع سَنِينَ وهوم ابن الثلاث الى لتسع اقتر بأفالتق لحبيتا فى سنة السابعة من لانقاء المول وغلبت الروم فارس اللهوا لا مير من عَلَيْكُ وَمِنْ تَعِلَدُ اي مِن فيل لل وم ومن يعبُ لَا لَعَني إِزَعَتَ لَيْدَ فَارْسُلُ وَلا وَعَلَيهُ المُ الروم ثاني المراسه اى دادنه وَ بَوْمَتِينِ أَى يوم تعلب لروم بَفِي مُ المُوْم مِنُورَ يَبْصُرِاللهِ اياهم على فارس وفك فوحوا بذلك وعلموا به يوم و قوعه يوم بدر بنزو ل جبر يل بذلك نه مع فرحه بنصره معلى لمشركين فيه مَنْ فَيُومَنْ لَيْنَا مِ وَهُوَ الْعِنْ يَرُ العاللَّةِ فَيْ الْمُ الومنان وعَلَاللَّهُ مصل بالرَّال اللَّفظ بفعله والمصافع علم الله وعُلَا أَن اللَّهُ وَعُلَّا إِنْ به وَلَكِنَّ ٱلْكُوَّالِتَاسِ إِي كَفَادُمَهُ لَا يَعَلَّقُكُ وعِلَا تَعَابَعِلُونَ ظِلَّوْنَ ظِلَّهِمُ امِينَ لَحَيْوَةً الكُنْيَالىمعاشهامرالجان والزماعة والبناء والعرس وغيردالك وهمة عن الاخرين الروم وَ الْمُونَ اعادة هم مَا كُنِدُ أَوْ كُونَ مُنْ فَالْمُ أَفْ أَنْ الْفُلْمِ مَ فَعْ لَيْرَجْجُوا عَن غَفَلْتُهم مَا فَأَوْ الله السلطوت والارض وما بينه ما الله العق و احبل مستميّ و من الد يفع عدانها وللم معلى البعث قَالِ كُفَّ إِزَّا مِنْ التَّاسِلَى كَفْ المَكَدُ بِلَقَ عَ زَيِّمْ كُوْ وَنَ اي لايؤمنون بالبعث بعمالوت أؤكم يتيريوه إقاله كرمن فَيْظُم وْآكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْأِنْ بْنِ مِنْ فَيْظُم وْآكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْأِنْ بْنِ مِنْ فَيْظُم وْآكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْأَنْ بْنِ مِنْ فَيْظُم وْآكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْأَنْ بْنِ مِنْ فَيْظُم كالهم وهاه لكويتكن ورسل كانواكت كمنائم فوت كالكاد ونوع واكاروا الأرض حرثوها وقلبوه المزرع والمعرس عيرة فالكروع اعروها اى كقادسك وتجاء الم وسلمة بالبعدت الج الظاهرات فكاكان الله ليظهم باهلاكم بغرج والكن كانوا أنفسم يظركن بنكن بهمرة فَوْكَانَ عَافِيَةُ الدِّنِينَ اسَاؤُ السَّوْمَةُ تَأَنَّيْتَ الاسْوَ الا فَقِرِ حَبِهَا نَعَلَى رَفَعِ عَاقِيةً وأَنْسَمُ أَنْ مل ضيك فبة والمراد بهاجه نو واساء تهم كان اي كُنَّ بُو الْإِلَّتِ اللَّهِ العَراكَ المعتام نو الميه ومجمول والساء والباركوم تعوم العائد يكيل الحد موت، دي المنكون لا نقطاع معتم وكم كيل أى لا يكون المع من شركاء للمع من الله والما علومهم

يشفع المستعماء وكالوااى كولون بشركاء بالمكاوية المتاولان منهم ولوم تقوم ال ومنذكاك يدا يتكل وكالعامون والكافرون فأكا الزني المنواو عكوالصالحت فَهُ مِنْ مِنْ وَضَارَ جِن الْمُحَارِّقُ فَي دِيسُ ون وَأَكُمُّ الذَّي مِن كُمُ وَاوَكُن بُوا بِالْيَانَ الدَّالَ وَ لِقَاءَ اللَّهِ وَالبعث وغيرًا فَأُولَلِّكَ فِل لَعَالَ مَعْ مُرَدُّكَ وَتُبْتَ أَرَالُهِ الْمُسْجِوا المعتمى ما الحاب فسوك المخطون في المساء وفيه صلاتان المغرف العِشاء وَجِيْنَ تَصَبُعَوَى تلخلون في الصيافي صلى الصيرِ وَلَهُ لَكُونُ فِي السَّمَالَ مِنْ أَوْكَرُ مِن الْعَمْرَ الْمُونُ مُعَمَّا وَبِعِينَ الْعِلْقَ على وفيه صلة العصر وَحِيْنَ تَظَهِرُ فِي ترخلون في الظهيرة وفيه صلة الظر عَيْرَجُ لَيْ مِن اللَّهُ كالاتنا مالنطفة والطافومن البيضة ويني م الميت النطفة والبيضة مِن لَي ويمني الاثرافي بالنَّيْرَابِعُلَمُونِهَا واي يبهاهُ كُرُلِكَ المُحْرِجِ عَمْ حُجْوَنَ من النبود بالنَّبَاءُلُكُ عَلَى المُعْمُ ومِن البيه بعااللة مل فلررته تعالى خلفت عَدين ورب عاصله ادم في قا استع بَنْتُرَمِنْ م ولم تَنْكَنْ فِي أَنْ فَالارض وَيَنَ البِيهِ آنْ خَلَقَ لَتَ عُصِي آنفُس كُوا مُرَا الْجَافِيا حواء من صلع أدم وسائر النساء مربط الرجال النساء للسَّا عَنْ اللَّهِ النساء النساء للسَّاء من صلع أدم وسائر النساء مربط الرجال النساء للسَّاء من صلع المراد النساء مربط الرجال النساء المراد النساء مربط المراد المرا جبياموكة ورَخي والص دالك المكوم لين يقو يتنفك وق وفض المعتقاوم الينه خَلَقَ السَّمَاوْنِ وَالْمَ رَضِ وَالْحَتِلْفُ السِّينَيْكُو الْيُ لَعْ أَتَكُومِن عرب في وغيرها والوا مربيك ضروسواد وغيرهما وانتم اولاد رجل ولحل واسرءة واحدة إن ومخالف لابين دلالات عَلَى نه تَعَالِلُعْ لَيْنِ وَ فَيْ لام وكسرها اي وعالعقول واول العلم ومَن ايته مَنامعكم والكيبل والنهار بادادته تعادانه اكم وانتناؤك بالنهادمة فضامهاى تصرف فطل المعيشة بالادته الربي في ذلك لاين القوم ليسم مون ماع مدبروا عتبار ومن ايت ايرب ائ الاستكوالكؤن وكالشاؤم الصواعق وطركا للمقيم الطروين المركان السَّاء مَعْ فِي فِي الْمِلْ المَعْلَدُمُونَهُا كَالْمُسْعِالِان مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الل النَّ مَعْنَمُ السَّمَاءُ وَالْمَرْصِ بِأَمْرِهِ مُ بِأَرْدِهِ مُ بِأَرْدِ تَدِمِن غِيرِهِ لَ إِذَا كَا لَكُ الْمَ عَبَّ فَي مِن الْمُ رَضِ بازسنفخ اسرافيل فالصورالبعث مرالقبعرا في المتناعظ ويكو منهابيعوة من اينه تعاولة من في التمل ست والا ترض عبيد اوملكا كُلُّ قَانِتُوْنَ و مطيعون وَهُوَالَّذِى يَبْلُهُ لَا لَا لَا اللَّهُ الْمُناسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْوَةُ وَلَوْكُ عَلَيْهِ مِن المبدِّه بالنظر إليه أعله المخاطبين من ان اعادة الشيخ أنسه لمن ابتلائه وألا فا عَسندَ تعاسواء في السعولة

وَلَهُ الْمُسُولِ اللَّهُ مُونِ وَالْا تُرْضِ فَي الصفة العلي وهوانه لا اله الا هو وَ هُو الدّر رَا ف ملك الحكيم ف خلق صرب جعل لك قرابه المشهون مَنْكُرُ كامْنَامِنْ الْفَيْرَةِ وهوه في المستعمرة منا مكلك أيمان في المروايي ويُربين ويُراك والما المناه مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُوسُولَهُ مَا أَنَّهُ وَكُونَهُ وَكُونَهُ وَكُونَهُ وَكُونَهُ وَكُونَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مِنْ إِلَّا لَا مِنْ إِلَّا لَا مِن مِن مِن إِلَّهُ وَلَا مِنْ إِلَّا لَا مُؤْلِقُولُ مِنْ إِلَّا لَا مِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا لِمُ لِللَّهُ مِنْ إِلَّا لَا مِنْ إِلَّا لَا مِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا لِمُ لِللَّهُ مِنْ إِلَّا لِمُ لِللَّهُ مِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا لِمِنْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّا لِمُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّالِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّا لِمِنْ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّّ مرابخ حراره الاستفع بمعن النفالمعن ليسرسها ليلاك مشركاء لك الملخر وعندي فكيف نجعًا لون بعض إليك الدنت الم الكانك المحتل الايات نبينها مشاخ الخلف الِمَوْمُ تَعْفِلُونَ ينديرون بَياتَتُبُعُ الَّذِنْ كَلَّ إِنَّ كَا إِلَا شَالِكُ الْفُوالِ هُوَلِعَيْمُ مَلَ لَكُونُ مَنْ اَخِيرًا الله لعلاها ومَا لَمُورِينَ نَصِرِينَ مانعير من عناب الله فاقررُ يا مُحَدُ وَجَاكَ الدِّيْنِ حَرَيْهِ فَا مَا ما بالآالية اى خلص بنك الله ابن ومن بيعك فطرة الله خلقت التي فطر خلق التاس اعَكُوْتِ الْمُ وَهُورِينِهُ أَيْ زَيْرَةُ هُا لَا مُنْكِلِكُ لِكُلِّي اللَّهِ لَدَيْنَةُ أَنَّ لَا تَلْوَلُا لِأَنْكُ النَّهُ وَ المس مَعْيِن وَ عَيْمِ الله وَلَا إِنَّ اللَّهِ وَلَا إِنَّ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ر جَنْ إِلَيْ إِلَيْ الْمِيامِ المرية ولمعنم المن فاعل فروما البابه الحافظة والقُّور لاك خانوه وَ عِينُ الصَّدَاءِ مَا وَكُلُ مِنْ لَمُ أَوْارِيرَ الْمُشْرِكِ فِي مِنَ الْرِينَ بِاللَّ مَا عَادِةُ إِلَيْ الْمُ ج ساسندن، بما يدين وربه وك لواشيعاً فقافي دال كي ترب منهم عالد يه وعنده عَلَى الْهِ الْمُعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ وَالْمُعَالَلُكُ اللهُ اللهُ وَالْمُعَالُ لِكَاللَّهُ اللهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ وَالْمُعَالِمُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّا مِنْ اللّ المطن أَدَ يَرْ أَوْ أَيْسَرُ مُنْ مِن يُلْمُ لِمُنْ يُرِكُونَ وَلِيَحَدُ فُنْ أَوْلُومِكَ الْفِيلَةُ مُ النهديد المُمَّتِيُّ ال إلى وهو بلانتال في والكَّالَا قَدَّ اللَّنَّ السَّاسَ فَالله وَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِي والمستراع المتراكة المراجع والمراقة والمراقة والمراقة والمسترا والمراج والمراج والمراج والمراجع والمسترا المعاملة المراجعة والمراجعة وال اوبدور بسنال لمشارة أوله إرقامه لموالق المتكالم المسط الرسرق يوسع لمن كتام امتعات إِنْ يُدِينُ مِن بِضِيمَ لِنَ لَبُكَا أَوْ اسْلاء إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَتِ الْقُوْمِ مِنْوْنَ فَالْنِ ذَا الْفُرِ العرابذ مفاصل بروالصلة وآليشك يؤواقن التربيل المسافرمن الصدة وأمه أسني 

ابع دن اگر ترور ان بهر ام تارید افوز و "در ده اندی در قابر به نظر این بیار ان بی بی قان و آن و فاقر به کود. مرح دن در در در این به می در بر افعال کی فر دار بو بی در انوایس این نزاری فورن کردهار می بی و به بود. اندور ا د فق مهر ر د فق مر آن العرب از مر آن العرب از مر وأوليك كمؤالك للواح العائزون ومتااننية متن تركابان يعط نشره فاوهدية ليطله اكترمنه فسم بإسم المطلوب فألزيادة فألمعاملة ليركؤ فأمو آمو التاس المعطين بيفكر يركوا بزكواعنى المهاك لانواف المطيق أانتم مرورك ومثل وثي وكاعبام الله فَأُولِيَكَ هُمُ الْفُرْمِيقُونَ تُولِهِمَ الادوه فيه التفارع للخطار الله الآري خَلَقَكُ مُرْثَمَ كَ قَكُمُ مِنْ مَتْنِي هُ لاسَبْعًا فَهُ وَ نَعَالِكُمَّا لِيُنْهِكُونَ وَظَهَرَ الْفَسِكَاكُ فَى الْكِرِّ ا ي الوف أربقعط المط مِنْ مَتَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلا يَمْ لاَ الْمِرْ الْمِوْنِيَةِ لِلاَ لِمُعْمَارِ عَوْمِهُ م وقلة النا وَالْجَيْرِ عَالَمُ لِللَّهُ اللَّهُ الل لِنُذِيُّهُمْ بِالنَّوْنُ والياء بَغِضَ لِلَّذِي عَلَمُ النَّيْ عَفُوبته لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يتوبون فَلْكَفّا مَكَة سِيْدُوا فِي لَا تُرْضِ فَانْظُرُ وَاكْيَفْ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينِ مِنْ فَبُودِ كَانَ احْفَازَهُمُ مُشْرِكِيْنَ وَالْمُلْكُوابِاللَّهِ اللَّهِ وَمَسَلَّكَ نَهُمُومَنَا نَظْمَ خَاوِيْ فَاقِمْ وَجُهَا لَا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا ديوك سلام مِنْ فَتِهُ لِلَّ قُلَّاتِي مَوْمُ لَا مُرَّدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ هو يوم الفيامة يَوْمَعِدٍ تَصَتَلَّ عَوْتَ فيه ادخام الناء فالاصل في لصاديت فوربع المسالي لهذ والنارم في فعال علي على ٣٣ وبالكفع هوالناروكر عَبِلَ سَمَالِكًا قَالَ نَفْسِهِ مُنَهُ لَ وَنَهُ يُوطَنُونَ مَنَا نَظُمُ فَ الْجِنة لِقَرْبُ منعلق ببصدعون الدِّينَ الم مَوَّاوَعَلُوا الصَّلِعَينُ بِنَ فَصْلِهُ بيثيهم إِنَّهُ لَا يُعَبُّ التَّغِيرِينَ أَى بِعاقبهم وَمِنْ البَيْهِ تَعَا انْ بُرْسِل الْسِيْمِ مَكِنَتِر انْ بمعند لتأثير كما وَلَيْكِ نَفِي كُورِهِ مِنْ رَبِّعْتِينَ لِمُطْرِو يُحْسِبُ لِيَيْرِي الْمُنْكِمِي لِسَفْنِ هِا بِأَمْرِهِ باداد ده وسَبْنَعُوانظه وَ فَضَلُهُ الرَّرِّ لِللِّهِ الْعَلَيْ وَلَعَلَّكُ مُ تَنْعُكُمُ وَتَنْطَلُهُ النعمريا اهلمك فوصافً وَلَقَالُ ٱلْسَالِمَا مِنْ فَبُلِكَ فِي سُأَكُ إِلَى فَوْمِهِ مَعْ أَوْهُمُ وِالْكِيِّنَاتِ الْجَيْرِ لَواضِهَا فرسالتهم البهم فك نبوهم قانتقت عرالكذ بن آخر مؤاد اهدك الذين كالبوهم ومَكَارَ حَقِيًّا عَلَيْ بَأَنْ مِنْ الْمُؤْمِمِينِينَ وعِلْ الكَافِينِ ماهلاكِ هِم وَالْحَاء للرَّمنين انْلُهُ الَّذِي الرِّسِلُ لِرِّنْجَ فَيُعْرِبُهُ سَحَاياً الرَّعِيهِ فَيَيْدُ مُنظُمُ فَالسَّمَاء كَ بِفَ لَيَسَاءُ مر بله وَبَرْ وَيَخِمَلَهُ كِسَفًا بَقِي السِّرُوسِكُونُهُ وَطعامتفرة فَتَرَى الْوَدْقَ المطرحَفِي مِرْجَلالِهِ الدسط فَادَاكُمُ أَرْبِ بِالودَق مَرْ لِيَتَ أَمِمِنْ عِبَالَدَ مِن كَاهُمْ لِيسْتَبَشِرُ وَن وبفر والمطرور إن فا كانوا مِزْقَبْ بِإِنَّ يُكْرِّ لَ مَبْرَغُ مِينَ نَتَبَيْهِ نَاكِمَ مُبْكِلِي بِنَ ٱلسَّينِ مِن الله كَانْظُوْلِ لَ آتِ وَفَقَاءً إناد كه من الله اى نعن بالمسركيف يحيى الكرزمي بعلا الها الى يبسها بال

عِلِيُّ ذَلِكَ لَهِ الأَرْضِ لَحِيْهِ الْمُؤَتَّ ، وَهُوَ قَالْ كِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهِنَ لام قسم ارجهامض علىبات فراوة مضفر الظلوا صارواجواب لقسم من بعليهاى بع اصفلين يَصَعَفُرُونَ وَيَعِدون النعمة بالمطرفَا تَكَ لَا لَيْ فَي وَكُولِينَيْمُ إلصَّةَ اللَّهُ عَ اِذَا بِعَتِيقِ لَلْمِرْنِينِ وَسَهِيلِ النَّامَيْةِ مِينِهَا وَبِنِ الْبِأَءُ وَلَكُوَّا مُرْتِيَّ وَمَا النَّفِيةِ العُمْعِي ضَلَا لَيْهِ إِنْ مَالْنَيْمُ سَمَاعَ افْهَامُ وَقَبُولِ لَا كَامَنْ لَوْمِ مِنْ بِالِبَيْ الفران فَرْمُ مُسْأَةً إِنَّ هوضعف الطيفولية فَقُ أَيْقُوهُ الشَّابُ مُ جَعَلَمِنْ تَعْلَيْ وَأَصْعَفَّا وَسُنِيَّةٌ مَنعفالكبر الشيبة وَهُوَالْعَلِيْهُ بِسُكَ بِيخِلْقَ الْقَارِيُ عِلْعِمَ لَيْقًاء وَيُؤْمَ نَفُوْ مُ الْسِتَاعَة كَنْسَم عِلْف كَيْمُونَ الْكَافِ وَنَ مَالِيَنُواْ فَالْقَبِوِيغَيْرُسَاءَ ﴿ قَالُ لَكَا كُنَّ الْكَ كَانُوْ اَبُوْ فَكُونَة الديور الم فينم ورالارور الاراء المرود الدين المرود المترود ورعن المحو البعث كاصرفواعل لمحو الصدق في مدة اللبث قَالَ اللَّهِ مِرَّ الْفَقَّ الْعِ اللائكة وغيرم لَقَالَ اللهُ مُنْمُ وَيُ كِتَبِ اللهِ فَي كَتَبِ اللهِ فَي كَتَبِ كَيْفَكُمُ بِالنَّاءِ وَالْمِياءِ إِلَّذِيْنَ ظُبَكُوا مَعْ لِنَ مَهُمَّ فَي نِكِ الْحِمْلِهُ وَلَا هِبُونُ السَّعْتُمُونَ لَا يَظُمُّ نه حالعته العابر في الما برضى الله ولذك فترتب كاحتملنا اللك س في هذ القران من كان سُتَوِا مَن عَلَى وَلَيْنَ لام قسم جِنَّتُهُمْ يَا صِهِ بِأَيْهَ مِن العصاواليد الوسي لَيَقُولُنَّ حالمَ ف منه نون الرفع لتوالى النونات والواوضمر الجير لا لقاء الساكنين اللَّذِينَ كَفَرُوْامنها إِنَّ مِا أَنْهُمُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ مُنْظِلُونَ وَ أَحِمَا لِإِلَا مُنْظِلُونَ وَ أَحِمَا لِإِلَا مُنْظِلُونَ وَ أَحِمَا لِإِلَا مُنْظِلُونَ وَ أَحِمَا لِإِلَا مُنْظِلُونَ وَ أَحْمَا لِللَّهِ مَا فَالْوَبُ لَيْنَ لَا يَعْلَلُونَ النوحيل المعرف المعرف لاء فَاصْرِبُونَ وَعُمَا لِلْهُ سِمرك على حَقُّوا نَبِسَنَعَ فَلَكُ لَكُن ثِنَ لَا يُوْقِنُونَ مِن بالمعِث الْحُرِيدِ لَهُ عَلَى الْحَمَادُ والطبيش برك الصابر التو العاملم مراده بدلك تلك علايات المناكن المناكري العراب المحتجمة وعلى موالاضافة الايت العامل فيها ما ف تلك من معنى الاشارة الذِّينَ يُقِيبَيُّونَ الصَّاقَ بيان المعسن وَ المن والمراب المن المراب المرابع المر

يُؤْتُونَ الرِّكُ عَنْ وَهُمْ يَالُمُ خِرَوْهُمْ يُوْقِنُونَ \* هم التَّا الْكَيْدَاوُلِكَ عَلَاهُ كُورِة ُرُبِّيْمِ وَأُولِيِّكَ هُولُكُونِ إِلْهِ إِنْ وِنِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَتُ يَرِّئُ هُولَكَ يَ بَبَيْ اعْلَيْهِمَ عن العِن لَيْضِلُ فَتِر اليّاء وضمها عَسَيْلِ اللّهِ طرق الاسلام بغير ولَم وَ وَيَتَوْلَ هَا النّصب عطف على بضرف بالرفع عطف كعل بيث ترى هُن و امه وابه الولايك مَن عَنَ ابْ مَعَ إِنَّ دولها نَمْ وَادْ التَّنْكِ عَلَيْهِ فِالتَّمَا لَقَالَ نَ فَكُمُسْنَكَ بِأَلَمْ عَالِمُ الْمِينَ هِيَانَ فَالْذَيْمَ وُفَرَاصَ وجلت التشبية كالري ضمير لى إلانانية بيان للاولى فَبَنْيْنَ اعلم يعَلَالِ لِيْهِ مولم وذكر البشاخ هدو و معوالضرب الحارث كانك الحين يترفيني كم متب حبالا عجم ويهدن بهاه لفكة ويقول ان جدايما نك مأحاديث عاد وغود والأاحر ترك مليث فارسوالروم فيستمع في ماية ويتركوان العالم الفرار إن الدَّرْيَزُ الْبَ مُوَّاوَعِمُ لُواالْصَيْلِيْ أنتجتن التعيير خوارين فيهاه حل مقلهة اى مقلا خلودهم فيها اذا دخلوها وعملا الم حَقًّا أَيُ وعدهم إلله ذلك وحريب حقا وَهُوَلْعَرْبُنِّ اللهُ لايغلبه شي فيمنع على إنجاز وعما او وعبة لتحتي يمال كالنضع شيئا الاف محله خَكْقَ السَّمْ لُونِ بِغَيْرِ عَمَرِ نُرَّوْنَهُمَّ أَى العمد جمع عا لقار وهوالاسطوانة وهوصادق بالاع داصره وَ أَنْفَى فِلْ لَا رَضِ مَ وَالْبِي حِبَالا م تفعة أَنْ لَا فَيْهِا قرك يك مُورِب العنيبة مِرْب الله والمرابع والمرابع والمرابع والمنابع والعنيبة مِرَ اللَّهُمَّ ماً يَا فَانْبُتُنَا فِيهَا مِنْ كِيلِ مَنْ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ حَسَنَ هَلَا ذَلْقُ اللَّهِ اى عناوق فَأَرُهُ إِنَّ اخْبِهِ فِي الهلمك مَرَادًا خَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ وَ وَيَهُ عَيْرُهُ اى الْحَدْبُ حِيَّا شَكِمتُهُ تعطاصا المعامة ودابعنى لذى بصلت خرو وارون معلق عن العملوم الملععول بن بللانتقال الطِّلِمُنَّ فِي ضَلْلِ سُيِّ بَنِ النَّالِمُ إِلَى مُلِلِ مُنْكِينِ النَّالِمُ الْمُ هِ وَلَقَكُ النَّيْمَ الْقُنْمَ إِنَّ الْحِيكَ مَنْهَا الْعِلْمُ والديانة والاصابة في القول وحكمة كثيبة مأفرته كازيجي قبل بعث عاؤ دواه راء زمنه واخن سنه العم وتزك الفتيأ وقال في ذلك مع استفى ذا كفيت وقيل له اى الناسس في قال الذى لايمالى نداه الْنَائَشُ سَيْنَا أَيْنِ الْمُوالِّدُ اللهُ الل لازتواب شكروله ومرجي فرالنعة فإن الله عِيم عن خلقه حَيْدًا محمول صنعه وآذكا لَقَمْلُ كِلْ بَيْنِهُ وَهُو يَعِظُهُ لِيُبَيَّ تَصْغِيرُ مِنْفَاقَ وَكَالَّشِيرُكُ بِاللَّهِ وَانْ النَّيرُ لَكُ بأنه

نوهنت وهناعكا وكمراى ضعفت للحل ضعفت للطلق وضعفت للولادة وفصالم نطامه فَ اللَّهِ وَقَلْنَالُهُ أَرْالُتُ وَكُوالِدُ مُعْقَالِنَ المَصِيرِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى الرَّفَ فَي مَالَيْسَرَاتَ بِهِ عِلْمُمْ مَوَافِعَة المواقع فَ لَ تَطِعْهُ أَوْصَمَا حِبْهُ مَمَا فِي اللَّهُ نَبَا مَعْمُ وْفَا أَى بالمعرون لمروالصلاح وَالنَّبِعُ سَيِيلَ طَهِ إِنَّ مَنْ آنَابَ رَجِعُ إِلَّ بَالطَاعَةَ ثُمَّ الْآَ مُ فَأَنِينَ مِن مُن مُن مُن اللَّهُ وَ فَاجَادَ مِن عَلَيْهِ وَمُنالِمُ الوصية ومَامِلًا السَّمُوتِ أَوْ فِي لَا رَضِ فِي فِي خِفِ مَان مِ فِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِيهَا اللَّهُ اللَّهُ لَطِيعُ المعتلج ك نهايابي التي التي الصَّالُوةُ وَأَمْ وَإِلَى مُونِ وَانَهُ عِنَ لَكَنْكُو وَاصْ إِزْعَلْ مَا اصَّا مُروالنه إنَّ ذَالِكَ المنكوم مِنْ عَنْ مِلْمُورِا يُسْمِع وما ما التي عليها لوجوبها وكانضي وفي قواءة تصاعر خال الألاس لانتل وجاوعهم براؤكا نتين فيأكم كهن مرتكام أع خيلاء التالعة كاليعب كالفختال ستعارف فَخُونِ عِلَى النَّاسِ وَاقْصِيلَ فِي مَشْيِكَ نُوسَطُ فَيْهُ بِينَ الدَّبِيبَ وَالاسلَاعِ وعليكَ السكينة والوقاد والعضفة من اخفص مِنْ صَوْتِلِكُونَ الْحَالِ اللَّهُ مَنْ وَالْعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال القِيهاكُونُ وَالْحُرِيْرِ وَ اللَّهُ وَفِيرُ وَآخِره شهيق ٱلْرِّرِيُّ وَانْسَالُوا بِالْخِاطِينِ أَنَّالِلُهُ عَلَيْ سَا فِللسَّمْنُ فِيهِ مِن الشهر والفرد البغيم لتنتفعوا بها وَمَا فِي أَمْ الرَّضِ مِن الثَّارِ وَ الاعضاء وغيردلك وباطِنَّةٌ وهي المعرفة وغيرها وسمِنَ النَّاسِ اي اهم NUCL والاَاتِيْلَ مَوْالِيُعُوَّا مَا آثُولَ اللهُ فَالْوَا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ وَالْإِيمَا قَالَ تَعَا آيبعوت وَكُوْكُ أَنَ الشَّيْطَانُ يَنْعُوْهُمْ إِلِّي عَلَى إِلَى السَّعِيْرِي موجياته لا وَمَنْ نَيْسِ لِم وَجُهَا ال الله الى يقبل على عنه و هُو عُيْسُ موحل فَقَالِ اسْتَمْسَاكَ بِالْعُرِّ وَوَ الْوَتْعَيْ وَ بِالطَمِ الاوثق الذى لانجاف نقطاعه والى الله عاقبة فالا مقي مرجعها ومن عني فَلاَ يَعْنُ نُكَ يَا مُعَمِلُ حُفْرٌ وَ لا يَعْمَ لَكُونِ إِنِّنَا مَرْدِعُهُمْ فَكُونِهُمْ عَالَحُول بَ اللّه نليكر سيات الشادواى باينهاكتير فنجاز مليه تمتعهم فيالكنيا قلياك الام حيوتهم وم الله عن الم الله عن الله عن الله الله وهو علا ب

بملامن ما وال بنداي من شابتي حل مم يكسبونق عودة من جل تلك حذالما مون اعظ عركذا ل مكت ا

ي و « ه د کار بر رفر و هور ان يا د کر ه فر را منکر ه هي سند و د از در الايم العبار العبار و بر م مراه و در مر بر ه ان د و سور ار ه رو د در د و د مرو د د و د مرو د د هرو کان د و مور کان د و د د و د و د د و بر د و و د د و بر وَلَهِ وَاللَّهُ مُ مَرِيخًا فَالسَّمَا وَ فَي السَّمَا وَ فَي اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ فَ وَالرَّفِعُ متوالى لامثال وواوللضمايلا لتقاءالسكنين فبراكي لليعط ظهورلعية كَلَّ عَنْ الْمُعْمِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وجو به عليهم يليي ما في استمنان ت والأن من ملكا و قلاستعنى العباة فيهم الخبر إن الله كمو الغين عن خلقه الحيد العبود في صنعه و لوات مَافِي لَكُرُهُونِ فِي تَعِيمَ وَاقْلَامُ وَالْجَمْعِ عَطَفٌ عِلَاسِمِ ان يَبْعِلُ وَمِنْ لَعَدِيهُ سَتَعَمَّ المراه ما المناف الما المعاملة ولأباكترة الثلان معلوماته تعاغيرمتناهية التالقعزية لابجزا شيء حكيرة بكلمة كفي ولا الله سميم يشمه و بصرير ميص كل بصر لا يشغله شيء نبي الدَّرَّ تعليقا الله يُؤيِّج ينخالليُّلَ وَالنَّهُارِ وَيُؤَيِّرُ النَّهُا رَيْدِخُهُ وَلِلْيُلْ فِيزِيرِكُ لِمِنْهُا بِمَ القص بَ الأَخْر وَسِينُ النَّمُ مَنَ الْقُمْ رَكُلُ منهما يَجْرِي فِي فلك إلى آجِيلُ مُسَمِيًّا بِوَمُ الْفنالَمة وَآكَ الله رَا اَنْعُلُونَ خِيدُ وَ لِكِ إلى إلى الله عَلَى الله الله الله الله الما الناب والله عَلَا الله لقماد الكَارُوالتَّاءِ بَعُبِدُونَ مِنْ دُنِهِ الْبَاطِلُ الْوَائِلُ وَآرَةِ اللَّهُ هُوَ الْعَيِلِيُّ على علق بالقرالكية الله بن اى البعاء بأن ينجم هم اى لايدعون مع عنود فلت عَالَكَ لَهُو يِو لنع الله لِأَنْهُ النَّامِ الْمُورِ الْمُؤْرِدِ بَكُمُ وَاخْشُوا بَوْمًا لَا يُعَنَّ فِي وَالْكِ عَنْ وَلَكِ وَفِيهُ شَيْنًا وَكُوكُمُونُوكُ هُوجًا لِنْعَنَّ وَالْكِيَّ وَفَيْهُ شَيًّا الرَّ وَعَلَى اللَّهِ بِالبعث وي فَ لَا تَعْرُمُ لَتِكُ عُلِكُ يُوةُ اللَّهُ مُنْكَ عَن الاسلام وَ الْعُرُمُ لَيْتُ عَلَى اللَّهِ في حلم والم الغروم الشيطان إن الله عنارة عيام الشاعة ، متى يقوم و ليرس بالتعنية التلاثة غياله تعاوماً تاري مُفْكُومًا دَا تَحَسِيعِكُ أَمْ خِيرُوشُوبِ فِي لِيله وَمَا مَنْ رَيْ نَفْسُوا يُق



ار الرائد الرائد المرائد المر الما كالمرابط الما الما الما وعنوا والمرا بالايمان والطاعة باختيامنها والكن حق القول منى وهو كاشلار بجوا في مراك التاس المجمعة ووقع والمهلخ نذاذا دخلوها فأناق فوالعكارب مالسينيم لفاء يو هُنَّا وَأَيْ بِرَكِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَالْسِينَاكُ وَتُوكِاكُ وَالْعَالِ وَذُو قُواعَالَا لِكُلَّا مُ يَفْوِفُونَ و يَصَالِقُونَ فَكُولَعُنَا مُ يُفْتُنُ مِنَا الْخُونِ فِي الْمُعَمِّرِينَ فُولَا قَ آعَنَين ما آعينهم وفي واء قبسكون الياء مضارع جَزَّ آيًّ يَاكَانَوْ البَعْلُوْنَ و اَفْمَى كَانَ مُوْء مِه كَمْ إِكَانَ فَاسِقًا هُ لَا يُنْتَنُّونَ و المالومنون والفاسقون مَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِمَا والصَّالِح فَلَهُمْ جَلْتُ الْمُأْوَى نُزُلاه وهوالعد للصيف يَاكَانُو البَعْلُونَ م وَآمَرًا الَّذِينَ فَسَعَنُوا بالكفر التكذيب فكراو كم الناز ما كالآا زادوان بخريجو النها اعيادا في السعاة وقب كم دُوقواعرًا بالتَّاد الَّذِي كُنْ أَدْ إِلْ اللَّذِي كُنْ أَنْ إِلْهِ اللَّهِ فِي الْمُعَالِم المرابعة المر الدنياً القتلة لأسم العُربُ سُنَابِي وَلامراض وَكَ قَبِل الْعَلَابُ لَا كَا مَا وَكُ اللَّهُ عَلى الدخرة لَعَلَيْهُ الْمُن فِي مِنهُم يَرْجِعُونَ وَالْمَاكِمِينَان وَمَنْ الظَّلَمُ مِينْ فَكُرِّ بِاللَّهِ كُرِّي اللَّهِ القراب فَةً أَعْمُ صَى عَنْهَا وَلَى احداظلم منه إِنَّا مِنَ الْجُرْمِينَ اعلى لمشركين مُنْتَقِيمُونَ وَكُفَّا أنتينا مؤسما الحكاب التورة فالوتكن في ريز سلك من لقاله وقل التعياليان الدالا وبجعكاه اعصمه اوالكتام فيكاعادما ليتزي انتزامين و وابلالالنانية ياء قادة يَهْدُونَ النَّاس بِكَرْكَاكَتَا صَدَرُ فَا م عِلْي دينوروعلاله عَرُوهُم كَانُوا بِإِيلِينَا الله المع على قلم مناو وحل ميننا يُو قَرُونَ وَقَوْاءُهُ مَا اللهم وا رَتُكَ يَفْصِلُ مُنْهُمْ بَهُمُ الْقِيْمِ فَيْهَا كُولُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ مِنَ اللَّانِ اوَكُمْ يَهْلِهُ فَي لَمُ الْعُلَّمَا مِنْ فَنَاهِمْ اى نَيْبِين الكفارسَة اهلاكناكنيرامِرَ القُوْن الاسم كِبُنْ مِي مَيْشُونَ كَنِهِم فَاسفارهم للِيشِم وغيرهم فيعتبرطان في ذالك لابني وكالا مَّالْ الْكُلِّيسَمِّيةِ كَاسَمَاء مَنْ يَرُوانعَاط الْوَكْرُيرُ وَالنَّالْ الْكُرْرُونَا كَانْسُوقُ لِلْكَارِ إِلَا كُرُونِي مَهُمْ وَانْفُسُهُمْ آ فَكُلَّا يُبْصِرُ وْنَ • هـ اناهد

الانقلاعل عادتهم ويكؤلؤك المؤمزين متى هذاالفنو بينتا وبينكم إزك نتم صلة فإيت فَلْ يَوْمَ الْفَيْرِ بِالزالِ العناب هِم لاَنَيْفَتُم الَّذِينِ عَنَى قَالِيماً لَهُ مُوكَاهُمُ مَنْظُرُون يهلون المتونة اومعانة فَأَغْرِضُ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ الزال العالب بهمالِقَهُ مُ مُتَنظِرُ وْنَ. بك حادثة موت اوقتل فيستريحون منك وهذا قبل لامريقتالهم مرفح المحزا والنيثة ثلث فيمين مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِيُّوهُ كَارْحَكِيْمًا مَلَيْهِنِ قِبْلُ كُونِهُ عِيكُم فَيْمِ أَيْعُلْفَهُ وَالنَّيْعُ مَمَا يُؤْمِلُ لَيْكُ مِنْ بَكِيْلِكُ الْمَالَةِ رَّاسَلُهُ كَانَ بَاللَهُ لَوْ تَعْلِيمُ وَفِي وَقِوا عَالِمَ وَقَوْلِ إِللَّهِ وَاللَّهِ وَكَاللَّهِ وَكَاللّ حافظ المدوامته ببعله في الم كله مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَ يَرْبِ فِي جَوْفِي مِهَا على قال مزالك فادان له فلين بعقل بكل منها افضل عظل على وَمَاجَعَلَ آرَ وَاجَكُمُ اللَّهُ فِي بَهُ وَرَة وَلَا ومِلا بِاء تَظُمُّ وَ تَ بِلا الف في إلى الهاء وبها والتاء الثانية في الصرم اعمة ف الظاء مِنْهُنَ عَبُول اواحل مناد الزوجنه الن الحظم الى الحات الحكامة التحقيم الله الح المعن المعن المعن المنتبط المنتب المعن المعنى ال جعدعو هُوْمَنَ يَرْعَ لِعَبْرَاسِهِ اسْأَلُهُ أَنْبَاءً كُرُّ وحقيقة ذَلِكُمُ فَوَالْكُمْ لِأَفْوَ اهْكُمْ الْمَالُهُ الْمُعادِد والمنفقين قالوالماتز وجالبي صلى أسه عليه ولم زبنين بحيزالتي كامن امؤة زير بزحارثة اللك بتناه النبي على عديد وم قالوا تزوج على مرزة ابنة قاكن بقي أسف في ذلك والله يقول الْحَقُّ وَذِلِكَ وَمُوَجِّكِ مِلْسَيْبِينَ سَبِيلِكَ تَكُنَّ أَدْعُوْهُمْ لِلْأَرْبِهِمْ هُوَ آفْسَطُ اعلاك اعِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ لَهُ تَعْلَمُ قُولًا بَآ وَهُمْ وَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَ الْبُكُمْ وَابْعُهُم وكبنس عليك مختاك فيتمالتكا نقريه فى داك والكون ف ماتعمل تعلق كأو فيه يَنْ وهو يَالِنهِ فِكَانَ اللهُ غَفُورًا مَا مَانَ نَ قُولَكُو قِبِلَ اللَّهِي تَرِجُنَّا و بِهِ ذِلكَ البِّي أَوْلَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ورتفيرم فيادعاه إليه ودعنهم الفلافه وازور والمكافة وفحرمة كاحهن عليهم واولوكه رحام دوالقرابات مَعْضَهُمُ أَوْلَى بَبِعْضِ فَلَارِث فِي كِنَابِ للهِ مِنَ لَلُوءُ مِنِيْنَ وَالْعِ العمن والمرت بالهيمان والمحرة المتكان اولك المسلام فنسخ إيج لكن التاتف أوالل اوليا المصفح متر بوصية في الزكان ذالك الخاص المنظم الارث المران والعجرة بارث دوى الاجام في المسيحة أب سَنَطُوْرًا وَ وَرِيدِ مَا لَكُتُبُ فِلْوضعينِ اللوح المعفوظ وَ اذكر إذْ أَنَظَنْ مَا مِن النَّبِيِّينَ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل ١٠٠١ و ١٠٠١

ومؤلتي وعيس ابن تركير مران بعبل والله وبيعواالناس الى عبادته وذكر الخمسة معظف لخاص على لعام وَ آخَدُ مَا مَنِهُم مِينَةً عَلَيْظًا في شار بيل بالوفاء بما تبلوه و هي ليهان بالسخ يني الله التا بِالمشركين بصِيّل اذْ جَا أَوْ كُو كُو يَعْ بِنَ فَوْ قَصِيُّ وَوَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْ له مُركبشة والمغرب وارد كاعت مكتب الأمالت عن كل في الاعل وه المركل على جزيم حيفرة وهم منتهى لعلقوم من شلة الخوف وَتَظَنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَ ا عَنْهُ النصولِ لِياسِ صُمَا لِلطَّانِيُكِ لَلُوْ مِنْوَنَ احْتابِرِواليتبِين المخلص عيره وَرُكْزُ وَكُوا ڲۯڰؙۺڔٝڹڲٲ؞ڔۺڹ؋ڶڶڠۼۊٳۮڮڔٳڎٙؽؿۊٛڶڷڵؽٚڣڠؙۊؘؾۊڶڵڐۣؿڗ<u>ۼٛ</u>ٛٷؙڷۏؠڡڿڰڗ<mark>ۻڰ</mark> 1.2 (1.55) اعتفادهما ويمكر كاالله وترسؤكه بالنصرالآغر والباطلاة إذِ قَالَتْ طَائِفَهُ مِنْهُمْ أَي المنفقين بأهنل تبر يت محارض برينة ولم تصرف للعلية ووزن الفعل مُقَام كَافُ بضم ليم وفي ولا قامة ولامركانه أفاريح عنواء الممنازلك وراكدينة وكانواخ حوامع المنبي مالله عليهم مُ جَبِّ لَكُنَّ إِنْ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل نى الله الله الما و ما وى يَعِوْرة إِدان ما يُرْتِكُ وْنَ كُلَّة وْ ارَّا مراقِتال فِلْتُ كَاكِلِينِهُ عَلِيْهُ عُرِيرًا فَعُلَادِ فِي الْوَاحِيهِ الْوُرَّ سُيْلُو ٱلى ساله والداخلون الْفِيْلَنَّا الشرك كانوَ عَمَّ باللَّوالقصرا يُعْظُوها و فعلوها وَمَا تَكَبَثُقَ إِيَّالِةٌ بَسِّيْرِياه وَ لَقَالَ كَانُوْ اعَلَهُمُ اللهُ مِرْ قَبْلُ لا يُولُون المَادْ بَارَادُوكَان عَهْ لُ اللهِ مَسْعُولًا، عَن الْوَكَاءِ بِه قُلْ لَنْ سَيْفَعَكُم الفِلَاكِ إِنْ فَوَتِمَ أَمْنَ مِنَ الْمُؤْمِدِ أَلْمُؤْمِدِ أَلْمُؤْمِنَ إِلَا اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِد لا تعليلًا و بني الما الموق ل من ذا الدي يَعْصِمُ كُوْ يجديد كورن الله إن الا الديم الله الله الما المربية اهلاكااوهزي آؤيم يبكر بسوءان آزاء بأه رخة كاخيراؤلا بجارة ق لهم من دوزالله اع غيرة وَلِيَّا ينفعهم وَكُا نُوَمِيًّا وينع الضعنهم قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْرَ المنتبطين ٱلْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَكُمُ تَعَالُواالبِنَاوَكُ لِأَكُونَ الْبَاسَ الْقَتَالَ كُوْفَالِيَا كُور الموسمعة آتُو

يَكُون بالمعاونة جم شجيم وهو حال خيم برانون فاذاجًا والحَوْن رَآمِيَّهُمْ بَنْظُرُ وْ نَ رِلَيْكَ تَنُوْمُ آغَيْنُهُمْ كَالَّذِي كَ كُنْظُرُ إِنَّ اوكرولان الذي يُغَشَّى عَلَيْهِ وَرَى أَمَوَّ سِنَّ ال كرنه فاذاذهب أنحقن وحزب لعنام سكفؤكم أذوعه وضربوك مرأسيديت شِيَّةً عَلَى أَعْدِيدِ الله العنيمة بطلبونها الله التي كَوْ يُؤْمِنُوا حقيقة فَاحْبَطَ الله اعْبَاكُمْ وْكَادَ ذالك الاحباط مرا لله يسي أيرا وبادادة يحسّ بُون ألا حزاب ما الحفارة بن هَبُوا الماكة المعفهم منهم وَإِنْ يَأْتِ لَهُ حَرَا مِ لَ كَوَا خَرِي يَوَكُ وَ النَّمِنُ وَإِنَّ يُؤْمُ وَالْفُوا تَقِيمُ وَالْوُقَاتِ فَي في الما المناه المادية بَسْنَا لُوْ يَعِينَ آنْبَاءِ كُولَا خَبَّارِكُ مِمْعَ الْكُفَّا رَقَاقُ كَافُوا فَيَكُهُ هِنْ الْكِنْ مَا قَاتَكُو الْآقَلِيْلِةُ وَرَبَّاء وَحُوفًا مِنْ لَنْعِيدِ لِقَنَدٌ كَانَ إِكْمُ فِي رَسُولِهِ اللهِ سُوّة كَسِرْ الْمَرَة وصْنها حَسَنَةُ اقْتَالَ مِنْ لَقَتَالَ وَالنَّبِأَ مَنْ فَمُواطَّنَهُ لِيْنَ بَرَكُم من لكم كَانَ يَرْجُوْ اللَّهَ يَخَافَهُ وَاللَّهِمَ ٱلْمُحِزُو ذَكَرَ اللَّهَ كَتَّ يُرَّاهُ بَعِلافَ مِن لِيس كذلك وكتارًا يُون ألكُ عُزَاب مرابك فارقالوا ها زاماً وعك ماالله وس سُول مر الاستاد ووالنص ور الله ويسوله في لوعل وَمَا مَرُكُ هُمْ ذَالِكَ لِكُوا يُمَا عَلَيْهِ وَكُنْ لِكُ لِكُوا يُمَا عَلَيْ اللهِ و كَنْ لِكُ إِنَّ اللهُ وَلِنْ لِي اللهِ و كَنْ لِي اللهِ و كُنْ اللهُ و كُنْ لِي اللهِ و كُنْ لِي اللهِ و كُنْ لِي اللهِ و كُنْ لِي اللهِ وَكُنْ لِي اللهِ وَلِي اللهِ وَاللَّهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ لِي اللهِ وَلَهُ لِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَمُ لِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ لِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ اللَّهِ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ الامرة من المع ميزين رسبال صد فق ماعاهد والله عكيرة من الشبات مع البني صوالله على والم قينهم من قضى لحبة ومات اوقت ف سبيل الله وميم من من المنظم ومن الله وما كان أو النابية المناسرة العهدوهم مخلوف حال لمنففين لِيَعَرِي الله الصَّالِيَةِ بَيِّ الله الصَّالِي فِينَ بِصِمْ قِرْمٌ وَ يُعِينٌ بَ الْمُنْفِقِيْ بُرَّ نَسْيَاء بازيمت بهم على ف لقراق تَنْوُب عَلَيْهُم له ارسُ عِلْ الله بَرَابَ عَفْق رَا له. تَرَا له وي دالله الدين كان الله المراب بعيظه له ينالوا خابراً ، مرادهم نظَفَر بالمَق منين وَكَفِيَّ اللَّهُ ٱلمُؤْمِنِيْنَ الْفِيتَالَ وَبالربِهِ وَإِلْمِ لَا يَكُمْ وَكِانَ اللَّهُ فَو يَاعلِجاد بِي لا عَنْ رَبِّ إِغَالِبا على مرهِ وَٱنْ زُلُ لِلَّذِينَ ظِهِم أَوْهُم مِّرْزَ آهِ لِأَلْكِينِ إِي قريطة مرتبك تصونهم جم صيصبته وهومالج صان به ومرن ف قان هم الرام عب الحوث فرنقا متناو ت مزم وهم المقاتلة وَتَأْلِيرُونَ فِرَيْقًا وُمِينُهُمُ إِي الدُّرَيْقَ وَأَوْسَ نَكَ مُ آرْضَهُمْ وَدِيَا رَهُمْ وَآمَنُوهُمْ وَآرَمْ مُنَّا لَوْ تَطَعُوْهَ العِدوهي خبير اخذت بعد أفريظة وَكَانَ اللَّهُ عَلَا كُيِّر شَيْعٌ قَالِ ثُرًّا آبَهُ البِّي قُلْرٌ حَرْ وَاحِلْ وهُن تسع وطلبن منه من ذينه الدنيا ما ليس عنده عُنْهُ يَرُدُ وَ لَكُولُو اللَّهُ مُنَاوَ زِيْنَتُهَا فَنَعَالِينَ أَمَتِيعُ كُنَّى أَي منعة الطلاق سِيَّ اللَّهُ عَنْ سَرُ الجَاجِيْلِةِ وَ اطْلَقَانَ مِن غَيْضِ لِهِ إِنَّ كُنَّ ثُنَّ ثُورٌ وْ نَ اللَّهُ وَ



تعليك زوحك كالغانى وادمسهوب اذكرتفو الكني أنع الله عكد ومرق معركي والمناق وهوريابنها شتكان سي الجاهلين اشازاه المنت علية شكرة بالمعتدواعتق وابنناه أميك عكيك رفهمك والواللة فها وكخفي في كفييك ما الله مي من الدي مظم من عينها وان لو وارقها زين زوج تُتُوالنَّاسَران بفولواتزوج مجهن فبخد الله المَّيَّا أَنْ تَعْنَيَاهُ فَي كُلْ فَي وَكُنْ وَعِلْهُ يدعييك فالناس لغطلفها زيب وانقض بتعبلهما قال بلت فككما فكمكر فكمركز فيكم وَكُرًا مَاخِدُ ذَوَجُنَا كُفًّا فَنَخَلَّ غَيْمًا الَّنْهِ لَيَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ بَغِيلُ ذَن وانبيع المسلم وجَن ولجالككلا يكؤن عكى المؤمنين خريج في أن واج اذعيا يم إذا فضواض وطرا فكال هِيُ الله مقضية مُعْدُو رُدِماكَان عَلَى النِيَّ مِن حَرِّج فِفَا فَيَ صَ اجل اللهُ آجُ اللهِ الله اى كسنتدالله فنص بني المخافض في الن في خكو امن فيك موالاسباء أن لاح عليهم دلك نوسعة لهم في المكاح وكان آمُن الله فعل فِل رَّامُ فَنْ وَرَّان فَفْسُا الْكُرَ الناين فتباليب والله والله وكينتون والكيفين والكيفين والكالله والمنتسوم الله والمنتسوم الله والمناه وا الناسويما احله الله لهم وكقى إلليه صينيبا حافظالاعال فلقدوها سبهم ماكار محكاما أبا مَ مَن مِن يَعَالِكُمْ فِلسِلِ الْدِيلِ اللهِ فَالدِيمِ عَلَالْنِذُ وَيَجِ نُوحِنْ مِن يَكُورُ كَان رَسُو كَاللَّهِ وَخِهِ الْعَالَةُ بِيْكُنَ فَالْأَبِلُولَ إِنْ رَصِلُ عِلْ بِيلُونَ بِنِيا وَفَي قُرَامَةٌ بِفَخِ التّاء كالدّالِحَيْم الْيَامُ ﴿ خَتَمْ وَآوَكَانَ اللَّهُ مِكُلِّ نَتَى عَهِ عَلِيًّا منهان لابني بعلى وا دانول السيل عبس الهارواخره هُوالِّن رُبِي لِمُن الْمُ اباكوش الظُّلَمْ نِ الْحَالِمُ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَكَانَ بِٱلْوَصْلِينَ رَحْمًا كَيْنَ الْمُوفِ لَقُونَ عَاسَلُهُم وبلينا المشكرة وَاعَنَّ لَهُمْ آخُرًا كُوعًا حوالحبنة بَاتَّهُ النَّي إِنَّا أَرْسُلْنَاكً تاها على السلت المهر ومُنتر امن من الما الجند ويُلاثر المن من المالك الناركة إعياالُ اللهالطاعتيراً ويَنْ بامَن وسِراعًا مِين المصادق الاهناء به ويشراكك منين باق كهم من الله فض لك كبيل حوالحدة وكويطع أنكافي في قاممنا ففين الما بخالف شريعتك وَرَجُ انزل الدَّادُ الْمُولا عِلْ الدَّانِ وَمِنْ مِا مِحَ الْوَكْلُ عَلَى الْمُولِدِ الْمُولِدِينِ الْمُؤْلِقُ كُلُّ عَلَى الْمُؤْلِقِ كُلُّ عَلَى الْمُؤْلِقِ كُلُّ عَلَى الْمُؤْلِقِ كُلُّ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللّهِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه فهوكا فيك وَكُفي باللَّهِ وَكِيْلُ ومفوضا السَّمَاتُهُ الدُّو الْمَثُورُ إِذَا مُكُومُمُ مُؤْمِنَاتِ تُعْرَّ 

المان المناص المان المنافع لعرن وَ الحركة فَ مُومِنَةُ الْ وَهَيْثُ نَفْسَ كَلِيمِي الْحَارَادَ الني أن لسننكي يطلب فحاص البغضران خالطة النون وون الو نَّأُنُ لَأَيْرِيلٌ وَاعَلَى اللَّحَ لَسُوَةً وَلَا نُنَزُوحُوا الْأَبُولِي شَ الله عَفُوكَ المابعسل لنخ لم عندر مجميًا بالتوسعني ذيك ترجي بالمن و الباء لم نوخوم تنتناء ميتهائتاب انوليطي عن نوا كت طَلَيْتُ مِنْ كُمِّن كُمِّ لَتُ مِنْ الفسين فى ذلك سيران كان القسم واجماعلية منافئ فكؤيكه فيحمن اعرالساء والمب اردت وكان الله عِليمًا عَلِقة عِ بعد السُّم اللَّذِ اخْتِرَنْكَ وَرَا أَنْ يَتِنْ لَ يُعِرِلْنَا أَكُمْ لِنَا يَمُنَّى أَلَا يَمُنَّى أَنْ اللّ بان تطلقهن او بعض في تنكي بل أي للفت وكواتحات منهوي الامامكن عياك ف الاماء فنخل الت و فن ملك

عن آن الخ جلولي لأبذر إنيانة وفري سبخي تتاء واحدة و اذاسالمور اى ازواج البني مَنَّاعًا فَانْشَلُوهُ مِنْ مِنْ وَرَاءِ حَجَالَ فَاسْتُورُ لِلْمُ اطْهُمَ الْفُلُوبِكُمُ إ وفلو بهي من الخواط المهنبة مَاكُان لَكُوْرَاقُ نُوعُ دُو السُّولُ اللهِ شَيْ وَ لَا أَنْ شَاكِمُو ارُوا عَبِ مُعرِبِعِينَ مُا مَكِ الرَانَ ذَا لَكُوكَ أَرْبَعِينَ الله وسِلْعَظِيمًا وإِنْ نَسْنُ وَالشَكِلَ ا وَتُعَفُّوهُ مُ مِن مَا حَمِن مِعِهُ قَالَ اللَّهُ كَانَ بِكُلَّ شَيْءَ عَلِيمًا فِي الْكِم عليه لا عُناجَ عَلَيْنَ فَي المَا يَهُ وَلا إِنَّا ثُمُّ فَو لَا الْحُوانِينَ وَلَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا أَنَّا اللَّهِ وَالْمَا تُعْتَى اى المؤمنيات والماملكة المنافقية الأماء والعبيل الأوهن والملوهن من الماء والعبيل الأوهن والملوهن من الم أَبْ وَاتَّقَّيْنَى اللَّهُ فِمَا المرتِي لِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ نَعُيَّ شُهُ يُكَ الله عن على نَنتَى النَّ اللَّهُ وَمَكَّرُ كُلَّتَ بِيُصَّلُّونَ عَلَىٰ لِنِيٌّ فَعِرْصِلِ لله عليهُ سِلْمَ يَالِيُّهَا الَّن فِينَ امْنُواصَلُوا عَكِبْمِ وسلفان الماء ولواالله وسلعل عن سلمان الدن يُؤدُّه ون الله و يسوله هم الكفاريصفون الله عاهومنزه عنة كالوكلة الشركي وبكنايون رسله لعنهم الله إِنْ فِي اللَّهُ مِنَا وَالْإِحْرَةِ العِنْ مِ وَاعَلَ لَهُمْ عَنَاكًا مُنْهُمِّنا دااها نة وهوالنار والدُّرْنَ يُؤْذِ ٱلمُوْتَمِنِينَ وَالْمُوْمِينَانِ يَعِبْلُ مَاكِلْسِبُكُ بِرمُونَم بِفِيماعِلُوافَقِيلُ فَيَلُو الْفَيْنَا فَاكْفُلُونَا وَ إِذَا الْمُنْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنْ مَلَا بِينَهُنَّ مِعْ مِدِيكِ مِي الْعُف الذي نشمنل بها المراة اى برخين بعضها على لوجه إِذَا خَرَجْنَ كِعَاجِمُن الْمُعِينَا وَاحِلُهُ ذَلَكَ أَذَ لَنَّ اقْرِبِ الْيَانُ يُعْرَفْنَ بَا نَهِن حَرَاقُ فَلْا أيممزين بالنغرض لهز بخلاف الامكء والايغطين وجوهان وكان المنافقون بنعرضون لهن وكان الله عَفُورًا لماسلون منهن زلة الستررَّجِيًّا بهن انسترهن كَبُّن لام فسم كَوْيَشْرِ الْمُنَافِقُونَ عَنْ نَعْافِيم وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِم مَ مَحْ بِالْزِنَا وَلَذُ كُومِهُونَ فِي كُلُ لَيْنَ الْمُو بفولهم فاتاكوالعل وسليالوفتلوا وهرموا ليغوننك بهم لسلطنك عليهم تع لآ بُعَادِمُ فَالْتَ بِسِالنونكِ فِهَا لَا قَلِيكُلُا فَرَيْحُ حِن مَلْعُونِينَ مَعِينِ عِن الرِّح أبنكما تفيفوا وجل الخوندوا وقتلوا نقيتكا الالككميم مناعلي الامرست التو اىسن الله ودلك في الَّذِينَ حَكَوْامِنَ مَكِلُ من الام للا ضنند في منافقيهم للحفيل المونيز وَكَنْ يَخِلُ لِسُنَّيِهِ اللَّهِ مَنْ يَنْ يُلِكُمِن رَبْثَ النَّاسُ الْمَاسِلُهُ الْمَاسِكُ عَيْنَ السَّاعَيْنَ مَى تكون

إخلودهم فيها أَسُاء كَايَعُلُون وَلَيَّ الْمُفطم عَهَا وَلَانِضَبَّ مُ يِن فَعِهَا عَ قَالْحَ الى كلانتكومتهم رَكَنَا أَطَعَتُنَا سَادَتَنَا وفي فراءة ساداتنا فاضكة ناالسّيني للطرك الهلارتنا أتهضع فيرمز العناب اعتلى عذابنا ولعنه مهم لَعْنَا كُنْنِيُّ اعْلَادُهُ وَفَي قِواءِهِ مِالْوص وَالْيعظم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاتكونو أمر سيكو كاالن في أذكو المؤلمي نفوله ومتراما بمنعدان بغسل عناالاان ادرفبراة الله مماقا في بان وضع أوب على لمغنساف ن بني اسائيل فادر كيموسي فاخرز نوب اسيتن فرا وه إلا درية بيره وكان عنالله وجها داماه ومااودي بتبي فناودي الترمزهذا فصيحاه المعاري أينها قَوْلًا سِنْ بِيَ الْاصْوَا يَا يُصْلِحِ كُلُوْ آعَالَكُوْ يَنفناها وَبَعَفْ كُلُودُنُو ﴿ وَلَا سَيْنَا الْمُصُونَا كَالْمُعْتَلِحُ لَكُوْ آعَالَكُوْ نَنْفَنِلُهَا وَبَعْفِي ۚ كَالُّهُ وَكُونِكُو مَنْ الْكُولُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ هافى فعلها مزايتواب وتزاها من العقاب عكوالسَّعَلَون والكُرُورو الحُمُال بانخلق من فهاونطفافاً يَكُنَّ آنَ يَجُكُمْ أَوْ الْمُتَفِّقِينَ خَفْرَ مِنْ الْ ليجلدم ألمنافقين والمنافقات والمشركن والمشركك المضيعين وعامم سورة السكاملين لاوى الناس اوبواالع أنج ومسالله نغالى نفسه بن للتألم أج يه الشناء بمضى ته مز الوصف الجبل لله الذي الفاما في السَّمْنُونِ وَمَا فِي اللَّهُ وَضِلْقًا المُ الْكُنْ فِي الْأَخِرَةِ مِن اللَّهُ مِنَا يَجُلُّهُ اللِّيمَاءُ وَلَياءَهُ اذا دخلوا الجند وَ لَمُنَّا ا

ت بعلممانلي به فالأرض بماء وعبوه ومايخ مومنا البنات إِمْنَ رُأُقُ وَعَبْرُ وَمَا يَخْرُجُ لِيصَعِنَ فِيهَا مَنْ عَلْ وَعَ مِيهُ اللَّهُ الْعَفُولُ ٥ ١٠ لهم وَقَالَ النَّ لَيْ لَقُنَّ فُولًا لَا لَيْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا عَنْهُ مِثْقًا لَهُ وَنِن ذَكَّةِ اصْغُرَعُلَّ فَي السَّمْلُون وَكُافى برَقِكَ أَيْضَغُ مُمْرِ وَلِكَ وَلاَ كُنْرُ إِلاَّ فِي كِتَابِضُ بْنِ مِواللوح الْمُفوظِّلِكُمْ فِهِ ٱللَّهُ كُنَّ امْنُوا وَعَلُوا الصَّلَحْتُ إِنْ الْكُلِّكَ لَهُمُ مُغْفِوَةٌ وَ رَرْقَ كُونُهُ يُ رِيْوِسَيُّ ٱلْعِبْرُبِ ٱلْبِيمِ مَوْ لَمَوالْحِ فِ الرَّفْيَةُ صَفْدَ لَرُوْوَعْنَابُ بِرَى بِعِلْمِ النَّ المناقع المناهل المناج بالله ب الفران مُعَوَّفُ صَلَّى كَنَّ وَجَبِي كُولِ فِي الْعَرِينَ الْعَرَيْنِ الْحَبَيْنِ الْعَبَيْنِ الْعَرَةِ الْعَ قَالَ لِنَ ثِنَ لَقُ مِحْ النَّالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النَّعِيلِ عَلَى مَلْ النَّهِ النَّعِيلِ عَلَى النَّالِ النَّالِي النَّ منيقهام واستنعني اعن هنرة الوصل عَلَى الله كذا كاف دالت بنون تخبذل تُه ذِ لِلْتِ فِالْ فِالْ بَلِ لَيْنَ فَرَكُمْ فِيعَمُنُونَ بِالْاحْرَةِ المَشْمَادُ عَلِ البعِثُ أ لحق في لل سيا أفكم يؤو ا ينظر اللما أبيناً أحكفه ممافوقه ومايخنه كرالتكاء وألارض عكبهم كييقًا لسكون الشبن وفنها فطعن ميز التماء وفي فراءة في الإفعال الأ في ذلك المرك لاية تعلى عين من المعالية المراب بن اعلى بدن اعلى المعنى المعنى وما ديناء دَمِينًا فَضَاكُ بنوة وكتالباو قلنا باجبال أولي ومعَعَابالا عَالُهُ وَضِوَقَانُ إِنْ إِلَيْ وَإِنَّا لِمُنْ وَإِنَّا لِمُنْ اللَّهُ وَالْكُوالِكُ اللَّهُ اللَّهُ ضفة والمحلقات الواودمعرط

ن و الرفود العملا الرواد المراب ا المراب المرا على كالسرها من العن وغ يحيخ الصباح الحالزوال ننهم في يدواحم أسرها من الزوال الحالغ مَعِن الفَظِرِ الفَظِرِ الفَظِرِ الفَظِرِ الفَظِرِ الفَظْرِ الفَاسِ الفَالْمُ الفَلْمُ الفَامُ الفَلْمُ الفَلْمُ الفَلْمُ الفَلْمُ الفَلْمُ الفَامُ المُعْلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ مَنْ أَيْ مَسِي مَدْوَا سَكُنَا ا ذِسَالَهُ عَلَيْ الْقِطْرَا عَالِمَا سَ فَاجْوَيْتُ ثَلَغَةُ ايامُ مِلْيا لَيُمَاثَ المناد والاخرة وفيل والسنابان بضرة ملك بسوط مهاصريه يخ قه تعل الماد والأحره وهيل واللهذا بان يقربه ملك بسوط مها طاريه الجروة العلور الدي المناء من عمل واللهذا المناء من المناء لل أنابنات لها فوالمر لاتنخ إلى عن اماكها أَنْ إِنْ الْجِبَالْ بِالْمِيْنَ يَصِعَنَ الْمُكَابِ الْسِيرِم وقلت الْجُلُوا بِالْدُاوُدُ بطاعة الله اللَّهُ الله علما الكور قَلِيلُ مِنْ عَبادِي السُّلُورُ والعامل لَهِ الطاعتى سَكُوالنعنفي كَلَمَّا فَصَبْبُنَا عَكِيدً على سليمان ٱلمُؤْتَ اى مان ومكث فاعًا عليمهما حوكهميناو الجن معل تلات كلاعال الشافة على ادنه الاستعرع ويصحني إكلت الارضة اكلنها الارضنة فاكل ميشاته بالهذم و نوكه بالف عصاه لانفاتنه فانفاد وبزجري فَكُمَّا خَرَّمِسًا سَيْنَتِ الْجِنَّ انكَشَفَ ان عَفْفَةً أَى أَنْهُمُ لَوْكُا نُواْ بِجُلُوْنَ الْعَنْبُ و م الله يغْمِينُ مِنْ أَنِي الْجِنَّ انكَشَفَ ان عَفْفَةً أَى أَنْهُمُ لَوْكَا نُواْ بِجُلُونَ الْعَنْبُ و م ماغاب عنهم ف موت سليمان مَا لِبنتي في الْعَنَ الِبِ المُهِينِ العمل الشاق لهم لظمة بخلاف ظنهم علم العنبي علم لوبرسية بحساب ما إكلند الارضن من العصابير مونديو لبدمنال كفنن كان لستباء بألص وعَلَم فبسكن سمين بأسم جن المحر العرب ومسلك بِمِ كُلُوْامِنَ دِيْرٌ وَرَبُّكُمُ وَاسْكُونُواكَةُ عَلِما رَفِكُم والنعَدُ ارض . و المحكومة والمحدد المعدد المعدد والمحترف الترب وادفى فاله والمحدد المحدد المح المرابع المرا

لَكُلُ ذَلِكَ النِّسِ الْحَزْنُيَا هُمْ عَالُقِنَّ وَ الكَفْرَا الكَفْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ النون معرفة الزاق وتضب الكفن ائكماينا فتوالاهوو حَجَلتاً بليهم بر سباوه المين وَيَنْ ٱلْقُرَى الِّنَيْ كَارَكُ إِنْهُا بِالماء والسِّيح هي قرى السّام التي يشيخ إليه اللِّجة ا وكرى كالمقرة منواصلة مزالها بن الرائس الم وقال مراجها السير بجبت يقيلون وواجانا ويبيتون فاخرى الحانتهاء سفهم ولاجيتاجون فيالحمل ادوماء وفكناسب وأوأفن لِيَالَى وَآتُكَا امنينَ لا تَعَافُون في لِيل ونها رَفَقًا الْوَادَ لِبَالِعِينَ وفي فراءة باعن وَ يَكِنَ كمشقارتا الحالشة ماجعله كمفاذا ينطاولوا على لفقراء بركوب الزوال حل الوادوالماء فبطف النعنة وظكم وأنفسهم بالكوج علناهم احاديت لمزيعهم في الدَّق وَأَنَّا كُلُّهُ مِنْ فَوَ فَنَاهُمُ بِالدلاد كُاللقن فِي إِنَّ فِي دَلِكِ إِلِمْ يَوْكُولُولِ إِنِ عَبِالْكُلْ صَبَالِ عن المعاص شكور على لنع وكف ف حسنان بالنعف في السَّن بَيْ عَكِيم أى الكفارمنم بالبليش ظنناهم باغؤا كمببتعونه فالتعوة فضدن بالتعقيف في ظنداو م ين طندائ م به صادفا الا معن لكن فريقًا من ألكومُن إن للبيان اعهم الم لم سنعوه ومتاكان كالم عكيم من سكطان سليط منا إلَّا لِنَعْ لَمُ عَلَمُ الْمُ مَنَ هُومِنهَ آفِي شَيْتٌ فَعَازَى كالرمنهاو رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَكِّي حَفِينَظِ رَقِيب فِلَ باعِلَكُنّا عَلِكُونَ مِنْفَالَ وَدِن ذَرَّةِ مِن جِلُوشِرُ وَالسَّمَانِ وَكُوفِي لَا رَضِوَمَا لَهُ مُرْفِيكًا ح لِيةِ شَرِكَة وَّمَالَكُ مَعَالَ فِنهُمُ مِن الْلَهُ رَمِينَ طَهُومِ عِن وَلَانْفَعُ الشَّيْفَاعَةُ ح العولهم إن المهم تشيف عني والآكي آذن ك مفع المن وصم من بالمِنَّاء لَلْفَاعِلُ لَلْمُغُولُ عَنْ قَلْكُمِيمُ لَسُفَ عَنْ الْفَرْء بالاذن فِهَا قَالُوا قَالَعُضْمُ لِعض سَيْسَنَا الْمَاذَ الا فَال رَبِّكُمْ مِهَا قَالَحُ الفول لَكُنَّ اى قلاادْن فِهَا وَهُو ٱلْعِلَّ فوق خُلف بالفهر الكبيرة العظيم قل من يوز و فكالم السَّمالية المطروكة رضي البنات فك الله أن لعد بفولوه لاجاب غيرة دَاتَّا وَالْيَاكُوال صلافية بن لَعَلْ مُلَّى أَوْفِي صَلَّالِ سُبِينِ بين في الابهام تلطف بهم داع الحاله عان اداو قفواله فل المنظلة كالمراح المالا على الدينة وَلانْسَالُ عَمَا يَعْلَوُنَ لا تابرنبون منكم وَلْ يَجْرُجُ بَيْنَ نَارَ مَنَا يوم العَبِمَ - تَرْ يَغْفُرُ يتنتكا يلكي من خل المحقين المجند والمبطلين انتارة مُوَالْفَتَامُ لَكُالُم الْعَكْبُمُ ع

الله المراز ا فل الله في المون الناس الحقيد في المعادة كالردوله على عنقاد شراح له يَل مُواللهُ الْعِن أَوْ النَّالبِ عِلْ مِن الْعَلَيْمُ فِي تَلْبِي كُلَّا فَ فَلَيْلُونَ لَهُ سَرَاحِ وَمَ وَمَا الْسُكُنَا لَدُ الْأَكُافَةُ عَالَ مِن النَّاسِ قَلْمُ اللَّهُمَامِ يَصُلِّنَا المِرْبَتَةِ عَالَمُ النَّاسِ قَلْمُ اللَّهُمَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلِي عَلَّهُ عَلَّهُ عَل بالجنتة وين في من اللكاوين العناب ولكن الترانت الريقارمك لايعلون ويقولوك عَيْ هَا لَوْعَالُ مِا لِعِنَا إِنْ لَنْمُ صَلِي وَفِي فِيهِ وَلَى لَكُومِيعًا ذُبُومٍ لاَنْسُنَا خِرُهُ وَتَع اعَدُّ وَلاَسَّنَفْنِي مُوْنَ عليهِ هويوم الفِين وَقَالَ الَّينِ فَنَاكُفَرُ مُوْاَمِن الْهُ لَعَلَيْكُ فُوْمُر. بهُنَا الفُرْانِ وَلَا بِالَّذِي بِينَ بِينَ بِينَ بِينَ مِن إِي تفن كالنوارنة والاجنيل للألبين على بعث لانظارهم إفال نَعَالَى فِيهِ وَكُوْتَرَى بِأَنْجُلُ إِذَا لِطَلِينُوكَ الْمَاوْلِ نَكُوْفُو فَوْكَ عَنْنَ رَقِهُ الْجَيْعَ الْحَضْمُ إِلَا فَعَ الفول يَقُولُ الذَّن فَي اسْتُصْلَعِفُوا إِي الانتاء للذَّن اسْتَكُرُ وَالرَّوسَاء لَوْلَا الْمُهَ عن الاعان كُنَّا مُوْمِ بَيْنَ مالبني فَالْ لَكُنْ اشْنَكُر مُ وَاللَّهِ ثَنَ اسْنَصْعِفُوا عَن الْمُنْ الْ وَقَعْنَ ا ذَحَاءً لَمُ لَا بَلْ لَنُمْ مُعْجُمِينَ فِي انفسكم وَقَالَ الْإِنْ فِي اسْتُضْعِفُ للَّن إِنَّ السَّنَكُمْ وَاللَّهُ مُكُولِلِّكُلِّ وَالنَّهُمَ أَنْ الْكُمْ مَعْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَجْعَلُ لَهُ أَنْ أَدَا شَرَكَاء وَأَسَرُ وَالْعُدِيقِالِ النِّلَ الْمُنْعَلَىٰ نُولُ الْمُعَالِكُمّا وَأَوْالْعُنَابَ اى احفاها كلعن رفيف في النعيد وَ يَعَكُنَّا الْأَغْلُولَ فِي آغَنَاقِ الَّذِ فَي أَعْدَاقِ الَّذِ فَي أَفَالنَّالِهُ إِ مَا بُحْ وَنَ كَا خُذِهِ مَا كَانُوْ أَيْعَلُونَ فِي الدينِ اوَمَّا أَدُسَكُنَا فِي وَكُنَهُ مِنْ بَن لِيكًا تَالُوا مُثْرَ فُوه عَ عِمَا المُنعِينِ إِنَّا يَا الْرَسِلُةُ مِنْ فَكَ أَوْلُوا عُزْمًا لَهُو الْمُؤَامُوا فَكَدَّا عَي أَمُوا فَك يُعَنَّ بَيْنَ فُلْ إِنَّ رَكِيْ بَنِسُطُ الرِّحْ فَي بوسع لِحْ بَيْنَا عَ امنَا نَاوَلُفُكُمْ يَضِف لمزيشا عو ابتلاء وَلِكَنَّ ٱلنَّاسِ لَقَادَمَكَ لَا يَعْلَمُ فَ ذَلَكَ وَمَّا أَمُوالْكُمْ وَآ وَلَا ذَكُمْ يَالِّقَ ثُقّ عِنْكُنَا وُلُولِ قَرْبُ اى نقته إلى لكن مَنْ امَن وَعَلَ صَالِعًا فَا وَلَيْكَ لَهُ وَجَزَاءُ الضّعْفِ بكاعكة البخزاءالعلاكمست فتلايعنه فالنت فقرفى ألغن فايتمر كجف اميون مواليون وعِزة وفي فركمة العزف وهي عفل كم مع والذاتي كيسعون في الانتاالقران بالابطال معن الن لنامفدر بن عجزنا وانهم يفونوننا أوليك فالغن إب عُمْضَ وَن قُلْ إِن رَوْيَكُمْ الرِّرْمُ بوسعدليك ينتك فمور عياده منخا ناوبغيل تبنيفك عبالسطاولربيناءاتلاء ومكا أَنفَقُكُمْ مِينَ اللَّهُ وَهُوكُمُ اللَّهُ وَهُوكُمْ الرَّازِ فِينَى يِفَالَ كَالِ نَسَانِ يِرَقِ حَالَمَتُ أَي عُنْ مُعْهُمَ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الهندتان وإعال الاولى بام واسقاطها (كانوابيقة وأون وقالوا سبخانات) تنزيالك الشرطي الكالم ووزيد كالكام والانتناوسن وبدوان المتقال كالوا مُنْ وَلَوْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْزَعِمْ مِنْ مِنْ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَ فيما ينولون لهمر فالعالم البؤم لا يُلك بعضكم ليغض اى بعض المعبودين لبعض العاسل الفعاننفاعة والكفر المنغن بيا وَنقول للن بن ظلموا هم ا دو فواعل اب النَّادِ الْتِي كَنُكُمُ مِن الْكُن بُون مواذَ التَّلْي عَلَيْهُم الكَاتُنَامِ وَإِلْفُوان بَيْنَانٍ وَاضَحَاتِ لَبُ بنينا عِينَ فَالْوَامَا هُنَ اللَّارَ صَالَ يُرْبِينُ آنَ يَصْنَ لَمُ عَنَّا كَانَ بَعْبُنُ أَبَّا كُو كُرُمن الاصنا وَقَالُواْ مَا لَمَنَ الْيَالُفُونُ وَلَكَ كَنْ بِمُغَنَّرٌى عَلَى الله وَقَالَ الَّذَا لِيَ كُفَّنُ مُوالِكُونَ الفران كَمَّا عَامَهُ عُوْلِ مَا هُنَا الْأَسْحُ شَبُنَ بَنِ قَالَ مَا وَمَا أَنْهُنَّمُ مِنْ لَنُكُ تَلْ رُسُونَ كَا وَمَا الْسَكَنَا الْكِيمَ فَبَلْكَ مِنْ ثَنْ يُومِنَ إِنْ كَالْ إِلَّهِ لَكُنَّ كُلَّ اللَّهِ يَكُومُ وَمَا تُكُعُوا اع والمع المنظمة المنكناه ومن المنوة وطول لع وكنزة المال فكنّ بو السلي البه فكية كَانَ نِكُبِنِ انْحَارِي عليهم بالعفونة والاهلات أيهووا فع موفعة قُلُ إِنْكُمَا أَعُظَكُمُ لَوَلِمِيْ مي آن الله الله الي المصلفة الى الله الناب النبو فرادي المرام المرام المرام المناسكة مَانِصَاصِيكُو عِنْ حِنْ بِضَيْرِ جُونِ إِنَّ مَا مُولَا لَا يَن ثِنَّ لَكُو بَنْ بَن أَى أَى الْحَالِ إِن لِي وللخوة ال عصينموة فال لهم اسكالتكم على لانذارو البنبلغ من أجوفه و الكراى الااسالكوعليا حوال أنوى ما متواسك الاعكالله وموعل كل شي عِنْهُ عَلَى الله عليه المالكوعلية والمالكوعلية المالكوعلية المالكوعلية المالكوعلية المالكوعلية المالكوعلية المالكوعلية المالكوعلية المالكوعلية المالكوكية المالكوكي ىنى فَكُوْرَاقَ دَلِيْ يَفِيْدِ فَي بِالْحَقِي بِلِفِيهِ الْحَالَ بِنِيالَهُ عَكَلِم ٱلْفِيدِ بِماغابِ ن خلفة والمنجوا والارصن قال جَلْدَ الْحَقّ الاسلام وَمَاسِبُ مَ الْبَاطِلُ الكَفر وَمَا يَعِبْلُ الدين الرُّقُلُكِ سَلَكُتُ عن الحق فَاتُكُا آضِ لَمَ عَلَى لَفَيْتِي آنَ الْوَاصْلالي عليه آفِانِ الْمُنكَ لَيْتُ فِيمُ لَوْحُ إِلَيّ دَكُمُ اسْ الْعَدَانُ و لَكُلَمَةُ النَّهُ سَمِّيعُ للسَّاءَ قُولَتُ وَلَوْ يَذِي يَاجِسَ إِذْ فَرْعِقُ اعسَل المِعْسُلِينَ امواعظها فكل فؤت لهومنا الايفونو متاو أخن وامن مكان وس المامتور وكا كوا امَنَّابِهِ 2 اي محل والفرَّان وَ النَّ لَهُ وَالنَّن وَمَنْ بِالوالْوَوْلَ أَلْمَمْ بَرْلُهُما ايْتِ اول الأعلا بُ وَكُونَ بِيبِي عِنْ عَلَا ذَمِم وَالْحِفِةِ وَمُعَلِّمُ الْمِنْ اوْ قَنْ كُفِّ وُلِيهُ جَنَّا فَ الْمِنْ وَيَعْنُ وَكَ بِومونِ الْعَبْرِ مِنْ مَكَالِنِ مِنْ مَكَالِنِ مِنْ مَكَالِنِ مِنْ الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعِبِلَ الْعَلَمُ عَلِيدٌ الْعِبِلَ الْعَلَمُ عَلِيدٌ الْعِبِلَ الْعَلَمُ عَلِيدٌ الْعِبِلَ الْعَلَمُ عَلِيدٌ الْعِبِلَ الْعَلْمُ عَلِيدٌ الْعِبِلَ الْعَلِمُ عَلِيدٌ الْعِبِلَ الْعَلْمُ عَلِيدٌ الْعِبْلِ الْعَلْمُ عَلِيدُ الْعِبْلِ الْعَلْمُ عَلِيدٌ الْعِبِلِي الْعَلِمُ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ في المنع المونة اع كاهن و في الغزان العرصة عركمانة وَمِيلًا بَيْم

وتتولد ركيا فعل بأشباع بم انشبامهم في المنتين فبل اعتباره والمنكافراؤش وقع الوبينة لهم فيما آمنوا مهاكان ولم بعن فأبكلا تل فالدن باسورة فاطرم وهي مسلوست واربعون ابة بس الحج كريته حمى نعالى نفسه بن للت كابين في اول سبا فَاطِرِالسَّمَانِتِ وَالْأَرْضِ خَالْقَهُم غبرمثال سبق كماعِل لْلَكِ كُتَةِ رُسُكُر الى الانبياء أَوْلِي الجَنِعَةَ مِنْنَى وَثُلَثَ وَرُمَاعُ مَرْدُرُ فِ أَكُنَانِي فَيْ اللَّهُ وغيرها مَا كِينَاءُ لم إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قِرَ يَرِهِ مَا يَفْتِحِ اللَّهُ النَّاسِمِ تُرْجَةٍ كُوزْفُومِطْو فَكُرْمُنْسِكُ لَمَاكُ وَمَا يُمْنِيكُ اللهِ مَن دلك فَلَامُونُسِلَ لَدُمْنُ بَعَيْنَ إِعالِيك امساكد وَكُوالْعَرُيْرُ الغالب على موة الْحَيِّكِيثِيُّ فَ فعلد لَا تَهُ النَّاسُ اعلَى الْدُكُولُ الْعَيْ الله عليكم وسياتك الحيم ومنع الغارات عنكم هل يخالن من زائرة والق مبتال عَبْرُكليه بالرفع والجُرِيْعَت كَيْ إِلَى لَفِظُ أُوجِي لَا وخابِ المبتابِ عَرِزْقَكُ مِن السَّبَّاءِ المطر وَ من أكارض النَّبّا وَالْأِسْتُفْهِ أَمْ للنَّقَرِّ لُوكَ لا خَالَىٰ وَازِنْ غِيرِهُ كُرِّ إِلْهَ إِلَّا لَهُ وَذَكَانَىٰ نُؤُ فَكُونَ مَنْ إِنْ نَصُولُون عى نوحيدة مع اقراركم وإنه اكمالي الوازف وَإِنْ تَبْكُذُ بُولَتَ يا عجى في مجيرات والتوحيب والبعث والحساب والعفاب فَعَالَ كُنِّ سَنْ رُسُلَ مِنْ فَكِلِّكُ فَ وَلِلْتَ وَ فَا وَلِكُ فَا صَبَّم ا اللِّي بْنَ كَفَرُوْ الْهُمْ عَنَ اجْ شَي يُكُاط وَالَّيْ بْنَ امْنُوْ اوْعِلُوا الصَّمَالِي النَّهُ مُعْفِوْد والَّي بْنَ امْنُوْ اوْعِلُوا الصَّمَالِي النَّالَةُ مُعْفِوْد وَالَّي بْنَ امْنُوْ اوْعِلُوا الصَّمَالِي النَّالَةُ مُعْفِوْد وَالَّذِي الْمُنْوَا كَبَارِكَ فَهِمَا بِيانَ مَا لَمُوافِقَ الشَيطان ومَا لَمَالفيهُ وَنَزَّلُ فَا بِي جَهِلُ وَعَبِرٌ ( أَفَكَنَّ رُيْتِي كَهُ سُوْءٌ عَمَرُلُم بِالْمُولِهِ قُرَاهُ حُسَنَا اللهِ وَلَا مُعَلِّدُ اللهِ وَلَ علبد فَانَّ اللهُ بَيْنِ لُّ مَنْ يَكِنَا لَهُ وَيَهْ مِنْ مَنْ لِيَنَاءُ مِنْ فَلَا نَنْ هَبُ نَفْسُلَتَ عَلَيْنِي لهمكتسراية م باغتمامك الله يُوثُمِنُوالِ الله عَلِيم بِمَايَضَنَعُونَه فِيهِ أَرْبِمِعليه وَاللَّهُ الَّهِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الماتزعمه فسنفناء فيكالتفات على المنبهة الى بكي مبتي بالتخفيف التشاب الانبا بها فَأَحْيَكُنَا بِهِ أَلْمُرْضَ من البل بَعَنْ مَحْلِيْهَ آلا يبسها ي استنابه الزع والكلا

كَنَرُلِكَ النَّشُورُهُ اى البعث والدحياء مَنْ كَانَ يُرِينُ الْعِزَّةُ فَكِلْلُو الْعِزَّةُ جَرِبُعًا لَا اي اله نياوالآخرة فلاتنال منه إلا بطاعنه فليطعه الكيه يَصْبَعُنُ الْحَكِمُ الطَّيْبُ يَعْمُ وهُولا عَنِي اله كا الله وعوها والعمكل الطبالح يُوَقِعُهُ مَا يَقِبُلُهُ وَالْمِنْ يُمَكِّرُونَ الْمُراتِ السَّيْمُاتِ النبى في دارالن و من تقييره او فتله او اخراجه الكري الانفال كَهُوعَنَا كُسُورِيُّهُ وَ المَ مُكُو أُولِيَّكَ هُوَيَبُوْرُهُ عِملت وَاللَّهُ خَكَفَكُمُونُ ثَرَابٍ بِخَلْقَاسِكُم أَدْمِ منه مِيَّمِن نُطَفَلَةٍ ايمِني العناق ذريته منها تُعْجَعُكُ كُلُورُواجًا و دكورا وانا فالرومًا كَيْ أَمْنَى وَكَا يَصْمُ مُرَاكَمُ إِلَا بعِلْ طِ حال اعمعلومندله وكمايكم مُونَ مُحَدِّي أَى مايزاد في عم طويل العم وكالبُقَصُ مِن عُمُ و الصفك المعماومع آخر الله في كِتَابٍ ط هواللح المحفظ النّي ذَلِتَ عَلَى للهِ كَبِيهِ فَي هين وَمَاكِينَانِوَى الْكُورَاتِي هَنَ اعْدُ كِ فُرْرَكَ شريالعن في بَسَائِعُ شَمَالُهُ شَمْ به رَوَهَذَا مِرْكُمُ الْجَاجُ و شريا اللوخنر وَمِنْ كُلِلْ منهما تَاكُلُوُرُ كِي اللَّهِ هوالسمك وَتَسْتَذَيِّ مُحُونَ مِنَ ٱلْمُلْحِقْقِلُ مَمْ أَلَمُلُو عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الله وعوالمرجان وَتَرَى تنبص الْفُلُتُ السفن فِيْلِم فَكُولِهُمُ عُولِكُمُ عُولِلمُ اللهُ تَسْعَتْ لِمِي يِهَا فِيمِ فَبِلِدُو مِن بِرَجِ وَاحِرَةً لِلِتَبْتُغُوا ۖ لَطلبوا مِنْ فَضَلِهِ الْحَالِلْجَارَة وَكَعَلْكُ عُمْ نَسْنَكُونُونَ الله على ذلك رَوْلِ ببخل الله اللكيل فِالنَّهَارِ فبربيه وَبُولِ النَّهَارُ سِخل فِي اللَّيْلِ فَبْرَابِين وَتَنْتَحْ النُّنْجُسَى الَّهُمَّ زَكُلُ مِنْهَا يَجِهِ فَ فَلَا لَا يَجَلُّ مُنْكُم اللّ التَّكُوْلَهُ الْمُلْتُ طُوالْيَرِيْنَ نَرْجُونَ نعب ون مِنْ دُونِلِي اىغير وهم الاصنام مَا يَمْلِكُونَ مِنْ الْمُعْلِدُ لْفَافْتَ الْنَوْةُ الْنَانَةُ عُوْلَا لِلْهُ مَعُولُ كَالْكُرُوعِ وَلَوْسِيمَعُولَ فَرَضِا مَا سَتَجَابُوا لَكُوط ما اجابِوكُم وَيُوْمَ الْفِيْكُةُ يَكُفُودُ نَ بِنِيْرًا كِكُولً بانس الكوا باهم مع الله اى يتبرون منكم مي عبادنكما يا اللهِ إِن اللهُ هُوَالْغَوْقُ عَ كَلْ خَلْقُهُ الْجُوَيُّ الْجُورُ وَضِعِهُم الْرَيْسَانِيُ هُونِكُمُ وكايت بِخَلِن جَرِبْي بدنكم وكَاذَيك كَالله بِعِزِيْز بض ملا وَلَا تُزَرَّ نفس وَازِرَة الْمُدائ لا يخل ( وِزْرَ نفس أُجْرَى م وَانْ نَنْ عَ نفس متقلة بالوزي المحلها مناح اليجل بعضد لا بحُكَلَّ مِنْ شَيْئُ وَكُوكُانَ المربو وَاقْرَبِي قُوانِهُ كالاب البن وعلم الحول والشعاين حم مزالله الْمِيَا النَّار و المُ الله المنافية الم المنافي الله وما و الله المنتفعون بالاندار وا قاموا اداموا الصَّكَوَةُ طُومُنْ نَرُكُ تَعْهُرِينَ السَّلَّ وَغِيرِهِ فَإِنَّا إِنَّا كَيْزُكُ الْمِفْسِلُومُ فصلاح مختص (وال لله المَصِدُونَ المرجع فِينِي بالعمل في الأخرة (ومَالِبَنَوِي الْاَصْيَ وَالْبَصِيْرُهُ الْكَافِروالمومن

وانظلت العزولاالمؤرة الالمن ولا الطل ولا الحرية والمناد والناد و المناد و ا الأخيا مِوَلَا أَلْهُمُواتُ طالمومنون والكفار وزيادة لأفي الشلَّة بَاليد النَّ اللَّهُ مُنْ عُمْرَي كَنتًا عَمَ البَدنيجيب بالإيان وَمَا أَنْتَ بِسُمِعٍ مَنْ فِي الْفَتْبُورِا كَالْمَعَارِسَهِم بِالْمُو فَلْلا بجيبون آق ماآ شُنَ الْأَنْ يُرْمُن لُهُمِ اللَّهُ أَرْمُكُنْكَ مِلْكُيِّ بِالْهِرى بَشِيلُ مَن اجاب البدونَونَيْ المن لويجب البه وَانْ ما مِنْ الْمَيْرَ كَالْاَخَلَا سَلْفَ فِيمَا نَنْ نُوْ نَبِي سِن رَهَا وَإِنْ 180 لكن وكا العاملة فَفَن لَنْ بَ الْإِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِعْرِيةِ عَامَةً مُعْرِيسًا لَهُمْ بِالْبِينَاتِ المعزان المهم وبالزنوم عفا براهم وبالكنكب أكمبنر موالنورية والاعببل عاصبرا صرا فتواكفات عمة فوابيم والإساخة المن من المراجة ا النانو بكفي واسكن يبهم مكنف كان كلير انخارى عليهم العقوب والإهلاك ارجع وا فع موفعه اَلَمْ يَزَ تَعَلَم آنَ اللَّهُ آنَ لَهُ مَن اللِّمُ أَعَلَّمُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ المائقة التعات عليمية Winds and the هُ مُن أَنِ فَيْدَلِّقًا الْوَانْهَ كَا مُعْمَوا مِن اصفوعين الْوَمِنَ الْحِبَّالِ عُبَلَي كَمْ عَم جَلَّاظُو A Service of the serv فالجبلاء غن سُين وَمُعْرُوص فَعْ لَفَ الْوَاتُهَا بِالسَّلَّةَ وَالْمِنْعُفِ وَعُرَابِيكِ سُودُ ٥ عطف على و الصخورية و بالا السواد بقال شاسور عربي فلا وَالنَّوَاتِ وَالْأَنْفُامِ عُتَيْلُفُ الْوَانَهُ كَنْ لِكَ كَاخْلُا فَالِيِّيْ الْوَارُولِكِيلُ الْمُأْكِنَّةُ وَاللَّهُ كَالْ لَكَ كَاخْلُو فَالِيِّيْ الْوَارُولِكِيلُ الْمُأْكِنَّةُ وَاللَّهُ فاطن نينت عَبَادِكِ الْعُلْمَاءِ مَعْ لِاف الْجِهَالَ كَلَفَارَ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَزْنُو فِي مَلَّكَ خَفْو و ان نوب عنا دكا المؤمنين إِنَّ الِّذِينَ يُتِلُّونَ بِفِرُ فَ كِتَاكِلِيُّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ اداموها وَآفَفُوا مِنَّا رَّهُ نَنَا هُرُسِّرًا وَعَكَرِ سُنَةً ۗ رُكُوة وعِيْهِ أَيْ يَحُونَ غِنَارَةً لَنَ لَبُورَةً نَهَاكِ لِبُوفِي مُمَ أَجُورَهُمُ نواب اعالهم اكن كورة وَيُونِي مُعْرِيرُ فَضِلْهِ وِاللَّهُ عُفُورُ لَلْ لَوْبِهِم تَسَكُو وَلَطَا للوطوبالظواهرفق آورتنك اعطيتا الكنتب الفزار الذائن اصطفيك عربي إدناء وهمرامتك فينهم ظاله ينفيه بالتفصيل العل بيرمن مُفْتَضَلَ والعليه في اغلبك قات وَمُنهُمْ سَائِقُ بِالْحِرْ أَتِ يضم الى العل بدالنعليم كان الى العلى باد الله باداد تد ذلك اى الواتهم الكتاب محو الفصل البيش م حَتَّا عَنْ إِنَّا وَامْتَ يَكُونَكُمُ الْيُ الْكُولَةُ بِالْبِنَاءُ الْفَاعِلُ وَللمِفْعُولُ حُدِّدِ البحكوك جرانان ينهامي معض اساورمي ذهب ولؤكوهم فالناهب وك فِهَا عَوْيُ وَوَقَالُوا الْحُدُ لِلْهِ الَّذِي الْمُعَنِّ الْحُنَّ الْمُعَنَّ الْحُنَّ الْمُعَنَّ لَ وَحِ

لاَيْسُنَا فِهَانَصَيَقَ تَعِبَ وَلَا يُمُسْنَا فِهَا لَعُونِي اعْيَاءِ مَزَالِنَعْبِ لِعِيمِ التَكلِيفِ فِهَا وذكر التانى التابع بلاول للتصريح بنفيد والله في كُفُّم والكه مناريح للمنفي عَلَيْهُم بالموت فِيمُونُقُ إِسِنْ رَحُوا وَ لَكُنِكُمُ فَقُونَ عَنْ أَيْهُ مِنْ عَنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كُلِّلُ فَوْرِ ا فرالباء وألون المفتر في مرازاء ويضبك هُمُوم مُولَ المنتبيتون الله الموعور غولون ركينا أغرضامه انعك صاكاتيج الدى كنا نعل فيفال فهما وكونعي كمرما وقيانيا فيُونَ نَنَ كُو وَجَاءَ لَمُ النِّي فِي الرَّسُولَ مِنَا أَجْمِتُمْ فَلَ وَقُوا فَمَا لِلظَّلَهُ وَ الْجَا قُرْضِي نَصْبَهِ فَ العدابعنم إنَّ اللهُ عَالِمُ عَبُّ السِّمَا فِي وَعِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ مِنْ ان الصُّدُورِ عا في العل فعلمه بغيم أولي بالنيظر آلح آل الناسر هو الذي حَجَك المُ خَلَق في ألا أن رَضِ مع خليفة المخيلة لَهُ يَغِضاً فَهُ كُلُفُ مِنْ كُمُ فَعَلِبُ لِمُنْ أَمَا يُ وِبِالْكِفِرَةُ وَلَا يُزِينُ ٱلْكَافِرُ وَكُورُهُمْ عِنْسَ الكَمَقْتَاء عَضِا وَلَا يَوْمُنُ أَتَكُوفُونَ كُفُومُ وَلِكَا كَمُ شَارًا للاخوة فَالْ آرَا يُمْ نَثْمَ إِلَا كُو كُو النفي تَنْعُونَ نعبان مِنْ دُونِ الله العبر وهوالاصاع إلذي رع بنوانم شركاء الله أم وفي اجْرُق ل مَاذَا خُلُفُون مِهِ إِلَّا إِضِ الْحَلِيْمَ أَيْ الْصَافِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي خُلْق السَّمَا فِي الْحَرْثِيرُ آكُ شَرَاتُ مَعْ اللَّهِ فَي خُلْق السَّمَا فِي أَمْ انتناهة كناكا فهم على بنترج تمنه بان لهمعي نهك لاستعمن دلك بل أن ما بعوم الطالكة الكافرون مَجْضُهُ مَجْهُمُ الْأَعْرُ وَدًا باطلا بفولهم الاصنا المتنعن لهم ان الله يُسلك السَّمُونِ وَالْأَوْمُونُ أَنْ بُرُولِ إِي مِيعِما مِن إِذِوالْ لَكِنَّ لام قَدِمْ رَالْنَا إِنْ مَا أَمْسَلُهُمْ تِنَاجِرِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ كِلِّمَا غَفُولًا فَيَاجِزِعِفَا بِاللَّفَارِ وَ آفَنَمُ وَال كَفَا رَفَلَةٍ بِاللَّهِ جَهُنَّ اَجْ الْحَالِدُ اجْهَادِهِم فِهَا لَكُورَ جَاءً هُمْ نَيْنِ يُومُر سِولَ كَبَاكُونُنَّ أَعْلَى مُنْ لِكُو الأمرة الماح والمضاروع هماايان اصلة منهالما راوامن تكلب بعضها بعضه [ذقالت البهود لبست النصر التصارع المتى وفالت المضارى لبست البهود علينتى فَكُمَّا حَاءَ هُمُ نِن يَرُ عِن مِلْ لله عَلِيد لمِمَا ذَا دَهُمْ عِيْسِ لِلاَ نَفُوْ رَالِن " نناعل عَن الهَ اسْتِكْمَا لَا في الأرضي الإيمان مفعل لدومكر العلى السِّيقُ ومن النزاج وعزم و كالمرية عبط المكنة السيع الكراهيله وهوالماكر ووصف المكربالسي اصل اضافة البق السنعال خو فرر فيمضاف حدرا مز الحضافة الحالصفة فهل مينظم في المنت الله و المراق المنت الله و المراق المر الله فيهم من فعليهم سَكُل مِنهم رسلهم وَكُنْ يَخِنَ لُسُنَيْدُ اللَّهُ مَثْلُ مُكُلِّ عَ وَكُرْ جَعِنَا

لِسُنَّةِ اللهِ يَجُونُكُوهُ أَي لا بِبِال بالعناب غيرة ولا يجول الى غيرسنخقه، أو كريبيني واوالا فَينْظُرُواْكِيكَ كَانَ عَافِيَةُ اللِّي بُنَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَكَانُو أَكْسُنَّ مِنْهُمْ فَوْكًا فَ الْعلم الله بنكن به رسلهم وكماكان الله لِبُعْزَة مُن شَيْع السبقه و بفوته فالسَّمون وكافي الأرض طالَّه كُلُّ عَلَيْكُما بالاشياء كلها فِين يُرِكَةَ عليها وَلَوْ يُوَّاخِنُ اللَّهُ النَّاسَ عِمَا كُسَبُوا ) من المعاصى إمَا تَرَكَ عَلَى الطَّهُوهَا) اى الارض مِنْ دَابَّتِي مَسْمَة نابعليها رَوَلَكِنْ يُوَجِّوْهُ الْأَجَلِ مُسَمِّعً اى يوالمعيّ فَإِذَاجَاءَا حَكُمُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ بَصِيْرًا وَ فِي الْمِمْ عِلَاعِ الهم باثا بنالمومنين وعقاب الافري سوري بسمكبت والافراه وادافبل همانفقواللا بداومل نيذ بسر الله اعلم عراده به وَالْقُرُّانِ الْكَلِيمِ الله المحكوم بيانظم وبراج المعان الآلَّ ) ياجي بَ الْمُرْسُولَةِي وَعَلَى مِنْعُلَقِ مِمَا قِبِلَ رَجِمَ اطِ مُسُنِيَقِيْنِ فِي العَلَيْ الْانْبِياء فَبِالمَا الله وَ مَنْ يَنْ لِانْ يَنْهِ مِنْ أَنْ لَكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا التاكيين بالفسم وغيرة (دلفول الكفاراد أللت مرسلار تنزيك العزيزه ف ملك الرحيم في مخلف خَبُهُ الْمِهُ إِلَيْهِ الْمُعَالَى لِلْنَائِنَ لِهِ لِوَكُمَا مَنعَلَى بَنْدَيْلِ رَكِّا الْمُؤْكُمُ الْمُ مِنْدُولَى زمى الفتر المُعَمَّر عَ الفوم غَافِلُونَ مَ عَن الديمان والرسْس لِقَن عَن الفول وحيب رَعَلَيْكُ بالعناب فَعَوْلاً يُومِينُونَ اي الاكترار تَأْجَعَلْنَا وَأَغَنَا فِي أَعْلَالًا كَانَ بَضَمَ لَيُهَا الْأَبْلُ لَكُرُ المجيم البيناكي العنن فيي الحلايق عجي إلكاذ قال جير دقيه هي عبر الكيان حَمْمُ مُفْجِعُ لَ وانعن روسهم لا يستطيعون حقفه أوهن عيد فا كمرا المرافة المرافة المرافقة والدعان للبخفض وسم جَعَلْنَا مِزْيَنِي أَبْنِ بَهِمْ سَنَّا وَمُزْخَلَقِمْ سَكًّا لِفَخْ السبرة ضم اذا لوضعين فَاعْسَتُيْنَا هُمُ مُمَّ والمنظمة المنظمة المنطرة الاعلى عليهم وككواف عليم عالمن كالفاعم بنخفت المنتاب وابدال الناسة الني الفاولسميلهاوا دخال لف بديلسه لة والاحزى ونركه الحركم نُونِي رُهُمُ وَكُونُونَ وَأَمَّا سُرِّهُ كُم فَجُ إِبنِفع النارك يَمِن النُّبُعِ الدِّن كُنَّ الفرَّان وَخَرْسَى الرُّحُمَّانَ بِالْفَكِيجِ خافدولم يوم فَبَيْرُم مُعَغُولُو وَ الجَرِكِونِيرَة هوا كِمنة وَالْكُنْ يَحْجُولِ لُوْلَ البعث (وَنَكُنْبُ فَ اللح المعفظ، مَافَلُ فِي فَطِيعِهُم من خير وشرايي ازواعليه وَاثَارَهُونُ ما سانن به بعلهم وَكُلُّ شَبِيءُ نصب بغير الفنسي و المُ المُعْمِيْنَاةُ مَبِطِنَاهِ فَي مَا مِمْنِينَ فَي كَنَابِ بِين هُواللَّحِ الْمُحْفُوظُ وَاضْرِبُ الْجَعْلَ لَهُمْمُنَلُةً الْمُحْمِنَلُةً الْمُحْمِنَلُةً الْمُحْمِنَلُةً الْمُحْمِنَلُةً الْمُحْمِنِينَ اللَّهِ الْمُحْمَنِينَ اللَّهِ الْمُحَالِقِينَ اللَّهِ الْمُحَالِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نَعَزَّزُنَّا بِالْتَعَظِّيفُ والنَّسْتِ مِي نُوسِنًّا الرَّثنابِي بِثَالِمِي فَقَالُوْ اللَّالِكُلُومُؤُسُلُونَ وَفَالُوْ امْأَنَّمُ لِوُّنَتُنَمُ وَيَثَلُنَا وَمَنَا أَوُلَ الْحَمْنُ مُن شَكِي ﴿ إِنَ آ نُكُمْ أَلَّوْنَكُنِ مُوْنَ ﴾ قَالُوا رَبْنَا بَعَكُمْ حِالْ هِي كالفيسم وزيدالت كبيد به وياللام على افنيله لزيادة الأسكار في إلى الماكيكي كموسكون ه وماعليك ولوَّالْهُكُوعُ الْمِيْنُ مُ النبليخ البين الظاهر بالاد لة الواضّخة وهي ابراء الاكمه و الابرص والمربض واحياء المبيت فَالْوُ أَوْ الْكَاكِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المطوعنا جبكم <u>(كَنِيُّ) لام فسم , لَعَيَّنْتَهُ وَا لَزَجَمُّنَكُمُ مِالِحِيارَةِ وَلَيْمَسَّنَتُكُوْمِيًّا عَنَ اجْ الْجُوَ</u>هِ مو لم فَاكُواُ الوكور شوم معكر بكفرير أوي هم قايسنفهام دخلت على زالت طمية وف هم نها الخفيف والمتسهيل ادخال الفيديها بوجهيها وبأي الاخرى ويجيز بني وعظم وخوفتم وجواب ليشه عن اى نطاب نفر ويعون وهو فعل ألاستفهام والمراد به النوبيخ بل المؤود منها وزون الحد بسَى كَكُم وَ كَبًّا ءَمِنَ ا تَضْحَا لَكِي بَنَكُو كَجُلُ هوبيب المجاركان قد آمز مالرسل ومنه لدما قصط لبل كينع يتنن عن والماسمع بنكن بب العنوم الرسل فال بقوم البّيعوا المرسل الم البّيعوا المرسل المرابي المرب الدواين رَ كَيْتُ الْكُورُ إِجْرًا على سالته وَهُم مُهُنَّدُ وَنَ فَقَ فَقِيل له انت على بنهم فقال وَ**عَا لُولِ اعْتُبُ** اليِّن يُ فَطَرَيْ خِلفني اي الله الله الله الله الله الله عبادندلوجود معتصيها وانتق كن لك وَ إِللَّهُ رُحُبُّونَ بعن المويت فيجاز بكر كغير كو المون في المعن نين منه مانفت م في اونن رنهم وهواسنفهام عين النغ مِنْ دُوْنِير اى غبره اللها أصنامان بُرِدُ نِ الاَحْمَالُ بِعَرْجٌ لَا تَعْنَى شَفَاعَتُهُمُ الن ذع يهوها منتيكًا وكاينيتون وك قاصفة الهنز إلى إذا ان عبرت غيرالله كِفِي صَكُولِ المُركِينِ بي الَّيْ الْمُنْتُ بِرَبِّ لِمُ فَاسْمَعُوْنِ ﴿ الله اسمعوا وَلَى صَرِّجُوهُ فَمَا نَ وَبَيْلَ لَهُ عَنهُ مُونَدا دُخُولُ كُنِّ لَهُ وقيلَ دُخَلُهُ أَخْيا كَالَكِ عَرف تعنبيه لَكِتُ وَكُمِي يَعُلُؤُنَ لا بِمَاعَقُرُ لِي رَبِي بَعْفرا نه وَحَمَلِني مِنَ الْمُكُرِّمِينَ وَكُمَا نافية آنْزُلْنَا عَلَى وَكُمِيةِ اى حبيب مِنْ كَعْيِلِ بعد مود مِنْ تُجنور مِنَ السَّمَّاءِ أَى مِلائكَة لا هلاكهم وَمَاكُنّا مُنزِّ لِبِنَّ وملائكة لا هلا لتا احد إِنَّ ما كَانَتُ عقوبتهم رَكَّ صَبْعَتُ واحِلَ أَصاح بهم جبرائيل فَإِذا هُمُ خِامِنُ وَكَ وساكنون مبنون كاكحسن تاعكى ألعِبًا وطهولاء وبخوهم من كنبوا الرسل فاهلكواوهي سن ة النائم و سناء ها عِجازاى هذا او انك فاحضرى مَا يَا تِينُهِمْ مِنْ دَسُوْلِ اللهِ كَالْوُارِيهِ كِينْ تَهْزِ وُنْ وَم لبيان سببهالاشتال على سنهزا تهم المودى الى اهلاكهم المسدب عنيه الحسرية المرورة اهل كة القائلون المبنى لسبت موسلاوا لاستفهام للتفزيراى علواكم وخبرب بمعنى كمثار

|           | معبس كواسي من موارس وسال وسته مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ٢٠٠١ عند المراجع ا                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|           | المراز ال |                                                                                                                |
|           | معمولة لما أبعرها مجلقة لما قبلهاعن العمل و المعن أنا أهلكنا فبلهم كبترامِن القُرُّ وراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الزرادي المراجع المراجع                                                                                        |
|           | أَنْهُمْ أَى الْمُعَلِّمِ إِلَيْهُمْ أَى الْمُلِينَ لاَ يُرْجَعُونَ آفَلَا بِعندِون بِم وانهم الحاخوين اعاقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| , y.      | وي الزَّعَانَةُ الْمُصَالِمُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13135                                                                                                          |
| 7.7%      | المنتفي والنيفيف فاللام فارقة ومآمزينة جميع خبركيتي الحجب فأرساعنها فالموق في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| 186       | عَنَيْ الْمُعَنَّى لَكُونَ لَعُسَاخِرُ إِن وَأَنْ لَهُمْ عَلَّ لَمَعَتَ عَمِمَةً مِ الْأَرْضِ الْمُتَنِيدِ بِالْعَفِيفِ الْسَنِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| 7.5       | المُعَيْنَ الماءمنين وَالْحَرَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عَلِيلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُع |                                                                                                                |
|           | يع ليخبيل واعتاب و فجر كا من العبون المنفض الباكلوامي من المناكلوامي المناتل المناقل ا | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                       |
|           | مَنْ الْمُنْ الْمُنْ وَعِنْ وَمَا عَكُنْ أَبِنُ يَهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل | ماهن المراجع ا |
|           | عليم سُجُانَ اللَّهِ يُحَلِّنَ الْأَدْوَاجَ الاسناف كُلَّهُ الْمِينَا اللَّهُ وَعَلَى مَنْ الْحِيوفِ عِنْوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|           | المنتي ومي الفيرة من الذكوروالانات وميما لانعكم المناف المناس المعان العربيب العين والدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                       |
| -         | وَيَعِيْ اللَّهُمْ عِلَى الْعَظِيمَةِ الَّيْلُ كَنْ لِمُ الْمُعْمِ الْمُمْ النَّهُ آرَقًا ذَاهُمْ مُظُلِّمُونَ والخون فالطَّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                        |
|           | والتعمر عَرِي العِن العِن العِن الإندلَّهُ والمائد العَملُ التَّالِم اللهُ المُسْتَفِرُ لَهُ الْعَالِي اللهِ المُعَالِدُ اللهِ المُعَالِمُ اللهِ اللهُ المُعَالِمُ اللهِ اللهُ المُعَالِمُ اللهِ اللهُ |                                                                                                                |
|           | الله مرياً لَقُدْ أَنْ الْعَرْيُزِ فَمَلَ الْعَلِيمُ عَلَقَ وَالْقَمْ وَالْمُصَدِّ وَهُومُ صَوْرِهُ عِلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ومالكاعبد في الموز الما                                                                                        |
| ير        | المناسع المناسع المن المن المن المناسب المنافعة المناسبة المنافعة  | 736 G. G.                                                                                                      |
| Jack      | المراه المراع المراه المراع المراه ال | رزوی رسی رودی ویل                                                                                              |
| ماعز واله | المراع العان كالمو محور القرائم المحال الماري اداعتن فإنه لل وسيقوس صفلا الشمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| " Silve   | يَسْمُ لَكُ أَنْ تُكُرِّدُ الْفَقِينَ فَعَيْمُ مِعِينِ اللَّهِ وَكُمُ اللَّهُ النَّاسِ الْفَالْمُ الْفَالِيلُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.7                                                                                                            |
| Jalene    | وكل ينونذ عض المض المير المسروالقر العجم في فلك مسلا وتستحوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 6                                                                                                            |
| Jak.      | البَسِرُ أَنْ نَوْلُوامِنْ لِدَّ الْحَدَّارِ عَوْانَدُ لَهُمْ عَلْقُلْ مِنَا اللَّهِ عَلْقُلْ اللَّهِ عَلْقُلْ اللَّهِ عَلْقُلْ اللَّهِ عَلْقُلْ اللَّهِ عَلْقُلْ اللَّهِ عَلْقُلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو |                                                                                                                |
|           | اي المعمر الإصول في الفلات اي سفيت نوح المنتح في الملك وخلقنا نهم من منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carlo Charles                                                                                                  |
|           | المسينة بيك وندا المربق الروسي المربية المناتية على المناتية على المناتية المناه المناه المناه المناتية المناتي | With the Con-                                                                                                  |
|           | مرابع من المرابع المرا<br>المرابع المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|           | يَجُون الْآرَحْتُ مِنَا وَمَنَاعًا الْحِمْن أَي لا يَعْمُ اللهُ عِنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|           | الى انفضاء آجاليه وَإِذَا فِينَ لَهُمُ إِنفَةً أَمَالِينَ أَنِنْ لَكُومِنِ عِزَابِ إِنْ مِنَا لَعَلَمُ وَمَلْكُلُلُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The Control of                                                                                                 |
|           | مَنْ عَنَاكِ الْأَخِوَةُ لَكُلُّهُ وَيُوجِعُونَ فَا عَضُوا وَمَا ثَاثِمَةٌ مِنْ الدِّمِوْ الْأَلْتِ وَمُوا لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 7                                                                                                            |
| فرمان     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CA COL                                                                                                         |
| 19.0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The City                                                                                                       |
| 919       | De 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( C, UE; U.                                                                                                    |

واعراس ويسان والدهيل اى قال فقراء العمادة لهم الفيفة اعلينا عِمّار زَفَلْمُ الله من الا بوال فَالْ اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اسْتُواا سنزاء بهم انظيم من وينا والله الطعم في معنقلا آق ما أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ اللَّهِ فِي صَلَّا إِلَّهُ فِي صَلَّا إِلَّهُ فِي مِن وللت موفع عظيم وَيَفِوُ لُونَ مَى هٰذَا الْوَعْلَ بِالْبِعِت إِنْ كُنْ أَنْدُ صِمَادٍ قِلْنَ فِيهِ قِالِ نَعَالُمَ أَيْنُظُوا متنظون الأصبى واحكة وهي فغة اسرافيل لا ولى أَكْفَلَ هُمْ وَهُمْ يَحِيثُ بُالسَّن مِنْ الترج والمتناك والمتالي المناه المالية المناه المالية والمناكبة المناه المناه والمناكبة المناكبة المنا وننز وغيز التروفي قراءة بغصم كالبض فأن في ما بعضهم بعضا فلاكتينيطيعُونَ الم اىبان بوصوا وكالالقلهة يرجنون من اسواقهم وانتفالهم يل ونون منها ولُفِخ فرالطّ عوفون المفغة التائية للبعث وبين النفغ بن اليعون سنة فاذا هُمُ المقبور ون مِن الكاحبُ الد الفنورالى رتبتم بنسلون بخرون سعة قالؤا الالمعارم ما النبني و ثكنا حلاكنا وهو صهر لا مقل اله و الفظ عَرْ يَحْ نَتَا مَرْ مَنْ قَلْ اللَّهُ مَا تُوا بين النفوي المعتبين المين المويد الدا هُنَا الله عِنْ مَمَّا الله يَ وَعَلَيه الرَّخُورُ فِي مَكَنَ فَإِدْ اللَّهُ مِسْكُونَ اقْعِ احين لا ينعنع م الأق وفين قال لهم ولا إِنْ مَا كَانَتْ إِلَّا صَبْحَهُ وَالْحَامَةُ فِاذًا هُمْ حَبِيبَهُ لِلَّ لِيَا عند ناهُمُ فَالْيِحَمُ لَاتُظَلَّمُ يَفَيْنُ وَيَكُنِّحُ وَرَيَالًا جزاء مَاكُنُتُمُ يَعْتَكُونَ إِنَّا صَحْبَ الْجُنَّةِ الْبُحُم ألكوم في شعول بسِّلُونَ العَيْنَ وضيهاع فيه اهل لنا ديلتندون به كافتض خرالا بجا لاشغر بتبعين فيدلان الجننك نضب فها فكالهون ناعو زخينان لان والاول في شغل مُوسَنَى وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظَلَالِهِ مِظلة الطلح باليلانصيهم الشمسكَى الأَدَا اريكة وهالسريز وألجحلة اوالفنزين المتكور خبان فيتعلق على هفرينا فاكه وكهم فيها مَا يَكَ عُوْنَ يَيْنُون سَكُوم مَنِهِ وَلَا أَيْ أَلْفُولُ مِنْ لَكِ الْمُرْكِمِينَ لَيُ الْرُحْيَمُ الله يفول عليكم ويفول أمنناز والبؤم إنها المجمون اى انفرد واعز للؤمنيز متلاطه بهم المُواعِهِ ألكِيكُ الرائي المائي ادم على المان رسلي ف الانعباق والشبة عَالَيْهُ لَكُ فِي عَلَى وَمُنْهِ مِن العلادة وَآنِ فِي الْحَلَّ وَعَلَى وَالْمُعوزُ وَاطْعوزُ لَمَا الْحَارُطُ عفة و والنا احداد المراج المعلقة المراج الماء ال المخت علونه واصلاا وعامل مخزالعاب متؤمنون ونقال لهمن الاخزة قَ كُنْ وَكُور مَنْ وَكُ بِهِ السَّاوْ مَا الْيُومُ مِالْمُ فَافَعُ وَكَ هَ

افراهم الانكفار لفولهم الله رساماكنا منشركين وكولمنا أيريم وكشرك يكانوايك بون فكاعضوينطن بماص مندوكون كالمكرة كاعلى أعبيهم ا فَاسْتَيْنَفُوا النَّهُ وَالصَّرَاطَ الطراق داهبان كعادتهم فَاللَّي فَلِيف كَيْجُوكُو نئن اي بصرون و كوكنتا عِلمسكنا المحروم وحنا يولوعيا وعلام التهم وفيرا مع سكانة يمغيم مكان اى في منا ذله من وكما السنطاعة الميضيكا والأركيمية في المرتفل الم دها في لا عِينَ وَمُرْنِعُ مِنْ إِطالة اجِلْهُ مُنْكُمُ وَفَي قُراهِ وَبِالِنَيْنِ بِهِنِ الْسَكِيسِ فِي الْحَ اىخلف فبكون بعن فون وشباب ضعيفاوهم أفكر تَعْفِلُون الالقادر على التالعلي عن هوفادر على لبعث ببؤمنون وفي قرآءة بآلتاء وماعلية المواني الناتي راهوله الى بەمن انفان سَعِ فَمَا يَنْهُ فَعَ مِينَهُ لَهُ الشِّعْلَ فَيُ لَيْكُونَ هُوَ لِيسَالُهُ كَالْتَ بِهُ إِلَّا ذُكُرُ مُعَظَّةً بمرضط للاعكام وعرها للبن والباء والتاء وكان مقابعفام انجاط الومنون وتجن الفواع بالعناب عكى أبكافران وهركا لمبتان لايعفلوك بَرُوْالْعِلْمُواوَّ الْأَسْنَمْ إِلْمُ لَلْيَفْرِيَّ وَالْوِاوِالْلَاعْرَاعِلْمُ الْعَطْفَ أَنَّا متناعكن أن أن أن العظمناء الأشريك ولامعين اتعاماً هي الإيل الفرو العنم فهم ملكاعيد الكوت شابطن وَذَلَّتُناهَا سِخ فِاهَ الْهُمْ فِينَهُ أَدُونُهُمْ مِرْ وَيَهُمْ وَمِنْ كَالْكُونَ وَلَهُ فبهامتا فع كاصوافها واوبارها وانتعارها ومنتر يعف ٵۼڒڐؠڹؿػڵ<sup>ۄڡ</sup>ؿؽٵڵمنع عليهم بهافيؤمنون عافعنواندات وَلَعَّنَ فُوامِنَ كُوُنَ الله تبطيعون اى آلهنهم نولوامزلة العفلاء تصرفهم وهموا المنهمن أكام جَنْنُ الْخَيْمَ الْمُرهِمِ مُعْضَمُونَ فِي إِنَارُمْعِهُ مَلَا يُحِرِّمُكَ قَوْلُهُمْ مَ الله است ا يَانَعَكُمُ مَا يُسِرُّ وَ لَ وَمَا بِعَلِنُونَ مَنْ الدَّخِيرِ فِي ارْبِمِ عَلِيكَ وَلَوْسَ الْأَلْسَاقَ بِع وهوالعاصن وابل آنك خَلَقْنَا مُ مِنْ نُطَفَّةُ مِنْ الْحَافَةُ مِنْ الحان صيرناه شن ببل قوبا فاداهن في الم سنهالخصوة لنامين بنهافي نفي لبعث وصرك كنامتكر في دالت ونيى خلفة س المني وهواء ب منطبة قَالَ مَنْ يَعْنِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمِ إِي بالبته ولعريف بالتاع لانداس والسني مركانه اخلعطم ارميما ففتستروقال سني صلى المعليم تركي هناس مالي ورم ففال على معديد سلم نعمر ويب خلا النار فل جمير المرابع

الن فانستاما اول من و وكوركات من النفاي علون عليم عبد وم خلف ويُعِنَّ خَلْقُ ٱلَّذِي مُعَمِّلًا لَكُو في جهد الناس وَ النَّيِّ الْمُحْضِّ الْمُ اوكل شحركة المعتاب مار أفاذا أنه ويد فوق وقوق فوق تفلحون وهناد العلالقدرة جه فيه بين للاء والنادو الخشف لالله أبطعي لتاروكالنارع فالخشرا لكرالاً وعلى الله الماري والمنادو المنادو المنادول المنادو المن مَكَنَ التَّمَلَيْنِ وَالْأَرْضِ مع عظهما يَقَادِ رَعَلَ اللَّهِ مِنْ لَهُ مَا كَالْ اللَّهِ فَ الطُّعَ بَلَى اعهوقا درعلى للت احاب نفس وَهُوَالْعَ أَرَّقُ الكِيْرِ الْعَلَى الْعِلْبُوسِ كَا فَعَالَا عَلَا عظفاعلى فوافس كان النى بيه مكوف علانبات الواووالتاعلب الغة أوالفراف على كُلِّ شَيْءَ وَاللَّهُ يُتَجَوِّنَ تردون في كلاة سورة والصافات مكبتى مأت وإثنتان وغانون ابنه لِسُ مَا لَيْهِ الْأَحْرِرِ الْكَامِيْ وَالْصَّافَانِ عَنَّقَاهُ الملاكَ نَصِف هُوس افي العبادة اواجعَم افي المواء تنظم انوص بالله تُنْ بَجُونِ يَحْكُو الملاكمة النحوالسي إلى النسوف فالتَّالبّات جماعة قواء القان الله لدًا المصلى مع والتاليات إنّ الهكر يا هل الم كواصّ المكانت والأنضوقيا لَيْنُمَا وَرَبُ الْمُشَارِفِ فَ الْمُ وللغارب للشمس لها كالجم منت ومغرب إِنَّا زَيِّنًا السَّمَاءَ لنُّ نَيَا بِزِينَةٍ نِ الْكُوَالِبِ اى بِضُوعَ مَا أُوبِهِ أُوالاضافَ للبِيان كَفِلْءَهُ تَوْنِ دَبِيَا لِلْم آردي عات خارج عزالطاعة ككتتم يحقى اى السبطان مستالف وساعهم هوالمعن عند إلى المراكز الأعلى المراكلة في السماء وعدى السماح بالى لتصنيعي الاصعاء ووقراء في في كل تجانب من افاق السماء دُحورً أمص مرحوه اعطره و العبارة وهوم معول الوكافي في الإخرة عَنَاكَة اصب ودائم الأمر خطف الخطفة مصدى كلم والاستشاءمي عن اى بيهم الا الشبطات الذي سمع الكان من الملائلة فاخل الشرك فالبعث فالبعث فالبعث فالبعث فالبعث فالبعث فالبعث فالبعث فالبعث فالم ويتنف ينفت أوج قرا وبخبل فاستفنتم اسنخ كفارط تفرير ااوتوبينا آهم است كفااكم مكفتك من لللاتكندوالمصل ت والارضين وما من ماوف الانتيان عر نغيب العفلا ع الهمادم وتطير كازي لازم بلصنى بالبدالمعق انخلقهم ضعيف

وتكوا بانجار السي والعرار للودرافي هدائهم السد تاكلان تعالى عواليج و مَا رَعَالُه وَمَا لَهُمَ عَنْ الْمُعَالِلُهُ وَمِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّ تعمك وَإِذَاذُ كُونُ وعظوا بالقران لا يَنْكُمُ وَنَ لا يتعظون وَإِنَّا مَا وَإِنَّا مَا مُعَالِمُ وَالْعَا عَنْ فَيْ أَنَّ لِيسْمَرُ وَن بِهِ لَوَ قَالُو أَفِهَ إِنْ مَا لَهُ ذَلِ الْأَسِعِي مُنْكِينٌ بِينِ وَقَالُو الْمَاكِرِ لِلْبَعِبُ عَاذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُوَّا بُا وَيَحَظَلُمُا آثِينًا كُمُبُونُونَ فَالْحَمْ بَيْنِ فَى الموضِعِين الْعَقِيقِ وَنَ التاينة وادغال لف يستماعل لوجمان أواياؤ كالأو كون لسكون الواوعطفا باوق والهنم الاستفهام والعطف بالوادو المعطوف علبه فل فاسها والضيرة للبعواة الما منرة الاستفهام فل مع متعنون وآ تكور درخ وك صاغري فاتما في صدويهم بينظم العراق وَحَيْنَ الْكُلُونَ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مَنَاكُونَ الْمَالِ الْكَفَّارِ اى ئىسىد كى ايوم الفيك بن كى النائى الله المائى الله المائى المائ المنتر والكن فككك والنفسة بالشرة وازواجه وناهمن الشيطير وماكالوايعال مَنُ دُونِ الله اين عَمَا وَالاوَتَانَ فَاهُنُ وَهُمْ وَلِي هُوسِ وَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَا لَكُورُ لا نَنَاصُ وَنَ كُلِيفِ بِعِضَكُ وَيَصَاكُ مَا لَكُومُ اللَّهِ إِنْفَالْ عَنْمَ مَلْ فَمُ النَّحِم منفادون اذلاء واقبل يعضهم على بعض كليناء كوسى بتلاومون ونتي اصون والوالك ى قناكروا بتعناك لعنوانكواضلامتونا قالوا أى المينزعوز لهم من كو تكوين مومندي واغلصاق كالضلال الوكنن وكنن وبعنم غرالاجان البناوما كالكاكك كالمكا مشكطان قوة وقدر تفهركوعل نابعتنائل كمتنم وتنكاط اغتبن ضالبن مثلنا محق بعانون ورتبا بالعذاب في فوله ملان جهد من الجند والناس جعابر التاجيب الذائون الحذاب بذلك القوا أنت عذ ولهم فاغر أكاكر المعلاية ولهم أثاكنا غاوان قالعالى م وميري يوم العمن فالقل في مشير كون لاستن اله والعوايدا كالدلاك عاضع المو كوم إلى عزه ولا عاى قديم المتابع منه والمبننو وإنهم المعولا وبفر المتماسيك مِوْلَ مُعَمِّلُ الْمُوالْاللَّهُ مَيْنَ تَكَيِّى وَنَ وَيُفُولُونَ اللَّهُ فَي فَعَمْ مِنْ عِلْقَوْم مُتَالِكُمْ

مَتِنَالِسَّاعِ عَجْنَوُن واي حل قول عن التَّعَالَ نَعَاء بالْقُ وَصَلَّى لَا سَلِنَ لَعَالَى به وهذان لاالدالاا لله ألكوني التفات كَلَّ أَيْقُوا الْعَنَابِ الْمَالِيْمِ وَمَا لَجُنَ وَنَ الْمُجْزاء مَالُكُ تَعْلَوُنَ إِلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُعْلَصِينَ اللَّهُ عَنِين استنناء منفطع الدُكوفِرا وُهر في فول أوثيك ما قَوَاكَةُ بِدِ لَا وَسِأْنِ لِلْرِزْقِ وَهِمَا يُوكِلُ ثَلَا ذَا سنعنون عن حفظها مخلق اجسامه للابد و همد لرَمُونَ بنواب الله في حَنَّانِ النَّجَهِ عَلى مُ رُمَّنَ عَلَى اللَّهُ لايرى بعضهم قفابعض يكمَّا عكيمة علكامنه بكاس هوالاناء لبترا به من متعاني من خري على جه الان خركانها اء منضاء الشابياضا من للبن آلية النيرة التشاريبي عبوف خرالها فالعارية عس الشرك فيها عَوْل ما بغنا اعفو له حروكا هُوُنْ يُنْ وَوْنَ الماء وكسها من نوفالنك انزف اع بيكروز بخيلاف للهنيا وعند المقرّق الطّرّ في ماليسًا المعبن على رح ا لاسظ والعزه ولحسنهم عنده ن عَبْن ضَعًام الاعبر صاعاً كَانَّهُ نَ فِي اللوزيني وَ المالبه عيار ولون وهوالبياض فصفرة احالوات آتسا أكأفتر وبالكاع بنكر البعث يُفُول لَي تبكيتا آينك لَير المُصَرِّف في المُعتار مِن المُعتار مُن المُناوَكُمُ المُناوَكُمُ المُ نَوَابًا وَعِيظَامًا رَثِيًّا فَى الْحَمْرَيْنِ فَى ثَلْتَة مواضع ما نقل كَلْ يَبُونَ حِبَى وَن وعِياسْتُوانْكُودُ ابضا قَالَ ذلك القائل هنوائه هَلَ أَنْهُمْ مُطَّلِعُونَ مُعِلْلِنَا لِينظم الله فيقولوني فَاطَّلَعُ دلات القائل من معض لوي المجنبة قرارة الله المان فرين في سَوَالِهِ الْجَهْدِيمِ الله وسطالت الله قال كه سْتَمِينَا تَاللِّهِ إِنْ عَفْفَتَمْنَ ٱلْتَقْتَلِد لِلْنَ قَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نِعَنَ وَيِّلْ أَى الْعَامِ عَلَى بَلَا جَانَ لَكُنْ يَرْمَنَ الْمُحْفَى وَنِيَ مَعِكَ فَي الْمَنَارِ وَلِقُولُ هِلْ لَحِنْ كَوْرَ بَهِ يَتِينَ إِلَامَوْ تَسَنَا الْأُولِ الْهِ الْهِ فَالْلِينَا وَمَا كُورِ بَهُ عِنْ لِينَ هو استفها تللدوغلت سبعندالله تعامن تابيب الجياة وعلم المقن ببال فل الناى دكولاهل المخترك فكوالفور العظب المتال المكافك المامكون فتبان الهم دلا وقبلهم يفولوا اَذَلِكَ المن كودله وخَرُ مُؤْكِر وهومليس للنازل برضيف وعِنْ الْمُ شَكِي وَالْرَّفُومُ المعالِ لاهلالدوم المنب النبي في المنتبي الله الله المعالم الله المعالية الما معالية ا بذلك فينت النظليبي العافين من احلكة ادقالوا الناديخ ق الشيخ كم 

المنتي ومن أصرالي يوالي المنته والفح الموالة والمسالة المنتب بطلع النفل كَانَّةُ رُوْمُوالسَّيَاطِيْنِ الْيُلْعِيانِ القِبِعة المنظَّقَ إِنَّهُمْ اللَّفَادَ لَا كُلُونَ مِنَهَا مِع المتجهالسة في موعه فَمَا لِيَوْنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ وَلَوْ إِنَّ لَهُ مُعْكِدُمُ الشَّوْيَّا مِرْجَمْ لِمِي ال حادين ونه فيخلط بالماكول مها فيصير شوياله مُقَرِّاتُ مُنْ حَيِّمْ لَأَلَى الْمُحَدِّمَ يَقِين انهم بخرون منهالسر المحيمة انه خارجها إنهم الأفيم ومدوا الاعهم فتالين فهم على التارهة يُرْعَوْنَ بوعجون الى التباعم وبسعون المدرة لَهُ أَنْ صَلَّ اللَّهُ مُرَّاكُّنُّ اللَّوْ الْمِنْ ومن الام الماضنة وَكُفَنْ ٱرْسُلْنَا فِيهِمْ مُنْوِرِيْنَ من الرسل عُوفين وَانْظُر كَيْفَ كَاكَ عَاقِبَتُ الْمُنْلَ لَيْنَ الكافرين اىعاقبتهم العناب الأعباد الله ألمغلصبن اعلقمنيز فانهم نحوالملجنا وخلاصه فالعبادة اوكاناسه احلصه بهاعز فراعة فنتج اللام وكنث تاديبا أوث وتنوار بالمعلو وانتضرُ وَلَمْ عَمُ الْمُحِيْبُونَ له عَن الْ عَلَيْ عَلَيْ وَمَّ وَالْمُلِّكُ أَلْهُمْ مِالْمَرْفَ وَبَعْبَيْنًا مُوَّا هَلَهُ مِنَ الْكُوب الْعِظْبُمُ اللَّهِ الْعَرْفُ وَحَعَلْنَا ذُرِّ يَنِنَا الْمُوالْمَا فِينَ فَالْنَاسِ كَلْهُمُونُ سَدَعِلْبِمالسلام و كان له النتة اولادسام وهوابوالعرب وفارسروالروم وحام ابوالسود اويافت ابوالنولة واكخران وياءوج ومابوج وماهنالك وتزكنا ابقيناعكية تناء حسنا فكالإخ وكمن الابساءواكامم الى بوم القِيمَة سَكَرَمَ مِنَّا عَلَى نُوْرِ فِي الْعَالِمَ إِنَّ كَانَ إِلَّا كَانَ إِلَا كَانَ الْمُ الْمُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْرُ فَيْ اعْنَ فَتَا الْأَحْرَكُ كَفَادِ قُوم وَإِنَّا مِنْ شِيْعِنْ الْ عَن زابِعُ الاصِل اللين لا يراجيم ه وان طال الزمان بينها وهوالفان وستمان واربعن سندوكات بينها هودوصلح [دُنْعَاء اىنابعه وقت هيئة رَبُّه بفِلْتِ البِّمن الشك وعِن [دُنَّالَ فَ عنه المحالة المسنم فه له لينير و تؤميم مونخ امتاذه ماالنى نَعَبُلُ وَ كَا ثُفِكًا فَهِمْ بَنْ مَانفن الهَنَّدُ وَيَنَ اللَّهُ مِنْ ثُنُّ وَنَ وانْحَامِفُعُولُ لِهُ وَالْحَتَّمِفُعُولُ لِهِ لِنُزِينُ ف والافلتاسة الكنَّاكِ اتعين تعياله وكاظنكم وبرب العلمان ادعس تعريز ان يترككم يلاعقا كافوا فالمجامل فخرجوا الحسبالهم ونزكوا طعيامهم عنداصناهم رعوا النيرات عليفاذ ارجعوا اكلوكاو قالوا السيرا براهم اخرح معنا فَنظَرَنظُوهُ قَالْتُعُي مِ إيها مالهم الدين بعند عبنها ليبعث فَقَالَ الَّذِ سَنفيتم عليل علاف فَنُو لَو اعَنْدُ الى عيده عُونَ بِرَينَ وَلَا عَالَ فَ خَفِيت الْلَ الْمِينِيمُ وهِ الاصْ وعنها الطعا وقال استمراه إلاتا ككون فلع سطقوا فعال ما الكفر سطفون فله يجيب ٵۼٵؽڒؠٛڞٚ؆ڽٳڶؠڵۣڹ؆۫ڷڵۣڣۅ؋ڡڵڛڠٲڡ۫ڵۼ؋ۅؘ؞ڲؿڗڵ؋ٷ۬ۊڷٷٳٳؽڋؠڔٷۏڬٵؽڵڛ؏ۅڽ

ن وصوفة قالح البنام النو اله بيناتا فاملؤ محطياً واضروه با في المناز السريان والمائة والمائة والمائة في المارية المائة في المارية المائة المائة والمائة و ومزالنا رسالم أوَقَالُ إِلَيْ ذَاهِكِ الْمُنْ يَاكِنَ عَهِم الجرالية فَ أُولِكُ فَرَسَمُ وَيَنَ الْمحيث امرلي المبه وحوانتنام فلماوصل الوالايض للقن سنت قال رَبّ هَبْ لِي ولا مِنَ الصَّا لِحِالَى نَا وَيُعَارُم حَلِيْهِ وَي حَلَم لِمُ اللَّهُ مَعَالًا السَّعَى أَي ان يسعى عد يعين قبل المنها بين وفيل نلانة سعشر سنت قَالَ يَا يَكُ اللَّهُ الدِّي إي رايت في للنام النَّ الْحِيكُ لِدُ ورو يالابنا ض وا فعالهم بامر المه تعاقا نظر مَاذَ اتزى من الراي شاور ولبالسُر بالذي وبنقاد لله فرا قال يَا أَبَنِ الته عوضر عن باع الاضافة أفع ل مَا تَوْ مَن لِهِ سَخِينُ لَيْ الشَّاءِ اللَّهُ مِن الصَّاء لا العبف وكأن دائف مح أمراس كبن على خلق فلم يعل شيئا عائم ف الفارة الالهند و تا ديناه آن بَا الْوَالْمِيْمُ لَا فَلْصَكُ فَكَ الرُّولُ مِا أَيْتُ بِهُ مِمَا الْمَاكُ مِنَامِ اللَّهِ وَكَام الْمِيتُ بِهُ مِما المناكِ منام الله والمائح الديم المناق المرابع المناق ا ناديناه جواب لما بزيادة الواوا تآكذا إلت تماجزينا لترتيخ ي المحيسبين لانفسه بامنتال لامر باخواج السترة عنهم الكاهن الذبح المامورية لمؤوا لتكره المبتى اى الاختنار الطاهرة قالة اى المامورين مِجِر وهو إسماعيل واسماق فولان يذبي بليش عَظيم من الْجُنْدُو هو الله عنوالله عن الله عاءبه جرش علبالسوم فنجم السيرابواهيم ملباؤ تزكنا ابفينا عكير في الأخرين تناعجية مناعَلَىٰ اِنْزَاجِبُمُ كَانَ لِكَ لَمَاخِرِينَا هُ بَعِنَى الْمُحْسَنِينَ لَانْفَسِمِ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤ كالمياشكان استأل بن المصعلان الدبيع عَيْلِ بنيًّا حال فقين اليوج بمغلى الموندمين لعبن وباركنا عكير ننكيره دينه وعكى إشحاق ووله بجعلنا النوالابناء وسلرومن رِيَّنِهَا مُحْيِرَ مِع مُرْفَطَالِمُ لِيَفْيِهِ كَا فَرَيْبِكَ بِنِ الْكَفرَوَلَقُنْ مَنَنَّا عَلَى مُؤْسَى كَالْمِوْنَ بِالْمِنْوَ وَ كَغُنِّينًا هُمَّا وَقُوحُهُمَّا نِنَى اسراسُ إِسُ الْكُرُ لِلْعِظْمُ الله الله على الله على الله ونصر الله وعل العنبط فكانوا هُمُ الْعَالِبِينَ وَانْتِنَا هُمَا الكَيْبَ الْمُسْتِيبَ الْبِينِ الْبِينِ الْبِيانِ فِيمَا الْيَ الْمُراجِي ود والاعكام وعزهما وهوالنورنه وَهَرَبُناهُ القِرَاطَ الطربق المُسْنِيقيمُ وَتَزَيْنَا ابنينا عَكُمُ افِي الأخون نتاء حسناسكام مناعل وسي ها وون الكنالة كاجها المحي والمحس

المجيري والغراء وابوهبينة وكن ابن عبكس الجالبين الواط وقرى به دتيل دبر الكنبي والغراء وابوهبينة وكن ابن عبكس الجالبين الواط وقرى به دتيل دب النهكامي عمادنا المعنبي والقالباس ملمنم اولد توله اخىمارون اخهوسى السلمالى قوم بعلبات ونواحيه الْوَتَنَّقُونَ الله أَنَكُ عُوْنَ بَعُلًا 13. 4. J. فراءة السربالم بالاهما المراح بة الباسرايصا الأكذالة عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْطًالِينَ الْمُرْسِلِينَ ا ذَكَنَّ مرو الكولم ونك المتكولها أوتوكما اهم قارعاه عيده والزيزي فن الدين معبدتوها وقق هن ابن عبك الونكنين وهلي فن أ وت افرالا وم القمة فسأنا 's سي في دلك كفيله الى قوم بنياً فاوتلائناوسيعير いんないのというできる تنقضي احالهم فنهكان فيفتضمون بالابناء آعر بزعممان الملاكمة نبات المله وكفه Tong.

نَاتَاوَ الْمَرْشَاهِ لَهُ وَتَ حَلَفنا مَنِوْ لُونَ ذَالَ ٱلْأَلْتُهُمْ مِنْ أَفَلِ فِيمُ لِللهُ لِلْهُ تَعُوهُم المراكلة سَات الله وَاتَّهُمْ لَكَا ذِلِنَ فِيد اصْطَعْ مَعْ الْمَدْةِ للاستفها واستضع بهاعور هذة الوصل فن الخِيز البيّات عَلَى البيّات عَلَى مَا لَكُم كَيْفَ عَلَمُولُ هذا الْحَكُم الْعَكُم الْعَلَم الْعَ أَفَلَانَذُكُنَّ وَكُنَّا دُعَامَ ٱلنَّاءَ فَي النَّال إنه نعَالى من وعن الولامَ بَكُرُ سُلَطَانَ مُبَارِجَةَ واصفنان لله والما فانوا بكنابكم النورن فارولى دالت ضراك لمنوصاد فين في فوللم ذلك وَيَدِيمُ لُو إِلى المنشر كُونَ بَكُنَا فَعَالَى فَهُنَ أَلِحَنَّ أَى لَلِ لِاللَّهُ لَا حِننا لَهُ عِن العصار كَنَبَيًّا مِ انهابنات الله وقَل عَلَت لِجُنَّهُ إِنَّهُ اللهُ فَأَكَّى ذلك مُعَضَّ وَفَى النادجين بون فيها شَيْعَانَ اللَّهِ نَنزِيهِالْهَ عَمَا يَصِيفُونَ بِإِن الله ولما إلَّاعِبَادَ الله أَلْحَلْصَ بَنَ الا الومن وسنتنا نفطع قانه منزهون الله عابصفه هؤه فأتكو وتماتك ووتانك ون الاصنام ما آيلة عَلَبُهُ إِي عَلَى معبود كروع ليم يتعلن نفوله يَغالتنبنَ الحامل الأمَنْ مُوصَال الحيم في لم والجرة للبغي للنوسلي وسلم وتمامينا معنز الملائكة احد الآلة متعام معلوم فال يعيد الله سيحانه وتعان ملابنجاوزية وإتاكغ أبطها تحون اقدامنا فالصلوة وإنا المسبتي المنزهون الله عمالالبن به و إن عففت من النفتلة كالوا اكفا وكم كلفولو وْ ٱنَّالْنَاعِنْدَنَاذِ وَلَا ٱلنَّا بَاصِنَ أَدَّوَ لَإِنَى الْمُنْ لَنِ الْمُمْ لِلَّا ضِينَ لَكُتَّ عِيادَ اللَّهُ فَلَهُ العيادة له فالنع الن كُلُقُن و إلى أكن إن النك عام هم وهو القران الانترف من المات الكني مَنْتُوفَ يَعْلَمُونَ عَاقِبْ كَعَرْهُ مِوَكَلَقُنْ مَيكُقَتْ كُلِمَنْنَا بِالسَصْلِعِيَّادِيَا الْمُحْ سَلِبِكِ وهي غلبن اناورسلاوهي فوله وانتهم لَهُم أَلْمُنْصُودُ وَنَ وَإِنَّ جُمْنَ كَا الدُّمنين كهم الغالبون الكفاد بالمجت والنص فالسناوان لم منتص بخصيم فالمنافغ الاخرة مَنْوَلَ عَنْهُ اعض كَلِفَالِ كَنْ حَتَّى مِنْ يَنْ مِنْ مِنْ عِنَالُهُ مَرْ اَلْمُؤْكُمُ وَاذَا نزل بهم العذاب فهيؤت يبجر في عافبة كفرهم فغالوا استنزاري نزول المفاب فالنقاض بالهم أمبعاً إليد مُجْعِلُونَ فَإِذَا نُزَلَ لِيرَائِضَيْمٌ بِفَنَاتُهُمْ فِاللغواء العرب تكنفي مِذكوالسكف عربانعو م سَّاء مِسْ صِياحاً صَبَّاحِ المُنْ رُونِيَ وَجَ إِنَا مَدانطا حرمعًام المَضمَّ وَكَا تَعُنُهُ مِحْق حِبْنَ ِ اَبْضُ فَسُوْنَ يُبْفُحُ وَنَ كُرْمَ تَاكِبِلُ لَهُل بِهِ هُ وِلسَّلِبَ لَصِلْ اللهِ عَكِيبَ رِبِّ ايْعِزُّ وَالْعَلَيْدَ عَمَّ إِبْكِيمُ فَوْقَ مَان لِهِ ولْلاَ وَسَكُرَمُ عَلَى أَمْمِ سَلَانُيَ الميلغير عن الله النوصِل والشرائة والمحكى ليلي رب العلكمين على فرهم و ملاك الكافرين سعوري ار برادان کرداده براده براداده براداده

الله اعلم بجراد كابه و القُرْان دِي لَيْنَ وَ أَلْ الْبَرْقُ وَأَى الْبِمَانُ أَوْ اللَّيْرَةُ وَ وَأَلَّا افاركفا اعكنرس نغرن الالهنتك لكن فتك كفي وأمن أحركم وا الامتراكام والماضدة المواحين لزو العناب بمؤلات عين مناص إي الحبن حين فراروا لتاء رائلة والجانب المن فاعل نادوا ال أسنن قاتوا والعال المالات وكامناء دما اعنتهم كفارمكة وعجبواك كاع كمخ مين ومنهم رسول من النفسه بنام بخوفهم بالناريع بالمبعث وهوالبغ صلى المه علية سلم وتفال الكف وت في مع الظاهر موضع المنم لهَنَ استَاحُرُكُنَّ اكِنَّ أَحْدَلُ الْإِلْهَ أَلَالُهُ وَاحِلَّ احبيت قال لهم فولو الااله الاالله اى بين يسمع النخلق كلهم اله واصلاق لهذاكشي محقيات عيد النظاؤ المكراد أنتهم من عسراجهاعهم عندالي طالب وسماعهم فديم البني صلى المعكليم قولوالااله الاالله آن المنشوداي نفول بعضه ليعض المنعوا والصيح اعلى الهيكم انتنوا عل عباجية صَلَيْ إِنَّ هِنَ المَنْ لُورُ رَالْنُومِ إِلْسِّنَى عَرَاكُمْ مِنَا مَاسِمَعْنَا بِلَوْنَ إِنْ الْمُلْزِأَلُا فَرَوْآى مَلَدُ عِلِيهِ الوَ تِهِبِن وَ يَدَّ عَلَيْنِ مِن عَمِل النّ لَوْ الْفُوانَ يُتَنَافُوا وَابْسِ بِالْدِونَاوُ لَا الشّرَفْ الكالوبِ إِلْهِ عليه فالتعالم وهُوْفَيْ سَيِلَةٌ مِنْ وَكِرْيَ وَجِي اي القرانِ حبي لن بوا إلي الحاقي به بال كِمّا إليم بِنْ وُتُو اعَيْنَابِ وَلُودًا قُولًا لَصْنَ فُوا الْبِيْضَلَى لله عَلَيْسِلْم فِيمَا جَاءَيَهُ وَلَا نَفِعُهُمُ الْمُصْلَ جنشن مَعْنِن هُمْ عُنْ أَقْنُ رَحْمَن رَبِّكِ الْعِزْنِ العَالب ٱلْوَقَابِ أَمْنِ النبوة وغيره امن نتاظًا أَكُلَهُمْ مُلكُ السَّمَونِ وَالْوَرْضِ مَا يُنِهُمَّا انْ رَجُوادلَكَ فَلْيُرْفَقُو فالاستياط الموصلة الوالساء فبابوالاي فيخصوابه من شاوا وام فالونحير عفي م الانكانية أنتا المحموض مقبرها التاى منازيام التهم التهم مصفيض والمحراد صفة مندايصااى نمبسر كمخ إلى المنفرين على لاسبياء قبلك واوليك قلفتما واهلكوا الكَوْرُ اللهُ مِنْ اللهِ هَوَ لَا مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ فَقِيرِ اللَّهِ فَعَمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَعَا لَكُ وَفَيْ مُوثِّ الما والمراكة وكادين الحامن بعض علبها ديغساوتاد واليتراليها بداته وعليه بعن به وعمو م لوُطِوَ آصْحَاكُ أَكُنَهُ فِي الغِيضة وهم في شعيب الصلح والسلام أوليك ا

W. Marie E CHA +24 P كالأنه أذك إدافها مازمنه فكذا واحميعهان دعونهم واحذة وهي عونه التحييل تعنى وجب عفاب وماينظر منيظر هولا عاىكفاره لعناب مالهامن فواق فنخ الفاء وصم لخ رَتَكَا عَمَّا لَنَا فَظَعْنَا اللَّهُ انزل فامامن اولى كنابه بميد بالعشتي وقتء ن توسمقارفون دېږول بايدېليندين ندې الهيضوعة وأنتح والطائر مخشورة سروشكر تأ مُلْكُ قويناه بالعُرُولُ عِنودكان عِسْ مُعَلِّهِ كُلَّالُهُ تَلا ثون الف رجل وَ اتَّيْنَاهُ الْحِكْمَةُ -النبوة والاصابة في الامورة فَصْلَ كَيْطَابِ البيانَ في فَكُن فَصَى وَهَلَ مُعَدَ الْأَسْتَفَعَ شُونَ إِلْ أَسُنُهَا عَمَانُعُ لَا آلَتَ ما حَجَلَ نَدُهُ الْخِيْكِمِ ادْنَسَوَّ وُواالْحِيْ آبَ مِعالِد عَلَىٰ كَافُوكَ فَعَنِ وَعِنْ والتصم طلق على واحدور شرويتم أمن وقبل ننان والمتهر بعراها اماذكوعلى ستكألف وأنتني أؤود كأليم السرارم على أوفع منه وكان اليسا وسنعون امن وطلت اموة شخصرابس له عزهاو نزوجها و دخلها معز بعض فالحكافي بتنتنا بالحن والتنتيط طايخن فاحين كأارش ناالي سواء الضراط ويو إنَّ حادًا اخي اعلى بني لَهُ يِشْتُحُ وَلِينْ يَوْتِيَ كفكنها المعلوكافيا ك بِسُوالَ نَعْمَلُ لِيصِم عَلَى مَخْضِرِيا لَهُ إِنَّ الْمَنْوَا وَعَلُوا الصَّالِيَ الْإِن وَفَلِيلٌ مَا هُمْرُما لتاكبيل لقلة ففال المنكما ر Walter Control of the مالتاليوس كريد عارض وظن اي اناف داوودفال ماكريده الدر فوالا مان في صورينهم الإالسهاء قصه إلى تلافاته فالسنعق زية وقر راكعاني دَا وَوْدُا تُمَّا فَنَتَّاهُ أُونَعُنَّاكُ فَيْنَا المجارية المنافظة ال · Ex حِلْقَ أَنَابَهُ فَعَفَرَ اللهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عُنَا لَالْأَلْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الكان الله المؤون المرافع المراف

مرجع في الاخوة ياد بِنَ التَّاسِ لِلْكُوْ ۚ وَلَا سَتِّبِ عِلْمُونَ أَيُّ هُوا ٱلْمُسْ فِيهُ الكثما كاطلا الأعتتازاك الحفاق آذكر لاستعظ مستبدا يومبند ويفرا بمهرن ترقيق يلوجها بمع امن اهلَا وَوَلَا هُوادُ لِلَّهُ فِي كُورُهُ وَامِنَ النَّالِ أَمْ يَجْعَلَ النَّهِ إِنَّ الْمُؤْا وَعَمِلُو الصَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مِن فِي الْأَرْصِن آمُ مَعْصَلُ الْمُتَّعَبِّنَ كَالْفِيَّ آرِ نزلَ لما فالكفا ومَدَ للمُّورِ العطف الترة متزما خطون وامعيد فيزة الاتخاركتا في فيمنت وهفاله الكلق مباراء لين يُروا المُلسِ لَيُواادُعَنْتُ الْتَاعِثُ اللالْ البَاتِهِ سِفراف ماين كَيِنَانَ لَوْ مَيْعِظُ أُولُواكُمْ لَكَابِ الْمُعَابِ الْعِفُولِ وَوَهَٰيْكَالِكَا أَوْوَدَ سَيَكَمَاكَ الله نِعُ لمكن انَّهُ آوَّ اك رحاء في السبيد والزكر في جبيع الاو فإن أرْمَعُ المسماف وهالقاعن على المُجِيدُكُ وَحَدِيمُوا دُوحِدِ الْسَانِينِ الْمُعَمَّ الْهَاأَلُ الْجَيْدُكُ وَمِنْ الْهِ الْعِيدُ فِي الْسَانِينِ الْمُعَمِّ الْهَاأُلُ فَالْنَظْمَالِي لَطْهُرُولُ الدَّهُ الْجُهَادُ عَلَيْهَ الْمُولُّةِ الشمة أمراض المالحمر اعز برائي المصالح المعالم الأوكا كالمتناق أى ذبحها وقطع ارجلها الصلوة ونضان بلجها فعوضا للصخرامن ونتناسكهاي ابتليناهب الملكه ودلك للزومهامع فإهويها وكانت نع حتى في صورة س

بيئن الازوران في الميمان من الدور ありからからできているができるというからしまして

في من اي سواي عومن بهريمن بعرالله اي وي الله الحديد الوقاب ه معنى ما أو يح يخ ي ما قره و ماء الشعبي أصاح «الاو والشياطات ى الأبنيت الفيلية وعواض في البحر البياني الولو و الجون منهم مَ مَن النَّ من والعتود عبر المربيم الماعتاقهم وقلناله لهذا عطاؤنا فأمكن اعطمن عزالاعظاء بغير مسائب أى لاحساب عليك فيه لك وَإِنَّ لَهُ غِنْ فَالْرِنْوْ وَ مَنْكَ فِي أَذَكُوعَ عَنْ مَا أَقُوبَ مِ إِذْ مَا ذَى زَيَّهُ أَنَّى أَى بِالْ مَسَّنَوالنِّسُ مزع عناب والموسية التالسيطان واتكانت الاشياء كلهام المها نزب منه فاغتسل وشرب فنهب عنه كاح اءكان بظاهره وباطهة ووقمة كَهُ مَا لَهُ فَمِينًا فَهُمْ مِنْ مَا الله له من مان من اولاده ورزق مثلهم رَجُد مِيّنا وَذِكُوْلِي عَظِيْ لِدُولِ الْأَلْبَابِ لِإصعابِ العِفول وَمُنْ سَبِهِ الدَّ ضِنْعَتَا هوحوة فتنوا وفضياك كاخترك به زوخنك وقلكان حلف ليضهما ما تدخرنه لايطائها عليه صَابِرًا ويَعْمَرُ الْعَبِهُمَ الوبِ إِنَّهُ آوَا كِي رجاء الى الله تعاوَاذُ كُرْعَبَامَ وَالْوَاهِبَمَ وَالْيَمَانَ وَيَعْتُونَ إِولِالْأَيْنِي فَ اصِهِ إِلَقْوِي فِي العِبادة وَالْأَنْهُمَارِةً إِلَيْمِيَا بِإِفِالدي وَفَاوَاءُهُ والراهيميان له ومالع في عطف على على الآرَخِلَصْيَرَاهُمْ يَجَالِصَيْدِ هَذَكُو كُلْ اللَّهُ اللَّ ومني واللهم دائلة و و النبية و البسيم موني واللهم دائلة و و الكفال ن ينوته فيركفل ما تُذيني فروا الدمن الفتل وكال أى كالهُ مِن الأَصَّالِ على النوابعهن كُوَّا فِي استانهن واجزة وهن شات تلاث و تلاثين سنتجمع ترب هلي ا المالك و الموسلة في ما المنظام و المحطاب المقاتا بني المسابع المحله الله له الأرزقامًا المعلمة و المحلة و المحلفة و يون المرابع ال المرابع المرابع

الفراش هذر اوالعن اب المعهوم ما معك ملبن وو و محبه اع العرق و تعييل ا مَنْ اهِ النَّارَةُ احْرَمَ الْجَهُوا بُولَةُ وَالْحَرِثُ كُلَّاكِ مِتَ اللَّهُ وَثُولَ الْحَيْدُ فانداح ما المنااع بإلهم من الواء فنناف ويقالهم عند خولهم الناراتبا جعمفني وافل عكوالنارلت فيقول لمتوعون كافر كالبراك سعاله إَنَّهُ وَصَالُوا النَّا رِفَالُو ١٠ كَا يَنْ الْمُ كُلُّ وَكُيًّا بِكُوْ إِنْكُوْ فَكُ مُتُوهُ اللَّا وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ مُلْكُولُوا لِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلْفُولُولُولُولُوا اللّّلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ الْفَرَاوُلِناويكوالنَّاوُ قَالُوٓ ابِضَارَسَّامَنُ فَلَمَ لَنَاهُ فَأَوْ الْمِنْ الْمُ الْمُعْلَافِهُ وَالْمُ علكنوه فالتنار وفالوااى كفاركة وهم والناس اكتالانوى يطكاكن كالمؤهر في الدينامي لنعين الأنافرارا تكنن كاهم سنخ أأبضم الشبن وكسها ايكتاسني بهم في النبا والباء السبت ألمنف TONE VERY PROPERTY ST هوا فرزاعت مالتعنه الابضار فلوزهم وهوفق السليز لعل وبلال ومريب للان انَ ذِلِكَ كَن واجِنْ عِلْمُ الْمُعَاصُمُ الْمِلْ لَتَابِحَ الفَتَمْ فَلَ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْلَى وَا مغوف بالمنارة مَامِنوالية كَاللهُ اللهُ الْوَاصِلَاهَ قَارِلِهُ السَّالَةِ وَاللَّهُ الْعَوْلُونُ الفالب امع الَّغَفَّا ولاوليام فَل لهم هُونَيكُ عَظِيمٌ أَنْ فَرَعْتُ مُعْرِضٌ وَلَ اللَّالِ اللَّهُ اللَّ (1 بدعتنكم فببعالا بعلم الايوحوه ووالماكات ليمي وتميياللك والأعلى المتكز اذعيقه ف شك آدم حين فال سه اني جاعِل في أَوْرُ خِيلِهُ تَاكِرُ ان مَا يُؤْخَلِ آلَ إِلَّا إِنَّا الْمَالَ فِينَ يَكُ مُبِيْنَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاذْ فَالْ رَبَّاكَ لِلْمَ لِيُعَكِيمُ إِنَّ فَإِلَىٰ بَشَرًا مِنْ طِبْنِ هُواجًا وَاذَا سَوَّ يَبْعُكُمُ ونقعت اجرين ويرمي وتوجو مصارحياواصاف الروح الدلنتريف لادم والروجهم لظية به لاسان بنفوده فيدفقنعوا له ساجران مع عيتها لاغناء فتعكن المليكة كالهم المعون فبدتاكبوان الأانبيشر هوايوانجن كانبين الملك لتراسك كبراة كان من الكافي الكافي التاريخ الله نعالى قَالَ مَا وَلِينِ مَا مَنْعَلْ آنَ سَعُلَ كِيا خَكُفْتُ بِينَى كَالْيُ وَلمن خَالِ المدم فان كالمعلوف تولى لله خلقة أستنكر كوت الاسم المعيد استقهام توجيرا الوالبن المتكبين متكب عالمعج لكونات منه كالكاجر كمت المكفية من قَالَ فَاحْرُ مُرْضُهُما المُن الْجَدُوفِيل السَعْنَ وَالْكَ وَجِيلُةُ مِطْرُهُ وَإِنْ عَلَيْكَ فَعَوْلِلْ النِّينَ الْجُ اعْقَالُ رَبِّ فَانْظِرُ فِي إِلَى بَيْحَ سِعِنُونِ الدَّاسِ كَالْ فَانْكُ مِنْ الْمُعْلِمُ فَ لوقن المفلوم ومن النفخة الاولى قال فبعن بالكاعوم المعملي المعملة التعملة

المالمومنان قالفكن والحقا فول بنصيما ورضارول ونص بالمجر الكنَّابُ بِالْحَنِّ منعَلَق بَانِنَ كَاعَيْنَ اللَّهُ عَيْصًا لَهُ اللَّهُ فَيَ لالله الته الخُالِصُ لاسحف عُن وَالنَّ إِنَّ الْخِنْ وَالْمُودِينِ. مَلِ وَالْحَامَانِعُنُ مُعْمَرِ الْآلِيقَةِ فَعَا إِلَّاللَّهُ وَلَعْيَ فَرَكِّ مُصِلَّا مِعَ نَفَرُكُ إِنَّاللَّهُ لمن فَما هُمُ فَيَكُونُونَ من موالين فيه فالتومنيز المجنف واتحافري النارات الله مُ مُوكاً ذيكُ في منهنا لور الى الله مُقافِع بالدة عِبالله كُوْ أَرَا دَالله النَّهُ أَنْ يَتَّكِنَّ وَلَدَّ الكَّاقَالُوا تخن الوجزون للصَّطْفِ عِنَّا كُمُّ أَيْنَا وَاخْذَى وَلا عَنْ عَرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرْبُدِ اله والمسجر والله سُنِي انَهُ تنزيها له عزلتا ذالولكة والله الوَّاقة الوَّامِ اللهُ الْعَقَارُ مِعْلَقَاحُ وَأَوْتُ وَالْحُنَّ مِنْعِلْقَ عَلَىٰ لِكُوْرَ يَنْ فَاللَّيْكُ كَلَّا أَمْ أَرْفَعْ لِلَّهُ لَكُورُ النَّهَا وَمَنْ وسيخ الشمكرو القبركل في فلكر لأَجَرِكُ مَى أَلِيهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَرَا الْمُوالْعَرَ الْمُؤالِمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سناعان النفار الولبان خَلَقْلُمُ مِن نَفْسِرُوا مِدَرَةِ آى آدم نُوْجَكُلُ مَا الْوَجَهَا حواعِ وآنز ألكوم ألأفهم الارا النفروالغم الضان والمعز فكأبندا ذوابيمن كان وَانْقَ لَمَابِين فِي سُوتُهَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ لالتالكوقان تفرقون عنعان العبادة عبون تكفي

فالمواقع برق المرابية بالمجالية و والمعالي الم بَكُوْمَ رْجِعُكُ مُ يَبَكُمُ بِهَالْنَافُرُ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلِيْمَ بِنَانِ الصَّلُ وَنِ مِا فَالْقَلْق وَاذَامَسُو الْانْسَانَ أَى الكافوضَ دَعَارَتَ المُسْنِقَادا حِنَّا البِهُ نَقْرَاذًا خَوْلَهُ نِعْمَنَ اعطاك الغامًا مُندُسَينَ تولِدُ مَا كَانَ بَلْ عُوْا ينض والبيمِنْ فَبَلْ وَهُوالله فِما فِعود مع مَن مُن كُلُ أنكادًا نتركاء بيضل مفنوالباء وصم اعرب بيل دين الاسلام فل مَنتَ بِكُونُ الديلام نفتداحلك اتَّلْتُهِرْ. أَضْجَابِ النَّالِ آمَنْ بَغَفيف المبيم عُوتَانِثُ قَالَمُ يُوظافُ الطَّامَاتُ النَّاعَالَكُل ساعاته سَاجًا اوَّقَالُكًا في الصلوة بَجُنَّ وُكُلَّ خِرَة اي نِعاف عَدابِها وَيُوسِخُ الرَّحْمَةُ جنتر وته كمرهوعاص بالكفراوعزم وفي اعرة امن فام عصل الهنزة فالم من وكالم المنزة فالم من والمنزور الك فَنَ بَعِلْمُونَ وَاللَّهُ ثُنَ لَا يَعَكُمُونَ اللَّهُ اللَّ ستعظا وكوكا كأتياب اصحاب العفول فل ياعياد والدني امنوا أنفق وتتكو اىعد المعمان مر المرابع الم تطبعه للذين آخسنواف فينوالل تنكا بالطاعة حستة عي عبنه وَالتعوالله والسُّف في بساسيار الكابين البهامن بن الكفار ومنناهرة المنكزات إِنَّمَا يُؤَفَّ الصَّابُرُونَ على الطاعة وما مناون به آئِحُ هُمْ بَعِنْ حِسَاتِ بِعْرِمِكِيالُ لامِيزان فُلْ إِنِّي مِنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ مَعْلُطًا لَهُ اللَّائِنَ عَصَبَكْتُ دَبِي عَنَ ابْ يَوْمِ عِطِيْهِ فِي اللَّهَ آعُبُلُ فَعَلِصًا لَهُ دِيْنِ مِن النزلة فَاعْيِلُ وَامَا شِيْتُمْ مِرْدُ وَينهِ عِيدنه ويدنه ويدنه وابنان بانهم لا يعبلون الله تعاقل القالع العالم النائي عَيْمُ فَا آنفُسُمُ وَ آهِلِيمُ مَ إِذْ مَ الْفَلْمَةَ فَعَلِيدِ الانفس في الناروبين وصوفياً المعننة لهمر في أنحنه لوامنوا الآذ لِكَ هُوَ الْحُنْسُ إِنَّ الْمُبْيِنَ الْبَينَ لَهُمُ وَيَعْدُ فَكُلُّ فَلِلْ الْمُ لناروم ويختن فلك صنالنا فالت مجوت الله يتكناد واى المؤمنين ليتفو بدل علد يَاعِبَادَ وَاتَّفَقُ إِنَّ وَالَّذَنْ لَهُ جَنَّعَيْنَ الطَّاعَةِ نَ الْإِنَا نَ الْخَيْدُ ثُو مَا وَآ وَالْوَآ اللَّهِ لَهُمُ الْبُشِّي بِالْجِيدَ فَبَيْنِ عِنَادِ اللَّهُ بِي مُنْمَعُونَ الْفَوْلَ فَيْنَبِّعُونَ أَحْسَنَهُ وهوما فِي فِكُو اوليك النائن مَن مُم الله وأوثيك مُم أولوكا لباب واصحاط فعول فنوجع علية كَلِمَةُ الْعَنَابِ اى كملان جهن الانهَ فَأَفْتَ تَتُقِن تَخْجِ مَنْ فِلْكَارِ عِلْمَالُسَمُ وَ فيدانظاهرمفام للضر الهنزة الانحار والمعنى لانفال علمال ينترفتنقن كمزالتار الم الكَنْ ثِنَ أَنْعَوْ ارْتَهُمْ بَانِ اطاعِ الْهُرْعُمْ وَكُمِنْ وَوَقِهَا لِمُعْمِقُ مُنْدَ فَيَحِي

وعن يحت العرف العنوقانية والتحت أبية وعُل اللهِ منصوب بفع لمه للقاس كَ يُخْلَفُ اللهُ لَلْيَعَا رَ وعدى الدَّتُونَ عَيْمِ التَّالَيْهَ الزَّلْ مِرَ السَّمَاعِمّاءً فَسَلَكُهُ يَنَامِعَ احضه امكنة بنع فِلْ لَهُ فَالْ مُفْلِ مُجْزِحُ به ذرَّ عَالْخُنْتِلْفًا آلُوانَهُ ثُوَّ جَيْدٍ بيسِ فَهُرْ لَهُ تَعِلَا لَحَضَوْ مَنْ لِإِمْضُفَعٌ ثُوَّ بَجْعُلَهُ حُطَامًا مَانَا التَّعْ ذَالِكَ لَذَكُونَ مُن كَيرًا لِأُولِ لَهُ لَهَابِ بِين كُون به دلا لَهْ عِلِي وَ جِدَانِيةَ الله تَعْادُونَد آفَرَ إِنْ مَا اللَّهُ صَالَى لَهُ لِلْإِسْلَامِ فَاهْنَكُ فَهُوعَالِ فُورِ اللَّهِ لَمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّلَّا مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِم فُوتِيُ كَالَى فَعَدَا بِلِلْفَاسِيَةِ فُلُقَ مُعْمَمِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اعْن فبول القران أُولِيِّكَ فِي صَلْلِ مُنْ إِينَ بين اللهُ وَيُن كَاحُبُون لِي يَنْ يُكِنا يَا برل من حسن قرانا مُنكَدَّ إِيكًا الله بعضه بعضه ه النظم وغير مَنْ أَنِي أَنْ فَيْ له الوعك الوعيد الوغير هم القُنْسَعِيُّ مِنْ لَهُ تَرْنِع مَهَ مَا خَكُر وعيدة جُلُوْدُ الَّذِيْنِ يَخْنَنُوْنَ كِخَافُونَ رَبُّكُمْ: ثُوَّ تَلِيْنُ نَظِيرُ كَالْمِؤْدُهُمْ وَقُلُقَ بُهُمْ اللَّهِ أَنْكُونِهُمْ اللَّهِ أَنْكُونِهُمْ اللَّهِ أَنْكُونِهُمْ اللَّهِ أَنْكُونِهُمْ اللَّهِ أَنْكُونِهُمْ اللَّهِ أَنْكُونِهُمْ أَلَّكُ لِلَّهِ أَنْكُونِهُمْ اللَّهِ أَنْكُونِهُمْ اللَّهِ أَنْكُونُهُمْ اللَّهِ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَنْهُ اللَّهِ أَنْكُونُهُمْ أَلَيْكُونُهُمْ أَلَّهُ أَنْ أَنْكُونُهُمْ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّالِكُونُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّالِكُونُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّاللَّهُ أَنْكُونُهُ أَنْكُونُهُ أَنْ أَلْكُونُونُ لَهُمْ أَنْكُونُهُمْ أَنْكُونُهُمْ أَلَّالِكُونُ أَنْكُونُهُمْ أَلْلَّالِكُونُ أَنْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلَّالِكُونُ أَنْكُونُهُمْ أَلَّالِكُونُ أَنْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُمْ أَلْكُونُهُ أَلْكُونُ أَلَّالِكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلَّ لِللَّهُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلَّالِكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلَّاكُمْ أَلْكُونُ أَلَّالِكُونُ أَلَّالِكُونُ أَلَّالِكُونُ أَلْكُونُ أَلَّالِكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلَّالِكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلِكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُ لِلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْ وعال ذالك اعالكمت هنكالله وتفكر في من بيناً ومومن بضيلالله فما له من هاد أفرق تنفي يقا بِوَجْهِم مُوْمُ الْعَدَابِ بِهُ مَ الْفِيلِيَ الْحَاسِلَةِ الْحَاسِلَةِ مِا أَنْ يَلِقَى فَالْمَنَا مِعْلُولَة بِلَا الْحَاقَة حَمَّر. أمن منه بدخول الجنة وَقِيْلُ لِلطَيْلِينَ أَي عَارَ مَن اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَنْ كِاللِّذِيْنَ مِنْ تَعْبُلِهِمْ رسلهم في ينان العناجِ اللَّهُمُ الْعَلَّا بُعِنْ حَبْثُ لَا بَيْنَعُمْ وَتَ من عبة لا يخطر بالمم فَأَذَ انْهُ مُعَالِلُهُ لَكِنْ فَ الذل والموان من السنو والقن العقير ما في الحيادة والثّنكا وكعَدَّاكُ الْمُورَةِ آكَ بَرُكُوكُ كَانُوا الله الله ون يَعْكَمُونَ عِذَا بِهَا ماكَن بوا وَكَفَالُ صَرَّبَا عِمان للِتَاسِ فَ هَالِ الْعُرُ الْمُر الْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم غَيْرَ ذِي عَوْجِ اعْكَبْسُ ولَحْتُكُ وْلَعَنْهُمْ يَبْقُوْنَ وَالْكُهْمُ مِنْكُونَ الْكَهْرِ ضَكَرَبُ اللَّهُ الْمَشْرَاعِ والموصل مَثَلًا رَجُهُ بى لى ن مثلا ويَبْه شُرِكا أُومُ نَكَتَا كِينُونَ مُنْنَا نعون سبَغة اخلا قعه وَ رُجُلاً سَلَمَ الْمَا الْمَاكِمُ ١٠ ١٠ ١٠ من الله وابن الله الله عن يرين هَلَيْنَتَوْمِيْنِ مَثَارًا وَ مُنِيزِ اى لا بِسنوى العبال عَاءَدُو العبد لواحد فان الأول ا ذاط لب منه كُل من مالكبيد خدمته في وقت واصلحيوس يخدمه منهم وهذا سقل المنزع والثاقي الموحل اَلْيَهُ بِلَوْ وَحِدَة سَلْ الْكُرُهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن العنابِ فيشركون اِنكَ خطاب البني تبيت وإنقاع ميبينون سموت وعيون فلاشات بالموت والت ما استبطاؤا وتهصل اله عليه ولم في إنكر الهاالناس فيما بيتكم من المظالم يؤم الفيمار عند رسير في المعلم والم والعلامط اظلم مِي كُنّ عَلَى لله بنسبة الشَّراكي والو الماليه وكُنْ أَن يَا لَصِدُونَ بالعران إ وَجَاء ما اللَّذِينَ فِي جَهَدَةُ مَنْوَى ما وى لِلْكَا فِرْنَيْ وَسِكُمْ وَاللَّذِينَ جَاء بإلصِّيدُو ٨ كالموة تور الدور و المورد و

السي والحسن أكبسُ اللهُ بِكَا أَفِ عَبْلُ هُ مَ اى النبَصِ الله عليه وسَلَم إلى وا لم بِالَّذِينَ مِنْ كُونِهُ اى المصنام ان تقتله اوتخبله وَمَنْ يُضْلِل للهُ فَمَالَ مِنْ هَادٍ ومَر المَيْنُ اللَّهُ فَكَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ اللَّهُ يَعَزِيْزِ فَالْجَلَّى مَرِهُ ذَى أَنْتِقَاعَ مُ من اعل مُبلى وَلَيْرُ الام فسمسَ الْمَهُمْ مِنْ حَكَنَ السَّمَا وَ وَالْاَرْضُ لَيَقُوْ لُنَّ اللَّهُ و قُلْ اَ فَرَا يَدْمِمَّ اللَّهُ عَنِي تَعْبِهُ مِنْ دُوْرِاللَّهِ يَ الْاصْنَامِ إِنْ اللَّهُ بِضِرِّ هَلُهُنْ كَاشِهُ فَاتُّ صُّرَّ وَإِذْ إِفْ إِذَا كُنْ إِدْ حُ منه هَاهُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْنِ لَاوِفَى قُولِهُ وَالْمُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ يَتُوكُولُ الْمُنْوَكِّوُنَ ٥ بِنِقِ الوا نَقُونَ فُلْ يَا قَوْمُ الْحُكُوا عَلَى مَكَانَبَكُمُ وَالتَّكُمُ إِلَيْ عَا مِ على التي فَسَوْكَ نَعُكُمُ وَنَّ مَنْ موصولة مفعول العلم يَّا نِيبُرَعَلَا بُ يَكْمِزْ بْبُرُ وَيُجِلُّ بِنَرْكُمُ مُتْقِيْرُهُ ودائم هوعذا بلناروقل خزاهم الله بيلى إنَّا أَنْزَلْنَا عَكِينَكَ الْكِينْبُ بِلِنَّاسِ بِأَكْفِيَّ مت النزل فَكُمْ الْمُتَلِينُ فَلِنْفُولِنَا إِحِيزل وَهُ وَمَنْ صِنْكَ وَاتَّكَا يُصِلُّ كُلُّم الْمُكَا أَنْتَ عَلَيْهُم بِولَيْلِ فِعْبِرَهُم عَلَيْهُ أَنَّ اللَّهُ يَتُوكُ فَي أَلَا نَفْسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَيتوفَى الَّتِي لَوْغَتْ فِي مَنَامِهَا لَك يتوفاها وقت المنوم فَيَمُسِلُ الَّتِي قَصْحَ كَلِيهَا الْكُنَّ وَيُرْسِلُ الْأَحْدَى إِلَى آجِلِ السَّمَيُ ال وقتمويها والمسلانفس لقييز نبقي بدونها نفس كيوة بخلا فالحكس أن في ذلك الملكو كَانَيَاتٍ وَلَا لِقَوْمُ يَتَفَكُّرُ فِي فَيَعِلِمُونِ اللهَ الدَّاكِ وَالدَمِ عَلِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل فيذلك أمريل الْحَيْدُ وَالْمِيْنِ دُوِ زِلْكُ إِي إِلْمِسْامِ الْمِيْسِفِعَ أَمُوا عِنْدَالله بزعمهم قُلُ لهم ا يشفون وَلَوُكُمُ النَّالِكُونَ شَيًّا مِنَ الشَّفَاعَة وغيها وَلَا يَعْقِلُونَ ٥ انكوتعبل نهم وَلِرْغَبِرَذُ لَكُ لَا قُلْ لِلَّهِ السُّ عَلَى أَجِمِينَكُم أَى هوضض ما فلايشفع احلَا باذنه كَمُ فُلُكُ السّ وَالْاَيْمِ لَا يُعْرِينُ كُورِ اللَّهُ وَحُولَ اللَّهُ وَحُلَّهُ إِلَى دِونِ الْمِبْرِمِ أَشْمَ إِزَّتْ نِفِرِد وانقبضت فَلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَأَذَا ذُكِرًا لَّذِينَ مِنْ دُوْرِنَمَ انْ المُصنَامَ إِلَّا مُهُمِّينَ بَشِرُ فَيُلِلْلُهُمَّ بِعِنْ بِالسَفَاطِ والسَّمَالِ وَ وَأَلَا تُرْضِ مِيلِ عَلَيْ الْغَبَيْ فِال مَا عَابِ وَعَاشُوهِ وَاللَّهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَكُوا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَمُنْ الْمِؤْلُ لَدُ

بظنون وَبَبَاهُمُ سَيِّتًا تُعَاكُسُكُوا وَحَاقَ نزل بِهِ وَمَثَّاكًا نُوا يَهِ كِسُنْهُ زِعُونَ ١٥ كَالْعَالِ فَأَو مَسُّلُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل عَلَاعِلْمِ مَن الله ما في أَمُ اللَّهِي اللَّهِ عَلَيْهِ فِينَةٌ بلية بستاح بها العَبْدُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمُ لَا يُعَلَّمُونَ ان التويل سُت ماج وامقان قَدُقًا كُمَّا الَّذِينَ مِنْ قَبِهِمْ مِن الإم كِقارون وقِوم الراضار بِهَا فَمَا الْغَنْ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ الْكُرْسُبُونَ و فَاصَا بَهُمْ سَيِّنًا كُمُ مَا كُسُكُو أُمَّ الْكُ جزا و هَا وَالَّذِارُ ظَلَمُوْامِنْ هَوُكُو اي قريش بَبِيُصِيْبُهُمْ سَيِّمَا تُدَمَّا لَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُجْتِرِينَ ه بِفا ثتين عَلَا بِأَلَا لَهُ ز فَعْلُواسِبُمْ سَنَايَنَ مُوسِنَعُ عَلَيْهُمُ الْوَلَمْ يَعْلَمُو آكَ اللّهُ يَشِيطُ الرُّدِّقِ بوسع لمِن كَيْسَاءُ إِن امتانا وَيَقِنُونُ يَصِيقَه لمن سِناء البتلاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِفَوَّ مَ يُؤْمِنُونُ به قُلْلُعِبْلِم مقانا وَيَقِنَّرِيُ مِنْ يَصَاءِ البَّلِمِ البَّلِونِ وَفَعَهَا وَوَيَ بِنِهُمَ النَّيْ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللللِهُمُ اللللِّهُمُ الللِل وَاللَّهُ يَخُوْرُ اللَّهُ وَيُجَيِّكُمُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ الْحُورُ الرَّحِيْدُ وَالْمُعْرُولُ رجعوا إلى مَكِيرُ وَكُسُولِمُوا خِلْصُوا الْعَلْ لَهُ مِنْ فَعِلْ أَنْ كُوا لِيَكُمُ الْعَلَابُ نُعْرَ لَا شَصُرُونَ وعِنعه ال لمِوْتُوْبِهِ ا وَٱلْشِيعُ اَ اَكُنُ مُا اُنْزِلَ إِلَيْكُوْمِينَ مَ لِكُوْهُ هِوَ آلْفَر مِنْ فَيْلِانَ كَا شِكُو الْعَلَابُ بَغْتُةٌ وَانْتُمْ لِاسْتُعُونُ وَقِل إِنهَا مَدِيوقت بالدُّرُوا الله فَبُلَ أَنَّ نُفُولُ نَفْسُ يَا حَسْرَنا اصليحسمة إى نامق على مَا فَرُطُّتُ وَيَجْنُبِ اللهِ اي طِاتُعْتُ وَإِنْ عَفْفَةٌ مِن التَّفْيلة اللَّالَي المُتُكُلِّنَ السَّاخِيْنَ فَي بِدِنبِهِ وكِتَابِهِ آوَتَهُولُ لَوْ ٱلْأَلْقُهُ هِذَا لِي الطاعة اي فاهنديت لَكُنْتُعِنَ لَلْتَقِيُّنَ فَعَلَابِهِ أَوْتُولُوكِينَ بَرْيِي الْعِيلَابِ لُوَانَ لِيَكُنْ فَأَرْجِعة الى الدّنيا فَاكُونَ مِنَ لَكُسِنِينَ وَ المَعْمَيْنِ فِيقًا لَنَ لَهُمَنَ فَبِكُ الله بَلَى فَكَجَّاء تُكَ ايَّاتِي القران وهي سِلِطُهُ اللَّهُ اللَّ وَيَوْمِ الْقِيْهُ رَبُّوكَ الَّهِ إِنَّ كُنَّا بُوا عَلَى اللَّهِ بنسبة السُّريك والولدانيه وُجُوهُمُ مُسْبُودًا ﴿ لَيْسُ فَيْجُهُنَّهُ مَتُوى واوى لِلْمُتَّكِيِّرِينَ ﴿ عَنَ لَا مَانَ فِي فِي اللَّهُ مِنْ جَمَّاكُمْ اللَّهُ إِنَّ اتَّعَوَّ النه لِعِيكَا زَيْرِمُ اى بمكَّانْ فوذهم من الجنة بان يجعلوا فيه كا يَكُنُّهُمُ الشُّؤُءُ وَلا هُمْ بْرُبُونَ ٥ اللهُ خَارِنَ كُلِ أَنْ وَهُو كَالْ كُلِّ شَيْعٌ وَكِينًا ٥ متصرف فيدكيف بشاء ك مَقَالِيكُالسَّمُولِةِ وَإِلْكُونُونَ اىمفايِحِ خُوانهُمامن المطروالبنات وغيهما وَالْكُونِينَ كَفُرُوا والمابات الله العوال اوكول عم الخام وفي عصل بقود وبنجاله الذي انقوا الخروما بينها عناص

المرات و الله المراق ا فَنْ الْفَعَارُ اللهِ تَأْمُرُونِ الْعَدُرُ اللهُ الْجَاهِ أَوْنَ مَعْبِرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل سنون واحدة وسنون في واحظم وفك وَلَقَ دُاوْجِي الدِّك وَلَكَ الدُّوفِي مِنْ فَكَالِكَ ، والله لَكُنْ الشَّكْتَ يلصِ وَصَالِيَعَ بَطَنَّ عَلَاتَ وَكَتَكُونَ مِنَ الْعَسِينِ وَبَلِ اللَّهُ وَعَلَى وَكَتَكُونَ مِنَ الْعَسِينِ وَبَلِ اللَّهُ وَعَلَى وَكَتَكُونَ مِنَ الْعَسِينِ وَبَلِ اللَّهُ وَعَلَى وَكَتَكُونُ مِنَ الْعَسِينِ وَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى وَكَتَكُونُ مِنَ الْعَسِينِ وَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى وَكَتَكُونُ مِنَ الْعَسِينِ وَمِنْ وَكَتَكُونُ مِنْ الْعَسِينِ وَمِنْ وَكَتَكُونُ مِنْ الْعَسِينِ وَمِنْ وَكَتَكُونُ مِنَ الْعَسِينِ وَمِنْ وَكَتَكُونُ مِنَ الْعَسِينِ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَا وَكُنْ مِنَ الْعَسِينِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِنْ الْعُنْ مِنْ الْعِ وكن من الناكوين وانعامه عليك وما فكر والله حق فكن وماع بوه حق مع فما والله عن الناك من الناك من الناكم والله عنوه حق مع في الما عظموه حقعظمنه حين آشر حكوابر غيره والأرض جميع كالحال اعالمبيع فَبْضَنْدُ أَى مقبوضة له ف ملكه وتصرف تؤم الفيريز والسماو مطوري سيرين مجومات بينينه ملفال ومرسنها أنكو تناكيا عَمَدُينَ حَوْنَ معدوَنَ فِي الصَّوْرَ الفَيْدَ الأولى فَصَعِقَ مات مَنْ فِالسَّمَانِ وَمَنْ فِي اللَّهُ لَهُ عَرَا الا من الله من العور والولاك وغيرهما في تنفي فيد أخرى ولذ المم العجيب العلائق المرق فِيْكُمْ بِيْظُرُوْنَ مِينتظرون ما يفعل بهم وَكُشْرَ فَتَنِ لُكُرْضُ لَمَ سَنُوْدِ لَا يَعْلَى لَا الْمُعْلَم اء قَوْضِمَ الْكُونِ عِنَالِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَلْمُعَالِمِهِ اللَّهُ مِنْ النَّهُ الْمُعَالِمِينَ وَالنَّهُ مَا أَوْلَا الْمُعَالِمِينَ وَالنَّهُ مَا أَوْلَا الْمُعَالِمِينَ النَّهُ الْمُعَالِمِينَ النَّهُ الْمُعَالِمِينَ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لميه وم يشهد فك الرسل بالبلاغ وفضي بكتيم ولحق اعالعدل وَهُمْ المَنْظَلَوْنَ سِدِياً و وقيت كالنقشِ مَا عَلَتْ اعِجزاء و مُعَوّا مُم مَعَ أَيَّهُ عَلَوْتَ فَ فَلا يعناج الى شاهد وسَيْونَ اللَّذِينَ كَكُرُ والمبنع المَّحِقَلَةُ وَمُرَّال مِمَا عَان ف تعزفة مَقِي الدّاعِ الْمُعَالَمُ المُعَالَم المُعَالَم المُعَالمُهِ المُعَالَم المُعَالَم المُعَالَم المُعَالَم المُعَالَم المُعَالِم المُعَالَم المُعَالِم المُعَالَم المُعَالِم المُعَالَم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَالِم المُعَلّم المُعَالَم المُعَالِم المُعْلَم المُعَالِم المُعْلِم المُعَالِم المُعَال مَعِ أَمْلُوْا وَ قَالَ لَمْ مُوَنَّتُهُ الْوَكُمْ لِينَكُمْ وُسُكُم يَنْكُونَا عَلَيْكُمْ اللَّهِ لَدَيْجُمْ بِقِرات ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اوَ قَالَ لَمْ مُنْ يَنَكُمُ اللَّهُ مَا يَعْتُ وَسُكُلُ مِنْ كُمْ يَعْدُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْتُ وَسُكُلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْتُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا جهذا لاية عَوَالَكِ فِينَ قِيلَ اذْ خَلُوْ أَا بُوَاتِ جَهَا مُ خَلِدِينَ مِعْلَدِينَ لَعْلُود فِيهَا فَيَهُمْ مَنْوَى مادى ٱلمُنْكَ يِرِينَ جَفْنِ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّفَوْارَ بَهُمُ مَلطف لِ الْجَنَّةُ رُسُر الماحتي الدَّاجَاءُ وَجِهَا وَفِيعَ مِنْ أَبُولَ الوَالُو فِيه المحال بِتقديد قدو قال لَهُمْ خَرَانَتُهُ اسْكُومُ عليكُمْ طِنْكُرُ عَالَى فَادْخُلُو هَا خُلِدِينَ مقدري العلود فيها وجوابا دامقدراى دخلوها وسوفهم وفنخ الابوأربسيل مجديهم تكرمة طم وسوق الكفاد وفتح ابواب جهنو منابعيهم ليبقى حرها اليه اهائة المم وقالة اعلمن على دخلوها المقارب المري الذي صدرة العرادة والور المن العربة والور المن العرب المن العرب ا عاد صلحة مُنْتَبُوَّةُ لَهُ لِمِرَ الْجَنْتُرَ عَنْدُ لَيْنَاء بها له الملاجنة الفيها مكان على كان فيغ المَجُوالْعَالِيلِينَ. المنتة وَنَزَى الْكَلَا عَكِيَّ كَافِينَ حال مِن حَوْلِ الْعَرْشِ من كل جالنصنه السّيقون ا حالمن ضمير حافين بيخ يرتيج مدا بسبن الحمل يقولون سبحان الله وبجرة و فضي بليكم من جميع المخالة بَقَ الْحِلْقُ الْحَالِمُ في وخل الموسنون المحبنة والكافرون آفيثا ووَقِيْلَ الْمُعَتَّمْكُمُ

حظ الله اعلى واده به تأثيل الكتاب القران مين عمن الله خرم العزيز فعلا لعلم غلقه عَافِوالْكُنْبِ للمُومنين وَوَالِل التَّوْبِ لهممس سُن بي الْعِفَابِ للكافرين الع دى الطَّي ل الكانع الواسع وهوموصوف على اللهوام يكل في الصفات فاضافة المشكن للنعرب كالاجزع لأالة الأمن موالية المعين ما المرجع ما يجاد ل في أيان الله القرال والأالِّن يَ كَدُّ لَبْ فِكُلُّهُمْ كُوْمِ وَالْأَحْرَابَكِ عَادُوعُو مِعَيْهِما مِنْ لَجَرُهِمْ وَهَمَّان كُلُّ الْبِيدِيّ بَبَاضَهُ وَهُ تِقِتِلُ وَعَادُ لُوٓ أَيَا لِبَاصِلِ لِبُنُ صِحَوْ إِنبِيوِيهِ أَعَنَّ فَأَخَذُنَّهُمُ بِالعَفَا فَجَلَبُفَكَانَ عَقَابِ بهم اي مواقع موفعه وكذا الرَّحِقَيَّة كِلْمَانِ مَاكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ مَنْ وَالنَّهُمُ الْمُعَالِي النَّارِيدِ النَّارِيدِ النَّهُ كَالْمَذَ الَّذِي الْمُؤْتِ الْعُرَاتِي مِنْ وَمَنْ وَكَ مُعَطَّعْطُ بعون خرج برج بهم لاسبن المرائ يغن لون سجان الله و حراة وومنون بالتعاميمان اعصين فوز بصل ننذ نظاء كبشني في و تريلن في أمني إبنو الى رَيَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً وَعَلَّالًا وسع رحمت كالشق وعدل كالنق فاغير الله في المن المن المن الترات والنع في سِبَلَك دبن الاسلام والم عَنَّابِ إِلْجِيْلِمِ النارِ تَرَبَّنَا وَا دُنِفِلْهُمْ عَبَّالِتِ عَنْ إِنَّا فَانْ الْفِيُّ وَعَلَى مَمْ وَمَنْ صَلِحَ عَطَفَ عَلَيْهُمْ فَي الْمَالِيَّةِ وَعَلَى مَمْ وَمَنْ صَلِحَ عَطَفَ عَلَيْهُمْ فَي الْمِيْ إِنْ فَانَهُمْ أَوْفَى دَفَاهُمْ مِنْ ابَاءِ مِنْ وَارْوَاجِهُ وَدُلِّ يَاتِهُ إِنَّكَ آتَ الْعَرَازُ أَكِيكُمُ وَصنعُلُوا التيفان اى منابها ومَنْ بني اللَّيْ فان بَوْمِينِ بِهِ الْمِنَامَةُ فَمَنْ رَجِمْتُ مَا وَذَالِتَ هُوَ الْفَقْ العظيم وان الذين لقر فوابنا دون من متلالملكة وهوي فتق الفسهم عن ولهورد لَقُتُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا قَالَوْ ادْبَيَّا أَمُنَّنَّا النُّنْدَيْنِ امانين وَ أَضِينَا انْنَتَكِن احباس لاَنْهم كانواظفا اموانافاجل المامين تواصوللبعت والفتر فكايل وأينا بكونها البعت فهك الخروج من لناروال عجوم المن النطيع دينام وسيبلطون وجابه لأذيك اكلعتلالاى اننفض بأنكاى سيانة المهيالذا وعليله وتحل الكفر كفر متوجبه وآن لبنترك بيعيب ليتربك ومنواض فوالا ملك ويعزن كم يله المعلق خلخاف الكبر الطبع كوالكري مريكيم المان وحباك ومكرا مَكُومِ مَن النَّهُم إِلَيْ المطلَّمَ البِّن لَوْمِي عَظ الرَّمَ يَندِب بِرجم عن للثرات فَادعُوا اللَّهَ اعْبُل الرياس والمنظم والمنظم

عظيوالصقااورافروسي السلمي المنان في الجنة ذوالعُ الرعظ المقار يُلقِ الرُومُ العصن الرواك قوعلى والماء والمناز عناده ليتن ريخ والملق صيرالناس وم التلكق المعن الماء واشاته يوم القية بتال قاهر السماء والارض العابل والمعبود والظالم والمظاوم فيدكؤم فم بارد ولا خارجون من قبورهم كَايَخْفَ عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ولِن ٱلْمُلْكُ الْيُومُ ويقول لعالى ليساب بجاسج ببعلخلق في قدم بضف نهار من ايام الدنيا كحديث بذلك والذر ألازفة يوم القبة من ازف الرجل قرب إذ القانوب ترتفه خوفا لكاعف المحكاج كاظ عَلَا أَصْ الْعَلَوبِعِومِلْت بِالْجِمِع بِالْمِياءَ وَالْنُونَ مُعَامَلًا الْعِيابِهِ أَمَّا لِلْكِلَابِنَ مِن مَرْتَكِيمِ عَاجَ تنفيج ليكاع كالامقهوم للوصف اذلا شفيع لهمراصلافها لنامن شافعين اولممفهوم سآء نعمهان لهمضفعا ماى لوشفعوا فوضالم يقبلوا بجكة اى الله خامِنَةُ الْأَكْمَانِ بِسارة ماالنظ المعرم وَوَا تُنْفُوالطُّنَّا وَرُهُ القلوب وَاللَّهُ يَفْضِنْ بِالْحِيَّ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ يعبدون الكفاوكذابّ والتاءم ودويم وهم الاصنام لا يقضون بشيء فكيف يكونون شركاء الله إلى الله لحكوالشمية فمزاظلع ٱلبَصْيَرُهُ بِافِعَا لِهِمِ أَوْلَةُ لِيسَبِيرُولِ فِلْلَارْضِ فَلَنْظُرُو ٱلْبَقْ كَانَ مَا قِيَةُ الَّذِينَ كَانُوامِنْ فَلْمِهُ كَانْوَا فَمُ ٱشَكَّمِينَهُمْ قُوَّةٌ وَقَ قُرَّاءَةً مَنكم وَإِنَّا رِالْ الْأَرْضِ من مصانح وقصور فَلْضَاهُم الله اهلكم بدنوريم ما كانكم مِن الله مِن قاق و عن به ذلك با مُمَّم كاند تَأْنِيتِمْ مُسْلَمُمْ بِالْبَيْنَاتِ بِالْمَجِزَاتِ الظاهراتِ فَكُفُرُوٓ فَأَخَذَ هُحُرَالِكُ الْأَكْ فَوَى شَكِرِيْكُ الْمِعَاتِ وَيُقِنُ أَرْسُلُنَا مُوسِى بِأَينِيًّا وَسُلِّطَانِ مُنْبِائِنِ لا برهان بين ظام إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَا ك وَقَادُوْنَ فَعَالُوٓ السَّاحِ كُلُوّا بُ و فَلَمَّا كَاءَ فَهُمْ بِالْحُقِّ بالصدق مِنْعِنْدِ مَا فَالْمَا قُتُلُوا ابْنَا وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا استِبقوا نِسْنَاءُهُمْ دومَا كَيْدُ الْكَافِيْنَ ٱلَّا فَيْضَاكُ لِي علالع وَقَالَ فِرْتُعَوْنُ دَمُ قَنِي اَفْتُلُمُوْسَى لا نهم كانوا يكفونرعن عَتِه وَكُبُيْنُ عُرَابُ بِهِ بِعِ مى إِنْ كَافُ أَنْ يُبَارِّلُ دِيْكُوْمِنْ عبادتكواياى فتتعويد وَانْ يُظْهِرُ فِالْكُرُ مِنْ الْفُسَا من قتل وخيع وفي قرَّا ة ا ووفي (خرى بفترالياء ولهاء وضم المال وَقَالَ وَسُولِكُومُ وقَل سمح ذاك إِنَّ صُلْتُ بِرَكِيٌّ وَلَيْكُونِ فَكُلُّ مُثَلِّاذِلا يَوْمِن بِيوْعِ الْجِسَابِ وَقَالَ مَعْبِ الْوَقْمِيَّ مِنْ وَعُونَ قِيلُ مِن عَمِيلُنُو إِنَّا مُمَّا تَقْتُلُونَ رُجُلَّ انْ ايكان يَقُولُ مَ إِنَّ اللَّهُ وَقَلْ بَا ك

البينت بالمجزات الظاهرات مِن وَيَكُورُ وَلِن يَلْكُكُاذِبًا فَعُكُبُرُكِنْ بُهُ ١٠ ي ضرركن به اِنَ النَّصَادِ قَالَيْسِ بُكُونِ مِعَنَ لِلَّذِي يَعِلُ كُونَ بِهِ من العنا الْحَاجِلَ اللهُ لَا يُقْدِرُ سَلَّ كِنَّاكُ مِفْتِ يَا قُوْمِ لَكُو الْمُلْكَالِيُومَ ظَاهِمٌ يَ عَالَبَ إِنْ حَالَ فِي لَا وَمِن الصح مَنْ يَهْمُونَ كِامِن بَاسِ اللهِ عَلْهِ مِن قَتلتم اولياء ه إنْ جَاءَ نَاد اكَ ناصر لِنا قَالَ فِرْ يَحُونُ كَا أُرِيَكُمُ اللَّهِ الصوافقالكيني امن ياقور الى الخاف عليكور منكل يوم الاحواب ؞؞ڒؙۯ٤ؙٲۑڰۊؠؖڽٛ؏ٷڲٳڋٷۼٷڎۘٷاڵڒۣؽڹؘڡۣڽؙڹۼؽڔۼؠٛ؞ڡڹڶڽڔڶڡڹڡڽڶ قبله اىمنلجزا معادة من كفر قبلكون نعنيبهم في لدنيا وكاالله يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَبَادِه وَلَقِعُمْ ويحكيك ويوم التكنادة بحنوالياء واثباتها اى يوم القيمة يكن فيه ناء اصحاء الجنة احجا بالناروبالعكس والنال بالسعادة لاهلها والبينية وقالاهلها وغيرذ التابق تُولُؤُن مُكْرِبِينَ عَنْ مُوتَف لَحساكِ النادم الكَّوُ قِرَ اللهِ من عَالِبهِ مِن عَاصِمُ مانع وَمُن ليُصْنِولِ اللهُ فَكُمْ أَكَامِنَ هَادِه وَلِقَالَة كَاءَ كُمْ يُوسُعُ مِنْ فَبْلُ اى فبلوسى وهو بوسم بن يعقو في قول مران موسى ويوسوني الراهيوين يوسف بن يعقوب قول بالبين بالعزات الظاهرات فمازينة في شَالِ مِنْهُ الْجَاءِ كُوْيَةً حَتَّى اذا هَاكَ قُلْنُوْمِن غير ومأن نَ يَبَعِكَ اللهُ مِن بِعَيْلُ رَسُولِ مِن الله الى فلن تزانواكا فرين بيوسف وغير كذر لك المعثل الملاح يُضِلُّ لِللهُ مِنْ هُوَ مُسْرِحِ مَسْلِ مُرْوَاحِ فَى شَاك فِيها شهدت به البينت الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ قِنَا يَاتِ اللهِ مِجْزَان مِبتال وبِغَيْرِ مُكَانِ برهان آتًا هُمُو كَبْنُ جلاطم خبر المبتلَّ مَقَتَّا عِنْكَ اللهِ وَعَنْدُ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُواْ مَكُنَّ إِلَا اى مثل اصلال مَكُلِّ يَطْبُحُ يُختِدُ اللهُ بَالصلال عَلْ كُلِّ فَلِّهِ المتكاتيج بتارة بتنوين فلجدون ومتى تكبر لقديتكبر صاحبه بالحكر وكاعلا عزاتين موم الصلال صبع القلب لعم القلب قَالَ فَرْعُوزُ يَاعَامَانُ ابْنِ لِي صُرَّحًا سِلْه عَالِيالْكِيلَّةِ أبْلُحُ الرَّسْبَابُ سَهَا بُلِسَمَانِ وَطِهِمَا الموصولَ: اليهَا فَاظَّلِحَ بِالرفر حطف اعلى بلغ وبالنف جوابالان إلى الموطي ي ككلن اعموس كاذباء فان لما طاطيرى وقال عون الت ٤٤٤٤ إِنْ الْحَدْثِ الْمِوْرَعِينَ مَنْوَافِعَكِلِهِ وَصُرَّعَنِ السَّبِيبُ إِلْ طريق الْحَدَّ بِفَجِ الصادوضم عَاكِينُ وَعَيْنَ الْلَافِينَ لَهُ فِي لَهُ إِجْ خسار وَقَالَ الَّذِينَ امْنَ يَا فَوْمِ النَّبِعُونِيُ بِالْباد الياء وحذفها اللَّهِ الْكَالْوَقِينَ اللَّهُ اللْ و المُعْمِينَ الله فِي لَهُ إِنْ حَساد وَقَالَ الَّذِينَ أَمَن يَا فَوْمِ النَّبِعُونِي بالله الياء وحذا

قاوليك بأفاق أنجنه بضمالياء وفف إناء وبالعكس ومستوفي فهابعي متساق فهااو ملاسعة وَيْفَيْ مِ مَا لِي آدُعُو لَمُ اللَّهُ أَوْ وَنَنْ عُونِي اللَّالِهِ تَفْعُونِي لَالْمُ اللَّهُ وَأَشْرَاتُهُ لَىٰ بِعَلْمَ وَآنَا آرَعُوْ وَالْأَعِرُ وَإِنَّا الْتَهَ الْمُوالِمُ الْعَقِيلِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِقُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إذاعابنة الغداق أفول ككرة وأفخ ص في الحالله إنَّ الله يَصِبُمُ بِالْعِبَادِة الْوَاللهُ الْوَعْلَمُ بخالفتديهم فوقاً الله سيكات ما يكر في بهمن لفتل وحَاق مَوْل الفيريم في تقوم معرفي الْعَنَ إِبَّ العراق تم النَّارُ بُعِي صُوْلَ عَكِيمًا هِع فون بها اللَّه وَ وَعَبْلِكُا صِاحاه اعَوَبِهُمْ نَفَعُهُمُ السَّاعَةُ بِقَالَ ادْحُنُو آيا الرَفِرْ عَوْنَ وَفَ قَراءة بفنخ الهذة وكسرائع المِي للملككة آسَنَكُ الْعَنَابِ عَنابِ جمنه وَ اذكراذُ يَتَكَاجُونَ بَيْناص والكفاد في النَّاوِ فَيُقَعَّ الضُّعَفَّا عَلِيَّذِينِ اسْنَكُبُم وَ إِنَّاكُنَّا كُلُونَتِكًا حَمَّمَا لِعِ فَهَكُلَّ نَكُونُ مُعْنَفُ فَ وافعنا عَنَّا نَصِيْتًا مِنْءُمِنَ النَّارِ قَالَ الِّذَيْنَ اسْنَكُمْ وَإِنَّا كُلُّ فِي إِلَّا اللَّهُ فَكُمَّا مَا لَكُ الْعِيادِ فَالْخُلْ المؤمنين المغندوا كافربن الناروقال لِلْهِ فِي النَّا رِلِحَى نَرْجُمَ تُمَا وَعُوْ ارْتَكُمُ مُعْفِيعُ عُنَّا والوساائة لوم من العناب فالوا الملخ المتعكما أو لوتك تانبكم وسلكم والبين بالعام الطام وَإِنَّ اللَّهُ الْحُكُفُرُ الْمُجَمُّ فَالْوَاقَا دَعُو النَّمَ فَا نَا لَا تَشْفَعُ لَكَا فَرْقًا لَكُا وَمَا وُعَا عُدَا كُلَّ فِي إِلَّا ﴿ فِي صَلِيلِ العَالِمِ إِنَّا لَيْنَ أَنْ مُنْ وَاللِّي آلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَبَوْمَ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ الل حَبَعِ شَأَ مَنْ هُ وَالْلَائِكَ: لَيْزَمِنُ فَنَالُوسُلُ بِالْمِلْأَغُ وَعَلَى لَكُ فَأَرْبَا لِمَعَ فَكَ الْمُعَمِّ بِالتَّاعُ الظِّلِهِ إِنَّ مَعْنِ رَبَّ مُ عَنْ مِهِ لِواعْنَ وَ وَلَهُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكَهُمُ اللَّهُ إِنَّ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكَهُمُ مُسُوِّعُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكَهُمُ مُسُوِّعُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكُلُّهُمْ مُسُوِّعُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكُلُّهُمْ مُسُوِّعُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكُلُّهُمْ مُسُوِّعُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكُلُّهُمْ اللَّهِ مِنْ الرَّحِمَّةُ وَكُلِّهُمْ مُسَوِّعُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الآخة اى سنة عنابها وَ لَفَنَ أَبَيْنَا مُؤْسَى القُرُاي النورنة والمعيزات وَ أَوْرُنْنَا بَيْ أَلْسُلْكُم من مع موسى نُكِنَابٌ و المؤرن هُلِي عاديا وَذِكُوا يُكُولُكُ لَيَا بِ تَرَكُّمُ لِكُولِكُ لَيَا بِ تَرَكُّمُ لَكُوا المقالَ قَالَ ياهمارات وعَمَالِيّه سِفاهِ لِبائدَ حَقّ وأنت ون سَعك م واسْتَغَوْرُ لِرَبْهَاتَ لِسِن عَلْكُ ستقص المنسايح لي وتابي بالعينيي هوز بعبالزوالة الإيجار الصلى المخسل الأبي يجادك فَيُّ ايات الله الفران بَعِبْي سُكُطَانِ برمان اَ تَاهُمُ إِنَّ مَا فَصُلُ وَرِمْمُ الْأَكْمُ تَكَبَى وطهران العلواعليك مَاهُمْ بِبَالِعِبِدُ قَاسَنَعِلَ بِاللَّهِ مَن مَن مَم إِنَّهُ هُوالسِّيمَيْعُ لانوالهم الْبَيْمِيم باحوالهم ونزل فيمنكرى لبعث كخلق المتملئ ابنا ماكر من فكن التاريخ والمتعلق الماكية

الا العامل العالم العالم العام معطراها الماع العالى من ومنوسل الالكاعد وتلاك شك م الولاد التراك الناسر لأنسوى ماوقال والموادعة في الشخب كليرا وإعبال في انسكونونة م ساروا والنان كشتكر ونعن عن عبادني سبل فلون بفز الما عوف كاء والمكر عن داو مَاغُرِينَ ٱللَّهُ الَّذِي يَحْجَلُ لَكُمُ اللَّيْلَ لِنَسْكُنُ افِيهِ وَالنَّهَارُمُ فَكَا اسْفَاذً لَا بِهِمَ السَّالِ السَّعَاذِي لاند ببعوفير إنَّ اللهُ لَكُ وْصَرِّل عَلَى الناسِرَةُ لَكِرٌ النَّوْ التَّاسِرَةُ لَكِرٌ النَّوْ التَّاسِرة وَيَكُومُ اللَّهُ وَيُبْكُمُ خَالِي كُلُّ شَيُّ لَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ فَا أَنَّ لُو تُخَارُقُ وَكُلُونَ فَكِيفَ تَصَرُونَ عِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّ مِنْمُ الْبِرَعْانُ كَذَالِكُ يُؤْفُكُ أَيْ مَنْ الْفُ هُولاء افله اللَّهِ فَي كَانُوا بَاللَّهِ مَعْزَاتَ يَعْفُلُهُ وَالْمُاللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله الذي عكل كم الأرض إراد اللهاء بكالم اسقفا وصورك وكالحسوب وكدو وَرُوْقَكُ فِي الطَّلِينِينِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فِي فَكِتَارَكَ اللَّهُ وَيَ الْعَلَيْنَ مُوَ الْحَيْ لَا الرَّاهُ مُو عَادَعُوْهُ اعبِهِ مُعَيِّلِصِيْرَ لِيُ الرِّينَ مِنَ اللهُ الْحَكِّيلِينِ وَالْعَلَمُنَ قُلْ إِنَّ عَبْثَ الْ النَّن ثَنَّ تَدْعُونَ نَعْيِنُ وَن مِنْ دُونِ اللَّهُ لَمَّا عَبَاءً فِي الْبِينَانُ دَلَا ثُلَاتِ صِن مَنْ دَرِفُولُ فَيْ أَنَّ أَسْلِمُ لِرُبِّ الْمُلَانِ وَهُوَ الَّذِي مُلَقَّلُهُ مِنْ لَوَّ الْبِهِ عَلَى الْمُبَارِدَ ومن فَر تَوْكِينَ عَكَفَةٍ دم غليظ تَوْ يَجْ مُ كُمْ عِلْفَالًا مِعْ اطفالًا نَوْ يَنْبِكُم لَيْنَكُونَ ٱشْكَارَكُمُ ن توثين سندالي لاربعين لفركيك و و شيو كابض الشين وكسها وميك وي فَيْلُ اى قَبْلُ الله شروالسِّبِين خَرَضُو لا يُبكم لِيعَدِشُوا وَ لِسَّبُكُونَ آعِلًا صَّمَى وَقَتَا عَجْنَا وَ عَقِلُونَ مَا ثُلُ لِمُوصِ مَنْ عُمنونِ هُواللِّن عَبِي وَمُعَبِّد عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الله المعالمة وَالْقَالَيْوُ لَ لَهُ كُنْ مُبْكُونَ مِنْ اللَّوْنَ وَفُخْتَا النَّفْنِ بِرَانِ إِي بَوْجَلِ عَقْلِكُ ﴿ وَالنَّ هُي حَ التعدالمن كورا كُرِّنِ إِلَى لِينَ فَيُ الْحُرُنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ الفرام الْوَكِيفُ يُقُونَ عَلَى اللَّهِ الفرام الْوَكِيفُ يُقَوِّقُ فَ عَلَى اللَّهِ الفرام الْوَكِيفُ يُقَوِّقُ فَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الفرام اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِي الللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِيلَّا اللللللَّا ال النَّيْ يَنَكُنَّ أَقُوا مِا لَكِيتَابِ القرآن وَبَهَا آرْسَلْنَا بِهِ رُسُكُنَّا مِن الرَّجِيرِ البعث ومهما فاكر الله و المعلى عقونه تكنيه إذ الأعرال في أعناقه ادعم اذاوالسكام عَلَىٰ الْمِدَالُ مَكُونَ فِي الْمَعْنَاقَ أُوسَدُنَاء جَرُاعِمْ فَالْمِلْهُ وَاوْجُرُا كُلِكُونَ ال مع ن المالية المالية المالية في التاريخ في وقال الموتيكية المالية المالية فَيْ إِنَّ وَمِنْ دُوْنِ اللهِ مُحْرُمي الاصنام قَالُوا صَلُوا عَا بِواعِتُ عَلا نواهم وَالْمُوتِكُو

رعوامن فرنيا الكرواعباد تهما باطا تواحدت فالي معاليات والمبلدي المبلدية واى وقود ما كناك اى مثل منال منال مؤلاد المكن من منال المالكا في الم ويقاله واينا وليكو العذاب عاكنت تقريق فالارجن بعير المحاسات والكا البعث وَيَاكُنُ وَيُمْ مُونَ وَ مُوسِونِ فَالْفَحِ أَدُمُ فَالْوَالْمِ الْمُعَالِمِينَ فَالْمُ ا مى المُتُكَرِّقُيْنَ وَ فَصَبِرُ إِلَى وَعُرَا لِلهِ بِعِنْلِ بِهِ حَقَّ وَامَّا نُرِيثُكُ فِيهِ ال ومازاشة توكمعفالشط واواللفعل والنون توكداخره بعض لكذي نعِله فربسمزالع فحياتك وجوا السنرطعن وداى فنالدا وتتوكينك قبل خنيهم فالكيما في محدوث فنعذبهم اشدلاعذا بخابحاب لمذكور للمعطوف ففط وكقك أؤسكنا فمشكر فرقك مُصْمَاعِلِيْكَ وَمِهُمُ مِنْ مُ مُصْمَى عَلِيكَ مِوى اندتعالى بعد غانية الاف بني اربعة الاحتبى من بني ساءيل واربعة الاحتبى سائرالناس كاكان لِرَسُولِ عِنهم اَنْ أَبَالِيّ باليتزاكة بإذراه لانه عبيد مربويون فاذاكاء آئر اللو ننزول العنا وعلى الكفاد فقينى بالا المسافقلنيها بالحق وخير فكالك للبولق كالاعادة اعظم والفضاء والخسار للناس والماسة تراظلم الغنوليَّركَبُوْامِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُوْنَ هُ وَلَكُوْ إِنْهَا مَنَا خِرُ مِن الدم والنساح اوبروالمسرَّو لِتُبَلِّغُوْ اعْلِيَهُ الْحَاجَةَ فَصِنْ وَدِكُمُ هِ حَلَى نَقَالَ لِي لِلهِ وَعَلِيْهُما فِي البروعَ فَي الْفَالِي الس وللجر والمرك ويُرك في المات في المات الله الله الله المال المعلى من المرك المال المعلى من المرك يراى الهرمن تا نينه أفكة بسيارة أفي (كر في فينظرة أكيفكان عاقية الم كَانُوْآ ٱلْذَرْمِنِهُمْ وَاشَلَ فَتَوَةً وَاثَارًا فِي لَا مِن مصانع وصَلَى كُمَّا أَغَذُهُ عن العِلْمِ فرح الشهزاء وضاف منكرين لدوكا في زل ورية مناكا نواد بين مي ووا المتارا وباسنااى شده علابنا فالوامينا بالميوسة وكفرنا والتابيسي المنفعة إيامهم كالأوا كأسكاد سنة الله نضيه والمصلم بفع كشرفي يجاوة في الامهان لاينقعه إلايان وقت نزو اللعناب سين ضارتم كالحد والمنطون فكل وقت عرفيان

والسوية والمتقبة على الأرمية قال فوالعبدالا بتس علامة مناويل عدياه والأست محرص أرماكم أن المراه المائه المواجع العواجه والمساوم المواجعة خَلَيْكُ فِي اللَّهُ فِي فَاعْلُ كُلُّ عِنْ النَّاكَ اللَّهُ فَالْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُعَالَ اللَّه لَوْيُوْتِي إِلَى ٱثْنَا الْكُوْ الْدُوْلِي فَاسْتَقِيمُ وَاللَّهِ بِالإيانِ والطاعة وَاسْتَغُومُ وَ وَوَيُكْ كَلِمَةُ حَالًا بِلِمُشْرِكِينَ لَا اللَّهِ إِنَّ لَا لَهُ تُونَ الزَّكُونَ وَهُمْ يَا الْحِرْرَةِ هم تاكيد كَا وَفَهُ إِنَّ الَّذِينَ امْوُ وَعِدُوا الْصَلِياتِ لَهُ وَ الْمُؤْرِجُ فَيْ مُمْنُونِ و مقطوع قُلَّ الْمِكُو بتحقيق الم الثاسة وسيهيها وادخال لعدبينها برجيها وبين الاولى كتلفر ون باللائ حكق الارض وَيَعْمَيْنِ الْمُجْلُ وَإِلا شَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ الْمَادًا و سَرِكَاء ذُلِكَ رَبُّ مالك الْعَالِمِينَ وَجَعَلُونَ لَهُ الْمَادُا و سَرِكَاء ذُلِكَ رَبُّ مالك الْعَالِمِينَ وَجَعَلُو كاجبى فيماركاس جهالانواب من فوقها كارك فيما بكنه المياه المحتنف المركض عافيها نتوا سنوى ﴿ فَارْمِرْتِفُعُ فَكَالَ لَهَا طَلِارُ مُنْ اثْمِيّاً الْمِرْادِي مِنْكِمِ لَحَوَيًّا الْحِكْمُ الْمِيّا ومكونها كالتا انتكاب من المائية في المناه المائد العاقل اونوا ومكونها المناه المائد العاقل اونوا ومكونها المناه ال الا مِس وجناره امیصا بی وحل کارسرفرتوایش و معجده حام کیده فرمئ رجهاس شد فود معدد کا

والمراج والمراج والمادر والمراج والمرا بالقراب من آش أمينا في أن كامل كان احلام تعلم العندة العظية من عمل عيد العالمية شاء كوكوكو العلما أن الله الذي طلقيم عبو الشريم في أوكا والما يا العداب عَجْنُ وَنَ فَا رُسُلُنَا عَلِيْهُمْ رِنِيًّا حَرْجَارًا بِالدَّهُ سَنِيقًا لصَى الْمَطْنِ فَي اللَّهِ عَلَى الْمَ التعليم لمِنْ لَقَمْعَكَ السَّلِي الذالِ وَالْحَيْنَ اللَّيْنَا وَلَعُنَ اللَّيْنَ وَلَعُنَ اللَّيْنَ وَالْمُ لأنبط ون مبغ عنهم وأمّا من و وي الكالمة بينالهم طريق الهرى كاسْتَة بَي الْعَدَى الْمُ الكفزعكي لفيلى فاحك فهم ساعِقَة العكراب الهون المهين عِلَى فوايكسون و تعيينا مها الله في المنواوكانوا يَقَنى الله وَرَدُ لِهُ يَهِمُ عَنِينَ بِالياء والنون المُقَتَى حَدْدِ المتين وُفَخِ الْهِ فَمُ الْحُلُو اللَّهِ الْمَالِيَانِ فَهُ مُونِي زَعُونَ بَيْنًا فَيَ لَا مَا زايِنَ مَا وَعُمْ شَيْلَ عَلَيْهُ مَهُ مُهُ وَ الْهَارُهُ وَحَبُلُودُهُ هُمْ عِبَاكَانُوْ الْجُلُكُ وَكُولُ الْجُلُقُ دِهِ وَلِعِ شَيْلُ كُالْبُ عَالَوْ ٱلْعَطَفَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْظَى كُلَّ شَيَّةً اللَّا ذَنْطَقَهُ وَمُوَ هَلَقَاكُمُ ٱ وَكُنَّ قِ وَاللَّهِ تُوجِونَ فَيَ هون كلام الجدود ويبله هون كلام الله تفاكالذى معبع وموقعه تفن سيط فبله بان القادرعلي انتعائكم انتاء واعاذتكم يعماللن اجاء قادرعلى ظاق حباية كمرو اعضا تكوو مكاكم فنق كَشُنَعِرُونَ عَنْ ارتَحَالِكُم الفواحِنْ مِن آنَ كَيْنَهُ كَا عَكَبِكُمْ سَمْعًا كُوْوَ وَكَا بَصَادُ لَحْ وَلاَ عُلَا وَكُو لَا لَهُ لَا نَكُمُ لِمُ نَوْفُوا بِالْبِعِتُ وَلَكِنْ ظُنَاتُمْ عَنِ اسْتَنَا رَكُمُ أَنَّ اللَّهُ لَا تَعْلَمُ كُنْنِكُ مِنْ الْعِلْقُ لَ وَذَلِكُمْ مَنِنَاء طَنْكُمْ مِنَ أَصَدَ اللَّ فَظَنْكُمْ بَوْ لَكُمْ تَعْمَتُ الْمِدُ ل ولَغِنْ أَيْرِ بَكِيمًا كِي الْمِكَالِمِ فَاضِعُنْمُ مِنَ الْعَناسِرِينَ فَانْ بَصِبْمُ وَاعْلَا عَنابَ فَالْمَاوَلُو الهُمْ وَانْ كَسُنُعُنِنُ وَالطلب العلما العلما على المُعْمِن المُعْتَبِينَ المضيل المُعَنَّدُ مبيالهم وكاءمن الشباطبن فراتيق الهومابكن آباريرة منام للمباوانباع الشهق وَمَا خُلُقُهُمْ مِنْ الْمِلْ خُرَة بِفِي لَهُمِ لا بِن ولا حَسَا وَعَنْ عَلَيْهِمُ الْعَقُّ لَ بانعَلَا فِي الْمُلا جه نو الان في حملتا ميون فاخلت ملان مِن قبلهم من العن قاله نين العمد كالواخيرين وكالالذي كفرو اعتقاءة البني سؤلله عليه المناسمة الفرزان و العن افية اليوا باللغطوعي هوجيل في من قراء تدلعللونظ ما فيسكت عن القراعة قال الله تعافيم فكنيل في الدي تعيم والقرابات الما في رَبُّهُمْ آستوالكِ وي كَانُوا بِعَلَى كَانُ الْعَلَى الْمُ الْعَرِاء عِلْهُم وَ لِلْكَ الْمُ الْمُوالِي

السنديدواسوء الخاع جزاء اعل والله بحقيق الحنق التابن وأبرالها واوالتا المعطفيان لن المجنى به عن ذلك كَهُمُ فِي كَا دَالُكُ كُلُونَ الله النقال النقال الم الجزاء منصوب عط المصديع عله المفتدريم كما فور الكاتيا الفران بيج المؤي وقال الدن كور الماد كَيْنَا أَرْنَا الْكُنْ فِي أَصَالُونَا مِنَ أَنْجِنِّ وَالْحِنْسَ عَا بِلِيسِ فَأَشِلَ لَلْذَبْنِ سَنَا الكَفْرُ والفَتَا فَيْخَالُمُ تَحْتَ آفْكَ امِنًا فِي المنادِلِيكُونَا مِنَ الْأَسْفِلِينَ الْمَاسْ عَذَا بِامْنَا إِنَّ الَّذَ انْ كَالُوْا رَبُّكَا تُقَوَّا سُتَقَامُوْ اعْلَى لِنوْحِيدُ وغِيمُ مِا وحي عليهم تَتَنَدَّ لُعُكِيمُ أَلَكُ كَنْ مَعْ المون إِنَ إِي بِان لَا تَخَافِهُ امْ الْمُقَوما بِعِلَا قَلَا تُحْزَا فَكُمَّا خَلْفَاتُمْ مَنَّا هَٰ أُو قَلَّ فَعَن نَحَلَفَكُم فَيَكُمُّ وَٱلْبَيْنُ وَإِياكِمِينَةِ الَّذِي كُنُنُومُ فَوْعَلَ وَنَ مَنْ اوْلَيْنَا وَعُلَمْ فِي أَكْبِهِا وَ الدُّنيَا الْمُعْظَنَا وَفِهَا وَ فَلَهُ خُونَ اى لَكُون معكم فِهِ لَحْف مُن خُلُوا الْمَجْدَةُ وَكُمُ فَيْهَا مَا تَشْتُهُ مَا تَشْتُهُ وَلَكُمُ فَهُا مَا الله وَمُنْ اَحْسَنُ اَى لاَ اَحْلُ حَسَنَ فَوَلَا مِينَ وَعَلَا مِينَ وَكُلُ مِينَ وَكُلُ مِينَ وَعَلَى اللهُ الله بالنوحية عَمِلَ صَالِعًا وَ قَالَ اللَّهُ مَنَ الْمُسْلَمَةُ وَلاَ كُنْبُنُوى أَكْسُنُدُولاً السِّيثَيْمُ فَي حُرَيْما نتما لان بعضها فوق بعض إلى فَكَرَاى السِّبنذ بالَّيْ اىبالخصذالني هي آخسو كالعضب الصبح الجهل بالمحلم والاساءة بالعفى قَادَا الَّذِي يُنكَ وَيْنِيهُ عَلَاوَةً كَاللَّهُ وَلَيْ حَبِيمَ إِي بِيصِعِ لا لا كالصريف الفرب في عجبتدا ذا فغدن دلك فالذى منناء وكالذاكج واذاظف لمعنى انشيد وما أبكفاها المربؤني الحفولة الق على من الكَّ النَّ يُن صَبِّم في ا وَمَا بُيكَ مَا اللَّهُ وَحَيْظٍ نَوْابِ عَظِيمٍ وَامَّا فِيه ادفام نون ان المنته طينة في ها الوائدة بَنْوَعَنَّاك مِنَ الشِّبُطِن تَوْعَ الْيَ أَن يَصِ وَكُعِ الْحَصْلَة وغي هامن كخن ادف فأستكون بالله جواب الشرط وجواب الاص محن وف اي بين فعلى انَّهُ هُوَ النَّهَارُ وَ النَّهَ العَلَيْمُ بِالفَعَلِ وَمِنَا آبَانِهِ النَّبِكُ النَّهَارُ وَ النَّهَ مَنْ أَلْقَالُ النَّهُ مَنْ اللَّهُ النَّهَ النَّهَارُ وَ النَّهَ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كالمنبي والسنمي والكفتي واشجل والبوالن وخلفهن المات الادبع اِنْ كُنْنُوْرِايًا مُنْعَبِّلُ وَنَ قِانِ اسْتَكِيْرُ وَاعْنِ السَجْ لله وصلة فَالْآنِ فِي عِنْدَرَ لِلْأَكْ الملائكة كسيحون بصله كه بالليكلة النَّهَارِ وَهُمْ لِايشًا مُؤْنَ لايله وَمِن ابَايَة إِنَّا نَوْى ٱلْأَرْضَ حَاشَعَةً بِالسِّن لابنات فِهَا فَاذَا آنُوَ لَنَا عَكِمْهَا الْمَاءَ الْهَنَ الْتَ تَحْ كَن وَرَبُثُ انتفعت وعلت إِنَّ الَّذِي آخَيَا هَالِحَي ٱلْمُؤَلَّىٰ مِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ فَلَهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ لُكُ مَنَ الْحُلْحِينَ فِي اللَّهِ الْعَرَانِ بِالسَّكَانِ بِينِ لاَ يَعْفُونَ عَلَيْنَا فِي الْدِيمَ الْمُكُنُّ فِي فِالنَّالِحُ



واذأا تعناعل إنسان الجس عرض عن استكر ونانى عانية بني عطف متي عراوة و ﴿ بِتقديد المِدرَة وَادَامُسَّهُ الشَّرُ فَلُ وَدُعاءِ عَرَيْنِ كَثِيرِ فَلْ رَائِيمُ الْأَكْمَ اكْلُقُواكُ مِنْ عِمْ والله كماقا النبص لله عليه سلم تُوسَّكُفَنَ فُوْيِهِ مَنْ اى لمحلاَضَلُ مِنَّ هُوَ فِي شِفَا قِ صَلاَ بَعِيْنِ عن الْحِن وَقَعْمَ هَالْمُوفِع منكوبيا بالجاله سِنُزِيْمُ الاين إفي أَذِي السوي عَلَفْهِ بِدُوبِالْجَالَى بِهِ أَوْلِمُ يَكُوْبِرُ رَبِّكَ فَاعِلِي فَ إِنَّهُ عَلِي كُلَّ شَيِّعَ شَهِدٌ فَي كُن اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لميكفهم في والتان رَبِّكُ لَا يُغْيَبُ عُنهُ شَيْ مَأْ الْكِرْبُهُمْ فَي مَرَيْزٍ شَاكِمِن لِمَا إِلَيْ الْكَارِهِ الْبِعِثُ } إِنَّهُ بِكُلِّسَى عَلَيْهُمْ وَعَلَمْ وَقَرَرَةٌ فِيكَازُهُمْ بَكُفَرَهُ سُوفَ النَّبُ والافالااسالكم الايات الاربع نلث وخسن اية بينسم اللوال خوالت خوالت حَرْيَسُنَى والله اعلى والده به كُنْ إِلَّا اى مناخ لك الايجاء يُوْجِي الْبَيْكَ واوحى إِلَى الْبَرْبُبُ مِنْ فَيْلِكَ وْاللَّهُ فَأَعَلَ لِإِنْ عِاءَ الْعَيْرِيُّرْ فِم لَكَ أَكْكِرِيْمُ وَفِصنعه لَهُ مِمَا فِي السَّمَا فِي وَعَا فِيْ ملكا وخلقا وعببا وهوا لعراق على علقه العظيم الكيريكاد بالتاء والباءالتكوا ويك केंद्रा । بالنه وفي قرآءة بالتاء والتشن برم أن فوت فوت اى تنشق كا واحدة فوق التي تليها منطبة الخالى وَالْمُلْكِلَةُ بُسِيمُ وَ رَبِي إِن يَهِمُ اى ملاسين الى وَيَسْنَعُ فِي وَن لِنَ فِي أَكْمُ مُونِهُمْ المن الكَوْلَ الله هُوَ لَعَنْ فُولُ لِولِيالَهُ التَّحْيَةُ مِهُ وَالْذِنْ الْخُنُ وُامِرُدُوكِنَ السَّ الاصنام أوليًا واللهُ حَفِيظ عد عَيَهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم وَمَا أَنْ عَلَيْهُم بِوَكِيلِ تَصالِط لَقَ منهم مَاعليك ١٧ لبلاغ فَكُنَّ إِلَكَ مثل لَكَ ١٤٤٤ - ٱوْحَيْنَكَّ البِّكُ قُولَ نَّا عَرَبِيًّا لِسُنْ إِنَّ كُو المُوَّالِكُوْرِي مُن حَوِكَا الله هل كمذوساً ثرائناس وَيُنْ فِي الناس بَوْمَ الْجَهْمِ اللهِ عالمَةِ بجمع فيه الخلق لحكيث سنل فيبر فرنق منهم في كجنة وفرني في السّعِير التارفك كَعُكُمُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً اعطى ين ولحل وهن لاسلام وَلَكِنْ يُنْفِرُ أَمَّرُ يَسُلَاءً فِي رَحْمَيْمُ الكافرون مالكوم وفي ولانصيري فرعنه العلابك اتحناؤا من وفية اى لاصليم الوكياء الم منقطعة بمعنى باللقلان تقال مرة الديكا الاسلامة زوزا وببأ فالله هو ألوال المسلامة الناصر المنومة إلى الفالج إلعطف وهُوجِ في المُولِي هُوكِل كُلِ اللَّهُ عَلَيْنُ وَكَا احْتَلَفَا أَمْهُم الكفار فيرمن شئ من الدين وغر فحكم أمر ود إلى الملود يوم العيمة يفصل بينكوقاله فرلكم

للهُ رَبُّ عَلَيْدُ لَا كُلُّكُ وَالْبَيْمُ اللَّهِ الرَّجِ وَاطْرَالْتُمَانِ وَأَلَا رْضِ مَا حَعَلَ لَكُمْ و ينَ أَنْفُسِكُمْ إِذْ وَاكِمَا مِينَ خِلْقِ جِاءِمِ فَهِ لَم ادم وَمِنَ إِلَّا تَعَام أَزْ وَاكِما وَكُوا وانا تَأْبُلُ دُوكُمْ بالمجة يخلقكم وتبر فالحقل المن وزاى مكن كويسته بالتوال والضارين اسن الأنها بالنف كَتُسَى كَمُتُولِ شَيْحُ وَ الْكَافُ دَائِلَ وَلان رَبْعَالُ فِي مُنْولِ وَهُوَ السِّمْعُ مِدانِعَالِ الْمُصْبِيلُ مَا يفعل كم مَقَالِينَ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ اىمفانتع خزابها من المطرو النبات وعِبْرها بَسُطُ الرَّدُ وَ بوسعه لِمَرْ لِينَنَّآءُ امنا ناوَيَفِيلُ ويضنفه لِمن بيناء ابنلاء إنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمُ مُنتَرَّمَ لتأنن مَاوَجِتَى بِهُ نُوحًاهواول اسْبِاءالشريغة وَالَّذِي أَوْعَيْنَا الْكَلَّ وَمَا وَصَّكَيْا بَهِ الْأَا وَمُوْسَى إِنَّا عَنْ الرِّينَ وَ إِكِينَهُمْ وَالْحِينَ الْحَيْثُ لِللَّهِ الْمُعْلِيدُ وَعِ الْمُحْفِيلُ الْم وهوالنوص كر عظم على المنز كنن ماتن عوهم البيرس الوحيا لله بجنبي اليراي الوحيي تَنْ يَسْنَاءُ وَ بَيْنَ يُواكِيهِ مِنْ يُسْفِيهِ فَيَالْ عَلَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَمَا كَفُرُ فُقُوآ الحاصل لا ديان في الديب بان وحد بعضرو كفريع صر الأمني بعكما كاعظم العلم بالنوص يغيام الكافرن سيهم وي كَلَّمَةُ سَنَفَتْ مِنْ تَرِيِّكَ بِنَاحِرًا كَغِ إِعِ الْمَاحَرِلُ مُسَمَّى بِوم القِبَمَ لِقُضَى بَنْيَامُ بَعِلْ بَيْلِكُا نَهُ ﴿ فَاللَّهُ إِنَّ الرَّيْنَ الْحَرِيَّةِ الْكِتَابَ مِنْ مَجْلِهِ وَهِمُ الْبِهِ وَالْمَضَارِي لَفَى الْكَ مِنْ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَّةِ وَلَا الْمَالِيَةِ وَلِمُ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ اللّلِيّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كِما امن ج وَلَانَيْنِغُمَ اهْ وَا عَهُمْ فِي نُولَد وَفُنْ امَنْتُ مِمَا آنْزَ لَاللَّهُ مِنْ كِنَانِ وَ أُوْرَا الْيُ مَان اعدل يَسْكُم فِي الْمُحْكُم اللَّهُ دَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ آعْمَالُكُمْ فِعَل بِعِاز وبعب كُلُّغِيَّذَ خَصُونَةُ بَيْنَا وَيُبَاكُمُ هِ هِذَا فَيْلِ ان بِومِ لِلْجِهَادَ ٱللَّهِ بَجِمَّتُمُ بَيْنَنَا في لمعاد لفصل الفضاء وَالْبُدِ الْمُعِينَ المرحِم وَالْمَانِيَ مُجَاجُونَ فِي دِنْنِ اللَّهِ مْدِينُ مَعَلَمًا اسْبَعْبُ لِكُ بالأجان طلق معخرته وهم البهود محجته وكاحيضت باطلة عُن رَبْح وَعَكْمُ عَضَيْ وَكَهُمْ عَضَيْ وَكَهُمْ عَلَاكُ سَتَلِيبُ اَسَّهُ الَّذِي كَانُوْلَ الكِنِبُ الفران بِالْحَقِ متعلق ما فزل وَأَمْلِينَ ان والعرل وَمَا يُكُورُمُكَ بعلك السَّلَعَدَّاى ابْيَانَهُ الْحَرَثِيْجُ ولعل على الفعل عن العل و ما بدلا سلمس المفعولين كَشِنَجُمُ لَ بَهَ الِّينَ إِنَ كَابُوْمُنِوْنَ يَهَا بِفِولُونِ مَنَى تانى ظنامنهم الهاعِز لِنَبْرَ وَ الْأَنْ أَبُنَّ الْمُنْقَ مَشْتُوفُوْنَ فَ حَاتَفُون مِنْهَا وَيَعِلَمُنَى كَاتُمُا الْحَقُّ ٱلْآلِانَ الَّذَيْنَ يُمَا رُونَ جِادُون فِي السَّاعَةُ لِعَيْضًا بَعِبْدِاً للهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِ وَ بِهِ مِ فِاجِهِم جِبْتِ لَمِ بِهِلَكِيمِ مِعِيامِ عَاصِبِهِم بَرُدُقُ من كل منه مايناء وَهُو الفَوَى عَلَى أَوْهُ الْكُونُ يُزَالْقًا لَبُ عَلَى مُوهُ مَنْ كَانَ بُونِيلُ مِعلَمُ وُتَ

الزوكة والترومن التضعيف فيدالحسنة المهشة والترومن كالأرس حَرْتُ الْأُنْيَا وُلِيْرَمْيُ اللاصْعِبْفُ مَافْتُم لهُ وَمَالَهُ فِي ٱلْأَحْنَ مِنْ نَصِيبًا وَاللَّهُ مُ لَكُفّاد وَ كُونَ النَّهُ الْوَيْدِمْ مِن الله تَعْمِفُ ما فَسَم له وَمَالَهُ فِي الْأَخْرَةُ مِنْ نَصِبَي الْمِرالَهُ مُولِكُفارَ وَ مُكَدَّشُنَ كَا يُعْمِ شِيكاطِينِم فَتَمَ عُقِ الله الشركاء لَهُمُّ لِلكَفاصِ اللَّهِ إِنَّا الفياسِ مَا لَمُ مُا وَيَا الله واخار البعث وكوك كيمة الفصل كالقضاء السابق بال الخراء في كم ألقيمة بِيَنَهُمْ وبِينَ المُحْنِينِ بالتغنيبِ لهُم في الدينيا وَإِنَّ الظَّلِينِ الكَوْرِينَ المُحْرَعَنَ اجْ اللَّمَ ولمكزى الظليان بوم القين منشففية خالفين متاكستن افي الدنبا مناسبا انجازوا علما وَهُوَ اللَّهِ إِنَّا عَلِيهِ الْمُوافِعُ بِهِمْ بِعِمْ الْفِيمِ الْفِيمِ لَا عِمَالَةٌ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَلَّوا السَّلِي فِي وَرَوْضًا الجَنَّاتِ انزه ها بالنبن المن دونه لَهُمْ عَالَيْنَا وَعِن عُندَرَيْهُ ذَلكَ هُو الفَصْلُ لَكُنْ ذَلِكَ الَّذِي تُنْبَيِّنُ اللَّهُ بَهِمِنَ ٱلْبَعْنَانِ فَعَفْفًا وَمَّفَالاِعْبَادَةُ النَّ فِي آمَنُوا وَعَلَقًا المنتقَلِكُ اسْأَلُكُ عَلَيْنَا أَيُّ عَلَيْنَا لِيمُ الرِّسْأَلَة آجَلَ إِلَّا الْكَوَّدَة فِي الْفُرْدِ السّ عكن اسالكم إن تودوا قرابني الني هي قرأيتكم انضافان له في كل طَبَّي فَ لَهُ وَكُنَّ يَنْتُكُ طَاعَدُ نُرِدُ لَهُ فِيهَا هُنِيًّا بِتَصْعِبِعَ إِنَّ اللَّهُ عَفْوٌ وُلْلَالُودِ الرّيل يَفْوُنُونَ أَفَتْرى عَلَى اللّهِ كَلَّن يَا بِنْسَنْ القَرْ إِن إِلَّى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللَّيْكَ بالصبه على ذاهم يَوْنَا الْقُولُ عَنْهُ وَفَنَّ قُعْلُ وَيَحْ اللَّهُ الْبَاطِلَ الْإِي قَالِهِ وَعُقَنَّ الْعَنَّ مِكِلْنِيْةِ المَنْ لَدَ عَلَى بِيدِ إِنَّهُ عِلَيْهُ مِنْ إِنَّالِ الطَّنَّةُ وَبَا فِي الْعَلُوبُ هُوَ الْآنَي فَيْلِ النَّوْةِ مبادة منه وتعفي عرانيتات المتابعها وبككم كأيف كون بالباء والتلو ن لعياد كاحميم ليعق اجلعهم اطعوا في

فالحزة ومااننة بالمشركين بمجزين المدهربا فالازمن هفوتوند ومالكؤ وأند وزاللواي بعصف الريج باهدن بي اكسُنُواى هاهن من الذنوب وَيَعُفُّعَنَّ كُثْرُهُ مِنهَا فلا من مايي المنظم المراب المن من مايي المن في المراب المن المرابع المن المرابع المن المرابع المن المرابع المن الم اهلها وَيَعِلُوْبِالْرَهُمُ مُسْتَابِفُ و بالنص مِعْطَلُ عَلَيْ عَلَيْهِ لَمُ قَالَى الْغِرْقِيمُ لَيْنَاتُوْ الْذِينَ يُجَادِنُونَ فِي البِينَا مَمَا لَهُمُ مِنْ عَجِيهِنَ مَهِ مِن العذاب وجلذ النفي الدنيا فستنك والمنون الله نيا بفتع به فيها بغريزول وماعند اللهمن النواب عي وَاتَفْ لِلنَّانِيَّ أَهُ عطف البعض على الحل ولا الماغض و الله يَعْفِرُونَ في يَعْفِ وَن وَالَّذِينَ السَّجَالُوا لِرَوْمُ الْمَانِي المادعاهم اليمن التوحيد والعبادة وكاقاموا الصالوة اداموعا والمرفقم الذى سيالهم شود بينكم يشاورون فيه ولا يجاون ومتكارز قنهم اعطيناهم ينفقون في طاعة الله ومن ذكر وَالَّذِينَ الْحَالَمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْطَلُومُ مُنْتَصِرُونَ وصنفاى بنتقة ون من ظلمهم عِثْلُظًا كماقا لَنْحَا وَجُرًا وُسَيِّنَةٍ سَيِّنَةُ مِيَّلُهَا سميتُ النائية سيئة لمشابهتها للاولى فالصلحة ومناظاهم فياتقيع فيمن الجلها تقالجنه واذاقاله اخزالاالله فيميا خزالاسفم زعفاعن ظالمه وكصركة الدسنه وبينها لعقومنه فأجره كالملة اى زسياج و لا كله إنَّ لَا يُجِبُّ الطَّالِلِّينَ " اى البدين بالظلرفينز تجليم حقابه وكرن شكر بعد الظلم الله الما الم فأوليك كالما مِنْ سَبِيْلِ مولحن ه رَبُّهُ السَّبِيُّ لَ كَالَّذِينَ يَظْلِمُ وَرُالتَّاسُ وَيَتَعْفُونَ بِعِلْون فِي لَكَمُ مِنْ بَجَّا المي المعاص الوكيال مح وكاك اليوه موا وكن صرف فلرينت ولحفر عما وذاك ذلك الساب والتحاوز لنعم وألاموهاى معزواتها عف المطلوباتها ومن فيثلاله فَمَا لَدُمِنْ وَلِي مِنْ بَعِرِهُ إِي لاصل يلها يتدبعن اصلاله ساياه وَتَرَكِ الطَّالِينَ لَيَّا رَأُوا العَذَابَ يَقُولُونَ عَالَم لِهُ وَلِهِ الله بِيامِن مُسِيلٌ طُرِيق وَتَنْ كُمُ يُعَجُمُونَ عُلِيًّا أي الثاد خَاشِعِينَ مَنْ الْعُنِينَ مِتُواصِّعِينَ مِنَ اللَّهِ لِيَنْظُونَ الهَامِن كُونِ خَفِي المَعْدَ والنظر سارقة ومن ابتلاثية اوع عني الباء وَقَالَ الَّذِينَ الْمَنْوَالِ لَكُامِيرُكُ الَّذِ

يؤم العالم المناير وعدم وصولهم الحاط المحوالم في الجنة العامنوا والمصول خيان أكم لاف القلويين الكافرين في عَلَابٍ مُعِيَّمٍ عدا رهوي مقول الله تعالى ومَاكان لَهُ وُرِين وَلِيكُ يَنْ صُرُونَهُم مِنْ دُونِ الله اعفي مد فوعن بعنهم وَمَن لَيْضَلِل الله فمالك من سييل طريق الحالى فإلى باوالى كهنة في وخرة إستي يُبُوالِ إِلَا المجدود بانتحيد والعناة مِنْ قَبُلِ نَ يُأْتِي بَوْهُ هُن حُمْ الْعَيْهُ لِحُمْرَدُ لَهُ مِنْ أَنْكُو مُ الْحُارِ الْ ين ومَانَكُونِينَ مُنْكَاءِ تَلِمِتُونِ الدِيوَمُيَذِ ومَالكُومِينَ لَكُيْرِ انكارلذنوبكو فإن اعْمَعُوا عن المجابة فَكُمَّ الْرُسَلْنَاكَ عَلَيْهُم حَفِيظًا و بحفظ اعالهم بان توافق المطلوب تهم إنّ ماعكبات الاالبكي وصناعل لامربالجهاد وليتارد أذفنا الوشان منادعة الغمة كالعنه والع وريها وال فويهم المنهو الرسان باعتبار الجنش بنت بالاء بما قلامت ايديهم اىقەموە وعبريالايدىلان اكثرالافغال بھا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفُورُّ وللنعة لِلْهِ مُلَاكُ التمايت والارتجن يحانى مايسكاء ويهكرن يكشاء من الاولاد إذا كا ويعار بالكامة الله اَقْيُزُوجُهُمُ اى يجلهم ذُكُراكًا قُلاكًا كُاء وَيَجُلُونَ تَيْنَا مُعَقِبًا و فلايلدولا يولد لدراتُهُ عَلِيْمٌ مِاجُنَاقَ فَكِرْيُرُ عَلَى السَّاء ومَاكَانَ لِبَسَّيِلَ نَ يُحَكِّمُهُ اللهُ إِلَا ان يوجي لِيهِ وَحَيَّا فَي إِلْمَنَام وبالالهام أوالا من وراء عِمَا فِي بان يسمع كلامه ولايراه كما وقع لموسي علياً لُسُلام آقُ الاان يُرْسِلَ الله الله ملكا بجبرة يل فيوجي الرسول الحالموسل الميداى يكلمه باذنه اىلاه ما يَشَاءُ و الدوانة كالمح وصفات الحداثين تكييك فصنعه وككال كتمثل في الما غيرك من الرس وَحَيْنًا لَيْكَ يَاحِسُ وُسًا حوالفران به يجوالقلوب مِنْ امْرِكَا الذى نوحيه اليك مَاكْنُتُ لَلْهِ تعج قبل وحاليك كالكيث العران وكالإيكان شرانق ومعالمه والنق معلى للغعاعن العمل وما بعال سده سدا لمفعولين وَلكِنْ جَعُلْنًا وُ اى الروح والكتاب تُولُنا تُعَيِّعُ فِي رَا ون عِبَادِنَا وَانْكَ لَهُ فَهُ تَهُ عَوْمُ الملحى الله إلى عِرَاطٍ طريق مُسْتَقِيْمٍ وين الاسلام عِرَاكِ اللوالذي كذما في المتماية وما في لا رون ملكا وضفا وعبيد لا إلى الله نصيراً لا مودة معقال المعنى كيت وقيل واسال من ارسلنا الابتر سع م حِرِاللهِ الْنُحْمِرِ الرَّحِيْةِ والما المنافقة والمنتب القران الميين والمطرطون الحك وما يحتاج المعن الشية المُعَلَيّا وَاصِدَالاللَّهِ فَوْلَ الْحَرْبِيّا بِلَفِهِ العرب لَعَلَّامُ بِالْ هِلْمِلْ تَعْقِلُونَ وَ تَفْهُونَ

الكتاباي النج الحفوظ لترثثا ساعينه تانينه أناهمتن بني الأكانوا بمنشر وفي كاسنزاء فومك بدومن سلية اصلابده كَ يَطْنُهُا فَعَ وَمَعْنَى سبق في التمتَكُ الْكُولِينَ صفتهم توالى النونات وواوالضيركا لثقاء السالنين خلفهن العز ترا خَجُوابِمِ الله دوالعزة والعلوز إنتا النُّن يُحَبِّلُكُ وَالْالْ الله اللهي وَ مَ الكَهُ فَمَا اسْكُرُ طَ قِالْعَلَكُ فَي فَيْنُ مُوْنَ الْي مفاصي لَمِ في اسفار كَرِوَ الَّذِي يُ نَوْلُ مِن السَّمَا عِ مَاءً بِقَنَ رِإِي فِن رِجاجِبَكُم الدُّرُ لُم بِنزلِه طوفانا فَا نَشْتُنْ مَا احِيناً بِهُ نَلْكُ فَمُنْتًا وَكُلُ الْكُ الاهاء يخريجن من قبي لواحاء والذي عَكَنَ لا زُوَاحَ الإصناكُ لَهَا وَعَنَاكُمُ الْمُ وَعَلَكُمُ مصوف النتاني كتشنق والنستفروا على طهق رة ذكوالمصارو حمر الظافي كُوْ السُّلِكُ النَّانُ كُنْ يَتَكُوْ كُنَّ خ و ن وَحَدُكُوْ إِلَهُ مِنْ عَيَادِهِ مُخْزِعً احِيثُ فِي إِلِمَا الْمُلْتُكُلُّ لا الول خوالوالة الملتكة من عيادا بيه اقتالة تشاق الفائل ولل الم بالكلاعكة النائكة مماد الخض الأثاة

المافية الاأباليكاعلى من والماننون على المارهو مهن المون م كان المراب عراية وكان الحال الحال المنابي والمنابع والمنابع المنابع مننعوها مثل قرملت إنَّا فَيَهِلُ كَا أَيَّا تَا كَاكُمُ اللَّهُ وَالْكُلَّا أَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْكُلَّا أَلَا وَمِوْمُ فَتَكُ وَلَ سَعِو فالماله والمنبعون ذاك وكونين كم أحمل عناوج لا المعالمة الماء كوقالوا أأعاد والمادم الما ية التبومن فيال كالمروق فال تعاقف فالهم كانتفتنا مرائم المان المكن بن الول قبلك مَا لَكُونَ لِيَّانَ كُلُنَ بِلِيَنَ وَ اذكر [ذَقَالَ قِلْهُمُ كِينَهُ وَتَعْمِهِ إِنِي بَرَّاءَ وَا متًا تَعْبُدُونَ إِلَّالَيْنَى فَطَرَ لَيْ خِلِقِي قَالَهُ سَبَهُ لَهِ مِنْ يُرنِسُ فِي لَعَلَمُ الْكُلِمَ الْنَعْ المفهومة مزقول الى السيه داين كليَّ بَاقِبَهُ فِي عَقِيرٍ ذربتِ فلا بِزالْ فِيمُ مَنْ يُومُ لَا للهُ الممامة يُرْجَعُون عامرعلبالح بن ابراهم ابرم بن منع فن مؤكر المنظر والماعم الم ولع إعام العقون عَنَى مُآمَةُ مُراكِعَنَّ القران وَرَسُولُ سُبُنُ مَظهر لهم الاعالمان وموجيل ملع وَلَمَّا مَا عَهُمُ الْحَقَّ القران فَالْوَامِلَ الشِّحُ وَإِثَّالِهِ كَافِهُ وَنَ ٥ وَتَعَالَوْ الْوَ ملاقة لكمان العقان ما يحمل من المنتان العنون المناه المناه المناه المعتر عمل المنتان المعتر عمل المنافق والمتع بالطاين المريسكي وكري وكالمراج البنوة عن فلمت البيرام مع ليستريم في الجبوة اللاننا فيلنا بعضهم فننا ومعضهم فقرا وركعتنا بعضهم بالعني فوق يعضروك اللاننا مُعْمَمُ الغَيْ يَضَا الْعَفِي الْمُعْزِيِّ السَّوْلِ فَالعَلْ لَنَا كُلَّا الْمُعْزَدُ وَالْبَاءُ لَلْسَادِ وَفَى عَلِيهِ السَّارِ وَلَيْ فِبتَخَيْرِهِ بَعِقُونَ فِي اللهِ بَا وَكُوْلًا إِنْ يَكُونِ التَّاسُ اللَّهُ وَاحِلَهُ عَلَى لَكُورُ كُعَلَّم المرابي يم مد له والمستعمل المستروسكو والفاف ويضمها جعامت فيضير كمعا عَلَيْ الْمُعْرِيدِ الْمُلْسِطِ وَلِسُونِيمُ أَقَابًا مَنْ فَفْنَدُ وَعِلْنَا لَهُمْ سُلَّالًا فنتن عيرمنروع بكاتكون لاورز في كالد وهبا المعنى لولا فون الكفر على الوس لعطاء المافرياة لولاعطيناه داك نفلة خطرالسناعنا وعلم خط والاخرة فاجم واق النَّيْدُ لَكُ وَالْكُ لَكَامُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِلْدَتْ مِنْ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ما خورول قال خوره المختر غذ بك د الك د بك من الكنتر المحالية فيطاقا فهي المتوث لايفال ف والمهم الالتساطين ليصر ويهم المالسا الماق الما والمنافق المام معنى والمعنى المام الم ٣٠٥ كان المرابع المر

ون فامًا فيهاد خام بون ان الشطية في ما الزائدة نلا عال التعلق فالكاعكية معاعن ممقترار ون وإدري فاستمسك بالري ادمي الله العران (التعليم الإطريق مُستَقِيمٍ وَانَّهُ لِذِكْرُ لَسْفِ الْهُ وَلِمُومِكَ الْرُولِ الْمُعْتَةُ مَنْ لَسْنَا لُونَ عَنِ القيام بحف وَاسْيَا لِهِ رَافِسِكُمَّامِنَ فَبْلِكُ مِن رُسُلِكًا مِن اجْعَلْمُ الْمِن التحمن اي غيم الحديث يُعبدُون و قيل هواظاهم بانجع لم الرسال يد الا صمن الفولين لان الملحمن الامر بالسوالي التقل لهين انه لم يات رسول من الله و كاكتاب بعبادة غيرالله وَلَقَلَ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِأَيْرِينَ اللَّهِ ون ومَانُويْهِمْ إِن ايرمن إن العالب كالطوفان وهوم كالسين سبعة ايام والجرافي البريث اخرا قرينتها الثي علما لَّهُمْ يُنْ جِعُونَ وعن كفره و وَقَالُوا لموسى ملا والعثاب لَأَ يُعَمَّ السَّاحِرُ الكامل لان السيعنده معلو عظيو أدَّة كَنَادُبَّكَ بِمَاحَ لَنَا لَكُو مِنْ لَكُونُ لِلْمُ مِنْ لَكُونُ لِلْعَالِد

عَدْم وجنع أَيْ سَأَ بَقِينَ مِعْ وَمُعَلِّ الْحِرْيَيْنَ و بعد م يقتا ورجاله الم مالي والمرب جعل أن مرب ومثار عين نزا ور نعالي نكومانه محدث السحسيميم فقاللشكون بالانكون المتنامع فيسكلانهم إِنَّا وَمُلَّا الشَّهُونَ مِنْهُ مَن المثل يَصُلُّونَ ويضِّين فرحاً عاسمعوه وَقَالُوا إِلْهُ تَيْنَ المعسوفرون أنتكون أفتنا معهما حريوة اى المثل التلاجل المتضوية بالباطالعلة الن ما لغيل الما قاق لا تتناول يسع عليه السلام بَلْ عَمْ مُؤَمَّ خُومُ وَ شَا بِيلَا لَمْ عَنْ إِنْ هُوَ عَلَي وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا عَلَى اللَّهُ وَلَوْنَمُ الْمُحَكِّمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُومَ لَا كُرَّا فِلْ الْكُرْونِ كَيْلُقُونَ وبان تَهْلَكُم وَلاَّنَهُ الْمُعْسِو المُسكن فيها وقالهم النَّجِونُ على النوحيد هذا الله امركريه مِرا فطريق مُستَقِيِّمُ وكايصُلَّكَمُّ مفكوندي العدالسَّيْظَانُ أَنَهُ لَكُوْحِلُ وَمَنْ إِنْ العالوة وَكَالَجَاءُ عَيْنِ الْمِيتَانِ المنتق والشائع قال قلوينكا ويالكيكمة بالمنبق وشرته الابحنيل والأبين لكويع فالمن المنافق في من الحكام التوريب والدين وغير فيان المهام الماين فانتقوا الله و كطبيعو في إنّ الله هفة والمنوفاة والمفاق فالمراطط بق المستقيدة فاختكف الاخزا معن بينوي و فعيس هوالله الد ماوالد ثلاث ويُل كلمة عزاب لِلنَّنِينَ ظَلَمَتُوا كفره ابما فالوه في عسى مِنْ عَلَابِ يَوْمَ الم حُلْنِظُرُونَ اى كغادمك اى ما يستظرون الكانستاعة أنْ تَأْنِيمُ براس الد الماءة وعُمْ لَا يَكُمُعُرُن وقت عِيمُ قبل أَلْكُولُ مَعْلِلْ مَعْلِلْ مِن الْمُوسَية فِالدِنيا يُوسَيدُ بِي مُعْنَاتُمْ لِبَحْيِنَ عِلْ قُلِكُ الْمُتَوْلِينَ فِالسَّامِينِ فِيستَطَاعِتُ فَأَبُّهُمُ السَّامِينِ فُ عَلَيْكُو اليوم وَلَا النَّهُ عَلَى تَوْنَ " اللَّهُ يَنَ المنوان فَ تَصَادِ بِأَيَالِنَا لدالادال مريد بنساء عن دعيد الراب مران ومواند لاعدة له ال لدُو في ما لَشَتَهُ إِذَا لَا تَعْسُ للذِوا وَلِكُنَّ الْأُعِينُ نظر وَ الْمُرْفِيمُ وَيَ الْمُنْ يَكِا كُلُونَ لَكُولِهِما كَالْمُولِيما فَالْحَدُ كَالِمَا فَالْحَدُ كَالْمُونَ اللَّهِ

Wat It was a first of الن الدار ليقفر عَلِيهَا رَبُّك إِمِننا قَالَ سِلْ الْفَسِنة الْكُومُعُمَّا لِيُو بيهن والعنا جاعًا قالتعالقًا فَكُنْ جُلْنَاكُمُ الْمُحَالِمُ اللَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مِنْ كَارِهُوْنَ ٱحْرَاقِهُ وَالْ كَفَالُولَةُ احْلُمُوا أَصْلَ لَكُلُولُهُ اللَّهِ الْمُعَلِّلُونُ عزهم ومايح ن بدبينم بلى سمع دالع وكسكنا العظا للرجم عناه اِنْ كَانَ لِلْحِمْزِ وَلِهُ وَصَافَا نَا أَوْ لُ الْعَالِيهِ ثِنَ للوللا لَيَ الْمُن للوللة سنجان زب السَّلُونِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرَاسِ لَاسَ عَمَا يَصِفُونَ فَي فِعُلُونَ مِن الكند الْبِدُ فَلَ رُهُمْ يَخُوضُو الْفِي بِاطِلْهِمُ وَبَلْعَبُوا فِ دَيْنَاهُمُ فَيَ كُلُومَ مُ الْمُنْ فُوعَيِّنَ فَكُ فيدالعناب وهوبوم القبن وهوالكائ موفي لشماع الكعقبن المنهان واسقاطالاوو كالباء معبود وفي الأرض الدوكل الطرفين سعلق عامل وهوا تحيلة مونا بعيدة العكبة ممصالحه وتبارك مغظم الآنى في لَهُ مَلْكَ السَّمَا فِي الْأَرْضِ مَا بَنْهُمَا وَعَنِهُ مُعْلَمُ اللَّه الله العقم والبد مرتع ون بالتاء والماء والما النيفاعة ومبواكم فننهل بالحن اى فالكالكلالله وَهُمُ يَعِظَى الْعَالِمُ الْكُلُولِ おか نون الرفع وواوالضار عَالَيْ يُوفَكُون صِرْون عَنْ عَيْ ادة الله عَالَى محللنى ساله عليه ويضيع للصل منعل المقل الح قال بانسيات مؤكرة وقوم فالنا فاضغ اعض عنهم وقول سكوم منكم وخلاف الد بوم يتنا لهم وسك والمخالطين وفيل اتاكاشفا خموالله اعلم عرده بدوالكتاب القران الميلي المطولة لكيم الكر في الما ألقل الوليلة النصف عن تتصان فله المه سماعالدينيا إِنَّا كُنَّامُنُورِينَ مَعْوِفِين برفها المقالية القل اولي كُنُّ آمُرُعَكَلِيْرِ مِعَكَمْنُ الانعاق والاجالي يزم التيكون في الد

لعلام بافعالهم وي التمانية والأرض ما بله كارونه رب حزنالك وبجره بدار من ربات ال كُنْتُورْ يِا مَلْ مُوقِيْنَ بانه تعارب السموت والارض فانفي فأ بان محل م و لا الدمو هُنِي وَيُعِيْنَ رَبُّكُ وَرَبُ الْمُؤْكُمُ وَ لِإِنَّ وَ لِإِنَّ وَ لِلْ مُوفِي شَلِيٌّ مِن الْمِعْثُ يَلْعَبُنُ أَ السَّبَرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِعْثُ يَلْعَبُنُ أَ استَبَرُهُ باعجل ففال للهم اعنى عليهم بسبع كسبع يُوسَقُ قال نعالى فَا رَبَقِب لَهُم بَالِي السَّمَاعُ يُلْعَان مُبِين و قاجلت كارض المستديم الجيع الحان رأوامي شالة كمينة المخان بين السماء وكلاص بعنني التَّاس فقالوا هن عَنَّ اجْ الْمِثْرُ رَبَّنَا النَّيفَ عَنَّا الْعَنَّ ابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ مصن قون بنبيات فال تعا آني لَهُ مُرالِين كُولِي الله ينفعهم الإيمان عن نزول العناب وَقَالُجامُهُمُ رسة في مبن بن الرسال: فَمْ يَوَ لَوَاعْمَهُ وَ قَالَى مُعَكِّمُ القال القال المنتَ عَبُونُ إِنَّا كَالْفُعُوا أُلْعَانًا اللَّهُ الْحُوعِ عَنكُم رُمِنا قَلْمُ أَرْفَكُم مِنْ عَنِيم إِنَّكُم عَامَلُ فِنَ الى لَفْر كَم فعا دوا البداذكو تَوْجَ بَنِطُنتُو الْبُطَنتَ الْكُرِي هُولِوم بُنّارًا تَأَمّنتَقَمُ فَا مَنْهُمُ وَالْبُطَننر الاحدا بفوة و كفتان فَنَتَّا يِلُونا قَيْلُهُمْ قِنْ عَوْلَ مُعِهِ وَجَاءَهُمْ رَسُولَ هوموس على السَّالِم كَرَبُمُ عَلى الله العا القايان أو والله ما أنعو كوالبين الاعان أي ظرف البياتكم الطاعة لى يَلْعِمَادَ الله مراتي كَكُورَسُونَ وَمُبَنَّ عَنَا السلت به وَانْ لا نَعْمُ الْبِحَجُ اعْلَى الله بذك طاعتر إنَّ إِنْ الْمُكُولِسُلطا وهان مُبْيِنَ بين على سالتى فتن عله عبالرجم فَقَالَ وَ إِنِّنْ عُلُكُ يَرَبِّي وَرَبَّلِكُ أَنْ يُزِّجَمُ فَاكَ بالجارة وَإِنْ لَمْ تَوْعُمِينُو الْي صَلْ فولى قَاعْتِر لُونِ فاتوكوا اداي مِلْم بنزكوه فَلَ عَارَيْهُ أَنْ اى بان هُ لَكُو وَ وَصِلْهِ الْعَبْمُ وَنَ مَشَرَ لُونَ فَقَالَ تَعَاقَاسُ فَفَطْعَ الْهُذُةُ وَوَصِلْهِ الْعِبْرِينَ بِي اسْلِسُل كَيْلُوْ وَمُنْ مُنْتُعُونَ بِيَبِعِلُم فَي وَقُومِهُ وَانْوِلِدَ الْهِي آدَا فَطَعَنْهُ أَنْتُ وَاصْعَالُكُ رَهُوا المنامنفن حاصى تلفله الفنط إنهم من من مور والمان بدلك قاعز فواكوكوك مِنْ بَيْنَانِ بَاتِينَ وَعُينَ نِ جَرَى وَذُرُونِعِ وَمُقَامٍ كُنَّ لِيُرِعِلِسُ حَسَ وَنَعْمَةً مِنعَتَ كَالْفَا مِنْ كَالْهِ يُنَ مَاعِينَ كَمَا لِكِ جَمِبُنُ أَى أَكْمُو وَ أَوْ زُنْنَاهَا أَى اموالهم وَ وَكُمَّا أَجُورِت تنعكيم السباعة الرص حادف المؤمنان العلم موتهم مطلا وعله ومراكسهاء وماكانوامنظرن موخون للنويد وكفال بجيكا لبي الم والْعَلَوْبِ اللَّهُ يُنِ قَدْلُونِهِ إِيواسِفَهُم السَّاعِينِ وَجُونَ قِيلَ بِولِمِ العَرابِ بتقور مضاف يعناكِ مِينَّهُ النَّالُ عَنابِ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَكُ إِنَّى الْسُرَ عَيْنَ هُ وَلَقِيَّ الْخَرُ تَاهُمُ ا بف امراس على على منابع الهم على لما كما كماني العالم العقلاء والتناكم

4.03.111. 24.3 الله المراجع ا المراجع مَافِيْرِبَارَ عُمْيِينُ فَهُ ظَاهِمُ مِن قَالَ الْجِهِ المِن والسلوك وغير ها إِنْ هَوْلَةُ الْ كَفَا رَمَلَة لَيَقُولُونَ لَا إِنْ فِي مَا المُوتِدَ التي بعِلْ هَا الْحِيثَا إِلَّهِمُ وَمَنْكَ الْأَوْلَى الْحُومِ نظف وَمَأْتُمَ بعنين احياء بعن الثانية فَأَخُرُ إِلَا ثِنَا احياء إِنْ كُنْتُوطِ وَيْنَ وَا نَاسِعِتْ بِعِنْ بخلق ذلك حال مَلْخَلَقْنَاهُم ومابينها ولا بالكي اى عقين في ذلك يست النيتنا وغيرذ الت وَكِلِنَ اكْثَرُ حُمْ اى كفادمكة لا يَعْلَمُونَ و إِنَّ يَوْمَ الْعَصْلِ يوم فقر بقضهم لبعض باذن المعرا من الكفار التَّحِيَّةُ بِالْمُ منين إِنَّ شَكِرٌ النَّ تَقْوَع هُمِن خبث طَعَامُ أَلْرَيْنِيْمِ وَاى ابي جل واصابه ذوي لالله الكثير كَالْمُهُلُّ الكَلْمَ لَكُ اللَّهِ الْكَلْمُ الله يَغِونُ فِي البُطُونَ بالفوقانية خِراليّ و بَالْحَتَا نَيْرُ حَالَ من المهل كَفَلْ الْحَيْر يقال للرَّبانية حَنْ واللَّا تَيْمَ فَاعْتِلُوهُ بِكُسْلَلْتَاءُ وَضِيها جِوِهِ بِغَلْظِةٌ وَشُنَّ الْأَسْوَاءِ الْجِيْدُونَ بتنوا فؤق رأسهمن عذاب كربيوه اعص الحيوالذي لايفارف العذار ن فوق رؤ سهم المحيم ويقال لدذي الالعالاب الك النك يُمْ الْعَنْ وَالْمُ مِنْ ويقال لهم إلى هٰ فَا الذي تر تَكَرُّوْنَ وفيه نستكون إِنَّ الْمُتَّغَيِّنَ فِي مَقَامٍ عِلسَ مِيْنٍ الْ يومن هِ عال اي باينظ بعضه الفغايين لدولان الإين مهم كالولك المتدرة مَنْ الْرُونِ اوْ رَاهُ فَأُهِ بِخُرُاعِينُ سَاءً بنَصْ ويما الاجندان يَا فُوا رِحُلِ فَا رَحِل فَا رَحِي منها (مِنْين من انقطاع إ ومضرية

فعلم يتذكرون ويتعظون فيصنون للنهم لا يؤمنون فارتقب انظل هالكهم إثهم مرفيد طلالكك ومناقبل والاريخ ادم سوزخ الجائية مكيت الاقل للذين المنوا يغفروا الاية وهي ستا وسبعوثلافن أي والعوا لأخمان التحكم تعواسه على العراية المن الكيرة إلى المران مبتده من اللوحم العرايز في الكركيم فصنعدال فالسمان والارض اى في ضلقه كاي حدالة علق الله ووحل ست لِلمُؤْمِنِيْنَ أَوْضَافِكُمُ اى خاقكام مَكرِن نظفة نوعِلقه نغوم صنعة الى نصاانسانا وَخَالَا مَايَنبُثُ يفرق فَه رضون دَابَرِ هِما يدع لَى لارض من الناس وغيهم أيات لِقَوْمُ لَيُوقِنُونُ بالبعث وفاخر والكيل والماردها بهاوجيها ومآأنز لالهمن التكاءمن ليردو مطركان سببلرزق فكخيابه إلارض بعد كمؤيها وتضريعزال ياج تقليبها من جنها ومرة سَمُ الأوباردة وحلوة أياتُ لِقَوْم يَعْفِرُونَ والدليل فيؤمنون تِلْك الايات المنكورة أياتُ الله جِهِهِ اللَّهُ عَلَى دَلْنَيْهُ نَتُكُونَهَا نَقْصَهَا عَلَيْكَ بِأَلْحِيٌّ مِنْعَلَى نِبْتُلُو فَبِأَيِّ حَرِيْتِ بَعْكَ اللهِ اى ص ينه وهوالقران و ايايم بجه يُؤْمِنُون واى كفار طَداى لاية منون وفي فراءة بالتاء البرييرد وَيُلْ كَامِدُ عِنْ الْمِرْ لِكُولِ فَيْ إِلَى كَمْ اللَّهِ عِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْران شُكَّلَ عُكَيْرُ مُعْرَيْضِيَّرُعلى كفرْمُسْتَكْيْرًا منكبراعن لايان كَأَنْ لَمْ يَسْمُعْهَاه فَلَبْتِيْرُهُ بِعَنَا بِالْدِيرِهِ مولو فلذا علومِثْ آيَا نِنَا اى الفزان سَبُكُانِ الْحَكَلَ هَاهُنُ وَاللهِ العَهْزُوا بِهَا الْحُلَيْكَ اى الا فاكون مُمُ كَلَابٌ سُّهِيْنٌ وْ دُواها نَهُ مِنْ تُؤَرَّا مِهُمُ اى امامهم لانهم في الدنباجه لَوْن وكالا يُعْتِين نُهُمُ مَا كَسَبُوْ مِن المَالُ والفعال شَيًّا وَكُمَا أَنْكُنَّ وَامِنُ دُوْزِالِيْ اى الاصناح اوْلِيَاء وَكُمُ مَلَا بُ عَطِيْعُو ، هٰذَا الله لعران هُنَّهُ من الصلالة وَالَّذِينَ كُفَرُوْ إِلَا يَاتِ مَرِّيمٌ لَهُمْ عَلَاكُ ظ مِنْ يَرْجَزِ إى حذاب اَلِيْرٌ و مرجع الله الَّذِي مَنْ الْكِي الْجَرِي الْفُلُكُ السعَن وِيْـ الْ بِأَمْرُهُ بَاذِنهُ وَلِتَبْتَعُوْ الطلبوا بالجارة مِنْ فَعَنْلِمِ وَلَعُلَّكُو نَسْتُكُونُ ٥ وَ مَعْنَ كَكُومُ مِنْ أَفِي السُّمَوْتِ من شمي في مع ماء وغيم ومَا فِي لَكُرُهُنِ من دابة و شجر و بنات و انهاد وجيماى خلى ذلك منافع كوجييدًا تأكيل مِنْهُ وحال اى سخها كائنة منه تعاليك في ذلك لَايْتٍ لِقِقُ عَيْمَكُمُ فِي مِهَا فِيهُمنون قُلُ لِلِّن إِنَا مَنُو اللَّهِ إِنَّ كَا يَنْ مُؤْنَ عِنَا فُون ا يَا مَ اللَّهِ والله وقائعه اى اغفه الكفارما وقع منهمن الاذى كموهن قبل المرجمادهم لِمُجْرِي

فَلِنَفْسِهِ عَلَ وَمَنْ آسًاء فَعَيْكُمَا اساء مَنْ النَّارِيُّكُم تُرْجَعُونَ تَعِيمُ نَعِيارُ فَالْمُعَلِولُلُهُ وَكُفَنُ الْبَيْنَا مِنْ آَسُمُ إِنَّلَى الْكُيْتِ النورية وَلَحْكُمْ مَنْ بَين المناسِ النَّبِي أَفَى حَافِق م رَبُقَ الْمُحْرِقِ الْكَثِياتِ الْحَالَة تَ الْمِي السَّقِ وَفَضَّلْنَا هُمُ عَلَى لَعْلَانَ عَالَوْعُ لَم الْعَقَالُ والميناهم بيناني المراه المان الحلاه الحامونة عبه المان الساوه والسلام فكَالْحَلْقُقُ الْيُلْعِنْدُ الْأُمْرِيَّةُ مِا عَلَى مُعْدِلًا لَكُلُمُ يَعْبُلُ الْمُنْمُ الْعِيْمُ الْعِيْمُ وَيُكَ يَقَفِي بَنِيهُمْ يُؤْمُمُ الْقِلْمَةِ فِيقًا كَانُواْ مِنْ يَجْتُلُونُ نَاهُ نُوَمَّعَكُنَا لَكَ بَالْحِلْ عَلَىٰ شَرُقَيْرِطُ مِيَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَهُ اللَّهُ مَا وَلا مُنْتَعِمُ الْمُواءَ الَّذِينَ لا يَعَلَّمُ في عبادة عبالله والمَّا مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ سفعوا كُنْكُونَ اللَّهِ مَنْ عَنَامِ شَيْكًا وَإِنَّ الظَّلَمِينَ الْكَافِينَ الْكَافِينَ الْكَافِي المنقين كمومنين هن الفران يصَائِ لِتكاسِ معالم ينضرون بهافي الامعام والحرد وهُلُّ في وَحَمَةُ لِيْفَ مِ الْوَقِيقِ فَ مَا لَمِعَتُ أَمْ مَعِينِ هِذَمْ الانخار صَيَرَ اللَّهِ فَيَ اجْتَرَجُو اكسنوا المعثاب اللفر والمعلى آن تَخَفُّ فَهُمْ كَالَّذِينَ إِمَنُوا وَعَلُّوا الصَّلَيْنِ قَفْ سَوَّا يُرْتَكِيًّا هُمْ وَعَمَا أَلَمْ المديرو اى فى رغومن العبشومسا ولعيشهم في المهنا حيث في العالمة منين التي بعثن النعطين كيم تواتعكم قالت على في انحاق بالمنم سَاء مَا لِيُكُلِي مَ تَعْلَيْهِم مَن الله فهم في المخق في العناب على الصافية والمابدا والموسى فالاتفاع فالتواب بعملهم الصافح السافة والكا والصبع وعذ فراك ومامصد نق الى سُرح كما حكم من وكولت الله السّمان ت والآد ضربالح فلابساد الكافرالموسوقة وكيطكنين ه وَرَانِتَ احْرَاثَ الْحُونَ الْخُونَ الْخُونَ الْخُونَ الْحُونَ الْخُونَ الْ عَلْ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ فِلْمُ لِسِمِعَ الْمُنْ وَلِمِ لِفِفْلَ وَمُعَلِّلُ عَلَى تَصْرِي غِيثًا وَ \$ ظَلَمَة فَلَمْ سِصَالِهِ لَهُ ويفلى هنا المفعى التانى لوابن اى الهندى فكن بهن بهم في تعلى المعالية المالية إماى إي لإين ى المَلاَتَنَكُمْ وَى تنعظى فيه ادعام احدُ التأثين في الذَافَ فَالْوُا الْمُعْلَمُ الْلَّعْدِيْنَ مَا هِيَ الْكُمِّياتُنَا النَّ فِي النَّهُمَا مَنَ اللَّهُمَا مَنْ اللَّهُمَا مَنَ اللَّهُمَا مَنَ اللَّهُمَا مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَا مُنْ اللَّهُمَا مُنَا اللَّهُمَا مُنَا اللَّهُمَا مُنْ اللَّهُمَا مُنَا اللَّهُمَا مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمَا مُنْ اللَّهُمَا مُنْ اللَّهُمَا مُنْ اللَّهُمَا مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللّلِهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللّلِهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّا عَنْكُنَّ الْآالِكَ هُمُ الْمُحْ النَّالِينَ الْمُحْ اللَّهُ مُنِالِكَ للفَيْ مِنْ عَلَيْدًا إِنَّ مَا هُمُ إِلَّا يَظُفُّ أَنَّ

ين القران الدعلق لم تناعل ليعت بينات واختات حال مَا كاك والما الثقايا بالمنااحيا وإن أنتقضي فيان الاسعت مل الله يجيب كومن الم ن ماذكور بيكمون وله ملك المقال المقال قالة وطرم و يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ بِبِ لَ اللَّهِ لكؤن الكافرون اى يظهر خسل نهم بان يصبر اللانار وَتَزَّى كُلُّ أَمَّيْتِ اى اهل من عُلِي الصَّحِقِعَة كُلُّ الْمِدِّتُونِ فَي إِلَى لِيَتِا بِعَالِتِابِ اعالِهِ اويفال لهُواكِبُومَ بَجُزَّ وُكَ وغفظما كمنكمة تعمكون وكاما الأفنا المتواوع لواالطبلعت فين في كمؤرّ أثم في رحينه ۻندذلك موالعوز المبين البين الطاهر أمَّا النَّ إِن هُوَ امْ اللَّهُ إِن هُو امْ يَعَالَ لهم اَ فَكُوْ الْ إِنانِي القان سنعلم والسَّتكُرُ اللَّهِ تَكُم المُّ وَكُنْتُمُ وَكُمًّا مُحَمُّ بِنَكَافِن وَإِذَا قِبْلَ لَكُمْ المِها الكفاران وعكالله بالبعث عنى والسَّلَقَة بالرقع والنَّصُّ كَارَبْ سَلَّ فِهَا قُلْدُهُ مَا لَكُ فِيكُا تكعظم المعفر في المحزة سَيْقًاتُ مَا عَكُوا في لدينا إلى خِوادُها وَحَانَ نزل بهمَ مَا كَانُوا بِالله كَيْنَ وَمَعْنَ اى العناب و فِبْلَ الْهِوْمَ نَشْنَا كُوْنِتُوكُم وفي الناركم وَسُنْنَمُ لِقَاءً وَمُكُوْمُ عُنَا اى المحري المرابع وَكِنْ الْعَالِلْقَالَةُ وَمَا وَكُلُمُ النَّادُومَ الْكُونِينَ مَا الْكُورِيَ مَهَا ذَٰلِكُو مِنَ الْكُولِ الْتَعَانُ لُقُوالِ اللَّهِ القال هُزُوا وَعَوْمُ لَكُواكُمُ الْحُالُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ باليناء للفاعل وللمفعول منهامن الناروك مركستغتبون اى لابطلينهم ان يضوارجه والطاعة لاينالاننفغ تومثن فللها تحكم الوصف بالجيرا والا فاءوع والكلابين ديا وري الخرص رب العلبى خالف ماذكروالعالم ماسوى للهجم كاحتلاف انواعه ود وَلَهُ الْكُنْنَ يَهِ الْعَلَمْ وَالشَّالِمَ وَالْمُعَالِمَةِ وَمُوالِ وَكُلُّوا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعُل ورة الحقاف مكتمالة الرام الكان عنالله الان والاقاما عليه من والمالكات العران م بمتاعلنا المقولة والارض ومابقها الأخلقا بالحق بيدل على قدين

ووصل غينا وأجراسني اليفانها يومالقية والدان تعرف عاما أرك كوا والمعرف الموان عُلْ رَائِيْدُ اجْرِي مَا لَكُ عُوْنَ تَعِيدُون مِنْ دُونِ اللهِ الدِصنام مَعْمِول وَلَهَ الْكُولَ أَخِيرُونَى تاكيد مَرْدَكُ خَلَقُوا معول ان مِن كَالْ فَنِ بِيانِ مِلْ أَذِيرُ اللهُ مَشَاكَة فِي حَلَقَ السَّمَالُونُ معالله والم عفه فالانكار أيتُوني بكِتابٍ منزل مِن فَبُلِط كَالفران أوا فاكر في بقية مِن عليم بوتزعن الاولين بعية وحواكم في عبادة الاصنام انها تقريجوالى العوان كُنْ تُوصِلِوْ أَرُّرُ في عواكم وَمَنَّ استفهام بمعن النفياى لا إص اَصَالُ فِكُنْ يُنْعُوْ العِبد مِنْ دُوْنِ اللهِ الْعَالَى عِن ه عَ الْمُنْ يَكُمُ إِلَّا يُومِ الْعِيْهُ وَهِمَ الاصنام لا يجيبون ما بديهم الحقي يسالون الله وهم نُ دُمَّا أُوْرُمُ عُبَاد تَهُمُ فَاوْنَ وَلا نَهُمَ الْهُ عَلَوْن وَلِدًا حُثِم النَّاسُ كَا فَوْاك وَسنام كَنَّمُ لِعَالِيهِ اللَّهِ وَكَا فُوْ يِعِبَا حَرْبُمُ بِعِبَادة عَالِديم كَافِرْبُنَ مَجَاهِدِين طَادَ أَنْكَاعَكُمُ اى الله المنكا القران بيِّنَاتِ ظاهرت حال قَالَ الّذِينَ كُفُر و منهم الْحِقّ اى القران كَتَجَاءُ حُمُ هٰذَا مِنْ عَثْرِينَ وَظَاهِ أَمْ بِعِنْ بِلُوهِ مِنْ الانكارِيَّةُ وَثُنَ افْتَرَلَهُ مُ الله لعران قُلْ إِلْقَتَّى الْمُ فضافكَ عَبْرُكُونَ لِي مِنَ اللهِ مِن عِبْدُ مِن عِبْدُ مَا مِن عِبْدُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ م هُواَ عُلَمْ عِاتَغِيصُونَ فِيبُرُ وتَقَوْلُونَ فَي القران كَفْ بِهِ تَعَالَى شَهِ يَكُلُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ الْعَعْوُر لمن تاب التَّحِيمُ وبه فلويعا جلكم بالعقوبة قِلْمَ النَّيْدُ بِلْ عَالِب يجامِينَ الرُّسُل اى اول مرسل قرسبق مينل فنبل كثير منهم فكيف تكذَّبُونْ فَي فَكَّا أُونِهُ فَكُمَّا يَقْعَلْ بِي وكالبكود في الدنيا اخرج من ببك الموفنل كما فعل بالانبياء فبل وترمون بالجارة ام يحنىف بكم كالمكذبان فبلكوإن ما أتنيخ إكاما يي تحيل كما أي العران وكاسب ومرعثك شَيًّا وَمَا أَنَا لَا تَنِيْ يُرُمُّ مُنِّياتُ وبين الاننار فِلْ آدا يَتُو اخره في ماذا حالكم إِنْ كَانَ الْكِلْعَالَ مِنْ وَنُواللهِ وَكُفَّرْتُو لِهِ جَلْ حَالَية وَشَهِلَ شَاهِلُ لِنَّ نَبِي اللَّهِ وَلَلْ مَعْدِلًا لِيهِ بِنَ سَلِّهِ اعطيها به من عند الله فامن الشاهي واستكبرتو للبرية عن الايان وحواله فطعاعط عليه المعتقوط المان ذ أعليه ال الله لا يَعْنِ الْفُوعُ الطَّالِمَ أَنْ وَكَالُ الَّهِ فَي اللَّهُ المُعْنَ المُ اى في حقم الحكان الايان خيرًا مَّاسْبَقْ كَالْكَيْرُ وَاذْ لَمْ يُعْمَدُ وَالى القائلون لِهِ الْعَالَ وتحصيفان به حالان و فراز الخليقوان كالمصلف الكيتية في الماسكة Carren And Andrews

The Hand Hand View الم المنصوب طالمصلى بفعل المقيرياى يجزون بكاكانوا يقالون مووضية المسان بالدير شنادوني قرامة أجيبا بالاى امرياه ان يحسوايها فضاج المُلْتُ أَيِّكُهُ لَوْهَا وُصِعَتُهُ كُنُ هُا لِآى الْمِعْقِرِ وَحَمَّلُهُ وَفِيالُهُ ن الصاعلان من المستمالة المراه العلوالما في المرمدة الصاع وقيلان حملت لله ستة اوتسعة ارضعت الباقي حقى فايت بجلذ مقل قالى وعاش في إذا بَكْخُ السُّكُ في هوكما ل قوتُ وعد وراثه اعلمثار ثوتاد ون سنة وكلكرار بعان سنة المام المعالي المام الما امن بواه نؤاب عبالحن واب عبالحن ابعقين أورغن الهمن أن المرابع المعالم بهاعكي وكالمالين وعالمتحيد وآن اعمرك الكاسوسة فاغتق شعة من المؤخبين الم يعذبون فاسه وَاصْلِو لِي فِي دُرِ تَكِيَّ فَكُام مِن نُون إِنِّي نُنْبَتُ إِلَيْكَ وَلَا لِي مِنَ الْمُشْلِلِينَ \* مَ الْوَلَيْكِ الْى قايلِهِ فَاالْعَوْلِ بِيكِهُ وَغِيمُ الَّذِينَ نَتَقَبُّكُ مُنْ مُ أَحُسَنَ بَعِينَ حسن مَا عَلُوا وَنَجَّا وَنُعْرُ سَيِّاتِمُ فِي الْحَدِيْكِ اللَّهِ مَالِي اللَّهِ مَنْ فَجِلْتِم وَعُلَالطِّنُهُ وَالَّذِي كَا يُؤَّا يُؤْوَكُونَ وَفَقَلْهُ مَا لَا والمتعالية منين والمؤمنات جنات والترني كالكوالي يه وفي قراءة بألا فراد ارس به الجنس في كللغاء وفتها بمعنم مسلكي نتنا وقبيا لكثما التعجيم نكما أتؤكاني وفاقراءة بالإدعام أأنحث العَيْرُوَقَكُ خَلَتِ لَقُرُقُ كَ الا مَرْفَيْكُ وَلِم تَحْرَجُ مِن القَبْلِي وَفِي السَّاكِ اللَّهَ لِسَأَلًا أَنَّهُ الْفَي برجوعه ويقولون ان لم نتج وَيُلِكَ أى هلاكك عِف هلك أمِنْ ت بالبعث إلى وَعُلَا اللهِ به وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل وجب حَلَيْهُمُ الْعَوْلَ بالعناب فِي أَيْمَ قَانْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهُمْ مِنَ أَلِحِيْنَ وَالْإِنْسِ ثُلَامَمُ كَا نُوْا حِنْنُ والكافرد كافرد كافرد كالمقد كالمناه والكافرد كالمناه والمافي فالمناد فلنم الماعلى والمعنون من الطاعل والكفارمن المعلص وليو في من العاسه و في قراء الماكي بان تكشفهم بقال لهم أذ عُبُمُّ عِنهُ وعِنهُ الله وَعَنهُ وَعِنهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ وَعِلْهُ وَعِل

خفه الافقاف وادبالمن تفمنازلهم وفان خلت التلازمين الوان ميايا المن مرمي ومزيع والحاقوامم أن أى بان الكالمة والكالله وجلة وقلام عَلَيْكُ انعان عبرانه عَزاب وعظيم والواعثن المتناك المتناك المتناك المتناك المتناك المتناكم والمرادة مَا تَتِينَا عَاتَعِكُمَا مِنَا خُولُ عَلَى عَلَى الْمُ لَذَنْ كَنْ الْكَلِّهِ قِينَ فِي الْهُ فِالْمِينَا قَالَ هُوا ذَلِكًا العِلْمِينَا لِلهُ فَعُوالِدى بِعِلْمُنِي مَانِيكُوالْعِنَابِ وَأَمْلِقُكُو مَا أَرْسِلْتُ مِنْ الْسِلْمِ وَلِكُنَّ الكارة المراج المالية عين في في الساء مُستنفيل أو ديهم قالوا في اعارض فم طي آاى معطى إبانا قال تعالى مُنْ عُومًا أَسْتَنْ كُلُمُ مِن العَلْبِرِيجُ بِي مَن مَا فِي الْكُورَاكِ إِلَيْمَ ومولم أَن مِن مَا لا كُلَّ اللَّهُ عَمِن علبه بِكُورِي اللَّهُ الدِّم الى كُلُّني الداه الدَّي العَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ المعلقة الم وصفارهم وكبارهم واسوالهم يان طارت بناك بين السماء والارص ومزقتم وسفي هن وس أمن مع حَاصَتُ والأُ بركوالا مُسَالِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ اللّ عيرهم ولفن مكنا المعيون الناى الى الله المنافية اوزابدة مكما مكتاب المل مكة ونيتمن القرم والمال وَيَعَكُنَا لَهُمْ مَعْكَامِعِي اسْمَعَا وَانْصَادًا وَأَفِينَ مَ قلوما فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ الْمَعْمُمُ وَكُالْ وَلِا أَقِي نَهُمْ مِنْ نَهُ اللهُ اللهُ عَناء ورَائِلَة إنه معمل لاعنى وأشرب معنالتقليل كَانْوَا يَجْمُ لَ إِيَانِ الله جِي البنية وَعَلَى لالهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَرُدُ وَقِي الله العن اب وَلَقَالَ ٱلْحَلَكُ اللَّهُ مَا يَوْلَكُ فِينَ الفَّرَى الله علها كَمْتُوح وعاد و في الوط وَصَرَّ فَنَا أَنْ إِي بِينَامِيلًا الجع البينات كعَلَّهُمْ يَرْجِيعُنَى تَكُولُوهِ النَّصَرَهُمْ مِن فع العنابَ مِم الَّين فِي الْحَنْ وَامِثَ محون الله اى عزع في كامتفر الهوالي سه المستمع وحرالاست ومفعول اعن والدول صير معد وفاجه دالى لموصول عهروق بإناالتان والمعدم المند بالمضلو اغالواعته المعدن نزول امناب وَذلك اي نغادهم الاصنام المذفران الفائم وما كالوايفي أوى ه بكناون ومامصارن أوموصول والعاس عئ بالعنة وأذلاد متر فتالطنا المكافظة أمر الغوم والمنتخال بمعنى المزران كالمتاحظ فتكالوا اعقالهم ماحفران

إِنْ الْحُنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ ماله عليه الكامان والمنوابة بغف كالموالله من ديو المتاليطاليقة تغفرال برعفارام الترجي كارتن عداب المرو لوكرك فالسريمة والمخصرا كالبخ الله بالمرب سنفوته الله أفيارًا عَلَا الله المناس المناس المناس المناس المناس المن المناس ا اقتلم يتروابعلما عنكر البعث آقاللة الآن عُمَاوَ السَّبَانِ عَلَا رُصَّوَ لَمُ لمستخ عند يقاد ينجران وزبيت الماء فبد الأن الكلام في فوة السلس بقاد رعل ا الكَوْلِنَ إِلَى هوفادرعلهماء المون الله عَلَا كُلِ أَوْعَ فَل يُرُه وَيَوْمَ مِعْرَةُ وَاللَّه لِيَكُمْ وَاعْلَالًا بان بيذ يوايغال عمر النسر من التعديب بالمحقّ وقالو اللي وَرَبُّنَا وَقَالُوكُ وَفَا الْعَا عَالَنْهُ مُنْ كُنَّ فَاغْمِمُ عَلَا فَقُومُ كُمَّا صَلَّى أُولُو الْعَرْمِ وَوَ وَالنَّبَاتُ الْعَيْمِ النَّال تنادر أسل فنلاف فتكون داعزم وتطلبان فكله فروعزم وفيلانت فليعنهماد ﴿ ولم فِي العنوا و المنافق المعالم الم ميل المنصخصة فاحدف العناج عاميالصين فرلت الاستعمال فاستانه تازام عالنتكأتهم وكحم تروى ما يُوعِكُ وأي من العناب في لاخف لطل كوكنبت في المسافي ظنم الأساعة مير بيع يط من القران بكرع تبليغ من الله البلم فعل اي يهكك عنى لَن قُصَالُوا عِنْ مُعِنْ سِنْوَلِ لِللهِ أَى الإِمَانَ آصَالَ احبِهُ طَ عَمَالَهُمْ كَالْعُمْ وَالْطِعَامُ وصِلْ الارجُ فلارون لها في الاخوة وابا وجزون بها في الدينة وضع لم تعاول في أمنوااى الانضاوع بهم وعلوا الضياعين والمنواعي نَّ لَكِلْ عَنْ الْعَالِمُ وَهُوالْحَنَّ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ مَنْ عَنْ مُعْمَ عَفْرَ هُوسِيْلَ بَهِمْ وَأَصْلِم مَفِلاً عِصُونَهُ ذَلِكَ أَيُصِلالَهُ عَالَ وَنَلَفَيْهِ الْمِيكَاتِ بَاكُ لِيس المُنْ وَكُونَ مِنْ اللَّهُ عَنَّ الْبَاطِلَ الْنِبْطِان وَآنَ الَّذَيْ اللَّهُ عَا الْعَقَّ الْعَلَ الْمُنْ الْمُنْ بم من الكان المن المال المن الله المالة المالة المن المالة المالة المن المالة ا

デジング المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال دَا ٱلْخِنْفَةُ فَيْ إِي كُنْرِ تُوفِيهِم القَدَّافَ وغم بأن يسلوالكفارا وبيخلوا فالعهد وهذه خاية للقتل وكلاس ذلك ين رفن بمبينة ويونيناء الله لا تنصر ويهم بغيرة الله ولكن امركوبه ليتبلو الايتناكستيع اصوق منتا فالم فادرجوا في قالوا تعليبا ويُنْحِلْهُ الْجَنْدُ عَرَفَيَ البيما لَكُمْ و فيها لون الى كَوْظِهِد وَكُورُوبُتُنِتُ ٱقْلَامَكُوهُ يَتْبَكُو فِالمَعْتَرَكُ وَالْزِيْنَ لَفُو الرَائِيُ الْفُو يد اعليه فَنَعُسَّالُهُمُّ اي هلاكا وخيبة من الله وَاَصَنَلَ اعْمَالُهُمُ عَطْف عَلَيْعُسُوا خَلِكَ اي الله والاضلال بِأَنَّهُ مُرْمُوا مُمَّا أَنْرُ لَكُلُّكُ مِن العن نالمشتمل على المتكاليف يَسِيرُوُ إِفِيكُ رَصْ فَيَنظُو الْكِيفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُم حَرَّرَا للهُ عَلَيْهُم ذا جلك انفسهم واولادهم واموالهم وللكافرين امتالها امثالها قبنمن قبله خلك اي نصرالمومنين و فه إلكفهن بِأَنَّ اللَّهُ مَنْهِ لَى وياصرالَّلُوبْنَ الْمَنْوْ وَأَنَّ الْكُفِيمُنَ لَا مَوْلَ مَلْ الْمَانِيَ الْمَوْلَ وَعَلُوا الصَّلِي حَمَّةٍ بَجْرِي مِنْ تَحْرِبَا أَلَا نَهْمُ وَالَّذِينَ كُفُرُهُ الصَّلِي وَنَ فِللَّالِيا ويك كافت كما تا كل لا نعام اى ليسلهم هذ الابطونهم وفروجهم ولا يلتفتون الى المخرة وَالنَّارُمُتُوكَ لَهُمْ ه منزل ومعام ومصر وَكَائِنُ وكوفِنْ قَرْ يَدَ اربديا العلما في مَثَلُقُونَةً فَيُرَكِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا خُرْجَتُكُ ووع لفظ قرية اَصْلَكُنَا فَمْ روع مُعَنَى فَيْ يَهُ أَلْهُو لَيْ ال عُمْ من اعلاكنا أَفْسَ كَا نَ عَلَى بَيْنَةُ حِنْ وبعان مِنْ رَبِّهِ وعَالِمَ منون لَهِنَ لَنُسُوْعَكُمْ فِل وحسنا وم كفارمكُ وَالنَّبُكُولَ آعُولَ عَلْمَ فَهِمِ الدة آلاوثلن اي م مأثلة بينهامَنُول صفة الجية التي صُحِداً للتعون ألاستداء بين داخليها مبتلة خرج عِنا آية

وغيراس بالمدوا بقيم كضارب وصنهاى غيهتغير بخلاف ماءاله نيا فان يتغير لعاص وَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِيُنِهُ فِيلِد نيا فاند قِد يكون معهد بتلاقمقل كامن هي فهال النعيم وسقوا اءم اعمصازيتهم فخنجت من ادبارهم وهوم موابالق وَيُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ زاءومغزية مَادَا قَالَانِفَاتَ بِاللَّهُ وَالقَصرِ اكْلُسَاعَةُ ايُ نَرَيْجُ البِهِ أُولَيْكَ الْبَائِكَةُ الْعُلْنِيمِمْ بِاللَّفِي وَأَتَّبَعُوا الْمُولِ عَلَيْهِ فَلِهِ فَالمِنْفَاقَ وَالَّذِينَ اهْتَكُوا وعم المؤمنون إ و الله والمعرفة المعربهما يتعون به النار فَهُلَ يَنْظُرُ وَنَ مَا ينتظرون اي فارمَل الله السَّا تَأْنِيكُمْ بِدُلَّا شَهُ الْمِنِ السَّاعِةِ الْمُلْكِيدِ الْمِلْ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مرت الماتها منها بعيث النبيص للسب عليه و لم والسِّنفاق القبر والبيان قالى كمم إدامًا نهم الساعة الله عليه كلم الى لاستغفر الله في كل يوم بالسال عب المجميع الوالكولا في علية في منها فك منها والمنا المعروم والكولا في الله والله وال امنواطب الجبادكوكاه لا يُؤكت سُكَة فيها ذكر الجهاد فَاكْدَا أَنْزِكَتُ سُوْرَة عَكَامَة الله بنسخ منها سَى وَ خَكِرَ إِنَّا الْمِينَالُ اى طلب وَايَتَ الَّذِينَ فِي قُلُورِهُم مَكُونَ اى سَلْ وهم المنا فقول مُحُنَى إِلَيْكَ نَظُرُ لِلْمُنْفِحِ كَلِيْرِمِنَ الْمُنْتِ مُخْفَامِنه وكراهية لماى فهريخا فون من ويلهمة فالحال المتعالم الماعة وكالمعر وعامة الاحسن الد فالذاعزم المنا وبالتقاعن الغيية المطاب لعلكوال توكيفم اع

صممعن استكواعي واعي بصافة وعي طون المرت الكا بالهم الفالما والإسهار الصالدين ا واللام والمعلى السبطان ارادته بعاقه والمقتل لهم ذاك اي صلايهما كُون معنى ألا مر ام العادية على وادة البوعلى ومجوهم والاباره وطهورهم مفائم من من والتي أي المتحق على الدا الملكورة بالله التَّبَوُ امَّا اسْعَطَ اللَّهَ وَكُرِهُو الْصَوَالَةُ الْالْعِلْ عِلْدِضِيدَ فَأَخْطَاعُ الْعُمُ الْمُحْدَ النَّانِي فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَى آن لَى بَعِن جَاللَّهُ أَضْعَامُهُمْ مَعْلَمْ حِقَادِهِمُ اللَّهِ وَاللَّا وَمِنْكُونَ إنشاء لارتناكه وعوناكهم وكرات الام ف ككر فيه بينها فتوعلامنه وكيفي فيه لقسم عن في ومانعن في عن الفول المعناه اذا تكلمول عن السان سطوا ع لمبر <u> قَالِلَهُ بَعَلَمُ آعُمَ</u>الَكُوْ وَكُنْبُكُى كَلُوْ خَنْبَهُم خَنْبَهُم بِأَكْمَاد وعَنْبُرَ حَتَّى نَعْلَمُ عِلْمُ الْمِ المُعَاِّهِ رِبْنَ مُنْكُورُ وَالصَّابِرِينَ فِي الجهاد وعَنِع وَنُكُو تَظْهِرا فَيُ الْكُومِن طاعتك وعمله فُلْجِها دوعيره بالباء والنون في الافعال الثلثنيات النابي لكن واصر تواعق سيتل الله طرين الحق وَشَا فَوْا الرِّسُولَ عَالَمُوهِ مِنْ يَعْنِ مَا تَدِينَ لَكُمُ أَلْمُلْ يَ هُو مُنْ يَعْنِ مَا تَدِينَ لَكُمُ أَلْمُلْ يَ هُو مُنْ يَعْنِ مَا تَدِينَ لَكُومُ أَلْمُلْ يَعْدُ وَالْمِلْ يَعْنُ لِمُنْ يَعْنُ مِنْ اللَّهِ لَيْ يَعْنُ مِنْ اللَّهِ لَيْ يَعْنُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَيْ يَعْنُ مِنْ اللَّهِ لَيْ يَعْنُ مِنْ اللَّهِ لَيْ يَعْنُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ ا المطمعين من اصحاب بدراوفي قريطة والنصير لا تها الدُّن أمَّنُو الطبيع اللَّهُ وَاطِيعُ وَلَا يَبْطُلُوا الْحَالَكُمُ بِالمعاصى شَلْاِلَ اللَّهُ فَالْكُونَ لَوْا وَصَلَّوْ اعْنَ يَكُولُ لَلْهُ عَلَيْ الهدى فرَمَّا وَا وَهُوكُنَّا رُفَكِن يَضْفَرُ اللهُ لَهُمْ نزلْت في معلى القلب ولا وَنَنْ عُوالِ السَّلِي مِعْنِ السِّبْ وكسها الحاصل مع الكالرا ذيالة واولام العفل كالخلبون القاهر بنو للبهمة نوابها التحالحيوة الكنيكاب الاستفاله بالعث وكفر والمنافق

وَاللَّهُ ٱلْعَنِي عَن نفقتُكُم وَٱنكَتُم الفُقْرَ كَمُ الدوانَ تَنَوَ لَوَ اعن طاعن كَيْنَبُلُ سورة الفند في تنبع وعترون إنه مرين بنم اللم الرحم تَافَيْتَالَكَ ضَيْبَا فِنْ مُلَّنَّ وَعُنْ هَالْلَسْتَقَيْلُعُنُو يَجِهَا دِكُ فَكُتَّامُنْتِيْنَ سُنَفَمًا لا يَشْبِلُت على هود بزال الم وَيُنْصَرُكُ اللَّهُ مَنْ عَرْبُوا طريفا ذا عَوْلَادُ لِمِعِهُ هُوَالِّينَ كَآنَنَ لَ السَّكِينَةِ الطمانِينة في قُلُومِ ٱلْمُؤْمِن إِنَّ لَازَدَادُ وَالْهَا مَا مَا مَعَ عَمَانِهُمْ هِتَرَا بِيُعِ الدِينَ كُلَّمَا نَزِلُهُ أَصَنَ مِنَا أَمَنُواْ بِهَا وَمُمَا ٱلْجُهَادَ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمَا وَيَكُمُ بْن خِلْ عَلْوْ يَجِن وف ا كامو بالحهاد الْمُؤْمِنية وَ الْمُؤْمِنَانِ كِتَّنَانِ يَجَنِّي مِنْ يَحْتَا الْأَنْهُمُ وَيُكُونِكُنُوكُ مُنْ بَيْنَا نِهُمْ طَوَكَانَ ذَلِكَ عِنْكَ اللَّهِ فَوْ زَاعَيْظُمُا ٥ وَبُعَيْنِ بَ مَا خِفِيْنَ وَإِلْمُنْ خِفَانِ وَالْمُشْرَ كُورَ فَالْمُشَرَكُانِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ طَنَّ السَّابِ فَ منها في المواصع التلنة طَنْوَ الله لا يض من الله عليه الله عليه المق منبن عَكِيْهُم وَ الْوَهُ الله السَّوْعِ بالذَلُ والعِنابِ وَعَضِيلًا للهُ عَكِيْمُ وَكَعَنْهُمُ العِلهُ مَوَاعَلَ لَهُ مُرَجَّةً لَمْ وَسَاءً يَصْبَرُ امه حِعادَ لِللهِ جُنُودُ السَّمَا فِي السَّمَا فِي اللَّهُ عَرْزُوا فِ ملك حَكِيمًا وَ اىلمونول منصفا بنا إلى المَّا أَرْسَكُنَا لَ نَنَاهِلُ اعلى منك فالفِيمة وَمُكِنِنَّ الْهِمِ فَرَ إاللهباياكِغَنَّةِ وَيُن بَرِّامِن رامعن فامِن عِلْسِوء بالمنار لِيَوْمِنُوا بالله وَرَسُولَ بَالْكِيَا فَجُولُهُ النَّا فندوفي التلند بعلى ويغي روه تنض وفري برآبين مع الفوف انتدون فوق وه تعطم وفي لله ورسول وكستنو أه اي بده بلوة و أصبكر با نعلة والعشواق الذ فر بيا معو نات بدال بالعداينية أيما أببا بغون الله هوفون طع المسوك فالماكن الماكن الله فوق البابيم القابعوبا موتعا سطاع فعياه بنها فيها عبها فكى كك تفضا لسيغه والماكات بوجووا إنقض على كفي

مَنَ لَا تُحْرِيدُ وَلِلْدَنِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا من خرض فرنتر لك عام الحديد الآورجعت من المنكلتك المؤاكنا و المكونا عن الحن وج معكة اَسْتَغُفِرْكَنَا الله من نواك الخرج معك فالتعامك بالهريَّة وكون بالسِيَّرَة المن طليك سنعفار مما قبل مِ البَسْ في فَلْوَيهُ فَهُمَ وَا ذَبِونَ فَاعْتَنَا رَهِ فِي وَكُنْ فَكُرُ اسْتَفْهَا معنى لنفواكا إصل عَملِكُ تُكُومِ الله فيكان الداديكوكر الفق الضادوضم الواراديك تَفَعَّابَلَ كَانَ اللَّهُ بِمَانَعْكُو رَجَيْبُ الْعَالِمِ يِزِن صِصفابِ للكَ كِلَّ فَالْمُوضِينِ للاِنتَقَالُ عَكَمَالُ آخَ فَكُنْ لُهُ أَنْ كُنْ بُنْفَالِبُ الرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى هَلِيْمُ ٱبْكَا وَلَا لِيَ وَلِلَّ وَلِي تُلُوبِكُمُ إِي إِنهِ يسناصِ إِنْ بِالقَتِل فَالْإِبْرِجِينَ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْعِ هَا وَعِنْ وَكُنْنَوْنُو مَ مُؤكّاجِم بالرّاى هالكبن عنى لأنه بهذا الظنّ وَمَز كُمْ يُومِرْ با بليه وَرَسُولٍ وَالْمَاتُونُ فَا لْلَكُونِ سَعِبُرًا ناوا شن بين وَلِيْهِ مُلكُ السَّمَا في وَالْمَوْضِ مَبْغِضَ لِمِنْ بَيْنَاءُ وَيُعَنِّي كَنْ بَيْنَا أَفَّ وَكَانَ اللَّهُ عَقُورًا لَهُ خَيَّاك لَم يزل منضفا بماذكو كبين فؤر المُعْمَا هُؤرَال العج إذا أنظلُهُ مُنْ إِلَى مَعَانِمَ هِي عَالَمْ جَبِي كَنَا عُنْ وُهَا ذُكُر وَكَا الْأَوْنَا مَنْ الْمُنْ وَ بن الك أن يُكِرِّ أُو الكُلامَ اللهِ و في واء ة كلم يكسر اللهم المواعب بعنا ترجير إهل الحديد خاطنة فَلْكَنْ مُنْ يَعُوناً كَالْلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ فَجُلُ اى فَيْنِ عُود نَا فَسِبَ نَفْقَ لُوْنَ بِلْ عُنْسُ وَكُنَّ ان مضيب معكون لعنا تُرفظلت ذلك كَلْ كَا يَوْ الْكَيْفُونُ فَالْكَيْفُونُ فَانَ مِن الدين إِلَّا قَلْيُلُامِنِم قُلْ للْعُلِفَيْنَ مِنَ الْأَعُوابِ المنكورين اختنادا سَنْنُ عَوْنَوا لَى فَوْمِ أَلِي اصِما بِ باسرنسَان فيركه فيريح منيو صنيفة اصحاب البمامة وفبل فارسروالو وم تفاتلو ينهم مالم فن في الملاع البها في لعن أوهم يُعَيِمُونَ مَلَا يَفَاتَلُونَ فَانْ يُطِيِّعُو اللَّهُ الْحُورُ اللَّهُ الْجُولَا حسننان واك كتولواكما وكيم من مكامي وبالمرع من الكاعثى حَرَاحٌ وَلَا عَلَىٰ الْأَعْرِ مَرَحٌ وَلا عَلَىٰ لَوْنِ فِي حَرَّحٌ فِي نُولِدَ الْجُهَا وَوَمَقَ يُعِلِم اللهَ وَرَسُولَهُ بُنِي بالباعوالنون بخنان عي وُرْنَ حُمَّا الْأَمْ وَوَى بَيْنَ لَا عُمْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَال إديمي إيعونك بالحايب يحتن الشيرة ههمة وهم المفناة الدائنة تم بالبيم المالي المواق فيام عِلَمُ اللهُ مَا وَقُلُوبِهُمْ الوَقَاعُ الْفُلُهُ أَنْ لَا لِيُمْ الْحُوالَةُ اللَّهُ مَا وَمُنَّا وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَآتًا مُمْ فَيْنًا وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَأَتَّا مُمْ فَيْنًا وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَأَتَّا مُمْ فَيْنًا وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاتَّا مُمْ فَيْنًا وَمُنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاتَّا مُمْ فَيْنًا وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاتَّا مُمْ فَيْنًا وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاتَّا مُمْ فَيْنًا وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ صَنْ وَيَا مَنْ خِيرُكُونَ اللَّهُ عَرْتُوا حَكِمًا اللَّهِ عِنْ الْمِنْ الْمُعَالِدُ اللَّهُ عَلَّى كُواللَّهِ مِنْ

الميدتعا واخوا وصفامغا لومفهم أبناء كونفور والمخارة المقاسية الله بماعلم إنها سنكون كم وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَقَّةً فَكُ يُرَّا اى لم ينيل متصفا بن اللَّهَ كُوَّا الله متوكم لمضي أكبلة فيلمنزهن عنداكما فربن وبضال المؤمنين الله والت سندالة وكأو تكم فاخذوا واوتى م الى سول در ملى لله عليه معنى عنهم وخلى سبيلهم فكان بالصلي وكان الله عابعكن كيتبرا بأبباء والناء إن له يول سفسفا بن المحمر لَّنْ يُنْ لَقُرُ الْجَا وَصِلُ قُرِهُ عَن الْسَجِي الْحُرَامِ الْعِن الْوَصِولِ الْبِدَوَ لَهُ كُن كَا مِنْ الْمُعَالَّقُ الْمُ الْحُرِي الْمُعَلِّقُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ ع بَوْسِاجِالِانَ الْمُ مِحَلَّدًا يَ مِكَانِهِ اللَّي بِعَ فَهِي عَادَة وَهُوْ الْعِيْمُ لِلْأَلَاتِ عَالَ الْوَفْ الأرود في العنادة المعرفي العناخ لكن لوفي ذن فيه لِيُنْ خِلَ لِللَّهُ وَحَجَّيْهِ عَرْ بَيْنَاهُ كَالمُؤْمِنِين المن لورين لوَ تَزَكُّوا عَيْنَ الْ عن التفارك ومناالذ في كفر المواصمة من اهل ويند مند بن بان ناد ن لكم في محما عَمَّا اللَّهُمَّا ولم أَنْ كُكِكُم متعلِق بعِنِ سَيَا اللَّهُ فِي كُورُ وَا فَاعْلَ فِي قَلْوْمِهُمُ الْحُمِّيَّةُ ٱلْانْفَةُ من السَّيْحُمِّيَّةً إمليترب اص من من و المن المن المناهم المن الله عليه الما الله المناهم الله المناهم الم الحوهم على أناجو دوامن فابل ولم يلحقهم المخوالكفارضي يتالوهمة اكنوعهم الالمؤمنير بكلف التقفى كالالسالاسه واضيفت الحالتفوى لانهاسبه لوكانخ اكت تهابالكلمة من الكفارة الهكاطء تعنير وكان الله يكل شي عليمًا أى لير بزل منصفا بذاك ومسه لَفَنْ صَلَى اللَّهُ وَسُولَتُ الرُّورَ اللَّهِ وَإِلَيْ عَدِل مِهِ وَلَا لِلهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

بعض لمنافق بن نزلت الانترونو الملحق مُنعَلق صَر فراوحال من الروبا ومانع لا انسس لها كَتُنْ خُلُنَّ الْمُسْتَحِلِ فَي إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللّ ومفقرين أى بعض شعور هاوها عالان مفكران كانتا فوك آبرا فعلم في الصلوا تَعْلَمُهُم امن الصالح فَيُعَلَّمِن وون دلك الله ول مُعْتَافِر أَيَّاهُ وَفَخِ حَبَّرُهُ تَعْقَقُ الوويانى العام القابل هَوَالْكِي يَ آرْسَلَ لَ سُوْرَكُ عِبِالْهُمُكُ وَدِيْنِ أَكْفَ لِيُظْهَرُ الْحَالِيَ عَلَالِلْ نِنَ كُلِّ عَلَى حِمْدِ ما في الاديان وَكُفَّى مِاللِّيهِ شَهَيْلًا إِن التَّعْسِلُ لِما ذَكُوكِما قال عَجُدُّ لُ منناء كَسُولُ الله خِرْعُ وَالْأَنْ فِيَ مَعِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن المُوعِنِينِ مبنناء خِرِه وَاشْتُ اعْ غلاظ على الكفا يرحمونهم وحما عمرية المرجون منعاطف متوادوكالوالل مع الولل تَزامَهُم مُنبعهم وَكُمَّا سُعُل المالان بَيْنَعْنَى مَا مستانف يطلبي فَضَارُ مِن الله وَرَضُوانَا سَيْمَا هُمُ صلامنهم منناء فِي وَمُحْوَمِهِم منه والله والله والمنافق النم اعباد في اللهامي آير السَّجَو متعلق عانعلق بالعِمْ الْحَمْ الْحَالَمُ وَالْمُو الْمُو الْمُو الْمُعْمِدُ المنتقل لل تحري ذلك المالوصف الملك مَثلُهُمُ فِي اللَّهِ لَيْتُ لِبَيْصِ فِيهِم مِنْ اللَّهُ وَحَرْفً اف الأنجنل متناع في كُن زُع أَخْرَ شَطًّا لَا سِكُون الطَّاءِ وَفَلَحُ أَلْفِهُ فَأَوْدُ الفضر قواه وإعايد قاستغلظ علظ قاستوى قوح استقام على سوق اصولجم النُّرزُّ اعَاى زُرَاهِ بِجِسْدِينَ الصَّالَةُ رَضِّ السَّعَيْمُ بِلَالْكُ مُمَّ مَلُ أَفَّى قَلْدُوضِ وَفَكُم وفوواعلى حسز الوج اليغيظ بهم الكفار متعلق بمن وبدر وليكافنا والمتهما بن الله الذن أمن أوعلوا الصلي في منهم إي العان العنولسعي في المان العنولسعي في المام بالصف المَلَوْوَمَ عَفَرُهُ وَ أَحْمَ آعِظِمُ آكِمَة وَهُمُ الْمَنْ عَبِرُهُمْ آيضًا فِي آيُرَتِ سُورَهُ ا الله النون اسوا لاتفن موامن فن عين نقنه الاسقن والفول ومعل بي الم رَسُوْلِهُ للبلغ عنه يَجْبِرا دَسْمَا وَاتَّقَقَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ لفولكوعِلهُ وَيَعْلَمُ فِرَكْتُ فَي لايكروع بضائع المتخاعل النوصل لله عليهم في نامر الا فرع ابن حاسر او القعقاء بن ونزافه ردفع صوته عن البغ صلى لله عليم الأنتي الآن في المنو الآنوف الله

مَ وَقُ مَدُونَ اللَّهِ إِذَا نَعَلَى وَلَا يَحْرُ كُولَهُ بِالْغُولِ إِذَا الْاجِيمُ وَ وَلَهُ عَلَمُ لِلَّهُ يل دون ذال اجلاله آف مخبط آخ الكور النور المحري الدون ذال الدون والجر المنكورين وتذل فين كان يخفض صوته عنوالبني صلى لله عليه سلم كالي بكروعم وعيزهما دخو الله عنه إِنَّ الَّذِينَ يَعِضُّكُ فَ اصْحَاتُهُمْ عَيْنَ رَسُولِ اللهِ الْكِلَّا الَّذِينَ الْمُعَر اللَّهُ احْبَر تُلُوِّهُمْ للتَّقُوٰي اللَّظمنه لَهُمْ مُّنْفِورَةُ وْ أَجْرُكُو لِللَّهُ الْجَنَّةُ وَلَوْلَ فَاقِم حاؤاوق انظهَ بَرَةُ وَالْبُهُ صَلِ إِلِهِ عَلِيهُ سِمْ فَمِنْزِلَ فَنَادُ وَكِلَّ الْكِيْنِ كَيْنَادُ وَنَكَ مِنْ قَرَاءَ الْجُرْبَ حبات نشابة صلاكة عليسا كمنه تحقوه معاليج من الارض عانظ و بخوه كاد كل احل منهم نَادَى خُلْفَ حِقْ لَانَهُمُ لَعِيدِي في إيها مناداة اعلب بغلظة وجفاء اكنن هُمُ لَا بِغُفِلْقَانَ فيما فغلوه محلك الرفنع ومايناسبهن النعظيم وكوآتهم صبر واانهم في عل د في بالاستاء ومبل فاعل فعل عن اى نبت عَتَى كَوْجَرِ الْبَهِمُ لَكَانَ جَبْرُ اللَّهُ عَفُودً ومن المعلق المعالية المعالية والمعند والمعند والمعالية علية سلم الهبي المصطلق مصافة فخاونم لنفزة كالنتبيند وبينه فالحاهلة فرجع وفال انهم سغوا الصن قدوهموا بفتله فهمالبني الله عديه سلم بغزومم فعاق امنكوبن ما قاله عنهم أَلَّ لَهُ اللَّهُ إِنْ أَمْنُوا إِنْ كَاءَ كَارُ وَاسْنَ بَسَاءِ حِن فَتَيْنَيْنُ اصلقه من لذب وفي قراة فتنسوامن البتات آن تضييق الحوم المعوله الحشنة دال الحجام مالهن القاعل عاهلين فنصبح فضبر أعلى ما في المعضمين المحيطاء بالفوم تأد مَبنَ فارسل لبيم صلى اله علية سلم بعرى ودمم الى لادمهم مَا لَا فَلْمَ يُرِقْبُهُمُ الْأَالطَّاعَةُ والْجِنْ قَاحْزِا لِنوصِلْ الله على سلمين للعر اعكمتُ آنَ مِنكُور سُول الله قلانفولوا الباطل فان الله بجزع بالحال كو يُطبُّعُكُم فَ كَيْتُرْمِن الْأَمْرِ الله يَحْرُون معلى الوافع فرنب على المعتضاء لَعَيْثُمْ لا مُنفردون انق السنيب الحالم بنب وَلَكِنَّ اللهُ حَيِّبَ البَّبِكُو الْحَيْمَانَ وَدَيَّتِنَا حسنهِ فَي مُلُومِكُمُ وَكُنَّمَ اللَّهُ الكريم المفرواليسوق والعضكان استنهاك منصبت المعند دون اللفظ لان من حبب اليه كايان المخ فابرت صفته صغة من نفنه ذكرة أو ليك مم فيد النفات عن الحطاب الرَّاشِلُونَ المَانِنون على ينهم فَضَّلُومِينَ اللهِ مصدر منصوب بفعد المفدراي فضرا وَنعَمَدَ: وَاللَّهُ عَلِهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَفَى العَامِ عَلِيهِ وَإِنَّ طَالِّمَتَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ المُومِنِينَ المُؤمِنِينَ اللَّهُ مِن العَامِدِينَ المُؤمِنِينَ المُؤمِ هئ البغ صلى الله عليه سلم ركب حادا وموعلى ابن الي قبال كحار فسراً بن الي الفه فقال ابن راح والله لبول حاك اطبيب لميامن مسكك فكان بين فوميما صرب بالايدى النعال والسعف

اخْتُلُكَ الْمُعَنِ لَا لَكُ عَلَى لَا تُعَلِّما لَهُ جَاعِدُ وَفَى الْتَعْلَمَا فَاصْلِحُي أَبَعْتُما ثَنَى نظر الى اللفظ فَالْ بَعَنْ مَعَان إِصَّلْ مُكَاعِلُ لِأَحْوَى فَقَالِلُوا الْيَّيْ تَبْعِي حَتَى تَفْيَة تُرْجِ إِلَى أَمِلْلُا المَّى فَانَ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا لِيَهُمُ اللهُ الْعَلَى لِ بالاضاف وَاقْسِطُى الراعْلُ والنَّ الله بجيب المَقْيُسِطِنُ وَاتُّمُا الْمُؤْمِينُونَ وَإِنْوَةٌ فَالله بنا فَاصْلِعُوا أَبَيْنَ أَخُو كَبُرُوا وَاننا ذِعا وَفُوى إِنْ بالفوقاينة واتفقاالله فالاصلاح كعككو تزعمن آبايها الكنتن امنوا لاستخر الابتران فَوَفَهَ مَ مَن مَن مَن مَن مَن فَوزاع المسلمين كعمار وصهر والسخى بيد الازدماعوالا متقار فوم اى رجال مَكُورُةُ وَمُ عَسَى آق بَكُونُوا مَذِي إِنَّهُ مَهِ عَسَلَا لِلهُ وَكَارِشَاءِ مِنْ مِنْ الْمُعْتَلَيَ كَنْ يَجْرُ النَّهُ فِي وَلَا لَهُ وَا أَفْسَاكُمُ لِانْفَيْنِي فَنْغَابِوا اى لا يعيب بعضكم بعضا وَ لا تَيْنَابِكُو الوكتاب لاناعوا بعضكم بعضا بلفن بكره ومندبافا سنى بالحاض تيش ألا شيم الحالا مَنَ السِّي نِيرُواللِّهِ وَالنَّمَا بَرُوا الفُّسُقُ فَ يَعِلَ الْإِيجَانِ بَرَامَنَ الْأَسْمَ لَا فَادَةُ الْهُ فَسَنَّى لَكُرُوا عادة وَمَيْ لَمُ يَيْتُ مَن ذلك فَأُولِيْكَ هُوانظِلْمُنِي كَالْقُالِكُنْ إِنْ الْمُوالْمُنْفِي كَيْنِي ا من الظَّنّ انّ يَعْفِر الظّنّ الذَّا المؤلِّر وهوكين كظل السوء باهل كيزمن المؤمنين وهيم الجل كبش بخلافة المساق منهم فكرانه فندق تخوماً بظمنه ولا تخسف اخاف منه احل التائبن لاستبعل عور السلمان ومعائبهم بالبعث عتهاوكا المنتى بكرهدوان كان فيها بجيت احتركم أي أي الكل مجمّد آخير ميناً بالمخفف النتين المنعون المنكرة من وال والمنابة في حيالة كالمل عيل مما له وقل عرص علب ها الما والمعنى والرفع وَ أَنْفَقَ اللَّهُ وَالْ عَفَائِهِ فِي الْمَعْبَدَابِ بِانْ تَنْوَلُوا مِنْرَانَ اللَّهُ النَّوَّ الْ بهم كِابْهُ النَّاسُ إِنَّا عُلَقْتَ الْمُعِنِّ ذُكِّرٌ وَاثْنَ ادم وحواء وَحَجَلْنَاكُمُ شَعُوبًا مِع شَعْ بِفَجْ الننين وحواعل طبغات السقق من التعرب وبعدها العاثو ثقر البطي القرائع فقاد تقر العضائل الخومامثال خزية شعكتانة فببلة قربني عارة تكسر العين فضي بطن هاشم فغن العباس فصبلة لِتَعَادُ فَي أَحذف منه احدى التاتين العَلَيْعِ ف بعضكم يعضا لا لنقاح و العلوالنسب في الفني بالتفنى كِ النَّاكُمُ مَكُوعِينُ اللَّهِ أَنْفَا كُوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَكِيمٌ بكر وَيَنْ اللَّهِ عَلَيْمٌ بكرويَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ بكرويَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَالَيْنِ ٱلْأَعْوَابِ نَفَمَى بِي اسْلَمَنَّا صَلْ فَنَا مِنْلُونِيا قُلْ لَهُ وَكُو يَعْمِمُوا وَلَكِنْ وَوَلَوْ اللَّهِ (ى اَنْفَتْنَا طَاهِ لِ وَكُنَّا اَى لَمُ يَبُنِ فِلْ اِلْمَ عَنَانَ فَيْ قُلُونِكُوا لِيَهُ بِ بِكِينِ سُوفِعَ مِنْكُم وَالْ يُطْبِعُنَا وَرَسُولُكُ بِالاِيانَ مِفِينَ لَا يَكُونُ لُو بِالْمَدْةُ و يُزِيدُ إِنْ الْمُالْفَلَانِيْفَ لَمِنَ الْحَالِي

شَيُّ وإِنَّ اللَّهُ عَقُودُ للنَّهُ بِنِي رَجِيْهُ مِهِ إِنَّمَا الْمُسْمِنُونَ اى الصادقون في ايمانهم لمنا صحرب بعب اللَّذِينَ استُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِمُ هُوَ يُجِنَّا بُوالمِ نِشِكُوا فِي الايمان وَجَاهَلُ وَا المُولِمُ وَالْمُسْمُ فِي سِبْرِلُ لِلهِ بِهادمم يظهر ساق عانهم اوليك مُم الطّاد و في في إيانهم لامن فالوالمنا ولوبو صابع عبر كاسلام فل لهم أنعكم الله يانيك في من الله على الله على الله على الله المناولوب المناول شعلى نشعون عا من عليه في قولكم امناو الله يَعْكُمُ مَا في السَّمَالَ وَعَافِهُ اللَّهُ مِعْ وَاللَّهُ بَكُلُ اللَّهُ عَبِهُ عَكِيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا منهم فك كريمنوا على المكرمكم منصوب بزع الخافظ الباء وبفلا قبل ن فالموض عُنْ عَكِيدُ كُولُونَ اللَّهُ اللّ السَّمْلِي نِوَالُورُضِ لِي عَابِ مِنْمَا وَاللَّهُ يَعِبْرُ عَمِا بَعِلُونَ مِا بَيَاءً وَالْتَاءِ لَا يَعْفَى عَلَيْتَكُونَ سوقة في مكنن الرولفن خلفنا السمى الانتهالان مسرايعوا إ ى في الله اعلم على و الفران الجين الكريم ما امن تفاصل عجره الساعلية عَلَيْ عَبِينَ اللَّهِ مُعْمِينِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّ عَفَالِ الكَوْمُ وَى مَنَ الاندار شَكَيْ عَجِيبُ أَئِنَ الْبَغَفِينَ الْمَنْ نِينِ وِيسْرِيدِ النَّانِيَدُ وادِخِالِ الفسينها على وهين مِنْنَاوَكُنَّا ثُوَّابًا سَحِ وَلِكَ وَجُحُ بِعِبْنَ فَيْغَايَةُ ٱلْبَعَّلَ قَلْ عَكُمْنَا مَا يَقِفُ الْأَرْضُ تَاكُلُهُم عُنِنَ نَاكِنَا فِي حِمْبُظُ هُوالِكُم الْحُقَوْ فِي حِبِعِ الاسْتِياعِ المفن مَ كُلِكُ أَو اللَّهُ إِن الفوان كَمَّا عُكَمَ مُعَمِّ فَي شَانِ البني والفوان فَي آمِرُ لِمَ المُ الدامة ساحروس ومرة شاعر شعرومة كامن كهانة العلق شطر في بيونهم معبرين بعقوهم حين انكووا البعث الرالسَّ عَامَة تُوفَهُمُ كَيِفَ سَيْسَاهَا بِإِعْمَادَ رَبِيْنَاعَا بِالكواكْبِ وَمُاكِهُ الْمِنْ وَوْجِ المُعْوق بقيم الحَالَةُ وَهِي مُعْطِدِي عَلَى وَصَعْمَ لِلْ السَّمَاء كَيْفَ مَرَدُ مَا هَا دَّحَنَاهَ أَعَلِي مِلِيامِ إِلَّا لَهُ الْمُعَادُوا مِنْ اللهُ لَلْتُمْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ نف بَيْتِم بِهُ إِنَّهُ الْحَنْتُ مُّرِضً اللَّهُ معنول له الله مناود كُولى تذكيرا كل عَنْهِ مِنْ يَبِي مِنْ إِعَ الْمِطاعِتِنَا وَكُوْ لَنَامِنَ الشَّكُومُ الْمُ مُنَادِكُ الْمُؤْلِدِ لَهُ فَالْمُثْلُابِ الم الله المعالمة المحصة والفل باستان والمعالم على المعالم على الم كَاكُلُمُ يُصِبُّكُ مَن الب بعض في نعض ذِذَ قَالِلْعِبَادِمفعول دِوَ آخِيبَا لِهِ بَكُنَا فَا 

يُتَّاديب توى فيه الملاكرو المؤنث كَلْ إِلَى المنظمين الأحياء الْحُرَافِجُ مَن القبل فكيف تنكرف دخوالا ستفهام للقريق المعف النهم نظوا وعلوا ماذكر كأرب فلكهم نُوُمُ وَيَرِحَ مَا نِيثَ الْفَعْلَ فَعَى تَوْمَ وَ آحْمَا الرَّسِيُّ هُي مَرَّكًا نُوا مَقْيَمِانٌ عَلَيْهَا عُوا شِيهم يعبره ت الاصنام وبنيهم قيل حنظلة بن صفوان و فيلع يرح وَ مَوْكُومَ لَمْ فَوْمِ صَالْح وَعَادَةً إَفَى حَى وَفِرْعَوْقُ وَإِنْوَانُ كُوْطِ هِ وَآصَحَابُ الْأَيْكَةِ آى العَيْظة قوم شُعَيْب وَكُوْمٍ عَيْمَ الرَّبُ الرُّسُلَ لَقُى اللَّهُ عَنْ وَعِيْدِ وجب نزوالعدابِ عَلَا تَجبع مثلا يضين صور الع من كُفَرُّفَنَ لَنَكُ أَفَعَبَنَا مِا لَعَ إِنِي الْأَوْلِ اللهِ الْعَيْ لَبُسِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لَلْبُسِ شبك مِين خَالِيْ عَبِل بَيْنِ وهوالبعِين عَ كَفَيْلُ خَلَفْنَا الْأِنسَانَ وَمَعْكُمُ حال سِفِن يرَعَنْ مَنَ تُصْنَّى إِنْ تُوسُوسُ عَنَى نَ بِهُ الْبَاءِ ذَاتُلُ الْمَاءِ اللَّهِ مِنْ إِوالضَّا لِلا بِسَانَ يُفِيمُ إِ مَعْرُ مِ آفِنَ بِاللَّهِ بِالعِلْمِ نَ كُتِلِ إِنَّ رَبِي إِلاصِيا فِ تَلْبُنا وَالْوَرْبِيُّ أَنْ عَرْفَانَ بَصِفَةً الْعَنِي [دُ المَضْبَدُ أَذَكُومَ فَلَ وَابْتَالِيقُ يَاضِهُ وَيُتَبِيِّتِ أَلِتُكُلِقَبَّانِ المُكَانِ المُحَالِّنَ بالْمُسَأَنَّ مَا يَعْمَلُ عَنَ الْهَابِي وَعَنِ النَّيْمَ إِلَى وَعَبْلُ الْمَا فَاعْلَاتُ وَهُومَنِ لَاءَجَهُما فَبَلَّ مُا يَلْفِظُمِنَ فَوَلِ اللَّهِ لَلَّ يُرِدُونِينِ مَافظ عَينِ لَنَّ ماضروكل منها عض المشى وَجَاءَ تَ سَكَّرَةُ الْمُؤْنِ عَمْلُ وَسَلَّا المُعَنَّ ومن امر الاخرة عنى يواه المُنكر لهاعيانا وهو نفس أَنْسُنَّة ولك اى المون مَاكُنْتُ مِّنهُ عَجَبْلُ مَن اللهِ ونفذ وَيْفِعَ فِي الطُّق لِللبعث ذلكَ اى بوم النفخ لَجُمَّ الوَعِيْبِ للكفاد بالعذاب وَعَاءَتُ فِيهِ كُلُ يُفْكُرُ الْيَ لَحِشْ مَعَهُا سَا أَنْ كَملك بسوفها البدو تَهْمَانِينَ لِيثْها عليها بعلها وهوا لابلى و أَلار عبى وبقال للما فركفتا كُنْتَ ف الدينا في عَفَلَةٍ مَنَّ عَالَى الله عنا في عَفَلَةٍ مَنَّ عَالِيهِ مَنْ النازل بإ البوم فكتنفنا عَنْك غِطاء له ازلناع قلبات عانت عالي البوم فيض في البؤم حَرَيْنَ عادس ولا به ما انكرته في الدينا وَقَالَ فَرَيْنُ وَالْمَلْثُ الْوَكُلَّ بِهِ هَكُلُمًّا إِي اللى كَنَى عِينِينَ مَا مَرِمَقِال للمالك رَفِينًا فِي جُهُلُمْ آى القالق الناوالعَيْنَ فَ قرأ اكحسن فاب لَتُ النون الفاكُلُّ كُفَّالِرِعَبِيثِي معانل المحق مَتَابِعِ لَلْحِيْبِ كَانزكوة مُعْتَى ظالع مر بيب المناك في ديند الذي حبك مع الله الحاكم المترط جَبِي فَالْفِيَبَالَهُ فِي الْعَمَاكِ السِّيِّرِينِ تفسيح مسُل ما تقن كَال فَزِيْبُهُ الشيبطان رَبُّنَامًا أَطُّهُ بَنُّ اصْلَتَ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَكُولِ بَعِبُ وَلَا عَوْدَ وَالْعِو

المناني ربعالة لي قال تعالى إلى يحتص الله ي العام الحصام مناوقال من مناورا لكيام المانيا بالجيمين مَّ بِالعَمْلُ فَ فَالْهُ حُوَّ لُولِم تَوْمنوا ولابله نم البُكُلُ بغي الفَّ لَ لَكَ فَ فَادلك وماكاكا يظلام للعبيس فاعنهم بغرجرم وظلام مغيردي ظلولقول لاظلم البوم وبهمفاؤم لريوم ناصبه ظلام تفزل بالنون والباء جمكن مل المتلات استفهام تحقين لوعل ا لرما ويتفول بصورة الاستعهام كالسوال على من سُونين أى في لا اسع عنها امن الكالية المتلات والانقت المجننة فرنب للتقائي مكانا غير بعيب منه ويواوننال الهر مَنْ إلى فيما يُومِ عَلَى وَنَ بِالنَّاءَ وَالِياءَ فَي أَلَّهُ مِنَا وَ بَيِّنٌ أَنْ ثَلْمَنَ قِبْلُ كُولًا وَ الى طَلْقَدُ الله كِينَظُ مَا فَظِلِحُلُ وَ مَنْ شِنْيَ الْحِمْنِيَ الْعِبْدِ مَأْفَدُ ولَوْ يُوجُهَا وَ يَقَلَّيْنِينَ الْعِبْدِ مِأْفَدُ ولَوْ يُوجُهَا وَ يَقَلَّيْنِينَ الْعِبْدِ مِأْفَدُ ولَوْ يُوجُهَا وَ يَقَلَّيْنِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَل مقبر معطاطة وبقال لمتقين ابضا الخفو كاليسكرم أي بالمين من كالمخوص ومع سلام أوسلى وادخلوا فالك البوم الذي حصل في النول في ما يخلق د الدهام في كند لَهُ مَا يَشَا وَعُونَ فَهَادا عُلَوْ لَدُنْ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ وَمِاء وَعَلِمُ الْمُواوطليولَ وَكَوْ الْفُلَكُمَّ الْفَكُمُ مُنَّ كُونُ إِنَّ إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا ال فندل فار دون قرق نااهما كنزة من الكفار هم آشَرُ مَنْهُ مَظْمَدًا فَوَة نَنَقَبُوا فَنَنُوا فَالْمِوا فَالْمِوا مَنْ تَعْمَدُ اللّهُ الْوَلِيْ مِنْ الْوَثْ فَلَا يَعْمُ وَالنّافِي ذَلِكَ المفكور لِلْأَكُول العظم لَمْنَ كَانَ العَقَاتُ عَمْلَ وَاللَّهُمُ النَّهُمُ الْوَعْظُ وَهُوْشَى أَنَّ مَا لَعْلَمِ وَلَقَلْ خُلَقْنَا السَّمَ إِنَّ والأوض وما منيها في مستة الياج إوله الاصواخها الجعف ومامسنا من لعنوب نعب تزارج اعلليودن تولهم أت الله أسراح يوم السديت واستدنى على عوالعن وانتفاء النعب عنداتيم تعاعن منات المغلوفين ولعن المحاشة بيندوبين عرفه اغاام فاذاداد نيطان عدله لدكر ببكون واضرح طاب بني صلى لله عليه سلم على البولون اى المهود وعزمة وتالتبيده النكن بب وسية يحل رتاني صل الما فكل كليع الشيكي اى صلاما المبعر وأثر المنهجيب المصلاة الطهروا المصرومين اللبيك فيتخدم كاصل المنتابين واكارا السجوع بقوالم مع ويروسك ما معد المدبراي والموافل المسنونة عقب الفرائض قبل الواد حقيقة التبي عن الاحقات ملاب الحق الشمّنة باغ اطفع لى يؤم تناد كالمتأد عواسرا في المن ممكاز في يُسطَّ من السماء و عضوة مدن إليفل سرافز بعوضع من الارس اليالسماء يقول بيها العظام الميالية وكالمؤصال كمنقطة واللحوالممزفة والشعل المتفزفة إن الله يامرك ان فيعرب القضاعية م بيل بن يوم مدلد كم مُعَى أن الله خان كلهم المسلِّفَ رَا مُعِنَّ فَالْمُعَنَّ فَعَلَ الْعَدَّ الْمُ 

من الغنور وناصب بوم بنادي مفدل أكلفكنوا عاقبة تكن بيم انا مخت مجين و بنبت و اكني المجتم يوث برامن يوم مله وما بينها إعتراض كَنْفَقْ تَعْفِيفَ السَّابِينِ و ننتي بير بادعام الناء المتانيذ في الاصل في الادض عنه ميرا عاجم سريع ما المن مقلا الحفي في عن ذلك من المن المن المن الموصوف والصعة منعلفها الاخضاص وه ولا يض داك القارة الم عني الحشر الحرب عنه وهوا لاجباء كي الفناء و المجم للعرض والحساب كفن المتكميكا بقني لوق اى تعالف النها وما آنت عكرهم في الديما والعساب كفن المتكم المعلم المان المان المراسلا ومناقبل الامر بالجهاد قَن لِر بالفران من يَعاف وعين وهم المؤمنون سورة و الداريات عليته ستون ايته رشتم الله الرحمر الرحب المر النوريان الرياح تندم النواب وغيرة ورج المنوسية المنوسية المن المنافقة المنوسية المنافقة المن على صالماء كيدي السهافي مصلي موضع الحالك بسبق فالموييمات وي الكلامكة تقسم محميتنوبل الارداق والامطار وعنبه ابين إلجياد والبلاد الما تفعيم وت مام متن من الما أن وأعلم المام المنافع المام بالبعث وغ ع لصّادِق لوَعُلَصّاً دق وَانَّ الرَّفِي الْخِلْعِيد الْحَسَالُو افِع الْوَافِع الدَّوَالسّام و الن الحيلة عمر حسيلة كطريقة وطرق المح صاحبة الطرق في الخلقة كالطوق في الممل اتنكم با اهر المن في نقان البني والفران لَعِي مَوْلِ مُحتيلِين في نبل سِل عسا حرياهن شيع سَع ها أنه يَ وَكُونَاتُ بِعِنْ عَنْدُ عَن البني والفران اعن ألا عان به مَنْ آفِلَ لَا صَ عَن الحل إنه في ع اللِمَتِيَّا قُنِنَ أَلْحَقَّ اصُوْقَ عَافِلُونَ عَنَامِ الْهِ خَقَّ لِبُسَّكُونَ الْبِي الْمُعْرَانِ إِنْ إِلْ وَعُوَّا بِهِ بَيْنَ بُوهُمْ عَلَى النَّارِيْفِنَنُونَ اى بعن بون فيها وبقال هَمَ عَيْنَ النَّفَنَّ لَبِّ ذُوْ قُوْ وجوابهم جوى بولمهم على تناويهسون الله الله المالية المالية المالية المنظم المالية المنظم المناه المناه المنظم المناه المن وفي جَسَّنَايِ سَاسَانِ وَعُمُ يُونِ وَجِي يَ مِنَا احْرِي فِينَ حَالَم والضياب فخبران مَا آ تَاهُمُ إعطاه ورَيْتُهُ وَمن النواب إلَيْمُ إِسَا تَاهُمُ المَا اللهُ اللهُ عَبْلَ ذُلِكَ أَى د خولهم المُعِنْدَ مُحْسَيِنِينَ فِي الديناكَ مَنْ قَلِيمُ لَا مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحُلِّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّه مجعون لأمازائلة ومجعون جزكان وقبيان طافات بنامون فنون بسرمزاله وبصلون الترى ويكام محارهم كبسنغور وت بغولون اللهم اغفى كا وفي الموالهم

والمحرم للنى لايسال تعفف وفي الأرض من الجبال والبحار والانتجار والتتار والبنات وعِنها أَيَاتَ كَالات على فان الله تعاوو صل نبت لِلمَن عَنِينَ فَوَق الفني لَمْ ايا ت يضا من مبنى عفلقالم الم منها عوما في تركيب المعاش أَفَاكَ يَتُفِيرُونَ ٥ ولك فنسنن لون به على المنعوق رنه وفي الشكاء ركم فكورى المطوالمسبب عدالينات اللك عود نى وَمَا لَوْعَنُ وَكَ مِن الما فِي النوابِ العقابِ عَلَى عِنْدِ اللَّهِ فَي السَّاءَ وَوَرَبِّ السَّمَاءِوَ ٱلْكَرْضِ إِنَّهُ اى ما توعل ون كَنَّ مِثْلُ مَا ٱلْكَامُ وَتَنْظِيفُ يَ ٥ تُرْفِعُ مِثْنَ صِنْفِهِ وما مزيلً و فَفِي الله مركَّن بَعِم المعنمة ل نطق كم في حقيقت ال علومين عن كمرض وصدوره عنكم عَلَ ٱ تَاكَ حَطَا بِلَيْنِ عَلَى لِلهِ عُلِيهِ لَم عَرِيْنَ فَي مَنْ الْأَوْمِيْنَ وَوَمِ مَلا تَكُ التي عشراه عشرة اوند تدميم جريم ل آوظف لحريث منيف وَعُلُو اعكب وَقَالُو السَّاكَمَا مى من اللفظ قَالَ سَكِرَم وَ أَي من اللفظ قَوْمُ مُنْكُر فِ فَ لا معز فِهُمْ قَالَ لك في نفس وهو حنم نناء مفدلى هُولاء وَرَاعَ مال آلي آهند سل عَياء بعيل من وفي سوزه هو بعيد حسبنا يه سوى عَقَنَ بَهِ إِلَيْهِمُ قَالَ آلَ تَاكُلُقُ نَعَنَ عَلَى الْأَكُلُ فَالْعِيمُ الْأَكُلُ فَالْمِيمُ اصرفى نفس مُنْهُمْ مِنْهَا عَنَا لُو النَّعَانَ انارسل له وَكَبَّنْهُ وَهُ بِعَالِمٍ عَكَيْهُمْ وَي علم كَنْرُهُ اسعاق كاذكر في سورة هوج كَا تَتَبَلَيْن الْحَرَاكَةُ سارة فِي صَرَّيْ صَبِين جلِل اى حاعث صاححت فَصَّلَتْ وَجُمِ فَالطَهُ وَ فَالنَّعَمُ ثَرَعَ عَقِيمُ لَوتِينَ فَعَاوِعَمُ هَا هَنعُ و نَسْعَىٰ سَنَدُ وعَم إبراهيم ماثة سنتداريم مَا بَدُ وعشره ن سنة وعم ها نسعىٰ سنة فَالْوُ اكْذَالِكَ الصَّلَ مَعْمَى فَعَلَى الْمُعَلَ فَوْلِنَا فِي الْبِشِيارَةِ قَالَ رَبِّينِ طِالَّنَهُ هُوَ الْحُكِلِبُمُ فَي صنعُ الْعَلِيبُمُ وَنَجَلَتُ فَأَلُ فَعَمَا لَعَلَيْهُمُ وَنَجَلِهُمُ الْعَلَيْمُ وَنَجَلِقَ فَأَلَّ فَعَمَا لَعَلَيْهُمُ وَالْحَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْحَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَنِهُ الْعَلَيْمُ وَالْحَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ فَصَّلَتْ وَجُمَّ كَالطمن وَ فَاكْنَ عَمِنُ رَعِقتُم كُلُوتِين فَطُوعِم ها سنع ويشعون سنتر وعمر فولنا في البنيارة قَالَ رَبُّكِ طِالَّهُ هُوَ الْحُكِلِبُمُ فِي صنعما لْعَلِيبُمُ هُ مَعْلَقَ فَالْ فَكُمَّ طُكُ فَي سَانِكُمَ إِنَّهُا لَكُمْ سُكُونَ هَ فَالْوَ إِنَّا أَرْسِكُنَا إِلَىٰ فَكِم تَعْجُ مِبْنَ كَا فَرِينِ فَيْ كَ كَلَيْهُمْ حِجَازًا مُنْ طِينِ بطبخ بالتارصُ ومَن المعلمة عبها اسم من برق ا تَطْنِ لَمُ الْمُعْشِرِ فَإِنْ آبَا بَيَامُهُمُ الْلَكُورِمِ عَلَمْ هُمَ كَانَ خَيْمَ الْكُورِمِ وَهُمَ كَانَ أَنْ كُورِ فُوم مِنَ أَنْكُومِنِينَ لَاهلاكُ الكافرين فَكَاوُ مُلْيَافِمُ الْجَدَ يَنْنِينَ الْسُيْلَ إِنَّ وهم لوط والنبتا وصفي بالايان والاسلام المهرمص فون بغلوبهم عاملن بجوازهم الطاعا وكزكها فِهَا سِرِا ِ هِلا اِكْ الْكُورُ مِنْ الْمِبْ عَلَا مَ عَلَى هُلاكِهِم لِلَّذِينَ كَيْ أَخُونَ الْمُنَ ابَ أَلَا لِلْمُ فِلا مِعْدَانَ سُن وَ الله عَلَى مُوْسَى مَعطون علوام اللهن وجعلبنا في فضد موسى اية إدد ارسكنا كا إلى عَوْنَ مِنْلِسِا بِيُسَلِّطَانِ مِنْ الْبِيدِة واضِعَدْ قَنْ إلى اعض عن الايان الوكية مع

لانم له كالركن وقال لموسى هو ساحي أوهجنون فأض ناه وجودة فينن ناهم طرحاهم في أيَّم المون فوا و هو آئ وعون ملائم الني بالإم عليمن تكن بالرسال دعوى الرب بيّالي إ وَفَي المراك عَادِ الله وَادْ أَنْ لَنَاعَكُمُ مِنْ الْمُعَالِيمُ الْعِنْ الْمُعَالِمُ عَلَى المطرولا تلقع المنبخ معى الداور وَمَّا تَيْنُ رُمِنُ فَتَى لَهُ مِنْ الْمَالِمُ الْمَا تَتُ عَكَيْدِي الْآحِعَكُنَّ كَالرَّمِنِ بَهَالبالى المتفتت وفي املاك على دايتر والمنكل كهو بعن عفالنا فد مَّنَعُ احْتَى حِينِ الله انقضاء المالكم كافي ايتننغوا في داركم تلاثق ابام فعَنَقَ الكبروا عَنْ آميُررَتِهِ فَإِنَّانِ مَثَالِهُ كَاحْدَدُ يُعْمُ الصَّاعِقَةُ عِلَى مضونَ لاف السيام تة المهلك للم و المؤنظ و ورب اى بالمها دَفَكُ اسْنَطَاعُو امِنْ فِي إِم الله فن إليه في المنظمة المنافق الم مُنْتَصِينَ عَلَى وَلَا مُلَكِهِم وَ وَوَرِ أَوْرِ الْجُرِعُ طَعَنْ عَلَى وَلا فِي اهداك مَنْتُ هُولانا المراكبة إِنَّهُمْ كَا وَأَفَوْمًا فَاسِفَهُنَ وَوَالسَّهُمَاءَ بِنَبْنَنَاهَا بِأِنْ لِفُوهِ وَإِنَّا لَكُوسِعُونَ فَافاد وبنال اذالرمليس فوى واوسع الرصارداسغة قان وَ أَنْ وَصَ حَرَاتُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَ عَى وَمِنْ كُلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَا يَعُولِهُ عَلَقْنَا رُوْجَانِي صِنْفَيْنَ كَالْلَارُولَا مَنْ والسلموالا رضو السمس والقدم السهل المعبل والصبف الشناء والعلو والعامص النور والطلم الكم الكراف عنداعلالتائين الاصل فتعلمن الخالف الازواج فود فتعبل له فيم و الله الله الله الله نوابه نعفابه بان طبعه وكانتص التي تكمية يَن بُرُمْ بَيْن بِين كان الروّ كَا تَعْبَلُواسَمُ الله إلْمَا أَخَرَ النِّي تُكَمِّمُن يَنْ أَرْبَيِّ بَنَّ بِفَن مَ إِنْ فَي إِذَا لِكَ مَا أَقَ اللَّهُ وَيَن معنون نكلبب الاممونيلهم لرسلهم يفيلهم دالك أنواصو أكلهم يلي استفها عفاليف مُمْ وَوَقُرُطِكُونَ مِعْمَ عَلَى الفولطِ الفولطِ الفولطِ المُعْمَ اللهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْلِي الللَّمِلْمِلْمِلْلِيلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بكغننهم الوسالة وَذَكِرْ لِمعظ بالغوان يَانَ الذَّوْ كَيْ تَعُمُ الْمُؤْمِدَ فِي من كُولِكَ فَا انهو وَعَجَا خَكَفَتُ أَكِينَ وَالْإِنْسَ إِلَا لِبَعْدِ الْحَوْقَ وَلا يِنا فَي الصَّعَمَ عِبَادَةَ الْعَافِينِ لان الفايد لابلزم وجُد كافى قولك بويت عناالقلولاكيت فاتك فكالكينك عالم كالرنبي ما ويكم من ويري لي وكانس وعزهم وَمَا أَرِيْهِ أَنْ يُطْعَمَى نَولاانسْم والخِرْم واتَّاللَّهُ هُوَالرُّزَّا أَنْ وُوالْفَرْةِ الْمَيْقُ م بدارًا تُلكُ إِن ظَلَتُ انسَم بالكلام ن احلَا ويزهم زَدُو يَا تَصِير امن العزاد

القين في المن من عن بالكن يَن كفر و امن في وم الذ وزة الطي ملية شعواريعون اية ليم الله المم الله والكنَّارَة الْمَاكِينِ الْنَيْ كَامِ الله عليه وسَيْ وَكِتَابِ مَسْطَقَ إِنَّهُ فِي رَيْنِ مُنْسُورِهُ الْحُ النوية اوالقوان والبيث المحمق هوفالساء النالنت اوالسادسة والسابغ بجيال الكعنا يزوره فى كلعيم سبعن الف ملك بالطواف والصلفة لابعودون البدابل والسَّنقي أَلَمْ فَي واى السماءة ألج المستعلى الملك التعكناب رتبت لواقع لناز ل سبتحقة ما له مين كُلْفِع عند بَوْمَ معمول لوافع مَق والسَّمَاءُ مَوْرًا لا نتح اللَّهُ وتدور وَلِشْرِمُ الْجَيَالُ مَنْ الم تصبيهها عمنتورا وذلك في بوم القبمنة فَوَتِن شَنهُ عَنْ الْمَعَنْ الْمُعَنِّ لِلْمُكُلِّنَ مِنْ الْمُ سَلَ الدَّن مُوْفِي مَوْضِ باطلُ لِعَبْنَ اى بَننَناعلون بَفَعْمِ مِنْ مُنْ الْمَارِجُهُ مُوعَالِمَ الْمَارِجُهُ مُوعًا ڽڔڣۼۣڹؠڹڣۥؚڽڶڡڹؠۣۅم غنى ويغالهم تبكينا طِن والتَّارُ الَّيْ كُنْتُمْرُ فِهَا تَكُن بُوْنَ وَأَفْتَحُ طُنَّ العناب الذي تُون كم كنن يقولون في الوى هنا سيح كمُ الكُمْ لِالنَّهُ وَ قَ اصْلُوْهَا فَاصْبُقُ ا عليها أو كانطبي واصبكم وخوعكم سواء عكلبكة لان صبكم لانفعكم الما أثرك المناهم تَعَمَّلُونَ الْخِزاءهِ إِنَّ الْمُنَقِّيْنَ فِي جَنَّانِ وَيَعِبُمِ فَالْهِبْنَ مِنْلُ دَبِن بِمُامَصَّنُوذَ بَدِ أَ تَأْهُمُ عطاهم رتيم ووفاهم وترتبهم عن اب المح بمعطف على الهمراى با تبانهم ووفايتهم بقاً عُوَّاوَانَةً وُولِهِبِبَّا حَالَ اللَّهِ عَنِينَ إِبْدًا الْباعسِينَ كُنْتُهُ يَعْلَوْنَ وْمُنَّاكِبُنَ حَال فَاهْل المستكن في فولد في منات على من ومصفوف والبحث المحب بعض وسر وسر والمناهم عطف عَلَيْ بات أَيْ وَنَاهُم مُجُورِ عَجَيْ عَظام الاعين حسلها وَ الَّذِينَ اسَوْ ا مستاء وَ أَسْعَنْهُم ب على المنوا و والمناد و الكبار بالكيان من الكبار ومن الاباء في الصغار واكعبرا كفناك برتم ذريتهم للنكورين في الجند فيكونون في درجنهم وان لوسيان بعمله تكوق للأباء باختاع الاولاد الميم وما اكتناهم فغز اللهم وكبير فانفضناهم في عَمَلِهُ مِنْ زَائِكَة شَقَةً بِزَاد في عَلَ كُلُ وَكُوكُ وَكُلُ الْمِزِي عَيْمَ السَّبُ عَلَى فَيْنَ اللَّهِ فَانَ مَرهون يُوحَلُّ بالمشره بعبازى بالمجن كامن وتاهم في وقت بعروقت بعالمتر و لحيم مِّدًا كَيْمُ مِّدُ الْمُنْهُم وان لويج وابطلب كَنْ الْمُعُونَ سِعَاطُون بِيهِ فِهُا آى الْجَنْ كَالْكَا خُمْر الْالْعُقُ فِهُا اعسب نتها يقع بنيم وَلَاتَا نَبْدُ مَ يَعْفُم عِندِ مِن الدينَ وَلَكُن مُ كَلِيهُ

للنامة خِلْمَالُ ارفاء لَهُمُركا لَهُمُ حسنا ونظافة تُولُومُتَكُنُورُ مُصنُون في الص الانفها احسن منه في فيها وَأَقْبُلُ بَعْمَةُمْ عَلَيْحَضَّ كَيْسَاءَ وُنَ سِال بِضهم بِضَا عَاكًا فُوا صليه ما وصلوا اليه تلن ذا واحترافا بالنعة قَالُوا ايماء الى علة الوصول إلا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهُلِناً فِالدنيا مُشْفِقِينَ خاتعين من عناب الله فَكُنَّ اللهُ كَلَيْنًا بَالمَعْفَرَة وُوقًا كَاهُنَا بَالسَّمُومِ اعالنَّا وللخولها في المسام وقالوا اعاء الصما إِثَاكُنَّا مِنْ فَبُلِّ اى في الدينيا لَكُونَةُ اى غير وه موصين إلكة بالكسراستينا فاروان كان تعليلا معنا وبالفة تعليل لفظا هُوَالْبُرُ المحسن الصادق في وعده الرَّحِيْمُ العظيم الرحمة فَلَكُرُ مُعْلَى تنكيرالمشركين ولا ترجع عنه بقوله ولك كاهن جيني فكأأنث بنغة مرتبك اى بانعام اعليك بكاهن خبرما وَلِهَجُنُونِ معطوت عليه آم بل يَقُولُونَ هو سَاعِرُ نَلْايُصْ بِهُ الْمُنْوَنَ حَرَّدْتُ الرهم فيهلك كغيره من الشعل، قُلْتُرْبِضُونًا هلاكي فَإِنِّيُ مَعَكُمُ مِزَالْمُنْ هلاككرفن بوا بالسبع يومربه والتربص الانتظام أم تَأْمُرُهُمُ المَكْرُ مُهُمْ عَقولهم عِنْ اى قولِهم لدساحر كاهن ستاع جنون اى لا تأمر هويذ لك أمّ بل هُمْ قُومٌ طَاعُورُ بعنادهم آمُرَيْفُولُونَ تَقَوَّلُهُ واحمان القران لويختلف بَلْ لَا يُوَمِنُونَ فَ استكبارا فَان قَالُوا اختلق فَلْيَّا مُوَّا بِحِكِينَتِ عَتلق مثله إِنْ كَانُواْ صَادِ وَإِنْ آ فَي قُولِهم آمْ خُلِقُوْامِنْ غَيْرِثْتُي أَي عَالَى أَمْرُهُمُ لِكَالِقُونَ فَ انفسهم ولا يَعْقَلْ عَلْوق بن ون خالق والمعدوم يخلى فلابدلهم منخالق هوالله الواحد فلمرلا يعيص ونه ويؤمنوز برسول وكتابه أم حكفوا الكفاية والارض ولايقدم على خلقها الاالله الخالق فلولايعبدون بَلَ لَا يُوقِنُونَ أَهُ بِهِ وَلَا لامنوا بنبيه المَعْنَدُ فَمْ خَزَّ أَنْ رُبِّكَ مَن النبق والمهزق وغيها فيخصون من شاؤا بماشا والمره هُواكم المسلط المناسلط الجبارون وفعل سيطرومنا سِيطه وسِقِي آمُ لَهُ وُسُكُو مُولِ الحالساء يَشْتَهِ عُونَ فِيرُ اى طيه كلام الملا نكة حق عِكم م منازعة المنبرصل المصليه وسلم يزعمهم الدعواذ لك فكيكارت مشقومهم الم مكاكاسته مليه بسلكان تبين بجة بينة واخية ولشبه هذا الزعم بزعمهمان للاكة بنات الله قَالَ تَعَامُلُمُ الْمُنَاتُ إِي بِرَعِكُمُ وَلَكُو النَّبُونَ لَا تَعَالَىٰ مِنْ عَارَعِمُ وَأَمَّ نَشَكُمُ اجْزُا عَلَى جنتهم بدمن الدّين هُمُ مِن مُن مُن مُ عنم الله منظلون أو فاريسلمون ام عند الم العيب A Design اعطه فه وَيُلْتَبُونَ فَ ذَالِحَ فَ يَكُنهم منازعة النه صلى الفاطيروسم والبعث امراكم

مُنْ مِنْ وَكُنْ مِنْ لِيهِ لَمُولِدُ فِي دَارِ النَّهُ وَ فَالَّذِينَ لَقُرُوا هُمُ الْمُكِيدُ وَلَ فَ المفاويون المهلكون فحفظ الله منهم نفراهلكم ببدرام كفُمُ الدُّ عَيْرُ الله عَ سُبْكَ الله الله عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلا سَعْهَا م بام في مواضعها التقييم والتوبيخ وَإِنْ يُرَوْا كِسَفًّا والمعضامين التكأوسا وكاحليهمكما قالوا فاسقط صلبين كسفامن الساءاى تعذيب جِيْ مِنْ سَيَ الْجُنْزُومَ وَمِ مَرَاكُ بَرِيْوِي بِهُ وَلا يَوْمِنُوا فَنَاءُ فَهُمُ حَيْ يُلا فَوْ يَوْمَهُ وَالَّذِي فِيلُصُعَفَةً ڡۣۅڗ؈ڽٷٛٵڮؽۼڿڛڔ؈۬ڹڐڰؠۼٞٲڴڴٛڴڴۿؙۺؾٛٵٷۯۿؙؽؙۺٛػٷؽ٥؋ۼڹۼۅڹ؞۫ۯٳڝ۬ٳ ڣٳڒڿڔ؋ۅڵ؆ڷڒڹؽڂڰٮٷڔؠػڣۿ؞ۻڒٵۮٷؽڂڵڬٵؽڣڸۮڹؽٵۻۅۜ؆ؠۘڟؘۮڹۊ۠ٲڹڵڿٛڠ ؙؙؙؙؙؙؙؙٷڝؙٚۺؙۼؙڛڹؙڹڽؖۅؠٵٚڶڡٛؖڗڵڽٷؙؠؙڹ؆ۘٷڵڵؚٛڴٵڴۯ۫ۿؠٛڮڮػڬؠؙٷڹ٥١ڽ١ڡڶڮ؞ڹڒڶ؈ڡ يرتبك بامهاهم ولايضين صديراك فإثك بإغيبنا على منا الرايد ونحفظك زُمِرِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِينَ لَكُورُمُ اللهِ وَمِينَ لِللهِ وَمِينَ لِللهِ وَمِينَ لِللهِ وَمِنْ لِللهِ وَمِينَا لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِينَ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِينَا لِللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَاللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِللّهِ وَلِمِنْ لِللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَمِنْ لِلللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِيلِمِلْ لِلللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِمِن للللللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِمِنْ لِللللّهِ وَلِمِنْ لِللللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِمِنْ لِللللّهِ وَلِمِنْ لِللللّهِ وَلِمِنْ لِلللّهِ وَلِلْلّهِ لِلللللّهِ وَلِمِلْ لِللّهِ لِلللللّهِ وَلِمِنْ لِللللّهِ وَلِللّهِ لِللللّهِ وَلِمِنْ لل والمتنافية وقبل لمبير سوري المخد عَهِ الْمُعَوِّى عَابِ مَاصَلُ صَرَحَبُكُمُ عَيْنَ مِنْ الصِلْوة والسَّلِ الْمُلُوة والسَّلِ الْمُلُوة والسَّ الإسلام و المان عنقاد فاسد وكاينطِقُ بمايانبكوبه عن المولى في هويفسرار عِي الله عَلِيمُ الما عِطِكِ شَيْرِيدُ الْقُوْيُ دُوْمِرٌ عِ فَوَةً وَسِدَةً وَمَنْظُ حَسِرٍ لمقطيم فاعله محراء فأزاج بأيكا فليرسك بِيْهِ فَيْكِرُ فِي لَادِ فِي لِقَرْبِ فَكَانَ مُنْهُ فَأَبُ قَالَمَ قَوْلُ فأوخ تجالى أغيبه جبرتها كأأ الكر الْفُوَّا دُوْدِد البي مَالَاكَي بَصِّرُو من صورة جبهُ لِلَّفَةُ المشكن المنكري في يد البند لجبيل وكفكار وكفكار سى بر فالسهر وه في من بين العرش لا يتجاوزها العدن الملاكة وغرم عندها



والقائلية واستراك عقركة دبالك وبقبوال لنونه والالهمن كال بقائمة لأسيالنا اعواعلم العالم المراق انتاكم من الترابي المرادم من التراب إدا ثلث مجينان في بطن ن احمالتكم فلا تركي الفسكة لامت مدا على ساله عنا عُلْ سُلِكُ عِبْرَانُ بِالْمُعِيدِ فَعِسْرِ فُوّا عَلَمْ الْمَالِمِ وَالْمَاكِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ىانتناما عَيْدَ وقال الْ خَسْبِينَ مَعَالِلله فَصَمِر الْمُعِينِ مَعِلَ مُنْ عَالِمُلله ان رجع الماترك إعطامه نماله كذافر وأعظ على المالليم والسي والسي من الباق ما فيهن الكَلْبَةُ الصَّصِلَةِ كَالْصِنَةُ عَنْمَ مَافِرالْبِكُرَادَاوِصِلْلْهِامُ لِجَوْرَاغِينَ فَكُوالْفِيدُ فَيُ بعلق رقيم للذان عِنْ لَغِلْ عَنْ عَالَ لِلْهُ فَوَلَا وَهُوالُولْبُونَ الْمُعْرَةُ اوغِيرِة وَجَلَدَ اغِيدًا المثان ترابب عص اجرا الحربل لو تبنيابه افي صعف عوسي اسفار النورية المحفظ الم بواجم الذي قف محماً أمري عودادا سلى براه بمريه بكنه أفاتم أن بال ما آلة يو ڒڗ؋ ۊڗڒٵۼڒؠڵڵڂۅڡٳڽۼڣڣۧڡ۫ڹۧڡ۫ڶٲۺڹۮ؞ؙٵؽؙۮڰڡٚڗؖڣڵڿڛۼ؞ۿٲۊٲؽٳڮڰؖ ؠؙۺٳڹٳڗؖڲٵڛۼؠڹۼؖؿڟڸۺؿؾۼۼ؇ڮۼۺٷڗؿؙۺۼؽؠۺۏۏۘڮػٳؽڡڡؚڡؚؚٛڬ؆ڂڰؖڲ فالعيم والتكالى رتيك المنتى المرجروالموري الموري الموري الموالية والما والمام والمام والمورية المالي اخْرِيْدُو اللَّهُ عُوْامًا فَ فَاللَّهَا وَالْحَبِي للبعن وَانَّهُ مَكَنَّ الرَّوْجَبِينَ الصنفين النَّاكُرُ وَ الأنفي من المنافقة منى إذا من في الرحم وَانَ عَكِيبُ النَّنيَّاةَ بالمروالفضر الله فولى الخلقة المخرة المعت بعل علفة الاولى أنه محوا عنى الناس بالكفاية بالاموال وَأَقْنَى اعطى المَالَ لِمُعْنَ مَبْنَ وَآنَهُ هُو كُتُ الشِّعْنَ إِي مِي لُوكِ خَلْفَ الْجَوْلِاعْكَ النَّالْعُ فَا الْجَاهِلْنِدَ وَآنَهُ اَهُلَاتُ عَادُنِ الْهُ وَلَى وَفَى قُلِمَةُ مِهِ النَّوْنِ فِي اللَّامِ وَصَمَّا اللَّهِمَةُ مِي فَوْمِهِمِ وَكُونَةً فَعِيمِ الْمُورِيَّةُ وَمَا لَضِمُ وَالنَّمِ اللَّهِ وَمَنْ وَالْمُولِينِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَمُعْلَوفِ ع المُعَمَّدُ مِنْ مَعْلِينِهِ مِنْ فَكِنْ مِنْ فَكِنْ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهِ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمِلُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِينِ فَالْمُولِينِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن المُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وسي قرى نوم لواسل فسابها لابنا أينفك بالمهاا لي نقلبت

निक्रिया है। المقدم أزفت الازفة قرب العيامة لبش تهامين دون الله نفس كاشفة الكاميد ويظره الاحكقولم يجليها لوفتها الاهوا فين هن الحكويث المالفتران الجبل تكذيبا كا بقي استهزاء و المعنى سماع وعده و وعيده و المؤساملون الموز فافنون والماله المنكوالله الن ع المن علم واعبد والاسب المالا المنام والتعبل والاسبام والتعبل وها ان كرو اى تفار قريس يدم مَافِيهُمُزُوجِيُ فَهِ اسم مصلاً واسم مكان والدال بدامن تاء الا منتشر لايبهون اين بذهبون منه المُهْطِعِيْنَ اىسى مادى اعنا قعط لَيَالَا عِيدُولُ الْكَافِرُونَ منه الْحَالَ يُومُ

يكفرينا وللفاحل فاخ هواصقابا لهم ولقد تركناها أى عضا في المام المجة والفت فيها فليف كان علاياً في الماري والمراع المارية المراعة برواية بالمراجة والسلام المراجة والمراجة وا المفظاوها بالمتناكر العلون الكري متعظه وحافظ لمروا استفأ عِمْ الْرِمِ الْمُحْفَظُورُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُلْكِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْم بوافليف كان عَنَائِي وَمُنْيُ انتارى لمهم بألعنام تَصُوسُم وابالفل المولَّمُ وَذِرَبِهِنا وانتْ في الحاقة عنل خا وَسِيةً ين فليفكان من في ونذع وكفن يشري الفران ليوكر فك نن يرعص منالات بالامورالتي اندرهم بهانيهم وليس علك اى لانتبعم إِنَّا إِذًا اى ان البعناء لَفِي صَلَّا لِي دُها بِعِن العمواب وَسُعُي جَنُونِ المُولِين بِعَقِيق المعنه تان وستهدل لثانية وادخالات بينها على إوجين وتركه الذكر الوحيات عَلَيْمُ إِنْ إِنَاكُمْ يَوْمُ اللَّهِ بِلَهُ وَكُذَّا بِ فَي فُولِدا مَدَ اوْجِلْ لَيدما ذَكُمْ أَشِي مَتَكُبُر بَطِّي فَا لَ تعالى سيعكم وعلى الدخرة من الكراك لاشرة وعوم بان يعذبوا على تعديده معور المرسلوالثاقة عن من المعنبة العنو المساور فينة محنة كفولغة المعنور المعنبة العنور كفولغة المعنور مه المرابع المالي انظم المع ما نعون وما يصنع بهم واصطبر الطار بدل من تاء فالمع بهم باصلي انظم المع ما نعون وما يصنع بهم واصطبر الطار بدل من الم

لهرويوم لهاكل ينزب بفيه خالماء علم معموالع لومري الناق وه لك تولووفهموا يعل التاف فكأ د واصاحهم فالراسفيلها فنفاطئ علول السنف بمالنافة أى فلهاموافعة لهم فلفت كان عَدالي وتدر ما كالنالولي في العاب النافة لا السنان علم محدد واحدة فكا في تعليم العنظر ف هوالذى عيول عُفْر حظيرة من بأنس التبح الشق محقظه وبالعظالم أبواله منقط من دُلُك فَرَا عَنْهِ هُوا هُشَهُمْ وَ لَقُلْ بَيْرُ فَالْقُرُ الْكِيرِ وَفَهَلَ عِنْ قُلْ كُولِ مَ لَوْطِ إِنْ أَنْ وَهِ أَنْ أَوْمُو رَالْمُنْ مِنْ لِهُ وَعِلْ الْمِرْ إِنَّا أَرْسُكُنَّا فَكُمْ مِ الْمُدَّالِقُ الْمُعْمِ وهي صفارالح القالوا من دون في الكفي في الأال أوطوه موانتاه مع بخبيا هم من الاسكارا في فت العبر من يوم عبر من و والدين في معين لمن العرف الدين عن السيرة نحة السنعل فالحق بال حل سرالعاصد الله وطاؤلة فيكان وعرعن الاسكا على الدول بانمنضل على لتانى بالمنقطع والكان العنسي المعن مما العلى العلاق كذالة المتناذ التالياء عجزى من شكر العبنا وموومن اور المن السانعا ورساطا وَكُنْ أَنَّكُ رَهُمْ خُوفِهِم لُوطِ تَطْشَنَنا اخْنُ تَنَّا الْمُعْرِ الْعَنَا بِأَنْفُوا الْمُعْرَ بانواره وكفن كاودوه عن ضيفها علاه الخطاع بدا بين الفنم الدين أنوه في موره الوسية سخينوانهم وكانوامل كلة فطكسا أغينهم عبيناها وحينا هابلاش تبافي إيا جها عاصرة أوقوا فلنالهم ذُوْقوا عَنَّ الى وَكُلِّوا كَا تَدَارَى وَعُونُوْ الْمَا الْمُ الْمُوالِي وَلَقَالَ صَلَّى مَ اللَّهِ وَقَالُ الصِّيمِ نِهِ عِنْ مِنْ عَمَّا الْمُسْتَعَفِّر الْحُوالَةُ مِنْ اللَّهِ وَقَالَ عَنَ إِلَى وَنَذْرِتِ وَلِقَلْ كِيْسُ مَا الْقُرْ الدَينَ لِوَجْهَلُ مِنْ مُلَكِرٍ وَلَقَلْ جَا عَالَ فِي عَوْلَ فَعِم معرالنًا والأنزار على الموسى ها ون فلم يومنوا بل كَنْ يَوْ [بابنيا مُلَّها المالشم الق موسى بَاخْلَنَا لَمْ وَالعَالَ فَنْعَرَ بْرِقِوى مَقْتَرِيقِادر لا بعِيهِ شَيْ كَفَارُ كُمْ باخرس خرج والمكام والمن تورين من فوم فوح الفرجون فلم تعن وا المركك والفراق القارق التي كَاءَ وَمَنْ لَعَنَابِ فِي لِرِّبُ اللَّهِ الْمَسْتُ الْمُسْتَقَامًا فَالْوَضِعِ بِيَمِعِنِي النِفِي كَلْسُكُومُ لِذَ عَوْلُونَ اكْفَادِ الشَّجِينَ عِمْنِعَ الْمُحْمِنِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَوْلُونَ اكْفَادِ الشَّجِينَ عِمْنِيْ الْمُحْمِنِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

العذاب والشاعة أى علايها أدعى اعظم ملنة وأمر الشهوارة من عناب الدينا إن والمكن في فَكُول ملاك بالقتل في الله بأو سُعِيم المسعق بالتند بدا ي عجة في الأحزة مَ نَسِخُبُنَ وَفِي النَّا يِعَلِّي وَمُوهِمُ آئِ فِي الآخِرة ويقال لَهُمْ ذُوفُونُ اسْنَ سَعَنَ آصانه بَهُ اللهِ لِكُمِي<u>ا تَاكُلُ مِنْ عَيْ</u> منصوب بفعل بفسره حَلَقَتَاهُ بِقَلَى رِسَفِن بِرِحالِ مِن كل اك مفنارا وفرى كل بالرفع مننات خلفنا ي مفرق ومَّا أَمَرُ كَاللَّمْ نَرِيِّلْ وَهُو يَوْكُوالْآاهِ قُلْ وَاحِلَ وَالْكَالَّافِي ا بالمصرة فالمنتوسيكن فبح باعثأه في إذا وادنيهان بفول له كن فبكو وكفترا فلكتا سَيْنَاعَكُمُ الشَّبَاهِ كُم فِي لَكُفرُمِن الامم الماضينة فَهَلُ مِنْ قُرِّكِمْ اسْنفهام مِعْمُ الأَوْلُو والعظلَ وَكُلُّ شَيْحَةً فَعَلَقَ اللَّهِ الدمكنوبِ فِي الزُّبْرِكَبْ الْحَفَظة وَكُلُّ صَعَرُكُمْ اوالعلق شط كمكتب في المحق المحفظ القالمتقابي في بحنات بسانين عَنِي اربديه الخِلْد العسل والخم في مُقَعَل صِينَ عَيْدُونَ كَالْعَوْفِيةُ وَلاَنَانِيمَ وَآرِيدِ بِهِ الْجِلسُ وَي مقاعلًا التم في المن الجنات سالمة من اللغووالتناثم عندو فلح اللك ببا ففل ن الك واعب مناخز انابناو بلاوهو فأدق بس البعض غبري غين مولي في المالغزاي الملاحواسع مفتون فادره بعزم شئ وهوالله تعاوعنا آساني الكارند وانفن مفراله تاسوزة الحن ملتة الإسالين في السمق والالص الانة فمل تاوغاروسبعوت المقايشم الله الرحمز الرا لَمْ مَنْ سَاعُ وَالْبُقِيْ إِن فَ مَكُنَّ الْمُشَاقُ آنَ الْجُنْسُ عَلَيْمُ إِلْبَيَّالَ فِي الْبِطْوَ المنتكش والقدم وشبان تجساب بجران والتخصم الاسان لقمن العبات والشتح مماله ويشجك إن بخضعان لما برادمهما والشكاء وفعها ووضع المنزان انبن العدل آث الكنظعن الاجلان كالخور إفى ألمبنزان مابعدن بو وَآفِهُ الْوَزْنَ بِالْفَسْطِ بِالْعِدِلِ وَكَلَّا المناف المنزك تنفضها الموزون والأرض وضعها البنه إللونام الاستوانجن وعزهم في قَالِمَةُ وَالنَّكُ الْعِهِى ذَاتُ الْأَكُمُ الْمُ اللّه عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الله عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ وتلنيني من وألا سنفهام مناللتفزير لما رمى الحالم عن ما الخرعام السول الله صلى لله فعليهم سوزه الرحمن حنى خنها نفرفا لعالى كمرسكوتا للجن كالفرا احسن منكم

رداما قوءت عليهم هذه الايترمن مرة فبأى الاء ربكما تكذبان الاقالوا ولابشئ تزنعك مبنانكن بخلك المحلكاكة لأنساك ادم مِنْ صَلْصَالِ طَين يابس بيمع ليصلعدا ي صلح اذانفه كَالْفَكَارِ وهواطِمِ من الطين وَحَكَمَ كُمُانَ ابْهُن وهو الليسمِنُ مُكَارِجٍ مِنْ ثَارِجٍ مِنْ ثَارِج مُولِمَا إِذَا الْصَانَ الْرَخَانِ فَبِآيِ الْمُؤرِبِيكُمُ اللَّهِ بَانِ رَبُّ لَمُنْ فَاتِي مَسْرَى السُناء و مشرق لصيف وَرَبُّ لَكُوْرُ بَيْنَ وَكَالِكُ فَإِلَيْكُمْ إِنْكُلُو بَانِ مَرْجَ السِلُ لَعِيْنِ العن منها على خَرْفِيْ مَنْ اللَّهِ فَرِ أَكِيُّهُمْ أَلَكُونَ إِنْ فَيُحَرُّجُ بِالبِنَاء لَلْفَأَعُلُ اللَّهُ عَولَعُنَّهُمْ مَن عنه الصادق بلحدها وهوا لم اللَّقُ الدُّوا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رَيِّمُ الْكُنِّ بَانِ وَكُلِّكُ إِلَّا الْسُفَّنِ الْمُنْشَاتُ الْحِدِثَاتِ فِي الْعِيْكَا لَمُ عَلَيْهَا لَ عَظْما وارتفاعاً فَبِأَيِّاكُمُ عَرَبِّكُمُ الْكُذِّبَانِ كُلُّ مُزْعَلَيْكًا اى كلارض من الحيوان فَانِيْ هالك وعبرين تغليباللعقلاء وَيُنبَقِّحُ جُهُمُ إِنَّاكَ ذَا نَدَ وَالْجُلُكُ لِ العظة وَالْمُؤْلِمَةُ المُعْمِيلِ بالنج عليه فَبِأَكِلْهُ وَرَبُّكِما تُكُذِّبُانِ ويَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَانَ وَ وَكُلُومِنْ بنطق اوحا ل مَا يَحَتَاجُونَ الْبَهُمُنَ الْقوة على لعبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك كُلُّيْمُ وَفَ فَيْشَانُ الريظهره في لعالم على فق ما فليره في الازل من احياء وامانة واعلاواذلال اعنا واعدام وإجابة داع واعطاء سائل وغير ذلك فَيِ الْحِلْمُ أَوْلَكُمْ بَانِ سَنَفَهُ وَكَالُمُ مُلِكُمْ اللَّهُ بَانِ سَنَفَهُ وَكَالُمُ مُولِكُمُ سنقصه كحسابكما يتكاالنَّفَكُونَّ ٢٧ سن والجنَّ فَيِمَا يَيْ أَكَّا وَرَبِّكُمَّا ثُكُلِّ كَانِ يَا مَعْشَرُ لِجِنّ بِطِنِ اسْتَعَكَّنُ وَآنَ تَنْفُنُ وَا تَحْرُجُوا مِنْ اَضْلَارِ نُوا حِي لِسَكُمُ وَأَلَا وَضِ فَانْفُنُهُ وَأَلَ تعجيز لَاتَتُفُدُونَ إِلَا بِسُلُطَانِ الْعِوة ولا قوة لكم على لله فَبِأَيِّ الْمُؤْمَ لِللَّمُ الْكُلِّهِ بَالِ يُرْسُ لُ كَلِيكُمُ مَا شُواظُ مِنْ كَارِةً عولَمَهُما الخالص مِن الدخان اومعه وَخُاسُ أَى خان الله فيه فَالْ تَنْتَصِرَانِ مَنْ مَنْ عَان من ذلك بل سِوق كُمَّ إِلَى الْمَعَتْمُ فَيِأْ كِلَا مُرَا لِكُمْ الْكُنْ بَازْ فَالْحَالْسُ فَعِلْ الْمُنْ فَيَأْ كُلُو الْمُالْفُونَا وَالْمَالِسُوق كُمَّ الْكُنْ بَازْ فَالْحَالُمُ الْمُنْ كُلُونَا اللهُ السُّمَّاءُ انفرجت ابوابالنزول للائكة فكَانَتُ وَزُدَةً اى مناها مُحْ فَكَالْيُعَانُ كَالْمُدِّيمِ اللُّحْلَ المخالعهد بها وجوا باذا فعاا عظوا لهول فَيَا يُ الْمُورَ تَكِيمُ اللَّهُ بَانِ فَيُومَوْنِ لَا يُسَالُ عَنْ لْأَنْدِ إِنْنُ وَكَانًا وَ عَن دُنب وَسِينُكُون فَى وَقت اخْرِفِور التِ نستلنهم المعلى والحالف وفياسياتى بعين الجنى والانسرفيها بعن الانسى فياتي أكم وركيكما تكلّ بأن يعم الجومون سِيًا هُمَ اى مواد الوج وزرقة العيون فَيُوْحَنُّ بِالنَّوَاصِى كَامْ كَاثَامُ فَيَأْيِّ ا Coll

مُكُلِّكُنَّاكُمْ اللَّهُ اللّ والني لكان بها المجمون يطوفون يسمون بيها وكبين محيم ما محاداني اذااستغانوًا من حوالنا روه ومنقوص كقاص فَبِأَيَّ أَلَا بُرَيْكِمُ الْكُذِّ بَانْ والمكالم المجموعهم مقام المي فيامه بين يديد الحساب فترك مع نَّ فَيِا كِنَا لَا مِنْ لِلْمُ اللَّا مِانَ ذَوَاتًا تَمْنَيْةُ ذُوات عَلَى اصل وَلا مها تاء أَفْنَا إِنَّ نجمع فان كطل فَبِمَ إِنْ مُرْبِهِ مُنْ اللَّهُ مَا وَيُرْبُا عَيْدًا نِ فَيْرًا عَيْدًا نِ خَيْرً يَانِ وَفَرِأَ كُلُ اللَّهُ اللّ رُكِمُ اللَّذِهُ إِنْ فِيهُمُ مِن كُلِّ فَاكِمَةٍ فَ إِيدِ نَيْرًا وَكِلْ مَا يَتَفَكُّ بِهِ زَوْجَانٍ وَ نُوعًا ثُن ويابس والمرمنها فالدنما كالمحنظ لحكى فياتي الآر اللبكا ثكر بان مُثَّاكِينَ حَالً يتنعمون عَلَ فُرْشِ بَطَّاثِهُم مِن رِسُتَارُقٍ ما علظمن الديباج و س وجَنَا أَجُنَّنَانِي عَرْهِما دَانِهِ وَربينالدالقائم والقاعب والله لَا وَرِيْكُمُ الْكُنِّ بَانِ فِيْنِ فَي الْجِنتين ومِا اسْتَلْتَا عليه مِن العَلْ فَي فَي القصلي قاصرات الكلجز العين طازواجهن المتكثبن من الانده الجناك 1 كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُونَتُ وَالْمَحْكَانُ اى اللؤلؤ بياضا فَبِأَيِّ أَلَا وِرَبِّكُمَا ثُكُنِّ بَانِ هَلَ ما جَنَّ الْمُ وحسان بالطاعة راي المحسان، بالنعيم فبالي الأوريبكما تكن باره ومن دُورنهما اى الجنتين لكن كورتين جَنْتَأَرِقُ أيضالمن خاف مقام رب فَرِأَوَّ الْمُرَتِلِمُ مَا ثُلُوِّ بَارِ مُنْعَامَّتَانِ سوداوان من شن ة خفي المُنْ الْمُؤْرِبُكُمُ الْكُنْ بَانِ فِيمًا عَيْنَانِ نَصْاحْتًا نَ فريتان بالماء لاينقطعان فَرِاكِمُ لَكُورُتِكِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاءِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَيَأْتِكُا لَا مُرْبِكُمُ الْكُلُوبُ أِنْ فِيهِ فَ اى الْجَنتين وفصورها خَيْرَاتُ اخلا قاحِسَانُ وجوها مُ الْحَالَةُ مُ رَبِّهُما لَكُنْ بَانِ وَ مُؤَوِّر سَه سِلِ بِسُواد العِيدِن وبِيَاضِها مَفْضُوْرَاتِ مِسْتُولَا فِلْكِيَّامِ أَهُ مِن ذَرَجُوفَ مُضَافَة الْيَالْقَصْحَ شَبَيْمُ بَالْخُلُودُ فَرَأَيَّ الْأَوْرُبُكُمَا ثُلُو بَالِ كَوْيَطُونُهُ إِن إِنْ هَا أَمْ فَبِلَ الرواجِين وَهَجَالُ فَيِأَيِّ أَكَاءِ رَبِّكُمُ الْكُنِّ بَانِ وَ مُتَّلِكِيْنَ اى ازواجن واعالبه كما تقلع على فرون فخيرجمع دفرفة اى بسط اووسائل وعَبْقَرَ في حِسَا



مذانساناهن او مسلما هن وهم على من الأوَّالِي وَ تُلَّهُ مِنَ الْأُوَّالِي وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللّلِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ م لنفيمل ما العني الغيم إلى في من المسام و حسر ماء نتى بداك وفطل من من من من من السواد لآباد و تعبره م الفلال وَلَاكِرِيْمِو مسن المنظر إليهُم كَالَوْا فَكِلَ ذَالِكَ فَ إِلَى مَا مَنْ فَيْنَ مَنْع ولا بنعبون في الطاعة وكانوا يُعِيرُون عَلى الْحِنْتِ الله بالْعَظِيمِ إِي السّراتِ وكَانُوا بَعْدُ فَا عَ إِذَا مُنِنَا وَكُنَّا نُوا مَا عَظِمًا آيَنَا كُنْهُ وَتُونَى وَ فِي الْحَدْرِينِ فِي الْمُحْدِنِ الْتَحْقِيقِ وَسِهِ وَالْعَالِمَا الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَا اللَّهُ اللَّ وهوفى ذلك وفيما قبل للاستبعاد وفي قواءة بسلون الواوعطفا باو والمعطى على على واسما قُلْ إِنَّ أَلْا قُولِانَ وَالْمَخْوِيْنَ كَعْبُوعُوْنَ الْمِيفَاتِ لُوقت وَعِمْ فَكُمْ اى يوم القيمة - تقرآ يَنكُمُ آجُهَا الضَّا لَحُن ٱلْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بيان للشي فكمَ النَّحِن مُن السِّج الْبُطْقِ نِ فَي فَسَرَا رُبُونَ عَكَيْرِ اللَّهِ الْوَفْعِ اللَّهِ تالفلنطسك مِنَ الْجُدُمِ فِي فَسَارِينِ فَنَ شَحِبَ بِفِنْ الشَّبِنَ وَصَمَهُ مُصَدَرِ فَهِمْ الْأَبِلُ العَطَائِز حبع هيمان للنكروه بعى الأنفئ كعطشان وعطشي فن أنز كهم ما عديهم كرقم اللَّ فِي بوم القمة يخن خَلَقْنَكُم اوجب المعنع الم الكور ها و نُصَيّن فُونَ بالبعث اذالقادر الانشاء قا درعلى لاعادة آفتر آنيم ما منون أن توبقون المنى فى الصام الساء آء تنم والبالالتانالفاوسهيلهاوادخالكف بين المسهلة والعنى ونوك فالواضع الاربغبني العلني بشرارة ويمن التحاليقون معن فلا وتا بالسُّنس بل المنفيعت بمبلكم الموت و بعاجه بن على أن بنين ل بغيل آمْنَا لكُوْ مكانكم وَ نَشْيَكُمُ فِي لَقَالُمُ فِي الْانْعَلَامُ فَا مَن الصوركالقزدة واكفناذبر وَكَقَلْ عَلْمُ النَّفْتًا هُ الْأُوْلَى وَ فَ قُواءَهُ سِكُونِ الشِّيرِ عَلَوْلاَتَكُنَّ وْنَ فِيهِ دِعَامِ النَّاء النَّامِينِ فِي الرَّصِلِ فِي النَّالِ آخَرَ آيَّة مُحْمَا كَثَلُ وَكُلَّ تنبرون الارض وتلفق البذرينها أأنتم ويوري منتبنويه آمريخن الزارعون المُونَسَاء كَعَمَلُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المافية تفريفا رأتفكم في معنون من المائين في الإصل بعبن من دلك وتقولون إنا كمعرمون لانفقة نهمنا بلهمي ومون ومون والمراقية الماء الذي تنتر بود المور الأوروبية الميانية المي الميانية الم

ڵڡٲڵٳؽؙڬؙۺ۠ۼٷؘڗڡۿٳڒۺؖڮ<u>ٷ؈ٛٵٷؚٵٙؠؿؗٵڷٵ۫ڗٳڵڣٛٷٷٷ</u>ؽۼڿڹڹٵۺٷڞ لا الموامنا فونج تها حالم والعقارة عن المنشي المنشي وعن مجكنا عالل كرا البارج وَمَنْكَا لِعَدَ لِلْمُفُولِينَ للمسافين من القريان العَدَمُ صَالَمُ المانعُونَ بالفَصَرُولل إِلَى الفَقر و هُو مقازة لابنات مناولاماء فسبيخ يزه باسم رائلة وتبك العطبيم الاسه فلا المتم لاذائل بَحَةِ إِنْهِ الْنَجِيْ عَسِمَ عِسَامِظِهِ وَعَصْ بِهِ آوَا تُدَا كَالْسَمَ بِالْفَشَيِّمُ ٱلْوَتَعْلَى كُولَا عَلَيْهُ وَالْفَالِيمُ الْفَشَيّمُ ٱلْوَتَنْعُ مَن لَمُ لَعَلَّمَ يَزُعُطُمُ فِذَا الْعَسِمِ إِنَّهُ آى المتلوعليكم لَقُوْاكُ كُرُومُ فَحُكْنَابِ مكتور ن ٥ مُصَوَّنَ وَهُو الْمُصَعِّقُ لَا يَسَيِّ صَحْرَعِ قَالَمْ هِي الْوَالْمُطَّيِّ مُؤْنَ أَى الذَّانِ طَالِمَا نْزَلْمِيْ وَيِ الْعَكِيبُةِينَ وَ أَفِيهِ كِالْكُلِّي بِينِ الْقَرْبَ أَنْهُمْ مَنْ هُنُوكِ يَرْ وَآنُنُو إِلَا اللَّهِ عَلَيْنَ مَنْظُرُ وَنَ اللَّهُ مَنْ ٱفْرَابِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ الميلاة من البصبة اى لانعلى ولك مَكْوَلاً فِهِ لِدَاتُ كُنْكُمْ عِيكُمْ مَن يُناتِي لَمْ عِجْرَانِي بَأْنِ سَعَنوا اك فمازع منفر فلولا الناسية ياكب للإولى وازداط فاستوعبى المتعلق برالنترطان والمع ملا ترجعونها ان نفينم البعن فأنف الله الله الله الموت كالمعن الموت كالمعند كَانَ المين مِن المُفزِّينَ فروج الله اسراحة وَدَيْجَانُ رَفَ مَسْنَ وَكُمِّي مِنْ المُفرِّينِ فَرَوج الله اسراحة وَدَيْجَانُ رَفَ مَسْنَ وَكُمِّيرُ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ وَهِ الجواب لامااولان اولهما افوال و آمتان كان مِن اصلى الْيَدِن ف فسكرم لك الله المن مِنَ آخِهِ الْهِينِ أَمْنِ عَدَامِهُ مِن مَا مِن الْمُكُانِ مِنَ الْمُكُنِّ بِيْنَ الفَّيَالِيْنَ أَهُ فَكُلُلُ حَمِيْمِ لَا وَتَصْلِبَنَهُ مِجَادُمُ وَاتَّاهُ لَهُ أَهُو كُنَّ الْيُقَانِينَ وَمِن اضافة الموضى الم فا السُورَ تِكِ الْعَظِيمَةِ وسورة الحريل المناوي المنع وعشر سَيْحَ لِيلْهِ مَا فِي السَّمُ لَيْ نِ وَالْكَرْضِ اى نوم كليَّى فاللهم مزبية وجع مِا دون ا تغلبباللاكش وكفو ألغر في ملك المحكيم في صنعه له مكك السّمالين والروع في بكانشاء وَيُمنِثَ ٤ معِلَا وَهُوَ عَلَيُكُلِّ شَيْ فِي قِلْ بَرُهُ هُوَالَا وَكُونِ اللهِ

وكالتي النهاية والطاهر بالادار عليدوالباطئ عن ادرالت الحواس و هو يكل سيء عَلِمَةُ وَهُو الَّذِي يَ خَلَقَ السَّلُونِ وَالدَّفِي إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الدنيا اعلما الاحل الحوال مُحِقَّهُ فَوْ ٱسْنُوٰى عَلَى الْحُ الْزِيهِ الكِسِي سنواء بلين به يُعْلَمُ مَا بلِح بِين صَل فِي الأرْضِ كالمطو واللموات ومكفي ممنه كالسبات والمعادن وماكن أمراكه أياء والعزاب ومايغه ونتكاكا لاعال لصلحة والبيئنة وكتؤم كمكؤ بعلمه آين ماكن تنوط والثية بكانتمكن ت بِكِبْنُ وَكُهُ مُلِكُ التَّمَلُانِ وَالْكُرْصِ وَإِلَى اللَّهِ وَجُعُ الْأُمْوُرُ وَالْمُوجِ وَاسْجَدُ تُولِ الكُلِّ مَا خَلْ فِي النَّهُ إِنَّ فَيْزِينَ وِنْقِصَ لِلْمِيلَ وَثُولِ النَّهُ الدُّفِي اللَّبُلِّ فِيزَيْنَ فَيْنَ وهوعله يكان الصرورعا فهامن الاسراد والمعتفنات المتواد اومواعله بان بالله مريه عن مريس الله ويم المحمد المريد إِذَ الْعِلَامِ نُولُ فَغُودَة بِولَدُ فَالِّينَ إِمَنُوا مِنْكُمْ وَ الْفَضِّرُ النَّارة الْحِثْمَان رصى الله تعامن تَهُمُ آخِرُ كُبِي ٥ وَمَا كُلُمُ لِكُونُونُ مُعَابِ الْكُفَارِاي لَا مَا مُعَ لَكُمُنَ الْأَيَانِ بِاللّهِ وَ الرَّسْوُلُ بَنْ عُوْلُهُ مِنْ وَايْرَ تَكُمْ وَ فَكُ آخَلَ مِنْ الْمِهْ وَكُسِلُ عَاء و بِفِنْ الْمُوالِدِ الْمُ فناغطاك ميتكافك وعلبا كاخذه الله في عالم الذرج بن التهرية على نفسهم السَّت وأيكم قالوا بلي الْ كُنْكُمُ مُ مُنْ الْ مُوبِدِينَ الايمان فبادر البه هو الدي يُنزِّ لُ عَلَى عَيْنَ إِيَانِ بَيِّنانِ الفران بِينِي مَا يَصْلَقُ مِنَ الطَّلُمُانِ الكَفْرِ إِلَى النَّوْدِ وَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل الإيمان كرَوُّونَ رَّجِيكُ و مَا لَكُمُ بعِن إِعِمَا لَكُمْ الْأُفِيهِ ادْعَام نُون ان في لام لاُتَنْفِقُو إِفْ سِبَيْلِ الله ويتهم والشاه وتقار ون عايها فيصل ليداموا للمن عزاج لانفاف بج الواأنففكم فينو حرفن لكيشيوى مينكمون آنفن مين فبلالفنخ لمكذو فاتك وليك اغظم كَرُّحَةُ مِينَ الْأَذِينَ أَنْفَفُوا مِنْ نَعِلُ وَ فَأَتَلُوا لَا كُلُوا لَا كُلُوا مَا الْفِينِ وَفَقَواء ه بالرفع منبل وَ الله المحمني طالحنه والله عمياً مَعْلَوُن يَخِيرُه فِي الْبِكُم صِليمَ فَذَا الَّذِي يُفِرْضُ الله النَّا فَ و الدفى سبدل لله فركت حسكا مان منعق لله نعا بيض اعِفْد كدوني قراءة ويضعف للنشا منعش الى كترمن سبع مانذ كاذكو في البقرة وكرص مع المضاعِفة الجؤكر ويُصفرن به في انبال اذكروم نزى المحمينات المحمينات كشعي فوره مركبي آيليبه اماههم ويكوا بالقايزة، و يَعَالَ لِهِ وَكُنْتُ مَكُومًا بُهُومً جَنَّاتُ اللَّهُ وَعِلْ اللَّهُ مِنْ الْكُنْمُ الْأَنْمُ مُ اللَّهُ مَ مُوالْعُونَ إِعْظِمُ مَ كُومٌ بِعِنْ لِلْكُنَا فِعُونَ وَلَكُنَا فِي اللَّهِ إِنَّ السَّوَا النَّظِي وَ تَا المِنْ

مُ مَكِلُهُ وَعَلَى الطَّاعَةُ قَالُوا مِنْ وَلَكُنَّالُهُ فَنَسُنَا لُهُ فَنَسُنَا لُهُ فَنَسُنَا لُهُ بالنقاق وَكُرِيُّكُومُ بَالْوُمُنَايِنَ اللَّ الرُّوَّالِيُّرُبُمْ مَنْكُمْ فَي دين الاسلام وَعَرَّ كُو الأ الاطهاع متى مَلَدُ أَفْرُ الله ط الموت وَعَنَّ لَهُ بِاللهِ الْعُرُورُ الشبطان عَالَيْكُم لَا يُوسِكُمُ الله بالياء والتاء فمنكم في نَدُو رَحِي اللَّهُ فِي كُفَّى قُوالْ وَمَا وَلَكُ النَّارُ عِلَى مَوْ لَا كُو اللَّهُ اللّ يَنْتُ الْمُعِيَّى فَيَا لَمُ يَانِ مِنْ لِلْنِ إِنَّ إِمِنْ الْمُلْتِ فِي سَانِ العِمَانِدِ مِلْالْتِ واللهٰ ح نكوم والكالله وما تذكر النفقيف ألتشون اكن الفران ولا بكؤنو محلون ما فننه عَالَيْنِ الْوَثْوَالْكِتَاكِمِي فَكُلُّ عَمِ إِلَهُ وَوَالْنَصَّارِي فَطَالَ كَلَّمُ الْأَمْلُ الْزُمْنِ بِدِيم وبين لينبائه منس في مم المراك المراك المالية وكبين مينه م في المنفى ت المح خطاب المنكورين آنَّ الله الجيني الأرض تعبُّل مؤنه الابينات علالك يفعل نفلو يكر بود ه الى المنتسوع فكربيبًا لله الله الله على فل تهابها وعن للكالم تعفيلها تراق المصروبة من النضري ادغمن المتاء في الصاد اللل ين ضرفوا والنصي فايت اللاني ضرف وفي فواء كا تجفيد الصادمة ما من المضريق الإبان والترضوا الله ورضا حسكاد اصرا اللكورة الانات النجاه عطو الفعل على لاسم في صل القريد منه الما المعل ودكوالقرض بوصفه بعيد المنفس "the state" علىلا بن نالام يَنْهُمُ آجُرُهُمْ وَثُوْرُهُمْ وَالْذِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُولِثُكَ اعْجَالُهُ الْجُهِيَّةِ الْمُوالْفَالِ عَلَى الْجَيَّافُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَالِعَبُّ وتكافر في لأموال والح ولاد ماى الاستعال ميه والاطاعا وبعبر عليها فن الوالا على فاعياً مألكة اضحار له اكنت اعتبيت على الحقيب الكفار الناح مبالة الناسي عند ف فتراة مصفرا كخويكم وصطكادفنانا بضحل الواسج في الحيوة عن المستران المات غَعَزَةُ مِنَ اللّهِ وَرِضُولَ عَلَىٰ الرودِ وَعِلَم النّ المُعَلَّىٰ النّ الْمُعَلَّمُ النَّهُ الْمُعَلَّمُ ال معمد الته وَمَوْ وَمِنْ دَيْكُو وَيَجْزِزَعَ مُنْ كَالْعُرُونِ الشّاعِ فَالْالْمُعْفِي الْوصِلْ الْمُعَلِيّ المُعْمَى الْمُعْمَى اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والسعة أعِلَت الدِينَ أَمَنُوا بِالْهِورُيسِ إِن ذالِكَ فَصْلَ اللَّهِ مِنْ البَيْنَاءُ وَاللَّهُ وَوَ الفضي العظيمو مآاصاب ف مونيكة في أدري بله ب وكان الفيت بحالم وفقد الولد الآن ي تار الح الحذولي وت النائية الما معلقها ويتال في المع كذه عن الت في الت عَلَ الْمِيدَيْنِ الْكِنْدُ كَيْ مِن لَمْ مُعْمِلِ مِن الله عَلَى وكالمروان بطريل فرح شرعل النعرة كالتاكم الكاعظات وبالقصر جاء اللهُ كَا يَجِي مُن اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ فِي يَعْمُ لُونَ ، وَيَأْمُرُونَ الرَّاسَ الْمُنْلِ بِمِلْمَ وعيد شال ين وَمِنَ تَيْوَلُ عَلَيْجِ عليه الآنَ اللَّهَ فُوضَمِيْ ا وف قراءة مقوطة الغني عن عن مكتر ولها فله لمتك الرسكا الديكة الملانكة والبينات بالجوالفتوا لمع والزكامة في التي التي المعالية التعمل المعوم السَّاسُ بِالْقِيسُونُ وَٱنْزُكُمْ لِي الْحَرِي لِي اخرجيناه من المعادن فيه و بانس سَيْلِ فَي نَعَ الله وسَالِح المِنَّاسِ وَلِيعًا مَا اللَّهُ عَلَّمَ مَسْأَلُهُ مَ عَظُوفَ عَلَى لَيْهُومِ النَّاسِ مَنْ تَيْضُرُهُ بَان ينصرونيه الانتا العرب العديد وعيرة وكسلة بالعنبيط المرها بنصروب غائبا عنهم في لدنيا قال ابن عباس تهي الله عند ينصرف ولانبص من إن الله وي عن أيه لاحاجة الى المضرة لهكنها منفع سن ما في المديد ولقتلاند تاكوخا ولإرام يو وجعكنان ودينهم النبؤة والكاتاب يعنى المكتاب الاراجة التورية والديخيل والزبوره الغرة رفائها في درية ابراهيم فينهم مُهنَّانا وَوَ مِنْهُمْ وَلِيْغُونَ وَلَهُ فَعَنْيُنَا عَلَى إِزْهِمْ وَسُلِمَا وَقَفْتَبِنَا لِعِيلِمِي إِنْ مِرْ يَعَوَ النَّبْتِكَاهُ الْحِ وَجَمَّلْنَا فِي فَ كُنْ إِنْ لِيَنْ لِيَرَالِيَّنَا وُو وَ رَهْمَ النِيَّةِ وَلَا لَمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلِيلِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ومرامهرمین رستار فی در این مرافی مرافی مرافی مرافی این این مرافی می این مرافی می ملوانی دیر مل کے هم وقع الح این علیہ ہے نابومندم فالمنوا تبدینا فالنیکا الذی الے مو مِنْهُمْ آجُومُ وصَيَّتُ مِنْ مِنْ مُعْفِقُون ولا مِكَاللَّذِينَ امْنُو الجيسي الْقُواا اللهُ وَا مِنُوا بُوسُولُه عِلَ مَنْ ليه وسلم وعل عيسي يُؤنِّ تَكُ يُحْكِ عُلَمَ نَصِيبِين مِنْ رَحْمَتِهِ لاعانَ بالنبيين وتين كالتست وزالة عنور المنافرة والله عنور والدين والله عنور والديم الما الكالمام المراح والمراه المراه المراع المراه المراع ت مخففة من الثقيلة واسمها منهير الشان والمعنى نهم لا يَتْكُورُ وَنَ عَمَلَ اللَّي وَمِنْ فَصَدّ 

الق المؤمنين منه اجرهم رتين كما تقدم وَاللَّهُ ذُوا الْعَصَرُ لِللَّهِ الْعَصَرُ لِلْكُونِيرِهِ الْ فَكُونَ مُعَلِّمُهُ فَكُلِّ أَكُولُكُ مُرجِعِكُ إِلَا لَهُ فَيْرُجُمُ المظاهرة الكاف إلى لله وحدتها وفاقها وصبية صفاراان ضمتهم اليهضاعوا والمراجاعوا وإلله عَاوُرُكُما مِ تَلْجِهُما إِنَّ اللَّهُ سَمِيَّةُ بَعُنِيرُهُ عَلَمُ الَّذِينَ يَظْهُرُونَ إَصَلَمْ يَعْلِمُ وَلَ التاء فالطاء وفي قراء ة بالقبائ الطاء والحامل فيفة وكف أخزي كيفا ثلوت والمؤسع كذلك مِنْكُونِ لِسِّنَاءِ هِم مَنَاهُ فَنَ أَنْهُمُ إِنْ أَثْمَهَا مُهُمْ رَقَ اللَّذِفِي بَعْسَرَة ويأ وَلِي وَلَ ثُمْمُ بِالطَهُ رِيَعُولُونَ مُنْكُرًا مِن الْعَوْلِ وَرُورًا هَلَا بِا وَإِنَّ اللَّهُ لَعُفَوْعَهُ وَدُ بالكفارة وَالَّذِيُّ يُنَكِيُّ إِرْوُنَ مِنْ رَسَّكَاءُ فِي تُعْرِيعُونُدُونَ كِمَا كَالْوَا اى فيه بأن يخالفوه بالمسّ المظاهرهنها الذى هوخلاف مقصوح الظهارمن وصعف المرة وبالقربير فتي يوكنية اك طلاعمالله اعتاقهاعليه مِنْ فَبُلِ أَنْ يَتَمَا سَاء بالوطي ذركهُ تُوتَعَظُونَ بِم و وَاللَّهُ بِمَا نَعَمُ لُو زِعَالِمِ قِونِ البِلِلةَ لِكَ آى الْتَفْيَفِ فِي لِكُفَارِة لِيُتَوْمِبُوَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِمٍ وَيُلُّكَ اى الاحكام المذكورة حُن وُدُ اللهِ ﴿ وَلِكَا فِرِينَ بِمَا عَنَا ثُلَالِكُو و مولم إِنَّ الَّذِينَ عَا كُونَا عِنَالْفَوْنِ اللهُ وَرُمِنُولَكُ كُلِينُو الْوَكُمُ ٱلْبِنَاكُيْرِ بْنَ مِنْ قَبْلِيمٌ فَعِنَالْفَتِهم رسلهم وَقَالُ أَنْ لَكَ أَيَاتٍ بَلِيْنَةٍ دالة علصدق الرسول وَلْكِكَا فِرْبُكِ بِهَا عَذَا بُ اللَّهِ أَنْ \$ ذ مُوْتِذُ تعلواً كَاللهُ يَعْلَمُومًا فِي السَّمَا فِي اللَّهُ وَمَا فِي الْمَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ ٱٮؙڠٚڗۜؽؚؽؙڗ۪ۜڹٛٞؠؙؙٛؠٛؠؠؠؘٵۼڷٷٵێۏؠٵڵۊڸڗڔ؞ٳڷ١۩ڡڮڴڵۺؙؖڠؖ رُيْتُر سَعْر إِلَىٰ ٱلْوَيْنَ مُعَمَّا عَنِ الْجُولِي فُورٌ لِيَجُودُ وَنَ مِنَا مُعُوْعَنْهُ وَكَيْمَا جُوْر

الإنتر والعران ومعصية الرسولهم البهود نهام النبصل المعطيه وسلم عكانوا ن تناجيم اى تحديثم سل ما ظرين الى لمؤمنان لبوقعوا فى قلويم الربيّة ولذا جا مَنْ فَيْ الْمُنْ مِي مِنْ الْمُنْ لِحَيْثُ بِهِ اللَّهُ وهو في له والسام عليك اى الموت وَتَعْوَلُونَ يُعَافِينُسُ لَكُونُهُ وَ إِلَّا فِمَا الَّذِينَ الْمُولَاذَ اثْنَاجِيًّا مُنْ الْمُولُدُ ومعصِيترالرسول وتناجوا بال بروالتقوى واتفوا الله النوى اليه من واتا البوى به المروعوه مِزَالشَّيطَانِ بعَهوره لِيُحَانَ أَلَوْبُكُما مَنْوَا وَلِيسَى هِي بِطَارِّهِمْ شَيْنًا الله دُنِواللَّهِ اى الادته وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوفِ إِلَيْهِ مِنْوَنَ هَ يَا يَهُمَا الَّذِينَ إِمَنُوا إِذَا قِيلَ كُوْ تَفْتُهُ وَالْعَلِيمِ عِلْمُ الْمُنْ عِلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الله عليه وسلم اوالذكر حَيْ يَجْلَسُ فَرَجًا إ سَفَاقُسُوْ اللَّهِ اللَّهِ يَكُو فَ الجنة وَإِذَا قِيلُ اللَّهُ أَقُومُ اللَّالْ اللَّهُ وَعَيْرًا تُنَكُنُوات فَانْشُرُحُ وَفَقَراءَةً بضم الشين فيها يُرْفِح اللهُ الذِينُ أَمِيمُ المِنْكُمُ بالطاعة فظا وَعِيضِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمُودِيجَارِتُ فِي الْجِنة وَاللَّهُ إِلْمَا مَعَلُونَ حَبِيرُهُ يَا يُتِهَا الَّذِينَ الْمَلَّ إِذَا جَيْنُو الرَّسُولَ الدِيهِ مِنْ إِمَانَ فَقَرَّةٌ وَا بَانَ لِيكَ لِجَوْلِكُو قَبِلَهَا مَكَ لَا لَكَ حَيْنَ لَكُو وَالْمُهُوا لِن نُوبِكُم فَإِنْ الْمُعَلِّحُ وَ مَا تَتَعَمَّ قُونَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ مَن إِمَا تَكُورُ عَلَي بَهُ لِعِنَى فالصليكم فالمناجات من غيرصدقة تمريني ذلك بقوله أأشفقت يجقيق المسرتين طبال الثانيندالفا وسهيلها ولدخاللعنبين المسهلة والاخرى وتركداى اخفتهمن أن تقريموا لَانْ لَكُونَ اللَّهُ مُلَّالًا وللفقراء فَاذْ لَمْ تَفْعَكُوا الصلاقة وَكَابِ اللهُ مُلَّكِكُ رجع بكو عنها فَأَقِيمُ فَالصَّلْوَةَ وَالْوَالْدُلُوعَ وَكُولِبِعُوا اللَّهُ وَرَسُولَكُ واى دوموا على ذلك والله خبريري تَعْلُونَ وَ الْمُرْتِرَ تَنظر إِلِي لَوْنِ كُولُوا هم المنافقون قَوْمًا هم المهود عَضِبَ اللهُ عَلَيْمُ مُمّا هُمُ انى المنا فقون مِنْكُومِن المن منين وكا مِنْهُم من اليهود بلهم من بذ بون وكي لِفُون على كُلُورِاى قولم انهم مومنون وكمة بيتكمون وانهمكاذ بون فيد اعلاله فم عن السلوليلا وانهم ساء عاكاف يَعْلُونَ ومن المعلص إِنْحُنْ قُلَا يَا مُهُمْ جُنَّةٌ ستراعن انفسهم واموالم فَصَلَّا فَا بِهَ المُوسِير سال الله اى الجهاد فيهم بقتلهم واخذ امواطم فكه فركات موين ذو اهاند لت والمواطر وكاوكد من المومن على برسينًا و من المحناء وليا المحاج و المنظمة والمنظمة المنظمة الم

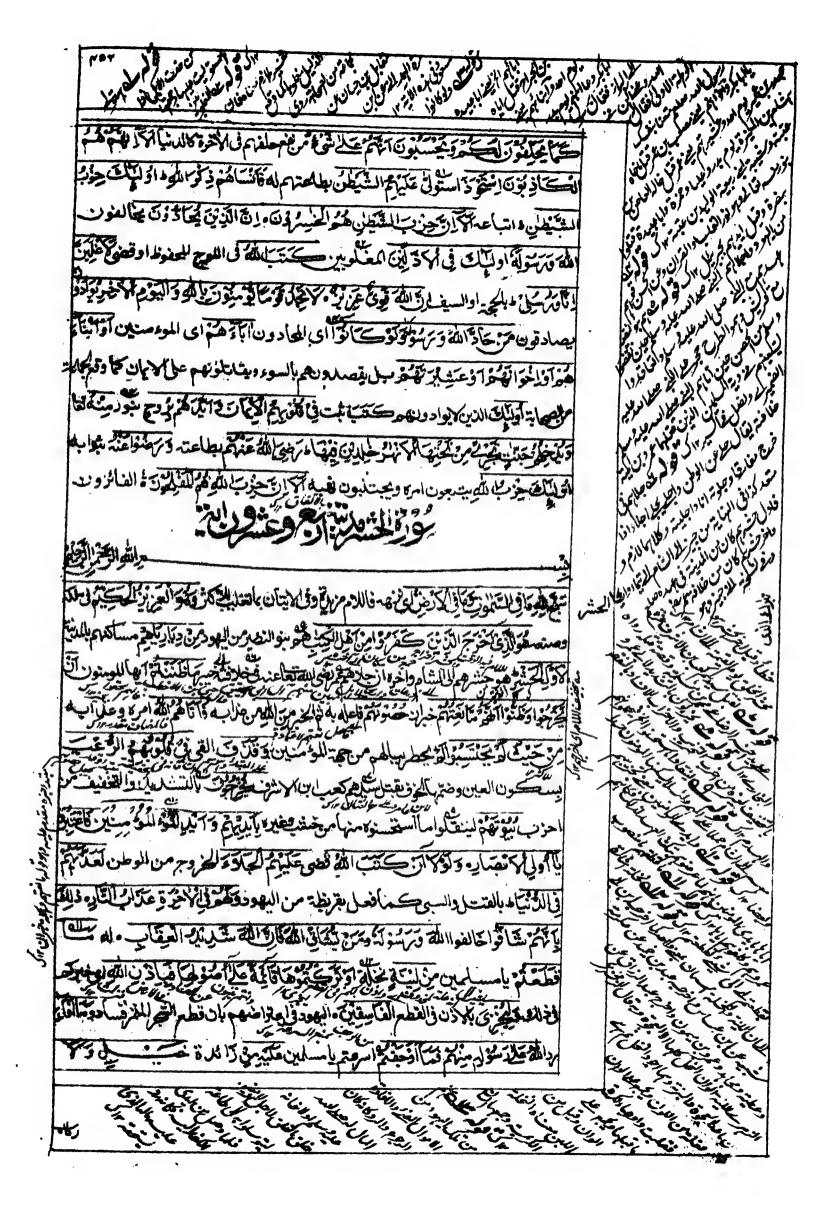

بالسفيساون كرمعة الأنذاكنات وكالمستالان فالم وصلالين الاستحقة ألبق الاستاالاريق المختفي المستح الكيك والمام وانعف في بعدها بيكور ملحان يقسم منان كأحن الادبعة حمنه على المسته كذا كالمن الم المن الم عَبْنَاع مُنكُوم الكالم الم الرسول من الفي وعِيْ عَنْ وَقُومَا لَهُ الْمُعَنْدُ فَانْهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ شِن يُنَ الْعِيْفَاحِ لِلْفُقْنَ عِ متعلق بجلة ف الم عجبوا المهكليون الله بن التوقيق من د بالدهور و الهور اليه م الله م ال ن الله و يضوانًا وَسِمُ وَنَ الله وَرَسُوكُ مُوا وَلَيْكِ عَمُ الصَّادِ فَوُنَ فَ اعِلَهُم وَ الْإِن فِي و المارات المل المنت و الأنهاي الغوه وهم الانصاميّ عَلِيهِ عَيْدُونَ مَنْ عَلَيْمِ الْمُمْ وَلَا ف من ويعيم ما مسلم أيما أو ي الانالي المهاجون من أموال بن النظير تُلْقَى عَلَا الْمُنْسِيمُ وَكُوكان مِهُم خَصَاصَة كُمَّا خَبْرالِها بونوون بوَمَرَنُّ المان الموالي مو المقلى و والآي بن ما وأمن بوله من بعرالها جرين والا وم القِين بَعْدُ فُولُون رَبِّنَا اغْفِرْلِنَا وَ لِانْ وَانْ النَّهُ إِنَّا النَّهُ إِنَّ اللَّهُ فَأَنَّ الْمُ فَيَلَّا فَعُولُونَ وَلَا عَنِمُ لَ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا عِلْكُ مَا لِكُنْ ثَنَا اسْتُوْا رَثِّنَا أَنْكَ رُوْفَى تَجْبِهُ مَا لَوْتُنَ تَنظراكِي الَّذَبْنَ مَا فَقُو النَّن بَن كُفَّن قُولِ مِن أَعُول لَكُن الْحِص بِوالنظيم الْحِرانِم في الْمِعْ لَكُونَ لِيْمَ وَالْعَرِينَةِ كَيْخِ كِنْ مَعَكُمْ وَلَا فَطِبْهُ فِيكُمْ فِي صَلْكُ لَلْمَ إِحَكُمْ الْبِنَّ اكْوَاكَ فَوْتِلِكُمْ ن ون عنى اللهم الموطنة كَنْصُ مُكُومِ وَ اللهُ كَيْنَهُ لِي أَنْهُمْ تَكَاذِبُونَ وَكَيْنَ أُخِرِجِهِ } كَا مُ عَوَلِكُنِ فَوْتِكُ الْأَسِهُمُ وَنَهُمُ وَلِكُنْ تَعَالِمُ وَهُمْ حَافِّ البِهِ هُولِوَ لَرَّاكُمْ وَبِالْ

كَلِهُمُ وَنَ مِنَا بَوْمِن فُولِبُ وَهُمُ إِصَالِهُ مِنَ الْمُثَلِّنِ ذَا فَقُوارًا لَا مُرْهِمُ عَفُومًا نالفتا وعنى وَكُمُوعَنَّ الْكِيرُ ومولوفي الآفوة مثلهم الضافي ساعه عن المنافغ الرفياني عنه مُنتَ النَّبَيْكَانِ إِدْ فَالَ الْإِنْسَانِ الْعَنِّ فَلَمَّا كُفِنَ فَالِ الْإِنْ فَوَى مُنْتَاجِهِ الْيُ م الفالين وكندين ورباء مكان عامية ما العاوى والمفي وقرى بالرف المماكل مَنْكُمْ فَالْنَارِضَالِدُنْ فِهُمَّا وَ ذَلِكُ مُجُزًّا عُمِالطَّلِيلِينَ الْكِلْوِنِ بَالنَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا انتَّفُوا اللَّهُ كَالْكِذُنِ نَسُواللهُ نَزُلُواطِ عَدَنَا لَنَاهُمُ آلْسُهُمُ الْ يَفْسُواللهُ نَزُلُواطُ عَدَنَا لُمُوْ آلْسُهُمُ الْ يَفْسُواللهُ نَزُلُواطُ عَبِراً أُولُولُهُ الْقَاسِقُونَ وَكُنْسِنُونَ الْمُعْلِكُ لِكَافِي الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِدُونَ الوَآتُولَنَا لَمَنَ ٱلْفُوْلِ مَ عَلَيْجَ لِ وَعِلْهِ عَيْرِ كَالْاسْأَنَ لَوَ آبْنِكُ خَاتِيتُ مَّ مُنْفَقِّ يُعِيَا منشففا مِنْ خَشِبَهُ اللهِ مَ وَيُلِكَ الْحَمْنَالَ لَلْ لَوْ وَنَصْ مُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَبُّهُ فبوَمنون مُوَاللهُ الَّذِينِ كَا إِنْ إِنَّ الْأَحْقِ وَعَالِمُ الْعَبْدَكَ النَّهَا كَرَةِ الشَّرَا لِعلانِين مُوَالَّتُ التَّجِبْلُمُ فِي مُوَاللَّهُ النَّنِي كَرَالِهُ إِلَّهُ النَّهُ الْمُلْكِ الْقَانُ سَلِطامِ عَالَمْنِينَ السَّلُامُ السلان بن التقايض لمحمي المحمل الساد على المعجزة لهم المهم ين من عين عين الحالية الشيءاى الشهبرعلى عياده باعالهم أكتر أيزالقوى كجبّار منز المنتعلى الراد أكمتكن المعكا تليزب سُبُحَانَ اللَّهِ نَوهِ نفس عَمَّا كُبُنِي كُوْنَ ٥ بِهِ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئِ لَلنَّنْ يَمْنَ الد مِ الْفَيْدُ الأشكاء الخست طالمتعندوالننعن الوارد بهالكلانك كحسف موننك حس سيج كمقالي السَّمالة قَالُ أَضِرَ هُوَالْمَنْ يُزَالْحُبُدُهُ يَقْنُ الْمُأْلِينَةُ الْمُحْدُمُ مِنْ مُلْأَتْ الكفاولة اولياء تلفون نصلون اليه فص البي علية النى اس البكووري يخير بالمؤدة بننكوونينهم كتا

المعرفية وما علنم ومن بفعل مناه الماس رجز البي صلى الله عليهم البهم فقل مَنكُ سَوَاة السَّيْدَ لَمُطَاهِطُونِ الْمِن والسُّواءِ في الاصل الوسط آن بَنْقَفْ الْمُعظِمُ اللَّم مَكُنُونَ الْكُوْرُ الْمُورِينِ مُعْلَى إِلَيْكُورُ إِنْنِ يُهِمُ بِالفَسْلُ والضربِ وَالْسِنَةَ مُ بِالسُّنُ وَلَيْ السَّالِ السَّالِيَةِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّلِي السَّلِي السَّلِينِ السَّلِي السَّلِينِ السَّلِيلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّل وَقَوْقًا عَنُوا لَوْتُكُونُ وَكُنَّ نُنْفَعُكُمُ ارْحَامَكُمُ فَوَابْنَكُم وَلَا أُولَادُكُمُ المشركوب النَّنْ يَن لامِلهِ والرُّ نَوْ أَكِيمُ فَ العَمَابِ فَ الْاحْدَةُ وَوَ الْفِيمَةُ يَعْضِلُ بِالبِنَاءُ للمُعْعُولُ وَلَفَاعُل بَيْنَكُ وسِيْمَ مَتَكُونِونِ فِي الْمِنْدُومِ فِجِلْةَ الْكُفَالْ فَالنَّارُ وَاللَّهُ مِمَا نَعْلُونَ بِصِبْرٌ فَلَ كَانَدُ الم الموانوة كبالهذة وصمها فالوضعير فلاومكنة في الواجيم الله فولاومع الووالن لا يَعْمِن الْوَمْ يَن إِذْ قَالُوْ الْفَكِيمُ إِنَّا ثُوالِهُ وَمِ اللَّهُ الْمُعْبِلُ وَنَ مِنْ الْمُ دُون الله الله الله الكراكم والكراكم والكراكم والمناوة والبخية عِين المنهن وابد الالتابند واواحَق نُوعَمُو البين وَحَلَ اللَّا فَوْلَوا لِهَا هُمْ لَا بيت كالمتعفرة كالتسينت مستنت من اسوة ال فلبس لكم التاسي يه في ذلك بان ستنغف الكفار وفولد قماآملك للشرين الله المن عنابرونوابمن فنئ كف بعناند لابلك لعزالا سنغفا فوين علم المنتفي من المراد من الكواد الكواد من الكواد من الكواد المنطلع شيئاوا ستغفارة فبالنينبين للنه عادسه لما دكافي براءة رساعكبك توكلك وَالْيُكَ أَمَنِكُ الْمُكَاتَ الْمُصَبِّمُ فَي مَعُو لَا لَعُلِيهِ مِن عِلَى الْمُعَالِكَ الْمُعْتَعَلَى الْمُتَاتِّلِينَ فِي كَفُنُ وَالْ كَانْ اللَّهُ مِعْمِينَا فَيْظُنْ أَنَّامُ عَلَيْتِي فَيْفَنُونَ اللَّهُ مِعْلَى فَيْفُولُ وَمِنْ وَ اغْمِي كَنَادَيْنَا وَإِنْكَ الْحِنْ إِنَّا كَيْ إِنَّا كُلِّيلُمْ فِي ملكك وصنعك لَقَنْ كَانَ لَكُو بالمد عهم وَا صَم من ومَهُ أَسْوَةً مَنسَنة كُرِي كَالَ بِلَ الْمُناكِن لَم يأعادة الْجَادَبِيمُ اللَّهُ وَ الْبِوَمَ الخوك اى خافها اويظى النواب والعقاب في المنادقات الله عمو المولية المنادقات الله عمو المعنى عن المُبْنُ لامل المنت عَسَى اللهُ أَنْ يَعْبُلُ لَذِيكُمْ وَبَانِ النَّابِي عَادَيْمَ مِنْ لَمُ مِن لفار مكتطاعتا الله تعامو قرة أبان من مرا بان في من الله الله في الله في المراولياء والله في المراولياء والله في المراولياء دله و من معد بعرفن مك والله عمور لهم ما سلف عمر و مهم كابها كم الله عن النه عن لَهُ يَتَا الْحُوكُ وَعِن اللَّهُ إِلَّهُ إِن وَلَهُ مُعْجُدُ وَكُوكُمُ فِي دِيَارِكُوكُ فَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وتعشيطي تفضو البهم المالفنطاى لعلى وهذا فبالكحرائج ادات الله يجيب لنسط العلاوه والمادة مَا يَنْهَا لَمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ فَا تَأْوَلُمُ فِي اللَّهِ إِن وَاحْرَجُو لَمُعِنْ دِيمَالِكُمُ وَظَاهَ وَكَا همنی کردین همهم کرده می بادد در می باده می الاندی می این می اور این کرد. ان در بیرم می موده کرد برد برد برد برد برد برد برد و می از در برد و می این می برد و می این می برد و می این می م این در بیرم می موده کارو برد برد برد برد برد و می از در برد و می این می برد و می این می می برد و می این می می

عاد نواعلى إخر المكر ان في المحرين لاستال النين اى عن وهم الولياء والم فَا وَلَيْكُ هُو الطَّلِقُ نَ هِ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ الْمُؤْالِذَ كَمِّاءً لَمُ الْمُحْمَدُ الْحُمَدُ السَّنَانَ فَالْجِرْ من الكفالعِدالصيامِعهم في كالبنين على ان من الكالمونين بُود ما تنفيق عن المحلف الله مااخ من الارغند في الاسلام لا بغضالا زوليها في لكفار و كاعشقا لي العن السلمين كذا تركيوه من ودوهن المالك المارط المن على الهم وكالمركي المن الما والواج الكفارا خ اجهن ما أَنْفَقَى أَعْلِم مِن إلْمِهِي وَ لَاصْلِحُ عَلَيْكُمُ فِي أَنْ تَلْكُونُ مُنْ لَمْ لَا ذَا سنزط اواللاحقان المنتزكين فنها ترفيظ المرابي المنزر من محافظ منظم واشكوا اطبلي ما المنظم المالي ما المنظم المن المنظم ال المهاجر المانعة المهم يونون وللم على الله ما يجله وسيكم الله علم علم عليه والله علم عليه والله فَاتِلُمُ شَيْعِينَ ٱلْوَاجِلُمُ الْمُ أَنَّ مَا لَنَّ مِنْ وَثَنَّ عَنْهِ فِي هِن بِالنَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ كَانَمَ نَعْذُولِةً وِعَمِنَمَ فَالْوَالْيُرِينَ ذَهَبُ الْوَالْمِهُمُ مَنَ لِعَبِمَ مِنْ لَعَبِمَ مَنْ الْعَبِمُ الْفُولِيَعِلِيهِ من جة الكفارة الله النه النه النه النه من من من وقله على لومنون ما المرابع المنا والمؤميان نفراد بفع هذا الحكويا بنها التفي اذا كلة لا ألومتات بيا فينات على التابيات المنات المامة ۣٳڵؾؗۼۺٵٷڒۺؚڕ؋ؽۘۅڒؖؽ۫ؽؽڽؙۅٙڒٙؿؘؿؽؙۅٙڒؖؿؘؿڷؽۧٲۅۧڵڒؖۮڡؙؠؖؽ<del>ۜڰٵٵڹڡ۪۫ڡ</del>ڵ؋ڷڮٳ۫ۿٳڽۄٷڎٲ د فهن اجاء خوالعاد الففر و آد باین سمیان نفتی شرکت آبدی و آرچلهن ای اول السعون الجباب من المحافظ في المنظم المنظم والمنظم والمنظم واحل منهن واسْتَغَيْفُ هُنِّ اللهِ وَإِنَّ اللَّهِ عَفُو أَرْجُهُمْ هَ بِأَنَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ وَالْاَتُو وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَيْهُمْ هُ وَالْبِهِ وَوَقَنُ بَشِينُ امِنَ الْحِرْةِ أَنْ مِنْ الْوَابِهِ أَمْ وَالْقَالَةُمْ بِهَا لَعِنّا ذَهَمّا لِمِنْ المصعمله حبن مماييس الكفار محاشون مي مني الفي المالية المالمة في المالية المال عليه مناعن من كخناو والإسواد المنواكي البين الداري الصيف المنار والمناجر

دمياح مصالامونية فالفرسكر والكنتر كمذا خرجوا بن حبيرين ابن حباب وابرائيس مبارا

المنظم المتال العالم المراج المراج المراج المراج الما المراج الما المراج الما المراج الما المراج الما المراج المرا الانفعالي واز الله يحقب معركر والذائ عالله في في ستناد طَنَّفا عال وصافات منان مجيد والمناق بعض العضر تاسية ادكراد والكوسي كفنوسيا في الموسي والولانه أذاي منتفز المحصنة لبس لأألق كناب وتق المعقبو علون آتي وسول الله المتكو المجلة حال السواعيم ملكم أناع إعمالوا عمل المان الما أنا الما الله على مما الماع المن على فالأنل والله لا على والقائم القاسقان والكافين فعالم اذكراد قال عُسِي إِنَى مَر كِيسَنَى إِسْرَامِ لَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَيْنَ يَنَى عَنْ عَبِهِ وَالتَّكُونِة وَمُبِشِّرَ الدَّسُولِ مَا يُعْنَى بَعْلِ اللهِ مَا أَخْلَ اللهُ تَعَالَى لَكُ مِنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالِمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه عَاءَ هُمْ مِعَاء إِحِلِ لَكُفَار بِالنِّينَاتِ الإِبَات والعَلْمَا قَالُوْ الْهُنَا الْحُجُ مِ شِيْعَ وَفَاعَة سلحل كافي ميكن بن وَمَنْ لا اصلاً ظلَمُ إِشْنَ طُلْبَا عِنَى أَفَدُ ي عَلَى اللهِ أَلَكُن ت منسنة الشريك والولدالبة وصفاياته بالسح فع بالجي الحاليسارم طوالله لأبجي كالفوم الظَّالِينَ ٥ الكافين بُرين وي يُطِعِعُ امتصور عَإِن مقدم واللَّام بين الْوَر كَاللَّهِ شَعِبُ وبراهبندبا فواهم مرا قوالهم الدسي وشرحكانة والله منف مظر فورة وفق المق الافيا وَكُوْكُمْ هَ ٱلْكُلُومُونَ مِ دُلِكُ هُوَ الَّذِي أَرْصَالَ رَسُولَ إِلْمُالًى وَدِينِ الْمُقَالِي الْمُعَلِّي اللَّ بْنُ كُلِّهِ حِمْعُ الْهُ وَمِانَ الْمُعِيلِفَةُ وَلَوْكِي الْمُسْرَ كُوْنَ هُ وَلَكَ مَا يَهُا الَّذِيبُ آلَنِهِ بَا الْمُعْوَا حَلَّا وَلَكُ عَلَى بَادَةً تَعْبَالُهُ مِالْتَمْ فَيْ السَّتَلَا بِلَمِي عَنَ إِلَا لِمُعِمِولُهُ وَكَالُهُمْ فَالْوَاسْعُ فَقَالَ لَوْ عَمِينُونَ مُل ومون على لا بمان بالله و رسول و يَعُماهِ لُونَ فَيْ سَبُكُلُ لِلهُ بَامُو اللَّهُ وَالْفَيْكُمُ وَلِيكُمْ خَيْنَ لَكُولِ فَ لَنْهُمْ وَتَعْلَمُونَ الْمُرْضِ فَافْعَلُوهُ يَعْفُرِ آجِوالْ سَطِمْفُلَ أَيْنَ فَعَلُوهُ يَغْفُرُ لَكُونُ وَيُوْتِكُو وَيُنْ وَكُلُو مِنْ الْهِ وَمِنْ الْمُنْ مِنْ مَنْ الْمُنْ الْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُوالِمُ اللّل الكامة ولك العفور العظم مون كونعنا الموائمة والمحافظة والمواقة والمواقة والمواقة والمواقة والمواقة والمواقة وَبَسَّ لِلْجُمِينَ النص والفَحِ لِيَنْهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِيلَا الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ النابن يكونون من منوها المنفق الله قال الحوارية والحواري المنفوا عواري المنفيا على وه طا وان الله الله المن المالي وهوالبا العالم والماليا والمالية

عَلَيْفِي وَلِفُولِهِ مِلْ إِن التِي رفِي أَلِي فِلْقِت لَتَ الطَّأَنِينَ أَن أَن أَن فَوَيَا الْمُلْكِي س الطايفتين على عُلْ وَهِمُ الطاَّعَةِ الكافعَ الْمُعَافِقُ الْمُعِينَ طَاهِم فِي وَفَالْم مَّ يَحُولِلُهِ بِنزهِ فَاللهِ وَالْدُهُ وَالْدُهُ مِنْ الْمُلَّانِ وَمُأْلِقُ الْأَرْضِ فَي كُوما عَلِي أَنْفُنَ وَمِن المنه عِلَم يلين بِهِ الْعَرَارُ الْحَيْكِمُ فِي ملك صغر مُوالِّن يُ يَعِن فِي الْمِين الْمُ العرب والاحيمن لأبينن فعلا يفزعك تأبار سُوْلا مِنهُم عوصم الله عليه سلم يَتْلُوا عَبَارُهُ آباندا آفران ويزكبهم بطمهم من الشرك وبعلمهم الكتاب الفال وأكم المتمافيمن المعما والقففة مزالنفتيكة واسم اعيزه فالحانهم كانؤام فكاف فبرجيد كفح فكلال متباير الما بين واحراني عطف على لا عين أى الموجود بن منم والابين مِنهُ بعن مركبًا لَمْ يُلْعَقُّوا الميم في السابقة و الفصل وهم المتابعون وأكا منضار عليهم كاف ف بيان فضل الم المبعوث فيهمالبق صلى المصطلبة سلون اعراهم ومن بعبت البهم وامنوا بهمن ج .. ايده م كاسن الجي الى بوم الفيمنه لان كل فرن ين عنويلية عُوالْعَزِينُ أَكْمِ الْمُعَ فِي ذَالِكَ فَصْلُ اللّه فِو بنية مس كَيْشَاءُ البني ومن وكرمعه قالله دُو الْعُصْرِ الْعِظِيمُ وَمَنْكُ اللِّذَبْنُ حَمِلُو النَّوْ لِنَهُ كلفوا العل المُعَمِّلُونَ المُعْمِلُونَ المَامِنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعَلِّلُ المُعَالِمُ المُعْمَلُونَ المُمْ الْمُعْمِلُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ اىكىنى فى عام انتفاعه ما يَشِي مَثَلُ الْعَوْمِ اللَّهُ إِنَّ كُذَّ بُوْ إِيَّا يَنِي اللَّهِ المصن فتللني اللّ عمره المخصوربان عندف نفز بره هذا لمتن والله لا بقوى الفؤم الطلبين المحافرين فال أما تُهَالنَانِينَ عَادُوْ الْيُ تَعَلَّمُ أَنْكُمُ كُولِبِكَ عُلِيهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَمَنْ وَالْكَوْ وَالْكُ صادقين نغلق بنمينه الشرطان عليإن الاول قير فى التالى ان صرقتم فى رعكم الكواولباءوالولى بونز ألاخوة ومتبر وعاالكوت فينع وكعبن فراتب إيباقا مت المايل بالبنى المستلزم لكذبهم والتعرع أبم بالظليك الكافرين قران الكوك الله ي تقر وي منهوا ائدة مُكَافِيْكُ وَكُوْلَ الْمُعَالِمِ الْمُعَيِّدِ اللهُ الْمُعَادَةِ المُرْالِعِلا بِيَنْ فَيُعَلِّمُ فَيَ ا مَكُونَ جِعِ أَنْكُورِ إِلَيْ الْمُنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُؤْدِي لِلصَّالَةِ وَمَنْ مَعِنَ فِي وَمُ الْمُغُورُ فَاسْعُو فاصلى قادًا فَضِينِ الصَّلَوْ فَالنَّفَيْرُ وَإِنَّ أَوْضِ الرابِ حَدُو ٱلنَّعْقِ آاى اطلب في الرفاق

اللعان الدوالية والتر الملاهدة والتراسلة ب بعم عند فقل مت عرف المل على الطبل على العادة في الناسون المسجل مِيْلَ فَيَ عِسْرِ عِلَافِينَ لَا إِذَا رَاوَ إِنَّهَا رَهُ الْوَلْمُو آنِ الْفُضُّو [آيَكُما الله النَّفارة لانهام طلوبهم دون اللهو وَكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا والمنافقان في المسملة الوميز التحديد الما عندال المالية المواحل عندال المرابعة اِذَا مَا عَلَى كُلُكُما عَنْ إِنَّ اللهِ السنة معلى خلاف ما في قلويهم نَشَرَكُ اللَّهُ اللهِ اللهِ م وَاللَّهُ بَعَكُمُ إِنَّكَ كُرَّم مُؤُلُّهُ مَوَاللَّهُ كَبِيْنَ كُن بِعِلْمُ إِنَّ أَلْمُنَافَعِينَ كُمَادُ بُونَ فِيمَا اصْمِ مِعَالَفًا لمافالوه التَّفِينُ وُ الْبِيَانَهُمْ مُجَنِّدً سَنْوَهُ المُوالهِمِ وَ دِمَا مُهُمْ فَصَكُّ وَ ابِهَا عَنْ سِبْلِ اللهِ اك عن الجهادفيم إيَّهُمْ سَاءُم آكُانُوا بَعِلُونَ ذَلِكَ الله السوءعلهم بَانَّهُمُ امَّنُوْ اللسان تُقْرَّكُونَ القلب عاسم اعلى وهم به قطبة خنم على المُوتِهُم بِاللَّفِرْ فَهُمُ الْكِفَوْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُقَاتَ الايان قرادًا كَانْبَهُمْ نَعِبُكَ اجْسَامُهُ لِجَالِهِ إِقَ آنِ يُبْذُكُو آكِيْنِهُمُ لِقَوْلِهِ مُ لِفِي احْدَاكَا مُهُ عظوا جساميم فنواه المفه خُننيك سَلُون الْنَيْنَ وَصَهْرِا مُسَكَّنَا وَ مَالَةً الْحُالِ الْحَبْدُورَ كُلَّ صبيخ تضآح ألينواء فالعسكروا نشادضا لتعليك لمأفئ فلويهمن الرعان يزلهم البيرهاع هُو الْعُنْ وَ فَاضَانَ مُو فَاتِم بَعِنْنُون سِلَّةِ اللَّفَالَ فَانَكُونَ لَيْهِ بم فون عن الإيان بعد فيام المرهان وازا مَيْل مُعَمِّرُ فَالْوا معتن بين كِينتَ عَوْم كَكُور رَسُولُ الله كَوْواً بالتنسَّلُ والتحفيْف عطفوار وسم وَرَابَيْم يَصُنُ وَنَ يعضون عن دلك وَهُمَّ مُسْتَكِيرُ وَكَن سَوَا وَعَيْثُمُ ٱسْتَعْفَرُ تَ لَهُمُ اسْتَعْنَ بِهِنْ الاسْتَفِامُ عَنْ هُنْ الوصل ام الم تَسْتَنَغِغُرُكُهُمُ وَالنَّ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهُ إِنَّ لَفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥ مُمُ والَّذِينَ يَغُونُونَ لاصعابهم من الانصال لاتفون اعلى يُ عِنْ رَسُولِ للهِ من المهاجر بن حَتَّى لَيْفَضُوا يَعْرُفُوا عنه وَلِيْهِ حُرَّا ثِينَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ بالرِنق مهوالوزل قالمها جرِن وَعِنهم وَلَكِنَّ المُعْإِفِيدُ لْكَيْغُفَهُ فِي أَنْ وَبَقِوْ لَوْنَ لَكِنْ كَخِنَّا لَى مَعْرُهُ وَبِى المصطلق الحالم ويندَ لِيُخِرْ حَبَّ الْأَعَنَّوعِنُوا النسم مِنْ الْأَذَ كَ عنوا بِهِ المُومِين وَلِلْهِ الْعِنْ الْعَلِمْ وَكِرْسُولِدَ وَلَيْسُى مِنْ إِن وَلِكَ الْمُنَافِقِيْنَ لَانِعَكُمُونَ ودلك إِلَيْهَا الَّذِينَ امُوْالا تُلْهِكُمُ تَشْعَلَكُم مُواللَّهُ وَلَا ٱوْلَادُكُومَ وَكُوْ اللَّهِ وَ الصِّلُون الْحَسْ وَمَنْ يَبْعَلْ ذَٰ لِكَ فَا وَلَنْكُ هُمْ مُ



الله الله برات فالقائن وإحدة وأو لاح مَرْعَلُ قَالَتَ وَالْحَالَةُ مُوعِ الطَّيعُومُ وَالْعَالَمُ ع الماكنة العلامة الماكنة الاطاكنة والتعمل على والتعمل على والتعمل على الماكنة الاطاكنة والعرابة الماكنة الاطاكنة والعرابة الماكنة والماكنة و عزلك إيرمس منف فراق عليهم وتصفي وتعنف واكالله عَفور كريده لنكآموالك عدواولاد كمونت الالكمشاطة علىورالهخرة واللهونداة الجرا عطيبوه فلاتفونو بأثمتعلكم بالاموال والاولاد فأنقوااله مأاستطعته ناسخة لقوله انفواالله حوتقاته وأسمو بمامزم بمساع فوك كفيعوا وانفقوا ولظلة خاذكا لانفي خبر كا مقالة على الله ومن يُون شيخ تقسِّه فا ولَتِكَ هُو الْمَعْلِي مَن الفائرون إن عَرْضُوا ا فرضًا حَسَمًا بانتصافواء طبيب سَضًا عِفْمُلَكُمْ وَفُواعَة بضعفه بالتشديب الواحد العقاع المعصنة عَلِمُكُنِّبِ السروالسُّهَادَةِ لعلاينة الْعَزِّيرُ فَمِلَهُ الْعَبْرِي فَصِيم لآيةًا النَّبِيُّ للراد وامنيه بقرينة مابع له او فل هم اخْرَاطلَقَنْهُ النِّيمَاءَ اج بقر الطلات فطَلَقِو هُرَ إِعِيَّانِهِ ﴾ وَلَهَ آبان يَكُونُ الطَّلَاقِ فَي الْمُعَلِّرِ فِي فَي طَهِرُ لَم عَس مَي هُ لَتَفْس بِهُ مَلَّا عُلِيهُم بدلا ورجا والشبخان وَمَصْرُوالعِيَّاةُ واحفظوها للزاجعوا قبل فراغها واللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلِّو اطبعوى في امر وهيه المنظم و في المراب المنظم و المنظم المن يَّا يَتِنَ مِنَا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَكُلُمْ أَيْسُنِينَ أُوْسِينَ الْمُنْ فَعَالَمُ وَلُمْ وَأَرْسُونَا أَوْسُنِينَ أُوْسِينَا وَكُلُمْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ وَيَاكَ الْكُرْوَات حُدُّودُ اللهِ مُوَمِّرُ يَنْعَكُ حُدُّتُ اللهِ وَمَرْ اللهِ مُوَمِّ اللهِ مَا كُون الله الله الكروات حُدُّ الله مُوفِق الله الكروات المسلل الله يُعْيِثُ لِعُدُدُ لِكَ الْخُلَا أَكُرًا الْمُعْنَا مَكُمْ الْمُعْنَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فاربن انقضماء عرض فَامَسِكُو هُنَ بازتراج عن عَمْوُن مِعْضِراد اَفَقَارِهُو هُنَ عَمْوُنِ الْرُولُ حوتنقضعاته ولاتضافه سالجعة وأشهرواذ وعلان عالجه اوالفاق وأفينوا تَنْهَادَ وَلِيهِ لَاللَّهُ وَعِلْمُهِ ذَلِكُمْ يُوِّعَظِّيهِ مَرْكَانَ يُوْ بِاللَّهِ وَالَّيْوَمُ الْأَخْرِمُ ا الله يجعل المعقبطاة مرجر الدبهاوله هزة وتنقيم بعيث لايح نتسمط عنط سألم رُ يَنِنُوكَ مُنْ أَعْلَالُهِ فَامِنَ فَهُو مَسْبُ لَكَافِيهِ إِرَّالَكُ بَالِغُ آمْرِهِ مردِهُ وَفَ فَرَأَدُمُ بالاضافة فَنَجْعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيُّ كَرْخَاءُ وشَلَّ قَلْدًا وَ ميفاتا وَاللَّهِ فِي بِهِ اءَوْنَكُلَا يَاءَ فَيَ الْمُوضَعِين يُكِنُ نَامِنَ الْمُحِيضِ مِعْنِ الْحِيضِ مِنْ لِيِّ

المرابع الم الار الزرال المالية المالية المالية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية ال المركز المركز المركز الموادية المركز الم الوازيدة شك حرعاتهن فعِلْ بْ يَ ثَلَاثُهُ ٱللَّهِ إِلَّا لَهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَا الصفوالعِدُ وعشل واولائلك كالبكهن انقضاء عنهن مطلقات فمتوعنها والمكر أق يضعر يَجِعُلُلُهُ مِرْ إِبْرِ مُ بَيْرًا وَلِللهِ اللهِ اللهِ وَلِلاَ خُرَة ذَالِكَ الملاكولِ فَي ع ورج سنة الله يه -Jew specien عامتينه باعادة الجاروتفكر The Control of مَنْ يَسْعَنَ عَلَهُ ثَ فِإِنْ آرْمَنَعُنَ لَكُورُ منون فانوهن أجورهن عل رضاء وانقرو ابيكار ويديهن وكم وفر يجيبه والاود بالتوافئ المجرمع لم الاصراع والريق مناعمة لة الدب فخرى و تكود الدم على صلى يُنفِقُ على الطلقا 6 رْقُهُ فَلَيْنِقِوْ مِكَانًا وَاعِلًا اللَّهُ الصَّالِ اللَّهُ الصَّالِ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ لَقَد انكاهكدسيقية كالله بعال محسر لينزاه وقل جعله بالفتوح وكاتن هي كافر الحرخان 3 ومِنْ وَرِيْتِهِ أَى وَكُنْبِرِمِ الْقَرِي عَنْكُ عَصْنَ يَعِفِ الْمُلْعَلِي أَمْرُ رَبُّهُا أفي لإخرة وكأن لم بنى لقنة و قوعه لمرسا بالسَّارِ أبدُ اوَّ عَنَّ مُبَاحًا عَلَا إ كظيعاوهوعالالنار فكافت فكال أفرهاعقوبة وكان عاقبة أتم خمالاوه الكاأعل المه كم عَن إياس لا منكر بالوعيدة اكب فانعواالله الله الذي كانوا عليه الكالمتور الايان الكام به ين يأنلو وَتَعِمَلُهُمَ الْحُالِكُ مِنْ فَعَلَمُ وَفَ قُواء لا بالنون جَالَةُ وَفِي قُواء لا بالنون جَالَةُ وَ الباراء قال حسن الله كُلُهُ رِزْقًا و مورن المحنة التي اينقطع الم سكانة ومراكا وعزه الهناء يعى سيعارضين يتأثر الألام مل 

مرصم اسكات وليك الي عَرَاللَّهُ سُوعَ لَكُوْ يَعِيلُهُ الْمُعَالِمَةِ مِعْلِهُمَا بِالْمِعَالِةِ النَّاكُونَةُ فَصُودَةً المائعة ومن المائة وه كفنهما المهملية ولم قالمقاطاعتق رقبة في وعلى المعلمين المالعلمين المالية وقال المعلمين المالية والله مؤلاعه ناص كو وهو العلام الحينية واذكراذ استراك المنجي الا بعض اذكاح بناهو تحريرمانية وقاله الانقنشيه فكتانبتا تتابع عائشة والخارف اعاله إن تتوكا الحفصة وعائلتة [آ ومراية اي سركماذ للعامع كراهة المتوالله م نان فيما و كالكلمة الواحلة وان تظلم بادخام التاء الثانية والظاءو ف قراءة بدويها معاونا عليه اعالبي عيماً يكرهه فإن الله هو فض المالعام وقيع الشرطمية و المُنْتَكُمُ وَاصليكُم إلى إلى إلى إلى المناسلة الله تعالى الكان ذكر لاكنالالنياتنقد بالمطيخ ومقليها

وبال المالية J. W. W. W. فِقَعَلُوْنَ مَا الْمُؤْمِرُونَ • تَاكِيرُوالاَيَّةُ تَحْوِيفِ للمَوْمِنيانِ عَنْ لا المعتقد المعتمد نالفكتنا أتؤم لتباثق كاالالجنة والمنف وَيَكُونَ بِأَيْمَ أَيْهُمْ يَفُولُونَ م النفين وبغر الإيلان بهر وَاغْفِرْلِهَا وَ رَبِيْلِا تُلْفَعَلِ كُلِّ شَكِيَّ وَيَنْ يُؤُمِّ لِلَّا يَهُكَّالُهُ فخانتاهما فالدين اذكفن اوكانت امرة نوح واستها واهلة تقول لف لوط واسم اً وَاعِلَ اللَّهُ قُومِ عِلْ صَيِيافَ أَذَا الزَّلُولِيةِ لَيْكُرُ بِأَيْفًا دالنارونِ إِ 大司 الماك الوط عَنْهُمَّا مِرَالِلَّهِ مَيْمَالَةُ يُلُوفِيلَ لَمَا أَنْخُلُوالنَّاتُ النَّاخِلِابُنَ مَن هَارَفُوم نوح وقوم لوط وَغَرَّرُ اللهُ مَنَّالُةً لِلَّذِينِ الْمُ عُولًا مُرَّءًةً فِو أيمؤت مأسنت بموسى واسمهاآ سبته فعنابها فزعل بازاوته الهاالشمين أناذانفق عنها لله ولرعظمه واستقب الخلانها الملاكلة إذ قالت فحاللتعاب لىلەردى وقال برىكى عطفت امرأة فرعود فخ وجيديع فخلق اله فعله الوام كِلَمْ لِيَنِيًّا لِنَالِهِ وَكُنْيُهِ المَانِلَةِ وَكَامَنْ يُورًا لِقَلْمِينَايِنَ وَم زنان النويكير وتصرف Carlos Carlos Sec.

مراصل و و در در المار السالليلالمام عراه على تكوري المنقطع من وية خلل وكالتراتيا التترار الا المراع وجعلت مالي مل والمسطيان اذااسار قواالسوم ال عن عب القبري في أمن لنافية والمن أو يغيله لا الليكوك كان والقَّلَةُ الدَّيْعَ مَلَ السَّعَيْمُ النارالوي والدُونَ كَثَرُ و الرَبِرَعُ مَلَابُ جَعَ إذا الموافق المعوالق الله في الموالة المنكر الكوب الحادقيني الوالم الماسية الم و وي نتم واله حبالة قطع العيظ عضماع الحفاركا الفي فهاو بهمالة ووراتها سوال توسيخ الويات ويكوني وسول بنان كوعنا الواس التراء الماروق على الماروة الله من الله عن التوالان من التوالان التوا والمنازوة الوالم المنازية المناع في المناف المناف المناف المناف المناف المنافية ن الدين يكنون وجام خالون بالنيب عب هرعواعين الناس فيطيعان لمسرافيه علاية اول مَدْمَعُ عَيْنَ وَالْجُرْكَيْنِيَّ الْجُنْدَةُ أَيْنِي وَالْعِالِيِّ الْكُالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ على التي الصلاور بماية الكيف بتراطقتم به وسكيب نزول دلك ال المسركين والعضم بعالم والواست والمستراك والمعلى المعلمة والمترون الله يتعلى على والوا المن المنوالي المنافعة المنافع والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية يتسكون الأخرى وتركعه والبراق الفاتر الحاليا

باسطات المخترى فينعن والمعاري والسيطان المتعالق المتحريال تو والبتعزيالاالوفري عبداته المه يكل عج بعيد والمصلوب علوا بدورا اللانمالموسلة اعوان كلوسلة النافييم وصفيفي والمادون الرف الاعراب عَنْ لَم عَلَابِهُ الْمُنام لِلْمِ إِنْ مَا الْكُفِي وَانْ الْفَيْ عَلَى وَرِه عَوْمُ وَاللَّهِ باذالعذاك بالإرام المستن لحل الذي ين فكم إن أسك الرمن ورق الملطوق الشطعن وفالمبد امتلائفن وزفكواى لادان فلمعيره والماق فأدوا فيعتو تلا وَيْعَوْدِهِ نَبْلُعُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ عُنْنَي مُلِلًّا واقعا عَلَى وَعُهِمَ اعْلَى وَمُنْ الْمِن الْمُنْ عَلْيَ وَاطِعْ فِي مُسْتَفِقَيْمِ وحرمن المّانية علوف واعبيد العلى العلى المالك والمنا فالمؤس والحافراى ايما على على عوالم عوالدي الشماكم ملك ومعل الموالسميم و الكافيان والكون والعلوب والماك ماكستكر كالسكر كالمامنيان والعبمان اللُّكُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ لَا الْمُعْقَلُ مُوَالَّذِي وَرَأَكُو مَلَقَكُم فِي الْأَدْضِ وَاللَّهِ عَنْ الْوَاللَّ ويقولون الموسين سي من الوعن وعل عشراك كنام صريفي من قرارة العلم عبا عِنْ اللهِ وَإِنَّا اللَّهُ مُنِكُ مِن الانداكِلِيَّا وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ سُنُكُ السودت وَجُومُ اللَّذِي لَقُنَّ وُ اوَقِيلَ اى قال عَن العَم طَفَالَ مَا العِدامِ اللَّهِ وَا كنكفرية باندارة تلاغفت انكملا تتعنون وهنه حاية حال تان عديد في بطريق المفو المقتر وتعاما فكارا يفرا المكري الله ومن في من المعنين بون لبريم قض ور اؤرصنا فلم يعنسا فنن عن الكفن تكمي من من الله الله المعم مستقل على المعلم وعكد وكالمنتظاء التامواليله عندموات الهزاب وعواق أن بان المانتوام مترا أراح في المراجعة كالماؤان الاصلام المراجعة المراجعة لمالاينى والدكاء كأء كواى لامانى به الااسه فكيف تنكرون ان سعد كرو التسميلا عقيصانا بمديالعلين كادرني لمهن والمستورة والاردع في من الماليان سالفروس والعاول فانصب عاءعين وهي فورد بالما الماؤموا وعدو ما والمادي

ول اي الفتون عيني الحيون اى الحام بهم إلى والتصواعة المتعادة 1 منون بل 1000 الله والمالة والمالة المالة الموسولة عماد كالمبداة المثل عملية الالتا العوان قال F. Jew Care Sir

فكارا فيكار والمعر بدفالو لاالمعالات المهالات المستعدد والمعالات الخراطي ومون لرنه أبينه الفقراء في الأوسم المراس والمراس والم المناب المالك المنابع المالك المنابعة ا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْنِ يَتَ لَا وَمُوْنَ قَالُوا إِلَا الْمِنْدِينَ وَعِنْكُا هُ الْحَالَا الْحَالَا الْمُعَا لَ أَسْكَا بِاللَّهُ لَهُ عِنْ عَلَيْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مراواخيامنها ستكاولت الصيف الفي ثالب المحافة العثالة خالفهاام ناونزل اتالواان بعثثالعظ وعكن الغن والعث الح والفتية ومتعلق الم الراحة الما يحدث من الم المنافق الم المنافق وبالاختشهد وللهم ليطون فالاشرة افض المؤيد وكالحالك بالكابي يرالم اقطور المراج بزعمهم ومع الموصائم موافقون كذاك فليانواريش كالريم السكافاين لم كذاب المساب والمربية المالية المسابية المسابية وكالغوت الى البيع واستمان الإيانهم فلاكت تطلقون وته ظهورته طبقا واحلاخا شِعالة المناضير مايعون العاق البيانة التفتا ومحولا ومولا ترهفونه تغشاهم وللدو والناك الاالين عوى في إلى التي و منوسلي في والاوالوال بالاسماء افاد والمنافظة ومن بالمال الماليات الماليات المالية المالية المالية المالية كلياد على المراحدين والمادي والماليان البطاق المتال فت الفنه على تبليغ الرس

كَنْ الْمُعْرِينَةُ لِلنَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَمْ وَالْرُ لِقُوْ كُافَ بِضِمِ الْبِاءِ وَفَرْقِي إِلْاَ الْمِرْمِ وَالْمُوالِيَةِ الْمُعْلِقُونَا لَا المنار وافقاد المنزا كاستعوالة فرالدان ويوكون انظاش بأيكادا الصمعصول المستحاكة المالة المالة وموقعة الفاتن والجر المعلا ير اواثلتان وجسو عمقق لخاق مي いいくらかいいいいんくからありからいいいいいい كاقاعة القياة الفاعق فيهاما أنكرم البعث ولعسا والمزاء الملظم والدات مَاكْمَا قَامَ الْمُ بتلاء وخبخ بلكاة ع مما المحادث وما الماع مراكات الكانية وخبرها ف عن الفعول الثالادكان مُؤدِيعاكُ بِالْقَايِعَةِ القِيلة لافي مَرَّع الْعَلَقب بأهوالها فَأَمَّا يَثُورُ كَالْحَيْدِ فَالْعَا غِيدَ --Charles ! الولها من صبوبوم الاربع تسبتتا بمض المحاسم فاعادة ألكي على الماء كرة تبع مبر مبروس مالكين كانهم العاد اصول وعلى مدوس بن مالكين كانهم العاد اصول مع مرة كافية و صفة تغيس مفندة اوالتا، الربع الغة اى بأقلا وَجَارِ فِي عَوْنَ وَمِنْ مُلِكُ لمنقاق فأع قفاها يهان مع ومقة ن واء ل كوتى قرى قرم لوط بالكاط يُعام بالف الم المنازة واب باىلطاوفيرة كأخ الماء ملافر في المعال مغيد فلصلابهم في الكارية في السفينة القعلم في ح وخاهى ومنكان معه فيها وخرق الباتون ليبتكها ي هذه الفه والملالفالكون الموعن والعيم المعفظ الأون والعيم وَا كَا فَهُمْ إِلَا لَهُ وَ الْمُعَالِّ وَالْمِلْ وَالْمِلْ وَالْمُلِينِ الْمُلا فِي وَلَيْكُ وَالْمُلْكِ الم المال المواد المراب والمربي المراب والمربي المراب والمربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي

ىفىت الكرمن المكال فالكنا دمتاد كتا قاحدة ، فيو مويد و تعريب لواقعة قامت الفيلة وانشقنت التهاء فهو يع مياني والهيت وضعيفة وأكاك بعن المادئ ا مَلَ رُجَّالِهُ الْمُجوانبِكِماء فَيَعِلُ عَن بَسُ كَتَلِحَ فَوْقَهُمْ الله الملاكلة المدكورين لانكة اومتن صفوفه وكؤم تبريز أفن صنون الم مَرْ؛ أُوْلِيَ كِتَابَهُ بِمُنْيِهِ فَيَقُولُ هَنَّاوُ مُ مِحْنُ وا فَرَءُ وَاكِتَابِيَّةً } تنازع فيه هاؤم وا قرموار في ظَنَلَتُ تبقنت أَنِّ مُلَا وَحِسَالِيهُ : فَهُونِ عِيْنَهُ لِآ اضِيَّةً الْمُضَيَّة فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ : فَطُوْ فَهَ أشمارها دَانِيَة وسية يتناول منها المن أروالمناعد والمضطيع فيقالهم كاواوأش المعرف وترقي المالية المَنْ يُكَا عَالَ اى متهندين عِمَا سَكَفْتُو فِي لَمَ إِلَيْ الْيَهِ فِي المانية فِ الدنيا وَآمَا مَنْ أوْتِي المرس الموادر عن المرس كِينْكُهُ بِنَهَالِهِ فَيَقُولُ بَا للتنبيه لَيْنِي لَوَاوَت كِينْبِينَهُ وَكُورَ دَمَاحِسَامِيهُ وَالْمَاكُ اى الموته ف الدنيا كَانَتِ لَقَامِنِي قَرْ القاطعة لحيات بان لا العِث كَالْعَنْ عَنَّ مَا لِيَكُهُ للحاقة المهنوتك أواجموابيد المعنقه فالغ لَ وَكُو الْمُعَلِينِ النارط فِي المُعَلِقَةُ مُا الرخلو و الْمُوَّافِي وَرُهُمُ اسْبِعُونَ وَرَاعًا بَرُاعَ الملكِ فَإِسْ السَّوْمَ فَاعَ احْدَاقُ فِيهَا لِعَلَادِ خَالَه النار وللم العناء من تعلق الغعدلَّ بَالْظَرَ فِسَالِمَ تَقَالُ مَا لِكَهُ كَانَ كَا لَيْقُ مِنْ بِاللَّهِ الْعَظِيْرِيرِةِ وَكَا يَعَ المُسْكِنَانُ وْ فَكَلَيْسُ لَهُ الْكُومَ هُمُنَا مِبَرِي وَ وسب ينتفع به والاصْعَامُ الأَصِيْ غِسْلِ إِن منهاى بكل علوق ايتكاى العران كفكول دَسُول كُو اى قاله رسالة عن الله سبهانه و لعالى وَمَاهُو بَقِوْ لِ شَاعِ طِ فَلِبُ لَا مَا أَبُو مِنْوْ كَ مُ وَك كَاهِرِ فَكِيدًا مِنَا لَنَ كُو وَكَ إِلْسَاءُ وَالْمَاءِ فَأَلْفَعَلَيْنَ وُمَّا لَا لَكَ مَوْكُلُ ، وَالْمَعَ فَيْ امنوابا شياء بسيرة وتذكره هاماأت بهالنبى صلانه عليه وسلم والجنيروالصلة العفاف المتعن عنهم شيئا بلهو أَنْ يُرْيِلُ مِنْ إِرْبَتِ الْعَالَمِيْنَ وَكُوْ تَعَوَّكُ أَى البَوْعَ لَيُنَا لَعَبُوا إِلَى ادةالعنامالونيتله لكخنز بالسلنامينة عقاباباليمين وبالفؤه والعندم لأفتر فنطعث مينة ألوَّاتِنَّ فِي مَدِياً طِ القِيلِيْ هِوعرق متص بايرا ذالقطغ مأت ص

هواسمماومن وائاة لتأكبد النفهمنكم حالمن حلاقتة كمحزين تهم انعين خبرما وتمراد المن النفي بعن الم وضمير عنه للنبي والله عليه ي المانع لناعنه مرجية العنامِيَايَّةُ الله لِعَرَاتِ لَكَنَدُكِرَةٌ كَالْمُتَقِيْنَةُ وَإِنَّا لَنَعُكُمُ أَرْبَعِنَى كُوْ إِيهِا الناس مُكَاذِبْنِ فَهُ بَالقالِ ومصدة بن وَإِنَّهُ أَى القران لَحَنِّمَ فَعُوالْكِينِ وَالْدَارِ وَانْوَا لِلْمُتَصدة بن وعقا اللَّكذينَ وَإِنَّهُ الْعَالِنَ كُونَ الْبَقِيْنِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ المَّلِّمِ اللَّهُ اللَّهُ المُّعِلِّمِ اللَّهُ المُّعَلِّمِ اللَّهُ المُّعَلِّمِ اللَّهُ المُّعَلِّمِ اللَّهُ المُّعَلِّمِ اللَّهُ المُّعَلِّمِ اللَّهُ المُّعَلِّمِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل سوية المعادج محية البعواريعون أيه سَالَ سَاعِلُ دعاداع بِعَدَاتِ وَاقِعِ الْكِفِيْ مِنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مْ هُو النصري المارث قال الله انكان هذا هو المحالاية مين الله منصل بواقع ذي المكارج ، مضاعرا لملائكة وهو الساوة تمريج بالتآء والباء الكركي والروم مجر إليه العهط المعرضاء ويوم متعلق عنده فاعقم العناف فروم القناغ كان مِنْ لَازُ مُحَرِي مِن أَلْتَ سَنَافِي مَالسُّنه اللَّكَمْ رِهَا بِلِقَ فيهُ مَن الشَّال المؤمن فيكوت عليه اخف ن صافة مكتوبند بعديها في الدنيا كالجاء فالحديث فاصر والمراق الديومر بالقنتال صَنْبًر جِين لَدَة اى لانزع فيه اللَّهُم يَر وَنَهُ الله مناب بَعِيدُ لَكَاة عيروا فرو كرا كا تَرِيُّكَاة والعكلام الذبَّومَ تَكُنّ كَ السَّكَمّ إِمسَ عَلَى عِهد وف اى تَعِم كَالْمُ فَلِي لا كَن الشب الفض وَتَكُونُ إِلْمِنَا لَ كَالْمِيْسِ وَكَالْصُنَى وَلَكُفَة والطيران بالربي وكاليُسْكَلُ حَرِيْمَ مَعَ فِيرَب قرسه لاشتغال كلجاله يبض ويميم يطه المحاء بعضهم بعضاد بتعارفون ولابتك لموك والجلة ستانغة يَوَدُّلِكِيمُ مِيْمِني الكافركَوْ مَبْعِني ان يَقْتَكِكُ مِنْ عَلَا ابِ يَوْمِدِيْ بَكسرالم وضيها بِيَرْجِهِ الصَاحِبَتِهِ دوجند كَ آخِيهِ الافْتِيدِ يَعِشَيْرَة لفصله منها النِّقَ تُوْوِيدِ تضهه وَمَنْ فِلْ لَا رَضِ جَيْبِيًا ﴿ ثُو يَعِجْدِهِ لَا لَا فَتِلا عَطف على بفتدى كَ وَمَرد المايود النهكاآئ لنادكنني اسم كهذه لانهات لظلى تتلهب على لكف ادكر العَد السَّاعَة اللَّهُ اللَّهُ ال جهر شولة ومَّى جلدة الراس تَلْ عُقَّامِنَ أَدُّ بُرُّ وَ نُوكًا لاعن لا يمان بان تفولُ آلى الْي وَجَهُم الال فَأَوْعَلَى اسكه في وعاية ولم يؤد حق الله تعامنه إنَّ أَكُّرُ نُسَانَ خُلِقَ هَلُوْ عَالَا حَال مقلادة وتفسيرة اذامستة النَّدَيْم جَزُوْعًا أَ وقت مسالِش وَاذَّا مَسَدَ مُسَاكُمُ الْحَارُ مَنْوَعًا وقت مسركخيراى الماك يحقادله نعالل منه لكاكك الكصري الكياني الكياني من على ملع وَأَمْنِ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ فَ آمُوالْهُ وَحَقٌّ مَّعَكُونُمْ مِهُ الْالْكَارُونَ لِلسَّكُونِ والْحَقّ وَمِينًا



بالعلاسمدون وكصروا علكفهم واستكلر واتكروا عن لايان استِكْبارًا الْمُوَاتِينَ دَعُوفُو جِهَا رًا أَهُ ان بأملاً مِن تُمَرِّانِ أَعْلَمْتُ مَعْصُونَى وَاسْرَنِ مَنْ صَعْمَ لَكُوم السَرَارًا وَفَقَلْت اسْنَعُنْقِرُ وَا رَبَّكُورُهُ مِرَالِسْ رِلِيَ إِنَّهُ كَانَ عَمَّارًا ﴾ فِرْسيل السَّمَاءَ المطووكا يوا ومصعوه عَلَيْكُم يِّدُبَهُ ارًا لا كَتَأْيُو الله و و تَبَرِّهُ كُورٍ إِمْوَ الْ فَكَنِّينَ وَجُعْدَلُ لَكُمْ يَحْدَبُ بسايَن وَجُعْرًا المُصَوِّرَاتُهُ اللهِ عَلَيْهُ مِلْكُولِانَ حَوْدَ لِللهِ وَقَالًا أَ اي تاسكون و قال الله الما كرمان نومنو وَقُلْ خُلَقًا كُمُّ ٱطْوَارًا وَمَعْ طورو مولِحال فطوم انطقة وطورا علقة الى تمام حلق لانبا ولنظر فى خلقه يوجب لايان بحالفنه آلمَة نَرُكِو المنظروا كَيْفَتَ خَلَقَ اللهُ سَمُعَ سَمَوْنٍ طِيَاقًا مُ العضها فوق بعض وَحَمَّلَ الْعَبِّرِ فَيْهِينَ اى ف محرعهم الصادق بالسياء الدبيا فَيُرَا وَجَمَّلَ الشَّمْسَ سِيراً عِنَا مصباحا مضباوهوا قدى من موالفم و الله أستنكم و حَلَفَكُمُ مَرَ الْمُكْرَضِ ا نعطن ابا هادم منه النَّاكَّاة لَوْ يَعِينُ كُونِهُا معسوري وَيَجْزِجُكُمُ المعت خُرَّكًا وَلِللَّهُ جَعَلَ لَكُوكُ لا وَضَ بِسَاطًا: مبسوطة لليَسَالُكُوا مِهاسندة طره في اعام واسعة قال نواع وري - تعمر عَصَوْفِي وَالنَّبِعُوا الْمُلْسَفَانَ وَالْفِيعُمُ الْمُرْتِينَ لَكُورَدُ كُو مَالَةً وَوَلَدُ لَا وَهُو لِر وَسَاء المنعم عبيهم بدلك وولد بضم الوا ووسكون الدم و بعضها وألاول فيلحم والد منحهما كحسف وحسب وحسب بو مرقب المروبام وتتم ما صلة حكاماهم وفعاءة خطيئاته بالمرز أغُرَة السووات فَأَدْخِلُوْ أَنَارًا وَفِوالِهَا عَقَلُا عَلَى الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مينعون عنم العذاب وَ قَالَ نَوْحُ وَيِبِكُ تَنَ رَعَكَى لَهُ رَضِمِنَ ٱلْكَافِرِيْنَ دَبَّالًا اه الله الذل داروالمعنى صلالكَ إِنْ مَنَ تُصُمُّ ويصُلِكُواعِبَ ادَكَ وَلاَ يَلِدُ وَالِكَّ فَاجِرَّا لَكُنَّا رَا مِنْ إِن وبكفن فالخداع لما تقام م أي بهاء إليه رَبِّ الْحُفِرُ فِي وَ لِوَ الدِّئ وَكَانَامُومُ سَبْنِ وَلِمَنْ وَحَلَّ بُنِّي منزل ومسيك منتميًّا وكلوع منبين وألوع ميني الموم القنة وكانزوالظِّلم بن الأكان هلكا فاهلوا

فقوله تعاوا ذصرف البيك نفر بجه كلاية فقالو القوهم لما رجعوا البهم إت الميم الما المؤاكم المجبان بتعجمت فف فصاحته وغزام معانية وغيرد الجبية في كال الرسلي الايان والم فالمتايه وكن نيزك بعداليوم برينا اخلا وواكه الفير للشارف و فاللوضعة واعلنه لَوْ يَبِيعَتِكَ اللَّهِ إِجِدًا وَهِ لَهُ لَهُ فَاللَّوَالْ النَّهُ وَكَالِمَتِهُ مَا السَّيْمَ وَمُعْ عنها فو على إهام ليت حرسًا من المالة عَكَة الشَّلُولِيُّ وَشَهُ بِمَا الْنَجْمِ الْحُرَاةُ و د الْفَكَلَّمةُ لله على الله على ولم نقعًا من منها مق أعِل المستمر المنوضكونس عليهوم والاكتاب الخبام مْهُ فَكُنَّ يَنْ يَعِيدُ لَا ثَنْ إِنَّهُ اللَّهُ فِيهَا بِأَكُوصَكُمَا هُ أَيَّ لَهُ لِمَا لَكُلَّ لَا يَكُ ل أيرتين بعدم استزاق السم ين في لا ترض م اركاد يرم ويناكا و خيرا و ا كاميكا المعتالي المستلعالق الفصيا و تعالي المعالي المعالي المستلعان المستام المن المن المن المن المناه كُلُون وكافرين وَكَاظَتُ مَنَالُنَ مَعَفَاعِينَ الْحَالِمِ لَنْ لَعِيَّ اللَّهُ فِي أَلَا تُرْضِ وَ لَنْ لَغِيَّ وَمُرَّا اللهِ المنونه كالتين فِلْ كُلُ بِض ا وهار بين منها ألي السماء و ٢ كَالِكَ المقتل الفران است اليه هُرَدِيْكُوْمِوْ بِيَ يَبِهِ وَلَدَيْكَا فَيِتَ فَلِيهِ هُولِعِمْ الْفَاءِ عِيْدُ هُرَدِيْكُوْمِوْ بِي يَبِهِ وَلَدَيْكَا فَيْتِ فَلِيهِ هُولِعِمْ الْفَاءِ عِيْدَةً مِنْ الْفَاءِ عِيْدِهُ وَلَعِمْ بالزبادة في سباته وَآنَامِيَّا الْمُسْلِّمِيَّ وَمِيَّا الْفَسْطِقَةَ وَلِيَّا وَن مِحْفِرَمُ مُرِّي أَسْكُم كَأُولِيَّا المُن وَارَسُكُ الله قصر واهداية وَآمَا الْفُسِطَة رَفَي الْوَالْجَهَا وَ حَطَيًّا لا وقوداوا ناوانهم وانه فانني عشموض عاهوانه تتقاوا نامنا المبلوقم بينها بسطه فاستينافا وبغيف المابو قالتعافي فارمك والبي مخففة مراكنفت الدواسها محاز وف وأنهم وهومغ لإنستم واستعلوا على لطربقة الطبقة الاسلام كتفقينا هند سأله عكرقاء كثيرا

لمادنه المطرعنهم سيع سنين ليفتيلنهم لفنتاوه وفي أكفئ بالنون واليا ڪرهوعلم ظهوروَمَن فيرِ ضَعَن ذِكُرِي آيد العران أَثُ اقًا وَا رَبِّ الْمُسَاحِرَمُواضِع الصلاة لِلْهِ فَكُرَّ لَكُونَا فِيهِ أَمْعَ اللَّهِ اَحَكُمْ أَوْ بالا عاكانت المهود والنصاك اذا حفلواك نائثهم وبيهم لشركوا والترافع انت قام عبد الله على النبي مل الله عليه و م يل عقو كا وكالفرائ به استكاف لراق كالمالي المنظمة الع ين الله عنا به ال عصيته الحالية والرائح المرد و في ال عنده م ومن مفعول سلفائ اسلك لك والكادع الكوم الله اي والاستثناءاعازاض لتأكيرني لمهاائ يزالون على كفرهم الحأن من العذا رقيبية على عند حلوله بهم بيم باليم القيان من هو اصْعَعْمَ أعوانااهم ام المئ منون علالفول الأأواناام همعلالثاني فقا الم يَجْبُلُ لَا رُقِ ٢ مَنْهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُلِّا لِللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلّل بنزل مَيْلُان إِيا أَكْرِيف آوِرَيني مَا كُوْعَلَوْن من العذار لمنة الاهو عاله العنيب عانات <u>؞ٳۯ۬ؿڟؠؽ۬ڗؙڛؙٷڸۣٷؖٲڴ</u>ۿ؞ فحل الوحى ليعتكم الله على ظهق راك مخففة من الثقيلة الحاند قَلَ ٱللَّكُواي يَكَ إِيمُ دوع بجبسم الضبرمع في كما لَم يَالدُيمَ عطف على مقد راى بعلم والح مع إسمال المعلى المعلى

ه محذ دف وقبل موتبد جنره لاالزلام وماك فهول عد همعنول تتون مي مذاله مي يفدتون ندائهم كزا ال يُعرَّم المالي كال مؤلفا للمخ شوك مرنار لا بيخرج و لا بنزل و عَمَّنَا ؟ النهر؟ أَنْهُمُ وَلَمَا زَيَّاد لاَ عَلَى مِاذِ كُرِ لِمِن كِبْرِ سِيقَ السَّالَةِ وَمُ زَحْمِهِ نَا ذِلْوَلُ لَهُ مُرِّي مِنْ وَالْحِيَالُ وَكَانْتِ الْحِيَالُ كَانْتِ الْحِيرِ الْمُعَالِّينَ ا المون تعديد النام المنافذ براد والموران المراس المراس المراس المعالم المنافذ ال يوم يَجْعَلُ الْوُلْلَاكَ شِبْبًا وَجِهِ إِشْبِلِسُكَ الْمُ هُولِهِ هُوبِوم القَبْلَمْ وَالْاَصِ الْمُعْدِينِ الْمُعَالِدُ الْمُعْدِينِ الْمُعَالِدُ الْمُعْدِينِ الْمُعَالِدُ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ ال هوجان ويحدان كيون المراد فالاتية الحقيقة السَّكَمَ أَوْمُنْفُطِ وَداسَانظارا عَاسْقاق بِ

ومهل لهج مرعة الذي نيهندليري في كما ودعوني نبطها من سيروافقه يواله إيّروالنوم رداناً بن المنذيرا كا

MC6 نه كان و ما الله الله معمل الله الله المعللة المعللة المعللة المعللة المعلمة ا لماليع المند طربقا بالإيمان والطاعة مرالون معاف هعطف فه كذاك للتاسي به ومنهم مي كان لا يد فكاك يقوم الليبل كله احتياطاً فقام واحترانتفي والله يقالة يخص البكل والنها وعلم أن عنفة للقيام فيه الابقيام جميعه وذاك فَا وَمِهِ وَامْمَا تَكِيتُ مُرْمِنَ الْعُمْ انِ وَ فَالْصَلَّمَ الْرَضَا مرترضي والخرون يفار نؤن 流河門 افرون تيبتنا فتون من فضل اللهو سط كبير لليز فاو عوام الكيت مينة وكالقدم والقرة الصالق القالة كوتة ورضواالكة بان النفغوام استكا المغروض طيلب ومانقين الانشرة من حبار جب يختفن تذبعه واسكات ما تباسع د أيامير ذببااسابقاغاسة والزنتجزة

**TE** وحييكا وحالمن واومن ضعيط للفادون تاسه عيه وم وقتارة في كَيْسَلَكِيَعْكَ ظَرَاكَ فَيْ كَظُرَة في وجوه قومه اونِما يَسْدَح به فَعْ عَلِيْرَ وَكُسُرُ الله في القبض والكام تعرّاد بر كإلاالند قَوْلُ ٱلْكِتَدَيْمُ كُمَّا قَالُمُواامْمُ رور و بين مرووية مخاري عباس دم في والاجتواك وكان قوباس بياالباس تااك و مَا حَمِكُنا آخِهِ السَّارِ إِلاَّ مَلَا كُنَّ مَا يَكُنَّ مَا يَعِلْنَا عِلْنَا لم يقالموافنة سأاتى سياداله الذي أو ثوا المجلت عر لمد متكلاط عن الغراب والعالم العالم المنا المتعام المناس

معنة بالايمان آويتك فروالالشراءالدار الكفر بكن تقير أعلائلان، وهم الملها فالنادالة منيهم عرام مين ا وحالهم وجولون لهمريد اخراج الموحدين Tion of the printing to the sound of the sou 3 A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Control of the contro Control of the Contro White to have by the يمة إنها مه مده وبرق الفتمة الكائل ميذه وتعمامي المريق وجوالمؤر الأكس نْنِ نو من المعصى تنزلعلين كتابا معراء كالته ورجع عاالاً وبَالْكَ يَمْنا فَوْنَ الانخورَة واي الإيواك Control of the contro نْعَظَةُ قَرَّةِ شِيَّالَةٍ ذَكَرَّ ۗ **﴾ أَ** وّاء دفاتعظ به وَمَا بِيرُهُ 名とした 10 JA The state of the s A STANFORD OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T -- بصيء وقال تقرروا محمل مرق بالك टाइरि بهزاء ويكانسيه كأكابي للبقترة بمسالهاء ومنتعوا وجيش وتخ The state of the s Mision الناريان الاناريان Marie Contraction از در المادر المرازم الو اردور المردور ON THE

اگرد دنیر برخل من حال من اول اس انگرم دیترک قول کلیصیعی آدب مایی کمدند آجر، دنیک سم دزز خط ومسنده الول کسموا زمقدیش قین ززنیعیس بالکلیک ددین الک ひまり العدام معلى اسر لعلى فالام القيمة فأخارة ألما الخانجية والمالم إن روانها والطيريرا كمعشاف لمتعاليع المَّالِكَ مِي هُ الْدُ شرامای , دوران ما كيدوقين وس المنط المرود والمن مين المنط ووس المنطان رااك

Cox فالمكالم العقلية وسنتر ع يبود وهفراء بل بعدوقال انعصى مها بل الك ن ادم حِنْ مِنَ اللَّهُم البعوز معرفہ کون مین الاو مح والمقدمة نكرتياكه المستينيل سيناله طربن المدتى مبعث الس وي المعالان المعمول اى بيساله ف حال شكره ا وكمن المقدرة وا بكآعتنان كاهيانا للسطغري ستاوس كالبعد بها فالنار والفلاكا فإعباقهم تند יייין אנש الْ وَسَعِيْرًا وَ نَادَامِسِعِ مَا أَى مِنْ عِيدُ يَعِلْ بُونَ إِنَّ أَلَّا بَرُالَ 20.00 Chris a . wo والمولة فؤى بالثاثر فطاعة 4 فحريزا وتشكفه الشكراف وابذالع اوعله الله منهم فالمن عليم به في ان إِنَّا كُفَاكُ مِنْ رُبِّيًّا يَوْمُا عَبُوسًا عَلِ 1,12 الويروونية اي كويد المنظم المك ته فتنطر وكاه شيل بالى ذا المع فو فنهم الله مَنْزَع ذا التي النيم وكفتاكة أعطياه كفتزة حسناواصاءة في وجوهم وسروراة وبجزاهم كاحكبر والجنظ مرورياة اى موريدا وفيل ارسم بوالقر في مضدية من غير شمس و لا نعر و كالند از المرابع ال

عُوْلَيِّ الله بَلْوَعَرِي كَانَتُ قَوْلَ إِي الْمُ قُولِ إِلْرِينَ فِيضَاتُهُ اللهُ أَفَا مُخْطِعً إِلَى باطنت يَظامِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ عَصْنَ وَدُلْكُ الله إلى ويُستَفون فِيها كاستاخمرا كان وراجها ما مزج به فَيْخَيِيلُا وعَيْمًا ب ل من دني بيلافيها تسمى سلسيبيلاء بعن ن ماءه كالزيخييل لاى تسستلا به العرب سهل المساغ في الحلق وَ يَكُونَ عَكَيْهِ مُ وِلْبَاكَ عُخَلَلُ وَنَ لَهُ بِصِمَةٌ الولان لا يشكُّبُون إِذَا دَاكِيَّةً مَسِينَةُمُ كسيم والمنشاريم فالنهة أو توامنوراه من سلما ومن صل فدوهواحس فغيرة لك وَادَارَايِينَ ثَوْرًا ي وكلين الرونية منك في بن ترايين جواب ذا لَعِيبًا لا يوصف ومُلَكُا كِيرُونَ وهُوخَونَهُ فَعَلَيْهُمْ فَوقِهِ فَنصبِهِ عَلِيظَهُ وَهُوخَهِ الْمِسْلَةُ لَعَلَا قراءة بسكوب الياءمبة لماء ومانع للاختر والضمر ألمتصل به الغطوت عليهم نياب سنلس حرير خَفْيَرُ بَالِرَقْعَ وَالسِّتَكُبُرِينَ : بِالْجِهمَاعَلُظُ من الديباج فهوالبطائن والسندس المظهابرو ف قراءً تأكس مَاذَكُر فِيهِمَا و فَي اخرى برفعهما و اخرى بحرهما و حُلُوا آيما و رومن فضية، و فهوضع اخرمن ذهب يران انهم يعلون من عين معاوم في قاو سقاهم و تهم في الا عَنْ الْكِيدِ لِإِسْمِانِ الوفصِ لِينَ لَنَّ عَكَمَيْكَ الْفَكْرُ الْكَ عَادِ اللهِ اللهِ عَلَمُ وَأَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ع بتبليم رسالته وكانطع مِنْهِم الى الكفار الرثم أو كفور الاالعبة بنايد لحاهه عليه وسلم ارجع عن هذا الامرويجوزان برادكل انم وكافري التصع اصرها ايكان فيمادعا والبيه مراثوا وكفر والذكر أسم رتيك في لطفوة بكرة والمسيلاة العن الفروالظهم والعصرة ين الليول البيالة المعرب والعشاء وسيبعة يُنْ كَلُونِيلًا و مسال تطوع فيه كانقلم من الله ويضف اوثلته التَّفَوُ الأَوْ يَجْوِينُونَ الْعَلِيَهُ الدنيا وَيَذَرُونَ وَمَا وَمُونَا وَمُنْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ لا يَعْلُونُ ل المُنْ خَلَقَنَّا هُوَوَ سَلَدُ كُنَّا فُوسِنَا آسُرُهُمْ واعضًّاء هم ومفاصلهم وَإِذَا شِكْنَا بَنُ كُنَّا



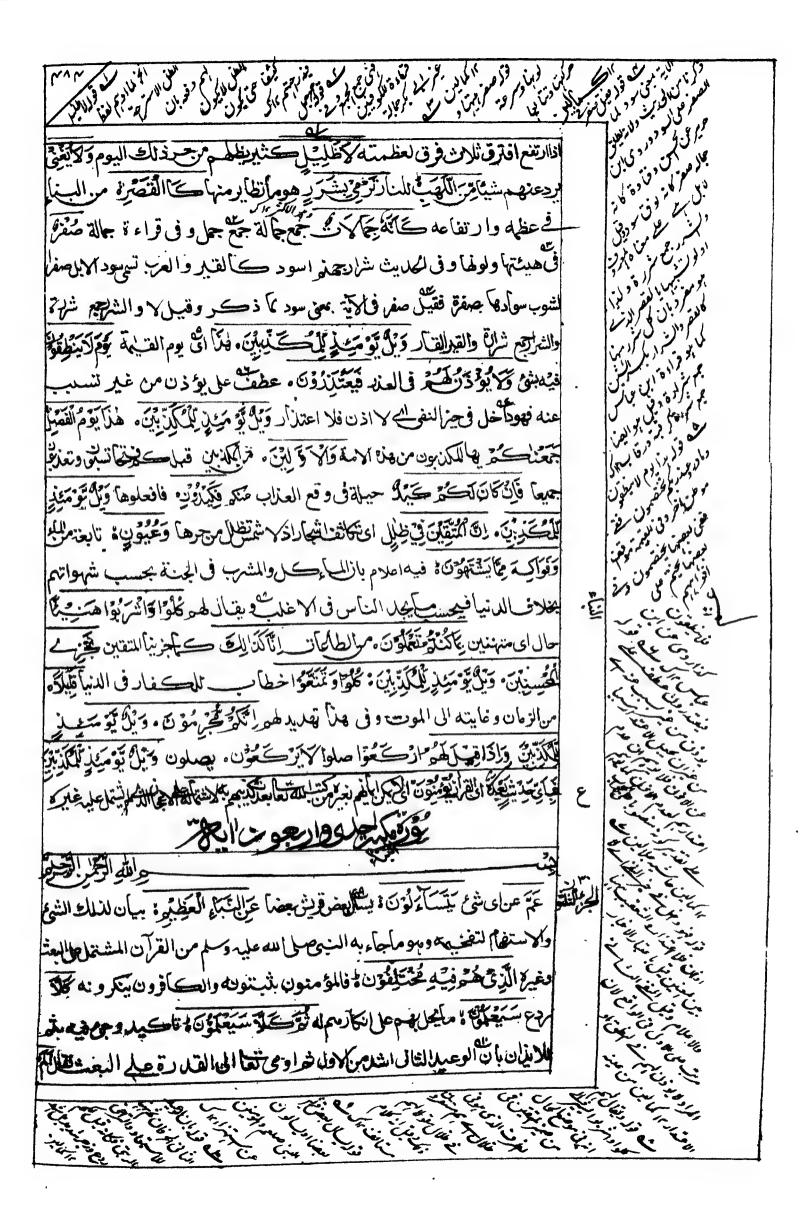

تخفل الأرض بهاذا فواسا كالمها والجبال أؤكاد است ما الاص كالمنت الجهاء الاوناد والاستفهام للتغزيرة مكلفناكم الزواقياة ذكورا واناثا وتجعكنا تؤمكم ستاتا راخة لاب الكو وَجَعِلْنَا اللَّبُلُ لَياسًا ساتا سوادة وَجَعَلْنَا النَّهُ مَعَالِثًا ص وَقَدْ اللمعا يشرَقَ يَكَيْ فَوْقَاكُمُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ فيهامرورالزمان وتحقلنا سراعا منبرا وكاكام وفادا يعنى الشمس والزلنا تَى الْمُعْفِيرانِ السَّابَّانِ الق حان لها ان عظر كالمعصر الحالية الني د سن من كحيفًا عمر باعًاصِبًا بِالْفِيْحِ بِهِ حَيًّا كَالْمُنْطَةُ وَيُنَاتًا كَالْمَانِينَ وَجَبَّانِ سِيانِينَ الْفَا كَاملتفة مبع لعنف كشريف واشراف إنَّ بَوْمَ الفِصْل بين الحالاف كان مِيفَاناً ما وقت الليوار والعفاب بوم منيقة في الصُّق الفرن سن من يُوم أنفصل وسان له والنافع أسل فيل فتاتونكمن فبوركم المالموقف أفواعا جاعات مغتلفة وفنغيت التيكم أباللت والبخفية شققت لنزولل لالكذفكانك آية ايًا ذات ابواب وَسُيّرَ بِدَالِهُ بَالُهُ وَهُ عَنْ عَالَمُ ككانت سراياهياء العظم ففتسبرهان جَهَلُمُ كَانَتْ شُوصَادًاه واصلة اوسوم للطّاعناتي الكافرين قلاينغاوزونها مّاتاً موجعاله وفيرهلو تهالاً بثير كما ففرَّة ، ك مغلا ليتهم فيها كمفاياً وهورالانهاب لهاجم حفيضم أو لدلا يَل فَوْتُونَ فِيهَا لَا وَدُ وَلاَشْرَابًاماً بِشِهِ بِالمَانِدِ السَّحِيمُ الماء حاراعاتِ الحارة وَعَسَّاقًا مَا نَعَضِف الشَّال ايسير من صليله النبار قامم بن وقونه على أجه بن الحين التي وقاق مر معانعه عليها فلادب اعظم من الكفر ولاعد العظم من النادِ النَّهُ كَا لُوْ ٱلْآلَتُ مُوْلَاتَ عِافِن حِيّاتًا لا خاره والبعث وَلَن بُو الله المّاتك لله الماء كُلّ سَيَّ من الأعالَ احصننا فصنطناه كتاكا لثنافى للوح المحفوظ لعبازى عليهمن ولك نكنسه بالفران فلأوفؤ الهفا لهوفى الاخ عنلوفوع العلام دونم إنواؤ لم وَلَنْ نَوْنِيا لَهُ الْأَعَلَ أَيَّا فوف عن المَحرِّ تَ لكنتفين مغازا سان فودفي المجتن حكرائن يساننين بدامن مفاذا أوبيان لرواغنا باعطف علىمفاذا وَكُواعِبَ جوادى للعبت ته يهن حبر مكاعب الزّابًا على وأهلم فرد بكس المتاء وسكون الراءى كاسكاد هافك حملها لئة عماله لوفى الفتال وانهار من خسر لايبهم عو إنها الكهنة عن شهاب مخروعة عن الاحوال لغواً باطلامن القول وَ لَا كِنَّ اتَّا بالنخ فبعَثْ اىكل باويالتنسيلان ككن يبامن واحل لعنظ يخلاف مايقع فى الدينا عند نشر فال معالاً المشعر مح مهيد التعنيل ال Sing was the

الله تعاطفته المسامرابع والعداف والآر المارية المارية المارية والمارية والم في القيمة الأن وكل ت ويب يوم ظف احزاما بصفة له سنظ المروكل الم مَا ذَلَّ مَيْتَ بِيَلُ فُمْ خِيرُوشِرَ يُقَوْلُ أَلْكَا وْمُ يَاحَرِفُ تَنْسِيهُ لَيُغَنِّي كُنْتُ ثُرا بَلْيَعِينَ الْم امن يقول دالعت نما يقول سيتعاليها تربع به متضامي بعضهاليم النازع كاللزعب الملاكلة تنزء ارواح الكفارغم كازنزعابشاع والكاش نَشُطًا الله مَكَة تَلْشَطَّ أَزُواحُ المؤمنين اي تس اللائكة تسيم فالساء بلبرة تعالى تازل فالشيفت ستبقا لااع الملاعكة نسبف بارواح للو اللجنة كَاكُدُ بِرُاتِ آرًا الملائكة تعالى الدنيا الماتزل وغيرها فصوطرفيته للبعت الحاقع حقب التائنة فَلُوْتُ يَوْمَعُولُ وَ احِفَكُ حَاثَفَة قُلْهُ وَلَيْ الْمُعَلِّقُ اللهِ خَلِيلَةُ لَهُ خَلِيلَةً لَمُولِمَا لَى الْفُلُوكَ الْفَالِيلِ الْقُلُوبِ والايصارات نهزاء وانكارا الميعث آيئا بتحقيق المهزتين وتسهيل لثانية وادخال الفيلنهماعل لوجهين فالمعضعين كوي في الحافرية في الديب الموزيل الْكِينَاةُ وَالْخَافِرَةِ السركاول الامرومينه بعج فلا نَّ يَكَاكُنَا عِظَامًا فَيْنَ فَيْ وَفَقِلِهِ قَالْمُوهُ بَلْيَةً بَسْفَيْتُمُ 31

الربعة بها المعث رَجْرَ فَغَيْهُ قَاحِدَهُ وَ فَإِذَا فَعَنْتَ مَا ذَاهُمُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَا بالتقام وه بوجه الأفراحاء بعل ماكا توابطنها اموا اهل آلا والي حالية مُوْسِيَ مِعامل في إِذْ نَادَ الْأَرْبَةُ بِالْوَادِ الْمُقَكِّلُ سِطُوًى مُ السَّمَ الْوادَى بَالْتَ نوين وَرُدُ فَقَالَ إِذْ هُمْتِ إِلَى فِرْعُو كَا لِنَهُ طَعَلَ \* عَمَا وزالي وَالْتَ مُفْتُهُ وَالْكَ رَفّا إكان كرك فركاءة بتشدير إلزاء بإدغام التاء الثانية فالاصل فيهاتطهرن فتحافه فأرك ألماية المستعراق مراباته النسع وهالب والعصافكان وعون وعن المعة تعالي الدين المسلفى فالرب بالفساد تحشر جم البيرة وجناه فتاذى فَتَاكَاكُونَ عَمَالُا عَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ جَ اى هذا الكامة وَالْأُوْلَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّ وَدُنْ الْمِحَ الْمُرُورِلَعِيْمَ فَكُنَّ يَخُتُنَّى والمعتما المَنْتُم بتعقيق للمزتين والبال الثا سلة الفاولسهياله وادخال الفيان المسهلة والأخرى وتركه اى منكروا البعث مَثَلَ مَثَلَ المَالِمَ اللهُ ال نا ﴿ إِنْ الْمُعَالَمُ اللَّهُ مِن السَّامِينِ وَلَهُ مَا يُعْرِينُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال المعالى فبعاوت المحهاسقفا فكوفا وعلها مسترة بادعب واعطف التلها المله وَأَخْرَجُ صَعْلَهَا في الرِّير نوى شمسها واصَّيف البها الليل لانه ظلما والشمير تماسراجه وتهاج خرتف كذالك دحاها وبسطها وكانت مخلوفة قبل السماء من غيرد حولترج حالا بإضاة الاي عزجامينها متأء هايتغير عيونها وترعاها مما تحاه العنزم الشير العث ومايات النائر من لاقرار والله الدواطلاق المرع على استعام الداك آرسا اشتهاعل وجدالا جزلانسك ومتناعا مفعولله لمقالا عفولاك منفعة اومصر عاتكة ولانعام كفنح وبعاده والإلى والبقره الغنم فاذا جاء سالطات عُ يَرِي النَّانِيَةُ النَّانِيَّةُ يَوْمُ يَتُلُكُ كُولُ النَّاكَ مِل الْمَاسَعُ وَالْمَاسَعُ وَالْمَاسَعُ روَبُرِينَتِ الله الله الله المالالح قد لين يرى ولكو الكافيوال اذا فأمَّا مر وطع م كفن التَّلَكَ بَيْنَ اللَّهُ مُنَاءً بَالْبَاعِ الشهوات فَاكَ الْجِيرَ هِيَ الْمَافَقُ مَاوَاه وَكَمَّامُومِ مَافًا مَقَامِرَتِهِ قِيامه بين بيه وَ ثَمَى النَّفْسَ لَهُ مَا رة عَيْنَ الْمُولِي المودى بالباء الشهوات

فَإِنَّ الْحُنْدُهِيُّ الْمُنا وي حاصل لحواب فالعاص في لنار والمطبع في لحنه بساكونك اي تفار مَن عَن السَّاعَةِ آبَّان مُوسًا هَامَت وقوعها وقيامها فِيمُرَاى فَايَ ثَنَّ أَنْكُمِنْ ذِكُو لَهَا تَ الكس عنالة على لحق تذكوها إلى دَيْلِتَ مُنْتَمَّا هَامنته عِلْمَالا بعِلْمُ عِيْرُا إِنَّمَا آنَتُ مُنْ الماسفع اللامن تَيْنَا عَافَهَا كَانَهُمْ يَوْمَ مِرَوْنَهَا لَمْ بَلَبَتْكُما فَ فَنَهَا هُمِ لِكُ عَيْنَيْنَ أُوضِكُ إِنَّا الْمُعشية يوم اوبكرت وصح اضافة الضح الى لعبينة لما بينها من ملاسنة اذه ماطف النهاد و مست الاصافة وفوع الكلمة فاصلة سوريخ عسرملنت انتاك ريعون بن يسمل للاكتمان حميرال حيديم علىسلاهم ولمربك الاعمل نهمشغول بن الصفناد المعلين ماعلك الله فالضرف النيصلي المعلبه وسلم الى بيند فعونب في الشيمانزل فهن السورة فكان بعن داك بفول لاذاجاء مرحيا عن عائبني ببدربي ويبسطله رداء كومابي رئات بعلا عكالة بَرُّكُ " في ادغام المتاء في الاصل في الأعاى يتطهون الذنوب السمر مَثْلَكُ بَلِّكُ وَفِيهِ 14 ادغام انتاء فوالاصل الله عنظ فتنفعه الآن والعظة المسمق عنك فولفة تنفع جوار النزجي آمَّامِن النِّنعُ أنَّ في بالما لَغَامْتُ لَهُ نَصَلَّى وفي قواء ة منبش بن الصَّاد بادعام انناء التانية في الاصل فه الفند و تنغر عن وَمَا عَكِيْكَ آرُيِّنَ كَيْ يَعْمِن وَآمَّا عَامَالًا كَسْمُعَى مَا رَمِنَ فَاعْلُمُ الْمُعْنَى الله حَالَ فَنَ فَاعْلَى الله عَالَ الله عَالَهُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَمُ الله عَلَى الله عَالَمُ الله عَالَ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَالَمُ الله عَلَى الله عَل تكهني وفيه حذف الناء الاخرى فى الاصل اى تتشاعل كَكَّر لاتفعل منال ذلك اتنها أى السورة اوالا بان أن كرة ، عظة المغلق عكى شاء ذكر كم مفظ ذلك فاتعظ به في صُحَفَ حِزْنَان لانه أوما فبلدا عنواض مُكَرِّمَةٍ في عن الله تع المحفظ كرام برزة ومطبعين لله تعاوهم الملائكة قُيِّل المؤتِّسَانُ لعن الكافتر وجهمن بطنامه كِسَّرَةُ ثُمَّ أَمَّا نَهُ فَأَ فَبْرُهُ للجعله في قبر دين ذي تُمَّ إِذِا ننسَاءً عراد









وي و ذلك في الميالي البيض لَتَرُكُبُنَّ إلها النَّاسُ السَّالِ اللَّهِ وَكُمُونَ وَالْفَعِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ النَّاسُ صَلَّهُ وَكُمُونَ وَالْفَعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِعِث وغيرٌ وَاللَّهُ اعْلَمُ عِمَا يُوعُونَ فَي يَجِهِي فَصِحَ فِمِ إِلَّهُ وَالْمَالَن سُفًّا عَالَم السَّوْفَلِيِّسْ مَهُمْ إِلِلْهِم اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ المَّعُولُ وَعَلَواالصَّلِكُ فِي الْجَرُاعَ يَوْمَ كُمُنُو فِي الْعَيْمُ وَلا الصَّلِكُ فِي الْجَرُاعَ يَوْمَ كُمُنُو فِي الْعَيْمُ وَلا السَّلِكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ والمتماع ذات البروقيج والكواكب نفي عشر برجا تقدمت فالفرقان واليقيم للوعود بوم القبلة وَشَاهِ إِن يُعِم لِجُهَة وَمَشْهُودِهُ يوم عرفة كذا فسرت النائة فالحد فالمتوك موعود بهوالنان شاهد بالعمل فيه والنالث يتهدك الناس الاكة عنة وصيدي اى لقل قُسِيلَ عِن المَعِي المُعِي المُعِينَ عَلَى اللهُ وَذِاللَّهُ فَالْ يَرْضِ السَّارِ سِل اسْت سنه كَاتِلُو تُوْدِي مايو قل فيه إِذْ هُمْ عَلَيْهَا اى حواماعل جانب الإخل ودعل لكراسي قُعُن كُوه وَهُوعَ فِي المَا يَفْعَ لُونَ بِالْمُو منين بالله من نعديبه بالالقاء في لنادان لم يرجعوا عن ما فرخم و عضور وى ان الما الجي المؤمنين الملقين في الناسفني الحاحم قبل و توجه فيها و خرجت الناد إلى أن تُم قالبَر وتهم وَمَا نَقَوُا مِنْهُمُ الإَّآنُ يُوم منُو الإ الجِيَّادِ وَرَالِهِ ذِ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوِتِ أَلْأَرْضِ وَاللَّهُ صَلَّا حَيْلَ مَنْ يَ شَهِيُكُ والله الكوارط المؤسنين الاايمانهم لا اللَّذِينَ فَتَنُوا المؤسنينَ وَ ى عذاك حراقهم المؤمنين في لاخرة وقبل في الدنيا بأن خرحت الناد فاحرفتهم كمانقة

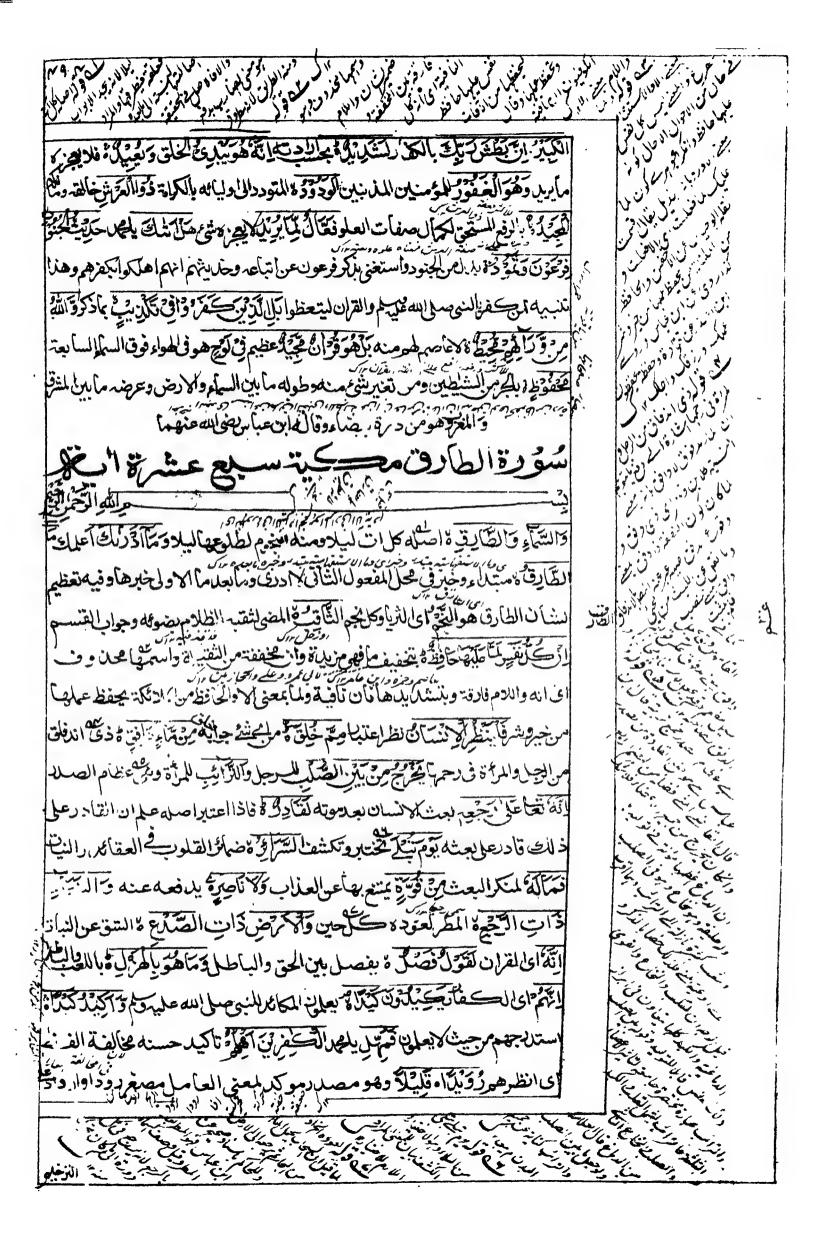





ومن الما المنا المنا الله المنا والمنافزة المنافزة المناف البير كهوام بالغني والاهاة بالفقروا غاهما بالطاعة والمعصبية وكفائعكم لايتنبه بقاليهمه غناهم ولانعطوتهمقه راكمين فوكك امورس في المرافلا بنفقونه وفي قراء وبالفوقانية في لا معبال الاربعة كلاً ردع له عن الك ادَا دُكَتَ لَا رُخُودٌ كُا دُلُالت حتى ينهدم كُلَّبَاءَ عَلَيها وَيتعدم وَجَاءَ دَيَّكِ الْحُ يَوْمَيْنَدِ بَجُهَكُمْ تَقَادُ بَسَبَعَيْنَ العن زمام لم يدى سبعين العن ملك ها ذفيروتغيظ يَةِ مَتِهِ بِذَلِ مِن اذَا وَجِوابِهِ النَّكُو كُولُونُنَاكَ اعَالَكُفَارِما وَطَفِهُ وَآنُ لَهُ اللَّهِ كُرْى لَهُ استفام ععنى النفى ى اينفع وزيد كرد لك رَقُولُ مع من كرة يَاللتلبيه لَيْسُونَ قَالَ مُنْ الغيروالايان يُحَدُّون ؛ الطبية في الانتخرة أو وقت عبط في لدنيا فَيُؤمِّينِ لاَ لَيُعَلِّنَ بَسَمِ إذال الم عَنَّاتِهُ اعالله الحَدُ أَوَى لا يَكُلُه الى غيره و كَن كُلُونِيُّ كَلِيلِتِنا، و كَا كَنْ أَحَلُ م و ف قراءة بفيخ الذال والتاء ضمارع البهو وثاقه للكافر وألمعني لابعث بسطحد مثل تعذيبه كلا يونت من ايثاقه لآيتها النَّفْسُ النَّطْمَ لِنَّالَةُ كَالامنة وهي المؤمنة ارْجِع لَكُ رَيَاتِ بقال ا الماذلك عند الموت اعارجي الحامرة واردته واضيية إلى وبالنوب مرضيته وعيد السري بعلاك اى جامعة بين الوصفين وهماء الان وبقال لها فالقيلة فَالْآخُولِيُّ فِي جِلَّة عِبَادِيُّ ا الصلكين واذخوا مخليم في تن ة البلامكين عشروت ايالة زائرة أَقْيْمُ بِهِازَ الْسَبَلِيةِ مَنْ وَأَنْتَ بِلَحْمَ حِلْ لَول بِهِذَ الْسَلَدِ: بان فنقاتل فيه وقدا بخزاله هَا الوعديوم القير فالجراة اعتراض بين ووللراي أدم ومتا وللرباي ربيه وما بعني من لقَلْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ الْحُنسَانَ الْحُنسَانَ الْحُنسَانَ الْح ك وشارة متكاتبه مص من لك نياوشلا عل محزة أليجنس مساتى ايظن كلانسان ويحفيننا وهوابوكالاشارين بن بحلافقوته آن محففة من الثقتيلة واسمها محلزوف اعسانه كرج







مِنْ الْمُ لَعِنْ وَفِي الْعِيمِ وَلَلْكُ دِي وَالْكِيرِ إِنْ وَالْصِنْأَعَةُ وَعِيمُ كُلِّقَ عَنَا أَنْ أَلَا نَتْ نَ رَاهُ اى نفسه اسْتَغَنَّى إِلَا أَكِالَ بَرُكِ فِي الْجِهِلَ وَلَا عِلَيْنَهُ وَاسْتَغَنَّى مِفْعُولَ ثَانَ وَانَ إِه مفَعُولَ لِهِ إِنَّ الْرَبِّيكَ إِنَّانِكَ الْرَجِعِ الْعَرِيثِ لَهُ فِي أَذِي لِطَاعَي بِمَا يَتِحَدُ أَرَا يَنْكَ فَي のいかいい مواضعها النادة النع الذي يَهُي هوابوج من عَنك هوالنوص الله عبه اذَاصَلُ الْأَبْدَانِ لفيه عن صالحة ومرجيب ان المنهج لل طلى امر ما لتقوى ومن حيث ان الناهيكة اعن لا ين الك المرابع له المن لا مقبد لَهُ بَانِيَّهُ عاهو عليه من لدكون منسَّفَعًا التاصية والهرب سناصبناك النارنا صيتة بالكنارنا وسيتة بالكنار الموتاعة والمتاتية وصفا ٱڔۻؙٳؙؙؙؙؙۘ۩ڎڹٲڡڹؽ؇ۺڸڔڹۣڡڵۑڮۿڶٳٳڵۅٳۮؙؽؖٲڒٛۺۜٛڮؙ ڹ؊ ۼٳڒؖؠٲڹؽۣڎؙ؞۫ٳڮڵۯڰڎٳڵۼڵڔڟٳڶۺڸۮ؇ۿڵػۮڡٛٳڮ؈ڮ مردع له المنظفة بأعر ف زلا الصلاة والنبئ تصليه والترَّبُّ eye الآآثر أننه الحالقل نجلة واحدةمن اللوح المحفوظ الح السماء الدني 



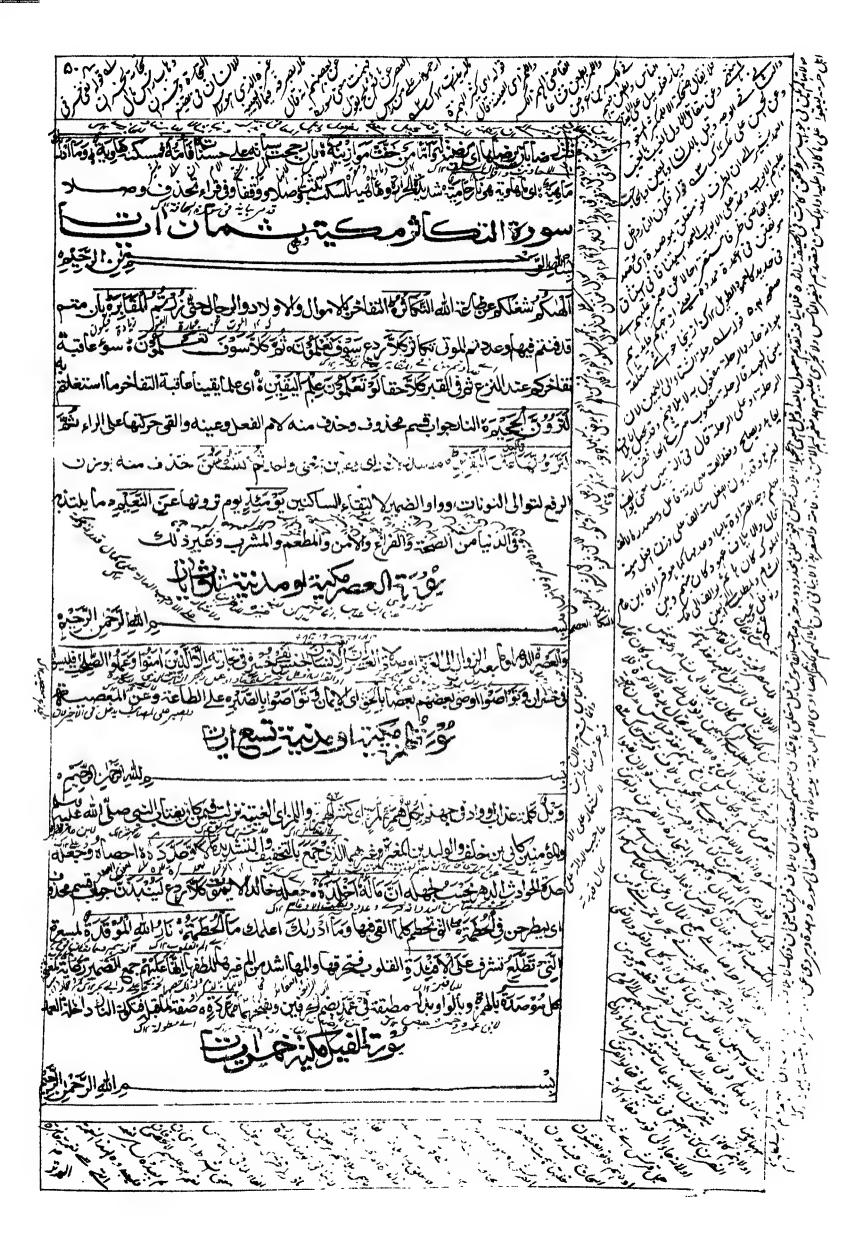

ع وبعليما سوه والبين العامية واصعر الع I Re I Servi ويصرال لادف وكان هذاما جوالالنع والمصمليوم يورون كر الوالام ولق تسايال وتقااما ومدايا الشاع المالي غذر والعلق به لايلاف القاءرب هذا البيني الزاطعة وكأن بصيبهم المحق لعدم الزع بمكة وخافراجيين الف لرة وغير ومَبْعَعُونَ الْأَكْمُونَ وَكُلَّارَةُ وَالْمُنْ لُقَلِّهُ وَالْقَامِينَ الْقَصْعَاتُ





المعليا في المدياجين من المدين و المعبة الدين كل المراق يون حال على المرائي المعلية والمن المعيد والمرائي والقطية والمعليان المناطبة المعلية المعلية والمعليان المناطبة المعلية المعلقة المعلمة المعلمة المعلميني المعلميني المعلمية المعلميني المعلم المعلم المعلقة المعلم المعلقة المعلم المعلقة المعلقة المعلقة ال

الكمالين مع تحشينفسيرالف لتحمنه حالله الرحمر الحجيم سبعان ذي الجلال والكبرياء الني احكم أبا تصواظهم ببياته وكن العلم بمعالم إلتنزبل انواره وآحناعا كاكوان واشرقها باشعة اسلاه وآملة باصباحه السلات نولا والاخيين وآوضوبه سييل لمداية والبقين لقر كلت السنة البلغاءان بصفن جلالة وم المنابع المنابية من مثله والمراص الديك ملك وصفه عقل المقلام من بجوم بوالجود عدد حدد الحل كحرم شافع الامم المبعث مهمة للعلم بن من بارئ السم بجامالكم الكشاع إنحق استاد الظلم صلى المه عليه وعلياله واصحابه صلوة وسلاما تدوم ولا تنصرم وبعر فيقول لغتاق المرحمة مه المنعام المقرى سلاط لله بن الشيخ الاسلام الرهكوفات علم التنزيل من الجوالفضائل الني يسع وصفه الكنتب الرسائل فانه اعظم ما بنجلي به النفوسي تعلم سعادة القصى وكماكان النفسيرالت الفزالنصف الاخيرمن معمرالفائحة الشيخ جلاالدين المحلى والشطرالاول الشيخ جلال الدين السبوطئ صفى المصمهما وطاب ثراها في غاية الانهجارو-والاختصام فتصرع ككشف نفس مجود النزجمة عن حجب الاستار وقد ببينا منيه سيانا يكاعن ان اللسان شكرالله سعيها ومن جزد لك اشتهر في الاقطار كالكمَّ اشتهار الشمي في نصق أالنها دفارد ندمستعينا بالدهان افترم علقاته واوضرما تبسلح من معضلاته مع قلة بصلعتي والقصوراعق هجورالعوائق وتكاثرالعلائق وغورالكنت التي نشتاق البها فيموا قعزار قائق وسمبت هذاالتحربربالكالين كانه ننكسلة لكامن النصفير في كمتب الحمرة عاهومن الكتاب لعزيزويا لساد الفا مبريخط مرودا حرعليم اللتمييز والمسئول مرابله سبحانه القديران بينغم به كاص اشتغل مج المريس هذا للقسبرانه بالاجابة جديروهوالمستعان وعليه النكلان بسم المصالرحمن لحييم وللم استعين سرون العائخة السورة بعض ترجم من القراب قلها ثلث أبات والعافية امامصرك كالغثام سميها ولم ايغتربه الشئ من الطلاق المصرد عل لفعل اوصفة اسمكهول الشي والتاءللنقل لئ لاسمية فيرهذا شبه لان فاعلة في المصر قليرة الاضافة مناضأفة العلمالى مخوشجوة الاراك وعلم لنعوانما يصح فبعاا ذااشتهركون المضااليه فوامن للضافكانسان زهير مكبهة كلحطان مانزل غبل لهجؤ مكومانزل بعرها مرني وكيل لمكوانزل كم ولوبعد المجرة فللدف انزل بالمدينة وطهذا ينبث لواسطة فتع اكملت لكودينكم الأية النازلة فحجه البداع يوم عرفة مرف على لاول ومكى على لثانى نفران الأكثر على بالفائية مكية وآس

بانهلوكان على فكال على موالله المراح والله المراجع المائية المنافقة والمدار والمائية والمائية المائية المكنه نعالى فللصطوكبيرا والجراجين الأولى أنه واستلاش المتاه المتالية الرستية في صفال الما الاجزع له دعل الثاني قبل نه متخلق بالبين التي المعلم المراج المراج المراج المعلم من ال الصيفالع م نواكات الرعام وفيه السَّنك المايم والعالم المايم والعالم المايم المايم المايم المايم المايم المايم ادالمعنى فولله فرتك بالسلاق والارخ كمايقا فدن فل مرك لوس يت وللا موللغ والمفية والتوثير مرلت بعاله الله فبمالاش بك فه والاسم ممن المنت على نه على البناكمة الشأفود عن المناقق وسيبوبه وغير مرت العلين الرخير الرجيم اي على الحمة في الما المعاهدة الما على حدث ويدحان المشهولان الزحن المغزفات الزيادة في لبناء تدك عن خادة للعني ذا أرَ يَعِمَّلُ حَسَ المُوالِي الموسم المخزه وهالادة الخباها ومنسط باهر لمرادم بأههنا والافخ فاللعن ينرفه القلايم اسطا بقتضا والاحسان ولماكاست نسخير في حقه نغالى لتنزهه عن لجاحة اطلقت طيه نسب أنه مباه انز وغايمًا طَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الْمَالِمِنَاء ومنه حديث بن مَن كالدّبن تلك ورفي عب المرزة ما في قلا مسد العيب الخراء فالخدوالش وخص المن كواه الحخص يعد المع يب بالمن كرمع كوته مالك المعيام كالدر الماعا نيه ظاهر الاصلام الله بعارة المام المنب أفان نفي فيها مكاويت الظاهروان كالثلا واست هولاه تعالى في جميع لايام شراستشهد على الشبع بعله تعالى المراكم المالك البوم لله واست وعالم عشر المالك على انحتاره من قراعة ملك على الله وجههان المراد باليوم بعيم المديث وفل فكرف منه والقران بياص بعض مبعض من فرم مالك وهوعاصم بمعناه مالك الاموكا. المعنى المقصى التكسبق لكلام لاجلكلان كونه مالكالبوم الن يكناية عن كونه ماأ الزمان كتلك المكابستار متملك جميع فيه وكلاهم في الاصل من ضافة اسم لفاحل المحاللفعل فيه بمنزلة المفعل مه كقعله أيساق اللبلة اهل المالا المحصوصوف النبب بريانه الماقية معنية المعارضة والمعارضة المان المان المعمولة المعمولة المركور المعنى المالك المستقبال السنقيال المستقبال المستقبل الم المناف المنافة فالمنابعة والمنافقة المنافقة المن انلا يج الامن البوادم في فتعرض فت المعزمة الله وعبل المالي المستعلق المالية والمالية والمالية والمالية والمالية الكشتيقيم الخارض منااليه المرقادر فتح المنافات بمعتارة الطابق عواللا فاللغة والاستعال في معنى ويماد مهاز قال الفاصي صلي المنافظ الدويا دره العاد المات

| Converted by TBI Combine - unregistered |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |

| Converted by TBI Combine - unregistered |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |

| Converted by TBI Combine - unregistered |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |
|                                         |  |  |